## تفدين الطاركاني مناويل المالقة المنافعة المنافعة

لأَبِي جَعفَ مِعَ لَهِ بِرِجِكُ رِيْ الطَّابُرِيِّ الطَّابُرِيِّ الطَّابُرِيِّ الطَّابُرِيِّ الطَّابُرِيِّ

تخفت يق الدكتور عالمتك بن عبد التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسك لامية جداده جس

المجزء الأول

**شجي** للطباعة والنشر والتوزيع والأعلان

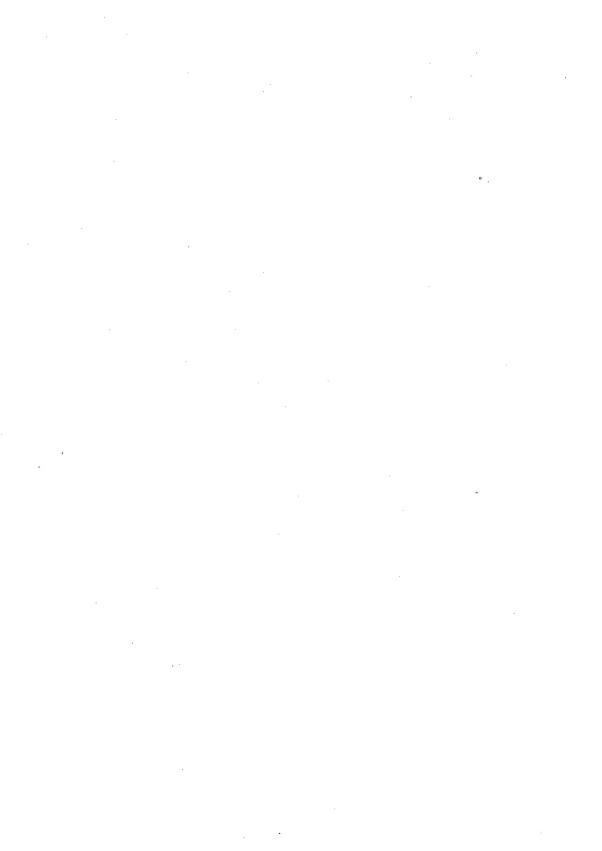

٣/١

(''قُرِئ على أبى جعفرِ محمدِ بنِ جريرِ الطَّبَرِيِّ ، في سنةِ ستِّ وثلاثِمائةِ ، قال '' :

الحمدُ للَّهِ الذي حَجَّت (الألبابَ بَدائعُ مُكْمِه (أنه وخصَمَت العقولَ لَطائفُ مُحَجِّجِه ، وقَطَعَت عُذْرَ المُلْحِدِين عَجائبُ صُنْعِه ، وهتَف (أنه في أسماعِ العالمين أَدُلَّتِه ، شاهدةً أنه اللَّهُ الذي لا إله إلا هو ، الذي لا عِدْلَ له مُعادِلٌ (أ) ، ولا مِثْلَ له مُعاثِلٌ ، ولا شريكَ له مُظاهِرٌ ، ولا ولدَ له ولا والدّ ، ولم يَكُنْ له صاحبةٌ ، ولا كُفُوا أَحدٌ ، وأنه الجبارُ الذي خضَعَت لجبروتِه الجبارةُ ، والعزيزُ الذي ذلَّت لعزَّتِه الملوكُ الأعِرَّةُ ، وخشَعَت لمهابةِ سَطُوتِه (أنه الجبارةُ » وأذْعَن له جميعُ الحلقِ بالطاعةِ ، الأعِرَّةُ ، وخشَعَت لمهابةِ سَطُوتِه (أنهُ وتقدَّسَتْ أسماؤه : ﴿ وَلِلّهِ يَسْمُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَصَالِ ﴾ والرعد: ١٥] .

<sup>\*</sup> الأرقام التي بين المعقوفين أرقام المخطوط المشار له بالرمز ت١ ، وهو أحد نسخ مكتبة الفاتح التي حصلنا عليها من مكتبة آياصوفيا .

<sup>(</sup>١) بعده في ص : « رب تمم برحمتك » ، وفي م : « وبه ثقتي وعليه اعتمادي رب يسر » ، وفي ت ١ : « وبه نستعين » .

<sup>(</sup>٢ – ٢) في ص : « قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى رحمه اللَّه » ، ومثله في ت ١ دون قوله : « الإمام » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ت ٢ : « حجبت » .

<sup>(</sup>٤) في ت٢: ( حكمته ) .

<sup>(</sup>٥) في ت ١ ، ت ٢ : « هتفت » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ر، ت ٢٠

<sup>(</sup>٧) في ت ٢ : « سطواته » .

فكلَّ موجود إلى وَحدانيتِه داعٍ ، وكلَّ مَحْسوسِ إلى ربُوبيتِه هادٍ ، بما وسَمهم به مِن آثارِ الصَّنْعةِ ؛ مِن نقصِ وزيادةٍ ، وعجزِ وحاجةٍ ، وتصَرُّفِ في عاهاتِ عارضة (۱) ، ومُقارَنةِ أحداثِ لازمةٍ ؛ لِتَكُونَ له الحُجَّةُ البالغةُ ، ثم أَرْدَف ما شهدت به مِن ذلك أدلتُه ، وأكَّد ما اسْتنارت في القلوبِ منه بهجتُه ، برسلِ ابْتَعَنهم إلى (۲) عبادِه ، دُعاةً إلى ما اتَّضَحَت لديهم صحتُه ، وثبتتَ في العقولِ مُجَّتُه ؛ ﴿ لِئَلَّا عِبَادِه ، دُعاةً إلى ما اتَّضَحَت لديهم صحتُه ، وثبتتَ في العقولِ مُجَّتُه ؛ ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعَدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] . ولِيَذَّكُرَ أُولُو النَّهِي يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ مُن سائرِ خلقِه ، بما دلَّ به على صدقِهم مِن الأدلةِ ، وأيَّدَهم به مِن الحُبَجِ البالغةِ ، والآي المُعْجِزةِ ؛ لئلا يقولَ القائلُ منهم (٣) : ﴿ مَا هَلَا بَشَرُونَ شَ وَلَيْنَ أَطُعْتُم هُ اللهِ بَشَرُ مِثَا لَمُ مُن أَلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا لَشَرَيُونَ شَ وَلَيْنَ أَطُعْتُم هُ اللهِ اللهِ إِنَّا لَحْسِرُونَ ﴾ [المؤمنون : ٣٣ ، ٣٤] .

فجعَلهم سُفَراءَه (م) بينه وبينَ خلقِه ، وأُمناءَه على وَحْيِه ، واخْتَصَّهم بفضلِه ، واصْطَفاهم برسالتِه ، ثم جعَلهم فيما خصَّهم به مِن مَواهبِه ، ومَنَّ به عليهم مِن كَراماتِه – مَراتبَ مُختلفةً ، ومَنازلَ مُفْتَرقةً ، ورفَع بعضَهم فوقَ بعضِ دَرَجاتٍ مُتَفاضِلاتٍ مُتَبايِناتٍ ؛ فكرَّم بعضَهم بالتَّكْليمِ والنَّجْوَى ، وأيَّد بعضَهم برُوحِ القُدُسِ ، وخصَّه بإحياءِ الموتى ، وإبْراءِ أُولِى العاهةِ والعَمَى ، وفضَّل نبيتنا محمدًا عَيِّلِيَّ مِن الدرجاتِ بالعُليا ، ومِن المراتبِ بالعُظْمَى ، فحباه مِن أقسامٍ كَرامتِه بالقسمِ الأَفْضلِ ، وخصَّه مِن درجاتِ النبوَّةِ بالحظِّ الأَجْزَلِ ، ومِن الأَبْباعِ والأصحابِ بالنصيبِ الأَوْفرِ ، وابْتَعَنه بالدَّعوةِ التامَّةِ ، والرسالةِ العامةِ ، وحاطه والأصحابِ بالنصيبِ الأَوْفرِ ، وابْتَعَنه بالدَّعوةِ التامَّةِ ، والرسالةِ العامةِ ، وحاطه

٤/١

في ر: « المعارضة » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م ، ت ١ : « من يشاء من » .

<sup>(</sup>٣) في م « فيهم » .

<sup>(</sup>٤) في ص : «هؤلاء»، وفي ر، ٣٢ : «هو».

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ : « سفراء » .

وحيدًا، وعصمه () فريدًا، مِن كلِّ جبارِ عاند، وكلِّ شيطانِ ماردٍ، حتى أَظْهَر به الدينَ، وأَوْضَح به السبيلَ، وأَنْهَج () به مَعالمَ الحقِّ، ومحق به مَنارَ الشركِ، وزهق به الباطلُ، واضْمَحَلَّ به الضلالُ، وخُدَعُ الشيطانِ، وعبادةُ الأصنامِ والأوْثانِ، مُؤيَّدًا بدَلالةِ على الأيامِ باقيةٍ، وعلى الدُّهورِ والأَزْمانِ ثابتةٍ، وعلى مرِّ () الشهورِ والسنينَ دائمةٍ، يَزدادُ ضِياؤُها على كرِّ الدُّهورِ إشْراقًا، وعلى مرِّ الليالى والأيامِ النيلاقًا ، خصيصَى () مِن اللهِ له بها دونَ سائرِ رسلِه الذين قهرتهم الجبابرةُ، واستذلَّتهم الأممُ الفاجرةُ، فتعفَّت بعدَهم منهم الآثارُ، وأخملَت ذكرَهم الليالى والأيام والأيامُ، ودونَ مَن كان منهم مُرْسَلًا إلى أمةٍ دونَ أمةٍ، وخاصةٍ دونَ عامَّةٍ، وجماعةٍ دون كافَّة.

فالحمدُ للَّهِ الذي كرَّمَنا بتصديقِه ، وشرَّفَنا باتِّباعِه ، وجعَلَنا مِن أهلِ الإِقْرارِ والإيمانِ به ، وبما دعا إليه وجاء به ، صلى اللَّهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم ، أَزْكَى صَلواتِه ، وأفضلَ سلامِه ، ( وأتمَّ تحيّاتِه ) .

ثُمَّ أمَّا بعدُ ، فإن مِن جَسيمِ ما خصَّ اللَّهُ به أمَّةَ نبيِّنا محمدِ عَيِّالِيَّهِ مِن الفَضيلةِ ، وشرَّفهم به على سائرِ الأممِ مِن المنازلِ الرفيعةِ ، وحَبَاهم به مِن الكرامةِ السَّنيَّةِ ، حِفْظَه ما حفِظ عليهم جل ذكره وتقدَّست أسماؤُه ، مِن وحيه وتَنْزِيلِه ، الذي جعَله على

<sup>(</sup>١) سقط من : ر .

<sup>(</sup>٢) في ر ، ت ٢ : « أبهج » .

<sup>(</sup>٣) في م : « ممر » .

<sup>(</sup>٤) في ر ، ٣٢ : « انفلاقا » .

<sup>(</sup>٥) في م : « تخصيصا » . يقال : خصه بالشيء ، خصًّا وخصوصا وخصوصية وخصيصي ، ويمد : إذا فضله دون غيره .

<sup>.</sup> ٦ - ٦) زيادة من : م .

حقيقةِ نُبُوَّةِ نبيِّهم عَيِّكَةٍ دَلالةً ، وعلى ما خصَّه به مِن الكرامةِ علامةً واضحةً ، وحُجَّةً بالغةً ، أبانه [٧٢/١] به مِن كلِّ كاذبِ ومُفْتَر ، وفصَل به بينَهم وبينَ كلِّ جاحدٍ ومُلْحِدٍ ، وفرَق به بينَهم وبينَ كلِّ كافرٍ ومشركٍ ، الذي لو اجْتَمَع جميعُ مَن بينَ أَقَطارِها ؛ مِن جِنِّها وإنْسِها ، وصغيرِها وكبيرِها ، على أن يأتوا بسورةٍ مِن مثلِه ، لم يأتوا بمثلِه ولو كان بعضُهم لبعضِ ظَهيرًا (١) ، فجعَله لهم في دُجَى الظُّلَم نورًا ساطعًا ، وفي شُدَفِ '' الشُّبَهِ '' شِهـابًا لامعًا ، وفي مَضَلَّةِ المَسالكِ دليلًا هاديًا ، وإلى شبُل النجاةِ والحقِّ حاديًا ، ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَّعَ رِضُوَانَكُمْ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيــهِ ﴾ [المائدة: ١٦]. حرَسه بعينِ منه لا تَنامُ ، وحاطه برُكْنِ منه لا يُضامُ ، لا تَهِي على الأيام دَعائمُه ، ولا تَبِيدُ على طولِ الأزمانِ مَعالمُه ، ولا يَجورُ (٢) عن قصدِ المُحَجَّةِ تابعُه ، ولا يَضِلُّ عن سُبُل الهُدَى مُصاحِبُه ، مَن اتَّبَعه فاز وهَدَى ، ومَن حاد عنه ضلَّ وغَوَى ، فهو مَوْئِلُهم الذي إليه عندَ الاخْتلافِ يَئِلون ، ومَعْقِلُهم الذي إليه في النَّوازلِ يَعْتَقِلُون<sup>(°)</sup>، وحِصْنُهم الذي به مِن وَساوس الشيطانِ يَتَحَصَّنون، وحِكْمةُ ربِّهم التي إليها يَحْتَكِمون ، وفَصْلُ قَضائِه بينَهم الذي إليه يَنْتَهون ، وعن الرِّضا به يَصْدُرون ، وحَبْلُه الذي بالتَّمَشُكِ (١) به مِن الهَلَكَةِ يَعْتَصِمون .

اللهم فوَقَّقْنا لإصابةِ صَوابِ القولِ في مُحْكَمِه ومُتَشابِهِه ، وحَلالِه وحَرامِه ،

<sup>(</sup>١) اقتباس من الآية ٨٨ من سورة الإسراء .

 <sup>(</sup>٢) السدف ، واحدها سدفة : وهي ظلمة الليل يخالطها بعض الضوء ، وتكون في أول الليل وآخره . ينظر تاج
 العروس (س د ف) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ : « الشبهة » .

<sup>(</sup>٤) في ر : « يجوز » .

<sup>(</sup>٥) في ر : « يعقلون » .

<sup>(</sup>٦) في ر : « يتمسك » .

وعامِّه وخاصِّه ، ومُجْمَلِه ومُفَسَّرِه ، وناسخِه ومَنْسوخِه ، وظاهرِه وباطنِه ، وتأويلِ آيه ، وتفسيرِ مُشْكِلِه ، وألْهِمْنا التمسكَ به ، / والاغتِصامَ بمُحْكَمِه ، والثَّباتُ (١) على ١/ه التسليمِ لمُتَشابِهِه ، وأوْزِعْنا الشكرَ على ما أنْعَمْتَ به علينا ، مِن حفظِه ، والعلمِ بحُدودِه ، إنك سميعُ الدعاءِ ، قريبُ الإجابةِ ، وصلى اللَّهُ على محمدِ النبيِّ وآلِه ، وسلَّم تسليمًا .

اعْلَموا عبادَ اللَّهِ ، رحِمكم اللَّهُ ، أن أحقَّ ما صُرِفت إلى علمِه العِنايةُ ، وبُلِغت في معرفتِه الغايةُ ، ما كان للَّهِ في العلمِ به رِضًا ، وللعالمِ به إلى سبيلِ الرشادِ هُدًى ، وأنّ أجْمَعَ ذلك لباغيه ، كتابُ اللَّهِ الذي لا ريبَ فيه ، وتَنْزيلُه الذي لا مِرْيةَ فيه ، الفائزُ بجَزيلِ الذَّخْرِ وسَنِيِّ الأجرِ تاليه ، الذي لا يَأْتيه الباطلُ مِن بينِ يديه ولا مِن خلفِه ، تنزيلٌ مِن حكيم حميدِ (٢).

ونحن في شرح تأويله وبيانِ ما فيه مِن معانيه ، مُنْشِئون ، إن شاء اللَّهُ ذلك ، كتابًا مُسْتَوْعِبًا لكلِّ ما بالناسِ إليه الحاجةُ مِن علمِه ، جامعًا ، ومِن سائرِ الكتبِ غيرِه في ذلك كافيًا ، ومُخْبِرون في كلِّ ذلك بما انْتَهَى إلينا مِن اتفاقِ الحجةِ فيما اتَّفَقَت عليه منه ، واختلافِها فيما اختَلَفَت فيه منه ، ومُبَيِّنو عَلَلِ كلِّ مذهبٍ مِن مذاهبِهم ، ومُوضِّحو الصحيحِ لدينا مِن ذلك ، بأوْ جَزِ ما أَمْكَن مِن الإيجازِ في ذلك ، وأخصرِ ما أَمْكَن مِن الإيجازِ في ذلك ، وأخصرِ ما أَمْكَن مِن الاختِصارِ فيه ، واللَّهَ أَسْأَلُ (\*) عونه وتوفيقه لما يُقَرِّبُ مِن مَحابِّه ، ويُبْعِدُ مِن مَساخِطِه ، وصلَّى اللَّهُ على صَفْوتِه مِن خلقِه وعلى آلِه ، وسلَّم تسليمًا كثيرًا .

<sup>(</sup>١) في ر : « البيان » .

<sup>(</sup>٢) اقتباس من الآية ٤٢ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٣) في ص : « مبينون » ، وفي ر ، ت ٢ : « مثبتو » .

<sup>(</sup>٤) في ر : « يسأل » ، وفي م : « نسأل » ، وفي ت ٢ : « يسأله » .

و (''أولُ ما نَبْدَأُ به مِن القِيلِ في ذلك الإبانةُ عن الأسبابِ التي البِدايةُ بها أَوْلَى ، وتقديمُها قبلَ ما عداها أحرى ؛ وذلك البيانُ عما في آي القرآنِ مِن المعانى التي مِن قِبَلِها يَدْخُلُ اللَّبْسُ على مَن لم يُعانِ رِياضةَ العلومِ العربيةِ ، ولم تَسْتَحْكِمْ معرفتُه بتَصاريفِ وُجوهِ مَنْطِقِ الألسنِ السَّلِيقيَّةِ الطبيعيةِ .

القولُ في البيانِ عن اتّفاقِ مَعانى آي القرآنِ ومعانى مَنْطِقِ مَن نزَل بلسانِه مِن وجهِ البيانِ ، والدَّلالةُ على أن ذلك مِن اللَّهِ جل وعز هو الحكمةُ البالغةُ ، مع الإبانةِ (٢٠ عن فضلِ المعنى الذي به بايَن القرآنُ سلط المحكمةُ البالغةُ ، مع الإبانةِ الكلامِ

قال أبو جعفر: إن مِن عظيم (٢) نعم الله على عباده ، وجسيم مِنَّتِه (٤) على حلقه ، ما منحهم مِن فضلِ البيانِ ، الذي به عن ضمائرِ صُدورِهم يُبينون ، وبه على عَزائمِ نفوسِهم يَدُلُّون ، فذلَّل به منهم الألسنَ ، وسهَّل به عليهم المُشتَصْعبَ ، فبه إياه يُوحِّدون ، فإياه به يُسَبِّحون ويُقَدِّسون ، وإلى حاجاتِهم به يَتَوَصَّلون ، وبه بينهم يَتَحاوَرون ، فيتعارَفون ويَتَعامَلون .

ثم جعَلهم جل ذكره - فيما منَحهم مِن ذلك - طبقات ، ورفَع بعضَهم فوق بعض درجات ، فبَيْنَ خَطيب مُسْهِب ، وذَلِقِ اللسانِ مُهْذِب ، ومُفْحَم عن نفسِه لا يُعَبِّرُ ، وجعَل أعْلاهم فيه رُتْبةً ، وأرْفَعَهم فيه درجة ، يُبِينُ ، وعَيِيٍّ عن ضميرِ قلبِه لا يُعَبِّرُ ، وجعَل أعْلاهم فيه رُتْبةً ، وأرْفَعَهم فيه درجة ، أَبْلغَهم فيما أراد به بلاغًا ، وأبينهم عن نفسِه به بيانًا ، / ثم عرَّفهم في تنزيلِه ومُحْكمِ

(١) بعده في م ، ت ١ ، ت ٢ : « إن » .

٦/١

<sup>(</sup>٢) في ر: « الأمانة » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ر : « أعظم » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ١ ، ت ٢ : « مننه » .

آي كتابِه ، فضْلَ ما حَباهم به من البيانِ ، على مَن فضَّلهم به عليه مِن ذى البَكَمِ والمُسْتَعْجِمِ اللسانِ ، فقال تعالى ذكره : ﴿ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِر عَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف: ١٨] .

فقد وضَح إذن لذَوى الأَفْهامِ ، وتبَيَّن لأُولى الألبابِ ، أنَّ فضْلَ أهلِ البيانِ على أهلِ البيانِ على أهلِ البيانِ على أهلِ البيانِ على أهلِ البَكَمِ والمُسْتَعْجِمِ اللسانِ ، بفضلِ اقْتِدارِ هذا مِن نفسِه على إبانةِ ما أراد إبانتَه عن نفسِه ببيانِه ، واسْتِعْجامِ لسانِ هذا عما حاوَل إبانتَه بلسانِه .

فإن كان ذلك كذلك، وكان المعنى الذى به باين الفاضلُ (۱۱ المفضولَ في ذلك، فصار به فاضلًا، والآخرُ مفضولًا، هو ما وصَفْنا (۱۱ مِن فضلِ إبانةِ ذى البيانِ عما قصَّر عنه المُشتَعْجِمُ اللسانِ، وكان ذلك مُختَلِفَ الأقدارِ، مُتَفاوِتَ الغاياتِ والنّهاياتِ، فلا شكَّ أن أعْلَى منازلِ البيانِ دَرَجةً، وأَسْنَى مَراتبِه مرتبةً، أَبْلَغُه فى حاجةِ المُبينِ عن نفسِه، وأبيئه عن مرادِ قائلِه، وأقربُه (۱۱ مِن فهم سامعِه، فإن تجاوز ذلك المِقْدارَ، وارْتَفع عن وُسْعِ الأنامِ، وعجز عن أن يأتِي بمثلِه جميعُ العبادِ، كان حجةً وعَلَمًا لرسلِ الواحدِ القهارِ، كما كان حجةً وعَلَمًا لها إحياءُ الموتى وإبراءُ الأبْرصِ وَذَوى العَمَى، بارتفاعِ ذلك عن مقاديرِ أعلى منازلِ طبٌ المتطبِّين، وأرْفَع مراتبِ علاجِ المُعالِمِين، إلى ما يَعْجِزُ عنه جميعُ العالِمين، وكالذى كان لها حُجَّةً وعَلَمًا قطعُ مسافةِ شهرَيْن فى الليلةِ الواحدةِ، بارتفاعِ ذلك عن وُسْعِ الأنامِ، وتعذّرِ منه مثلِه على جميعِ العبادِ، وإن كانوا على قطعِ القليلِ مِن المسافةِ قادرين، ولليسيرِ منه فاعلين.

<sup>(</sup>۱) بعده فی ر : « و » .

<sup>(</sup>۲) بعده في م ، ت ۱ ، ت ۲ : « به » .

<sup>(</sup>٣) في ر ، ت ۱ : « بهم » .

فإن كان ما وصَفْنا مِن ذلك كالذي وصَفْنا ، فبَيِّنٌ ألا بيانَ أَيْيَنُ ، ولا حِكْمةَ أَبِلغُ ، [٢/١ظ] ولا مَنْطِقَ أعلى ، ولا كلامَ أشرفُ ، مِن بيانٍ ومَنْطِقِ تحدَّى به امرؤٌ ﴿ قومًا ، في زمانٍ هم فيه رُؤساءُ صناعةِ الخُطَبِ والبلاغةِ ، وقِيل الشعرِ والفَصاحةِ ، والسُّجْع والكِهانةِ (١) ، على (٢) كلِّ (٣) خطيبِ منهم وبليغ ، وشاعرِ منهم وفَصيح ، وكلِّ ذي سَجْع وكِهانةٍ – فسفَّه أحلامَهم ، وقصَّر بعقولِهم ('' ، وتبَرَّأ مِن دينِهم ، ودعا جميعَهم إلى اتِّباعِه ، والقَبولِ منه ، والتَّصديقِ به ، والإقرارِ بأنه رسولٌ إليهم مِن ربِّهم ، وأخْبَرهم أنَّ دَلالتَه على صدقِ مقالتِه ، وحجّته على حقيقةِ نبوتِه ، ما أتاهم به مِن البيانِ والحكمةِ والفُرْقانِ ، بلسانٍ مثل ألسنتِهم ، ومَنْطِقِ موافقةِ معانيه معانيَ مَنْطِقِهم ، ثم أَنْبَأ جميعَهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بعضِه عَجَزةٌ ، ومِن القُدْرةِ عليه نَقَصةٌ ، فأقرَّ جميعُهم بالعجز ، وأذْعَنوا له بالتَّصْديق ، وشهدوا على أنفسِهم بالنقص ، إلا مَن تجاهَل منهم وتَعامَى ، واسْتَكْبَر وتعاشَى ، فحاوَل تكَلُّفَ ما قد علِم أنه عنه عاجزٌ ، ورام ما قد تيَقَّن أنه عليه غيرُ قادر ، فأبْدَى مِن ضعفِ عقلِه ما كان مُسْتَتِرًا، ومِن عِيِّ لسانِه ما كان مَصُونًا، فأتَى بما لا يَعْجِزُ عنه الضعيفُ الأُخْرَقُ، والجاهلُ الأحمقُ، فقال (°): والطاحناتِ طحنًا، والعاجناتِ عجنًا، فالخابزاتِ خبرًا ، والثارداتِ ثَرْدًا ، واللاقماتِ لَقْمًا . ونحو ذلك مِن الحَماقاتِ (٦٠) المُشْبهةِ دَعْواه الكاذبةً.

 <sup>(</sup>١) إنما ضرب المثل بالكهان في السجع ؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين ،
 يستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الأسماع . اللسان (ك هـ ن) .

<sup>(</sup>۲) زیادة من : ر .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) في م : « معقولهم » .

<sup>(</sup>٥) يعني مسيلمة الكذاب . ينظر تاريخ المصنف ٢٨٤/٣ ، والبداية والنهاية ٤٧٣/٩ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ر : « الحمقات » .

فإذْ كان تَفاضُلُ مراتبِ البَيَانِ ، وتَبايُنُ منازلِ دَرَجاتِ الكلامِ بَمَا وصَفْنا قبلُ ، وكان اللَّهُ تعالى ذِكْرُه / وتقَدَّست أسماؤُه أَحْكَمَ الحُكماءِ ، وأَحْلَمَ الحُلماءِ ، كان ٧/١ معلومًا أن أبينَ البيانِ بيانُه ، وأفضلَ الكلامِ كلامُه ، وأنَّ قدرَ فضلِ بيانِه جل ذكرُه على بيانِ (١) جميع خلقِه ، كفضلِه على جميعِ عبادِه .

فإن كان ذلك كذلك ، وكان غير مُبِينٍ منا عن نفسِه مَن خاطَب غيره بما لا يَفْهَمُه عنه المخاطَب ، كان معلومًا أنه غير جائز أن يُخاطِب جل ذكره أحدًا مِن حلقِه إلا بما يَفْهَمُه المخاطَب ، ولا يُوسِلَ إلى أحدِ منهم رسولًا برسالة إلا بلسان وبياني يَفْهَمُه المُوسَلُ إليه ؛ لأن (المُحَاطَب و" المُوسَلَ إليه إن لم يَفْهَمْ ما مُحوطِب به وأُرسِل به إليه ، المُوسَلُ إليه وبعدَه سَواءٌ ، إذ لم يُفِده الخطابُ فحالُه قبلَ الخطابِ وقبلَ مَجىءِ الرسالة إليه وبعدَه سَواءٌ ، إذ لم يُفِده الخطابُ والرسالة شيئًا كان به قبلَ ذلك جاهلًا ، واللَّهُ جل ذكره يَتَعالَى عن أن يُخاطِب خِطابًا أو يُوسِلَ رسالة لا تُوجِبُ فائدة لمن خُوطِب أو أُرسِلَت إليه ؛ لأن ذلك فينا مِن فعلِ أو يُوسِلَ رسالة لا تُوجِبُ فائدة لمن خُوطِب أو أُرسِلَت إليه ؛ لأن ذلك فينا مِن فعلِ أهلِ النقصِ والعَبَثِ ، واللَّهُ تعالى عن ذلك مُتَعالى ، ولذلك قال جل ثناؤه في مُحْكَم أهلِ النقصِ والعَبَثِ ، واللَّهُ تعالى عن ذلك مُتَعالى ، ولذلك قال جل ثناؤه في مُحْكَم وقال لنبيّه محمد علي الله عن رَسُولٍ إلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلْ الْمِنِينَ هَمُ مُن الله عَن الله عَلْهُ الله عَن وَلك مَن الله عَنْهُ عَن أَل يَكنَ المَن يَكونَ به (") مُهْتَديًا مَن وَهُدَى وَرَحْمَة لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل: ١٦] . فغيرُ جائزٍ أن يَكونَ به (") مُهْتَديًا مَن كان بما (") يُهْدَى إليه جاهلًا .

فقد تبَيَّنَ إذن - بما عليه دلَّلْنا مِن الدَّلالةِ - أن كلَّ رسولِ للَّهِ جل

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ت ١ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) سقط من : ر .

<sup>(</sup>٤) في م : « بها » .

فإذْ كان ذلك كذلك ، فبيِّن - إذ كان موجودًا في كلامِ العربِ الإيجازُ والاختِصارُ ، والاجْتِزاءُ () بالإخْفاءِ مِن الإِظْهارِ ، وبالقلةِ مِن الإِكْثارِ في بعضِ الأحوالِ ، واسْتِعْمالُ الإطالةِ والإكْثارِ ، والتَّرْدادِ والتَّكْرارِ ، وإظهارُ المعاني بالأسماءِ دونَ الكِنايةِ عنها () ، والإسرارُ في بعضِ الأوقاتِ ، والخبرُ عن الخاصِّ في المرادِ بالعامِّ الظاهرِ ، وعن الكِنايةِ والمرادُ منه المُصرَّحُ ، وعن الظاهرِ ، وعن الكِنايةِ والمرادُ منه المُصرَّحُ ، وعن

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) في ص: « بالفضلة » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت٢ : « وصفنا » .

<sup>(</sup>٤) في ص : ( الإجزاء ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من : م .

الصفةِ والمرادُ الموصوفُ ، وعن الموصوفِ والمرادُ الصفةُ ، وتقديمُ ( ) ما هو في المعنى مُؤَخَّرٌ ، وتأخيرُ ما هو في المعنى مُقَدَّمٌ ، والاكْتِفاءُ ببعض مِن بعض ، وبما يَظْهَرُ عما يُحْذَفُ (٢) ، وإظهارُ ما حظُّه الحذفُ - أن يكونَ ما في كتابِ اللَّهِ المُنَزَّلِ على نبيِّه محمد عَلِيْكُ مِن ذلك ، في كلِّ ذلك له نَظيرًا ، وله مِثْلًا وشَبيهًا (٣) .

ونحن مُبَيِّنو جميع ذلك في أماكنِه، إن شاء اللَّهُ ذلك، وأيَّد (١٤) منه بعونٍ وقوةٍ.

## القولُ في البيانِ عن الأحْرُفِ التي اتَّفَقَت فيها ألفاظُ العربِ 1/1 وأَلفاظُ غيرِها مِن بعضِ أجناسِ الأمم

قال أبو جعفر : إن سألنا سائلٌ ، فقال : إنك ذكَرْتَ أنه غيرُ جائزِ أن يُخاطِبَ اللَّهُ أحدًا مِن خلقِه إلا بما يَفْهَمُه ، وأن يُوسِلَ إليه رسالةً إلا باللسانِ الذي يَفْقَهُه ، فما أنت قائلٌ فيما حدَّثكم به محمدُ بنُ حُمَيْدِ الرازيُّ ، قال : حدَّثنا حَكَّامُ بنُ سَلْم ، قال : حدَّثنا عَنْبَسةُ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحْوَصِ ، عن أبي موسى : ﴿ يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ﴾ [الحديد: ٢٨]. قال: الكِفْلان ضِعْفان مِن الأجر، بلسانِ الحبشة.

وفيما حدَّثكم به ابنُ حُمَيْدٍ ، قال : حدَّثنا حَكَّامٌ ، قال حدَّثنا عَنْبَسةُ ، عن أبي [٣/١] إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ مجبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ ﴾ [المزمل: ٦] .

<sup>(</sup>١) في ص: « تقدير » .

<sup>(</sup>٢) في ص: « يحد ».

<sup>(</sup>٣) في ر : « تشبيها » .

<sup>(</sup>٤) في م: « أمد».

قال: بلسانِ الحبشة إذا قام الرجلُ مِن الليل قالوا: نشَأ .

وفيما حدَّثكم به ابنُ محمَيْدِ ، قال : حدَّثنا حَكَّامٌ ، قال : حدَّثنا عَنْبَسةُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي مَيْسَرةَ : ﴿ يَنْجِبَالُ أَوِّيِي مَعَهُ ﴾ [سأ: ١٠]. قال : سبِّحي ، بلسانِ الحبشةِ .

قال أبو جعفرٍ : وكُلُّ ما قلْنا في هذا الكتابِ : حدَّثكم . فقد حدَّثونا به .

وفيما حدَّثكم به محمدُ بنُ خالدِ بنِ خِداشٍ (۱) الأَزْدِيُّ ، قال : حدَّثنا سَلْمُ (۲) ابنُ قُتَيْبة ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة ، عن عليٌّ بنِ زيدٍ ، عن يوسفَ بنِ مِهْرانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، رضِي اللَّهُ عنهما ، أنه سُئِل عن قولِه : ﴿ فَرَّتْ مِن فَسُورَةٍ ﴾ [المدثر : عن ابنِ عباسٍ ، رضِي اللَّهُ عنهما ، أنه سُئِل عن قولِه : ﴿ فَرَّتْ مِن فَسُورَةٍ ﴾ [المدثر : عن ابنِ عباسٍ ، وبالعربيةِ الأسدُ ، وبالفارسيةِ شار (۱) ، وبالنَّبَطيةِ أريا ، وبالحبشيةِ قَسُورةٌ .

- وفيما حدَّثكم به ابنُ حُمَيْدٍ ، قال : حدَّثنا يعقوبُ القُمِّيُ ، عن جعفرِ بنِ أبي المُغيرةِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، قال : قالت قريشُ : لولا أُنْزِل هذا القرآنُ (') أعجميًّا وعربيًّا ؟ فأنْزَل اللَّهُ تعالى ذكره : ﴿ وَلَوْ جَعَلَننهُ قُرُءَانًا أَعَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوَلا فَرَاتُ اللَّهُ عَالَى ذكره وَلَوْ جَعَلَننهُ قُرُءَانًا أَعَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوَلا فَصِلتَ ءَامَنُوا هُدَى وَشِفَاتًا ﴾ فُصِلتَ ءَامَنُوا هُدَى وَشِفَاتًا ﴾ وضلت : ١٤٤] . فأنزَل اللَّهُ بعدَ هذه الآيةِ في القرآنِ بكلِّ لسانٍ ، فمنه (') : ﴿ حِجَارَةً وَصِلتَ : اللهُ عِمَادَةً اللهُ بعدَ هذه الآيةِ في القرآنِ بكلِّ لسانٍ ، فمنه (') : ﴿ حِجَارَةً

<sup>(</sup>۱) في ص : « حداس » ، وفي ر : « حداش » ، وفي ت٢ : « خراش » . وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) في ر : « سالم » ، وفي ت ٢ : « مسلم » . وينظر تهذيب الكمال ٢٣٢/١١ ، ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، وفارسيته : شِيَر . ينظر المعجم الذهبي ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م ، ت ٢ : « على رجل » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١ : « فيه » .

مِّن سِجِّيلِ ﴾ [هود: ٨٢]. قال: فارسيةٌ أُعْرِبَت ﴿ سَنَّى ۗ وَكِلْ ﴾ [ .

وفيما حدَّثكم به محمدُ بنُ بَشَّارٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديٌ ، قال : حدَّثنا إسرائيلُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي مَيْسَرةَ ، قال : في القرآنِ مِن كلِّ لسانٍ (٢٠) .

وفيما أَشْبَهَ ذلك مِن الأُخْبارِ التي يَطُولُ بذكرِها الكتابُ ، مما يَدُلُّ على أن فيه مِن غيرِ لسانِ العربِ ؟

"قيل له: إن الذى قالوه مِن ذلك غيرُ خارجٍ مِن معنى ما قلْنا – مِن أُجلِ أَنهم لم يقولوا: هذه الأحرفُ وما أَشْبَهَها لم تَكُنْ للعربِ كلامًا، ولا كان ذلك لها مَنْطِقًا قبلَ نزولِ القرآنِ، ولا كانت بها العربُ عارفةً قبلَ مجىءِ الفُرْقانِ – فيكونَ ذلك قولًا لقولِنا خِلافًا، وإنما قال بعضُهم: حرفُ كذا بلسانِ الحبشةِ معناه كذا، / وحروفُ ١٩٥ كذا بلسانِ العجمِ معناه كذا، ولم نَسْتَنْكِرُ أَن يكونَ مِن الكلامِ ما يَتَّفِقُ فيه أَلفاظُ جميعِ أَجناسِ الأَممِ المُختلفةِ الأَلشنِ بمعنى واحدٍ، فكيف بجنسَيْن منها؟ كما قد وجدُنا اتفاقَ كثيرٍ منه فيما قد علِمْناه مِن الألسنِ المختلفةِ ، وذلك كالدرهمِ والدينارِ والدَّواةِ والقلمِ والقِرُطاسِ، وغيرِ ذلك – مما يتُعِبُ إحصاؤه، ويُمِلُ تَعدادُه، كرِهنا إطالةَ الكتابِ بذكرِه – مما اتَّفقَت فيه الفارسيةُ والعربيةُ باللفظِ والمعنى. ولعل ذلك كذلك في سائرِ الألسنِ التي يُجْهَلُ مُنْطِقُها، ولا يُعْرَفُ كلامُها.

فلو أن قائلًا قال فيما ذكرنا مِن الأشياءِ التي عدّدنا ، وأخْبَرُنا اتفاقه في اللفظِ والمعنى بالفارسيةِ والعربيةِ ، وما أشْبَه ذلك ، مما سكَتْنا عن ذكره : ذلك كلّه فارسيّ لا

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام في سورة هود على هذه الكلمة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠ /٤٦٩ من طريق إسرائيل به ، بلفظ : نزل القرآن بكل لسان . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦٧/٥ إلى عبد بن حميد .

عربي ، أو ذلك كلّه عربي لا فارسي ، أو قال : بعضه عربي وبعضه فارسي . أو قال : كان مَخْرَجُ كان مَخْرَجُ أصلِه مِن عندِ العربِ ، فوقَع إلى العجمِ فنطَقوا به . أو قال : كان مَخْرَجُ أصلِه مِن عندِ الفرسِ ، فوقَع إلى العربِ فأعْرَبَته . كَانَ مُسْتَجْهَلًا ؛ لأنَّ العربَ ليست أَصلِه مِن عندِ الفرسِ ، فوقع إلى العربِ فأعْرَبَته . كَانَ مُسْتَجْهَلًا ؛ لأنَّ العربَ ليست بأوْلَى أن تكونَ كان مَخْرَجُ أصلِ ذلك منها إلى العجمِ ، ولا العجمَ بأحقَّ أن تكونَ كان مخرجُ أصلِ ذلك منها إلى العربِ ، إذْ كان استعمالُ ذلك بلفظ واحدٍ ومعتى واحدٍ موجودًا في الجنسَيْن .

وإذْ كان ذلك موجودًا على ما وصَفْنا في الجنسَيْن ، فليس أحدُ الجنسين بأَولى أن يكونَ أصلُ ذلك كان مِن عندِه مِن الجنسِ الآخرِ ، والمُدَّعِي أنَّ مخرجَ أصلِ ذلك إنما كان مِن أحدِ الجنسين إلى الآخرِ - مُدَّعِ (١) أمرًا لا يُوصَلُ إلى حقيقةِ صحَّتِه إلا بخبر (٢) يُوجِبُ العلمَ ، ويُزيلُ الشكَّ ، ويَقْطَعُ العُذْرَ مَجِيئُهُ (٣) .

بل الصوابُ في ذلك عندَنا أن يُسَمَّى عربيًّا أَعْجميًّا ، أو حبشيًّا عربيًّا ؟ إِذْ كانت الأُمَّتانِ له مستعملتَيْن في بيانِها ومنطقِها ، استعمالَ سائرِ مَنْطِقِها وبيانِها ، فليس غيرُ ذلك مِن كلام كلِّ أمةٍ منهما بأولى أن يَكونَ إليها منسوبًا منه .

فكذلك سبيلُ كلِّ كلمةٍ واسمٍ اتَّفَقت ألفاظُ ('') أجناسِ أممٍ فيها وفي (<sup>(°)</sup> معناها ، ووُجِد ذلك مُسْتَعْمَلًا في كلِّ جنسِ منها ، استعمالَ سائرِ مَنْطِقِهم (<sup>(۱)</sup> ، فسبيلُ

<sup>(</sup>١) في ص : « يدعي » .

<sup>(</sup>۲) في ر : « بخير » ، وفي ت ۱ : « بمعنى » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ : « صحته » ، وفي ر : « جيئه » . وجيئه ومجيئه بمعنّى .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ر .

<sup>(</sup>٥) زيادة من : ر .

<sup>(</sup>٦) في ر: « منطقها ».

إضافتِه إلى كلِّ جنسِ منها سبيلُ ما وصَفْنا مِن الدرهمِ والدينارِ والدَّواةِ والقلمِ ، التي اتَّفَقَت ألسنُ الفرسِ والعربِ فيها بالألفاظِ الواحدةِ ، والمعنى الواحدِ ، في أنه مُسْتَحِقُّ إضافتَه إلى كلِّ جنسٍ مِن تلك الأجناسِ باجتماعِ وافتراقِ (١) .

وذلك هو معنى قول (٢) مَن رَوْينا عنه القولَ في الأحرفِ التي مضَت في صدرِ هذا البابِ (٣) ، مِن نسبةِ بعضِهم بعضَ ذلك إلى لسانِ الحبشةِ ، ونسبةِ بعضِهم بعضَ ذلك إلى لسانِ الرومِ ؛ لأنَّ مَن نسَب ذلك إلى لسانِ النوسِ ، ونسبة بعضِهم بعضَ ذلك إلى لسانِ الرومِ ؛ لأنَّ مَن نسَب شيئًا مِن ذلك إلى ما نسَبه إليه ، لم يَنْفِ - بنسبتِه (٤) إياه إلى ما نسَبه إليه - أن يكونَ مُشتَعِقًا النسبةَ إلى مَن هومِن عربيًّا ، ولا مَن قال منهم : هو عربيًّ . نفى ذلك أن يكون مُشتَعِقًا النسبة إلى مَن هومِن كلامِه مِن سائرِ أجناسِ الأممِ غيرِها ، وإنما يكونُ الإثباثُ دليلًا على النفي فيما لا يَجوزُ الجتماعُه مِن المعانى ، كقولِ القائلِ : فلانٌ قائمٌ . فيكونُ بذلك مِن قولِه دالًا على أنه غيرُ قاعدٍ ، ونحوِ ذلك مما يُمْتَنِعُ اجتماعُه لتنافيهما .

فأما ما جاز اجتماعُه ، فهو خارجٌ مِن هذا المعنى ، وذلك كقولِ القائلِ : فلانٌ قائمٌ مُكَلِّمٌ فلانًا . فليس / في تَثْبيتِ القيامِ له ما دلَّ على نفي كلامِ آخرَ ؛ لجوازِ ١٠/١ اجتماعِ ذلك في حالٍ واحدةٍ مِن شخصٍ واحدٍ ، فقائلُ ذلك صادقٌ إذا كان صاحبُه على ما وصَفه به .

فكذلك ما قلنا في الأحرفِ التي ذكرنا ، وما أشْبَهَها ، غيرُ مستحيلِ أن يكونَ عربيًّا بعضُها أعجميًّا ، وحبشيًّا بعضُها عربيًّا ؛ إذ كان موجودًا استعمالُ ذلك في كلتا الأُمَّتيُّن ، فناسِبُ ما نسَب مِن ذلك إلى إحدى الأُمَّتيُّن أو كلتيهما مُحِقٌّ غيرُ مُبْطِلٍ .

<sup>(</sup>١) في ر : « واقتران » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ر .

<sup>(</sup>٣) في ص : « الكتاب » .

<sup>(</sup>٤) في ر : « بنسبه » .

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ٢/١)

فإن ظنَّ ذو غَباء أن اجتماع ذلك في الكلامِ مستحيلٌ - كما هو مستحيلٌ في أنسابِ بني آدم محصورةٌ على أحدِ أنسابِ بني آدم محصورةٌ على أحدِ الطرفَيْن دونَ الآخرِ ، لقولِ اللَّهِ تعالى ذكره : ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُو اَقْسَطُ عِندَ الطرفَيْن دونَ الآخراب : ٥] . وليس ذلك كذلك في المنطِق والبيانِ ؟ لأن المنطِق إنما هو منسوبٌ إلى مَن كان به معروفًا استعمالُه .

فلو غُرِف استعمالُ بعضِ الكلامِ في أجناسٍ من الأممِ - جنسَيْن (1) أو أكثر - بلفظ واحدٍ ومعنَّى واحدٍ ، كان ذلك منسوبًا إلى كلِّ جنسٍ مِن تلك الأجناسِ ، لا يَسْتَحِقُّ جنسٌ منها أن يكونَ به أولى مِن سائرِ الأجناسِ غيرِه ؛ كما لو أن أرضًا بينَ سَهْلٍ وجبلٍ ، لها هواءُ السهلِ وهواءُ الجبلِ ، [٣/١ ع] أو بينَ برِّ وبحرٍ ، لها هواءُ البرِّ وهواءُ الجبلِ ، [٣/١ ع] أو بينَ برِّ وبحرٍ ، لها هواءُ البرِّ وهواءُ البحرِ ، لم يَتْنِعْ ذو عقلٍ صحيحٍ أن يَصِفَها بأنها شهْليةٌ جبليةٌ ، أو بأنها بريةٌ بحريةٌ ؛ إذ لم تَكُنْ نسبتُها إلى إحدى صفتينها (النقيةُ حقَّها مِن النسبةِ إلى الأخرى ، ولو أَفْرَد لها مُفْرِدٌ إحدى صفتَيْها (المَا يَسْلُبُها صفتَها الأخرى ، كان صادقًا مُحِقًّا .

وكذلك القولُ في الأحرفِ التي تقَدَّم ذكرُناها (٣) في أولِ هذا البابِ.

وهذا المعنى الذى قلْناه فى ذلك ، هو معنى قولِ مَن قال : فى القرآنِ مِن كلِّ لسانٍ . عندَنا بمعنى – واللَّهُ أعلمُ – أن فيه مِن كلِّ لسانٍ اتَّفَق فيه لفظُ العربِ ولفظُ غيرِها مِن الأَمم التى تَنْطِقُ به ، نظيرَ ما وصَفْنا مِن القولِ فيما مضَى .

وذلك أنه غيرُ جائزٍ أن يُتَوَهَّمَ على ذى فِطْرةٍ صحيحةٍ مُقِرِّ بكتابِ اللَّهِ ، مَّن قد قرأ القرآنَ ، وعرَف حدودَ اللَّهِ ، أن يَعْتَقِدَ أن بعضَ القرآنِ فارسيِّ لا عربيٌّ ، وبعضه

<sup>(</sup>١) في ر ، ت ٢ : ﴿ خمسين ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ر .

<sup>(</sup>٣) في ص : « ذكرها » ، وفي م ، ت ٢ : « ذكرنا لها » .

نَبَطِيٌّ لا عربيٌّ ، وبعضَه ( روميٌّ لا عربيٌّ ) ، وبعضه حَبَشيٌّ لا عربيٌّ ، بعدَ ما أَخْبَر اللَّهُ تعالى ذكرُه عنه أنه جعَله قرآنًا عربيًّا ؛ لأن ذلك إن كان كذلك ، فليس قولُ القائلِ : القرآنُ حبشيٌّ أو فارسيٌّ . ولا نسبةُ مَن نسبه إلى بعضِ ألسنِ الأممِ التي بعضُه بلسانِها دونَ العربِ ، بأولى بالتَّطُويلِ ( ) مِن قولِ القائلِ : هو عربيٌّ . ولا قولُ القائلِ : هو عربيٌّ . بأولى بالصحةِ والصوابِ مِن قولِ ناسِبِه إلى بعضِ الأجناسِ التي ذكرُنا ، إذ كان الذي بلسانِ غيرِ العربِ مِن سائرِ ألسنِ أجناسِ الأممِ فيه ، نظيرَ الذي فيه مِن لسانِ العرب .

وإذْ كان ذلك كذلك ، فبَيِّنْ إذن خطأُ قولِ مَن زعَم أن القائلَ مِن السلفِ : في القرآنِ مِن كلِّ لسانٍ . إنما عنى بقِيلِه ذلك أن فيه مِن البيانِ ما ليس بعربيٍّ ، ولا جائزةً نسبتُه (٣) إلى لسانِ العربِ .

ويقالُ لمَن أبَى ما قلْنا - ممَّن زعم أن الأحرفَ التي قدَّمْنا ذكرَها في أولِ البابِ وما أشْبَهَها، إنما هي كلامُ أجناسٍ من (١٤) الأممِ سوى العربِ، وقَعَت إلى العربِ فعرَّبَتْه (٥) -: ما برهانُك على صحةِ ما قلتَ في ذلك مِن الوجهِ الذي يَجِبُ التسليمُ له، فقد علِمْتَ مَن خالَفك في ذلك، فقال فيه خللافَ قولِك؟ وما الفرقُ بينَك له، فقد علِمْتَ مَن خالَفك في ذلك، فقال فيه خللافَ قولِك؟ وما الفرقُ بينَك لوبينَ مَن عارَضك في ذلك، فقال: هذه الأحرفُ وما أشبهَها مِن الأحرفِ غيرِها ١١/١

<sup>(</sup>۱ – ۱) في النسخ : « عربي لا فارسي » ، وهو خطأ لا يستقيم معه المعنى ، والمثبت من تحقيق الشيخ شاكر .

<sup>(</sup>٢) في ر : « بالبطول » ، وفي م ، ت ١ : « بالتطول » ، وفي ت ٢ : « بالقول » . والمراد الإطالة والتزيد في الكلام .

<sup>(</sup>٣) في ر ، ت ١ : « بسببه » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « و » .

أصلُها عربيٌ ، غيرَ أنها وقَعَت إلى سائرِ أجناسِ الأممِ غيرِها ، فنطَقَت كلَّ أُمَّةٍ منها ببعضِ ذلك بألسنتِها ، مِن الوجهِ الذي يَجِبُ التسليمُ له ؟ فلن يَقولَ في شيءٍ مِن ذلك قولًا إلا أُلْزِم في الآخرِ مثلَه .

فإن اعْتَلَّ في ذلك بأقوالِ السلفِ التي قد ذكرنا بعضها وما أشبهها ، طُولِب مطالبتنا مَن تأوَّل عليهم في ذلك تأويله ، بالذي قد تقدَّم في بيانِنا ، وقيل له : ما أنْكُوتَ أن يكونَ مَن نسَب شيعًا مِن ذلك منهم إلى مَن نسَبه مِن أجناسِ الأم ِ سوى العربِ ، إنما نسَبه إلى إحدى نسبتيه التي هو لها مُسْتَحِقٌ ، مِن غيرِ نفي منه عنه النسبة الأخرى . ثم يقالُ له : أرأيت مَن قال لأرضِ سُهْليةٍ جبليةٍ : هي سُهْليةٌ . ولم يُنْكُو أن تكون جبليةً . أو قال : هي جبليةٌ . ولم يَدْفَعُ أن تكونَ سُهْليةٌ ، أنافِ عنها أن تكونَ تكون سُهْليةٌ ، أنافِ عنها أن تكونَ له الصفةُ الأخرى بقيلِه ذلك ؟ فإن قال : نعم . كابَر عقله ، وإن قال : لا . قيل له : فما أنْكُوتَ أن يكونَ قولُ مَن قال في سجّيل : هي فارسيةٌ . وفي القِسْطاسِ : هي روميةٌ . نظيرَ ذلك . وشئِل الفَرْقَ بينَ ذلك ، فلن يقولَ في أحدِهما قولًا إلَّا أَلْزِم في الآخر مثلَه .

## القولُ في اللغةِ التي نزَل بها القرآنُ مِن لُغاتِ العربِ

قال أبو جعفر : قد دلَّلنا على صحةِ القولِ ، بما فيه الكفايةُ لمن وُفِّق لفهمِه ، على أن اللَّهَ جل ثناؤُه أنْزَل جميعَ القرآنِ بلسانِ العربِ دونَ غيرِها مِن ألسنِ سائرِ أجناسِ الأممِ ، وعلى فسادِ قولِ مَن زعَم أن منه ما ليس بلسانِ العربِ ولغتِها (١) .

فنقولُ الآن - إذْ كان ذلك صحيحًا - في الدَّلالةِ عليه بأيِّ ألسنِ العربِ أُنْزِل: أبالسنِ جميعِها، أم بألسنِ بعضِها؟ إذ كانت العربُ، وإن جمَع جميعَها اسمُ أنهم

<sup>(</sup>١) في ص : « لغاتها » .

عربٌ ، فهم مُخْتَلِفُو الألسنِ بالبيانِ ، مُتباينو المنطِقِ والكلامِ .

وإذْ كان ذلك كذلك ، وكان اللَّهُ جل ذكرُه قد أُخْبَرَ عبادَه أنه قد جعَل القرآنَ عربيًّا ، وأنه أُنْزِل بلسانٍ عربيٌّ مبينٍ ، ثم كان ظاهرُه (١) مُحْتَمِلًا خُصوصًا وعُمومًا ، لم يَكُنْ لنا السبيلُ إلى العلم بما عنى اللَّهُ تعالى ذكرُه مِن خُصوصِه وعمومِه ، إلا ببيانِ مَن جُعِل إليه بيانُ القرآنِ ، وهو رسولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ .

فإن كان ذلك كذلك ، وكانت الأخبارُ قد تظاهَرت عنه عَلَيْتُ بما حدَّثنا به خَلَّدُ بنُ أسلمَ ، قال : حدَّثنا أنسُ بنُ عِياضٍ ، عن أبى حازمٍ ، عن أبى سلمة ، قال : لا أعْلَمُه إلا عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْتُ قال : لا أَغْلَمُه إلا عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْتُ قال : لا أَغْلَمُه إلا عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْتُ قال : لا أَغْلَمُه إلا عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْتُ قال : لا أَغْلَمُه إلا عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللَّه عَلِيْتُ قال : لا أَغْلَمُه إلا عن أبى عليمة ، ثلاثَ مراتٍ لا فما عَرَفْتُم منه فاعْمَلُوا به ، وما جَهِلْتُم منه فردُوه إلى عَالِمِه » (") .

وحدَّ ثنى عُبَيْدُ بنُ أَسْباطَ بنِ محمدٍ ، قال : حدَّ ثنا أبي ، عن محمدِ بنِ عمرِو ، عن أبي عبيدُ عبيدُ عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : / ﴿ أُنْزِلَ القُرْآنُ على سَبْعَةِ ١٢/١ أَنْزِلَ القُرْآنُ على سَبْعَةِ ١٢/١ أَخْرُفِ ؛ عَلِيمٌ حَكِيمٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

وحدَّ ثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّ ثنى عَبْدةُ بنُ سليمانَ ، عن محمدِ بنِ عمرٍ و ، عن أبى سَلَمةَ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَلِيلِهِ مثلَه (٥) .

<sup>(</sup>١) بعده في ر ، ص ، ت ١ : « هذا القول ظاهرا » .

<sup>(</sup>۲) فى ص : « ابن » ، وهو سلمة بن دينار ، ينظر تهذيب الكمال ۲۷۲/۱۱ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٦٩/١٣ (٧٩٨٩) ، والنسائي في الكبرى (٨٠٩٣) ، وأبو يعلى (٦٠١٦) ، وابن حبان (٧٤) ، وغيرهم من طريق أنس بن عياض به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٥١٦، وأحمد ١٢٠/١٥، ١٢٠/١٥)، وغيرهما من طريق محمد بن عمرو به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان (٧٤٣) من طريق عبدة به . وقوله : « عليم حكيم غفور رحيم » . قال ابن حبان : قول محمد بن عمرو أدرجه في الخبر ، والخبر إلى « سبعة أحرف » فقط .

وحدَّ ثنا محمدُ بنُ مُحمَيدِ الرازِيُّ ، قال : حدَّ ثنا جَريرُ بنُ عبدِ الحميدِ ، عن مُغيرةَ (۱) ، عن واصلِ بنِ حَيَّانَ ، عمَّن ذكره ، عن أبى الأَحْوَصِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مُغيرة واصلِ بنِ حَيَّانَ ، عمَّن ذكره ، عن أبى الأَحْوَصِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيْهِ : ﴿ أُنْزِلَ القُرْآنُ على سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، لكُلِّ حَرْفِ منها ظَهْرٌ وبَطْنٌ ، ولكُلِّ حَرِّفِ حَدٌّ ، ولكُلِّ حَدٌّ مُطَّلَعٌ » (۱) .

حدَّثنا ابنُ حُمَيْدِ، قال: حدَّثنا مِهْرانُ، قال: حدَّثنا [١/٤] سفيانُ، عن إبراهيمَ الهَجَرِيِّ، عن النبيِّ عَلِيلِهِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، عن النبيِّ عَلِيلِهِ مثلَهُ ".

حدَّثنا أبو كُريْبِ محمدُ بنُ العَلاءِ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عَيَّاشٍ ، قال : حدَّثنا عاصمٌ ، عن زِرِّ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : اخْتَلَف رجلان في سورةٍ ، فقال هذا : أقْرَأَنِي النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ ، فأتَى النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ فأَخْبَر بذلك ، أقرأنِي النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ ، فأتَى النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ فأَخْبَر بذلك ، قال : فتغيَّر وجهُه ، وعندَه رجلٌ ، فقال : اقرَءُوا كما عُلِّمتُم - فلا أَدْرِي أبشيءٍ أُمِر ، قال : فتبير فيل نفسِه - فإنما أَهلَكَ مَن كان قبلكم اخْتِلافُهم على أم بشيءٍ ابْتَدَعه مِن قِبَلِ نفسِه - فإنما أَهلَكَ مَن كان قبلكم اخْتِلافُهم على

<sup>(</sup>١) في ص : « معاوية » . وهو مغيرة بن مقسم ً؛ ينظر تهذيب الكمال ٣٩٧/٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى (٩٤ ٥)، والطحاوى في المشكل (٣٠ ٩٥)، والطبراني في الكبير (١٠١٠٧)، وفي الأوسط (٧٧٣)، والبغوى في تفسيره ٢٠/١ من طريق جرير به، مطولا ومختصرا، وسموا المبهم عبد اللَّه بن أبي الهذيل، وينظر ضعيف الجامع (١٣٣٨).

وينظر تعريف الحد والمطلع من كلام المصنف في ص ٦٦ ، ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في الموضع ٣٨١/١ من طريق ابن حميد به مختصرا.

وأخرجه أيضا ٣٨١/١ ، ٣٨٢ من طريق سفيان به . وأخرجه ابن أبى شيبة ١٠٦/٠ ، والبزار (٢٠٨١) ، وأبو يعلى (٣٠٧٠) ، والطبراني في المشكل (٣٠٧٧) ، وابن حبان (٧٥) ، والطبراني في الكبير (١٠٠٠) من طريق أبى إسحاق إبراهيم ابن مسلم الهجرى به مختصرًا . والهجرى لين الحديث رفع موقوفات . وقد اختلف في إسناد هذا الحديث . ينظر ما سيأتي في ص ٤٠.

أنبيائِهم . قال : فقام كلُّ رجلٍ منا ، وهو لا يَقْرَأُ على قراءةِ صاحبِه (١) . نحوَ هذا ومعناه .

حدَّثنا سعيدُ بنُ يحيى بنِ سعيدِ الأُموىُ ، قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ سعيدِ الأُموىُ ، عن الأُعمشُ ، ' وحدَّثنى أحمدُ بنُ منيعٍ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ سعيدِ الأُموىُ ، عن الأُعمشِ ، عن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ : تمارَيْنا في سورةٍ مِن القرآنِ ، فقلنا : خمسٌ وثلاثون ، أو ستٌّ وثلاثون آيةً . قال : فانطَلقْنا في سورةٍ مِن القرآنِ ، فقلنا : إنا اخْتَلَفْنا في القراءةِ ، إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيْنَةٍ فوجَدْنا عليًا يُناجِيه (٣) ، قال : فقلنا : إنا اخْتَلَفْنا في القراءةِ ، قال : فاحْمَرُ وجهُ رسولِ اللَّهِ عَلِيْنَةٍ وقال : « إِنَّمَا هَلَكَ مَن كان قَبْلَكُم باخْتِلَافِهِم بَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَةً إلى عليٌ شيئًا ، فقال لنا عليٌ : إن رسولَ اللَّهِ عَلَيْنَةً يَأْمُرُكُم أَنْ تَقْرَءُوا كَمَا عُلَمْتُم (٤) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حَدَّثنا (٥٠ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، عن عيسى بنِ قِوطاسٍ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى (٥٠٥٧) عن أبى كريب به . وأخرجه أحمد ٧/ ٨٨، ١٠٠ (٣٩٨١) من طريق أبى بكر بن عياش به ، مطولًا ومختصرًا .

وأصل الحديث عند البخاري من حديث النزال بن سبرة عن ابن مسعود مرفوعا . وينظر مسند الطيالسي (٣٨٧) ، وعلل الدارقطني ٣/ ٧١، وما سيأتي في ص ٤٣ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ر .

<sup>(</sup>٣) في ر، ت١: « بناحية ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٩٩/٢ (٨٣٢) ، وابن حبان (٧٤٦) من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد به ، دون المرفوع منه . وأخرجه عبد الله بن أحمد – أيضا – والبزار (٤٤٩) ، وابن حبان (٧٤٧) ، والحاكم ٢٢٣/٢ ، ٢٢٤ من طريق يحيى بن سعيد به ، نحوه .

وأخرجه أحمد ٧/ ١٠٠، ٣٤٥ (٣٩٩٢، ٤٣٢٢) من طريق عاصم به نحوه .

<sup>(</sup>٥) بعده في ر: « أبو » . وينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٢٢.

( عن زيد القَصَّارِ ) عن زيد بنِ أرقم ، قال : كنا معه في المسجدِ ، فحدَّثنا ساعةً ، ثم قال : جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِ فقال : أَقْرَأَني عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودِ سورةً أَقْرَأَنيها اللهِ عَلَيْتِ فقال : أَقْرَأَني عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودِ سورةً أَقْرَأَنيها ١٣/١ زيدٌ ، وأَقْرَأَنيها أَبِي بنُ كعبٍ ، فاختلَفتْ / قراءتُهم ، فقراءةُ ) أيهم آخُذُ ؟ قال : فسكت رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ ، قال : وعليٌ إلى جنبِه ، فقال عليٌ : لِيَقْرَأُ كُلُّ إنسانِ كما عُلِّم ، كلَّ حسنُ جميلٌ ( ) .

حدَّتنى يونُسُ بنُ عبدِ الأُعْلَى ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أَخْبَرنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرنى يُووة بنُ الزبيرِ ، أَنَّ المِسْوَرَ بنَ مَخْرَمة وعبدَ الرحمنِ عن ابنَ عبدِ القارِيَّ ، أَخْبَراه أنهما سمِعا عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ : سمِعْتُ هشامَ بنَ حكيم يَقْرَأُ سورةَ ﴿ الفرقانِ ﴾ في حياةِ رسولِ اللَّهِ عَلِيدٍ ، فاسْتَمَعْتُ لقراءتِه ، فإذا هو يَقْرَؤُها على حروف كثيرة لم يُقْرئينها رسولُ اللَّهِ عَلِيدٍ كذلك (٥) ، فكِدْتُ أساوِرُه (١) في الصلاةِ ، فتصَبَرْتُ حتى سلَّم ، فلما سلَّم لبَبْتُه (١) بردائِه ، فقلتُ : مَن أَوْرأُك هذه السورة التي سمِعْتُك تَقْرَؤُها ؟ قال : أَقْرأُنيها رسولُ اللَّهِ عَلِيدٍ . قال (٥) : فقلتُ : كذبتُ ، فواللَّهِ إنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيدٍ هو (١) أَقْرأُنيها رسولُ اللَّهِ عَلَيْدٍ . قال (١) : قَرْرُوها . فانْطَلَقْتُ به أَقُودُه إلى رسولَ اللَّه عَلَيْدٍ ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنى سمِعْتُك تَقْرَوُها . فانْطَلَقْتُ به أَقُودُه إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْدٍ ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنى سمِعْتُك

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ر ، ت ۲ : « بقراءة » ، وفي م : « فبقراءة » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٠٧٨) من طريق أبي كريب به . وقال الهيثمي في المجمع ١٥٣/٧ : فيه عيسى بن قرطاس ، وهو متروك . اهد . وزيد القصار هذا لم نجد له ترجمة ، وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه .

<sup>(</sup>٤) في م : « الدخان » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) في ر ، ت ١ ، ت ٢ : « أشاوره » . وأساوره : أي : أواثبه وأقاتله .

<sup>(</sup>٧) يقال : أخذ بتلبيب فلان : إذا جمع عليه ثوبه الذي هو لابسه عند صدره وقبض عليه يجره . التاج (ل ب ب) .

<sup>(</sup>٨) في ر، م: «لهو».

هذا يَقْرَأُ سورةَ الفُرْقانِ على حروفِ لم تُقْرِئْنِيها ، وأنت أَقْرَأْتَنى سورةَ « الفُرْقانِ » ! قال : فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّمِ : « أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ » . فقراً عليه القراءةَ التى سمِعْتُه يَقْرَوُها ، فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّمِ : « هكذا أُنْزِلَتْ » . ثم قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّمِ : « هكذا أُنْزِلَتْ » . ثم قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّمِ : « هكذا أُنْزِلَتْ » . فقرأْتُ القراءةَ التي أقرأنى رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّمِ ، فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّمِ : « إِنَّ هذا القُرآنُ أُنْزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، فاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا ( ) . ثم قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّمِ : « إِنَّ هذا القُرآنُ أُنْزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، فاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا ( ) . ثم قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : « إِنَّ هذا القُرآنُ أُنْزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، فاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا ( ) . ثم قال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ . « إِنَّ هذا القُرآنُ أُنْزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، فقالُ رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ . « إِنَّ هذا القُرآءُ وا مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا ( ) . ثم قال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ . « إِنَّ هذا القُرآءُ وا مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا ( ) . ثم قال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ . « إِنَّ هذا القُراءُ وا مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا ( ) . ثم قال رسولُ اللَّهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفَ . . ثم قال رسولُ اللَّهُ عَلَى سَبْعَةِ الْعَرْمُونَ مِنْهَا ( ) . ثم قال رسولُ اللَّهُ عَلَى سَبْعَةِ الْعَرْمُ وَا مَا تَيَسَرَ مِنْهَا ( ) . ثم قالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَبْعَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

حدَّثنى أحمدُ بنُ منصورِ ، قال : "حدَّثنا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارثِ ، قال " حدَّثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى طَلْحةَ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : قرأ رجلٌ عندَ عمرَ بنِ الخطابِ فغيَّر عليه ، فقال : قرأ رجلٌ عندَ عمرَ بنِ الخطابِ فغيَّر عليه ، فقال : لقد قرأتُ على رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيٍّ فلم يُغيِّرْ على قال : فاختصَما عندَ النبيِّ عَيِّلِيٍّ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، ألم تُقُرِئُنى آيةَ كذا وكذا ؟ قال : « بَلَى » . قال : فوقع في صدرِ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، ألم تُقُرِئُنى آيةَ كذا وكذا ؟ قال : « بَلَى » . قال : فوقع في صدرِ عمرَ شيءٌ ، فعرَف النبيُّ عَيِّلِيٍّ ذلك في وجهِه ، قال : فضرَب صدرَه ، وقال : « ابْعَدْ شَيْطَانًا » . قالها ثلاثًا ، ثم قال : « يَا عمرُ ، إِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّه صَوابٌ ، مَا لَم جَعْعَلْ رَحْمَةً » فَذَابًا رَحْمَةً » أَوْ عَذَابًا رَحْمَةً » أَوْ عَذَابًا رَحْمَةً » أَنْ

<sup>(</sup>١) في مصادر التخريج : « منه » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في مسند عمر من تهذيب الآثار ص ٧٧٦، والنسائي (٩٣٧) عن يونس به .

وأخرجه مسلم (۸۱۸) من طریق ابن وهب به . وأخرجه البخاری (۲۱۹، ۲۹۹۲، ۲۹۹۲) ، ومسلم (۸۱۸) ، والترمذی (۲۹۶۳) ، وغیرهم من طریق الزهری به . وینظر مسند الطیالسی (۳۹) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤ - ٤) كذا في النسخ ، والصواب : حرب بن ثابت . ينظر تعجيل المنفعة ١/٣٨٨ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٨٥/٢٦ (٢٦٣٦) عن عبد الصمد به ، دون قوله : فوقع في صدر عمر ... وقال : « ابعد شيطانًا » . وقال ابن كثير في فضائل القرآن ص : ٧٣ : إسناده حسن . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبي إسحاق الحويني ١٨/١٨.

حدَّثنا عُبيدُ اللَّهِ بنُ محمدِ الفِرْيَابِيُّ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَيْمونِ ، قال : حدَّثنا عُبيدُ اللَّهِ - يعنى ابنَ عمرَ - عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، قال : سمِع عمرُ بنُ الخطابِ رجلًا يَقْرَأُ القرآنَ ، فسمِع آيةً على غيرِ ما سمِع مِن النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، فأتى به عمرُ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إن هذا قرأ آيةَ كذا وكذا . فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : « أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، كُلُّهَا شَافِ كَافِ » (1)

/ حدَّثني يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخْبرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخْبرنى هشامُ ابنُ سعدِ ، عن على بنِ أبي على ، عن زُبيّدِ ، عن عُلقمةَ النَّخَعيّ ، قال : لما خرَج عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودِ مِن الكوفةِ اجْتَمَع إليه أصحابُه فودَّعهم ، ثم قال : لا تَنازَعوا في عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودِ مِن الكوفةِ اجْتَمَع إليه أصحابُه فودَّعهم ، ثم قال : لا تَنازَعوا في القرآنِ ؛ فإنه لا يَخْتَلِفُ ولا يَتَلاشَى (أ) ، ولا يَثْفَهُ (أ) لكثرةِ الردِّ ، وإن شريعةَ الإسلامِ وحدودَه وفرائضَه فيه واحدة ، ولو كان شيءٌ مِن الحرفين يَنْهَى عن شيءِ يَأْمُرُ به الآخرُ ، كان ذلك الاختلاف ، ولكنه جامعٌ ذلك كلَّه ، لا تَخْتَلِفُ فيه الحدودُ ولا اللهِ عَلَيْق ، الفرائضُ ، ولا شيءٌ مِن شرائعِ الإسلامِ ، ولقد رأيْتُنا نتنازَعُ فيه عندَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْق ، الفرائضُ ، ولا شيءٌ مِن شرائعِ الإسلامِ ، ولقد رأيْتُنا نتنازَعُ فيه عندَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْق ، ويأَمُونَا فَنَقْرَأُ عليه ، فيخبِرُنا أنّا كلّنا مُحْسِنٌ ، ولو أَعْلَمُ (أُ أَحدًا أَعْلَمَ بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ على رسولِه منّى لطائبتُه حتى أَزْدادَ عِلمَه إلى علمى ، ولقد قرأْتُ مِن لسانِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْق سبعين سورة ، وقد كنتُ علِمتُ أنه يُعْرَضُ عليه القرآنُ في كلِّ رمضانَ ، حتى كان سبعين سورة ، وقد كنتُ عليه مرّتَيْن ، فكان إذا فرَعْ أَقْرَأُ عليه ، فيخبِرُنى [1/٤ط] أنّى مما من قرأ على شيءٍ مِن هذه منحوسِنٌ ، فمَن قرأ على قراءتى فلا يَدَعَنَها رغبةً عنها ، ومَن قرأ على شيءٍ مِن هذه منه من قرأ على شيءٍ مِن هذه

1 2/1

<sup>(</sup>١) عزاه المتقى الهندي في الكنز (٣٠٩٤) إلى المصنف . وعبد اللَّه بن ميمون القداح متروك .

 <sup>(</sup>٢) فى المسند: « ولا يُشتَشُنُ » - أى لا يخلق - وفى تاريخ المدينة: « ولا ينسأن » . وينظر تعليق الشيخ شاكر .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ : ( يتغير ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في ر: « أن » .

الحروفِ فلا يَدَعَنَّه رغبةً عنه ، فإنه مَن جحد بآيةٍ جحد به كلِّه (١).

حدَّ تنى يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أَنْبَأَنَا ابنُ وهبٍ ، قال : أَخْبَرنى يونُسُ ، وحدَّ تنا أبو كُريْبٍ ، قال : حدَّ ثنا رِشْدينُ بنُ سعدٍ ، عن عُقَيْلِ بنِ خالدٍ ، جميعًا عن ابنِ شِهابٍ ، قال : حدَّ ثنى عُبيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتْبةَ ، أن ابنَ عباسٍ حدَّ ثه ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ قال : ﴿ أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ على حَرْفِ ، فرَاجَعْتُه ، فلم أزَلْ أَسْتَزِيدُه وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ قال : ﴿ أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ على حَرْفِ ، فرَاجَعْتُه ، فلم أزَلْ أَسْتَزِيدُه وَيَريدُنِي ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ » . قال ابنُ شِهابٍ : بلَعَنى أن تلك السبعة الأحرفِ إنما هي في الأمرِ الذي يَكُونُ واحدًا ، لا يَحْتَلِفُ في حلالٍ ولا حرامٍ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى مَخْلَدِ الواسطى ويونسُ بنُ عبدِ الأعلى الصَّدَفى ، قالا : حدَّثنا سفيانُ بنُ عُييْنة ، عن عُبيدِ اللَّهِ ، أَخْبَره أبوه ، أن أمَّ أيوبَ الصَّدَفى ، قالا : « نزلَ (٣) القُوآنُ على سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، أَيَّهَا قَرَأْتَ الْخَبَرَته ، أن النبيَ عَلِي قال : « نزلَ (٣) القُوآنُ على سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، أَيَّهَا قَرَأْتَ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جدا؛ على بن أبي على اللهبي منكر الحديث، وزبيد لم يدرك علقمة .

وأخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ٣/ ١٠٠٨، وابن عساكر في تاريخه ٩٢/٣٩ (طبعة مجمع اللغة بدمشق) من طريق زبيد، عن عبد الرحمن بن عابس، عن رجل، عن ابن مسعود، نحوه.

وأخرجه أحمد ٣٩٥/٦ (٣٨٤٥) – ومن طريقه ابن عساكر ٣٩/ ٣٦– عن غندر ، عن شعبة ، عن عبد الرحمن بن عابس به ، نحوه . وسيأتي جزء منه في ص ٤٦ من طريق آخر عن شعبة .

وقوله : لا أعلم أحدًا أعلم بما أنزل اللَّه على رسوله ﷺ منى .... سيأتى نحوه فى ص ٧٥.

وقوله : لقد قرأت من لسان رسول الله علي سبعين سورة .... أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ، وينظر مسند الطيالسي (٥٠٥) .

وقوله : وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن في كل رمضان .... أخرجه البخاري (٤٩٩٨) من حديث أبي هريرة .

وقوله : من جحد بآية جحد به كله . سيأتي في ص ٤٩ من وجه آخر عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في المشكل (٣١١٦) عن يونس بن عبد الأعلى به .

وأخرجه مسلم (۸۱۹) من طريق ابن وهب به . وأخرجه البخاري (۳۲۱۹) من طريق يونس بن يزيد ، (۹۹۱) من طريق عقيل ، كلاهما عن الزهري به .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : «أنزل » .

أَصَبْتَ» . أَصَبْت

حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى السُّدِّيُّ، قال: أَنْبَأَنا شريكٌ ، عن أبى إسحاقَ ، عن سليمانَ بنِ صُرَدَ يَرْفَعُه قال: «أَتَانى مَلَكَانِ فقال أَحدُهما: اقْرَأْ. قَالَ: عَلَى كم؟ قال: على حَرْفِ . قال: زِدْهُ . حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ » . قال: أَحْرُفِ » .

حدَّثنا ابنُ البَرْقِيِّ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي مَرْيمَ ، قال : حدَّثنا نافعُ بنُ يزيدَ ، قال : حدَّثنا ابنُ البَرْقِيِّ ، قال : حدَّثنى عُقَيْلُ بنُ خالدٍ ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ قال : ﴿ أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ ، فَاسْتَزَدْتُه فَزَادَنِي ، ثم اسْتَزَدْتُه فَزَادَنِي ، ثم اسْتَزَدْتُه فَزَادَنِي ، مَنْعَةِ أَحْرُفِ ﴾ .

حدَّ ثنى الربيعُ بنُ سليمانَ ، قال : حدَّ ثنا أَسدُ بنُ موسى ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ ، اللهِ بنِ / أَبِي يَزِيدَ ، عن أَبِيه ، أَنه سمِع أُمَّ أَيُوبَ ثُحَدِّثُ عن النبيِّ عَيِّلَةٍ ، فذكر نحوَه . (° يعنى نحوَ حديثِ ابنِ أَبِي مَخْلَدٍ °) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في المشكل (٣١٠٠) عن يونس بن عبد الأعلى به .

وأخرجه الحميدى (٣٤٠)، وسعيد بن منصور فى سننه (٣٢- تفسير)، وابن أبى شيبة ١٠/٥١، ٥١، وأخرجه الحميدى (٣٣٢٠) من طريق ابن عبينة به. وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص ٦٤: هذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في التقريب: نسيب السدى، أو ابن بنته، أو ابن أخته. وينظر تهذيب التهذيب ١/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في المشكل (٣١١٤) من طريق إسماعيل بن موسى به.

وأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند ١٢٥/٥ (الميمنية) من طريق شريك ، عن أبي إسحاق ، عن سليمان بن صرد ، عن أبي بن كعب . وأخرجه الطحاوى (٣١١٥) ، والطبراني في الأوسط (١١٦٧) من طريق أبي إسحاق ، عن سليمان بن صرد . بدون ذكر أبي . وسيأتي حديث أُبيّ والخلاف فيه .

<sup>(</sup>٤) تقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من: م، ت ٢، وفي ت ١: « مثل الحديث الذي تقدم عن الربيع».

حدَّثنا الربيعُ بنُ سليمانَ ، قال : حدَّثنا أسدُ بنُ مُوسى ، قال : حدَّثنا أبو الربيعِ السَّمَّانُ ، قال : أخبرنى (عُبَيدُ اللَّهِ) بنُ أبى يزيدَ ، عن أبيه ، عن أمِّ أيوبَ ، أنها سمِعَت النبيَّ عَلِيَّةٍ يقولُ : « نَزَلَ الْقُوْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، فَمَا قَرَأْتَ أَصَبْتَ » .

حدَّثنا أبو كُرَيْبِ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن فلانِ العَبْديِّ - قال أبو جعفرِ: ذهَب عنى اسمُه - عن سليمانَ بنِ صُرَدَ، عن أُبِيِّ بنِ كعبٍ، قال: رُحْتُ إلى المسجدِ، فسمِعْتُ رجلاً يَقْرأُ، فقلتُ: مَن أَقْرَأَك؟ فقال: رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ. فانْطَلَقْتُ به إلى رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ، فقلتُ: اسْتَقْرِئُ هذا. قال: فقرأ، فقال: ﴿ أَحْسَنْتَ ﴾. قال: فقلتُ: إنك (٢) أَقْرَأْتنى كذا وكذا. فقال: ﴿ وَأَنْتَ قَدْ أَحْسَنْتَ ﴾. قال: فقلتُ: قد أحسَنْتَ! قال: ففضرَب بيدِه على صدرى، ثم قال: ﴿ اللَّهُمُّ أَذْهِبْ عَنْ أُبِيِّ الشَّكُ ﴾. قال: ففضتُ عرقًا، وامْتَلاً جوفي فَرَقًا (٢) ، ثم قال: ﴿ إِنَّ المَلكَيْنِ أَتَيَانِي ، فقال أَحَدُهما: اقْرَأُ الْقُرْآنَ على حَرْفِي. عَلَى اللَّهُ عَلَى حَرْفَيْنِ . قال: الْوَرأُ الْقُرْآنَ على عَرْفَيْنِ . قال: الْمَرَاثُ عَلَى حَرْفَيْنِ . قال: الْمَرأُهُ عَلَى حَرْفَيْنِ . قال: الْمَرْأُهُ عَلَى حَرْفَيْنِ . قال: الْمَرأُهُ عَلَى حَرْفَيْنِ . قال: الْمَرأُهُ عَلَى حَرْفَيْنِ . قال: الْمَرأُهُ عَلَى حَرْفِيْنِ . قال: الْمَالِيْ مَنْعَةً أَحْرُفٍ ، (١ فقال: الْمَرأُهُ عَلَى عَرْفَيْنِ . قال: الْمَالِ الآخَوْدِ ، (ققال: الْمَالِيْ عَلَى سَبْعَةً أَحْرُفٍ ، (١ فقال: الْمَالُ عَلَى سَبْعَةً أَحْرُفٍ ، (١ فقال: الْمَالُ : اقْرأُهُ عَلَى حَرْفِيْنِ . قال: الْمَالُ عَلَى سَبْعَةً أَحْرُفٍ ، (١ فقال: الْقَرأُهُ عَلَى سَبْعَةً أَحْرُفٍ ، (١ فقال: الْقَرأُهُ عَلَى سَبْعَةً أَحْرُفٍ ، (١ فقال: الْقَرأُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، (١ فقال: الْقَرأُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، (١ فقال: الْقَرأُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، (١ أَلْهُ عَلَى اللّه عَنْ الْمُعَلَى عَرْفَال اللّهُ عَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه الْمُؤْلِ الللّه عَلَى عَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلْ اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه ا

<sup>(</sup>١ - ١) في ص: «عبد الله».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١: « فإنك ».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ر: «قال». والفرق: الحوف. اللسان (ف رق).

<sup>(</sup>٤) في ص، ر، ت ١: « قلت ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٠٢، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٢٤/٥ (الميمنية)، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٢٨٥، وابن عساكر في تاريخه ٣٢٩/٧ من طريق إسرائيل به. وعندهم: سقير العبدى. وهو مجهول، وينظر تعجيل المنفعة ١/٤٥. وأخرجه أبو عبيد ص ٢٠١، والنسائي في الكبرى (١٠٥٠) من طريق يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن أبي.

حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَارِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ ، وحدَّثنا أبو كُريْبٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مَيْمونِ الرَّعْفَرَانِيُّ ، جميعًا عن محمَيْدِ الطَّويلِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن أبيِّ بنِ كعبٍ ، قال : ما حاك (۱) في صدرى شيءٌ منذ أسْلَمْتُ ، إلا أني (اقرأتُ وَابِيٍّ ، فقرأها رجلٌ غيرَ قِراءتي ، فقلتُ : أقْرَأَنيها رسولُ اللَّهِ عَلِيًّ . فقال الرجلُ : أقرأَنيها رسولُ اللَّهِ عَلِيًّ . فقال الرجلُ : أقرأنيها رسولُ اللَّهِ عَلِيًّ . فأتَيْتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيًّ ، فقلتُ : أقرأتني آية كذا وكذا ؟ قال : « بَلَى ، إِنَّ جِبْرِيلُ قال : « بَلَى ، إِنَّ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِى ، فقال جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِى ، فقال جِبْرِيلُ : اقْرَأَ الْقُوْآنَ عَلَى القُوْآنَ عَلَى القُوْآنَ عَلَى كَرَيْبِ . فقال مِيكَائِيلُ : اسْتَزِدْهُ . قال جِبْرِيلُ : الشكّ من أبى القُوْآنَ على (السكَّ من أبى كُريْبِ . وقال ابنُ بَشَارٍ في حديثِه : « حَتَّى بَلَغَ سَبُعَةَ أَحُرُفِ – ولم يَشُكُ (\*) فيه حديثِه : « حَتَّى بَلَغَ سَبُعَةَ أَحُرُفِ – ولم يَشُكُ (\*) فيه وكُريْبٍ . وقال ابنُ بَشَارٍ في حديثِه : « حَتَّى بَلَغَ سَبُعَةَ أَحُرُفِ – ولم يَشُكُ (\*) فيه وكُلُّ شَافِ كَافِ » . ولفظُ الحديثِ لأبى كُريبِ (۱) .

وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده - كما في فضائل القرآن لابن كثير ص ٦٦ - والنسائي في الكبرى
 (١٠٥٠٧)، والبيهقي في الدلائل ١٨٨/٦ من طريق إسحاق الأزرق ويزيد بن هارون ، عن العوام ، عن أبي إسحاق ، عن سليمان بن صرد ، قال : أتى أبي بن كعب رسول الله عليه برجلين . فذكره .

وقال ابن كثير : فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبي بن كعب ، والظاهر أن سليمان بن صرد الخزاعي شاهد ذلك ، واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>١) في ص: «حال».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ت ۱ : «قرأنا به».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ر : «حرف» ، وفي ت ٢: «حرفين» .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ١: «أحرف».

<sup>(</sup>٥) في ر، ت ١، ت ٢: «يشكك».

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٠١، وابن أبي شيبة ١٧/١، وأحمد ٥/١١، ١٢٢ (الميمنية)، وعبد بن حميد (١٦٤)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٢٢/ (الميمنية)، والنسائي (٩٤٠)، والطحاوى في المشكل (٣١١١)، وابن حبان (٧٣٧) من طرق عن حميد به.

وحدَّثنى يونش بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخْبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخْبَرنى يحيى ابنُ أيوبَ ، عن محميدِ الطويلِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن أُبَىّ بنِ كعبٍ ، عن النبيّ عَيِّلِيَّةٍ بنحوِه . وقال في حديثِه : «حَتَّى بَلَغَ سِتَّةً (١) أَحْرُفِ ، قَالَ : اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، كُلِّ شَافٍ كَافِ » .

حدَّثنا محمدُ بنُ مرزوقِ ، قال : حدَّثنا أبو الوليدِ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن حميدِ ، عن أُنسِ بنِ مالكِ ، عن عُبادةَ بنِ الصامتِ ، عن أُبَىِّ بنِ كعبِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ :/ « أُنْزِلَ الْقُوْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ » (٢) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ وأبو أسامةَ ، عن زائدةَ ، عن عاصم ، عن زِرِّ، عن أُبيِّ ، قال: لقِي رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ جبريلَ عندَ أَحْجارِ السَّمِ عن زِرِّ، عن أُبيِّ ، قال: لقِي رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ جبريلَ عندَ أَحْجارِ السَّمِ وَالشَّيْخُ المَّكَامُ وَالْخَادِمُ وَالشَّيْخُ المَّكَامُ وَالْخَادِمُ وَالشَّيْخُ المَاسِي (أ) والعَجُوزُ » . فقال جِبْريلُ : فَلْيَقْرَءُوا القرآنَ على سبعةِ أحرفٍ . ولفظُ الحديثِ لأبي أسامةً (أ) .

<sup>(</sup>١) في ت ١، ت ٢: « سبعة » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۱٤/۰ (الميمنية)، والطحاوى في المشكل ( ۳۰۹۰، ۳۰۹۷)، وابن حبان (۷٤۲)، والطبراني في الأوسط (۵۲۰۰)، وابن عدى ۲/ ۹۷۹، وتمام في الفوائد ( ۱۳۲۲- الروض البسام) من طرق عن حماد بن سلمة به. وقد تفرد حماد بذكر عبادة في إسناده.

<sup>(</sup>٣) المراء - بكسر الميم -: قباء. النهاية ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) في ص: «العاشي»، وفي م، وجامع المسانيد ١/ ٦٧: «الفاني»، وفي المسند: «العاصي»، وفي الترمذي: « الكبير ». والعاسي بمعني ما في هذه المصادر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى شيبة ١٨/١٠ - ومن طريقه ابن حبان (٧٣٩) - وأحمد ١٣٢/٥ (الميمنية) عن حسين بن على به. وأخرجه أحمد من طريق زائدة به. وأخرجه الطيالسي (٥٤٥)، والترمذي (٢٩٤٤)، والبزار (٢٩٠٩)، والطحاوي في المشكل (٣٠٩٨) من طريق عاصم به. وقال الترمذي:

حسن صحيح.

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ نُمَيْر ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ ، وحدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ بَيانِ القَنَّادُ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ يزيدَ الواسطيُّ ، عن إسماعيلَ ، عن عبدِ اللَّهِ بن عيسى بن (١) عبدِ الرحمن بن أبي ليلي ، عن جدِّه ، عن أُبَيِّ ابن كعبٍ ، قال : كنتُ في المسجدِ ، فدخَل رجلٌ يُصَلِّي ، فقرَأ قراءةً أَنْكُوتُها عليه (٢) ، ثم دخَل رجلٌ آخرُ ، فقرأ قراءةً غيرَ قراءةِ صاحبِه ، فدخَلْنا جميعًا على رسولِ اللَّهِ ﷺ . قال : فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ هذا قرَأ قراءةً أنْكُرْتُها عليه ، ثم دخَل هذا فقرَأ قراءةً غيرَ قراءةِ صاحبِه. فأمَرهما رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ فَقَرَأًا ، فحسَّن رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ شأنَهما ، فوقَع في نفسي مِن التكذيب ولا إذ كنتُ في الجاهلية ، فلما رأَى رسولُ [ ١/٥و] اللَّهِ عَلِيلَةٍ مَا غَشِيني ضرَب في صدري ، ففِضْتُ عرقًا ، كأنما أَنْظُرُ إلى اللَّهِ فَرَقًا ، فقال لى : « يَا أُبَيُّ ، أُرْسِلَ إِلَيَّ : أَنِ اقْرَأُ الْقُوْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ عليه : أَنْ هَوِّنْ على أُمَّتِي . فَرَدَّ عَلَيَّ فِي الثَّانِيَةِ : أَنِ اقْرَأَ الْقُوْآنَ عَلَى حَرْفٍ . فَرَدَدْتُ عليه : أَنْ هَوِّنْ على أُمَّتِي . فَرَدَّ عَلَيَّ فِي الثَّالِثَةِ : أَنِ اقْـرَأْهُ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، ولك بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكها (٣) مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا . فقلْتُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَمَّتِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي . وأُخَّرْتُ الثَّالِئَةَ ليَوْم يَرْغَبُ إِلَى فيه الخَلْقُ كُلُّهم حتى إِبْراهِيمُ ». إلا أن ابنَ بَيانٍ قال في حديثِه: فقال لهم (' النبيُّ عَلِيلَةِ : « قد أَصَبْتُم وأَحْسَنْتُم » . وقال أيضًا : فارفضَضْتُ (° عرقًا ( . ) .

<sup>=</sup> وژوی عن عاصم ، عن زر ، عن حذیفة . أخرجه أحمد ٥/ ٣٩١، ٥٠٥ (المیمنیة) ، والبزار (٢٩٠٨) ، والطحاوی فی المشکل (٣٠١٨) ، وابن قانع فی معجمه ١/ ١٩١، ١٩٢، والطبرانی فی الکبیر (٣٠١٨) . (١) فی ت ١: «عن» . وینظر تهذیب الکمال ٥٠/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت ١: «قال».

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « رددتها » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١: «لهما».

<sup>(</sup>٥) ارفض عرقاً : جرى عرقه وسال . انظر النهاية ٢٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٨٢٠) – ومن طريقه البغوى في شرح السنة (١٢٢٧) – من طريق ابن نمير به .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ فُضَيْلٍ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، بإسنادِه عن النبيِّ عَلِيَّ نحوه (۱) وقال : قال لى : «أُعِيدُكَ بِاللَّهِ مِن الشَّكِّ والتَّكْذِيبِ » . وقال أيضًا : « إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْراً القُرْآنَ على حَرْفِ ، فقُلْتُ : اللَّهُمَّ والتَّكْذِيبِ » . وقال أيضًا : « إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْراً القُرْآنَ على حَرْفِ ، فقُلْتُ : اللَّهُمَّ رَبِّ خَفِّفْ عن أُمَّتِي . فقال : اقْرَأْهُ على حَرْفَيْنِ . فأَمَرَنِي (۱) أَنْ أَقْرَأَهُ على سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، وَنَ سَبْعَةِ أَجْرُفِ ، مِنَ الجَنَّةِ ، كُلَّهَا شَافِ كَافِ » .

حدَّثنا أبو كُريْبٍ، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن إسماعيلَ بنِ أبي ليلي، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عيسى بنِ أبي ليلي، عن ابنِ أبي ليلي، أوعن ابنِ أبي ليلي، عن الحكمِ، عن ابنِ أبي ليلي، عن أبَيِّ، قال: دخَلْتُ المسجدَ فصلَّيْتُ، فقرَأْتُ (النحلَ»، ثم جاء رجلٌ آخرُ، فقرَأها على غيرِ قراءتي، ثم جاء رجلٌ آخرُ فقرَأ خلافَ قراءتِنا، فدخَل أخرُ فقرَأ خلافَ قراءتِنا، فدخَل أن نفسي مِن الشك والتكذيبِ أشدُّ مما كان في الجاهليةِ، فأخَذْتُ بأيديهما، فأتيْتُ بهما النبيَّ عَلِيقٍ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، اسْتَقْرِئُ هذين. فقرَأ احدُهما، فقال: ﴿ أَصَبْتَ ». قال: ثم اسْتَقْرَأ الآخرَ، / فقال: ﴿ أَصَبْتَ ». فدخَل ١٧/١ قلبي أشدُّ مما كان في الجاهليةِ مِن الشكِّ والتكذيبِ، فضرَب رسولُ اللَّهِ عَلِيقٍ قلبي أشدُ عما كان في الجاهليةِ مِن الشكِّ والتكذيبِ، فضرَب رسولُ اللَّهِ عَلِيقٍ قلبي أشدُّ مما كان في الجاهليةِ مِن الشكِّ والتكذيبِ، فضرَب رسولُ اللَّهِ عَلِيقٍ قلبي أشدُّ مما كان في الجاهليةِ مِن الشكِّ والتكذيبِ، فضرَب رسولُ اللَّهِ عَلَيْقِهُ

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ١ / ١٦، وأحمد ٥٧٢ (الميمنية) ، ومسلم (٨٢٠) ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٢٨/٥ (الميمنية) ، وابن حبان (٧٤٠) ، والبيهقي ٣٨٣/٢ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به .

<sup>(</sup>١) أعاده المصنف في ص ٦٣، وفيه : عن عبد اللَّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي . وهكذا ذكره ابن كثير في فضائل القرآن ص ٥٦ عنه .

<sup>(</sup>۲) فى ت ۱: « وأمرنى » .

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من : ص ، ر ، ت ٢ . وابن أبي ليلي الذي يروى عنه عبد الله بن عيسي والحكم هو عبد الرحمن بن أبي ليلي . عبد الرحمن بن أبي ليلي .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « في » .

صدرى ، وقال : « أَعَاذَكَ اللَّهُ مِن الشَّكِّ ، وَأَخْسَأَ عَنك الشَّيْطانَ » . قال إسماعيلُ : فَفِضْتُ عرقًا . ولم يَقُلْه ابنُ أبى ليلى . قال : فقال : « أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : اقْرَأَ فَفِضْتُ عرقًا . ولم يَقُلْه ابنُ أبى ليلى . قال : فقال : « أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : اقْرَأَ قُلْتُ : إِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ . حَتَّى قَالَ سَبْعَ مَرَّاتِ ، الْقُوْآنَ عَلَى حَرْفِ وَاحِدِ . فَقُلْتُ : إِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ . حَتَّى قَالَ سَبْعَ مَرَّاتِ ، فقال لي : اقْرَأُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رُدِدْتَها مسألةً » . قال : « فَاحْتَاجَ إِلْنَ الْمِنْ اللهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رُدِدْتَها مسألةً » . قال : « فَاحْتَاجَ إِلَى فِيهَا الْخَلَائِقُ ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ » .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ (۱) ، عن ابنِ أبي ليلي ، عن الحكمِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلي ، عن أُبَيِّ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّهِ بنحوِه .

حدَّ ثنى أحمدُ بنُ محمدِ الطُّوسَى ، قال : حدَّ ثنا عبدُ الصمدِ ، قال : ( حدَّ ثنى أبى ، قال ' : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مُحَادة ، عن الحكمِ بنِ عُتَيْبة ( ) ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ أبى قال ' : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مُحَادة ، عن الحكمِ بنِ عُتَيْبة ( ) ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ أبى ليلى ، عن أُبي بنِ كعبِ ، قال : أتى جبريلُ النبي عَيَّاتِهُ وهو عندَ أَضَاةِ بنى غِفارِ ( ) ، فقل فقال : إن اللَّه تبارك وتعالى يَأْمُرُك أن تُقْرِئَ أَمَّتك القرآنَ على سبعةِ أحرفِ ، فمَن قرأ منها حرفًا فهو كما قرأ ( ) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن

<sup>(</sup>۱) فی ر، ت ۱، ت ۲: «عبید الله ۵. والظاهر أنه عبد الله بن نمیر، فهو یروی عن ابن أبی لیلی کما فی المسند ۲۲/۵ (۲۸۰۸)، ویروی عنه أبو کریب کما تقدم فی ص ۳۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٣) في ت ١، ت ٢: ١ عيينة ١ .

<sup>(</sup>٤) أضاة بني غفار: موضع بالمدينة. معجم ما استعجم ١٦٤١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٢٨/٥ (الميمنية) - وعنه الطبراني في الكبير (٥٣٥)، والقطيعي في جزء الألف دينار (٢٨) - وابن حبان (٧٣٨) من طريق عبد الوارث بن سعيد به . وسيأتي في ص ٤٠ ، ٢١ من طريق آخر عن عبد الوارث .

الحكم ، عن مُجاهد ، عن ابنِ أبي ليلى ، عن أبيّ بنِ كعب ، أن النبيّ يَوْلِيَّةٍ كان عندَ أَضَاةِ بني غِفارٍ ، قال : فأتاه جبريلُ ، فقال : إنّ اللَّه يَأْمُوك أن تُقْرِئَ أُمَّتِك القرآنَ على حرف . قال : « أَسْأَلُ اللَّه مُعَافَاتَه و مَغْفِرتَه ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذلك » . قال : ثم أتاه الثانية ، فقال : إنَّ اللَّه يَأْمُوك أن تُقْرِئَ أَمُتك القرآنَ على حرفين . قال : « أَسْأَلُ اللَّه مُعَافَاتَه و مَغْفِرتَه ، وإِنَّ أُمِّتِي لا تُطِيقُ ذلك » . ثم جاءه الثالثة ، فقال : إن اللَّه يَأْمُوك ، وإن أَمْتِي لا تُطِيقُ ذلك » . ثم جاءه الثالثة ، فقال : إن اللَّه يَأْمُوك ، وإِن أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذلك » . ثم جاءه الثالثة مُعَافَاتَه و مَغْفِرتَه ، وإِن أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذلك » . ثم جاءه الرابعة ، فقال : إنَّ اللَّه مُعَافَاتَه و مَغْفِرتَه ، وإِن أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذلك » . ثم جاءه الرابعة ، فقال : إنَّ اللَّه يَأْمُوك أن تُقْرِئَ أُمَّتِك القرآنَ على سبعةِ أحرف ، فأيّما حرف قرّءوا عليه فقد أصابوا (١٠) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى عدِيٍّ ، عن شعبةَ ، عن الحكمِ ، عن مجاهدِ ، عن البكِ عِللِيَّ عندَ أَضاةِ بنى غِفارٍ . فذكر نحوَه .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا موسى بنُ داودَ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، وحدَّثنا الله ، عن مجاهدٍ ، الحسنُ بنُ عرفةَ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن الحكمِ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ أبى ليلى ، عن أبى بنِ كعبٍ ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ بنحوه (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٢١)، وأبو داود (١٤٧٨) عن محمد بن المثنى به .

وأخرجه أحمد ٥/٧٧ (الميمنية)، ومسلم (٨٢١)، والنسائي (٩٣٨)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٥/١٥ (الميمنية) من طريق محمد بن جعفر به . وأخرجه الطيالسي ( ٥٥٩)، والطحاوى في المشكل (٣١٧)، والبيهقي ٣٨٤/٢ من طريق شعبة به . وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٠٢ عن حجاج بن محمد، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلي ، ليس فيه : عن مجاهد . وقال النسائي : هذا الحديث خولف فيه الحكم ، خالفه منصور بن المعتمر ، رواه عن مجاهد ، عن عبيد بن عمير ، مرسلا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوى في المشكل (٣١١٧) من طريق شبابة به .

حدَّثني يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهب، قال: أَخْبَرَني هشامُ ابنُ سعدٍ ، عن ('عُبَيدِ اللَّهِ ' بن عمرَ ، عن عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلي ، عن أُبِيِّ بن كعبِ أنه قال: سمِعْتُ رجلًا يَقْـرَأَ في سورةِ «النحل» قراءةً تُخالِفُ قراءتي ، ثم سمِعْتُ آخرَ يَقْرَؤُها ( قراءةً تُخالِفُ ذلك ) ، فانْطَلَقْتُ بهما إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ / فقلتُ : إني سمِعْتُ هذين يَقْرَأان في سورةِ « النحل » ، فسأَلتُهما مَن أَقْرَأُهما ؟ فقالا : رسولُ اللَّهِ ﷺ . فقلت : لأَذْهَبَنَّ بكما إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ، إذ خالفْتُما ما أَقْرَأْني رسولُ اللَّهِ عَلِينَ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلِينَ لَأَحدِهما : « اقْرَأْ » . فقرأ ، فقال : « أَحْسَنْتَ » . ثم قال للآخر : « اقْرَأَ » . فقرأ ، فقال : « أَحْسَنْتَ » . قال أَبيُّ : فُوجَدْتُ فَى نَفْسَى وَسُوسَةَ الشيطانِ ، حتى احْمَرٌ وجهى ، فَعَرَفَ ذَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في وجهي، فضرَب بيدِه في صدري، ثم قال: ﴿ اللَّهُمُّ أُخْسِئُ الشَّيْطَانَ عنه، يا أَبَى أَتَانِي آتٍ مِن رَبِّي، فقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُك أَن تَقْرَأُ القُوْآنَ على حَرْفِ واحِدٍ. فَقُلْتُ: رَبِّ، خَفِّفْ عَنِّي (٢٠). ثم أَتَانِي الثَّانِيَةَ، فقال: إنَّ اللَّهَ يَأْمُوك أَن تَقْرَأَ الْقُوْآنَ عَلَى ( حُوفِ وَاحِدِ ) . فَقُلْتُ : رَبِّ ، خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي . ثُمَّ أَتَانِيَ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقُلْتُ مثلَ ذلك ، ثُمَّ أَتَانِيَ الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ يَأْمُوكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، ولك بِكُلِّ رَدَّةٍ مَسْأَلَةٌ. فَقُلْتُ:

11/1

<sup>(</sup>١ - ١) في ص: ١عبد الله،

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ر، ت، ، ت: « فخالف » .

 <sup>(</sup>٣) في فضائل القرآن: ٥ عن أمتى ٥. وفي نسخة منه كالذي هنا. وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبي إسحاق
 الحويني ١/ ٩٤/٠.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الفضائل: ٥ حرفين ٥ . وفي نسخة منه كالذي هنا .

يَا رَبِّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي ، (أيَا رَبِّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي ) ، (وَاخْتَبَأْتُ الثَّالِثَةَ شفاعةً لِأُمَّتِي أَي يَوْمَ القِيَامَةِ » (٢) .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى الصَّنعانيُّ ، قال : حدَّ ثنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ عُبِيدَ اللَّهِ بنَ عمرَ ، عن [ / ٥ ط ] سيًا و أن الله الحكم ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى الحلى ، رفَعه إلى النبي عَيِّلِيَّةٍ : ذكر أن رجلين اخْتَصَما في آيةٍ مِن القرآنِ ، وكلِّ يَزْعُمُ أن النبي عَيِّلِيَّةٍ فقال أن النبي عَيِّلِيَّةٍ فقال أن النبي عَيِّلِيَّةٍ فقال أن النبي اللهِ ، اخْتَلَفْنا في آيةٍ مِن القرآنِ ، وكلُنا يَزْعُمُ أنك أَقْرَأْتُه . فقال لأحدِهما : وافْرَأْ » . فقرأ خلاف ما قرأ والمؤرِّ » وقال للآخرِ : « اقْرَأْ » . فقرأ خلاف ما قرأ صاحبه ، فقال : « أَصَبْتَ » . وقال لأبي : « اقْرَأْ » . فقرأ فخالفهما ، فقال : « أَصَبْتَ » . وقال لأبي : « اقْرَأْ » . فقرأ فخالفهما ، فقال : « أَصَبْتَ » . قال أبي : فدخلني مِن الشك في أمرِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ ما دخل في مِن أمرِ الجاهليةِ . قال : فعرَف رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةِ الذي في وجهي ، فرفع يدَه ، فضرَب الجاهليةِ . قال : فعرَف رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةِ الذي في وجهي ، فرفع يدَه ، فضرَب صدرى ، وقال : « الشّعَيدُ بِاللَّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرَّحِيمِ » . قال : ففضتُ عرقًا ، وكأنّي صدرى ، وقال : « إنَّهُ أَتَانِي آتِ مِن أَرْ رَبِّي ، فقال : إنْ رَبُكَ يَأْمُوكَ أَنْ تَقُرَأُ اللَّهُ عَلَى اللهِ فَرَقًا ، وقال : « إنَّهُ أَتَانِي آتِ مِن أَنْ وَبِّي ، فقال : إنْ رَبُكَ يَأْمُوكَ أَنْ تَقُرْأَ اللَّهُ النَّانِيةَ () ، قال : « عَرَف واحِد . فقلْتُ : رَبُّ خَفَّفْ عن أُمَّتِي » . قال : « ثم جَاءَ النَّانِيةَ () ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ر، ت ۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٣) إسناده منقطع. ذكره ابن كثير في فضائل القرآن ص ٥٦، ٥٧ عن المصنف. وعلقه ابن عبد البر في التمهيد ٢٨٨/٨ عن الليث، عن هشام به.

وصحح إسناده ابن كثير ، وقال الحربي - كما في تهذيب التهذيب ٤٠/٧ - : عبيد اللَّه لم يدرك عبد الرحمن بن أبي ليلي . وقد روى عنه بواسطة كما في الطريق الآتي .

<sup>(</sup>٤) في ت ١: ﴿ سنان ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص: ﴿ فقالوا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ص: ١ عن ١ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من: ت ١.

فقال: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُوك أَنْ تَقْرَأَ الْقُوْآنَ على حَوْفِ وَاحِدٍ. فَقُلْتُ: رَبِّ خَفِّفْ عن أُمْرِك أَنْ تَقْرَأَ الْقُوْآنَ على حَوْفِ أُمَّتِي ». قال: (( ثُمُّ جَاء الثَّالِثَةَ ، فقال: إِنَّ رَبَّك يَأْمُوك أَنْ تَقْرَأَ الْقُوْآنَ على حَوْفِ وَاحِدٍ. فَقُلْتُ: رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي ». قال: ( ثم جَاءَني الرَّابِعَةَ ، فقال: إِنَّ رَبَّكَ وَاحِدٍ. فَقُلْتُ: رَبِّ حَفِّفْ عَنْ أُمْرِك أَنْ تَقْرَأَ الْقُوْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، ولك بِكُلِّ رَدَّةِ مَسْأَلةٌ ». قال: ( قُلْتُ: رَبِّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي ، وَاخْتَبَأْتُ الثَّالِثَةَ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي ، حَتَّى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمنِ لَيَوْغَبُ فِيهَا » ( )

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبابِ ، عن حمادِ بنِ سلمة ، عن علي ابنِ زيدِ (٢) ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى بَكْرة ، عن أبيه ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : (قال (٤) جَبْرِيلُ : افْرَءُوا الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ . فَقَالَ مِيكَائِيلُ : اسْتَزِدْهُ . فَقَالَ : عَلَى حَرْفِ ، فقال : كُلُّهَا شَافٍ كَافِ ، ما لم عَلَى حَرْفِ ، فقال : كُلُّهَا شَافٍ كَافِ ، ما لم تَحْتِمْ آيَةً عَذَابٍ ( بَآيةِ رحمة ( أَوْ آيَةً رَحْمَةِ ( آيةِ عذاب ( ) كقولك : هَلُمَّ وَتَعَالَ » ( )

احدَّثني يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخْبَرَني سليمانُ

19/1

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٣٢٩/٧ من طريق ابن وهب ، عن عمرو ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الحكم ، عن أبي بن كعب ، نحوه .

<sup>(</sup>٣) في ت ١: « يزيد ».

<sup>(</sup>٤) بعده في ر: «لي».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: ( برحمة ) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « بعذاب » .

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد ٥/ ٤١، ٥١ (الميمنية)، والطحاوى في المشكل (٣١١٨) من طريق حماد به. وعزاه الهيثمي في المجمع ١٥١/٧ إلى الطبراني.

ابنُ بلالٍ ، عن يَزيدَ بنِ خُصَيْفة ، عن بُسْرِ () بنِ سعيدٍ ، أن أبا جُهَيْمٍ () الأنصاريَّ أخْبَرَه أن رجلَيْن اخْتَلَفا في آية مِن القرآنِ ، فقال هذا : تلقَّيْتُها مِن رسولِ اللَّهِ عَلِيْتِهِ . وقال الآخرُ : تلقَّيْتُها من رسولِ اللَّهِ عَلِيْتِهِ . فسألا رسولَ اللَّهِ عَلِيْتِهُ عنها ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتِهُ عنها ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتِهُ عنها ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتِهُ : « إِنَّ الْقُرْآنِ أَنْزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، فلا تَمَارَوْا في القُرْآنِ ، فَإِنَّ المِرَاءَ فيه كُفْرُ » .

حدَّثنا يونسُ ، قال : أَخْبَرَنا سفيانُ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، قال : قال النبيُّ عَيَّلَتُهِ : « أُنْزِلَ الْقُرْآنُ على سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، كلُّها شَافٍ كَافِ » ('') .

حدَّثني يونسُ ، "قال : أُخْبَرنا ابنُ وهبِ" ، قال " : أُخْبَرني سليمانُ بنُ بلالٍ ، عن أبي عيسى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن "عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، عن أبي عيسى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، عن أَبَيْه ، عن جدِّه ، عن كلَّ عَلَى سَبْعَةِ أُحْرُفِ ، كُلَّ كَافِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلِيمٍ قال : « أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُوْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أُحْرُفِ ، كُلِّ كَافِ شَافِ » (^) .

<sup>(</sup>١) في ر، م، ت ١، ت ٢: ٥ بشر٥. وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) في ر، م: ٥ جهم ٥. وينظر تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوى فى المشكل (٣٠٩٩) عن يونس به. وأخرجه ابن عبد البر فى التمهيد ٢٨٢/٨ من طريق ابن وهب به. وأخرجه أحمد ٨٥/٢٩ (١٧٥٤٢) من طريق سليمان بن بلال به. وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص ٦٤: هذا إسناد صحيح. وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق الحوينى . ٢٠٧/١

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣ – تفسير) ، وابن أبي شيبة ١٦/١٠ عن ابن عيينة به .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ت ١.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) زيادة من : ر . وهذا إسناد مشكل كما قال الشيخ أحمد شاكر ، ومن بعده الشيخ الألباني في الصحيحة ٢/ ٤ (١٤٤) . ولم نهتد إلى معرفة مَن أبو عيسى هذا . ولعله أبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ، ثقة ، مات في حدود سنة ٥٠١، مترجم في تهذيب الكمال ١٩/ ٩٠٩، وذكر روايته عن أبيه . (٨) عزاه السيوطي في الجامع الكبير (٤٤٣٢) ، والمتقى الهندي في الكنز (٢٠٩٢) إلى المصنف .

حدَّثنا أحمدُ بنُ حازمِ الغِفارَى ، قال : حدَّثنا أبو نُعَيْمٍ ، قال : حدَّثنا أبو خَلْدةَ ، قال : حدَّثنا أبو خَلْدةَ ، قال : حدَّثنى أبو العاليةِ ، قال : قرَأ على رسولِ اللَّهِ ﷺ مِن كلِّ خمسِ رجلٌ ، فاختَلَفوا في اللغةِ ، فرضِي قراءتَهم كلِّهم ، فكان بنو تَمْيم أَعْرَبَ (١) القوم .

حدَّثنا عمرُو بنُ عثمانَ (٢) العُثمانيُّ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي أُويْسِ (٢) ، قال : حدَّثنا أبي أُويْسِ (٢) ، قال : حدَّثنا أبي مُويرة أخى ، عن سليمانَ بنِ بلالٍ ، عن محمدِ بنِ عَجْلانَ ، عن المَقْبُريُّ ، عن أبي هريرة رضِي اللَّهُ عنه ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْتُ قال : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُوْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ . فَأَقْرَءُوا وَلَا حَرَجَ ، وَلَكِنْ لَا تَحْتِمُوا فَا ذِكْرَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ ، وَلَا ذِكْرَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَابٍ ، وَلَا ذِكْرَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حدَّثنا محمدُ بنُ مرزوقِ (١) ، قال : حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ (٧) عبدُ اللَّهِ بنُ عمرِو بنِ أبى (١) الحجاجِ (١) ، قال : حدَّثنا محمدُ (١) بنُ الحجاجِ (١) ، قال : حدَّثنا محمدُ (١) بنُ

واختلف فيه على ابن أبي أويس ، فأخرجه البزار ، وأبو يعلى ، وابن حبان ، وغيرهم من طرق عن إسماعيل ابن أبي أويس ، عن أخيه ، عن سليمان بن بلال ، عن ابن عجلان ، عن أبي إسحاق إبراهيم الهجرى ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود . وقد تفرد به ابن عجلان عن الهجرى . وقد تقدم من وجه آخر عن الهجرى في ص ٢٢.

<sup>(</sup>۱) في ر: «أعرف».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١: « محمد » .

<sup>(</sup>٣) في ص: « إدريس».

<sup>(</sup>٤) في ت ١: «تجمعوا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٢٨٨/٨ من طريق إسماعيل بن أبي أويس به .

وأخرجه الطحاوي في المشكل (٣١٠١) من طريق ابن عجلان به .

<sup>(</sup>٦) في ت ٢: « يوسف » .

<sup>(</sup>٧) بعده في ت ٢: «عن».

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٩) في ت ١: «العجاج».

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۱۱ – ۱۱) في ت ۲: « يعني » .

مجحادة (١) عن الحكم بن عُتَيْبة (١) عن مُجاهدٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلي ، عن أُبِيّ بنِ كعبِ ، قال : أتى النبيَّ عَلِيقٍ جبريلُ وهو بأَضَاقِ بني غِفارٍ ، فقال : إن اللَّهَ يَأْمُرُك أن تُقْرِئَ أَمْتَك القرآنَ على حرفٍ واحدٍ . قال : فقال : «أَسْأَلُ اللَّهَ مَغْفِرَتَهُ وَمُغْفِرَتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَمُغْفِرَتَهُ أَمْرُك أَن تُقْرِئَ أَمِّتَك القرآنَ على يُطِيقُونَ ذلك » . فَانْطَلَق ثُمَّ رَجَعَ ، فقال : إن اللَّه يَأْمُرك أن تُقْرِئَ أَمِّتَك القرآنَ على حرفين . فقال : «أَسأَلُ اللَّه مَغْفِرَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ – (آو قال : مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ اللَّه يَأْمُرك أن على عرفين . فقال : « أَسأَلُ اللَّه مَغْفِرَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ – (آو قال : مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتُهُ اللَّه يَأْمُرك أن يُطِيقُونَ ذلك ، فَسَلِ اللَّه لهم التَّخفِيفَ » . فانْطَلق ثم رجَع . فقال : إن اللَّه يَأْمُرك أن تُقْرِئُ أَمْتُك القرآنَ على ثلاثةٍ (أُحرفِ . (ققال : « أَسأَلُ اللَّه مَغْفِرَتَهُ أُحرفِ . (ققال : « أَسأَلُ اللَّه مَغْفِرَتَهُ وَمُغْفِرَتَهُ أَحرفِ . (ققال : « أَسأَلُ اللَّه مَغْفِرَتَهُ أَورَهُ اللَّه مَغْفِرَتَهُ أَورَهُ اللَّه مَعْفِرَتَهُ اللَّه مَعْفِرَتَهُ أَلَى اللَّه مَعْفِرَتَهُ أَصْفَالَتُهُ وَمُغْفِرَتَهُ أَوْلَ اللَّه يَأْمُوك أن اللَّه يَأْمُوك أن اللَّه عَلْمَ أَلَى اللَّه مَعْفِرَتَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْفِرَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْفِرَتَهُ أَلْ اللَّه مَعْفِرَتَهُ أَلْ اللَّه مَعْفِرَتَهُ أَلْ اللَّه مَعْفِرَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه ا

قال أبو جعفر : صحَّ وثبَت أن الذي نزَل به القرآنُ مِن ألسنِ العربِ ، البعضُ منها دونَ الجميع ؛ إذ كان معلومًا أن ألسنتَها ولُغاتِها أكثرُ مِن سبعةِ ، بما يُعْجَزُ عن إحصائِه .

فإن قال : وما برهانُك على أن معنى قولِ النبيِّ عَيِّكِيَّةٍ : « نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ » . هو ما ادَّعَيْتَه – مِن أنه

<sup>(</sup>١) في ت ٢: ١ حجارة ١ .

<sup>(</sup>٢) في ت ١، ت ٢: «عينة».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ت ٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ٢: ١ سبعة ١١ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من : م .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت ۱.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٢٨٧/٨ من طريق أبي معمر به .

نزَل بسبعِ لغاتِ ، وأُمِر بقراءتِه على سبعةِ ألشن - دونَ أن يكونَ معناه ما قاله مخالفوك ، مِن أنه نزَل بأمر ، وزجر ، وتَرْغيبٍ ، وترهيبٍ ، وقَصَصٍ ، ومَثَلِ ، ونحوَ ذلك مِن الأقوالِ ، فقد علمتَ قائلَ ذلك مِن سلفِ الأمةِ وخيارِ الأئمةِ ؟

قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يَدَّعُوا أن تأويلَ الأخبارِ التي تقَدَّم ذكرُناها هو ما زعمتَ أنهم قالوه في الأحرفِ السبعةِ التي نزَل بها القرآنُ دون غيرِه ، فيكونَ ذلك لقولِنا مُخالِفًا ، وإنما أخبَروا أن القرآنَ نزَل على سبعةِ أحرفٍ ، يَعْنون بذلك أنه نزَل على سبعةِ أوجهٍ . والذي قالوه مِن ذلك [ ٢/١ و] كما قالوا .

وقد رَوَيْنا بمثل الذي قالوا مِن ذلك ، عن النبيِّ عَيِّكَ وعن جماعة مِن أصحابِه ، أخبارًا قد تقدم ذكرُنا بعضَها ، وسنَسْتَقْصِي (اذكرَ باقيها الله ما يبيانِه ، إذا انتهَيْنا إليه إن شاء اللَّهُ .

فأما الذى تقَدَّم (٢) ذِكْرُناه مِن ذلك، فخبرُ أُبِيّ بنِ كعبٍ، مِن روايةِ أَبى كُريْبٍ، عن النبيّ عَلِيّ كُرَيْبٍ، عن ابنِ فُضَيْلٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ، الذى ذكر فيه عن النبيّ عَلِيّ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ أَوْرَانَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، مِن سَبْعَةِ أَبْوَابٍ مِن (٢) الجَنَّةِ ».

والسبعةُ الأحرفُ هو ما قلْنا مِن أنه الألسنُ السبعةُ . والأبوابُ السبعةُ مِن الجنةِ هي المعانى التي فيها ؛ مِن الأمرِ والنهي ، والترغيبِ والترهيبِ ، والقَصَصِ والمَثَلِ ، التي إذا عَمِل بها العاملُ ، وانتهى إلى حدودِها المُنتَهِى ، اسْتَوْجَب به الجنةَ . وليس - والحمدُ للَّهِ - في قولِ مَن قال ذلك مِن المُتَقَدِّمِين خلافٌ لشيءٍ مما قلْناه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : « ذكرنا فيها » .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

والدَّلالةُ على صحةِ ما قلْناه ، مِن أن معنى قولِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : « نَزَلَ الْقُوْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ » . إنما هو أنه نزَل بسبعِ لغاتٍ ، كما تقَدَّم ذكرُنا مِن الرواياتِ الثابتةِ عن عمرَ بنِ الخطابِ ، وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، وأُبيِّ بنِ كعبٍ ، وسائرِ مَن قد قدَّمْنا الرواية عنه عن النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ في أولِ هذا البابِ ، أنهم تَمارُوْا في القرآنِ ، فخالف بعضهم بعضًا في نفسِ التلاوةِ ، دون ما في ذلك مِن المعانى ، وأنهم احْتَكُموا فيه إلى النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، فاستَقْرَأ كلَّ رجلٍ منهم ، ثم صوَّب جميعَهم في قراءتِهم على اختلافِها ، حتى ارْتاب بعضُهم لتصويبِه إياهم ، فقال عَيِّلِةٍ للذي ارتاب منهم عند تصويبِه جميعَهم : « إِنَّ اللَّهُ أَمْرُنِي أَنْ أَقْرَأَ الْقُوْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ » .

ومعلومٌ أن تَمَارِيَهم فيما تَمَارُوْا فيه مِن ذلك ، لو كان تَمَارِيًا واختلافًا فيما دلَّت عليه تِلاواتُهم (۱) ؛ مِن/ التحليلِ والتحريمِ ، والوعدِ والوَعيدِ ، وما أشبة ذلك ، لكان ٢١/١ مستحيلًا أن يُصَوِّب (۲) جميعَهم عَلِيليٍّ ، ويَأْمُر (٦) كلَّ قارئُ منهم أن يَلْزَمَ قراءتَه في مستحيلًا أن يُصَوِّب أن يكون صحيحًا وجب أن يكون ذلك على النحوِ الذي هو عليه ؛ لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحًا وجب أن يكون اللَّهُ جل ثناؤه قد أمر بفعلِ شيءٍ بعينِه ، وفرضه في تلاوةٍ مَن دلَّت تلاوتُه على فرضِه ، ونهَى عن فعلِ ذلك الشيءِ بعينِه وزجر عنه في تلاوةِ الذي دلَّت تلاوتُه على النهي والزجرِ عنه ، وأباح وأطلق فِعْلَ ذلك الشيءِ بعينِه ، وجعَل لمن شاء مِن عبادِه أن يَقْعَلَه والزجرِ عنه ، ولمن شاء منهم أن يَتُرُكه تَرْكَه ، في تلاوةٍ مَن دلَّت تلاوتُه على (١) التخييرِ ! فِعْلَه ، ولمن شاء منهم أن يَتُرُكه تَرْكه ، في تلاوةٍ مَن دلَّت تلاوتُه على (١) التخيرِ ! وذلك مِن قائلِه - إن قاله - إثباتُ ما قد نفَى اللَّهُ جَلَّ ثناؤه عن تنزيلِه وحكم وذلك مِن قائلِه - إن قاله - إثباتُ ما قد نفَى اللَّهُ جَلَّ ثناؤه عن تنزيلِه وحكم

<sup>(</sup>١) في ت ٢: ( تلاوتهم ) .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: « تصوب ».

<sup>(</sup>٣) في ت ٢: « تأمر » .

<sup>(</sup>٤) في م، ت ٢: «عن».

كتابِه ، فقال تعالى ذِكرُه : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦] . وفي نفي اللّهِ جل ثناؤه ذلك عن حكم كتابِه ، أوضحُ الدليلِ على أنه لم يُنزِّلْ كتابَه على لسانِ محمد عَيِّلِيَّةٍ إلا بحكم واحد مُتَّفِقٍ في جميع خلقِه ، لا بأحكام فيهم مختلفة .

وفى صحة كونِ ذلك كذلك ما يُبْطِلُ دعوى مَن ادَّعى خلافَ قولِنا فى تأويلِ قولِ النبيِّ عَلَيْكِ : ﴿ أُنْزِلَ الْقُوْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ﴾ . للذين تخاصَموا إليه عندَ اختلافِهم فى قراءتِهم ؛ لأنه عَلَيْكِ قد أمَر جميعَهم بالثبوتِ على قراءتِه ، ورضِى قراءة كلِّ قارئً منهم – على خلافِها قراءة خصومِه ومُنازِعيه فيها – وصوَّبها .

ولو كان ذلك منه تصويبًا فيما اخْتَلَفت فيه المعانى، وكان قولُه (١) عَلَيْهِ: «أُنْزِلَ عَلَى الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ». إعلامًا منه لهم أنه نزَل بسبعة أوجه مختلفة ، وسبعة معان مُفْتَرِقة - كان ذلك إثباتًا لما قد نفَى اللَّهُ عن كتابِه مِن الاختلافِ ، ونفيًا لما قد أوْجَب له مِن الاثبتلافِ .

مع أن فى قيامِ الحجةِ بأن النبعَ ﷺ لم يَقْضِ فى شيءٍ واحدٍ فى وقتٍ واحدٍ بحكمين مختلفين ولا أذِن بذلك لأمتهِ – ما يُغْنِى عن الإكثارِ فى الدَّلالةِ على أن ذلك مَنْفيٌّ عن كتابِ اللَّهِ.

وفى انتفاءِ ذلك عن كتابِ اللَّهِ وجوبُ صحّةِ القولِ الذى قلْناه فى معنى قولِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : « أُنْزِلَ الْقُوْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ » . عندَ اخْتِصامِ الحُتَّصِمِين إليه فيما اخْتَلَفوا فيه مِن (٢) تلاوةِ ما تَلُوه مِن القرآنِ ، وفسادِ تأويلِ قولِ مَن خالَف قولَنا فى ذلك .

<sup>(</sup>١) بعده في ر: «لهم».

<sup>(</sup>۲) في ص، ت ١ : ١ في ١ .

وأُخْرى () ، أنَّ الذين تَمارَوْا فيما تمارَوْا فيه مِن قراءتِهم فاحْتَكُموا إلى النبيِّ عَيَّالِيَّةٍ ، لم يَكُنْ مُنْكَرًا عندَ أحدٍ منهم أن يَأْمُرَ اللَّهُ عبادَه جل ثناؤه في كتابِه وتنزيلِه بما شاء ، ويَنْهَى عما شاء ، ويَعِدَ فيما أحبَّ مِن طاعاتِه ، ويُوعِدَ على معاصِيه ، ويَحْتِمُ انبيّه ويَعِظُه () فيه ، ويضربَ فيه لعبادِه الأمثالَ ، فيُخاصِمَ غيره على إنكارِه سماعَ ذلك مِن قارئِه ؛ بل على الإقرارِ بذلك كلّه كان إسلامُ مَن أسْلَم منهم . فما الوجهُ الذي أوْجَب له إنكارَ ما أنكر ، إن لم يكن كان ذلك اختلافًا منهم في الألفاظِ واللغاتِ ؟

وبعدُ ، فقد أبان صحةَ ما قلنا الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

فقد أوْضَح نصُّ هذا الخبرِ أن اختلافَ الأحرفِ السبعةِ إنما هو اختلافُ ألفاظِ، كقولِك: هَلُمُّ وتعال. باتفاقِ المعانى، لا باختلافِ معانِ مُوجِبةِ اختلافَ أحكامٍ، وبمثلِ الذي قلْنا في ذلك صحَّت (1) الأخبارُ عن جماعةٍ مِن

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت، ت، ٢ : ﴿ أُحرى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص: « قراءاتهم ٥ .

<sup>(</sup>٣) في ر، م: ( يحتج ١٠ .

<sup>(</sup>٤) في ر، ت ١: « يعظ »، وفي ت ٢: « بعضا ».

<sup>(</sup>٥) تقدم في ص ٣٨.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ت ١: « به » .

السلفِ والخلفِ.

حدَّثنى أبو السائبِ [ ٢/١ ظ ] سَلْمُ () بنُ مُجنادةَ السَّوائيُّ ، قال : حدَّثنا أبو معاوية ، وحدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى عَدِيِّ ، عن شعبة ، جميعًا عن الأعمشِ ، عن شَقيقٍ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ : إنى قد سمِعْتُ القَرَأةَ () فوجَدْتُهم مُتقارِيين ، فاقْرَءُوا كما عُلِّمتُم ، وإياكم والتَّنَطَّع ، فإنما هو كقولِ أحدِكم : هَلُمَّ وتَعالَ () .

وحدَّ ثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : حدَّ ثنا أبو داودَ ، قال : حدَّ ثنا شعبةُ ، عن أبى إسحاقَ ، عمَّن سمِع ابنَ مسعودِ يقولُ : مَن قرأ منكم على حرفِ فلا يَتَحَوَّلَنَّ ، ولو أَعْلَمُ أُحدًا أَعْلَمَ منى بكتابِ اللَّهِ لاَ تَيتُهُ () .

وحدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدىًّ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن عبدِ اللَّهِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قال : مَن قرأ القرآنَ (٥) على حرفِ فلا يَتَحَوَّلَنَّ منه إلى غيرِه (٢) .

فمعلومٌ أن عبد اللَّهِ لم يَعْنِ بقولِه هذا : مَن قرَأ ما في القرآنِ مِن الأمرِ والنهي فلا يَتَحَوَّلَنَّ منه إلى قراءةِ ما فيه مِن الوعدِ والوَعيدِ ، ومَن قرَأ ما فيه مِن الوعدِ والوَعيدِ

<sup>(</sup>١) في ر، م، ت ١: « سالم » . وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) فى ص : « إلى القرأة » ، وفى ر : « إلى القراءة » ، وفى م : « القراء » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٠٧، ٢١٧، وابن أبي شيبة ٤٨٨/١٠ عن أبي معاوية به . وأخرجه البيهقي ٣٨٥/٢ من طريق شعبة به . وسيأتي في سورة يوسف ، الآية ٢٣ من وجه آخر عن الأعمش .

<sup>(</sup>٤) ژوي من طرق عن ابن مسعود ، وسيأتي تخريجه في ص ٧٥.

<sup>(</sup>٥) زيادة من : م ، ت ٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد وغيره من طريق شعبة به . وهو جزء من أثر مطول تقدم في ص ٢٦ .

فلا يَتَحَوَّلَنَّ منه إلى قراءةِ ما فيه مِن القَصَصِ والمَثَلِ. وإنما عنى رحمةُ اللَّهِ عليه أن مَن قرأ بحرفِه – وحرفُه قراءتُه ، وكذلك تقولُ العربُ لقراءةِ رجلِ : حرفُ فلانِ . وتقولُ للحرفِ مِن حروفِ الهِجاءِ المُقطَّعةِ : حرفٌ . كما تقولُ لقصيدةٍ مِن قصائدِ الشاعرِ : كلمةُ فلانِ – فلا يَتَحَوَّلَنَّ عنه إلى غيرِه رغبةً عنه . ومَن قرأ بحرفِ أبي ، أو بحرفِ زيدٍ ، أو بحرفِ بعضِ مَن قرأ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ببعضِ الأحرفِ السبعةِ – فلا يَتَحَوَّلَنَّ عنه إلى غيرِه رغبةً عنه ، فإن الكفرَ ببعضِه كفرٌ بجميعِه ، والكفرُ بحرفِ من قرأ مِن أحلوفِ ما وصَفْنا مِن قراءةِ بعضِ مَن قرأ ببعض من قرأ ببعضِ من قرأ ببعضِ من قرأ ببعضِه . يعنى بالحرفِ ما وصَفْنا مِن قراءةِ بعضِ من قرأ ببعض الأحرفِ السبعةِ .

وقد حدَّثنا يحيى بنُ داودَ الواسطيُّ ، قال : حدَّثنا أبو أسامةَ ، عن الأعمشِ ، قال : قرَأ أنسُ هذه الآيةَ : (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَعًا وأَصْوَبُ قِيلًا). فقال له بعضُ القومِ : يا أبا حمزةَ ، إنما هي ﴿ وَأَقَوْمُ ﴾ . فقال : ﴿ أقومُ ﴾ و ﴿ أصوبُ ﴾ و ﴿ أهْيَأُ ﴾ أواحدٌ .

وحدَّ ثنى محمدُ بنُ محمدُ الرازيُّ ، قال : حدَّ ثنا حَكَّامُ ، عن عَنْبَسةَ ، عن ليثٍ ، عن مُجاهدٍ أنه كان يَقْرأُ القرآنَ على خمسةِ أحرفٍ .

/وحدَّ ثنا ابنُ محميدٍ ، قال : حدَّ ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبَسةً ، عن سالمٍ ، أن سعيدَ بنَ ٢٣/١ مُجبيرِ كان يَقْرَأُ القرآنَ على حرفين .

وحدَّ ثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّ ثنا جَريرٌ ، عن مُغيرةَ ، قال : كان يزيدُ بنُ الوليدِ يَقْرَأُ القرآنَ على ثلاثةِ أَحْرُفِ .

<sup>(</sup>١) في م: «أهدى»، وفي ت ٢: «أهني».

أَفْتَرَى الزاعمَ أَن تأويلَ قولِ النبيِّ عَلَيْكَ : ﴿ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ﴾ . إنما هو أنه نزَل (١) على الأوجهِ السبعةِ التي ذكرنا ؛ مِن الأمرِ ، والنهي ، والوعدِ ، والوَعدِ ، والجَدَلِ ، والقَصَصِ ، والمَثْلِ – كان يَرَى أَن مُجاهِدًا وسعيدَ بنَ مُبيرٍ لم يقرأا مِن القرآنِ إلا ما كان مِن وجهيه أو وجوهِه الخمسةِ دون سائرِ مَعانيه ؟ لئن كان ظنَّ ذلك بهما لقد ظنَّ بهما غيرَ الذي يُعْرفانِ به مِن منازِلِهما مِن القرآنِ ، ومعرفتِهما بآي الفُوقانِ .

وحدَّ ثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : حدَّ ثنا أيوبُ ، عن محمدِ ، قال : نُبَّئْتُ أن جبرائيلَ وميكائيلَ أتيا النبيَّ عَلِيلَةٍ ، فقال له جبرائيلُ : اقْرَأَ القرآنَ على ثلاثةِ القرآنَ على حرفين . فقال له ميكائيلُ : اسْتَزِدْه . فقال : اقْرَأَ القرآنَ على ثلاثةِ أحرفِ . فقال له ميكائيلُ : اسْتَزِدْه . قال : حتى بلَغ سبعةَ أحرفِ . قال محمدٌ : لا أحرفِ . فقال له ميكائيلُ : اسْتَزِدْه . قال : حتى بلَغ سبعةَ أحرفِ . قال محمدٌ : لا تَخْتَلِفُ في حَلالِ ولا حَرامٍ ، ولا أمرٍ ولا نَهْي ، هو كقولك : تعالَ وهَلُمَّ وأقْبِلْ . قال : وفي قراءةِ ابنِ قال : وفي قراءةِ ابنِ مسعودٍ : (إن كانت إلا زَقْيةً واحدةً ) (٢٩ .

وحدَّثنى يعقوبُ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : حدَّثنا شعيبٌ - يعنى ابنَ الحَبُحابِ - قال : كان أبو العاليةِ إذا قرَأ عندَه رجلٌ لم يَقُلْ : ليس كما تقْرَأُ . وإنما يقولُ : أما أنا فأقْرَأُ كذا وكذا . قال : فذكَوْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ ، فقال : أُرَى

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١: «أنزل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٥ - تفسير) من طريق أيوب وهشام عن ابن سيرين إلى قوله: حتى بلغ سبعة أحرف. وأخرج باقيه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٠٨، ٢٠٩ عن ابن علية به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

صاحبَك قد سمِع أنه مَن كفَر بحرفٍ منه فقد كفَر به كلُّه (١).

حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أنْبَأنا ابنُ وهبِ ، قال : حدَّثنا يونسُ ، عن ابنِ شِهابِ ، قال : أخْبَرَنى سعيدُ بنُ المسيبِ أن الذى ذكر اللَّهُ تعالى ذِكْرُه ﴿ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَكُرُ ﴾ [انحل: ١٠٣] . إنما افتتَن أنه كان يَكْتُبُ الوحى ، فكان يُمْلى (٢) عليه يعُلِمُ بَشَكُرُ ﴾ [انحل: ١٠٣] . إنما افتتَن أنه كان يَكْتُبُ الوحى ، فكان يُمْلى (٢) عليه رسولُ اللَّهِ عَلِيقٍ : سمِيعُ عليمٌ ، أو عزيزٌ حكيمٌ ، أو غير ذلك مِن خواتمِ الآي ، ثم يَشْتَغِلُ عنه رسولُ اللَّهِ عَلِيقٍ فيقولُ : أعزيزٌ عليمٌ ؟ فيقولُ له رسولُ اللَّهِ عَلِيقٍ : ﴿ أَيَّ ذلك كَتَبْتَ حَكِيمٌ ، أو سميعٌ عليمٌ ، أو عزيزٌ عليمٌ ؟ فيقولُ له رسولُ اللَّهِ عَلِيقٍ : ﴿ أَيَّ ذلك كَتَبْتَ فَهُو كَذلك ) . ففتنه ذلك ، فقال : إنَّ محمدًا وكل ذلك إلى فأكْتُبُ ما شئتُ . وهو الذي ذكر لي سعيدُ بنُ المسيبِ مِن الحروفِ السبعةِ .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيْدٍ ، قال : حدَّثنا جريرٌ ، عن مُغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، عن عبدِ اللَّهِ قال : مَن كفَر بحرفٍ مِن القرآنِ أو بآيةٍ منه فقد كفَر به كلِّه " .

/قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائلٌ: فإذُ كان تأويلُ قولِ النبيِّ عَلِيلِيَّةٍ: ﴿ أُنْزِلَ ٢٤/١ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ﴾ . عندَك ما وصَفْتَ ، بما عليه اسْتَشْهَدْتَ ، فأوْجِدْنا حرفًا في كتابِ اللَّهِ مَقْرُوءًا بسبعِ لغاتٍ ، فنُحَقِّقَ بذلك قولَك ، وإلَّا ، فإن لم تَجِدْ ذلك كذلك ، كان معلومًا بِعَدَمِكَهُ صحّةُ قولِ مَن زَعَم أن تأويلَ ذلك أنه نزَل بسبعةِ مَعانِ ؛ وهو الأَمرُ ، والنهى ، والوعدُ ، والوَعيدُ ، والجَدَلُ ، والقَصَصُ ، والمثلُ ، وفسادُ قولِك . أو تقولَ في ذلك : إن الأحرف السبعة لغاتٌ في القرآنِ سبعٌ ، مُتَفَرِّقةٌ وفسادُ قولِك . أو تقولَ في ذلك : إن الأحرف السبعة لغاتٌ في القرآنِ سبعٌ ، مُتَفَرِّقةٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ١٧٤/١٨ من طريق ابن علية به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/١٠ من طريق شعيب به . وينظر ما تقدم في ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت١ : « نُمِيلٌ » . وهما بمعنّى .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ص ٢٦ ، ٢٧ ضمن أثر طويل من طريق آخر عن ابن مسعود .

 <sup>(</sup>٤) في ص: « فإن » ، وفي م: « فإذا » .

في جميعِه ، مِن لغاتِ أحياءٍ مِن قبائل العربِ مُخْتلفةِ الألسن ، كما كان يقولُه بعضُ مَن لم يُنْعِم (١) النظرَ في ذلك ، فيصيرُ بذلك إلى القولِ بما لا يَجْهَلُ فسادَه ذو عقل ، ولا يَلْتَبِسُ خطَؤُه على ذي لُبِّ ؛ وذلك أن الأخبارَ التي بها احْتَجَجْتَ لتصحيح مقالتِك في تأويل قولِ النبيِّ عَلِيُّتُم : « نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ » . وهي الأخبارُ التي رؤيَّتُها (٢) عن عمرَ بن الخطابِ ، وعبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ ، وأُبيِّ بن كعبِ ، رحمةُ اللَّهِ عليهم ، وعمَّن رؤيْتَ ذلك عنه مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُو ، بأنهم تَمَارُوا في تلاوةِ بعض القرآنِ ، فاخْتَلَفُوا في قراءتِه دونَ تأويلِه ، وأنْكُر بعضٌ قراءةَ بعض ، مع دعْوَى كُلِّ قارئٌ منهم قراءةً منها أن رسولَ اللَّهِ 1 /٧و ] عَلِيلَتُهُ أَقْرَأُه ما قرَأُ بالصفةِ التي قرَأ ، ثم احْتَكموا (٢) إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فكان مِن حكم رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ بينَهم أن صوَّبَ قراءةَ كلِّ قارئٌ منهم ، على خلافِها قراءةَ أصحابِه الذين نازعوه فيها ، وأمَر كلُّ امريُّ منهم أن يَقْرَأُ كِما عُلِّم، حتى خالَط قلبَ بعضِهم الشكُّ في الإسلام؛ لما رأًى مِن تَصْويبِ رسولِ اللَّهِ ﷺ قراءةَ كلِّ قارئً منهم على اختلافِها ، ثم جَلاه اللَّهُ عنه ببيانِ رسولِ اللَّهِ عِلِيَّةٍ له أن القرآنَ أُنْزِل على سبعةِ أحرفٍ .

فإن كانت الأحرفُ السبعةُ التي نزَل بها القرآنُ عندَك - كما قال هذا القائلُ - مُتَفَرِّقةً في القرآنِ ، مُثْبَتةُ اليومَ في مَصاحفِ أهلِ الإسلامِ ، فقد بطَلَت معاني الأخبارِ التي روَيْتَها عمَّن رويتَ (1) عنه مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَيْنِيَةٍ أنهم اخْتَلَفوا في قراءةِ سورةٍ مِن القرآنِ ، فاخْتَصَموا إلى رسولِ اللَّهِ عَيْنِيَةٍ ، فأمر كلَّا أن يَقْرَأَ كما عُلِّم ؛ لأن

<sup>(</sup>١) في م: « يمعن » ، وفي ت ٢: « يعن » .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : « رويناها » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: « اختلفوا » .

<sup>(</sup>٤) في م، ت ۱: «رويتها».

الأحرفَ السبعةَ إذا كانت لغاتٍ متفرقةً في جميعِ القرآنِ ، فغيرُ مُوجِبٍ حرفٌ مِن ذلك اختلافًا بينَ تاليه ؛ لأن كلَّ تالٍ فإنما يَتْلُو ذلك الحرفَ تِلاوةً واحدةً ، على ما هو به في المصحفِ ، وعلى ما أُنْزِل .

وإذ كان ذلك كذلك ، بطَل وجه اختلافِ الذين رُوِى عنهم (١) أنهم اخْتَلَفُوا في قراءة سورة ، وفسَد معنى أمرِ النبيِّ عَيِّلِيَّ كلَّ قارئ منهم أن يَقْرَأه على ما عُلِّم ؛ إذ كان لا معنى هنالك يُوجِبُ اخْتِلافًا في لفظ ، ولا افتراقًا في معنى ، وكيف يَجوزُ أن يكونَ هنالك اختلافٌ بينَ القوم ، والمُعَلِّمُ واحدٌ ، والعلمُ واحدٌ غيرُ ذي أوجه ؟ وفي صحةِ الخبرِ عن الذين رُوِى عنهم الاختلافُ في حروفِ القرآنِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّ بأنهم اخْتَلفوا وتَحاكموا إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّ في ذلك ، على ما تقدَّم وَصْفُناه - أبينُ الدَّلاةِ على فسادِ القولِ بأن الأحرف السبعة إنما هي/ أحرف سبعة ١٥٠١ متفرقةٌ في سورِ القرآنِ ، لا أنها لغاتٌ مختلفةٌ في كلمةِ واحدةِ باتفاقِ المعانى .

مع أن المُتَدَبِّرُ إذا تدَبَّر قولَ هذا القائلِ ، في تأويلِه قولَ النبيِّ عَيَلِيَّهِ : «أُنْزِلَ القُوْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ » . وادعائِه أن معنى ذلك أنها سبعُ لغاتِ متفرقة في جميعِ القرآنِ ، ثم جمّع بينَ قِيله ذلك واعتلالِه لقِيله ذلك بالأخبارِ التي رُوِيَت عمَّن رُوِي القرآنِ ، ثم جمّع بينَ قِيله ذلك واعتلالِه لقِيله ذلك بالأخبارِ التي رُويَت عمَّن رُوِي ذلك عنه مِن الصحابة والتابعِين أنه قال : هو بمنزلة قولِك : تعالَ وهلمَّ وأقبلُ . وأن بعضهم قال : هو بمنزلة قراءة عبدِ اللَّهِ : (إلا زَقيَةً ) . وهي في قراءتِنا : ﴿إِلاَ مَنْ صَعْبَهُم مُفْسِدةٌ في ذلك مقالتَه ، وما أشبه ذلك من حُجَجِه - علم أن حجبَه مُفْسِدةٌ في ذلك مقالته ، وأن مقالتَه فيه مُضادَّةٌ حُجَجِه ؛ لأن الذي نزَل به القرآنُ عندَه إحدى القراءتين : إمَّا وأن مقالتَه فيه مُضادَّةٌ حُجَجِه ؛ لأن الذي نزَل به القرآنُ عندَه إحدى القراءتين : إمَّا وَمَنْ مَنْ وَاللهُ مَنْ الذي أَوْ هُ أَقِيلُ » ، أو «هَلُمٌ » ، لا جميعُ وَمَيْحَةً ﴾ . وإمًا (زقية ) ، وإما «تعالَ » ، أو «أقبلُ » ، أو «هَلُمٌ » ، لا جميعُ

<sup>(</sup>١) في م: «منهم ».

<sup>(</sup>٢) في م: ( صحيحة ) .

ذلك ؛ لأن كلَّ لغةٍ مِن اللغاتِ السبعِ عندَه في كلمةٍ أو حرفٍ مِن القرآنِ ، غيرُ الكلمةِ أو الحرفِ الذي فيه اللغةُ الأخرى .

وإذ كان ذلك كذلك ، بَطل اعتلالُه لقولِه بقولِ مَن قال : ذلك بمنزلةِ «هلُمٌ» ، و « أقبلٌ» ؛ لأن هذه الكلماتِ هي ألفاظٌ مختلفةٌ يَجْمَعُها في التأويلِ معنى واحدٌ . وقد أبْطَل قائلُ هذا القولِ الذي حكَيْنا قولَه اجتماعَ اللغاتِ السبع في حرف واحدٍ مِن القرآنِ ، فقد تبينٌ بذلك إفسادُه (١) حجته لقولِه بقولِه ، وإفسادُه قولَه بحجتِه .

فقيل له: ليس القولُ في ذلك بواحد مِن الوجهين اللذين وصَفْتَ ، بل الأحرفُ السبعةُ التي أَنْزَل اللَّهُ بها القرآنَ هن لغاتُ سبعٌ ، في حرف واحد وكلمة واحدة ، باختلافِ الألفاظِ واتفاقِ المعاني ، كقولِ القائلِ : «هلم» ، و «تَعالَ » و «أقْبِل » ، و «إلى » ، و «قصدى » ، و «نحوى » ، و «قُربي » ، ونحوِ ذلك مما تختَلفُ فيه الألفاظُ بضُروبِ مِن المنَطِقِ ، وتتَّفقُ فيه المعاني ، وإن اختلفتْ بالبيانِ به الألسنُ ، كالذي رَوَينا آنفًا عن رسولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ ، وعمّن رَوَيْنا ذلك عنه مِن المنطروبَ أن ذلك ممنزلةِ قولِه : «هلم » ، و «تعال » ، و «أقبل » . وقولِه : ﴿ مَا لَكُ صَيْحَةً ﴾ ، و (إلا زَقْيَةً ) .

فإن قال: ففي أي كتابِ اللَّهِ نَجِدُ حرفًا واحدًا مَقْروءًا بلغاتِ سبعِ مختلفاتِ الأَلفاظِ مُتَّفِقاتِ المعنى ، فنُسَلِّمَ لك صحة ما ادَّعَيْتَ مِن التأويلِ في ذلك ؟

قيل: إنا لم نَدَّعِ أَن ذلك موجودٌ اليومَ ، وإنما أخبرُنا أَن معنى قولِ النبيِّ ﷺ: ﴿ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ﴾ . على نحوِ ما جاءت به الأخبارُ التي تقَدَّم

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱: « إفساد ».

<sup>(</sup>٢) في م : « قولك » ، وفي ت ١ : « قولهم » .

ذِكْرُناها ، وهو ما وصَفْنا ، دون ما ادَّعاه مُخالِفونا في ذلك ، للعللِ التي قد بيُّنًّا .

فإن قال (1): فما بالُ الأحرفِ الأُخرِ الستةِ غيرُ موجودةٍ ، إن كان الأمرُ فى ذلك على ما وصَفْتَ ، وقد أَقْرَأَهن رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ أصحابَه ، وأمر بالقراءةِ بهن ، وأنزَلَهن اللَّهُ مِن عندِه على نبيّه عَلِيلَةٍ ، أنسيخت فرفِعَت ، فما الدَّلالةُ على نَسْخِها ورَفْعِها ؟ أمْ نسِيَتْهن الأُمةُ ؟ فذلك تَضْييعُ ما قد أُمِروا بحفظِه ، أم ما القصةُ فى ذلك ؟

قيل له: لم تُنْسَخْ فَتْرْفَعَ ، ولا ضيَّعَتْها الأُمَّةُ وهي مأمورةٌ بحفظِها ، ولكنَّ الأُمَّةَ وَمُوسِتُ بحفظِ القرآنِ ، وخُيِّرَت في قراءتِه وحفظِه بأيِّ تلك الأحرفِ السبعةِ شاءَت ، كما أُمِرَت إذا هي حنتَثْ في يمينِ وهي مُوسِرةٌ ، أن تُكفِّر بأيِّ الكفَّاراتِ الثلاثِ شاءت ؛ إما بعتقِ ، أو إطعام ، أو كِسوةٍ ، فلو أَجْمَعَ جميعُها على /التكفيرِ فيها (٢٦/١ بواحدةٍ مِن الكفاراتِ الثلاثِ ، دونَ حَظْرِها التكفيرِ فيها (٣) بأيِّ الثلاثِ شاء المُكفِّرُ ، كانت مُصيبةً محكم اللَّهِ ، مُؤدِّيةً في ذلك الواجبَ عليها مِن حقِّ اللَّهِ . فكذلك الأمةُ أُمِرَت بحفظِ القرآنِ وقراءتِه ، ونحيِّرت في قراءتِه بأيِّ الأحرفِ السبعةِ ساءت ، فرأت لعلةٍ مِن العللِ أوْجَبَت عليها الثباتَ على حرفِ وا فَل قراءتَه بحرفِ واحدٍ ، والاطاع ورفْضَ القراءةِ بالأحرفِ الستةِ الباقيةِ ، ولم تَحْظُرْ قراءتَه بحميع حروفِه على قارئِه ، بما أُذِن له في قراءتِه به .

فإن قال: وما العلةُ التي أَوْجَبَت عليها الثباتَ على حرفِ واحدِ دونَ سائرِ الأحرفِ الستةِ الباقيةِ ؟

<sup>(</sup>١) بعده في ر: «قائل».

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ر .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، وفي ت ١: «بها».

قيل: حَدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّرَاوَرْديُّ ، عن عُمارةً بنِ غَزِيَّةً ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن خارجةً بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن أبيه زيدٍ ، قال : لما قُتِل أصحابُ رسولِ اللَّهِ عَلِيتُ باليِّمامةِ ، دخل عمرُ بنُ الخطَّابِ علَى أبي بكر ، فقال : إن أصحابَ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهُ باليمامةِ تَهافَتوا تَهافُتَ الفَراشِ في النارِ، وإنى أَخْشَى ألا يَشْهَدوا موطنًا إلا فعَلوا ذلك حتى يُقْتَلوا – وهم حملةُ القرآنِ – فيَضِيعَ القرآنُ ويُنْسَى ، فلو جَمَعْتَه وكتَبْتَه . فنفَر منها أبو بكر ، وقال : أَفْعَلُ ما لم يَفْعَلْ رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ! فتراجَعا في ذلك ، ثم أَرْسَل أبو بكر إلى زيدِ بن ثابتٍ ، قال زيدٌ : فدخَلْتُ عليه ، وعمرُ مُحْزَئِلٌ (١) ، فقال أبو بكرٍ : إن هذا قد دعانِي إلى أمرِ فأبَيْتُ عليه ، وأنت كاتبُ الوحي ، فإن تَكُنْ معه اتَّبَعْتُكما ، وإن تُوافِقْني لا أَفْعَلْ . قال : فاقْتَصَّ أبو بكرِ قولَ عمرَ ، وعمرُ ساكتُ ، فنفَرْتُ مِن ذلك ، وقلتُ : نَفْعَلُ ما لم يَفْعَلْ رسولُ اللَّهِ عَلِي } إلى أن قال عمرُ كلمةً: وما عليكما لو فعَلْتُما ذلك ؟ قال: فَذَهَبْنَا نَنْظُرُ ، فَقَلْنَا : لا شيءَ ، واللَّهِ ما علينا في ذلك شيءٌ . قال زيدٌ : فأمَرَني أبو بِكُرٍ فَكَتَبَتُهُ فَي قِطَعِ الأَدُم وكِسَرِ الأَكْتَافِ والعُسُبِ(٢)، فلما هلَك أبو بكرٍ ، وكان عِمرُ ، كتَب ذلك في صحيفةٍ واحدةٍ ، فكانت عندَه ، فلما هلَك كانت الصحيفةُ عندَ حفصةَ زوج النبيِّ عَيِّلِيِّهِ ، ثم إن حذيفةَ بنَ اليمانِ قدِم مِن غزوةِ كان غزاها في فرج (١) إِرْمِينِيَةَ ، فلم يَدْخُلْ بيتَه حتى أتَى عثمانَ بنَ عفانَ ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ،

<sup>(</sup>١) مَجْزَئُلُ : أَى منضم بعضه إلى بعضٍ ، وقيل : مستوفز . النهاية ١/ ٣٧٩.

 <sup>(</sup>٢) الأدّم، جمع أديم: وهو الجلد المدبوغ. والأكتاف، جمع كتف: وهو عظم عريض خلف المنكب.
 والعُشب، جمع عسيب: وهو جريدة النخل المستقيمة يكشف خوصها.

<sup>(</sup>٣) فى ص: «مرج»، والفرج: الثغر المخوف.

وإرمينية جمهورية صغيرة من جمهوريات ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي ، وتقع على حدود تركيا وإيران . ينظر : البلدان الإسلامية والأقليات الإسلامية في العالم المعاصر ص ٧٧٥ .

أَدْرِكِ الناسَ. فقال عثمانُ ، وما ذاك؟ قال: غزَوْتُ فرجَ إِرْمِينِيَةَ ، فحضَرها أهلُ العراقِ وأهلُ الشام ، فإذا أهلُ الشام يَقْرَءون بقراءةِ أُبِيٌّ بنِ كعبٍ ، فيَأْتُون بما لم يَسْمَعْ أهلُ العراقِ ، فيُكَفِّرُهم أهلُ العراقِ ، وإذا أهلُ العراقِ يَقْرَءون بقراءةِ ابن مسعودٍ ، فيَأْتُون بِمَا لِم يَسْمَعْ أَهِلُ الشَّامِ ، فيُكَفِّرُهِم أَهلُ الشَّامِ . قال زيدٌ : فأمَرَني عثمانُ بنُ عفانَ (١) أَكْتُبُ له مصحفًا. وقال: إنى مُدْخِلٌ معك رجلًا لَبيبًا فَصيحًا، فما اجْتَمَعْتُما عليه فاكْتُباه ، وما اخْتَلَفْتُما فيه فارْفَعاه إلىَّ . فجعَل (٢) أبانَ بنَ سعيدِ بن العاص . قال : فلما بلغا : ﴿ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِدِ ۚ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ ﴾ [البقرة : ٢٤٨] . قال زيدٌ : فقلتُ : ( التابوه ) . وقال أبانُ بنُ سعيدٍ : ﴿ ٱلتَّـابُوتُ ﴾ . فرفَعْنا ذلك إلى عثمانَ فكتَب: ﴿ ٱلتَّابُوتُ ﴾ . قال : فلما فرغْتُ عرَضْتُه (٢) معه عَرْضةً ، فلم أَجِدْ فيه (١) هذه الآيةَ: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا / مَا عَنهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْتُ ﴾ . إلى قوله : ﴿ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [الأحراب: ٢٣]. قال : فاسْتَعْرَضْتُ المهاجرين أَسْأَلُهم عنها ، فلم أَجِدْها عندَ أحدِ منهم ، ثم اسْتَعْرَضْتُ الأنصارَ أَسْأَلُهم عنها ، فلم أَجِدْها عندَ أحدٍ منهم ، حتى وجَدْتُها عندَ خُزَيْمَةَ بنِ ثابتٍ ، فكتَبْتُها ، ثم عَرَضتُه عَرْضَةً أخرى ، فلم أَجِدْ فيه هاتين الآيتَيْن : ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن بِنُّ عَلَيْدٍ مَا عَنِتُمْ حَرِيشٍ عَلَيْكُم ﴾ إلى آخر السورةِ . [التوبة: ١٢٨، ١٢٨] فاسْتَعْرَضْتُ المهاجرِين، فلم أُجِدْها عند أحدِ منهم، ( ثم اسْتَعْرَضْتُ الأَنْصارَ أَسْأَلُهم عنها ، فلم أَجِدْها عندَ أحدٍ منهم "، حتى وجَدْتُها مع رجلِ آخرَ يُدْعَى خزيمةً أيضًا ، فأَثْبَتُّها في آخر « براءة » ، ولو تَمَّتْ ثلاثَ آياتٍ لجعَلْتُها سورةً على حِدَةٍ ، ثم

<sup>(</sup>١) بعده في ت ١: «أن».

<sup>(</sup>٢) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢: «عرضت ».

<sup>(</sup>٤) بعده في ر: « إلا».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر.

عرَضْتُه عَرْضةً أخرى فلم أَجِدْ فيه شيعًا ، ثم أَرْسَل عثمانُ إلى حفصة يَسْأَلُها أَن تُعْطِيَه الصَّحيفة ، وحلَف لها لَيَرُدَّنَها إليها ، فأعْطَتْه إياها ، فعرَض المصحف عليها ، فلم يَخْتَلِفا في شيء ، فردَّها إليها ، وطابت نفسُه ، وأمر الناسَ أَن يَكْتُبوا مَصاحف ، فلما ماتت حفصة أَرْسَل إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ في الصَّحيفةِ بعَرْمةِ ، فأعطاهم إياها ، فعُسِلَت غَسْلًا (۱) .

وحدَّثنى 'أبه أيضًا' يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : حدَّثنا نُعَيْمُ بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ ، عن عُمارةَ بنِ غَزِيَّةَ ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن حارجةَ بنِ حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ ، عن عُمارةَ بنِ غَزِيَّةَ ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن حارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ ، بنحوِه سواءً .

وحدَّ ثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : حدَّ ثنا أيوبُ ، عن أبى قِلابَةَ ، قال : حدَّ ثنا أيوبُ ، عن أبى قِلابَةَ ، قال : لما كان فى خِلافةِ عثمانَ ، جعَل المُعَلِّمُ يُعَلِّمُ قراءةَ الرجلِ ، والمُعَلِّمُ يُعَلِّمُ قراءةَ الرجلِ ، فجعَل الغِلْمانُ يَلْتَقُونَ فَيَخْتَلِفُونَ ، حتى ارْتَفَع ذلك إلى المُعَلِّمِين ، يُعَلِّمُ قراءةَ الرجلِ ، فجعَل الغِلْمانُ يَلْتَقُونَ فَيَخْتَلِفُونَ ، حتى ارْتَفَع ذلك إلى المُعَلِّمِين ، قال أيوبُ : فلا أَعْلَمُه إلا قال : حتى كفر بعضُهم بقراءةِ بعض . فبلَغ ذلك عثمانَ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٨٤٤)، والخطيب في المدرج ٣٩٧/١ من طريق الدراوردي به .

وأخرجه البخارى (٤٩٨٦ – ٤٩٨٨) من طريق ابن شهاب، عن عبيد بن السباق، عن زيد بقصته مع أبى بكر وعمر، وعن أنس بقصة حذيفة مع عثمان، وعن خارجة بن زيد بقصة فقد الآية من سورة الأحزاب.

وقال الحافظ: هذا هو الصحيح عن الزهرى .... وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهرى فقال: عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه . وساق القصص الثلاث بطولها ؛ قصة زيد مع أبي بكر وعمر ، ثم قصة حذيفة مع عثمان أيضا ، ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب ، أخرجه الطبرى ، وبين الخطيب في المدرج أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض . ينظر المدرج ١/ ٣٩٩، . . ٤ ، والفتح ٩/ ١١، ١٢ ، ومسند الطيالسي (٦٠٩) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: «أيضا»، وفي م: «به».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوى في المشكل (٣١١٨) عن يونس به .

فقام خطيبًا، فقال: أنتم عندى تَخْتَلِفُون فيه وتَلْحَنُون، فمَن نأَى أَعَى مِن أهلِ الأمصارِ أشدُّ فيه اخْتِلاقًا، وأشدُّ لَحْنًا، اجْتَمِعُوا أَيا أصحابُ محمدٍ، فاكْتُبُوا للناسِ إمامًا. قال أبو قِلابة : فحدَّثنى أمالكُ أبو أنس أَ قال : كنتُ في مَن يُمْلَى عليهم، قال : كنتُ في مَن يُمْلَى عليهم، قال : فربما اخْتَلَفُوا في الآيةِ، فيذْ كُرُون الرجلَ قد تَلَقَّاها مِن رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ، ولعله أن يكونَ غائبًا، أو في بعضِ البوادِي، فيكثبُون ما قبلَها وما بعدَها، ويَدَعُون موضعَها حتى يَجِيءَ أو يُرْسَلَ إليه، فلما فرَغ مِن المصحفِ، كتب عثمانُ إلى أهلِ الأمصارِ: إنى قد صنَعْتُ كذا وكذا، ومحَوْتُ ما عندى، فامْحُوا ما عندَكم أنا

حدَّثنى يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخْبَرنى يونُسُ ، قال : قال ابنُ شهابٍ : أخْبَرنى أنسُ بنُ مالكِ الأنصاريُّ ، أنه اجْتَمَع لغزوةِ أَذْرَبِيجانَ وَإِرْمِينِيَةَ أَهلُ الشَّامِ وأَهلُ العراقِ ، فتَذاكروا القرآنَ ، فاخْتَلَفوا فيه حتى كاد يكونُ بينَهم فتنةٌ ، فركِب حذيفةُ بنُ اليَمانِ للَّ رأَى اختلافَهم في القرآنِ إلى عثمانَ ، فقال : يون الناسَ قد اخْتَلَفوا في القرآنِ "، حتى إنى واللَّهِ لاَّخْشَى أن يُصِيبَهم مثلُ ما أصاب اليهودَ والنصارى مِن الاختلافِ . قال : ففزع لذلك فزعًا شديدًا ، فأرْسَل إلى حفصةَ ، اليهودَ والنصارى مِن الاختلافِ . قال : ففزع لذلك فزعًا شديدًا ، فأرْسَل إلى حفصةَ ،

<sup>(</sup>۱) في ر: «غاب».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ت ۱، ت ۲: « بأصحاب».

<sup>(7-7)</sup> في ص، م، ت ١، ت ٢: «أنس بن مالك ». وفي المصاحف لابن أبي داود – وعنه الكنز (٢٧٧٦) – : «مالك بن أنس – قال أبو بكر بن أبي داود : هذا مالك بن أنس جد مالك بن أنس ». والصواب ما أثبتنا كما في «ر». وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي – وهكذا ذكره الحافظ في الفتح ١٩/٩ عن ابن أبي داود – كان ممن قرأ في زمان عثمان ، وكان يكتّبه المصاحف. ينظر المصاحف ص ٢٦، وجمهرة أنساب العرب ص (5-7) وتهذيب الكمال (5-7) العرب ص (5-7) وتهذيب الكمال (5-7) الكمال ١٤٨/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٢١ من طريق ابن علية به. وعزاه المتقى الهندى في الكنز (٤٧٧٦) إلى ابن الأنباري. وينظر المتفق والمفترق للخطيب ١/ ١٢٩، ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) في ت ٢: « القراءة » .

فاسْتَخْرَج الصحفَ (١) التي كان أبو بكرٍ أمَر زيدًا بجمعِها ، فنسَخ منها مَصاحفَ ، فبعَث بها إلى الآفاقِ (٢) .

YA/1

احدَّ ثنى سعيدُ بنُ الربيعِ ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ ، عن الزهريِّ ، قال : قُبِض النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ ولم يَكُنِ القرآنُ مُجمِع ، وإنما كان في الكَرانيفِ (٣) والعُسُبِ والسَّعَفِ ، والسَّعَفِ .

حدَّثنا سعيدُ بنُ الربيعِ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن مُجالِدٍ ، عن الشعبيِّ ، عن صَعْصَعةَ ، أن أبا بكرِ أولُ مَن ورَّث الكلالةَ ، وجَمَع المصحفَ (٥٠) .

وما أشبة ذلك [ ١/٨و] مِن الأخبارِ التي يَطولُ باستيعابِ جميعِها الكتابُ ، والآثارِ الدالةِ على أن إمامَ المسلمين وأميرَ المؤمنين عثمانَ بنَ عفانَ رحمةُ اللَّهِ عليه ، عَمَع المسلمين ؛ نظرًا منه لهم ، وإشفاقًا منه عليهم ، ورأفةً منه بهم ، حِذارَ الرِّدَّةِ (٢) عَمَع المسلمين ؛ نظرًا منه لهم ، وإشفاقًا منه عليهم ، ورأفةً منه بهم ، حِذارَ الرِّدَةِ وَن بعضِهم مِن بعضِهم بعدَ الإسلامِ ، و (٢) الدخولِ في الكفرِ بعدَ الإيمانِ ، إذ ظهر مِن بعضِهم بمحضرِه وفي عصرِه التكذيبُ ببعضِ الأحرفِ السبعةِ التي نزل عليها القرآنُ ، مع سماعِ أصحابِ رسولِ اللَّه عَلِيهاً مِن رسولِ اللَّهِ عَلِيها التهي عن التكذيبِ بشيء منها ، وإخبارِه إياهم أن المراء فيها كفرٌ ، فحمَلهم رحمةُ اللَّهِ عليه ، إذ رأى ذلك طاهرًا بينهم في عصره ، وبحداثةِ عهدِهم بنزولِ القرآنِ ، وفِراقِ رسولِ اللَّهِ عَلِيها في عصره ، وبحداثةِ عهدِهم بنزولِ القرآنِ ، وفِراقِ رسولِ اللَّهِ عَلِيها في عصره ، وبحداثةِ عهدِهم بنزولِ القرآنِ ، وفِراقِ رسولِ اللَّهِ عَلِيها في عصره ، وبحداثةِ عهدِهم بنزولِ القرآنِ ، وفِراقِ رسولِ اللَّهِ عَلِيها في عصره ، وبحداثةِ عهدِهم بنزولِ القرآنِ ، وفِراقِ رسولِ اللَّه عَلِيها في عصره ، وبحداثة عهدِهم بنزولِ القرآنِ ، وفِراقِ رسولِ اللَّه عَلَيها عليه ، إنها اللَّه عَلَيْها المَالَةِ عهدِهم بنزولِ القرآنِ ، وفِراقِ رسولِ اللَّه عَلَيْها اللَّه عَلَيْها اللَّه عَلَيْها اللَّهِ عَلَيْها اللَّه اللَّه عَلَيْها اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْها اللَّه اللَّهُ الللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّه الللَّه اللَّه الللَّه الللَّه اللَّه الللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه الللللَّه الللَّهُ الللللَّه الللَّه الللللَّه الللَّه الللللَّه الللَّه الللللَّه الللللللللَّه اللللَ

<sup>(</sup>١) في ص، وكتاب المصاحف ص ٢١: «الصحيفة»، وفي ت ١: «المصحف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ١٨، ٢١ من طريق الزهري به .

<sup>(</sup>٣) الكرانيف: جمع كُرنافة، وهي أصل السعفة الغليظة. النهاية ٤/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ت ١: «والسعف»، وفي م: «والعسب»، وفي ت ٢: «والشعف». والأثر أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٢٣٠ من طريق الزهري به نحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٥٤٥ من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٦) بعده في م بين معكوفين: « بمحضره » .

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

إياهم، بما أمِن عليهم معه عظيم البلاءِ في الدينِ ؛ مِن تلاوةِ القرآنِ على حرف واحدٍ ، وجَمَعهم على مصحفٍ واحدٍ () ، وخرَّق () ما عدا المصحف الذي بحمَعهم عليه ، وعزَم على كلِّ مَن كان عندَه مصحف مُخالِفٌ المصحف الذي جَمَعهم عليه أن يُحَرِّقَه () ، فاسْتَوْتَقَت له الأمةُ على ذلك بالطاعةِ ، ورأَت أن فيما فعل مِن ذلك الرشدَ والهداية ، فترَكت القراءة بالأحرفِ الستةِ التي عزَم عليها إمامُها العادلُ في تركِها ، طاعةً منها له ، ونظرًا منها لأنفسِها ولمن بعدَها مِن سائرِ أهلِ مليّها ، حتى دَرَسَت مِن الأمةِ معرفتُها ، وتعَفَّت آثارُها ، فلا سبيلَ اليومَ لأحدِ إلى القراءةِ بها ، لدُثورِها وعُفُوِّ آثارِها ، وتتابعِ المسلمين على رفضِ القراءةِ بها ، مِن غيرِ القراءةِ بها ، مِن غيرِ منها أن صحتَها وصحة شيءِ منها ، ولكن نظرًا منها لأنفسِها ولسائرِ أهلِ دينها ، فلا قراءة للمسلمين اليومَ إلا بالحرفِ الواحدِ الذي احْتارَه لهم إمامُهم الشفيقُ دينها ، فلا قراءة للمسلمين اليومَ إلا بالحرفِ الواحدِ الذي احْتارَه لهم إمامُهم الشفيقُ دينها ، فلا قراءة للمسلمين اليومَ إلا بالحرفِ الواحدِ الذي احْتارَه لهم إمامُهم الشفيقُ ، دونَ ما عداه مِن الأحرفِ الستةِ الباقيةِ .

فإن قال بعضُ مَن ضعُفَت معرفتُه: وكيف جاز لهم تركُ قراءةٍ أَقْرَأُهموها رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ وأَمَرهم بقراءتِها ؟

قيل: إن أمرَه إياهم بذلك لم يَكُنْ أمرَ إيجابٍ وفرضٍ ، وإنما كان أمرَ إباحةٍ ورُخْصةٍ ؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضًا عليهم ، لَوجَب أن يكونَ العلمُ (٥) بكلِّ حرفٍ مِن تلك الأحرفِ السبعةِ عندَ مَن يَقومُ بنقلِه الحُجَّةُ ، ويَقْطَعُ خبرُه العذرَ ،

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م: «وحرف واحد».

<sup>(</sup>٢) في ر، م، ت ١: « حرق».

<sup>(</sup>٣) في ر، م، ت ١: «يحرقه». قال الحافظ في الفتح ٩/ ٢٠: في رواية الأكثر: «أن يخرق» بالخاء المعجمة، وللمروزي بالمهملة، ورواه الأصيلي بالوجهين، والمعجمة أثبت.

<sup>(</sup>٤) في ص، ر، ت ١: «منهم». ومنها: أي من الأمة.

<sup>(</sup>٥) بعده في ت ١: « بذلك » .

ويُزِيلُ الشكَّ مِن قَرَأَةِ الأُمةِ ، وفي تركِهم نقلَ ذلك كذلك أوضحُ الدليلِ على أنهم كانوا في القراءة بها مُحَيَّرِين ، بعد (۱) أن يكونَ في نَقَلةِ القرآنِ مِن الأُمَّةِ مَن تَجِبُ بنقلِه الحجةُ ببعضِ تلك الأحرفِ السبعةِ ، فإذ (۱) كان ذلك كذلك ، لم يكنِ القومُ بتركِهم نقلَ جميعِ القراءاتِ السبعِ تارِكِين ما كان عليهم نقلُه ، بل كان الواجبُ عليهم مِن نقلَ جميعِ القراءاتِ السبعِ تارِكِين ما كان عليهم نقلُه ، بل كان الواجبُ عليهم مِن ١٩/١ الفعلِ ما فعلوا ، إذ كان الذي / فعلوا مِن ذلك ، كان هو التَّظَرَ للإسلامِ وأهلِه ، فكان القيامُ بفعلِ الواجبِ عليهم بهم أولى مِن فعلِ ما لو فعلوه كانوا إلى الجنايةِ على الإسلامِ وأهلِه أقربَ منهم إلى السلامةِ مِن ذلك .

فأما ما كان مِن اختلافِ القرأةِ في رفعِ حرفِ وجرِّه ونصبِه ، وتَسْكينِ حرفِ وجَرِّه ونصبِه ، وتَسْكينِ حرفِ وتحريكِه ، ونقلِ حرفِ إلى آخرَ ، مع اتفاقِ الصورةِ ، فمِن معنى قولِ النبيِّ ﷺ : « أُمِرْتُ أَن أَقْراً الْقُرْآنَ على سَبْعَةِ أَحْرُفِ » - بَمَعْزِلِ ؛ لأنه معلومٌ أنه لا حرفَ مِن حروفِ القرآنِ مما اخْتَلَفَت القرآةُ في قراءتِه بهذا المعنى يُوجِبُ المِراءُ به كَفْرَ المُمارِي به في قولِ أحدٍ مِن علماءِ الأمةِ (٣) .

وقد أَوْجَب ﷺ بالمراءِ فيه الكفرَ مِن الوجهِ الذى تَنازَع فيه المُتَنازِعون إليه، وتَظاهَرَت عنه بذلك الرواية، على ما قد قدَّمْنا ذكرَها في أولِ هذا البابِ(١٠).

<sup>(</sup>١) في ت ١: ١ بين ١ .

<sup>(</sup>٢) في م: « فإذا » .

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والنزاع في أن القراءات السبعة المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هل هي حرف من الحروف حرف من الحروف السبعة أم لا ؟ فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأثمة أنها حرف من الحروف السبعة ، وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي ﷺ على جبريل ، والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول . مجموع الفتاوي ١٣٥/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) في ت ٢: ( الكتاب ١٠ .

فإن قال لنا قائلٌ: فهل لك مِن علم بالألسنِ السبعةِ التي نزل بها القرآنُ ؟ وأيَّ الألسنِ هي مِن ألسنِ العربِ ؟

قلْنا: أما الألسنُ الستةُ التي قد نزَلَت القراءةُ بها فلا حاجةَ بنا إلى معرفتِها ؛ لأنا لو عرَفْناها لم نَقْرَأ اليومَ بها ، مع الأسبابِ التي قدَّمْنا ذكرَها . وقد قيل : إن خمسةً منها لعَجُزِ هَوازنَ ، واثنين منها لقريشٍ وخُزاعةَ .

رُوِى جميعُ ذلك عن ابنِ عباسٍ، وليست الروايةُ به (۱) عنه مِن روايةٍ مَن يَجوزُ الاحتجامُج بنقلِه، وذلك أن الذي روَى عنه أن خمسةً منها مِن لسانِ العَجُزِ مِن هَوازنَ، الكلبيُ (۲) عن أبي صالح (۳)، وأن الذي روَى عنه أن اللسانين الآخرَيْن لسانُ قريشٍ وخزاعةً، قتادةً، وقتادةُ لم يَلْقَهُ ولم يَسْمَعُ

حدَّثنى بذلك بعضُ أصحابِنا ، قال : حدَّثنا صالحُ بنُ نصرِ الخُزاعيُّ ، قال : حدَّثنا الهيثمُ بنُ عديٌّ ، عن سعيدِ بنِ أبي عَروبةَ ، عن قتادةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : نزَل القرآنُ بلسانِ قريشٍ ولسانِ خُزاعةَ ، وذلك أن الدارَ واحدةً (1) .

وحدَّ ثنى بعضُ أصحابِنا ، قال : حدَّ ثنا صالحُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّ ثنا شعبةُ ، عن قتادةَ ، عن أبى الأسودِ الدَّئليِّ ، قال : نزَل القرآنُ بلسانِ الكعبَيْن ؛ كعبِ بنِ عمروٍ ، وكعبِ بنِ لُؤَيِّ . فقال خالدُ بنُ سلَمةَ لسعدِ بنِ إبراهيمَ : ألا تَعْجَبُ مِن هذا

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ت ٢.

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: ١ الكلام ٥ .

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو عبيد في فضائل القرآن ص٢٠٤ عن الكلبي به .

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٠٤، قال : وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عمن سمع ابن عباس .

الأعْمَى (١) ، يَزْعُمُ أَن القرآنَ نزل بلسانِ الكعبَيْن ، وإنما نزَل بلسانِ قريش (٢) .

قال أبو جعفر : والعَجْزُ مِن هَوازِنَ ؛ سعدُ بنُ بكرٍ ، ومُحشَمُ (٢) بنُ بكرٍ ، ونصرُ بنُ معاويةَ ، وتَقيفٌ .

وأما معنى قولِ النبيِّ عَيِّلِيَّ إِذ ذكر نزولَ القرآنِ على سبعةِ أحرفِ: «إن كلَّها شافِ كافِ ». فإنه كما قال جل ثناؤُه في وصفِه القرآنَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمُ مَوْظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلمَّوْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧]. جعله اللَّهُ للمؤمنين شفاءً ، يَسْتَشْفُون بمواعظِه مِن الأدواءِ العارضةِ لصدورِهم ، مِن وَساوسِ الشيطانِ وخَطَراتِه (3) ، فيكفيهم ويُغْنِيهم عن كلِّ ما عداه مِن المواعظِ ببيانِ وَساوسِ الشيطانِ وخَطَراتِه (3) ، فيكفيهم ويُغْنِيهم عن كلِّ ما عداه مِن المواعظِ ببيانِ آياتِه .

القولُ في البيانِ عن معنى قولِ رسولِ اللّهِ ﷺ: « أُنزِلَ القُرآنُ مِن سبعةِ أبوابِ الجَـنَّةِ ». وذكرُ الأخبارِ المرويةِ (° بذلك .

اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ فَرُوِى عن ابنِ مسعودٍ عن النَّقَلَةُ فَى أَلْفَاظِ الحَبْرِ بَذَلْكُ عن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ فَرُوِى عن ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ عَلِيْهِ أَنه قال : « كان الكِتَابُ الأوَّلُ نَزَل مِن بَابٍ واحِدٍ ، وعلى حَرْفِ واحِدٍ ، ونَزَل القُرآنُ مِن سبعةِ أبوابٍ ، وعلى سبعةِ أُخرُفِ ؛ ( وَاحِدٍ ، وَعَلَى اللَّهُ آنُ مِن سبعةِ أبوابٍ ، وعلى سبعةِ أخرُفِ ؛ ( وَاحِدٍ ، وَاحْدَلُ ، وحَرامٌ ، ومُحْكَمٌ ، ومُتَشَابِةٌ ، وأَمْثَالٌ ، فأحِلُوا عَمانُهِ بَهُ ، وانْتَهُوا عما نُهِ بِتُم عنه ، واعْتَبِرُوا بأَمْثَالِه حلالَه ، وَحَرَّمُوا حرامَه ، واغْتَبِرُوا بأَمْثَالِه عنه ، واغْتَبِرُوا بأَمْثَالِه

<sup>(</sup>۱) في ت ۱: «الأعجمي».

<sup>(</sup>٢) قتادة لم يدرك أبا الأسود . وينظر تاريخ بغداد ٥/١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) في م: « خيثم ». وينظر جمهرة أنساب العرب ص ٣٠٤، والتمهيد ٨/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١: « خطواته » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١: « الواردة ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : « زجر وأمر».

واعْمَلُوا بُمُحْكَمِه ، وآمِنُوا بُتَشابهِه ، وقُولُوا : آمَنَّا به كلٌّ من عندِ رَبِّنا » .

حدَّثنى بذلك يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبِ ، قال : أُخبَرَنى حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ ، عن عُقَيْلِ بنِ خالدٍ ، عن سَلَمةَ بنِ أبى سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ، عن أبيه ، عن ابنِ مسعودٍ ، عن النبيِّ عَيَالَةٍ (١)

ورُوِى عن أبى قِلابةً ، عن النبيِّ عَيْلِيُّهِ مُرسلًا غيرُ ذلك .

حدَّثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ ، قال : حدَّثنا عَبّادُ بنُ زكريا ، عن عوفِ ، عن أبى قِلابةَ ، قال : بلَغَنى أن النبيَّ عَلِيلِتُهِ قال : «أُنزِلَ القُوْآنُ على سبعةِ أَحْرُفِ ؛ أمْرٌ ، وزَجْرٌ ، وتَرْغِيبٌ ، وتَرْهِيبٌ ، وجَدَلٌ ، وقَصَصٌ ، ومَثَلٌ » (٢).

ورُوِى عن أُبِيِّ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ في ذلك ما حَدَّتْني به أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ فُضَيْلِ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدِ ، عن عبدِ (أللَّهِ بنِ عيسى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن أُبِيِّ بنِ كعبٍ ، قال : قال لى عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن أبي بنِ كعبٍ ، قال : قال لى رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ على حَرْفِ واحِدٍ ، فقُلْتُ : رَبِّ ، خَفِّفْ عن أُمَّتِي . قال : اقْرَأُه على حَرْفَيْن . فقُلْتُ : رَبِّ ، خَفِّفْ عن أُمَّتِي . فأمرَنى أن أَقْرَأَ هوابِ من الجنَّةِ ، كلُّها شافِ كافِ » (أن من سَبْعَةِ أَبُوابٍ من الجنَّةِ ، كلُّها شافِ كافِ » .

<sup>(</sup>۱) إسناده منقطع ؛ أبو سلمة لم يلق ابن مسعود . وأخرجه ابن حبان (۷٤٥) ، والحاكم ۱/ ۵۰۳ / ۲۸۹، وابن عبد البر في التمهيد ۲/۵۷۸ من طريق ابن وهب به . وأخرجه الطحاوي في المشكل (۲،۲۳) من طريق حيوة بن شريح به .

وهذا الحديث ضعفه الطحاوى وابن عبد البر وغيرهما . ورُوى موقوفا على ابن مسعود - كما سيأتى - وقال ابن كثير : هو أشبه . وينظر فضائل القرآن ص ٦٦ ، والفتح ٢٩/٩ ، والسلسلة الصحيحة (٥٨٧) . (٢) عزاه المتقى الهندى في الكنز (٣٠٩٦) إلى المصنف .

<sup>(</sup>٣) في م: «عبيد». وتقدم على الصواب في ص ٣٢، وينظر تهذيب الكمال ١٥/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص ٣٣.

ورُوِى عن ابنِ مسعودٍ مِن قِيلِه (۱ خلافُ ذلك كله، وهو ما حدَّثنا به أبو كُريْب، قال : حدَّثنا المُحَارِبيُّ ، عن الأحوصِ (۲) بنِ حَكيم ، عن ضَمْرةَ بنِ حَبيب ، عن القاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قال : إن اللَّهَ أُنْزَل القرآنَ على خمسةِ أحرُفِ ؛ حلالٌ ، وحرامٌ ، ومُحْكَمٌ ، ومُتَشَابِةٌ ، وأمثالٌ ، فأجلَّ الحلالَ ، وحرّمِ الحَرامُ ، وأمثالُ ، فأجلُ الحلالَ ، وحرّمِ الحَرامُ ، واعْمَلُ بالمُحْكَم ، وآمِنْ بالمتشابةِ ، واعْمَلُ بالأمثالِ (۱) .

وكلَّ هذه الأخبارِ التي ذكرناها عن رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ مُتقارِبةُ المعانى ؛ لأن قولَ ١/١٣ القائلِ: / فلانْ مُقيمٌ على بابٍ مِن أبوابِ هذا الأمرِ ، وفلانٌ مقيمٌ على وَجْهِ مِن وجوهِ هذا الأمرِ ، سواءٌ ، ألا تَرَى أن اللَّه تعالى ذكره هذا الأمرِ ، سواءٌ ، ألا تَرَى أن اللَّه تعالى ذكره وصف قومًا (٤) عبَدوه على وجهٍ مِن وجوهِ العباداتِ ، فأخبَر عنهم أنهم عبَدوه على حرفِ فقال : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾ [الحج: ١١] . يعنى أنهم عبَدوه على وجهِ الشك ، لا على اليقينِ به (٥) والتسليم لأمرِه .

فكذلك روايةُ مَن روَى عن النبيِّ عَيِّالِيَّهِ أَنه قال : « نَزَل القُرآنُ مِن سَبعةِ أَبُوابٍ » و نَزَل على سَبْعَةِ أَحْرُفِ » . سَواءُ معناهما مُؤْتَلِفٌ ، وتأويلُهما غيرُ مختلفٍ في هذا الوجهِ .

ومعنى ذلك كلِّه الخبرُ منه ﷺ عما خصَّه اللَّهُ به وأمتَه مِن الفضيلةِ والكرامةِ

<sup>(</sup>١) في م: «قبله».

<sup>(</sup>٢) في ر: «أبي الأحوص». وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٢٨٩.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (١٢٩) من طريق ابن إدريس عن الأحوص ، عن القاسم به .
 وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٢ إلى ابن المنذر . والقاسم لم يدرك ابن مسعود .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ت ١: ﴿ أَنهم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت ١.

التى لم يُؤْتِها أحدًا في تنزيله ؛ وذلك أن كلَّ كتابٍ تقَدَّم كتابَنا نزولُه على نبيٍّ مِن أنبياءِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهم ، فإنما نزل بلسانٍ واحدٍ ، متى حُوِّل إلى غيرِ اللسانِ الذى نزل به كان ذلك له ترجمةً (وتفسيرًا ، لا تلاوةً له على ما أنْزَله اللَّهُ ، وأنْزَل كتابَنا بألسنِ سبعةٍ ، بأيٍّ تلك الألسنِ السبعةِ تلاه التالى كان له تاليًا على ما أنْزَله اللَّهُ لا مُتَرْجِمًا ولا مُفَسِّرًا ، حتى يُحَوِّله عن تلك الألسنِ السبعةِ إلى غيرِها ، فيصيرَ فاعلُ مُتَرْجِمًا ولا مُفَسِّرًا ، حتى يُحَوِّله عن تلك الألسنِ السبعةِ إلى غيرِها ، فيصيرَ فاعلُ ذلك حينَهُ إلى الله بعض (٢) الكتبِ التي ذلك حينَهُ إلى الله بغيرِ اللسانِ الذي نزَل به ، له مترجِمًا ، لا تاليًا على ما أنْزَله اللَّهُ بلسانٍ واحدٍ ، إذا تلاه بغيرِ اللسانِ الذي نزَل به ، له مترجِمًا ، لا تاليًا على ما أنْزَله اللَّهُ به .

فذلك معنى قولِ النبيِّ ﷺ : «كان الكِتابُ الأَوَّلُ نَزَلَ على حَرْفِ واحِدٍ ، وَنَزَلَ القُرآنُ على سبعةِ أَحْرُفٍ » .

وأما معنى قولِه عَلِيلَةٍ : ﴿ إِنَّ الكِتَابَ الأُوَّلَ نَزَل مِن بابٍ واحِدٍ ، ونَزَل القُرآنُ مِن سبعةِ أَبُوابٍ ﴾ . فإنه عَلَيْهِ عنى بقولِه : ﴿ نَزَل الكِتَابُ الأُوَّلُ مِن بابٍ واحِدٍ ﴾ - واللَّهُ أعلمُ - ما نزَل مِن كتبِ اللَّهِ على مَن أَنْزَله مِن أنبيائِه ، خاليًا مِن الحدودِ والأحكامِ والحلالِ والحرامِ ، كزبورِ داودَ ، الذي إنما هو تذكيرُ ومَواعظُ ، وإنجيلُ عيسى ، الذي هو تَمْجيدٌ ومَحامدُ وحضٌ على الصَّفْحِ والإعْراضِ ، دونَ غيرِها مِن الأحكامِ والشرائعِ ، وما أشْبَهَ ذلك مِن الكتبِ التي نزَلت ببعضِ المعانى السبعةِ التي يَحْوِي جميعَها كتائبنا الذي خصَّ اللَّهُ به نبيّنا محمدًا عَلَيْهُ وأُمَّتَه .

فلم يكنِ المتعبِّدون بإقامتِه يَجِدون لرِضَا اللَّهِ تعالى ذكرُه مَطْلَبًا يَنالُون به الجنةَ ،

<sup>(</sup>١) الترجمة هنا: البيان.

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «لبعض».

ويسْتَوْجِبون به (١) منه القُرْبَةَ ، إلا مِن الوجهِ الواحدِ الذي أَنْزِل به كتابُهم ، وذلك هو البابُ الواحدُ مِن أبوابِ الجنةِ الذي نزَل منه ذلك الكتابُ . وخصَّ اللَّهُ جلَّ وعزَّ نبيَّنا محمدًا عِلِيَّةٍ وأمَّتَه بأن أَنْزَل عليهم كتابَه على أوجه سبعةٍ مِن الوجوهِ التي يَنالُون بها رضُوانَ اللَّهِ ، ويُدْر كون بها الفوزَ بالجنةِ إذا أقاموها ، فكلُّ (٢) وجه مِن أوجُهه السبعةِ بابٌ مِن أبوابِ الجنةِ الذي نزَل منه القرآنُ ؛ لأن العاملَ بكلِّ وجهٍ مِن أوجُهه (٢) السبعةِ عاملٌ على (٢) بابٍ مِن أبوابِ الجنةِ ، وطالبٌ مِن قِبَلِه الفوزَ بها ، فالعملُ بما أمَر اللَّهُ جلَّ ذكرُه في كتابه بابٌ مِن أبواب الجنةِ ، وتركُ ما نهَى اللَّهُ عنه فيه بابٌ آخرُ ثانٍ مِن أبوابها ، وتحليلُ ما حَلَّل اللَّهُ فيه بابِّ ثالثٌ مِن أبوابِها ، وتحريمُ ما حرَّم اللَّهُ فيه بابّ رابعٌ مِن أبوابِها ، والإيمانُ بمُحْكَمِه المُبَيَّن بابٌ خامسٌ مِن أبوابِها ، والتسليمُ لمُتُشابِهه ٣٢/١ الذي اسْتَأْثَر اللَّهُ بعلمِه وحجَب علمَه عن خلقِه ، والإقرارُ بأن كلُّ/ ذلك مِن عندِ ربِّه ، بابِّ سادسٌ مِن [ ٩/١ و ] أبوابِها ، والاعتبارُ بأمثالِه والاتعاظُ بعِظاتِه بابِّ سابعٌ مِن أبوابها .

فجميعُ ما في القرآنِ مِن حروفِه السبعةِ وأبوابِه السبعةِ التي نزَل منها ، جعَله اللَّهُ لعبادِه إلى رضوانِه هاديًا ، ولهم إلى الجنةِ قائدًا ، فذلك معنى قولِه ﷺ : « نزَل القُرآنُ مِن سبعةِ أبوَابِ من (٥) الْجَنَّةِ » .

وأما قولُه ﷺ في القرآنِ : « إِنَّ لكُلِّ حَرْفٍ منه حَدًّا »(١) . يعني الكلِّ وجهِ مِن

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) في م: ٥ فلكل ٥.

<sup>(</sup>٣) في ر، ت ١: ٥ أوجهها ٥.

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١: « في » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، م .

<sup>(</sup>٦) تقدم في ص ٢٢ .

أُوجُهِه السبعةِ حدًّا حدَّه اللَّهُ جلَّ ثناؤُه ، لا يَجوزُ لأحدٍ أن يَتَجاوَزَه .

وقولُه عِلِيَّةٍ : « وإنَّ لكُلِّ حَرْفِ منها ظَهْرًا وبَطْنَا » . فظهرُه الظاهرُ في التلاوةِ ، وبطنُه ما بطَن مِن تأويلِه .

وقوله ﷺ: « وإنَّ لكُلِّ حَدٍّ من ذلك مُطَّلَعًا » . فإنه يعنى أن لكلِّ حدٍّ مِن حدودِ اللَّهِ التي حدُّها فيه ، مِن حلالِ وحرام وسائرِ شرائعِه ، مِقْدارًا مِن ثوابِ اللَّهِ وعقابِه يُعايِنُه في الآخرةِ ، ويَطَّلِعُ عليه ، ويُلاقِيه في القيامةِ ، كما قال عمرُ بنُ الخطابِ رضِي اللَّهُ عنه : لو أن لي ما في الأرضِ مِن صفراة وبيضاءَ لافتدَيْتُ به مِن هولِ المُطَّلَع ('` . يعْنَى بذلك ما يَطَّلِعُ عليه ويهجُمُ عليه مِن أمرِ اللَّهِ بعد وفاتِه .

## القولُ في الوجوهِ التي مِن قِبَلِها يُوصَلُ إلى معرفةِ تأويل القرآنِ

قال أبو جعفر : قد قلنا في الدَّلالةِ على أن القرآنَ كلُّه عربيٌّ ، وأنه نزَل بألسن بعض العربِ دون ألسن جميعِها ، وأن قراءةَ المسلمين اليومَ ، ومَصاحفَهم التي هي بينَ أظهرهم ، ببعض الألسن التي نزَل بها القرآنُ دون جميعِها . وقلنا في البيانِ عما يَحْوِيه القرآنُ مِن النورِ والبُرْهانِ ، والحِكْمةِ والتّبيانِ (٢٠) ، التي أَوْدَعها اللَّهُ إِياه ، مِن أمرِه ونهيه ، وحلالِه وحرامِه ، ووعدِه ووعيدِه ، ومُحْكمِه ومُتشابِهه ، ولطائفِ حُكمِه -ما فيه الكفايةُ لمَن وُفِّق لفهمِه .

ونحن قائلون في البيانِ عن وجوهِ مطالبِ تأويلِه :

قال اللَّهُ جل ثناؤُه وتقدَّسَت أسماؤُه لنبيُّه محمد عليُّهِ: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١٤٤]. وقال أيضا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى (٢٧٣١) ، وعنه ابن حبان (٦٩٠٥) . وينظر طبقات ابن سعد ٣٥٤/٣ ، ٣٥٥ .

<sup>(</sup>۲) في م: « البيان » .

له () جل ذكره: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْلَلُهُوا فِيلِهِ
وَهُدُى وَرَحْمَةً لِفَوْمِ بُوْمِنُونَ ﴾ [النحل: ٢٦]. وقال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٱخْلَلُوا فِيلِهِ
وَهُدُى وَرَحْمَةً لِفَوْمِ بُوْمِنُونَ ﴾ [النحل: ٢٦]. وقال: ﴿ هُو ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ
٣٣/١

١ ٱلْكِئَابَ مِنهُ مَايَتُ مُحْكَمَتُ هُنَ أُمُ ٱلْكِئَابِ وَأُخَرُ / مُتَشَيِهِمَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمَ
وَيْنَةٌ فَيَكَبِهِمُ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِهَا الْفِينَةِ وَٱبْتِعَانَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْمَلُمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا أَوْلُوا

١ اللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ مَ كُلُّ مِنْ عِندِ رَتِنَا ۗ وَمَا يَذَكُرُ إِلَا أَوْلُوا

اللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ مَ كُلُّ مِنْ عِندِ رَتِنَا ۗ وَمَا يَذَكُرُ إِلَا أَوْلُوا

اللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ مَ كُلُّ مِنْ عِندِ رَتِنا ً وَمَا يَدَالِهُ وَالْمَالِكِ ﴾ [آل عمران: ٧].

فقد تبين ببيانِ اللهِ جل ذكره أن مما أنزَل اللهُ مِن القرآنِ على نبيّه عَلَيْتُهُ ما لا يُوصَلُ إلى علم تأويله إلا ببيانِ الرسولِ عَلَيْتُهُ ، وذلك تأويلُ جميعِ ما فيه مِن وجوهِ أمرِه ، واجبِه ونَدْبِه وإرشادِه ، وصنوفِ نهيه ، ووظائفِ حقوقِه ، وحدودِه ، ومبالغِ فرائضِه ، ومقاديرِ اللازمِ بعض خَلْقِه لبعضٍ ، وما أشبه ذلك مِن أحكامِ آيهِ التي لم يُدْرَكُ علمُها إلا ببيانِ رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ لأُمّتِه . وهذا وجة له لا يجوزُ لأحدِ القولُ فيه إلا ببيانِ رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ لأُمّتِه . وهذا وجة له لا يجوزُ لأحدِ القولُ فيه إلا ببيانِ رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ "، بنصٌ منه عليه ، أو بدَلالةٍ قد نصبَها دالّةٍ أمّته على تأويله .

وأن منه ما لا يَعْلَمُ تأويلَه إلا اللَّهُ الواحدُ القَهَّارُ ، وذلك ما فيه مِن الخبرِ عن آجالٍ حادثة ، وأوقاتِ آتِية ؛ كوقتِ قيامِ الساعةِ ، والتَّفْخِ في الصَّورِ ، ونُزولِ عيسى ابنِ مريمَ ، وما أشْبَهَ ذلك ، فإن تلك أوقاتٌ لا يَعْلَمُ أحدٌ حدودَها ، ولا يَعْرِفُ أحدٌ مِن تأويلِها إلا "بالخبرِ عن أشراطِها" ، لاسْتِثْثارِ اللَّهِ بعلم ذلك على خلقِه .

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ت ٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م ، ت ١: « بتأويله » ، وفي ت ٢: « لتأويله » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: «الخبر عن أشراطها»، وفي م، ت ١: «الخبر بأشراطها»، وفي ت ٢: «الخبر عن الشراطها».

وبذلك (۱) أَنْوَل رَبُّنا اللهِ مُعْكَمَ كتابِه ، فقال : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ لَا مُمْ سَنهَا قُلُ إِنَّما عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّبُهَا لِوَقِبُهَا إِلَّا هُوَ تَقُلَتُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا مُرْسَلها قُلُ إِنَّما عِلْمُها عِندَ اللّهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَا بَقْنَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْها أَقُل إِنَّما عِلْمُها عِندَ اللّهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَقْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]. وكان نبيتنا محمد عَيِّلِي إذا ذكر شيئًا مِن ذلك لم يَدُلَّ عليه إلا بأشراطِه ، دون تحديدِه بوقتِه (٢) ، كالذي رُوى عنه عَيِّلِي أنه قال لأصحابِه إذ ذكر الدجالَ : ﴿ إِن يَحْرُجُ وأَنا فِيكُم ، فأَنا حَجِيجُه ، وإن يَحْرُجُ بَعْدِي ، فاللّهُ خَلِيفَتِي عليكم ﴾ (أ) . وما أَشْبَهَ ذلك مِن الأخبارِ التي يَطولُ باستيعابِها الكتابُ ، الدالةِ على أنه عَلى أنه يَجْلُ مِ عندَه علمُ أوقاتِ شيءٍ منه بمقاديرِ السنينَ والأيامِ ، وأن اللّه جل ثناؤُه على أنه عَرْفه مجيئه بأشراطِه ، ووقْتَه بأدلتِه (٥) .

وأن منه ما يَعْلَمُ تأويلَه كُلُّ ذى علم باللسانِ الذى نزَل به القرآنُ ، وذلك إقامةُ إعرابِه ، ومعرفةُ المُسمَّياتِ بأسمائِها اللازمةِ غيرِ المُشْتَركِ فيها ، والموصوفاتِ بصفاتِها الحاصةِ دون ما سواها ، فإن ذلك لا يَجْهَلُه أحدٌ منهم ، وذلك كسامع منهم لو سمِع تاليًا يَثْلُو : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ قَالُوا إِنَّما غَنُ مُصْلِحُونَ ﴾ واليا يَثْهُمْ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ وَلَذِينَ لَا يَشْعُهُونَ والبقرة : ١١، ١٦] . لم يَجْهَلُ أن معنى الإفسادِ هو ما يَنْبَغِي فِعْلُه مما هو مضرَّةٌ ، وأن الإصلاحَ هو ما يَنْبَغِي فِعْلُه مما فعلُه الإفسادِ هو ما يَنْبَغِي فِعْلُه مما فعلُه منفعةٌ ، وإن جَهِل المعانى التي جعَلها اللَّهُ إفسادًا ، والمعانى التي جعَلها اللَّهُ إصلاحًا ، فالذي يَعْلَمُه ذو اللسانِ الذي بلسانِه نزل القرآنُ ، مِن/تأويلِ القرآنِ ، هو ما ٣٤/١

<sup>(</sup>١) في م، ت٢: «كذلك».

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ( في ) .

<sup>(</sup>٣) في م : « بوقت » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٣٧) من حديث النواس بن سمعان نحوه .

<sup>(</sup>٥) بعده في ت ١: « وأزمنة » .

وصفتُ مِن معرفةِ أعيانِ المُسَمَّياتِ بأسمائِها اللازمةِ غيرِ المشترَكِ فيها، والموصوفاتِ بصفاتِها الخاصةِ، دونَ الواجبِ مِن أحكامِها وصفاتِها وهيئاتِها التي خصّ اللَّهُ بعلمِها نبيَّه عَيِّكُ ، فلا يُدْرَكُ علمُه إلا ببيانِه، دونَ ما استَأثر اللَّهُ بعلمِه دونَ خلقِه . وبمثلِ ما قلنا في (١) ذلك رُوى الخبرُ عن ابنِ عباسٍ .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ ، قال : حدَّثنا مُؤَمَّلُ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن أبى الزنادِ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : التفسيرُ على أربعةِ أوجهٍ ؛ وجةٌ تَعْرِفُه [ ١/٩ظ] العربُ مِن كلامِها ، وتفسيرٌ لا يُعْذَرُ أحدٌ بجَهالتِه ، وتفسيرٌ يَعْلَمُه العلماءُ ، وتَفْسيرٌ لا يَعْلَمُه إلا اللَّهُ ().

اللَّهُ (٢)

قال أبو جعفر: وهذا الوجهُ الرابعُ الذي ذكره ابنُ عباسٍ مِن أن أحدًا لا يُعْذَرُ بَجَهاليّه ، معنى غيرُ الإبانةِ عن وجوهِ مَطالبِ تأويلِه ، وإنما هو خبرٌ عن أن مِن تأويلِه ما لا يَجوزُ لأحدِ الجهلُ به . وقد رُوى بنحوِ ما قلْنا في ذلك أيضًا عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ خبرٌ في إسنادِه نظرٌ .

حدَّثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى الصَّدَفيُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : سمِعْتُ عمرَو بنَ الحارثِ يُحَدِّثُ عن الكلبيِّ ، عن أبى صالحِ مولى أمِّ هانيًّ ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قال : « أُنْزِل القُرآنُ على أربعَةِ أَحْرُفٍ ؛ حَلَالٌ وحَرَامٌ لا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِالجَهَالَةِ به ، وتَفْسِيرٌ تُفَسِّرُه العَرَبُ ، وتَفْسِيرٌ تُفَسِّرُه العُلَماءُ ، ومُتَشَابِةٌ لا يعْلَمُه إلَّا اللَّهُ ، وَمَن ادَّعَى عِلْمَه سِوى اللَّهِ فهو كاذِبٌ » .

<sup>(</sup>١) في ر، م، ت ٢: (من).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٨/١ عن المصنف. وأبو الزناد لم يدرك ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً . ذكره ابن كثير في تفسيره ١٨/١ عن المصنف . وأخرجه ابن المنذر - كما في الدر المنثور ٧/٢ – من طريق الكلبي به ، موقوفا .

## ذكرُ بعضِ الأُخبارِ التي رُوِيَت بالنهي عن القولِ في تأويلِ القرآنِ بالرأْيِ

حدَّثنا يحيى بنُ طَلحةَ اليَرْبوعيُّ ، قال : حدَّثنا شَريكُ ، عن عبدِ الأعلى ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، عن البَّرِعباسِ ، أن النبيَّ عَلِيْتَهُ قال : « مَن قال في القُرآنِ برَأْيِه ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَه مِن النَّارِ » .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنا عبدُ الأعلى – هو ابنُ عامرٍ الثَّغلبيُّ – عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَلِيَّتَ قال : « مَن قال في القُرآنِ بِرَأْيِه – أو بما لا يَعْلَمُ – فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَه مِن النّارِ » (٢) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بشرٍ وقَبيصةُ ، عن سفيانَ ، عن عبدِ الأعلى ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : الأعلى ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن قال في القُرآنِ بغَيْرِ عِلْمٍ ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه مِن النَّارِ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى. وأخرجه أحمد ٥/ ١٢٢، ١٥٥ ( ٢٩٧٤)، وأبو داود – في رواية ابن العبد، كما في التحفة ٤/ ٤٢٣ – والترمذي (٢٩٥١)، وأبو يعلى (٢٥٨٥)، والطحاوى في المشكل (٣٩٢) والبغوى في شرح السنة (١١٧) من طرق عن عبد الأعلى به. وينظر تهذيب التهذيب ٦/ ٥٠، والسلسلة الضعيفة (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٠٨٥) عن محمد بن بشار به.

وأخرجه البيهقي في الشعب (٢٢٧٦) من طريق يحيى بن سعيد به .

وأخرجه أحمد ٢٩٦/٣ ، ٢٠٠٤ (٢٠٢٩)، والترمذي (٢٩٥٠)، والنسائي في الكبرى (٢٩٥٠)، والنسائي في الكبرى (٨٠٨٤)، والطحاوي في المشكل (٣٩٣)، والطبراني في الكبير (١٢٣٩٢)، والبغوي في شرح السنة (٨١٨)، من طرق عن سفيان الثوري به . وينظر مصنف ابن أبي شيبة ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٠٨٤) من طريق محمد بن بشر به .

وأخرجه البيهقي في الشعب (٢٢٧٥) ، والبغوى في شرح السنة (١١٩) من طريق قبيصة به .

حدَّثنا محمدُ بنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّثنا الحكَمُ بنُ بَشيرٍ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ قيسٍ المُلائيُّ ، عن عبدِ الأعلى ، عن سعيدِ بنِ مُجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : من قال في القرآنِ برأيه ، فلْيَتَبَوَّأُ مقعدَه مِن النارِ .

/ حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّثنا جَريرٌ ، عن ليثٍ ، عن بكرٍ ، عن سعيدِ بنِ مُحبيرٍ ، عن النارِ . مُن تكلَّم في القرآنِ برأيه ، فلْيَتَبَوَّأُ مقعدَه مِن النارِ .

حدَّ ثنى أبو السائبِ سلْمُ (۱) بنُ مُجنادةَ السَّوَائيُّ ، قال : حدَّ ثنا حفصُ بنُ غِياثٍ ، عن الحسنِ بنِ عُبيدِ اللَّهِ ، عن إبراهيمَ ، عن أبى مَعْمَرِ (۲) ، قال : قال أبو بكر الصديقُ : أَيُّ أَرْضٍ تُقِلَّني ، وأيُّ سماءِ تُظِلَّني ، إذا قلتُ في القرآنِ ما لا أَعْلَمُ (٢) ! .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ المثنَّى ، قال : حدَّ ثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ ، عن شعبةَ ، عن سليمانَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مُرَّةَ ، عن أبي مَعْمَرٍ ، قال : قال أبو بكرٍ الصديقُ : أيُّ أرضٍ تُقِلَّني ، وأيُّ سماءٍ تُظِلَّني ، إذا قلتُ في ( كتابِ اللَّهِ عزّ وجل ) برأيي . أو : بما لا أعْلَمُ ( ) !

قال أبو جعفر: وهذه الأحبارُ شاهدةٌ لنا على صحةِ ما قلنا ؛ مِن أن ما كان مِن تأويلِ (٦) القرآنِ الذي لا يُدْرَكُ عِلْمُه إلا بنصِّ بيانِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلِ ، أو بنصْبِه الدَّلالةَ عليه ، فغيرُ جائزِ لأحدِ القِيلُ فيه برأيه ، بل القائلُ في ذلك برأيه ، وإن أصاب عينَ (٧)

<sup>(</sup>١) في م: «سالم».

<sup>(</sup>٢) في ت ١: «أيوب».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٥٦١) من طريق حفص به . وينظر سنن سعيد بن منصور (٣٩ – تفسير) ، وتفسير ابن كثير تحقيق أبي إسحاق الحويني ١٢٦/١ ، والفتح ٢٧١/١٣ .
 ٤) في م : «القرآن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (٣٨٨٣) - من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، م، ت ١: «آي».

<sup>(</sup>٧) زيادة من: ر، ت ١.

الحقّ فيه ، فمُخْطِئٌ في (' فِعلِه بقِيلِه '' فيه برأيه ، ولأن إصابته ليست إصابة مُوقِنِ أنه مُحِقٌ ، وإنما هو إصابة خارص وظانٌ ، والقائلُ في دينِ اللَّهِ بالظنِّ قائلٌ على اللَّهِ ما لا يَعْلَمُ ، وقد حرَّم اللَّهُ جل ثناؤُه ذلك في كتابِه على عبادِه فقال : ﴿ قُلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَقِيَ الْفَوْكِوشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَاللَّهِ ثَمَ وَاللَّهِ مَعْ يَعْيِرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُعْزِل بِهِ الْفَوْكِوشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَاللَّهِ ثَمْ وَالْبَعْ يَعِيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُعْزِل بِهِ اللَّهِ اللهُ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] . فالقائلُ ('' في تأويلِ كتابِ اللَّهِ الذي لا يُدْرَكُ علمه إلا ببيانِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلًا ، الذي جعَل اللَّهُ إليه بيانَه – قائلٌ ما لا يَعْلَمُ ، وإن وافق قيلُه ذلك في تأويلِه ما أراد اللَّهُ به مِن معناه ؛ لأن القائلَ فيه بغيرِ علم قائلٌ على اللَّهِ ما لا عِلْمَ له به .

وهذا هو معنى الخبرِ الذى حدَّثنا به العباسُ بنُ عبدِ العظيمِ العَنْبَرَىُّ ، قال : حدَّثنا أبو عِمرانَ حدَّثنا جَبَّانُ بنُ هلالٍ ، قال : حدَّثنا سُهَيْلُ أخو (٥) حزمٍ ، قال : حدَّثنا أبو عِمرانَ الجَوْنِيُّ ، عن جُنْدُبِ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيلِهِ قال : « مَن قَالَ في القُرآنِ بِرَأْيِه فأصابَ ، فقد أخْطأً » .

<sup>(</sup>١) في م: « فيما كان من ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ٢: « فقيله ».

<sup>(</sup>٣) في ت ١: « والقائل ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ر، م، ت ٢: « بما».

<sup>(</sup>٥) في م: «بن أبي ». وهو سهيل أخو حزم ابن أبي حزم. ينظر تهذيب الكمال ٢١٧/١٢.

<sup>(</sup>٦) في م: «الجويني». وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>۷) إسناده ضعيف ؛ لضعف سهيل . وأخرجه الترمذي (۲۹۰۲) ، والبغوى في شرح السنة (۲۰) من طريق حبان بن هلال به . وأخرجه أبو داود (۳۹۰۲) ، والنسائي في الكبرى (۸۰۸٦) ، وأبو يعلى (۱۰۲۰) ، والطبراني في الكبير (۱۲۷۲) ، وفي الأوسط (۱۰۱۰) ، وابن عدى ۳/ ۱۲۸۸ ، والبيهقي في الشعب (۲۲۷۷) من طريق سهيل به .

قال أبو جعفر: يعنى عَيِّلِيَّهُ أَنه أَخْطَأُ فَى فَعَلِه ، بقيلِه فيه برأيِه ، وإن وافق قيلُه ذلك عينَ الصوابِ عندَ اللَّهِ ؛ لأن قيلَه فيه برأيِه ليس بقيلِ عالمٍ (أن الذي أن قال فيه مِن قولٍ حقٌ وصوابٌ ، فهو قائلٌ على اللَّهِ ما لا يَعْلَمُ ، آثمٌ بفعلِه ما قد نُهِى عنه و حُظِر عليه .

## ذكرُ بعضِ الأخبارِ التي رُوِيَت في الحضِّ على العلم بتفسيرِ القرآنِ، ومَن كان يُفَسِّرُه مِن الصحابةِ

حدَّثنا محمدُ بنُ عليٌ بنِ الحسنِ بنِ شَقيقِ المَرُوزِيُّ ، قال : سمِعْتُ أبي يقولُ : حدَّثنا الحسينُ بنُ واقدٍ ، قال : حدَّثنا الأعمشُ ، عن شَقيقٍ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : كان الرجلُ منا إذا تعَلَّم عشْرَ آياتٍ لم يُجاوِزْهن حتى يَعْرِفَ مَعانِيَهن والعملَ (٢).

٣٦/١ / حدَّثنا ابنُ حُمَيْدٍ ، قال : حدَّثنا جريرٌ ، عن عطاءٍ ، عن أبى عبدِ الرحمنِ ، قال : حدَّثنا الذين كانوا يُقْرِئُوننا أنهم كانوا يَسْتَقْرِئُون مِن النبيِّ عَيَّلِيَّةٍ ، فكانوا إذا تعَلَّموا عشْرَ آياتٍ لم يُخَلِّفوها حتى يَعْمَلوا ("بما فيها") مِن العملِ ، فتعَلَّمنا القرآنَ والعملَ جميعًا (أ) .

<sup>(</sup>١ - ١) في ر: « بأن الذي » ، وفي ت ١: « بالذي » .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تصحيح المصنف له في ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت ٢: «ما فيه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٦٠٢٧)، وابن سعد ٦/١٧٢، وابن أبي شيبة ١٠/٠٤، وأحمد ٥/٠١٠ (الميمنية) من طريق عطاء بن السائب به .

وأخرجه الحاكم ١/ ٥٥٧، والبيهقي في الشعب ( ١٩٥٣، ١٩٥٤) من طريق شريك ، عن عطاء ، عن أبي عبد الرحمن ، عن ابن مسعود . وقال الحاكم : صحيح الإسناد .

وحدَّ ثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّ ثنا جابرُ بنُ نُوحٍ ، قال : حدَّ ثنا الأعمشُ ، عن مُسْلمٍ ، عن مَسْروقٍ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ : والذي لا إله غيرُه ، ما نزَلَت آيةٌ في كتابِ اللَّهِ إلا وأنا أعْلَمُ فيمَ (١) نزَلَت ، وأين نزَلَت (١) ، ولو أعْلَمُ مكانَ أحدِ أعْلَمَ بكتابِ اللَّهِ منى تَنالُه المَطايا لأتَيْتُه (١) .

وحدَّ ثنا يحيى بنُ إبراهيمَ المَسْعوديُّ ، قال : حدَّ ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن الأعمشِ ، 'عن مسلم '' ، عن مسروقِ ، قال : كان عبدُ اللَّهِ يَقْرَأُ علينا السورةَ ، ثم يُحَدِّ ثُنا فيها ويُفَسِّرُها عامَّةً النهارِ .

حدَّثنى [ ١٠/١ و] أبو السائبِ سلمُ (٥) بنُ مجنادة ، قال : حدَّثنا أبو مُعاوية ، عن الأعمشِ ، عن شَقيقِ ، قال : اسْتَعْمَل على البن عباسِ على الحجِّ . قال : فخطَب الناسَ خُطبة لو سمِعها التركُ والرومُ لأَسْلَموا ، ثم قرَأ عليهم سورة النورِ ، فجعَل يُفَسِّرها (١) .

وحدَّ ثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٌ ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن أبى وائلٍ شَقيقِ بنِ سَلَمةَ ، قال : قرأ ابنُ عباسٍ سورةَ البقرةِ ، فجعَل يُفَسِّرُها ، فقال رجلٌ : لو سمِعَت هذا الدَّيْلَمُ لأَسْلَمَت (٧) .

<sup>(</sup>١) في ت ١، والبخارى: «في من».

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « وأين أنزلت » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٠٢)، ومسلم (٢٤٦٣) من طريق الأعمش به بنحوه . وينظر ما تقدم في ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ت ١.

<sup>(</sup>٥) في م: «سالم».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو العباس السراج - كما في الإصابة ١٤٩/٤ - ومن طريقه الحاكم ٥٣٧/٣ من طريق أبي
 معاوية به .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الفسوى في تاريخه ٤٩٥/١ من طريق سفيان به. و فيه أنه قرأ سورة النور .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ (١) يَمانٍ ، عن أشعثَ بنِ إسحاقَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، قال : مَن قرأ القرآنَ ثم لم يُفَسِّرُه ، كان كالأعْجَمِيِّ أو : كالأعْرابِيِّ .

حدَّثنا أبو كُرَيْبِ ، قال: ذكر أبو بكرِ بنُ عياشِ الأعمشَ ، قال: قال أبو وائلٍ : ولى ابنُ عباسِ الموسمَ ، فخطَبهم فقرَأ على المنْبرِ سورةَ النورِ ، واللَّهِ لو سمِعها التركُ لأسْلَموا . فقيل له : حَدِّثْنا (٢) به عن عاصم . فسكَت (١) .

وحدَّ ثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمِعْتُ الأعمشَ ، عن شَقيقٍ ، قال : شهِدْتُ ابنَ عباسٍ وولِى الموسمَ ، فقرَأ سورةَ النورِ على المنبرِ ، وفسَّرها ، لو سمِعَت الرومُ لأَسْلَمَت .

قال أبو جعفر: وفى حثُّ ( ) اللَّهِ عزّ وجلّ عبادَه على الاعتبارِ بما فى آي القرآنِ مِن المواعظِ والبيناتِ ( ) - بقولِه جلّ ذكره لنبيَّه عَلِيلَمْ : ﴿ كِنْبُ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبُرُكُ لِينَاتِ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبُرُكُ لِيَابِّمُ وَلِيهِ : ﴿ وَلَقَدَّ ضَرَبْنَ اللِنَّاسِ لِيَمْبُرُوا اللَّالَبِ ﴾ [ص: ٢٩]. وقولِه : ﴿ وَلَقَدَّ ضَرَبْنَ اللِنَّاسِ لِيَمْبُرُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ وَقُولِهِ : ﴿ وَلَقَدَّ ضَرَبْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي مَنْ اللَّهُ عَبادَه وحتَّهم يَنْقُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧، ٢٨]. وما أشبَهَ ذلك مِن آي القرآنِ التي أمر اللَّهُ عبادَه وحتَّهم فيها على الاعتبارِ بأمثالِ آي القرآنِ والاتِّعاظِ بمَواعظِه - ما يَدُلُّ على أن عليهم معرفة فيها على الاعتبارِ بأمثالِ آي القرآنِ والاتِّعاظِ بمَواعظِه - ما يَدُلُّ على أن عليهم معرفة

<sup>(</sup>١) في م: «أبو». وهو أبو زكريا يحيى بن يمان. ينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) في ص، ر، م: «كالأعمى».

<sup>(</sup>٣) في ت ١: « حدثتنا ».

<sup>(</sup>٤) ينظر الإصابة ٤/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) في ت ٢: ١ حثيث ١١.

<sup>(</sup>٦) في م، ت ٢: « التبيان » .

تأويلِ ما لم يُحْجَبْ عنهم تأويلُه مِن آيِه (١) ؛ لأنه مُحالٌ أن يُقالَ لمن لا يَفْهَمُ ما يُقالُ له ، ولا يَعْقِلُ تأويلَه : اعْتَبِرْ بما لا فهمَ لك به ولا معرفةَ مِن القيلِ والبيانِ (أوالكلامِ). . إلا على معنى الأمرِ بأن يَفْهَمَه ويَفْقَهَه ، ثم يَتَدَبَّرَه ويَعْتَبِرَ به .

/فأما قبل (٢) ذلك فمستحيل أمره بتدبره ، وهو بمعناه جاهل ، كما مُحال أن يُقال ٢٧/١ لبعض أصناف الأمم الذين لا يَعْقِلُون كلام العربِ ولا يَفْهَمونه (٤) ، لو أُنشِدَ (٩) قصيدة شعرٍ مِن أشعارِ بعضِ العربِ ذاتَ أمثالِ ومَواعظَ وحِكَم : اعْتَبِرْ بما فيها مِن الأمثالِ ، وادَّكِرْ بما فيها مِن المواعظِ – إلا بمعنى الأمرِ له (٢) بفهم كلام العربِ ومعرفتِه ، ثم الاعتبارِ بما نبَّهه عليه ما فيها مِن الحِكَم ، فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها مِن الحكِم ، فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها مِن الكلامِ والمنْطِقِ ، فمُحال أمرُها بما دلَّت عليه معانى ما حوته مِن الأمثالِ والعِبَر ، بل سواءٌ أمرُها بذلك وأمرُ بعضِ البهائم به ، إلا بعدَ العلم بمعانى المُنْطِقِ والبيانِ الذي فيها .

فكذلك ما في آي كتابِ اللَّهِ مِن العبرِ والحِكمِ والأمثالِ والمَواعِظِ ، لا يجوزُ أن يقالَ : اعْتَبِرْ بها . إلا لمَن كان بمعاني بيانِه عالمًا ، وبكلامِ العربِ عارفًا ، وإلا بمعنى الأمرِ لمن كان بذلك منه جاهلًا أن يَعْلَمَ معانى كلامِ العربِ ، ثم يَتَدَبَّرَه بعدُ ، ويَتَّعِظَ بحِكَمِه وصنوفِ عِبَرِه .

<sup>(</sup>١) في م: «آيات».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ت ٢.

<sup>(</sup>٣) في ر: «قيل».

<sup>(</sup>٤) في ت ١: « يفقهونه » .

<sup>(</sup>٥) في م: «أنشدت».

<sup>(</sup>٦) في م: «لها».

فإذ (١) كان ذلك كذلك ، وكان الله جل ثناؤه قد أمَر عبادَه بتدبُّرِه وحثَّهم على الاعتبارِ بأمثالِه - كان معلومًا أنه لم يَأْمُرْ بذلك مَن كان بما يَدُلُّ عليه آيُه جاهلًا . وإذ لم يَجُزْ أَن يَأْمُرُهم بذلك إلا وهم بما يَدُلُّهم عليه عالمون ، صحَّ أنهم بتأويلِ ما لم يُحْجَبْ عنهم علمه مِن آيِه الذي اسْتَأْثُر اللَّه بعلمِه منه دونَ خلقِه ، الذي (١) قدَّمنا صفتَه آنفًا عارفون . وإذ صحّ ذلك ، فسَد قولُ مَن أنْكُر تفسيرَ المُفسِّرِين مِن كتابِ اللَّه وتنزيلِه ما لم يَحْجُبْ عن خلقِه تأويلَه .

### ذكرُ<sup>(٣)</sup> الأخبارِ التى غلِط فى تأويلِها مُنْكِرو القولِ فى تأويل القرآنِ

فإن قال لنا قائل : فما أنت قائل فيما حدَّثكم به العباسُ بنُ عبدِ العظيمِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ حالدِ ابنُ عَثْمة (() ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ حالدِ ابنُ عَثْمة () ، قال : حدَّثنى جعفرُ بنُ محمدِ الرَّبَيريُّ ، قال : حدَّثنى هشامُ بنُ عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : ما كان النبيُ عَلِيلَةٍ يُفَسِّرُ شيئًا مِن القرآنِ إلا آيًا بعَددِ () ، علَّمهنَّ إياه جبريلُ () .

حدَّثنا (المَّبُو بكرِ المَّعْنُ اللَّرْسُوسيُّ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْنُ (المُ عيسى) ،

<sup>(</sup>١) في م: « فإذا » ، وفي ت ١: « فإن » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «قد».

<sup>(</sup>٣) بعده في م، ت ١: « بعض » .

<sup>(</sup>٤) في م: «عتمة». وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) في م : «تعد» ، وفي ت ٢: «تعدد» . والمثبت موافق لأكثر نسخ تفسير ابن كثير ١٣٣/١ - تحقيق أبي إسحاق الحويني - وقد ذكره عن المصنف .

 <sup>(</sup>٦) حدیث منکر . أخرجه البزار (٢١٨٥ - كشف) عن محمد بن المثنى ، عن محمد بن خالد ابن عثمة ،
 عن حفص - أظنه ابن عبد الله - عن هشام به .

وأخرجه ابن شاهين في الجزء الخامس من الأفراد (٣١) من طريق جعفر بن محمد به .

<sup>(</sup>۷ – ۷) زیادة من : ر .

عن جعفرِ (١) بنِ خالدٍ ، عن هشامِ بنِ عروةً ، عن أبيه ، عن عائشةً ، قالت : لم يكنِ النبيُّ عَلِيْكِمْ يُفْسِّرُ شيئًا مِن القرآنِ إلا آيًا بعَددِ (٢) ، علَّمهن إياه جبريلُ عليه السلامُ (٣) .

وحدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدةَ الضَّبِّيُ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، قال : حدَّثنا عُبيدُ اللَّهِ بنُ عمرَ ، قال : لقد أَدْرَكْتُ فُقهاءَ المدينةِ وإنهم لَيُعْظِمون القولَ في التفسيرِ ؟ منهم سالمُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، والقاسمُ بنُ محمدٍ ، وسعيدُ بنُ المسيَّبِ ، ونافعٌ ( ) .

وحدَّثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ ، قال : حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، قال : سمِعْتُ رجلًا يَسْأَلُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن آيةٍ مِن القرآنِ ، فقال : لا أقولُ في القرآنِ شيئًا (٥٠) .

حدَّثنا يونُسُ ، قال : حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أَخْبَرَنى مالكُ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن سعيدٍ ، عن سعيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ أنه كان إذا سُئِل عن تفسيرِ آيةٍ مِن القرآنِ قال : (أينا لا نقولُ ) في القرآنِ شيئًا .

/حدَّثني يونسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : سمِعْتُ اللَّيْثَ يُحَدِّثُ عن ٣٨/١

<sup>(</sup>۱) في ت ۲: « حرمل».

<sup>(</sup>۲) في م : « تعد» ، وفي ت ۲: « تعدد » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن شاهين في الجزء الخامس من الأفراد (٣١) من طريق معن بن عيسي به .

وأخرجه أبو يعلى (٤٥٢٨) من طريق معن ، عن فلان بن محمد بن خالد ، عن هشام به .

قال الهيشمى في المجمع ٦/ ٣٠٣: رواه أبو يعلى ، والبزار بنحوه ، وفيه راوٍ لم يحرر اسمه عند واحد منهما . وبقية رجاله رجال الصحيح . أما البزار فقال ... فذكره . وذكره ابن كثير في تفسيره ١٨/١ عن المصنف ، وقال : حديث منكر غريب . وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري ، قال البخاري : لا يتابع في حديثه . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : منكر الحديث . اه . وقد قال المصنف عن جعفر هذا : لا يعرف في أهل الآثار . كما سيأتي في ص ٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٧/١ عن المصنف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد ٢/ ٣٨١، ١٣٧/٥ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، م، ت ٢: « أنا لا أقول » .

يحيى بن سعيدٍ ، عن ابنِ المسيَّبِ أنه كان لا يَتَّكَلَّمُ إلا في المعلوم مِن القرآنِ (١).

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : حدَّثنا حكّامٌ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن هشامٍ ، عن [١٠/١ عن اللهُ عن اللهُ عن آيةٍ ، قال : عليك بالسَّدادِ ، فقد ذهَب الذين علِموا فيمَ أُنْزِل القرآنُ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّة ، عن أيوبَ وابنِ عَوْنٍ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، قال : سألْتُ عَبيدةَ عن آيةٍ مِن القرآنِ ، فقال : ذَهَب الذين كانوا يَعْلَمون فيم أُنْزِل القرآنُ ، فاتَّقِ اللَّهَ وعليك بالسَّدادِ (٢) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن أيوبَ ، عن ابنِ أبي مُلَيْكةَ ، أنَّ ابنَ عباسِ سُئِل عن آيةٍ لو سُئِل عنها بعضُكم لَقال فيها ، فأبَى أن يقولَ فيها (٢٠) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن مَهْدَىٌ بنِ ميمونِ ، عن الوليدِ بنِ مسلمٍ ، قال : جاء طَلْقُ بنُ حَبيبٍ إلى جُنْدُبِ بنِ عبدِ اللَّهِ فسأله عن آيةٍ مِن القرآنِ ، فقال له : أُحَرِّجُ عليك إن كنتَ مسلمًا لَمَا قمتَ عنى . أو قال : أن تُجالِسَنى (1) .

حدَّثنى العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : أُخْبَرَنى أبى ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ شَوْذَبِ ، قال : حدَّثنى يزيدُ بنُ أبى يزيدَ ، قال : كنا نَسْأَلُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن الحلالِ والحرام ، وكان أعلمَ الناسِ ، فإذا سألناه عن تفسيرِ آيةٍ مِن القرآنِ سكت كأن لم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٢٨ من طريق الليث به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٢٨، وسعيد بن منصور في سننه (٤٤ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١٠/ ١١، والبيهقي في الشعب (٢٢٨٢) من طريق ابن عون به .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٦/١ عن المصنف ، وقال : إسناد صحيح . وينظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص ٢٢٧، ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٧/١ عن المصنف.

ر<sup>(۱)</sup> يَسْمَعْ .

حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : أخْبَرَنا شعبةُ ، عن عمرو بنِ مُرَّةَ ، قال : سأل رجلٌ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن آيةٍ مِن القرآنِ ، فقال : لا تَسْأَلْني عن (٢) القرآنِ ، وسَلْ مَن يَزْعُمُ أَنه لا يَخْفَى عليه شيءٌ منه . يعني عِكْرمةَ (٣) .

وحدَّ ثنا ابنُ المُّنَّى ، قال : حدَّ ثنا سعيدُ بنُ عامرٍ ، عن شعبةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى السَّفَرِ ، قال : قال الشعبيُ : واللَّهِ ما مِن آيةٍ إلا قد سألْتُ عنها ، ولكنَّها الروايةُ عن اللَّهِ تعالى (٥) .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن صالحٍ - يعنى ابنَ مسلم (٢) - قال : حدَّثنى رجلٌ ، عن الشعبيِّ ، قال : ثلاثٌ لا أقولُ فيهنَّ حتى أموتَ ؛ القرآنُ ، والروحُ (٧) ، والرأى (٨) .

وما أشبَه ذلك مِن الأخبارِ (٩) ؟

قيل له: أما الخبرُ الذي رُوِي عن رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ أنه لم يكنْ يُفَسِّرُ مِن القرآنِ شيئًا إلا آيًا بعدد (١٠٠)، فإن ذلك مُصَحِّحُ ما قلْنا مِن القولِ في البابِ الماضي قبلُ ، وهو

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٧/١ عن ابن شوذب به .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «آية من»، وفي ت ٢: «شيء من القرآن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٢٨ ، وابن أبي شيبة ١١/١ ٥ عن محمد بن جعفر به .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢: « على » . وعند ابن عساكر : « ولكنها الرواية عن الله – أو قال : على الله » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٣٦٥/٢٥ من طريق سعيد بن عامر به. وينظر تفسير ابن كثير ١٧/١.

<sup>(</sup>٦) في ت ١: « سلم » ، وفي ت ٢: «أسلم » . وينظر التاريخ الكبير ٤/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) في ص ، ر ، ت ١ ، ت ٢ : « الزرع » .

<sup>(</sup>٨) في ص ، ر ، ت ١: «الربا» ، وفي ت ٢: «الري» .

<sup>(</sup>٩) هذا آخر السؤال الذي بدأه المصنف في ص ٧٨.

<sup>(</sup>١٠) في م: «تعد»، وفي ت ٢: «تعدد».

أن مِن تأويلِ القرآنِ ما لا يُدْرَكُ علمُه إلا ببيانِ الرسولِ عَلِيلَةٍ ، وذلك تفصيلُ (١٠ مُحمَل ما في آيه ، مِن أمر اللَّهِ ونهيه ، وحلالِه وحرامِه ، وحدودِه وفَرائضِه ، وسائر معاني شرائع دينِه ، الذي هو مُجْمَلُ في ظاهر التنزيل ، وبالعبادِ إلى تفسيرِه الحاجةُ ، لا يُدْرَكُ علمُ تأويلِه إلا ببيانٍ مِن عندِ اللَّهِ على لسانِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وما أشبَه ذلك مما تَحْوِيه آئ القرآنِ ، مِن سائرِ حُكْمِه الذي جعَل اللَّهُ بيانَه لخلقِه إلى رسولِه ﷺ ، فلا يَعْلَمُ أُحدٌ مِن خلقِ اللَّهِ تأويلَ ذلك إلا ببيانِ الرسولِ ﷺ ، ولا يَعْلَمُه رسولُ اللَّهِ ﷺ إلا بتعليم اللَّهِ ذلك إياه بوحيه إليه ، إما مع جبريلَ ، أو مع مَن شاء / مِن رسلِه إليه . فذلك هو الآيُ التي كان رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ يُفَسِّرُها لأصحابِه بتعليم جبريلَ إياه ، وهن لا شكَّ آئٌ ذواتُ عَدَدٍ .

ومِن آي القرآنِ ما قد ذكَرْنا أن اللَّهَ جل ثناؤُه اسْتَأْثَر بعلم تأويلِه ، فلم يُطْلِعْ على علمِه مَلَكًا مُقَرَّبًا ، ولا نبيًّا مرسلًا ، ولكنهم يُؤْمِنون بأنه مِن عندِه ، وأنه لا يَعْلَمُ تأويلَه إلا الله .

فأما ما لابُدَّ للعبادِ مِن علم تأويلِه ، فقد بيَّن لهم نبيُّهم عَلِيَّةٍ ببيانِ اللَّهِ ذلك له بوحيه مع جبريل ، وذلك هو المعنى الذي أمّره اللَّهُ ببيانِه (٢) لهم ، فقال له جلّ ذكره : ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ ﴾ [النحل:

ولو كان تأويلُ الخبرِ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ - أنه كان لا يُفَسِّرُ مِن القرآنِ شيئًا إلا آيًا بعدد - هو ما يَسْبِقُ إليه أوهامُ أهل الغَباءِ مِن أنه لم يكنْ يُفَسِّرُ مِن القرآنِ إلا القليلَ

<sup>(</sup>١) في م: «يفصل».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ر ، ت ١ ، ت ٢ : « بيانه » .

مِن آيِه واليسيرَ مِن حروفِه ، كان إنما أُنْزِل إليه ﷺ الذكرُ ليَتْرُكَ للناسِ (١) بيانَ ما نزِّل إليهم ، لا ليُبَيِّنَ لهم ما أُنْزِل إليهم .

وفى أمرِ اللَّهِ جل ثناؤه نبيّه عَيِّلَةٍ ببلاغِ ما أَنزَل إليه ، وإعلامِه إياه أنه إنما نزَّل إليه ما أَنزَل لِيُبَيِّنَ للناسِ ما نُزِّل إليهم ، وقيامِ الحسجةِ على أن النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ قد بلَّغ ( وأدَّى ) ما أمره اللَّهُ ببلاغِه وأدائِه على ما أمره به ، وصحةِ الخبرِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ بقيله (٢) : كان الرجلُ منا إذا تعلَّم عشر آياتٍ لم يُجاوِزْهن حتى يعْلَمَ مَعانِيَهن والعملَ بهنَّ أو توهم أن معنى الخبرِ الذي والعملَ بهنَّ أو توهم أن معنى الخبرِ الذي ذكرنا عن عائشة عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّ أنه لم يكنْ يُفَسِّرُ مِن القرآنِ شيمًا إلا آيًا بعددٍ ، هو أنه لم يكنْ يُفسِّرُ الله عنه القرآنِ شيمًا إلا آيًا بعددٍ ،

هذا مع ما في الخبر الذي رُوِى عن عائشة مِن العلةِ التي في إسنادِه التي لا يَجوزُ معها الاحتجاجُ به لأحدٍ ممَّن علِم صحيحَ سندِ الآثارِ وفاسدَها في الدينِ ؟ لأن راويه ممَّن لا يُعْرَفُ في أهل (١) الآثارِ ، وهو جعفرُ بنُ محمدِ الزَّبيرِيُّ (٧) .

وأما الأخبارُ التي ذكرُناها عمَّن ذكرُناها عنه مِن التابعين بإحجامِه عن التأويلِ ، فإن فعْلَ مَن فعَل ذلك منهم ، كفعْلِ مَن أَحْجَم منهم عن الفُتْيا في النَّوازلِ والحوادثِ ، مع إقرارِه بأن اللَّه جلّ ثناؤُه لم يَقْبِضْ نبيَّه إليه إلا بعدَ إكمالِ (٨) الدينِ به

<sup>(</sup>١) في ر: « الناس ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « فأدى ».

<sup>(</sup>٣) في م: « لقيله ».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) في ر: «بين».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ر.

<sup>(</sup>۷) ينظر ما تقدم في ص ۷۹ .

<sup>(</sup>٨) في ر: «كمال».

لعبادِه ، وعلمِه بأن للَّهِ في كلِّ نازلةٍ وحادثةٍ مُحكْمًا موجودًا بنصِّ أو دَلَالةٍ ، فلم يكنْ إحجامُه عن القولِ في ذلك إحجامَ جاحدٍ أن يكونَ للَّهِ فيه حكمٌ موجودٌ بينَ أظهرِ عبادِه ، [ ١/١/١ و ] ولكن إحجامَ خائفٍ ألا يَبْلُغَ باجتهادِه (١) ما كلَّف اللَّهُ العلماءَ مِن عبادِه فيه .

فكذلك معنى إحجامٍ مَن أَحْجَم عن القِيلِ في تأويلِ القرآنِ وتفسيرِه مِن العلماءِ السلفِ ، إنما كان إحجامُه عنه حِذارًا ألا يَبْلُغَ أداءَ ما كُلِّف مِن إصابةِ صوابِ القولِ فيه ، لا على أن تأويلَ ذلك مَحْجوبٌ عن علماءِ الأمةِ ، غيرُ موجودٍ بينَ أَظْهُرِهم .

# ٤٠/ ذكرُ الأخبارِ عن بعضِ السلفِ في مَن كان مِن قُدماءِ المُفَسِّرين محمودًا علمه بالتفسير ومَن كان منهم مذمومًا علمه به (٢)

حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا وَكَيعٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن سليمانَ، عن مسلم، قال: قال عبدُ اللَّهِ: نِعْمَ تُرْجِمانُ القرآنِ ابنُ عباسِ (٢).

حدَّثنى يحيى بنُ داودَ الواسطى، قال: حدَّثنا إسحاقُ الأَزْرِقُ ، عن سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن أبى الضُّحَى ، عن مَسْروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قال: نعم (أُ التَّرْجمانُ للقرآنِ) ابنُ عباسِ (٥) .

<sup>(</sup>۱) في م: «في اجتهاده».

<sup>(</sup>٢) في م: «بذلك».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في الفضائل (١٥٥٨، ١٨٦٠) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « ترجمان القرآن ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار ص ١٧٣. وأخرجه أحمد في الفضائل (١٥٦)، والفسوى في تاريخه ٤٩٦/١ ، والحاكم ٥٣٧/٣ من طريقين عن سفيان به . وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وأخرجه ابن سعد ٣٦٦/٢ ، والفسوى ٤٩٥/١ من طريق الأعمش به .

حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ ، قال : حدَّثنا جعفرُ بنُ عونٍ ، قال : حدَّثنا الأعمشُ ، عن أبي الضُّحَى ، عن مسروقٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنحوِه (١) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا طَلْقُ بنُ غَنَّامٍ ، عن عثمانَ المكيِّ ، عن ابنِ أبى مُلَيْكَةَ ، قال : رأَيْتُ مجاهدًا يَسْأَلُ ابنَ عباسٍ عن تفسيرِ القرآنِ ومعه ألواحُه (٢) ، فيقولُ له ابنُ عباسٍ : اكْتُبْ . قال : حتى سأَلَه عن التفسيرِ كلِّه (٣) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا المُحَارِبيُّ ويونسُ بنُ بُكَيْرٍ ، قالا : حدَّثنا محمدُ ابنُ إسحاقَ ، عن أبانِ بنِ صالحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : عرَضْتُ المصحفَ على ابنِ عباسِ ثلاثَ عَرَضاتٍ ، مِن فاتحتِه إلى خاتمتِه ، أُوقِفُه عندَ كلِّ آيةٍ منه وأسألُه عنها (١٠) .

حدَّثني عُبيدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ الجُبَيْرِيُّ ( ) عن أبي بكرٍ الحَنَفيِّ ، قال : سمِعْتُ سفيانَ الثوريُّ يقولُ : إذا جاءك التفسيرُ عن مجاهدِ فحسْبُك به (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، قال: حدَّثنا سليمانُ أبو (٧) داودَ، عن شعبةَ، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار ص ۱۷۲ . وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۱/۱۲ ، وأخرجه المضنف في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار ص ۱۷۲ . وأحمد في الفضائل (۱۸۲۳) عن جعفر بن عون به . وقال ابن كثير في تفسيره ۱/۳۲ : هذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وينظر الإصابة ٤/٤٦ .

<sup>(</sup>٢) في م: «الواحد».

<sup>(</sup>٣) ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٦٩، وابن كثير في تفسيره ١٥/١ عن المصنف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٧٩، وابن عساكر في تاريخه ٢٥٢/١٦ (مخطوط) من طريق المحاربي وغيره ، عن ابن إسحاق به . وحسن إسناده الذهبي في تذكرة الحفاظ ٧٠٦/٢ .

وأخرجه ابن سعد ٤٦٦/٥ ، وابن أبي شيبة ٩/١٠ ٥٥ ، وأحمد في الفضائل (١٨٦٦) من طريقين عن مجاهد . وعند ابن سعد : ثلاثين عرضة .

<sup>(</sup>٥) في ر: «الحريري». وينظر تهذيب الكمال ١٩/١٩.

<sup>(</sup>٦) ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٦٩/١٣ ، وابن كثير في تفسيره ١٥/١ عن الثورى .

<sup>(</sup>٧) في ر : « ابن » . وهو سليمان بن داود ، أبو داود الطيالسي .

عبدِ الملكِ بنِ مَيْسَرةَ ، قال : لم يَلْقَ الضَّحّاكُ ابنَ عباسٍ ، وإنما لَقِي سعيدَ بنَ مُجبَيْرٍ بالرَّيِّ ، فأخَذ عنه التفسيرَ (١) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، عن شعبةَ ، عن مُشَاشٍ ، قال : قلتُ للضحاكِ : سمِعْتَ مِن ابنِ عباسِ شيئًا ؟ قال : لا (٢) .

حدَّ ثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : حدَّ ثنا زكريا ، قال : كان الشعبيُّ يَكُرُّ بأبى صالحٍ باذانَ ، فيَأْخُذُ بأُذُنِه فيَعْرُ كُها (٢) ، ويقولُ : تُفَسِّرُ القرآنَ وأنت لا تَقْرَأُ القرآنَ (١) !

حدَّثنا عبدُ (٥) اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ شَبُّويَه ، قال : حدَّثنا على بنُ الحسينِ بنِ واقدٍ ، قال : حدَّثنى أبي ، قال : حدَّثنى أبي ، قال : حدَّثنى سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَاللهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ﴾ (١) : قادرٌ على أن يَجْزِى بالحسنةِ الحسنة ، وبالسيئةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن معين في تاريخه ٢٧٦/٤ (٢٥٥٢) ، والفسوى في تاريخه ١٠٩/٢ ، والعقيلي ٢١٨/٢، والنقيلي ٢١٨/٢، وابن أبي حاتم في المراسيل ص ٩٥ ، وابن حبان في الثقات ٤٨٠/٦ ، وابن عدى ١٤١٤/٤ من طريق أبي داود به . وينظر طبقات ابن سعد ٢٠١/٦ ، وسؤالات البرذعي ٦٨٢/٢ ، ٦٨٣ ، والجرح ٤/ أبي داود به . وينظر طبقات ابن سعد ٢٠١/٦ ، وسؤالات البرذعي ٣٨٢/٢ ، ٦٨٣٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد ۳۰۱/۳، وابن معين في تاريخه ۲۷٦/۶ (٤٣٥١)، وابن أبي حاتم في المراسيل ص ٩٤، والجرح ٤٥٨/٤، ٢٤٨، ١٤٣، ١٤٨، ١٤٨، وينظر تاريخ الفسوى ١٠٨/٢، ٢١٨، ١٤٨، والجعديات (٢١)، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢١٨، والكامل لابن عدى ٤/ ١٤١٤.

<sup>(</sup>٣) عركه يعركه عركًا: دلكه. التاج (ع رك).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الفسوى في تاريخه ٧٨٥/٢ من طريق عبد الله بن إدريس به . وأخرجه أيضا ٦٨٥/٢ من طريق آخر عن الشعبي نحوه .

<sup>(</sup>٥) في م: «عبيد». وينظر الجرح ٥/٦.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «قال».

السيئة . ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [غافر: ٢٠]. قال الحسينُ: فقلتُ للأعمشِ: حدَّثني به الكلبيُ إلا أنه قال: إن اللَّهَ قادرٌ أن يَجْزِي بالسيئةِ السيئة ، وبالحسنةِ عشرًا. فقال الأعمشُ: لو أن الذي عندَ الكلبيِّ عندي ، ما خرَج منى (الا بخفير ).

/حدَّثنى سليمانُ بنُ عبدِ الجبارِ ، قال : حدَّثنا على بنُ حَكيمِ الأُوْدَىُ ، قال : ١١/١ حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بُكَيْرٍ ، عن صالحِ بنِ مسلمٍ ، قال : مرَّ الشعبيُّ على السُّدِّيِّ وهو يُفَسِّرُ ، فقال : لأن يُضْرَبَ على استِك بالطَّبْلِ ، خيرٌ لك مِن مجلسِك هذا (١) .

حدَّثنى سليمانُ بنُ عبدِ الجبارِ ، قال : حدَّثنى علىُ بنُ حَكيمٍ ، قال : حدَّثنا شَريكٌ ، عن سَلْمِ (٢) بنِ عبدِ الرحمنِ النَّخَعيِّ ، قال : كنتُ مع إبراهيمَ ، فرأى السُّدِّيَّ ، فقال : أمَا إنه يُفَسِّرُ تَفسيرَ القوم (١) .

حدَّثنا ابنُ البَرْقيِّ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ أبي سَلَمةَ ، قال : سمِعْتُ سعيدَ بنَ بَشيرٍ يقولُ عن قتادةَ ، قال : ما ( "بقِي أحدٌ ) يَجْرِي مع الكلبيِّ في التفسيرِ في عِنَانٍ .

قال أبو جعفر : قد قلْنا فيما مضَى مِن كتابِنا هذا فى وجوهِ تأويلِ القرآنِ ، وأن تأويلَ جميع القرآنِ على أوجهِ ثلاثةٍ :

أحدُها : لا سبيلَ إلى الوصول إليه ، وهو الذي اسْتَأْثُر اللَّهُ بعلمِه ، وحجَب علمَه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « بحقير » . وخفير القوم : مجيرهم الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده . تاج العروس (خ ف ر ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدى ٢٧٤/١ من طريق عبد الله بن بكير به بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « مسلم » . والمثبت من مصادر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ١ / ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في العلل ٧٠/١ (١٩٣)، وابن أبي حاتم في الجرح ٢/ ١٨٤، وابن عدى ٢٧٤/١ من طريق شريك به.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « أرى أحدا».

عن جميع حلقِه ، وهو أوقاتُ ما كان مِن آجالِ الأمورِ الحادثةِ التي أخْبَر اللَّهُ في كتابِه أنها كائنةٌ ؛ مثلُ وقتِ قيامِ الساعةِ ، ووقتِ نزولِ عيسى ابنِ مريمَ ، ووقتِ طلوعِ الشمسِ مِن مَغْرِبِها ، والنفخ في الصَّورِ ، وما أشبَهَ ذلك .

والوجهُ الثانى: ما خصَّ اللَّهُ (ابعلمِ تأويله) نبيَّه عَلِيلِ دونَ سائرِ أُمِّتِه ، وهو ما فيه مما بعبادِه إلى علمِ تأويلِه الحاجةُ ، فلا سبيلَ لهم إلى علمِ ذلك إلا ببيانِ الرسولِ عَلِيلَةٍ لهم تأويلَه .

والثالثُ منها: ما كان علمُه عندَ أهلِ اللسانِ الذي نزَل به القرآنُ ، وذلك علمُ تأويلِ غريبِه (٢) وعلم تأويلِ غريبِه (٢) وإعرابِه ، لا يُوصَلُ إلى علمِ ذلك إلا مِن قِبَلِهم .

فإذ (٢) كان ذلك كذلك ، فأحقُ (١) المُفسِّرين (١) بإصابة الحقِّ في تأويلِ القرآنِ الذي إلى علم تأويله للعبادِ السبيلُ ، أوضحُهم مُجَّةً فيما تأوّل وفسَّر ، مما كان تأويله الذي إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الثابتةِ عنه ، إما مِن إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الثابتةِ عنه ، إما مِن جهةِ (١) النقلِ المُستَفيضُ ، وإما مِن خلك عنه النقلُ المُستَفيضُ ، وإما مِن جهةِ (١) نقل العدولِ الأثباتِ ، فيما لم يكنْ عنه فيه النقلُ المستفيضُ ، أو مِن جهةِ (١) الدَّلَالةِ المنصوبةِ على صحتِه ، وأوضحُهم (٢) برهانًا فيما ترجم وبينٌ مِن ذلك مما كان مُدْرَكًا علمُه مِن جهةِ اللسانِ ، إما بالشواهدِ مِن أشعارِهم السائرةِ ، وإما مِن مَنْطِقِهم مُدْرَكًا علمُه مِن جهةِ اللسانِ ، إما بالشواهدِ مِن أشعارِهم السائرةِ ، وإما مِن مَنْطِقِهم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ر.

<sup>· (</sup>۲) في م: «عربيته».

<sup>(</sup>٣) في م: « فإذا » ، وفي ت ١: « فإن » .

<sup>(</sup>٤) في ر : « وأحق » .

<sup>(</sup>٥) في ت ١: « التفسيرين » .

<sup>(</sup>٦) في م، ت ٢: « وجه » .

<sup>(</sup>٧) في ص، ت ١: «أصحهم».

ولغاتِهم المستفيضةِ المعروفةِ ، كائنًا مَن كان ذلك المُتَأوِّلُ والمُفَسِّرُ ، بعد ألا يكونَ خارجًا تأويلُه وتفسيرُه ما تأوَّل وفشر مِن ذلك عن أقوالِ السلفِ مِن الصحابةِ والأئمةِ ، والخلفِ مِن التابعين وعلماءِ الأمةِ .

### [ ١١/١ ط] القولُ في تأويلِ أسماءِ القرآنِ وسُورِه وآيه

قال أبو جعفر: إن اللَّه عز وجل سمَّى تنزيلَه الذى أنْزَله على نبيَّه محمد عَلِيْتُ أَسماءً أربعةً ؛ منهن القرآنُ ، فقال فى تسميتِه إياه بذلك فى تنزيلِه : ﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ / هَنذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْنَ ١٢/١ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ / هَنذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ فَيْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

ومنهن الفرقانُ ، قال جلّ ثناؤُه في وحيه إلى نبيِّه ﷺ مُسَمِّيَه () بذلك : ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١] .

ومنهن الكتابُ ، قال تبارك اسمُه في تسميتِه إياه به (٢) : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۚ ۞ قَيْتَمَا ﴾ [الكهف: ١، ٢] .

ومنهن الذكرُ ، فقال تعالى ذكرُه فى تسميتِه إياه به : ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ كَمُفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] .

ولكل اسمٍ مِن أسمائِه الأربعةِ في كلامِ العربِ معنى ووجةٌ غيرُ معنى الآخَرِ ووجهِه .

<sup>(</sup>۱) في م، ت ۱، ت ۲: «يسميه».

<sup>(</sup>۲) فى ر: «بذلك».

فأما القرآنُ ، فإن المفسرين اخْتَلَفوا في تأويلِه ، والواجبُ أن يكونَ تأويلُه على قولِ القائلِ : قرأْتُ قولِ ابنِ عباسٍ مِن التلاوةِ والقراءةِ ، وأن يكونَ مصدرًا مِن قولِ القائلِ : قرأْتُ القرآنَ . كقولِك : الخُشرانُ . مِن : خسِرْتُ ، و : الغُفْرانُ . مِن : غَفَر اللَّهُ لك ، و : الكُفْرانُ . مِن : كَفَرْتُك ، و : الفرقانُ . مِن : فَرَق اللَّهُ بينَ الحقِّ والباطلِ .

وذلك أن يحيى بنَ عثمانَ (١) بنِ صالحِ السَّهْمَىُ حَدَّثنى ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ ابنُ صالحِ ، عن على بنِ أبى طَلْحةَ ، عن ابنِ عباسٍ ابنُ صالحِ ، عن على بنِ أبى طَلْحةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ ﴾ [القيامة : ١٨] . يقولُ : اعْمَلْ به .

ومعنى قولِ ابنِ عباسٍ هذا : فإذا بيَّناه بالقراءةِ ، فاعْمَلْ بما بيِّناه لك بالقراءةِ .

ومما يُوضِّحُ صحةً ما قلْنا في تأويلِ حديثِ ابنِ عباسِ هذا ما حدَّثني به محمدُ ابنُ سعدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني عمى، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَمُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ [القبامة: ١٧]. قال: أن نُقْرِ تَكُ فلا تَنْسَى، ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ ﴾ عليك، ﴿ فَالَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴾ . يقولُ: إذا تُلِي عليك فاتَّبِعْ ما فيه.

قال أبو جعفر : فقد صرَّح هذا الخبرُ عن ابنِ عباسٍ أن معنى القرآنِ عندَه القراءةُ ، (أ وأنه أ) مصدرٌ مِن قولِ القائلِ : قرأتُ . على ما بيّناه أ) .

وأما على قولِ قتادةً ، فإن الواجبَ أن يكونَ مصدرًا مِن قولِ القائلِ : قرأتُ

<sup>(</sup>١) في ت ٢: ﴿ عمر ١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « فإنه».

<sup>(</sup>٣) في م : « قد قلناه » .

الشيءَ. إذا جمعْتَه وضمَمْتَ بعضَه إلى بعضٍ ، كقولِك : ما قرأَتْ هذه الناقةُ سَلِّى (١) قطُّ. تُرِيدُ بذلك أنها لم تَضُمَّ رَحِمًا على ولدٍ ، كما قال عمرُو بنُ كُلْتُومِ التَّعْلِيئُ (٢) :

تُرِيكَ إذا دَخَلْتَ على خَلاءٍ وقد أمِنَتْ عُيونَ الكاشِحِينا (٢) ذراعَىْ عَيْطَلِ (١) أَدْمَاءَ بِكُرٍ هِجَانِ (١) اللونِ لم تَقْرَأُ جَنِينا (١) يعنى بقولِه: لم تَقْرَأُ جَنِينا. لم تَضْمُمْ رَحِمًا على ولدٍ.

وذلك أن بشرَ بنَ مُعاذِ العَقَديَّ حَدَّثنا ، قال : حَدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعِ ، قال : حَدَّثنا سعيدُ بنُ أبى عَروبةَ ، عن قتادةَ في قولِه تعالى : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْمَانَهُ ﴾ . يقولُ : حَفظَه (^^) وتأليفَه ، ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنَيَّعَ قُرْمَانَهُ ﴾ . يقولُ : اتَّبِعْ حلالَه ، واجْتَنِبْ

<sup>(</sup>١) السلى ، والجمع أسلاء: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد ، يكون ذلك للناس والخيل والإبل ، وقيل : هو في الماشية السلى ، وفي الناس المشيمة . اللسان (س ل ى ) .

<sup>(</sup>۲) زيادة من : م ، ت ١. والبيتان من معلقته المشهورة ، وهما في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنبارى ص ٣٧٧ - ٣٧٩، وشرح القصائد التسع المشهورات لابن النحاس ٢/ ٧٨٢، وشرح القصائد العشر للتبريزي ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) الكاشحون؛ والواحد الكاشح: العدو المضمر العداوة، والعدو المبغض. تاج العروس (ك ش ح ).

<sup>(</sup>٤) العيطل: الناقة الطويلة في حسن منظر وسمن. اللسان (ع ط ل ).

<sup>(</sup>٥) الأدمة في الإبل: البياض مع سواد المقلتين. انظر اللسان (أ دم).

<sup>(</sup>٦) الهجان من الإبل: البيض الكرام. اللسان (هـ ج ن ).

<sup>(</sup>٧) ورد هذا الشطر في شرح القصائد السبع وشرح القصائد العشر هكذا:

<sup>\*</sup> تربعت الأجارع والمتونا \*

وأورده الجوهري - كما في اللسان (ع ط ل ):

<sup>\*</sup> تربعت الأماعز والمتونا \*

<sup>(</sup>٨) في ت ١: «لفظه».

حرامَه.

٤٣/١ / حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى الصَّنْعانيُّ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، قال : حدَّثنا مَعْمَرُ ، عن قَتادةَ بمثلِه .

فرأى قتادةُ أن تأويلَ القرآنِ التأليفُ .

قال أبو جعفر : ولكلا ( القولين - أغنى قولَ ابنِ عباسٍ وقولَ قتادة - اللذين حكيناهما ، وجة صحيح في كلامِ العربِ ، غيرَ أن أوْلَى قولَيْهما ( بتأويلِ قولِ اللّهِ تعالى : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُمُ وَقُرْءَانَهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَالَيّمَ قُرْءَانَهُ ﴾ . قولُ ابنِ عباسٍ ؛ لأن اللّه جل ثناؤه أمر نبيّه علي في غير آية مِن تنزيله باتباعِ ما أوحى إليه ، ولم يُرخِّصْ له في تركِ اتباعِ شيءٍ مِن أمرِه إلى وقتِ تأليفِه القرآنَ ، فكذلك قولُه : ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَلَيّعَ قُرْءَانَهُ ﴾ . نظيرُ سائرِ ما في آي القرآنِ التي أمره اللّهُ فيها باتباعِ ما أوحى إليه في قُرْءَانَهُ ﴾ . نظيرُ سائرِ ما في آي القرآنِ التي أمره اللّهُ فيها باتباعِ ما أوحى إليه في تنزيلِه ، ولو وجب أن يكونَ معنى قولِه : ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴾ : فإذا ألّفناه فاتّبعُ ما ألّفنا لك فيه - لـوجب ألا يكونَ كان ( كان الرّمه فرضُ : ﴿ اللهُ عَيْره من القرآنِ ، وذلك - إن قاله قائلٌ - خروجُ ( المدنر : ١٠ ٢ ] . قبلُ أن يُؤلّفَ إلى ذلك غيرُه من القرآنِ ، وذلك - إن قاله قائلٌ - خروجُ ( من قولِ أهلِ اللّهُ .

<sup>(</sup>١) في ر: «لكل».

<sup>(</sup>۲) في ر: «قولهما».

<sup>(</sup>٣) في م: «كأن ».

<sup>(</sup>٤) في ر، ت ٢: ( خرج ) .

وإذ صحّ أن حكم كلّ آية مِن آي القرآنِ كان لازمًا النبيّ (١) عَيْلِيّ اتباعُه والعملُ به ، مُؤَلَّفةً كانت إلى غيرِها أو غيرَ مُؤَلَّفةٍ - صحّ ما قال ابنُ عباسٍ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنِّعُ قُرَءَانَهُ ﴾ . أنه مَعنيّ (٢) به : فإذا بيّناه لك بقراءتِنا ، فاتّبعْ ما بيّناه لك بقراءتِنا . دونَ قولِ مَن قال : معناه : فإذا ألّفْناه فاتّبعْ ما ألّفْناه .

وقد قيل: إن قولَ الشاعرِ (٣):

ضَحَّوْا بأَشْمَطُ ( عُنُوانُ ( السُّجودِ به يُقَطِّعُ الليلَ تَسْبيحًا وقُرْآنا يعنى به قائله : تسبيحًا وقراءةً .

فإن قال قائلٌ: وكيف يجوزُ أن يُسَمَّى قرآنًا بمعنى القراءةِ ، وإنما هو مَقْروة ؟ قيل: كما جاز أن يُسَمَّى المكتوبُ كتابًا ، بمعنى كتابِ الكاتبِ ، كما قال الشاعرُ في صفةِ (١) طَلاقِ كتَبه لامرأتِه (٧):

وأما تأويلُ اسمِه الذي هو فُوقانٌ ، فإن تفسيرَ أهلِ التفسيرِ جاء في ذلك بألفاظٍ

<sup>(</sup>١) في ر: «للنبي».

<sup>(</sup>٢) في م: ( يعني ) .

<sup>(</sup>٣) هو حسان بن ثابت ، والبيت في ديوانه ص ٢١٦، وينظر حاشيته ، وعزاه إليه في العقد الفريد ٣/ ٨١. ٤/ ١٥٩، ٢٨٤، ٢٨٨، ١٩٨، واللسان (ع ن ن )، ونسب أيضا لأوس بن مغراء . ينظر خزانة الأدب ١٩/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٤) الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. اللسان (ش م ط ).

<sup>(</sup>٥) العنوان : الأثر، وكلما استدللت بشيء تظهره على غيره فهو له عنوان . اللسان (ع ن ن ) .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «كتاب».

<sup>(</sup>V) البيت في التبيان ١٨/١.

<sup>(</sup>٨) بعده في ر، ت ١: «به».

مختلفةٍ ، هي في المعاني مُؤْتَلِفةٌ .

فقال عكرمةُ فيما حدَّثنا به ابنُ حُمَيْدٍ ، قال : حدَّثنا حَكَّامُ بنُ (اسَلْمِ (٢) ، عن عنْبَسَةَ ، عن جابرِ ، عن عكرمةَ أنه كان يقولُ : هو النجاةُ .

وكذلك كان السُّدِّى يَتَأَوَّلُه ، حَدَّثنا بذلك محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّى . وهو قولُ جماعةِ عيرهما .

وكان ابنُ عباسٍ يقولُ: الفرقانُ المُخْرَجُ. حَدَّثني بذلك يحيى بنُ [ ١٩٢/١] عثمانَ بنِ صالحٍ ، عن عليً عثمانَ بنِ صالحٍ ، عن اللهِ بنُ صالحٍ ، عن معاويةَ بنِ صالحٍ ، عن عليً ابنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ .

د؛ وكذلك كان مجاهد / يقولُ في تأويلِه ، حدَّثنا بذلك ابنُ مُحمَيْدٍ ، قال : حدَّثنا حَكَّامٌ ، عن عَبْبسةَ ، عن جابر ، عن مجاهدِ .

وكان مجاهدٌ يقولُ في قولِ اللَّهِ جلِّ ثناؤُه: ﴿ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ [الأنفال: ٤٦]: يومٌ فرق اللَّهُ فيه بينَ الحقِّ والباطل.

حدَّثني بذلك محمدُ بنُ عمرِو الباهليُّ ، قال : حدَّثني أبو عاصمٍ ، عن عيسى ابنِ مَيْمونِ ، عن ابنِ أبي نَجِيحِ ، عن مجاهدِ .

وكلُّ هذه التأويلاتِ في معنى الفرقانِ – على اختلافِ ألفاظِها – مُتَقارِباتُ المعانى ؛ وذلك أن مَن مجعِل له مَخْرَجْ مِن أمرِ كان فيه ، فقد مجعِل له ذلك المخرمج منه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ر. وينظر تهذيب الكمال ٧/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: «سالم».

نجاةً ، وكذلك إذا نُجِّى منه ، فقد نُصِر على مَن بَغَاه فيه سُوءًا ، وفُرِق بينَه به (١) وبينَ باغيه السُّوءَ .

فجميعُ ما روَيْنا عمَّن روَيْنا عنه في معنى الفرقانِ قولٌ صحيحُ المعنى ؛ لاتفاقِ معانى ألفاظِهم في ذلك .

وأصلُ الفرقانِ عندَنا الفرقُ بينَ الشيئيْن والفصلُ بينَهما ، وقد يكونُ ذلك بقضاء (٢) ، واسْتِنْقاذِ ، وإظهارِ حُجَّةِ ، ونصرِ (٣) ، وغيرِ ذلك مِن المعانى المُفرِّقةِ بينَ الحُيِّ والمُبطِلِ . فقد تبينَ بذلك أن القرآنَ سُمِّى فرْقانًا ؛ لفصلِه بحججِه وأدلتِه (أوحدودِ فَرائضِه وسائرِ معانى محكْمِه ، بينَ الحُيِّ والمُبطِلِ . وفرقانُه وأدلتِه المُبطِلِ . وفرقانُه بينَ الحُيِّ والمُبطِلِ . وفرقانُه بينَهما بنصرِه المُجُوَّ وتَحْذيلِه المُبطِلَ ، حكمًا وقضاءً .

وأما تأويلُ اسمِه (٧) الذي هو كتابٌ ، فهو مصدرٌ مِن قولِك : كتَبْتُ كتابًا . كما تقولُ : قمتُ قيامًا ، وحسَبْتُ الشيءَ حسابًا .

والكتابُ هو خطُّ الكاتبِ حروفَ الكتابِ (^) المُعْجَمِ، مجموعةً ومُفْتَرِقةً، وسُمِّى كتابًا وإنما هو مكتوبٌ، كما قال الشاعرُ في البيتِ الذي اسْتَشْهَدْنا به:

..... وفيها كتابٌ مثلَ ما لصِق الغِراءُ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ر: « نقضا ».

<sup>(</sup>٣) في م، ت ١، ت ٢: «تصرف».

<sup>(</sup>٤) في ر: ( ترنوا) .

<sup>(</sup>٥) في م: ( بحجته ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: « حدوده وفرائضه » .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٨) سقط من: م، ت ٢.

يعني به مکتوبًا.

وأما تأويلُ اسمِه الذي هو ذكرٌ ، فإنه مُحْتَمِلٌ معْنَيين ؛ أحدُهما ، أنه ذكرٌ مِن اللّهِ جلّ ذكرُه ، ذكر به عباده ، فعرَّفهم فيه حدوده وفَرائضَه وسائرَ ما أوْدَعه مِن حكمِه . والآخرُ ، أنه ذِكْرٌ وشَرَفٌ وفخرٌ لمن آمَن به وصدَّق بما فيه ، كما قال جلّ ثناؤُه : ﴿ وَإِنَّهُم لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف: ٤٤] . يعنى به أنه شرفٌ له ولقومِه . (أثم لسور القرآنِ أسماءٌ سماهن بها رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ .

حدَّثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيَّ، قال: حدَّثنا أبو العَوّامِ، وحدَّثنا روّادُ (٢) بنُ الجَرَّاحِ، قال: العَوّامِ، وحدَّثنا روّادُ (٢) بنُ الجَرَّاحِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ بَشيرٍ، جميعًا عن قتادةَ، عن أبى المَلِيحِ، عن واثلةَ بنِ الأَسْقَعِ، أن النبيَّ عَيِّلِيَّهِ قال: ﴿ أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْراةِ السَّبْعَ الطُّولَ، وأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ المِبْعَ الطُّولَ، وأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ المِبْعِيلِ المثَّانِيَ، وفُضِّلْتُ بالمُفَصَّلِ (٣).

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن خالدِ الحَذَّاءِ ، عن أبي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: « داود » . وينظر تهذيب الكمال ٩/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (١١٠٥) ، ومن طريقه أحمد ١٨٨/٢٨ (١٦٩٨٢) ، والطحاوى في المشكل (٣) ، والنحاس في القطع والائتناف ص ٨١، والبيهقي في الدلائل ٥/٥٧٥ .

وأخرجه الطبراني ۷۰/۲۲ (۱۸٦) ، والبيهقي في الشعب (۲٤٨٤) من طريق أبي العوام عمران القطان به .

وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١١٩، ١٢٠، والطبراني ٧٦/٢٧ (١٨٧)، والبيهقي (٧٤٨٥) من طريق سعيد بن بشير به .

وذكره ابن كثير في تفسيره ٥/١٥ من رواية سعيد ، وقال : هذا حديث غريب ، وسعيد بن بشير فيه لين . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبي إسحاق الحويني ٢/ ٤١، والسلسلة الصحيحة (١٤٨٠) .

قِلابة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَتِهِ : ﴿ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطَّوَلَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ ، وأُعْطِيتُ المَّانِينَ مَكَانَ الإِنْجِيلِ ، وفُضِّلْتُ بالمُفَصَّلِ » (١) . المَثَانِينَ مَكَانَ الإِنْجِيلِ ، وفُضِّلْتُ بالمُفَصَّلِ » (١) . قال خالد : كانوا يُسَمُّون المُفصَّلَ العربيّ . قال خالد : قال بعضُهم : ليس في العربيّ سجدة .

/ حدَّثنا محمدُ بنُ محمدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا حَكَّامُ بنُ سَلْمٍ (٢) ، عن عمرِو بنِ أبى ١٥٥١ قيسٍ ، عن عاصمٍ ، عن المسيَّبِ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : الطُّوَلُ كالتوراةِ ، والمِعُونَ كالإنجيلِ ، والمَثانى كالزَّبورِ ، وسائرُ القرآنِ بعدُ (٣) فضلٌ على الكتبِ (٤) .

حدَّثنا أبو عُبَيدِ الوَصَّابِيُ (°) محمدُ بنُ حفصٍ ، قال : أَنْبأَنا (اَبنُ حِمْيرِ) ، حدَّثنا الفَزارِيُّ ، عن ليثِ بنِ أبى سُلَيْمٍ () ، عن أبى بُرْدة ، عن أبى المَلِيحِ ، عن واثلة ، عن رسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ أنه () قال : « أَعْطانِي رَبِّي مَكانَ التَّوراةِ السَّبْعَ الطَّولَ ، ومَكانَ الإِنجْيلِ المَثانِي ، ومَكانَ الزَّبُورِ المِئِينَ ، وفَضَّلَنِي بالمُفَصَّل ) () .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الضريس، في فضائل القرآن (٧٥١) من طريق خالد به بلفظ: وأعطيت المثاني مكان الإنجيل.

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: « سالم » .

<sup>(</sup>۳) فی ر: «یعد».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠١/٦ إلى المصنف. والمسيب - هو ابن رافع - لم يلق ابن مسعود، وإنما يروى عن مجاهد ونحوه .

<sup>(°)</sup> في ر: «الوجابي»، وفي م: «الوصاني قال حدثنا»، وفي ت ١: «الوصابي قال حدثنا». ومحمد بن حفص هو أبو عبيد الوصابي. ينظر الجرح ٧/ ٢٣٧.

<sup>(7-7)</sup> في م: «أبو حميد». وهو محمد بن حمير، أبو عبد الله، أو أبو عبد الحميد. ينظر تهذيب الكمال (7-7).

<sup>(</sup>٧) في ر: «سلهم». وينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

<sup>(</sup>٩) إسناده ضعيف ؛ أبو عبيد الوصابى ، قال ابن أبى حاتم : أردت قصده والسماع منه ، فقال لى بعض أهل = ( ٢/١ )

قال أبو جعفر: والسبعُ الطُّولُ؛ البقرةُ، وآلُ عِمْرانَ، والنِّساءُ، والمائدةُ، والأَنْعامُ، والأَعْرافُ، ويونسُ، في قولِ سعيدِ بنِ مجبيرٍ.

حدَّثنى بذلك يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا هُشَيْمٌ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ مُجبيرِ .

وقد رُوِي عن ابنِ عباسٍ قولٌ يَدُلُّ على موافقتِه قولَ سعيدِ هذا .

وذلك ما حدَّثنا به محمدُ بنُ بَشّارٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيِّ ويحيى بنُ سعيدِ ومحمدُ بنُ جعفرِ وسهلُ بنُ يوسُفَ ، قالوا : حدَّثنا عوفٌ ، قال : حدَّثنى يَزيدُ الفارسيُّ ، قال : حدَّثنى ابنُ عباسٍ ، قال : قلتُ لعثمانَ بنِ عفانَ : ما حمَلكم على الفارسيُّ ، قال : حدَّثنى ابنُ عباسٍ ، قال : قلتُ لعثمانَ بنِ عفانَ : ما حمَلكم على أن عمَدْتُم إلى « الأنفالِ » وهي مِن المثانى ، وإلى « براءةَ » وهي مِن المِيئينَ ، فقرَنْتُم (۱) ينهما ولم تَكْتُبوا بينهما " سطر : بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ، ووضَعْتُموها في السبعِ الطَّولِ ، ما حمَلكم على ذلك ؟ قال عثمانُ : كان رسولُ اللَّهِ عَلِيَةٍ مما يَأْتِي عليه الزمانُ وهو تُنزَّلُ عليه الشيءُ ثواتُ العددِ ، فكان إذا نزَل (۲) عليه الشيءُ (التي عليه البعضِ مَن كان يَكْتُبُ فيقولُ : « ضَعُوا هؤلاء (۱) الآياتِ في السُّورَةِ التي يُذْكُو فيها كذا

<sup>=</sup> حمص: ليس بصدوق، ولم يدرك محمد بن حمير، فتركته. وأخرجه الطبراني في الكبير (٨٠٠٣، ٥٠ من طريق ليث بن أبي سليم وقد هماعة، ويعتبر بحديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 <sup>(</sup>١) في ت ٢: « فقربتم ٥ ، وفي ت ١: « ففرقتم ١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ر: « أنزل » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٥) في م، ت ٢: «هذه».

وَكذا ». وكانت « الأنفال » مِن أوائلِ ما أُنزل بالمدينةِ ، وكانت « براءة » مِن أَن كَذَا ». وكانت « براءة » مِن آخرِ القرآنِ أَن وكانت « فقبِض رسولُ آخرِ القرآنِ أَن ، وكانت أنها منها ، فقبض رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ ولم يُبَيِّنُ أَن لنا أنها منها ، فمِن أجلِ ذلك قرَنْتُ بينهما ولم أكْتُب بينهما سطرَ : بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ، ووضَعْتُها أَن في السبع الطُّولِ (1) .

فهذا الخبر ( ك يُنْبِئ عن عثمان بن عفان ، رحمة الله عليه ، أنه لم يكن تبيّن له أن « الأنفال » و « براءة » مِن السبع الطُّوَلِ ، ويُصَرِّحُ عن ابنِ عباسٍ أنه لم يكنْ يَرَى ذلك منها .

وإنما شُمِّيَت هذه السُّوَرُ (^) السبع الطُّوَلَ (٩) ؛ لطولِها على سائرِ سورِ القرآنِ . وأما المِيُونَ ، فهي ما كان مِن سُورِ القرآنِ عددُ آيِه مائةُ آيةٍ ، أو تَزِيدُ عليها شيئًا أو

<sup>(</sup>١) في ص، ر: ( في ١ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « نزولًا » .

<sup>(</sup>٣) في ر: ۵ کان ٥ .

<sup>(</sup>٤) في ر : 1 ينهوا ٩ .

<sup>(</sup>٥) في م: ١ فوضعتهما ١.

<sup>(</sup>٦) حدیث منکر ؟ تفرد به یزید الفارسی ، وهو فی عداد المجهولین ، وهو غیر یزید بن هرمز . وأخرجه الترمذی (٣٠٨٦) ، وابن أبی داود فی المصاحف ص ٣٠ عن محمد بن بشار به .

وأخرجه أحمد ٢٠١٥ ، ٢٠١ (٣٩٩) ، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ١٠١٥ ، والنسائي في الكبرى (٨٠٠٧) من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر به .

وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٥٢، وأحمد ٢٩٢١ (٤٩٩)، وأبو داود ( ٧٨٧، ٧٨٦)، وابن أبي داود ص ٣٢، وابن حبان (٤٣)، والحاكم ٢/ ٢٢١، ٣٣٠، والبيهقي ٢/٢ من طرق عن عوف به. وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند ٢٩١١ – ٣٣١ (٣٩٩).

<sup>(</sup>٧) سقط من : ر .

<sup>(</sup>A) في ر: « السورة ».

<sup>(</sup>٩) في ر: د طوالا ، .

تَنْقُصُ منها شيئًا يسيرًا.

وأما المثانى ، فإنها ما ثنّى المعين فتلاها ، فكان المئون لها أوائلَ ، وكان المثانى لها ثوانى . وقد قيل : إن المثانى شمّيت مثانى ؛ لتثنيةِ اللّهِ جل [ ١٢/١ ط] ذكره فيها الأمثالَ والخبرَ والعبرَ . وهو قولُ ابنِ عباسٍ .

حدَّثنا بذلك أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ كِمانٍ ، عن سفيانَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ ٤٦/١ عثمانَ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ،/ عن ابنِ عباسٍ .

ورُوِى عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ أنه كان يقولُ : إنما سُمِّيت مثانى ؛ لأنها تُنَيِّت فيها الفَرائضُ والحدودُ .

حدَّثنا بذلك محمدُ بنُ بَشّارٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن أبي بشرِ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرِ .

وقد قال جماعةً يَكْثُرُ تَعْدادُهم : القرآنُ كُلُّه مَثانٍ .

وقال جماعةً أُخَرُ<sup>(۱)</sup> : بل المثاني فاتحةُ الكتابِ ؛ لأنها تُثَنَّى قراءتُها في كلِّ صلاةٍ .

وسنَذْ كُرُ أسماءَ قائلي ذلك وعللَهم ، والصوابَ مِن القولِ فيما اخْتَلَفوا فيه مِن ذلك إذا انْتَهَيْنا إلى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَافِي ﴾ [الحجر: ٨٧] . إن (اللَّهُ شاء (اللهُ شاء))

<sup>(</sup>١) في م: «أخرى».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ( شاء الله ) .

وبمثلِ ما جاءت به الروايةُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ في أسماءِ سُورِ القرآنِ التي ذُكِرَت ، جاء شعرُ الشعراءِ ، فقال بعضُهم (١) :

حَلَفْتُ بالسبعِ اللَّواتي طُوِّلَت وبِمِئِيسَ بعدَها قد أُمْئِيَتْ وبِمَثانِ ثُنِّيت فكُرِّرَت وبالطَّواسِينِ التي (٢) قد ثُلَّقَت وبالطَّواسِينِ التي قد ثُلَّقَت وبالحَوامِيمِ اللَّواتي سُبِّعَت (٤)

قال أبو جعفر : وهذه الأبياتُ تَدُلَّ على صحةِ التأويلِ الذي تأوَّلْناه في هذه الأسماءِ .

وأما المُفَصَّلُ، فإنما<sup>(٥)</sup> سُمِّيَت مُفَصَّلًا؛ لكثرةِ الفصولِ التي بينَ سورِها بـ « بسم اللَّهِ الرحمنِ الرحيم » .

ثم تُسَمَّى (1) كُلُّ سورةٍ مِن سورِ (٧) القرآنِ سُورةً ، وتُجْمَعُ سُورًا ، على تقديرِ خُطبةٍ وخُطَب ، وغُرفةٍ وغُرَفٍ .

<sup>(</sup>١) الرجز غير منسوب في مجاز القرآن ٧/١، واللسان (ط س م ).

<sup>(</sup>٢) في مصدري التخريج: ( بالطواسيم ) . والطواسين والطواسيم هي طسم الشعراء ، وطس النمل ، وطسم القصص .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) الحواميم اللواتي سبعت : سبع سور ، من سورة غافر إلى سورة الأحقاف ، كلها تبدأ بـ ( حم » .

<sup>(</sup>٥) في م: « فإنها » .

<sup>(</sup>٦) في ر: ١ يسم ١ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

والسورةُ بغيرِ همزِ: المنزلةُ مِن مَنازلِ الارتفاعِ ، ومِن ذلك شورُ المدينةِ ، شمّى (۱) بذلك الحائطُ الذي يَحْوِيها ؛ لارتفاعِه على ما يَحْوِيه ، غيرَ أن السُّورةَ مِن سُورِ المدينةِ لم يُسْمَعْ في جمعِ سورةٍ مِن القرآنِ سورٌ ، قال العَجَّاجُ (۲) في جمع السورةِ مِن البناءِ:

فرُبُّ ذى شرادِقِ (') مَحْجُورِ شُرْتُ (°) السورِ شرتُ (الله في أعالى السورِ

فخرَج تقدیر (۱) جمعِها علی تقدیرِ جمعِ بُرَّةِ وبُسْرةِ ؛ لأن (۷ ذلك یُجْمَعُ بُرًا وبُسْرةً ؛ لأن (۱ ذلك یُجْمَعُ بُرًا وبُسْرةً ۱ ، و كذلك لم یُسْمَعْ فی جمعِ سورةِ مِن القرآنِ سُورٌ ، ولو جُمِعَت كذلك لم یکنْ خطأً فی القیاسِ إذا أُرید به جمیعُ القرآنِ ، وإنما تركوا – فیما یُری – جمعه كذلك ؛ لأن كلَّ جمع كان بلفظِ الواحدِ المُذَكِّرِ ، مثلَ بُرٌ وشعیرِ وقصَبِ وما أشبَه ذلك ، فإن جِماعَه (۸) (۱ مُجْری الواحدِ ۱ مُن الأشیاءِ غیرِه ؛ لأن حکم الواحدِ منه منفردًا (۱۱) قلَّما یُصابُ ، فجری جِماعُه مَجْری الواحدِ مِن الأشیاءِ (۱۱) غیره ، ثم منفردًا (۱۱) قلَّما یُصابُ ، فجری جِماعُه مَجْری الواحدِ مِن الأشیاءِ (۱۱) غیره ، ثم

<sup>(</sup>١) في ر: (تسمى).

<sup>(</sup>۲) في ر: ۵ الحجاج ۵. والرجز في ديوان العجاج ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٤) السرادق: كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب أو الحائط المشتمل على الشيء. اللسان (سرردق).

<sup>(</sup>٥) شُرْتُ الحائط سَورا بالفتح وتسورته: علوته. التاج (س و ر ).

<sup>(</sup>٦) في م: « بتقدير » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: « جمع ذلك بر وبسر » .

<sup>(</sup>A) في م: « جماعة ».

<sup>(</sup>۹ – ۹) في م، ت ۲: ۵ كالواحد ۵.

<sup>(</sup>۱۰) في م: «مفردا».

<sup>(</sup>۱۱) سقط من: ر، ت ۱.

جُعِلَت الواحدةُ منه كالقطعةِ مِن جميعِه ، فقيل : بُرَّةٌ وشَعِيرةٌ وقَصَبةٌ . يُرادُ به قطعةٌ منه ، ولم تكنْ سُورُ القرآنِ موجودةً مجتمعةً اجتماع البرِّ والشعيرِ وسُورِ المدينةِ ؛ بل كلَّ سورةٍ منها موجودةٌ منفردةٌ بنفسِها انفرادَ كلِّ غرفةٍ مِن الغرفِ وخطبةٍ مِن الخطبِ ، فجُعِل جمعُها جمعَ الغرفِ والخطبِ ، المَبْنيِّ جمعُها مِن واحدِها .

ومِن الدَّلالةِ على أن معنى السُّورةِ المنزلةُ مِن الارتفاعِ قولُ نابغةِ بنى ذُبْيانَ (١): ألم تَرَ أن اللَّهَ أَعْطاك سُورةً تَرَى كلَّ مَلْكِ دُونَها يَتَذَبْذَبُ يعنى بذلك أن اللَّه أعْطاه منزلةً مِن مَنازلِ الشرفِ التي قصَرت عنها منازلُ اللوكِ.

وقد هَمز بعضُهم السورة مِن القرآنِ ، وتأويلُها في لغةِ من (٢) همَزَها ، القطعة التي قد أُفْضِلَت مِن القرآنِ عمّا / سواها وأُبْقِيَت ، وذلك أن سُؤْرَ كلِّ شيءِ البقيةُ منه ٢٧/١ تَبْقَى بعدَ الذي يُوْخَذُ منه ، ولذلك سُمِّيَت الفَصْلةُ مِن شرابِ الرجلِ يَشْرَبُه ثم يُفْضِلُها فَيُبْقِيها في الإناء : سُؤْرًا . ومِن ذلك قولُ أعْشَى بنى ثعلبة يَصِفُ امرأةً فارقَتْه فأَبْقَت في قلبِه مِن وَجْدِها بقيةً (٢) :

فبانَت وقد أَسْأَرَت في الفؤا دِ صَدْعًا على نأْيِها مُسْتَطِيرَا وقال الأعْشَى في مثل ذلك (١):

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۷۸..

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ص ٩٣.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٠١.

بانَت وقد أَسْأَرَت في النفسِ حاجتَها بعدَ اثْتِلافٍ وخيرُ الوُدِّ ما نفَعا وأما ا**لآيةُ** مِن آي (١) القرآنِ فإنها تَحْتَمِلُ وجهيْن في كلام العربِ ؟

أحدُهما: أن تكون سُمِّيت آيةً ؛ لأنها علامةٌ يُعْرَفُ بها تمامُ ما قبلَها وابتداؤُها ، كالآيةِ التي تكونُ دَلالةً على الشيءِ يُسْتَدَلُّ بها عليه ، كقولِ الشاعر (٢):

أَلِكْني إليها عَمْرَك اللَّهَ يا فَتَى بآيةِ ما جاءَت إلينا تَهادَيا (٢)

يعنى: بعلامةِ ذلك. ومنه قولُه جلّ ثناؤُه : ﴿ رَبَّنَاۤ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإَّوَلِنَا وَمَاخِرِنَا وَمَايَةً مِّنكً ﴾ [المائدة: ١١٤]. (أيغنى بذلك': علامةً منك لإجابتِك دُعاءَنا وإعْطائِك إيانا شؤلَنا.

والآخرُ منهما : القِصَّةُ ، كما قال كعبُ بنُ زُهَيْرِ بنِ أَبي سُلْمَي (٥) :

ألا أَبْلِغًا (١) هذا المُعَرِّضَ آيَةً (٧) أيَقْظانَ قال القولَ إذ قال أم حَلَمْ

يعنى بقولِه : آيةً : رسالةً منى وخبرًا عنى . فيكونُ معنى الآياتِ القِصَصَ ، قصةٌ تَتْلُو قصةً ، بفُصولِ ووُصولِ .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) هو سحيم عبد بني الحسحاس، والبيت في ديوانه ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) التهادي: المشي في تمايل وسكون. اللسان (هـ دي).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: ((أي).

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٦٤.

<sup>(</sup>٦) في م: « بلغا ».

<sup>(</sup>٧) فى الديوان: «أنه». وورد على الصواب فى طبقات فحول الشعراء ١٠٦/١. وقال الشيخ محمود شاكر: والآية بمعنى الرسالة لم تذكره كتب اللغة، ولكن شواهده لا تعد كثرة. ثم ساق الشواهد على ذلك من الشعر. وينظر تفسير الطبرى بتحقيقه.

### القولُ في تأويلِ أسماءِ فاتحةِ الكتابِ

قال أبو جعفر : صحَّ الحبرُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ بما حدَّثنى به يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : حدَّثنا ابنُ وهبِ ، قال : أخْبَرَنى ابنُ أبى ذئبِ ، عن سعيدِ المَقبُريِّ ، والأعلى ، قال : «هى أُمُّ القُرآنِ ، وهى فاتحَةُ عن أبى هريرة ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، [ ١٣/١ و] قال : «هى أُمُّ القُرآنِ ، وهى فاتحَةُ الكِتابِ ، وهى السَّبْعُ المُثانى » .

فهذه أسماءُ فاتحةِ الكتابِ.

وسُمِّيَت فاتحة الكتابِ لأنه (') يُفْتَتَحُ بكتابتِها المَصاحِفُ، ('وبقراءتِها') الصلواتُ (') فهي فَواتحُ لما يَتْلُوها مِن سُورِ القرآنِ في الكتابِ (') والقراءةِ.

وسُمِّيَت أمَّ القرآنِ لتقدُّمِها (٥) على سائرِ سُورِ القرآنِ غيرِها وتأخُّرِ ما سواها خلفَها في القراءةِ والكتابةِ . وذلك مِن معناها شبية بمعنى فاتحةِ الكتابِ ، وإنما قيل لها - لكونها كذلك - : أمَّ القرآنِ ؛ لتسميةِ العربِ كلَّ جامع أمرًا أو مُقَدِّم لأمرِ ، إذا كانت له توابعُ تَتْبعُه ، هو لها إمامٌ جامعٌ ، أمَّا ، فتقولُ للجلدةِ التي تَجْمَعُ الدِّماعَ : أمَّ الرأسِ . وتُسَمِّي (١) لواءَ الجيشِ ورايتَهم التي يَجْتَمِعون تحتَها للجيشِ أمَّا ، ومِن ذلك قولُ ذي الرُّمَّةِ يَصِفُ رايةً مَعْقودةً على قناةٍ يَجْتَمِعُ تحتَها هو وصحبُه (٧) :

<sup>(</sup>۱) في م، ت ۲: « لأنها».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «ويقرأ بها في».

<sup>(</sup>٣) في ت ٣: «الصلاة».

<sup>(</sup>٤) في م: « الكتابة ».

<sup>(</sup>٥) في ص، ر: «لتقدمتها».

<sup>(</sup>٦) في ر: «نسم».

<sup>(</sup>٧) ديوان ذي الرمة ٣/ ١٤٤٥، ١٤٤٦.

حفیفِ الثیابِ لا تُوارِی له أَزْرَا (۱) جماع أمور لا نُعاصِی لها أمرًا غدَت ذات (۲ بروزیق تَخال ۲) بها فَحْرَا

وأَسْمَرَ قَوَّامٍ إِذَا نَامٍ صُحْبَتَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يعنى بقولِه : على رأسِه أمِّ لنا . أى : على رأسِ الرمحِ رايةٌ يَجْتَمِعون لها فى النزولِ والرَّحيلِ وعندَ لقاءِ العدوِّ .

وقد قيل: إن مكة سُمِّيت أمَّ القُرَى لتقدمِها أمامَ جميعِها ، وجمعِها ما سواها . وقيل : إنما سُمِّيت بذلك ؛ لأن الأرضَ دُحِيَت منها ، فصارت لجميعِها أمَّا . ومِن ذلك قولُ حُميدِ بنِ ثَوْرِ الهِلاليِّ (٣) :

إذا كانت ( الخمسون أُمَّك ) لم يكن لدائِك إلا أن تَمُوتَ طَبيبُ لا أن تَمُوتَ طَبيبُ لأن الخمسين جامعة ما دونها مِن العددِ ، فسمًاها أمَّا للذي قد بلَغها .

وأما تأويلُ اسمِها أنها السبعُ ، فإنها سبعُ آياتٍ ، لا خلافَ بينَ الجميعِ مِن القراءِ والعلماءِ في ذلك ، وإنما اختَلَفوا في الآي التي صارت بها سبعَ آياتٍ .

<sup>(</sup>١) الأُزر: الظهر. اللسان (أزر).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « تزريق ننال » .

والبرزيق؛ والجمع البرازيق، فارسى معرب: جماعات الناس، وقيل: جماعات الخيل، وقيل: هم الفرسان. اللسان (ب رزق).

<sup>(</sup>٣) البيت ليس لحميد بن ثور وإنما هو لأبي محمد التيمي عبد الله بن أيوب ، ترجمته في الأغاني ٢٠ / ٤٤. والبيت في البيان والتبيين ٣/ ١٩٥، ومجموعة المعاني ص ١٢٤، وبهجة المجالس ٢/ ٢٣٤، ونسب فيها للتيمي ، ونسبه في محاضرات الأدباء لأبي محمد التميمي ١٤٩/٢ ، ووقع في عيون الأخبار ٣٢٢/٢ أنه للحجاج بن يوسف التيمي .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في البيان والتبيين، ومجموعة المعاني، وبهجة المجالس، وعيون الأحبار: « السبعون سنك »، وفي محاضرات الأدباء: « الستون سنك ».

وقال آخرون: بل<sup>(۲)</sup> هي سبعُ آياتٍ، وليس منهن: ﴿ يِنْسِمِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَمُتَفَقِّهِ هِمُ . وذلك قولُ عُظْمِ قرأةِ أهلِ المدينةِ ومُتَفَقِّهِ هِم (٣) .

قال أبو جعفر: وقد بيَّنا الصوابَ مِن القولِ عندَنا في ذلك في كتابِنا ( اللطيفِ في أحكامِ شرائعِ الإسلامِ » ، بوَجيزٍ مِن القولِ ، وسنَسْتَقْصِي بيانَ ذلك بحكايةِ أقوالِ المختلفين فيه مِن الصحابةِ والتابعين والمتقدِّمين والمتأخِّرين في كتابِنا الأكبر ( في ( أ ) أحكامِ شرائع الإسلامِ » إنِ اللَّهُ شاء ذلك .

وأما وصفُ النبيِّ عَيِّلِيَّةِ آياتِها السبعَ بأنهن مَثانٍ ؛ فلأنها تُثَنَّى قراءتُها في كلِّ صلاةِ تَطَوُّع ومكتوبةٍ ، وكذلك كان الحسنُ البصريُّ يَتَأُوَّلُ ذلك .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن أبى رَجاءِ ، قال : سأَلْتُ الحسنَ عن قولِه : ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ١٨٧] . قال : هي فاتحةُ الكتابِ . ثم سُئِل عنها وأنا أَسْمَعُ ، فقرأها : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ قَال : هي فاتحةُ الكتابِ . ثم سُئِل عنها وأنا أَسْمَعُ ، فقرأها : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . حتى أتى على آخرِها ، فقال : تُتُنَّى في كلِّ قراءةٍ . أو قال : في كلِّ صلاةٍ . الشكُّ مِن أبي جعفر .

<sup>(</sup>١) في م: «أعظم». وعظم الشيء ومعظمه: جله وأكثره. اللسان (ع ظ م ).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ص: ( متقنيهم ٥ .

<sup>(</sup>٤) في ر، ت ١ : ١ من ١ .

والمعنى الذي قلْنا في ذلك قصَد أبو النَّجْم العِجْليُّ بقولِه (١):

الحمدُ للّهِ الذي عافاني وكلَّ خير بعدَه أعْطاني من القُرانِ ومِن المثاني (٢) وكذلك قولُ الراجزِ الآخرِ (٦ الذي يقولُ ٢):

نشَدْتُكم بمُنْزِلِ الفُرقانِ أَمِّ الكتابِ السبعِ مِن مَثانى أُمِّ الكتابِ السبعِ مِن مَثانى ثُنِيْبِينَ أَي مِن القرآنِ ثُنِيبِينَ أَي مِن القرآنِ والسبع سبع الطُّولِ الدَّواني

وليس فى وجوبِ (°) اسمِ السبعِ المُثانى لفاتحةِ الكتابِ ما يَدْفَعُ صحةَ وجوبِ (°) اسمِ الشبعِ المُثانى لفاتحةِ الكتابِ ما يَدْفَعُ صحةَ وجوبِ (°) اسمِ المثانى للقرآنِ كلِّه ،/ ولِـمَا ثنَّى المِثِين مِن السُّورِ ؛ لأنَّ لكلِّ ذلك وجهًا ومعنَّى مفهومًا ، لا يَفْسُدُ بتسميةِ بعضِ ذلك بالمثانى تسميةُ غيرِه بها .

فأما وجهُ تسميةِ ما ثنَّى المئينَ مِن سورِ القرآنِ بالمثانى ، فقد بيَّنا صحتَه ، وسندُلُّ على صحةِ وجهِ تسميةِ جميعِ القرآنِ به عندَ انتهائِنا إليه ، في سورةِ « الزُّمَرِ » إن شاء اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ٧/١، واللسان (ث ن ى)، من غير نسبة .

<sup>(</sup>٢) في مجاز القرآن واللسان:

<sup>\*</sup> رب المثاني الآي والقرآن \*

وفي اللسان: «مثاني». بدلا من: «المثاني».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م. والرجز في مجاز القرآن ١/٧.

<sup>(</sup>٤) في م: « تبين » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ٢: « وجوه » ، وفي م: « وجود » .

<sup>(</sup>٦) في م: « وجود » .

#### القولُ في تأويل الاستعاذةِ

تأويلُ قولِه : « أَعُوذُ » .

والاستعاذةُ الاستجارةُ .

وتأويلُ قولِ القائلِ: « أَعُوذُ باللَّهِ مِن الشيطانِ » : أَسْتَجِيرُ باللَّهِ دُونَ غيرِه مِن سائرِ خلقِه ، مِن الشيطانِ ، أَن يَضُرَّني في ديني ، أو يَصُدَّني عن حقِّ يَلْزَمُني لربِّي .

تأويلُ قولِه : « مِن الشيطانِ » . والشيطانُ في كلامِ العربِ كلُّ مُتَمَرِّدِ مِن الجنِّ والإنسِ والدَّوابِّ وكلِّ شيء . ولذلك (١) قال ربُّنا جلّ ثناؤُه : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ وَالإنسِ والدَّوابِّ وكلِّ شيء . ولذلك (١) قال ربُّنا جلّ ثناؤُه : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَعْلَا لِكُلِّ نَعْلَا عَلَى مَالَّا فَيْ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ شياطينَ مثلَ الذي جعَل مِن الجنِّ .

وقال عمرُ بنُ الخطابِ رحمةُ اللَّهِ عليه ، وركِب بِرْذَوْنًا (٢) فجعَل يَتَبَخْتَرُ به ، فجعَل يَتَبَخْتَرُ به ، فجعَل يَضْرِبُه فلا يَزْدادُ إلا تَبَخْتُرًا ، فنزَل عنه ، وقال : ما حمَلْتُموني إلا على شيطانِ ، ما نزَلْتُ عنه حتى أنْكَرْتُ نفسي .

حدَّثنا بذلك يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرَنى هشامُ بنُ سعدٍ ، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ ، عن أبيه ، عن عمرَ ".

قال أبو جعفر : وإنما سُمِّى المُتَمَرِّدُ مِن كلِّ شيءٍ شيطانًا ؛ لمفارقةِ أخلاقِه وأفعالِه أخلاقَ سائرِ جنسِه وأفعالَه ، وبُعدِه مِن الخيرِ . وقد قيل : إنه أُخِذ مِن قولِ القائل :

<sup>(</sup>١) في م: « كذلك ».

<sup>(</sup>٢) البرذون من الخيل: ما ليس بعربي ، وهو العظيم الخلقة الجافيها الغليظ الأعضاء. تاج العروس ( برذن ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣١/١ عن ابن وهب به . وقال : إسناده صحيح . وينظر مصنف ابن أبي شيبة ٢١/ ٢٧٨، وتاريخ دمشق (ص ٢٦١- ترُجمة عمر) ، طبعة الرسالة .

شَطَنَت دارِی مِن دارِك . يُريدُ بذلك : بَعُدَت . ومِن ذلك [ ١٣/١ط] قولُ نابغةِ بني

نأتْ بسعادَ عنكَ نَوَى شَطُونُ فبانَت والفؤادُ بها رَهينُ والنَّوَى : الوجهُ الذي نوَتْه وقصَدَتْه . والشَّطونُ : البعيدُ . فكأن الشيطانَ على هذا التأويل فَيْعَالُّ مِن: شَطَن. ومما يَدُلُّ على أن ذلك كذلك قولُ أميةَ بن أبي

أَيُّمَا شاطِن عَصَاه عَكاه" ثم يُلْقَى في السِّجْن والأكْبالِ (١) ولو كان فَعْلانَ مِن : شاط يَشِيطُ لَقال : أَيُّمَا شائطٍ . ولكنه قال : أَيُّمَا شاطنِ ؟ لأنه مِن : شَطَن يَشْطُنُ ، فهو شاطنٌ .

تأويلُ قولِـه: « الرَّجيم » .

وأما الرجيم فهو فَعيلٌ بمعنى مفعول (٥)، كقول القائل: كفُّ خَضيبٌ، ولحيةٌ دَهينٌ ، ورجلٌ لَعينُ . يريدُ بذلك : مخضوبةٌ ، ومدهونةٌ ، وملعونٌ . وتأويلُ الرجيم: الملعونُ المشتومُ. وكلُّ مَشْتوم بقولٍ رَدىءٍ أو سبِّ فهو مَرْجُومٌ. وأصلُ ١/٠٥ الرجم الرَّمْيُ ، بقول كان أو بفعلٍ . ومِن / الرجم بالقولِ : قولُ أبي إبراهيم لإبراهيمَ صلواتُ اللَّهِ عليه: ﴿ لَهِن لَّمْ تَنْتُهِ لَأَرْجُمَنَّكُ ﴾ [مريم: ٤٦].

وقد يجوزُ أن يكونَ قيل للشيطانِ: رجيمٌ ؛ لأن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه طرَدَه مِن سماواتِه ، ورجَمه بالشُّهُبِ الثُّواقبِ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) عكوته في الحديد والوثاق عكوا: شددته . اللسان (ع ك و) .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : « الأغلال » ، وفي نسخة منه « الأكبال » ، وهما بمعني .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ١ به ١ .

وقد رُوِى عن ابنِ عباسٍ أن أولَ ما نزَل جبريلُ (على النبيِّ عَلَيْهِ عِلَمه الاستعاذةَ ''.

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضَّحُاكِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، قال : أولُ ما نزَل جبريلُ على محمدِ قال : يا محمدُ استعِدْ (٢) ، قُلْ : أَسْتَعِيدُ بالسميعِ العليمِ مِن الشيطانِ الرجيمِ . ثم قال : ﴿ أَفَرَأُ بِالسّمِ رَبِكَ الشيطانِ الرجيمِ . ثم قال : ﴿ أَفَرَأُ بِالسّمِ رَبِكَ الشيطانِ الرجيمِ . ثم قال : ﴿ أَفَرَأُ بِالسّمِ رَبِكَ السّمِ مَنْ اللّهِ عَلَى محمدِ بلسانِ اللّهِ عَلَى محمدِ بلسانِ جبريلَ ، فأمَره أَن يَتَعَوَّذَ باللّهِ دونَ خَلْقِه (٣) .

قال أبو جعفر: إن اللَّه تعالى ذكره وتقدَّست أسماؤُه أذَّب نبيَّه محمدًا عَلَيْهِ بتعليمِه تقديمَ ذكرِ أسمائِه الحُسْنَى أمامَ جميعِ أفعالِه ، وتقَدَّم إليه في وَصفِه بها قبلَ جميعِ مُهِمَّاتِه ، وجعَل ما أدَّبه به مِن ذلك وعلَّمه إياه ، منه لجميعِ خلقِه سُنَّةً يَسْتَنُّون بها ، وسبيلًا يَتَبِعونه عليها ، في أفتتاحِ أوائلِ مَنْطِقِهم ، وصدورِ رسائلِهم وحاجاتِهم ، حتى أغْنَت دلالةُ ما ظهَر مِن قولِ القائلِ : ﴿ يِسْسِمِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: « ﷺ بالاستعاذة » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ت٢.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في تدريب الراوي ٦٢/١ عن بشر بن عمارة ، وعزاه إلى المصنف .

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٥٦، ٢٦( ١، ٤،٢)، والواحدي في أسباب النزول ص ١٠ من طريق أبي كريب به .

وقال ابن كثير في تفسيره ٢٩/١ : وهذا الأثر غريب ، وإنما ذكرناه ليعرف ، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ٢ : ( فيه ) .

ٱللَّهِ ﴾. على ما بطَن مِن مرادِه الذي هو محذوفٌ.

وذلك أن الباءَ مِن: ﴿ بِنْ حِيْ ٱللَّهِ ﴾. مُقْتَضِيةٌ فعلًا يكونُ لها جالبًا ، ولا فعلَ معها ظاهرٌ ، فأغْنَت سامعَ القائل: ﴿ بِنْسَمِ اللَّهِ ﴾ . معرفتُه بمرادِ قائلِه من إظهارِ قائلِ ذلك مُرادَه قولًا ؛ إذ كان كلُّ ناطقٍ به عندَ افتتاحِه أمرًا قد أَحْضَر مَنْطِقَه به – إمَّا معه ، وإمَّا قبلَه بلا فصلٍ – ما قد أغْنَى سامِعَه مِن دَلالةٍ شاهدةٍ على الذي مِن أجلِه افْتَتَح قِيلَه به، فصار استغناءُ سامع ذلك منه عن إظهارِ ما حذَّف منه ، نظيرَ استغنائِه إذا سمِع قائلًا قيل له : ما أكَلْتُ اليومَ ؟ فقال: طعامًا. عن أن يُكُرِّرَ المسئولُ مع قولِه: طعامًا: أكَلْتُ. لما قد ظهَر لديه مِن الدلالةِ على أن ذلك معناه بتقدُّم مسألةِ السائلِ إياه عما أكل. فمعقولٌ إذن أن (١) القائلَ إذا قال: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحَدِيْ ﴾. ثم افْتَتَح تاليًا سورةً ، أن إثباعَه : ﴿ بِنْ حِ ٱللَّهِ ٱلتَّخْزِلِ ٱلرَّجَيْدِ ﴾ . تلاوةَ السورةِ ، مُنْبِيُّ عن معنى قولِه: ﴿ بِنْدِ مِ ٱللَّهِ ٱلتَّكَنِّنِ ٱلرَّحِيدَ إِلَّهِ ومفهومٌ به أنه مُرِيدٌ بذلك: أقْرَأُ بسم اللَّهِ الرحمنِ الرحيم. وكذلك قولُه: باسم اللَّهِ. عندَ نُهوضِه للقيام أو عندَ قعودِه وسائرِ أفعالِه ، يُنْبئُ (٢) عن معنى مرادِه بقولِه : باسم اللَّهِ. وأنه أراد بقِيلِه: باسم اللَّهِ: أقُومُ باسم اللَّهِ، وأَقْعُدُ باسمِ اللَّهِ. وكذلك سائرُ الأفعالِ .

وهذا الذي قلْنا في تأويلِ ذلك هو معنى قولِ ابنِ عباسِ الذي حدَّثنا به أبو كُرَيْبِ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، قال : حدَّثنا أبو

<sup>(</sup>١) بعده في م: «قول».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ر ، ت ١ : « مبنى » وفي م : « ينبئ » .

<sup>(</sup>٣) في ص: «يكنى». وفي ر: «تنبئ».

رَوْقٍ ، عن الضَّحَاكِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ / عباسٍ قال : إن أولَ ما نزَل به جبريلُ على ١/١٥ محمد عَلِيلَةٍ ، قال : يا محمدُ ، قُلْ : أَسْتَعِيدُ بالسميعِ العليمِ مِن الشيطانِ الرجيمِ . ثم قال : قُلْ : بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ . قال : قال له جبريلُ (١) : بسمِ اللَّهِ يا محمدُ . يقولُ : اقْرَأْ بذكرِ اللَّهِ ربِّك ، وقمْ واقْعُدْ بذكرِ اللَّهِ .

قال أبو جعفي: فإن قال لنا قائل: فإن كان تأويل قولِ اللّهِ: ﴿ يِسْمِ مِنْ اللّهِ ﴾. ما ذكرت ، فكيف اللّهِ ﴾. ما وصَفْت ، والجالب الباء في : ﴿ يِسْمِ اللّهِ ، أو : أقُومُ ( السمِ اللّهِ ؟ وقد علمت أن كلَّ قارئ كتاب اللّهِ ، فبعونِ اللّهِ وتوفيقِه قراءتُه ، وأن كلَّ قائمٍ أو قاعد أو فاعل فعلا ، فباللّهِ قيامُه وقعودُه وفعلُه ؟ وهلا - إذ كان ذلك كلَّ قائمٍ أو قاعد أو فاعل فعلا ، فباللّهِ قيامُه وقعودُه وفعلُه ؟ وهلا - إذ كان ذلك كذلك - قيل : باللّهِ الرحمنِ الرحيمِ . ولم يُقَلْ : ﴿ يِسْمِ اللّهِ الرحمنِ الرحيمِ . أو : أقْرأُ باللّهِ . أوضحُ معنى لسامعِه مِن القائلِ : أقُومُ وأقعُدُ باللّهِ الرحمنِ الرحيمِ . أو : أقْرأُ باللّهِ . أوضحُ معنى لسامعِه مِن قولِه : ﴿ يِسْمِ اللّهِ . أوضحُ معنى لسامعِه مِن قولِه : ﴿ يِسْمِ اللّهِ . أوضحُ معنى لسامعِه مِن قولِه : ﴿ يُسْمِ اللّهِ . أوضحُ معنى لسامعِه مِن قولِه : ﴿ يَسْمِ اللّهِ . يُوهِمُ ما قائمَه وقعودَه بمعنى غير اللّهِ .

قيل له وباللَّهِ التوفيقُ: إِن المقصودَ إليه مِن معنى ذلك غيرُ ما توهَّمْتَه فى نفسِك ، وإنما معنى قولِه : ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ ﴾ : أَبْدَأُ بتسميةِ اللَّهِ وذِكْرِه قبلَ كلِّ شيءٍ . أو : أَقْرأُ بتسميتِه ('' لا أنه '' يعنى

<sup>(</sup>١) بعده في م: «قل».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «و».

<sup>(</sup>٤) في ر، م: « بتسمية اللَّه » .

<sup>(</sup>ه - ه) في ص: «إلا أنه»، وفي ر: «لأنه».

بقيلِه : ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ ﴾ : أَقُومُ باللَّهِ . أو : أَقْرَأُ باللَّهِ . فيكُونَ قولُ القائلِ : أَقْرَأُ باللَّهِ . أو : أقومُ . أو : أقعدُ باللَّهِ . أولى بوجهِ الصوابِ في ذلك مِن قولِه : ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ ﴾ .

فإن قال : فإن كان الأمرُ في ذلك على ما وصَفْتَ ، فكيف قيل : ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ ﴾ . وقد علمتَ أن الاسمَ اسمٌ ، وأن التسميةَ مصدرٌ [ ١٤/١ و] مِن قولِك : سمَّيت ؟ .

قيل: إن العربَ قد تُخْرِجُ المصادرَ مُبْهَمةً على أسماءٍ مختلفةٍ ، كقولِهم: أكرَمْتُ فلانًا كرامةً . وإنما بناءُ مصدرِ «أفعلتُ » – إذا أُخْرِج على فعلِه – الإفعالُ . وكقولِهم: أهَنْتُ فلانًا هَوانًا ، وكلَّمْتُه كلامًا . وبناءُ مصدرِ «فعَّلْتُ » التَّفْعيلُ . ومِن ذلك قولُ الشاعر (۱):

أَكُفْرًا بعدَ ردِّ الموتِ عنى وبعدَ عطائِك المائةَ الرِّتاعا يريدُ: إعْطاءَك.

ومنه قولُ القائلِ (٢) الآخرِ :

فإن كان هذا البُخْلُ منك سَجِيَّةً لقد كنتُ في طُولِي رجاءَك أَشْعَبا يريد: في (٣) إطالتي رجاءَك.

ومنه قولُ الآخر (١):

<sup>(</sup>١) هو القطامي، والبيت في ديوانه ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، م ، ت ١، ت ٢. والبيت في التبيان للطوسي ١/ ٢٦. وأشعب هو الذي يضرب به المثل في الطمع .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) هو الحارث بن خالد المخزومي. ينظر الأغاني ٩/ ٢٢٦، ٢٣٤، ٢٣٥. والبيت غير منسوب في أمالي الشجري ١/٧٠٨.

أَظُلَيْمَ (١) إِن مُصابَكم رجلًا أَهْدَى السلامَ تحيةً ظُلْمُ يُريدُ: إصابتَكم.

والشواهدُ في هذا المعنى تَكْثُرُ ، وفيما ذكَرْنا كفايةٌ لمن وُفِّق لفهمِه .

فإذ (٢) كان (الأمرُ على ما) وصَفْنا مِن إخراجِ العربِ مصادرَ الأفعالِ على غيرِ بناءِ أفعالِها (على مثالِه) كثيرًا، وكان تصديرُها إياها على مَخارجِ الأسماءِ موجودًا فاشيًا - فبيُّنُ (م) بذلك صوابُ ما قلْنا مِن التأويلِ في قولِ القائلِ في مولِ القائلِ في مناه في ذلك عندَ ابتدائِه في فعلٍ أو قولٍ : أبْدَأُ بتسميةِ اللَّهِ قبلَ فعلى أو قبلَ قولى . وكذلك معنى قولِ القائلِ عندَ ابتدائِه بتلاوةِ القرآنِ : ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ الرَّمَ التَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

و بمثلِ الذى قلْنا مِن التأويلِ فى ذلك رُوِى الخبرُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارة ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارة ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضَّحّاكِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، قال : أولُ ما نزلَ به (٧) جبريلُ على محمدِ عَيِّالِيْهِ ، قال : يا محمدُ ، قُلْ : أَسْتَعِيذُ بالسميع العليم مِن الشيطانِ الرجيمِ . ثم

<sup>(</sup>١) في م: « أظلوم » .

 <sup>(</sup>۲) في ص : ۵ فإن ، ، وفي م : ۵ فإذا ، .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: ١ كما ١ .

<sup>(</sup>٤) في ص: « أفعل لها » .

<sup>(</sup>٥) في م، ت ١، ت ٢: ﴿ تبين ٩ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ت٢ .

<sup>(</sup>V) سقط من: ر، م، ت Y.

قال: قُلْ: بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ. قال ابنُ عباسٍ: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾. يقولُ له جبريلُ: يا محمدُ، اقْرَأْ بذكرِ اللَّهِ ربِّك، وقُمْ واقْعُدْ بذكر اللَّهِ.

وهذا التأويلُ مِن ابنِ عباسٍ يُنْبِئُ عن صحةِ ما قلنا ، مِن أنه مُرادٌ (۱) بقولِ القائلِ مُفْتَتِحًا قراءتَه بد : ﴿ يِسْسِمِ اللّهِ النّخْفِ الرّحِيدِ ﴾ . أقرأ بتسميةِ اللّهِ وذكرِه ، وأفْتَتِحُ القراءة بتسميةِ اللّهِ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلَى – ويُوضِّحُ (۲) فسادَ قولِ مَن زعم أن معنى ذلك مِن قائلِه : باللّهِ الرحمنِ الرحيمِ أولُ (۳) كلّ شيء . مع أن العبادَ إنما أُمروا أن يَبْتَدِئوا عند فواتح أمورِهم بتسميةِ اللّهِ ، لا بالجبرِ عن عظمتِه وصفاتِه ، كالذي أُمروا به مِن التسميةِ على الذَّبائِحِ والصيدِ ، وعندَ المَطْعَمِ والمَشْرَبِ ، وسائرِ أفعالِهم . فكذلك الذي أُمروا به مِن تسميتِه عندَ افْتِتاحِ تلاوةِ تَنْزيلِ اللّهِ ، وصدورِ رسائلِهم وكتبِهم .

ولا خلافَ بينَ الجميعِ مِن علماءِ الأمةِ أن قائلًا لو قال عندَ تذكيتِه بعضَ بَهائمِ الأَنعامِ: باللَّهِ. ولم يقلْ: باسمِ اللَّهِ. أنه مُخالفٌ بتركِه قيلَ: باسمِ اللَّهِ. ما شُنّ له عندَ التذكيةِ من القولِ، فقد عُلم بذلك أنه لم يُرِدْ بقولِه: باللهِ: ها سُنّ له عندَ التزاعمُ أن اسمَ اللَّه في قولِ اللَّهِ: هو بِسْسِمِ اللَّهِ: هو اللَّه؛ لأن ذلك لو كان كما زعم، لَوجَب أن يكونَ القائلُ عندَ تذكيتِه ذبيحتَه: باللَّهِ. قائلًا ما شُنَّ له مِن القولِ على يكونَ القائلُ عندَ تذكيتِه ذبيحتَه: باللَّهِ. قائلًا ما شُنَّ له مِن القولِ على

<sup>(</sup>١) في م: «يراد».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: ( في ١١ .

الذَّبيحةِ . وفى إجماعِ الجميعِ على أن قائلَ ذلك تاركٌ ما سُنَّ له مِن القولِ على ذبيحتِه إذا لم يَقُلْ : باسمِ اللَّهِ – دليلٌ واضحٌ على فسادِ ما ادَّعَى مِن التأويلِ فى قولِ القائلِ : باسمِ اللَّهِ . أنه مرادٌ به باللَّهِ ، وأن اسمَ اللَّهِ هو اللَّهُ .

وليس هذا الموضعُ مِن مَواضعِ الإكــــثارِ في الإبانةِ عن الاسمِ؛ أهو المُستمَّى أم غيرُه؟ أم هو صفةٌ له؟ فنُطِيلَ الكتابَ بذكْرِه، وإنما هذا موضعٌ مِن مَواضعِ الإبانةِ عن الاسمِ المضافِ إلى اللَّهِ جلّ وعزّ؛ أهو اسمٌ أم مصدرٌ بمعنى التسميةِ؟

فإن قال لنا قائلٌ: فما أنت قائلٌ في بيتِ لَبيدِ بنِ رَبيعةً (١):

إلى الحَوْلِ ثم اسمُ السلامِ عليكما ومَن يَبْكِ حولًا كاملًا فقد اعْتَذَر فقد تأوَّله مُقَدَّمٌ في العلمِ بلغةِ العربِ أنه مَعْنِيٌّ به: ثم السلامُ عليكما . وأن اسمَ السلام هو السلامُ ".

قيل له: لو جاز ذلك وصحَّ تأويلُه فيه على ما تأوَّل ، لجَاز أن يقالَ: رأيْتُ اسمَ زيدٍ ، وأكلتُ اسمَ الطعامِ ، وشرِبْتُ اسمَ الشرابِ . وفي إجماعِ جميعِ العربِ على إحالةِ ذلك ، ما يُنْبِئُ عن فسادِ تأويلِ من تأوَّل قولَ لبيدٍ :

\* ثم اسم السلام عليكما \*

أنه أراد : ثم السلامُ عليكما . و(")دِّعائِه أن إدخالَ الاسم في ذلك وإضافتَه إلى

<sup>(</sup>۱) شرح دیوان لبید ص ۲۱۶.

<sup>(</sup>٢) الذي تأوله كذلك هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٦/١.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ر: «أو».

السلام، إنما جاز إذ كان اسمُ الْسَمَّى هو الْمُسَمَّى بعينِه.

٥٣/١ /ويُسألُ القائلون قولَ مَن حكَيْنا قولَه هذا، فيقالُ لهم: أتَسْتَجِيزون في العربيةِ أن يقالَ: أكَلْتُ اسمَ العسلِ. يعنى بذلك: أكَلْتُ العسلَ. كما جازَ عندَكم: اسمُ السلامِ عليك (١). وأنتم تُريدون: السلامُ عليك (١)؟

فإن قالوا: نعم. خرَجوا مِن لسانِ العربِ، وأجازوا في لغتِها (٢٠ ما تُخَطِّئُه جميعُ العربِ في لغتِها . وإن قالوا: لا . شئِلوا الفرقَ بينَهما ، فلن يَقُولوا في أحدِهما قولًا إلا أُلْزِموا في الآخرِ مثله .

فإن قال لنا قائلٌ : فما معنى قولِ لبيدٍ هذا عندَك ؟

قيل له: يَحْتَمِلُ ذلك وجهين، كلاهما غيرُ الذى قاله مَن حكَيْنا قولَه؛ أحدُهما: أن السلامَ اسمٌ مِن أسماءِ اللَّهِ، فجائزٌ أن يكونَ لبيدٌ عنى بقولِه:

### \* ثم اسمُ السلام [ ١/٤/١ عليكما \*

: ثم الزُما اسمَ اللَّهِ وذِ كُرَه بعدَ ذلك ، ودَعَا ذِكْرى والبكاءَ على . على وجهِ الإغْراءِ . فرفَع الاسمَ إذ (٢) أخَّر الحرف الذي يَأْتي بمعنى الإغراءِ . وقد تَفْعَلُ العربُ ذلك إذا أخَّرَت الإغراءَ وقدَّمَت المُغْرَى به ، وإن كانت قد تَنْصِبُ به وهو مُؤَخَّرُ ، وين ذلك قولُ الشاعر (١) :

<sup>(</sup>۱) في ص: «عليكم».

<sup>(</sup>۲) في ر: «لغاتها».

<sup>(</sup>٣) في م : « إذا و » .

<sup>(</sup>٤) الرجز في أمالي القالي ٢/ ٢٤٤، وخزانة الأدب ٦/٠٠٠.

## يا أَيُّها المَائِحُ<sup>(۱)</sup> دَلْوِی دونَکا إنی رأیْتُ الناسَ یَحْمَدُونکا

فأغْرَى بـ «دونك» وهي مُؤخَّرةٌ ، وإنما معناه : دونَك دلوِي . فكذلك قولُ لبيدٍ :

#### \* إلى الحولِ ثم اسمُ السلام عليكما \*

يعنى: ثم عليكما اسمَ السلامِ. أى: الْزَما ذكرَ اللَّهِ، ودَعَا ذِكْرِى والوَجْدَ بِى؛ لأن مَن بكَى حولًا على امرئُ ميتِ فقد اعْتَذَر. فهذا أحدُ وجهيه.

والوجهُ الآخرُ منهما: ثم تَسْمِيتي اللَّهَ عليكما. كما يقولُ القائلُ للشيءِ يَراه فيُعْجِبُه: اسمُ اللَّهِ عليك. يُعَوِّذُه بذلك مِن الشُّوءِ، فكأنه قال: ثم اسمُ اللَّهِ عليكما مِن السُّوءِ. وكأنَّ الوجهَ الأولَ أشبهُ المغنيَيْن بقولِ لبيدٍ.

ويُقالُ لمن وجَّه بيتَ لبيدٍ هذا إلى أن معناه: ثم السلامُ عليكما. أترَى ما قلْنا مِن هذين الوجهَيْن جائزًا، أو أحدَهما، أو غيرَ ما قلتَ فيه ؟ فإن قال: لا. أبان مِقْدارَه مِن العلمِ بتَصاريفِ وجوهِ كلامِ العربِ، وأغْنَى خَصمَه عن مناظرتِه. وإن قال: بلى. قيل له: فما بُرهانُك على صحةِ ما ادَّعَيْتَ مِن التأويلِ أنه الصوابُ دونَ الذي ذكرْتُ أنه مُحْتَمِلُه مِن الوجهِ الذي يَلْزَمُنا تسليمُه لك؟ ولا سبيلَ إلى ذلك.

<sup>(</sup>١) المائح : الرجل ينزل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها ، فيملأ الدلو بيده ويميح أصحابه . اللسان (م ى ح) والرجز فيه . (٢) زيادة من : ر .

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من : م ، ت ٢، وفي ر ، ت ١: ٥ وهو يلقب بابن برفق » ، والمثبت من : ص . وينظر تهذيب الكمال ٢/ ١٦١، وتفسير ابن كثير ١/ ٣٣، ونزهة الألباب للحافظ ١/ ٣٣٨.

يحيى ، عن ابنِ أبى مُلَيْكة ، عمَّن حدَّثه ، عن ابنِ مسعودٍ ، ومِسْعَرِ بنِ كِدَامٍ ، عن عطية ، عن أبى سعيدٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ : « إِنَّ عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ أَسْلَمَتْهُ أُمُّهُ اللهِ عَلَيْتُهِ : « إِنَّ عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ أَسْلَمَتْهُ أُمُّهُ إلى الكُتَّابِ لِيُعَلِّمَه ، فقال لَه المُعَلِّمُ : اكتُبْ باسمٍ . فقال له عِيسَى : وما باسمٍ ؟ فقال له المُعلِّمُ : مَا أَدْرِى ، فَقَالَ له (١) عيسى : الباءُ بَهاءُ اللَّهِ ، والسينُ سَناؤُهُ ، والميمُ مَلكتُه » (١) .

فأخشَى أن يكونَ غلطًا مِن الحُكِدُّثِ ، وأن يكونَ أراد [ ب س م ] على سبيلِ ما يُعَلَّمُ المُبْتَدِئُ مِن الصِّبْيانِ في الكُتابِ حروفَ ( أبي جاد ") ، فغلِط بذلك فوصَله ، فقال : باسمٍ . لأنه لا معنى لهذا التأويلِ إذا تُلي : ﴿ يِنْسَمِ اللّهِ التَّهِ الرَّحَمَٰنِ اللهِ التَّهُ الرَّحَمَٰنِ معناه الرَّحِيَسِيْرٍ ﴾ . على ما يَتْلُوه القارئُ في كتابِ اللَّهِ تعالى ؛ لاستحالةِ معناه عن المفهومِ به عندَ جميع العربِ وأهلِ لسانِها ، إذا محمِل تأويلُه على ذلك .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١ .

 <sup>(</sup>۲) حدیث موضوع. أخرجه ابن عدی ۲۹۹/۱- ومن طریقه ابن عساكر فی تاریخه ۳۹/۱۶
 (۸ مخطوط)، وابن الجوزی فی الموضوعات ۲۰۳/۱ - من طریق إبراهیم بن العلاء به .

وأخرجه ابن مردویه – كما فی تفسیر ابن كثیر ۱/۳۳، وتدریب الراوی ۲۱/۱ – وابن عساكر ۲ ۳۹/۱ من طریق إسماعیل بن عیاش به . وعند ابن مردویه بالإسناد الثانی فقط .

وأخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ١٢٦، ١٢٧، وأبو نعيم في الحلية ٧/١٥٦ – ومن طريقه ابن الجوزى ١/ ٢٠٣، ٢٠٤ – من طريق إبراهيم بن العلاء به بالإسناد الثاني .

وإسماعيل بن يحيى كذاب . وقال ابن عدى : حديث باطل . وقال ابن الجوزى : حديث موضوع محال . وقال ابن الجوزى : حديث موضوع محال . وقال ابن كثير : غريب جدا ، وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله عليه ، ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات . والله أعلم . وسيأتي هذا الحديث في ص ١٢٦ ، ١٢٦ .

ورُوى نحوه من قول سعيد بن جبير . أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح ، كما في الدر المنثور ٢/ ٢٥. وعن الضحاك نحوه . أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٥٢(٢) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) هذه الكلمة يعني بها الأحرف الأبجدية « أبجد هوز حطى ... الخ .

/ القولُ في تأويلِ قولِ اللَّهِ جل ثناؤُه وتقدُّست أسماؤُه : ﴿ ٱللَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفر: أما تأويلُ قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ اللَّهِ ﴾. فإنه على معنى ما رُوِى لنا عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ: هو الذي يَأْلَهُهُ (١) كُلُّ شيءٍ ، ويَعْبُدُه كُلُّ خلقٍ . وذلك أن أبا كُريْبٍ حدَّثنا ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةً ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضَّحّاكِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، قال : اللَّهُ ذو الأُلوهيةِ والعبوديةِ على خلقِه أجمعين (٢).

فإن قال لنا قائلٌ: فهل لذلك في « فعَل ويَفْعَل » أصلٌ كان منه الله عناءُ هذا الاسم ؟ قيل: أمَّا سماعًا مِن العربِ فلا ، ولكن استدلالًا .

فإن قال : وما دلَّ على أن الأَلوهيةَ هي العبادةُ ، وأن الإلهَ هو المعبودُ ، وأن له أصلًا في « فعَل ويَفْعَل » ؟

قيل: لا تَمَانُعَ بينَ العربِ في الحكمِ لقولِ القائلِ، يَصِفُ رجلًا بعبادةٍ، ويَطْلُبُ ما<sup>(ئ)</sup> عندَ اللَّهِ جل ذكرُه: تألَّه فلانٌ. بالصحةِ، ولا خلافَ. ومِن ذلك قولُ رُوْبةَ بنِ العَجَّاجِ (٥٠):

للَّهِ دَرُّ الغانِياتِ المُدَّهِ

<sup>(</sup>١) في ص: « يألفه».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى فى تدريب الراوى ٦٢/١ عن بشر بن عمارة به ، وعزاه إلى المصنف . وعزاه فى الدر المنثور ٨/١ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) في ر: «فيه».

<sup>(</sup>٤) في م: «مما».

<sup>(</sup>٥) ديوان رؤبة (مجموعة أشعار العرب) ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) المُدّه ، جمع الماده : وهو المادح ، والتمده : التمدح . الصحاح (م د هـ) والرجز فيه .

## سَبَّحْنَ واسْتَرْجَعْنَ مِن تأَلُّهي

يعنى : مِن تعَبُّدى وطلَبي اللَّهُ بعملي .

ولا شك أن التألَّة التفَعُّلَ مِن : أَلَه يَأْلُهُ . وأن معنى أَلَه – إذا نُطِق به – : عبَد اللَّه . وقد جاء منه مصدرٌ يَدُلُّ على أن العربَ قد نطَقَت منه بـ « فعِل يَفْعَل » بغيرِ زيادةٍ .

وذلك ما حدَّثنا به سفيانُ بنُ وَكيعٍ ، قال : حدَّثنا أبى ، عن نافعِ بنِ (١) عمرَ ، عن عمرِ من عمرَ ، عن عمرِ و بنِ دينارٍ ، عن ابنِ عباسٍ أنه قرأً : ﴿ وَيَذَرَكَ وَإِلاَهَتَكَ ﴾ (٢) . قال : عبادتَك . ويقولُ : إنه كان يُعْبَدُ ولا يَعْبُدُ (٣)

وحدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُيَيْنةً ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن محمدِ ابنِ عمرِو بنِ دينارٍ ، عن محمدِ ابنِ عمرو بنِ الحسنِ ، عن ابنِ عباسٍ : (وَيَذَرَكَ وإلاهَتَك) . قال : إنما كان فرعونُ يُعْبَدُ ولا يَعْبُدُ . (أوكذلك كان (ابنُ عباسٍ يقرؤها ومجاهدٌ .)

وحدَّثنا القاسم، قال: حدَّثنا (الحسينُ بنُ داودَ)، قال: حدَّثنى حَجَّاجُ، عن ابنِ مجرَيْج، عن مُجاهِدٍ قولَه: (وَيَذَرَكَ وإلاهَتَكَ). قال:

<sup>(</sup>١) في ص: «عن». وينظر تهذيب الكمال ٢٩ / ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة للآية ١٢٧ من سورة الأعراف ، فانظرها هناك .

<sup>(</sup>٣) سيأتي هذا الأثر والأثر الذي بعده في سورة الأعراف فانظرها هناك .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت ٢ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص : « أبو عبد الله » ، وفي م : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص: « الحسن بن واره ». وهو الحسين بن داود المصيصى ، أبو على المحتسب ، لقبه سنيد ، وهو بلقبه أشهر . ينظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢ / / ١٦١ .

وعبادتَك .

ولا شكَّ أن الإلاهة (1) - على ما فسَّره ابنُ عباسٍ ومجاهد - مصدرٌ مِن قولِ القائلِ: أَلَه اللَّه فلانٌ إلاهةً. كما يقالُ: عبَد اللَّه فلانٌ عبادةً، وعبَر الرؤيا عبارةً. فقد بينَ قولُ ابنِ عباسٍ ومجاهدِ هذا أن «أَلَه» عبَد، وأن الإلاهة مصدرُه.

فإن قال : فإن كان جائزًا أن يقالَ لمن عَبد اللَّه : أَلَهه - على تأويلِ قولِ ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ - فكيف الواجبُ في ذلك أن يقالَ إذا أراد المُخْبِرُ (الخبرَ عن) استيجابِ اللَّهِ ذلك على عبدِه ؟

قيل: أما الرواية فلا رواية به "عندنا ، ولكن الواجب على قياسِ ما جاء به الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّ الذي حدَّثنا به إسماعيلُ بنُ الفضلِ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ ابنُ العَلاءِ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ ، عن إسماعيلَ بنِ يحيى ، عن ابنِ أبى ابنُ العَلاءِ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ ، عن إسماعيلَ بنِ يحيى ، عن ابنِ أبى مُلَيْكة ، عمَّن حدَّثه ، عن ابنِ مسعودٍ ، ومِسْعَرِ بنِ كِدَامٍ ، عن عطية العَوْفيِّ ، عن أبى سعيدٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : « إِنَّ عيسى أَسْلَمَتُهُ أُمُّهُ إلى الكُتَّابِ ليُعَلِّمَه ، فقال له المُعَلِّمُ : اكْتُب : [ ١/٥١٠ و] اللَّه . فقال له عيسى : أتدْرِى ما اللَّهُ ؟ اللَّهُ إلهُ العبدِ ، والعبدُ ألهه . وأن يكونَ قولُ القائلِ : اللَّهُ . مِن الكلامِ (١٠ أصلُه الإلهُ .

<sup>(</sup>١) في ر: فإلاهة ».

<sup>(</sup>۲ − ۲) في ص : « الحبر » ، وفي ر : « عن الحبر » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م ، وفي ص : « فيه » .

<sup>(</sup>٤) في م: « كلام العرب».

/فإن قال: وكيف يجوزُ أن يكونَ ذلك كذلك مع اختلافِ لفظَيْهِما (۱) ؟

قيل: كما جاز أن يكونَ قولُه: ﴿ لَكِنَا هُوَ اَللَّهُ رَبِّي ﴾ [الكهف: ٣٨]. أصلُه: لكنْ أنا ، هو اللَّهُ ربِّي . كما قال الشاعرُ (٢٠):

وترْمِيننى (٢) بالطَّرْفِ أَيْ أَنتَ مُذْنِبٌ وتَقْلِيننى لَكنَّ إِياكَ لا أَقْلِى يريدُ: لَكنْ أَنا إِياكَ لا أقلى . فحذَف الهمزة مِن ( أَنا ) فالْتَقَت نونُ ( أَنا ) ونونُ ( لَكن ) وهي ساكنة ، فأَدْغِمَت في نونِ ( أَنا ) فصارتا نونًا مشددة . فكذلك اللَّه ، أَسْقِطَت الهمزة التي هي فاء الاسمِ ، فالْتَقَت اللامُ التي هي عينُ الاسمِ واللامُ الزائدة التي دخلت مع الألفِ الزائدة ، وهي ساكنة ، فأَدْغِمَت في الأُخرى التي هي عينُ الاسمِ ، فالنَّق مشددة ، كما وصَفْنا مِن قولِ اللهِ : ﴿ لَنِكِنَا هُو اللهُ رَبِي ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ٱلتَّخَرِٰ ٱلرَّحِيَـٰ ۗ ﴾ .

قال أبو جعفر: وأما: ﴿ الزَّمْنِ ﴾ ، فهو فَعْلانُ ، مِن رحِم (') و ﴿ الرَّحْنِ ﴾ ، فهو فَعْلانُ ، مِن رحِم (') و ﴿ الرَّحِيَ بِرِ ﴾ ، فعيلٌ منه ، والعربُ كثيرًا ما تَبْنِي الأسماءَ مِن «فعِل يَفْعَلُ » على «فَعْلانَ » ، كقولِهم مِن غضِب : غَضْبانُ . ومِن سكِر: سَكْرانُ . ومِن

<sup>(</sup>١) في ص: (الفظهما).

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن ٢/ ١٤٤، وخزانة الأدب ١١/ ٢٢٥، وقال : لم أقف على تتمته وقائله ، مع أنه مشهور قلما خلا منه كتاب نحوى ، واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>٣) في ص : ١ تومينني ١ .

<sup>(</sup>٤) في ص: ( رحيم ) .

عطِش : عَطْشانُ . فكذلك قولُهم : رحمنُ . مِن رحِم ؛ لأن « فعِل » () منه : رحِم يَرْحَمُ .

وقيل: رَحيمٌ. وإن كانت عينُ « فعل » منه (٢) مكسورةً ؛ لأنه مدخ ، ومِن شأنِ العربِ أن يَحْمِلُوا أبنيةَ الأسماءِ إذا كان فيها مدخ أو ذمٌ على « فعيل » ، وإن كانت عينُ « فعل » منها مكسورةً أو مفتوحةً ، كما قالوا مِن « علم » : عالمٌ وعليمٌ . ومِن « قدر » : قادرٌ وقديرٌ . وليس ذلك منها بناءً على أفعالِها ؛ لأن البناءَ مِن « فعِل يَفْعَل » و « فعَل يَفْعِل » فاعلٌ ، فلو كان الرحمنُ والرحيمُ خارجَيْن على (٣) بناءِ أفعالِهما لكانت صورتُهما الراحمَ .

فإن قال قائلٌ : فإذ كان الرحمنُ والرحيمُ اسمَيْن مشتقَّيْن مِن الرحمةِ ، فما وجهُ تَكريرِ ذلك وأحدُهما مُؤَدِّ عن معنَى الآخرِ ؟

قيل له: ليس الأمرُ في ذلك كما<sup>(۱)</sup> ظنَنْتَ ، بل لكلِّ كلمةِ منهما معنَّى لا تُؤدِّى الأَخْرى منهما عنها .

فإن قال : وما المعنى الذي انْفَرَدَت به كلَّ واحدةٍ منهما ، فصارت إحداهما غيرَ مُؤَدِّيةِ المعنى عن الأخرى ؟

قيل: أما مِن جهةِ العربيةِ ، فلا تَمَانُعَ بينَ أهلِ المعرفةِ بلغاتِ العربِ أن قولَ القائلِ: الرحمنُ . عن أبنيةِ الأسماءِ مِن «فعِل ويَفْعَل» أشدُّ عدولًا مِن قولِه: الرحيمُ . ولا خلافَ مع ذلك بينَهم أن كلَّ اسمِ كان له أصلُّ في «فعِل

<sup>(</sup>١) في ص: « فعيل».

<sup>(</sup>٢) في م: ( منها ٥ .

<sup>(</sup>٣) في م: ( عن ) .

<sup>(</sup>٤) في م: «على ما».

ويَفْعَلُ » ثم كان عن أصلِه من « فعِل ويَفْعَلُ » أشدَّ عدولًا ، أن الموصوف به مُفَضَّلٌ على الموصوف به مُفَضَّلٌ على الموصوف بالاسمِ المبنئ على أصلِه مِن « فعُل ويَفْعُل » إذا كانت التسميةُ به مدَّا أو ذمًّا ، فهذا ما في قولِ القائلِ : الرحمنُ . مِن زيادةِ المعنى على قولِه : الرحيمُ . في اللغةِ .

وأما مِن جهةِ الأثرِ والخبرِ ، ففيه بينَ (۱) أهلِ التأويلِ اختلاف (۲) ؛ فحدَّثنى السَّرِيُّ بنُ يحيى التَّمِيميُ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ زُفَرَ ، قال : سمِغتُ العَرْزميُّ السَّرِيُّ بنُ يحيى التَّمِيميُ ، قال : عثمانُ بنُ رُفَرَ ، قال : الرحمنُ بجميعِ الخلقِ ، الرحيمُ ، قال : يقولُ : ﴿ ٱلتَّمْرِ فَي الرحيمُ ، قال : الرحمنُ بجميعِ الخلقِ ، الرحيمُ ، قال : بالمؤمنين (۱) .

احدَّثنا إسماعيلُ بنُ الفضلِ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ العَلاءِ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ ، عن إسماعيلَ بنِ يحيى ، عن ابنِ أبي مُلَيْكةَ ، عمَّن حدَّثه ، عن ابنِ مسعودٍ ، ومِسْعَرِ بنِ كِدَامٍ ، عن عطيةَ العَوْفيِّ ، عن أبي سعيدٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَيِّلَةٍ : « إنَّ عيسى ابنَ مَرْيَمَ قال : الرَّحْمَنُ رحمنُ الآخِرَةِ والدُّنيا ، والرَّحِيمُ رَحِيمُ الآخِرَةِ » .
 الآخِرَةِ » .

فهذان الخبران قد أنبأا عن فرقِ ما بينَ تسميةِ اللَّهِ جل ثناؤُه باسمِه الذي هو رحمنٌ ، وتسميتِه باسمِه الذي هو رحيمٌ ، واختلافِ مَعْنَيَي (٥) الكلمتين ، وإن اختلفا

<sup>(</sup>١) في ص: (عن).

<sup>(</sup>٢) في ص: « إخلاف » .

<sup>(</sup>٣) في م: ( العزرمي ١٠ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٦/١ عن المصنف. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨/١ (٢٠) عن محمد ابن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي ، عن أبيه ، عن جويبر ، عن الضحاك مثله . ومحمد وأبوه وجويبر ضعفاء .

<sup>(</sup>٥) في م: «معنى ».

في معنى ذلك الفرقِ ، فدلّ أحدُهما على أن ذلك في الدنيا ، ودلَّ الآخرُ على أنه في الآخرةِ .

فإن قال: فأيُّ هذين التأويلَيْن أولى عندَك بالصحةِ ؟

قيل: لجميعهما عندنا في الصحة مَخْرَجٌ ، فلا وجة لقولِ قائلٍ: أيهما أولى بالصحة ؟ وذلك أن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن ، دونَ الذي في تسميته بالرحيم ، هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه ، وأنه بالتسمية (بالرحيم موصوف بخصوص الرحمة بعض خلقه ، إمّا في كلّ بالتسمية (بالرحيم معض ألم حوال ، وإمّا في بعض الأحوال ، فلا شك - إذ كان ذلك كذلك - أن ذلك الخصوص الذي في وصفه بالرحيم لا يَسْتَحِيلُ عن معناه ، في الدنيا كان ذلك أو في الآخرة ، أو فيهما جميعًا .

فإذ كان صحيحًا ما قلنا مِن ذلك، وكان اللَّهُ جل ثناؤه قد خصَّ عبادَه المؤمنين في عاجلِ الدنيا بما لطف لهم (۱) مِن توفيقِه إياهم لطاعتِه، والإيمانِ به وبرسلِه، واتباعِ أمرِه واجتنابِ مَعاصيه، مما خُذِل عنه مَن أشرك به وكفَر، وخالفَ ما أُمِر به، وركِب معاصية، وكان مع ذلك قد جعَل جل ثناؤه ما أعد في آجلِ الآخرةِ في جنانِه مِن النعيمِ المقيمِ، والفوزِ المبينِ، لمَن آمَن به، مِن رحمتِه في الدنيا والآخرةِ، مع ما قد عمّهم به والكفارَ في الدنيا، مِن الإفضالِ والإحسانِ إلى جميعِهم؛ في البَسْطِ في الرزقِ، وتَسْخيرِ السحابِ بالغَيْثِ، وإخراجِ النباتِ مِن الأرضِ، وصحةِ الأجسامِ والعقولِ، وسائرِ النّعَمِ التي لا يُحْصَى، التي يَشْتَرِكُ فيها المؤمنون والكافرون، فربّنا جل ثناؤه رحمنُ [ ١٠٥ اط]

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ر: ( بالرحمن مخصوص) .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ يهم ﴾ .

جميع خلقِه في الدنيا والآخرةِ، ورحيمُ المؤمنين خاصةً في الدنيا والآخرةِ .

فأما الذي عمَّ جميعَهم به في الدنيا مِن رحمتِه فكان رحمانًا لهم به ، فما ذكونا مع نظائرِه التي لا سبيلَ إلى إحصائِها لأحدِ مِن خلقِه ، كما قال جل ثناؤُه : ﴿ وَإِن تَعَمُّدُوهُ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم : ٣٤، والنحل : ١٨] . وأما في الآخرةِ ، فالذي عمَّ جميعَهم به فيها مِن رحمتِه فكان لهم رحمانًا ، في تسويتِه بينَ جميعِهم جل ذكرُه في عدلِه وقضائِه ، فلا يَظْلِمُ أحدًا منهم مثقالَ نورة ، وإن تكُ حسنةً يضاعفُها ألى ، ويُوفِي كل نفسٍ ما كسَبَت ، فذلك معنى عمومِه في الآخرةِ جميعَهم برحمتِه الذي كان به رحمانًا في الآخرةِ .

وأما ما خصَّ به المؤمنين في عاجلِ الدنيا مِن رحمتِه الذي كان به رحيمًا لهم فيها ، كما قال جل ذكره : ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣]. فما وصَفْنا مِن اللَّطْفِ لهم في دينهم ، فخصَّهم به دونَ مَن خذَله مِن أهلِ الكفرِ به . / وأما ما خصَّهم به في الآخرةِ فكان به رحيمًا لهم دونَ الكافرين ، فما وصَفْنا آنفًا (٥) مما أعَدَّ لهم دونَ غيرِهم مِن النعيم والكرامةِ التي تَقْصُرُ عنها الأمانيُّ .

٥٧/١

وأما القولُ الآخرُ في تأويلِه فهو ما حدَّثنا به أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ ابنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةً ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، قال : ﴿ ٱلْتَحْمَرِ ﴾ الفعلانُ مِن الرحمةِ – وهو مِن كلام العربِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ر، ت٢: «رحمن». وهذه الكلمة تجيء تارة في بعض المخطوطات مصروفه وتارة غير مصروفة والوجهان جائزان، كما نبه على ذلك أبو حيان في أول البحر المحيط، وقد اخترنا صرفها فيما يأتي من مواضع. (٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « ويؤت من لدنه أجرا عظيما ».

<sup>(</sup>٤) في ص: « توفي » ، وغير منقوطة في ر .

<sup>(</sup>٥) في ر: «أيضا».

قال: ﴿ ٱلرَّخَيْنِ ٱلرَّحِيَ بِ الرقيقُ الرفيقُ بَمَن أَحَبَّ أَن يَوْحَمَه ، والبعيدُ الشديدُ على مَن أَحَبَّ أَن يَعْنُفَ عليه ، وكذلك أسماؤُه كلُّها (١).

وهذا التأويلُ مِن ابنِ عباسٍ يَدُلُّ على أن الذى به ربُّنا رحمنُ ، هو الذى به ربُّنا رحمنُ ، هو الذى به رحيمُ ، وإن كان لقولِه : ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ . مِن المعنى ما ليس لقولِه : ﴿ الرَّحْمَنِ بَعنى الرَّقيقِ (٢) على مَن رقَّ عليه ، ومعنى الرحيم بمعنى الرَّفيقِ بَن رفَق به .

والقولُ الذي روَيْناه في تأويلِ ذلك عن النبيِّ عَيِّلِيَّهِ ، وذكَرْناه عن العرْزَميِّ (٢) ، أشبهُ بتأويلِه مِن هذا القولِ الذي روَيْناه عن ابنِ عباسٍ . وإن كان هذا القولُ مُوافقًا معناه معنى ذلك ، في أن للرحمنِ مِن المعنى ما ليس للرحيمِ ، وأن للرحيمِ تأويلًا غيرَ تأويل الرحمن .

والقولُ الثالثُ في تأويلِ ذلك ما حدَّثني به عِمرانُ بنُ بَكَّارِ الكَلَاعَيُّ ، قال : حدَّثنا يَحيى بنُ صالحٍ ، قال : حدَّثنا أبو الأزهرِ نصرُ بنُ عمرِو اللَّخْميُّ مِن أهلِ فِلَسطينَ ، قال : سمِعْتُ عطاءً الخُراسانيُّ يقولُ : كان الرحمنَ ، فلما اختُزِل الرحمنُ مِن اسمِه ، كان الرحمنَ الرحيمَ () .

والذى أراد ، إن شاء الله ، عطاء بقولِه هذا ، أن الرحمن كان مِن أسماء الله التي لا يَتَسَمَّى بها أحدُّ مِن خلقِه ، فلما تسمَّى به الكذابُ مُسَيْلِمة - وهو اخْتِزالُه إياه ، يعنى اقْتِطاعه مِن أسمائِه لنفسِه - أخْبَر الله جل ثناؤُه أن اسمَه الرحمنُ الرحيم ؛

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٧/١ عن هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) في ص : « الرفيق » .

<sup>(</sup>٣) في م: «العزرمي». وقد تقدم قوله في ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/١ إلى المصنف. وينظر الفتح ٨/٥٥/.

ليَفْصِلَ بذلك لعبادِه اسمَه مِن اسم مَن قد تسَمَّى بأسمائِه ، إذ كان لا يُسَمَّى أحدٌ الرحمنَ الرحيمَ - فيُجْمَعَ له هذان الاسمان - غيرُه جل ذكرُه. وإنما يتسَمَّى (١) بعضُ خلِقه إما رحيمًا أو يتسَمَّى رحمانًا ، فأما رحمنٌ رحيمٌ ، فلم يَجْتَمِعا قطَّ لأحدِ سواه ، ولا يُجْمَعان لأحدِ غيرِه ، فكأن معنى قولِ عطاءِ هذا ، أن اللَّهَ جل ثناؤُه إنما فصَل بتكريرِ الرحيم على الرحمنِ، بينَ اسمِه واسم غيرِه مِن خلقِه، اخْتَلَف معناهما أو اتَّفَقا.

والذي قال عطاءٌ مِن ذلك غيرُ فاسدِ المعنى ؛ بل جائزٌ أن يكونَ جل ثناؤُه خصَّ نفسَه بالتسميةِ بهما معا مُجْتمعَيْن، إبانةً لها مِن خلقِه؛ ليُعَرِّفُ عبادَه بذكرهما مجموعَيْن أنه المقصودُ بذكرِهما دونَ مَن سواه مِن خلقِه ، مع ما في تأويل كلِّ واحدٍ منهما مِن المعنى الذي ليس في الآخَرِ منهما .

وقد زعَم بعضُ أهل الغَباءِ أن العربَ كانت لا تَعْرفُ الرحمنَ ، ولم يكنْ ذلك في(٢) لغتِها ، ولذلك قال المشركون للنبيِّ عَلِيَّةٍ : ﴿ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ [الفرقان: ٦٠]. إنكارًا منهم لهذا الاسم. فكأنه كان (٢) مُحالًا عندَه أن يُنْكِرَ أهلُ الشركِ ما كانوا بصحتِه عالِمِين ، أو( أ كأنه لم يَثلُ مِن كتابِ اللَّهِ قولَ اللَّهِ : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْرِفُونَكُم ﴾. يعنى: محمدًا عَلَيْ ، ﴿ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُم ﴾ ٨/١٥ [القرة: ١٤٦]. وهم مع ذلك به / مُكَذِّبون ، ولنبوتِه جاحِدون ، فيُعْلَم بذلك أنهم قد كانوا يُدافِعون حقيقةً ما قد ثبّت عندَهم صحتُه ، واسْتَحْكَمَت لديهم معرفتُه ، وقد أَنْشِد لبعض الجاهليةِ الجَهْلاءِ (٥):

<sup>(</sup>۱) في م ، ت Y: « تسمى » .

<sup>(</sup>Y) في ص: «من».

<sup>(</sup>٣) في ص : « قال » .

<sup>(</sup>٤) في ص: «أولًا».

<sup>(</sup>٥) البيت في المخصص ١٥٢/١٧ (المجلد الخامس) غير منسوب.

ألا ضرَبَت تلك (الفتاةُ هَجِينَها) ألا قضَب الرحمنُ ربّى يمينَها وقال سَلَامةُ بنُ جَنْدَلِ السعديُّ :

عجِلْتُم علينا عَجْلَتَيْنا عليكم وما يَشَأَ الرحمنُ يَعْقِدْ ويُطْلِقِ وقد زَعَم أيضًا بعضُ مَن ضَعُفَت معرفتُه بتأويلِ أهلِ التأويلِ، وقلَّت روايتُه لأقوالِ السلفِ مِن أهلِ التفسير (ئ)، أن الرحمنَ مَجازُه ذو الرحمةِ ، والرحيمَ مَجازُه الراحمُ . ثم قال : قد يُقَدِّرون اللفظين مِن لفظٍ والمعنى واحدٌ ، وذلك لاتِّساعِ الكلامِ عندَهم . قال : وقد فعلوا مثلَ ذلك ، فقالوا : نَدْمانُ ونَديمٌ . ثم اسْتَشْهَد ( بيتِ بُرْج ) بنِ مُسْهِرِ الطائيِّ :

ونَدْمانٍ يَزيدُ الكأسَ طِيبًا سَقَيْتُ وقد تغَوَّرَتِ (٢) النُّجومُ

واسْتَشْهد بأبياتِ نظائرِه له في النَّديمِ والنَّدْمانِ. ففرَّق بينَ معنى الرحمنِ والرحيمِ في التأويلِ ، لقولِه : الرحمنُ ذو الرحمةِ ، والرحيمُ الراحمُ . وإن كان قد ترك بيانَ تأويلِ مَعْنَيْهِمَا (٢) على صحتِه ، ثم مثَّل (١) ذلك باللفظين (١ يَأْتِيان بمعنَى ٢)

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ت ۱ : « القناة هجيتها » .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « الطهوى » . والمثبت كما في طبقات فحول الشعراء ١/ ٥٥١، والشعر والشعراء ١/ ٢٧٢، والبيت في ديوانه ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : « معجلينا » .

<sup>(</sup>٤) لعله أراد بذلك أبا عبيدة في كتابه مجاز القرآن ١/ ٢١، فأكثر الكلام الآتي منقول منه بنصه.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص: «بيت بزح» ، وفي م: «قول برج» وفي ت ٢: «بيت برح» ، وفي ت ١: «بيت نوح» .

والبيت في المؤتلف والمختلف ص ٨٠، وشرح ديوان الحماسة ٣/ ٢٧٢، واللسان (ع ر ق)، (ن د م).

 <sup>(</sup>٦) في المؤتلف والمختلف، وشرح ديوان الحماسة: «تعرضت». وتغورت النجوم: غربت. اللسان
 (ع و ر).

<sup>(</sup>٧) في ص ، م : « معنيهما » .

<sup>(</sup>٨) في ص: «بين».

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ص: « بإثبات معنى » .

واحدٍ ، فعاد إلى ما قد جعَله بمعنيين ، فجَعله مثالَ ما [ ١٦/١ و] هو بمعنّى واحدٍ ، مع اختلافِ الألفاظِ .

ولا شكَّ أن ذا الرحمةِ هو الذي قد (۱) ثبت أن له الرحمة ، وصحَّ أنها له صفة ، وأن الراحم هو الموصوف بأنه سيَرْحَمُ ، أو قد رحِم فانْقَضَى ذلك منه ، أو هو فيه ، ولا دَلالة على أنها له أو هو فيه ، ولا دَلالة على أنها له صفة ، كالدَّلالةِ على أنها له صفة ، إذا وُصِف بأنه ذو الرحمةِ . فأين معنى الرحمنِ الرحيمِ – على تأويلِه – صفة ، إذا وُصِف بأنه ذو الرحمةِ . فأين معنى الرحمنِ الرحيمِ الألفاظِ واتفاقِ مِن معنى الكلمتين تأْتِيان مُقَدَّرَتَيْن مِن لفظٍ واحدٍ باختلافِ الألفاظِ واتفاقِ المعانى ؟ ولكن القولَ إذا كان على غيرِ أصلٍ مُعْتَمَدِ عليه كان واضحًا عَوارُه .

وإن قال لنا قائلٌ: ولمَ قدَّم اسمَ اللَّهِ الذي هو اللَّهُ على اسمِه الذي هو الرحمنُ ، واسمَه الذي هو الرحمنُ على اسمِه الذي هو الرحيمُ ؟

قيل: لأن مِن شأنِ العربِ إذا أرادوا الخبرَ عن مُخْبَرِ عنه أن يُقَدِّموا اسمَه، ثم يُثْيِعوه صفاتِه ونعوتَه، وهذا هو الواجبُ في الحكمِ، أن يكونَ الاسمُ مُقَدَّمًا قبلَ نعتِه وصفتِه؛ ليَعْلَمَ السامعُ الخبرَ عمَّن الخبرُ.

فإذ كان ذلك ، كذلك وكان للَّهِ جل ذكرُه أسماءٌ قد حرَّم على خلقِه أن يَتَسَمَّوا بها ، خصَّ بها نفسه دونَهم ، وذلك مثلُ اللَّهِ والرحمنِ والخالقِ ، وأسماءٌ أباح لهم أن يُسَمِّى بعضُهم بعضًا بها ، وذلك كالرحيم والسميع والبصيرِ والكريمِ وما أشْبَهَ ذلك مِن الأسماءِ - كان الواجبُ أن تُقَدَّم أسماؤُه التي هي له خاصةٌ دونَ جميعِ خلقِه ؛ ليَعْرِفَ السامعُ ذلك مَن توجَّه إليه الحمدُ والتمجيدُ ، ثم يُتْبَعَ ذلك بأسمائِه التي قد تَسَمَّى بها غيرُه ، بعدَ علمِ المُخاطبِ أو السامع مَن توجَّه إليه ما يَتْلُو ذلك مِن المعانى .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (له ».

فبدأ اللَّهُ جل ذكره باسمِه الذي هو اللَّهُ ؛ لأن الأُلوهة ليست لغيرِه جل ثناؤُه من وجهِ مِن الوَجوهِ ، / لا مِن جهةِ التَّسَمِّي به ، ولا مِن جهةِ المعنى ، وذلك أنّا قد بيَّنا أن ٥٩/١ معنى « اللَّهِ » جلّ ثناؤُه معنى (١) المعبودِ ، ولا معبودَ غيرُه جل ثناؤُه ، وأن التَّسَمِّي به قد حرَّمه اللَّهُ جل ثناؤُه ، وإن قصد المُتَسَمِّي به ما قَصَد (١) المتَسمِّي بسعيدِ وهو شقيٌ ، وبحسنِ وهو قبيتٌ .

أو لا تَرَى أن اللَّه جل ثناؤه قال في غير آية من كتابِه: ﴿ أُولَكُ مُعَ اللّهِ ﴾ [النمل: ٦٠، ٦٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠]. فاسْتَكْبَر ذلك مِن المُقِرِّ به. وقال تعالى في خُصوصِه (٢) نفسه باللَّه وبالرحمن: ﴿ قُلِ آدَعُواْ اللَّهَ أُو ادَعُواْ الرَّمْنَ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]. ثم ثنى ذلك باسمِه الذي هو الرحمن، إذ كان قد منع أيضًا خلقه التَّسَمِّي به، وإن كان مِن خلقِه مَن قد يَسْتَحِقُّ تسميته ببعضِ مَعانيه، وذلك أنه قد يَجوزُ وصفُ كثير مُن هو دونَ اللَّهِ مِن خلقِه ببعضِ صفاتِ الرحمةِ ، وغيرُ جائزٍ أن يَسْتَحِقَّ بعضَ الألوهةِ أحدٌ دونَه ، فلذلك جاء الرحمنُ ثانيًا (٥) لاسمِه الذي هو اللَّه .

وأما اسمُه الذي هو الرحيمُ ، فقد ذكَرْنا أنه مما هو جائزٌ وصفُ غيرِه به ، والرحمةُ مِن صفاتِه جل ذكرُه ، فكان - إذ كان الأمرُ على ما وصَفْنا - واقعًا مَواقعَ نعوتِ الأسماءِ اللواتي هن (1) توابعُها ، بعدَ تقدم الأسماءِ عليها .

<sup>(</sup>١) في م: «هو».

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «يقصد».

<sup>(</sup>٣) في م: ( خصوصية ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ص : « ثابتا » .

<sup>(</sup>٦) في ر، ت ١: «هو».

فهذا وجهُ تقديم اسمِ اللَّهِ الذي هو اللَّهُ ، على اسمِه الذي هو الرحمنُ ، واسمِه الذي هو الرحمنُ ، واسمِه الذي هو الرحيمُ .

وقد كان الحسنُ البصريُّ يقولُ في الرحمنِ مثلَ ما قلنا ، أنه مِن أسماءِ اللَّهِ التي مُنِع التَّسَمِّي بها العبادُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ مَسْعَدةَ ، عن عوفِ (١) ، عن الحسنِ ، قال : الرحمنُ اسمٌ ممنوعٌ (٢) .

مع أن في إجماعِ الأمةِ مِن منعِ التَّسَمِّي به جميعَ الناسِ، ما يُغْنِي عن الاَسْتِشْهادِ على صحةِ ما قلْنا في ذلك بقولِ الحسن وغيرِه.

<sup>(</sup>۱) في ر: «عون». وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٧/١ عن المصنف.

### القولُ في تأويل فاتحةِ الكتابِ

## ﴿ الْحَنْدُ لِلَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفر: ومعنى ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ ﴾ . الشكرُ للّهِ خالصًا دونَ سائرِ ما يُعْبَدُ مِن دونِه ، ودونَ كلِّ ما برأ (() مِن خلقِه ، بما (۲) أنْعَم على عبادِه مِن النِّعَمِ التي لا يُحْصِيها العددُ ، ولا يُحِيطُ بعددِها غيرُه أحدٌ ، في تصحيحِ الآلاتِ لطاعتِه ، وتَمْكينِ بَوارِحِ أجسامِ المكلَّفِين لأداءِ فَرائضِه ، مع ما بسَط لهم في دُنْياهم مِن الرزقِ ، وغذَاهم به مِن نعيمِ العيشِ ، مِن غيرِ اسْتِحْقاقِ منهم ذلك (الله عليه ، ومع ما نبَّههم عليه ودعاهم إليه ، مِن الأسبابِ المُؤدِّيةِ إلى دَوامِ الخُلُودِ في دارِ المُقامِ في النعيمِ المُقيمِ ، فلربِّنا الحمدُ على ذلك كله أولًا وآخرًا .

وبما ذكَرْنا مِن تأويلِ قولِ ربِّنا جلّ ثناؤُه وتقَدَّسَت أسماؤُه: ﴿ ٱلْحَـمَٰدُ لِلَّهِ ﴾ . جاء ('') الخبرُ عن ابنِ عباسٍ وغيرِه .

/ حدَّثنا محمدُ بنُ العَلاءِ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدِ (٥) ، قال: حدَّثنا ٢٠/١ بشرُ بنُ عُمارةَ ، قال: حدَّثنا أبو رَوْقِ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: قال جبريلُ لمحمدِ: قلْ يا محمدُ: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِللَّهِ ﴾ . قال ابنُ عباسِ:

<sup>(</sup>١) في م: ( يُرى ) .

<sup>(</sup>٢) في ص: «مما».

<sup>(</sup>٣) في م: «لذلك».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «عن».

<sup>(</sup>٥) في ص: «سعد». وتقدم على الصواب. وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٣٧٩.

الحمدُ (١) هو الشكرُ للَّهِ (٢) ، والاسْتِحْذاءُ (٢) للَّهِ ، والإقْرارُ بنعمتِه وهدايتِه وابتدائِه ، وغيرِ ذك (١) .

حدَّثنى سعيدُ بنُ عمرِو السَّكونيُّ ، قال : حدَّثنا بَقِيةُ بنُ الوليدِ ، قال : حدَّثنى عيسى بنُ إبراهيمَ ، عن موسى بنِ أبى حبيبٍ ، عن الحكمِ بنِ عُمَيْرٍ ، وكانت له صحبةٌ ، قال : قال النبيُّ عَلِيلِيَّةٍ : « إِذَا قُلْتَ : الحَمدُ للَّهِ رَبِّ العالِمَينَ . فقد شَكَوْتَ اللَّهَ فَزَادَك » ( )

قال: وقد قيل: إن قولَ القائلِ: الحَمدُ للَّهِ. ثناءٌ عليه بأسمائِه وصفاتِه الحسنَى. وقولَه: الشكرُ للَّهِ. ثناءٌ عليه بنِعَمِه (٦) وأيادِيه.

وقد رُوِى عن كعبِ الأحبارِ أنه قال : الحَمدُ للَّهِ ثناءُ (٧) اللَّهِ . ولم يُبَيِّنْ في الروايةِ عنه مِن أَيِّ معنيَتِي (٩) الثناءِ اللذين (٩) ذكرنا ذلك .

<sup>(</sup>۱) بعده في م ، ت ۲ : « لله » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) فى ت ٢ : « الاسحى » ، وفى ت ١ : « الاستحداء » . وفى تفسير ابن أبى حاتم : « الاستجداء » . والاستخذاء : الخضوع . اللسان ( خ ذ ١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦/١ (٩) من طريق محمد بن العلاء به .

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف جدا. ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٨/١ عن المصنف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١/١ إلى الحاكم في تاريخ نيسابور والديلمي. وقال أبو حاتم: الحكم بن عمير روى عن النبي عليه لا يذكر السماع ولا لقاء – أحاديث منكرة من رواية ابن أخيه موسى بن أبي حبيب، وهو شيخ ضعيف الحديث، ويروى عن موسى بن أبي حبيب عيسى بن إبراهيم، وهو ذاهب الحديث، روى هذه الأحاديث عن عيسى بن إبراهيم بقية بن الوليد. ينظر الجرح ٣/ ١٢٥، والميزان ٢٠٢٤.

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ١: « بنعمته » .

<sup>(</sup>۷) بعده في م : « على » .

<sup>(</sup>٨) في م : « معنى » .

<sup>(</sup>٩) في ر، م: «الذي».

حدَّثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى الصَّدَفيُّ ، قال : أَنْبَأَنا ابنُ وهبٍ ، قال : حدَّثنى عمرُ (١) بنُ محمدِ ، عن شَهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ ، عن أبيه ، قال : أَخْبَرَني السَّلوليُّ ، عن عمرُ (١) بنُ محمدِ ، عن شَهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ ، فذلك ثناءٌ على اللَّهِ (١) كعبٍ ، قال : مَن قال [ ١٦/١ ظ] : الحَمْدُ للَّهِ . فذلك ثناءٌ على اللَّهِ (١) .

حدَّ ثنى على بنُ الحسنِ الخَوَّازُ ، قال : حدَّ ثنا مسلمُ بنُ عبدِ الرحمنِ الجَوْميُ ، قال : حدَّ ثنا مسلمُ بنُ عبدِ الرحمنِ الجَوْميُ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مُصْعَبِ القَرْقَسانيُ ، عن مُبارَكِ بنِ فَضالةً ، عن الحسنِ ، عن الأسودِ بنِ سَرِيعٍ ، أن النبيَّ عَيِّلِيَّهِ قال : « ليس شيءُ أَحَبُّ إليه الحَمْدُ مِن اللَّهِ تعالى ، ولذلك أثنى على نَفْسِه فقال : ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ " .

قال أبو جعفر: ولا تَمَانُعَ بينَ أهلِ المعرفةِ بلغاتِ العربِ مِن الحُكْمِ لقولِ القائلِ: الحمدُ للَّهِ شكرًا. بالصحةِ ، فقد تبيَّن (٥) - إذ (١) كان ذلك عندَ جميعِهم صحيحًا - أن الحمدُ للَّهِ شكرًا . بالصحةِ ، فقد تبيَّن (٥) الشكرِ ، وأن الشكرَ قد يُوضَعُ موضعَ الحمدِ ؛ لأن أن الحمدُ للَّهِ شكرًا . فيُحْرَجَ مِن قولِ القائلِ : ذلك لو لم يكنْ كذلك ، كما جاز أن يُقالَ : الحمدُ للَّهِ شكرًا . فيُحْرَجَ مِن قولِ القائلِ :

<sup>(</sup>١) في ص: «عمرو».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦/١ (١٠) من طريق سهيل به.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد ١١/ ٣٧٤، وتاريخ الإسلام ٤٠١/٢٠ (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠): «الخزاز». بزايين. وينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ٣٤٢، ٢٦/ ٤٦١، والسير ١٨٤/١٣.

 <sup>(</sup>٤) إسناده منقطع ؟ الحسن لم يسمع من الأسود . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢/١ إلى المصنف .
 وأخرجه الطبراني فى الكبير (٨٣٦) من طريق مبارك به دون آخره .

وأخرجه ابن سعد ٤٢/٧ من طريق آخر عن الحسن به نحوه .

والحديث - مقتصرا على أوله - عند أحمد ٢ ٢/٢٥٣ (٥٥٨٦) ، والبخاري في الأدب المفرد (٥٩٨) ، والنسائي في الكبري (٧٧٤٥) ، وغيرهم من طريق الحسن به .

<sup>(</sup>٥) بعده في ر : « سهو » .

<sup>(</sup>٦) في ص : « أن » .

<sup>(</sup>V) بعده في م : « للَّه » .

الحَمْدُ للَّهِ . مُصدرَ « أَشْكُرُ » ؛ لأن الشكرَ لو لم يكنْ بمعنى الحمدِ ، كان خطأً أن يُصدرَ مِن الحمدِ غيرُ (١) معناه وغيرُ لفظِه (٢) .

فإن قال لنا قائلٌ : وما وجهُ إدخالِ الألفِ واللامِ في الحمدِ ؟ وهلَّا قيل : حمدًا للَّهِ ربِّ العالمين ؟

قيل: إن لدخولِ الألفِ واللامِ في الحمدِ معنى لا يُؤدِّيه قولُ القائلِ: حمدًا للَّهِ معناه : بإسقاطِ الألفِ واللامِ ، وذلك أن دخولَهما في الحمدِ ''مُنْبِئُ عن' أن معناه : جميعُ المحامدِ والشكرُ الكاملُ للَّهِ . ولو أُسْقِطَتا منه ما دلَّ إلا على أن حمدًا للَّهِ معناه : حمدً للَّهِ دونَ المحامدِ كلِّها ، إذ كان معنى قولِ القائلِ : حمدًا للَّهِ أو : ' حمدٌ للَّهِ فَي ذلك للَّهِ حمدًا . وليس التأويلُ في قولِ القائلِ : ﴿ الْحَكَمَدُ لِللَّهِ وَنَ الْحَكَمَدُ اللَّهَ عمدًا اللَّهَ . بل / التأويلُ في ذلك ما وصَفْنا قبلُ ، مِن أن جميعَ المحَامدِ للَّهِ بألوهتِه وإنعامِه على خلقِه بما أنْعَمَ عليهم به مِن النِّعَمِ ، التي لا كِفاءَ ( ) لها في الدينِ والدنيا ، والعاجلِ والآجِلِ .

ولذلك مِن المعنى تَتابَعَت قراءةُ القرأةِ وعُلماءِ الأمةِ على رفعِ الحمدِ مِن: ﴿ الْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . دونَ نصبِها الذي يُؤَدِّي إلى الدَّلالةِ على أن معنى تاليه كذلك : أَحْمَدُ اللَّهَ حمدًا . ولو قرَأ قارئُ ذلك بالنصبِ (٧) ، لكان عندى مُحِيلًا

<sup>(</sup>١) في ص: (عن).

<sup>(</sup>٢) تقدم كلام المصنف على التصدير في ص ١١٤، ١١٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « مبنى على » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص: «حمدا لله»، وفي م: «حمد الله».

<sup>(</sup>٦) في م: «كفء».

<sup>(</sup>٧) هي قراءة هارون العتكي ورؤبة وسفيان بن عيينة . ينظر البحر المحيط ١٨/١ .

معناه ، ومُسْتَحِقًا العقوبةَ على قراءتِه إياه كذلك ، إذا تعَمَّد قراءتَه كذلك ، وهو عالمُمْ بخطئِه وفسادِ تأويلِه .

فإن قال لنا قائلٌ: وما معنى قولِه: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ ؟ أَحَمِد اللَّهُ نفسَه جل ثناؤُه ، فأثنى عليها ، ثم عَلَّمَناه لنقولَ ذلك كما قال ووصَف به نفسَه ؟ فإن كان ذلك كذلك ، فما وجه قولِه تعالى ذكره إذن : ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ مَنْ قِيلِ مَعْبُودُ لا عابدٌ ؟ أَمْ (أُ ذلك مِن قِيلِ (أَ جبريلَ ، أو محمد رسولِ اللَّهِ عَلِيْنَ ؟ فقد بطل أن يكونَ ذلك للَّهِ كلامًا .

قيل: بل ذلك كلّه كلامُ اللّهِ جل ثناؤُه، ولكنه جل ذكرُه حمِد نفسه وأثنى عليها بما هو (اله أهل )، ثم علم ذلك عباده، وفرَض عليهم تلاوته، الحتِبارًا منه لهم وابْتِلاء، فقال لهم: قولوا: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾. وقولوا: ﴿ إِيَاكَ نَعَبُدُ وَإِيَاكَ نَعَبُدُ ﴾. مما علّمهم جل ذكرُه أن يقولوه ويَدِينوا له بمعناه، وذلك موصولٌ بقولِه: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾. وكأنه قال: قولوا هذا وهذا.

فإن قال : وأين قولُه : قولوا . فيكونَ تأويلُ ذلك ما ادَّعَيْتَ ؟

قيل: قد دلَّلْنا فيما مضَى على (٥) أن العربَ مِن شأنِها إذا عرَفَت مكانَ الكلمةِ ، ولم تَشَكَّكُ (١) أن سامعَها يَعْرِفُ بما أَظْهَرَت مِن مَنْطِقِها ما حذَفَت - حَذْفُ ما كفَى

<sup>(</sup>١) في ص: «أمن».

<sup>(</sup>Y) في ص ، ر : « قبل » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ت ١: «أهله».

<sup>(</sup>٤) في ص : « فقولوا » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في م: «تشك».

منه الظاهرُ مِن مَنْطِقِها، ولا سِيَّما إن كانت تلك الكلمةُ التي حُذِفَت قولًا أو بتأويلِ (١) قولٍ ، كما قال الشاعرُ (١) :

وأعْلَمُ أننى سأكونُ (٢) رَمْسًا (١) إذا سار النَّواعِجُ (١) لا يَسِيرُ فقال المُخْبِرون (١) لهم وَزيرُ فقال المُخْبِرون (١) لهم وَزيرُ

قال أبو جعفر: يُرِيدُ بذلك: فقال المُخْبِرون (^) لهم: الميتُ وزيرٌ. فأَسْقَط الميتَ ، إذ كان قد أتَى مِن الكلامِ بما يَدُلُّ على ذلك. وكذلك قولُ الآخرِ (^):

( ( ورأيْتِ زوْجَكِ في الوَغَى ( ) مُتَقَلِّدًا سيفًا ورُمْحَا

(۱۰ – ۱۰) في معاني القرآن :

\* ولقيت زوجك في الوغي \*

وفي الكامل:

<sup>(</sup>١) في م: « تأويل ».

<sup>(</sup>۲) سيأتي البيتان في تفسير الآية ۸۷ من سورة «المؤمنون»، ونسبهما لبعض بني عامر، وكذلك في معاني القرآن للفراء ١/ ١٧٠، وهما في البيان والتبيين ١٨٤/٣ منسوبان للوزيري.

<sup>(</sup>٣) في م: « لا أكون».

 <sup>(</sup>٤) الرمس: القبر إذا كان مستويا مع وجه الأرض. تاج العروس (رم س). وفي البيان والتبيين:
 \* وأعلم أنني سأصير ميتا \*

 <sup>(</sup>٥) في ص: «النوائح»، وفي معانى القرآن، والبيان والتبيين: «النواجع». والنواعج من الإبل: السراع،
 وقد نعجت الإبل في سيرها، بالفتح: أسرعت. اللسان (ن ع ج).

<sup>(</sup>٦) في ص، ومعاني القرآن : « السائرون » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في البيان والتبيين : « من المسجى » .

<sup>(</sup>A) في ر: « المجمرون ».

<sup>(</sup>٩) البيت في تأويل مشكل القرآن ص ١٦٥، ومعانى القرآن للفراء ٣/١٢٣، والكامل ٣٣٤/١، ٣٣١، ٣٧١، ٢٧٥/٢ ونسبه في نسخة منه لعبد الله بن الزبعري .

<sup>«</sup> يا ليت زوجك قد غدا »

وقد عَلِم أن الرمحَ لا يُتَقَلَّدُ ، ( وأنه إنما ) أراد : وحاملًا رمحًا . ولكن لما كان معلومًا معناه اكتفى بما قد ظهَر مِن كلامِه عن إظهارِ ما حذَف منه . وقد يقولون للمسافرِ إذا ودَّعوه : مُصاحبًا مُعافًى . ( أيُعنى بذلك : سِرْ مُصاحبًا مُعافًى . فيحذفون ) : سِرْ ، واخْرُجْ . إذ كان معلومًا معناه ، وإن أُسْقِط ذكره .

فكذلك ما مُحذِف مِن قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . لمَّا عُلِم بقولِه جل ذكرُه: ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ . ما أراد بقولِه: ﴿ الْحَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . مِن معنى أمرِه عبادَه ، أغْنَت دَلالةُ ما ظُهِر عليه مِن القولِ عن إبداءِ ما مُخذِف .

وقد رؤيْنا الخبرَ الذي قدَّمنا ذكرَه مبتداً في تأويلِ '' قولِ اللَّهِ: ﴿ ٱلْحَمْدُ اللَّهِ وَقِد رؤَيْنا الخبرَ الذي قدَّمنا ذكرَه مبتداً في تأويلِ '' قولِ اللَّهِ: ﴿ ٱلْحَمْدِ: قَلْ ١٢/١ يَلِيَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . وبيَّنا أن جبريلَ إنما علَّم محمدًا عَلِيَّةٍ ما أُمِر بتَعليمِه إياه ، وهذا الخبرُ يُنْبِئُ عن صحةِ ما قلنا في تأويلِ ذلك '' .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿رَبِّ ﴾ .

قال أبو جعفر: قد مضَى البيانُ عن تأويلِ اسمِ اللَّهِ الذي هو اللَّهُ في: ﴿ لِيْسَـٰمِ اللَّهِ ﴾. فلا حاجة بنا إلى تَكرارِه في هذا الموضعِ (١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ر: «وأنه»، وفي م: «وإنما».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م ، ت ۲: «يحذفون».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص: «عن».

<sup>(</sup>٤) في م: « تنزيل » .

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر ما تقدم في ص ١٢١ وما بعدها .

وأما تأويلُ قولِه : ﴿ رَبِّ ﴾ . فإن الربَّ في كلامِ العربِ مُنصرِفُ (') على معانِ ؛ فالسيدُ المُطاعُ فيهم (٢) يُدْعَى ربًا ، ومِن ذلك قولُ لَبيدِ بنِ ربيعةَ (٣) :

وأَهْلَكْنَ يُومًّا رَبَّ كِنْدَةَ وَابِنَه وَرَبَّ مَعَدٍّ بِينَ خَبْتٍ ( ُ وَعُرْعَرِ ( ُ وَابِنَه وَرُبُ مَعَدٍّ بِينَ خَبْتٍ ( أ وَعُرْعَرِ ( وَعَنْ يَعْنَى بُربِّ كِنْدَةَ : سِيدَ كِنْدَةَ . ومنه قولُ نابغةِ بنى ذُبْيانَ ( ا ) :

[ ۱۷/۱و] تَخُبُّ إلى النَّعمانِ حتى تَنالَه ( ( فَدَّى لك ) مِن رَبِّ طَرِيفِي ( ( ) وَتَالِدِي ( ) وَاللِدِي ( و ) وَاللِدِي ( ) وَاللَّمِ اللَّهُ الْفُرَزْدَقِ بِنِ وَالرَّجُلُ الْمُثْلِحُ الشيءَ ( ) يُدْعَى رَبًّا ، ومنه قولُ الفَرَزْدَقِ بِنِ اللهِ ( ( ) ) اللهِ ( ) اللهُ ( ) اللهِ ( ) اللهُ ( ) اللهُ ( ) اللهُ ( ) اللهُ ( ) اللهِ ( ) اللهِ ( ) اللهِ ( ) اللهِ ( ) اللهُ ( ) اللهِ ( ) اللهِ ( ) اللهِ ( ) اللهِ ( ) اللهُ ( ) اللهُ ( ) اللهِ ( ) اللهِ ( ) اللهِ ( ) اللهُ ( ) الله

كانوا كسالِقَةِ حَمْقاءَ إِذْ حَقَنَت سِلاءَها (۱۲) في أَديم غيرِ مَربوبِ يعنى بذلك : في أديم غيرِ مُصْلَحٍ . ومن ذلك قيل : إِنْ فلانًا يَوْبُ صَنيعتَه عندَ فلانٍ . إذا كان يُحاوِلُ إصلاحَها وإدامتَها . ومِن ذلك قولُ عَلْقمةَ بنِ عَبَدةً (۱۲) :

<sup>(</sup>۱) فی م ، ت ۱ : « متصرف » .

<sup>(</sup>۲) في م: «فيها».

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان لبيد ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) خبت: موضع بالشام، وقرية بزبيد، وماء لكلب. تاج العروس (خ ب ت).

<sup>(</sup>٥) عرعر: عدة مواضع نجدية وغيرها، وواد بنعمان قرب عرفة. تاج العروس (ع ر ر).

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱۷۰.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ص ، ر ، ت ١ : « فذلك » .

<sup>(</sup>٨) الطريف والطارف من المال: المستحدث. اللسان (طرف).

<sup>(</sup>٩) التالد: المال القديم الأصلى الذي ولد عندك. اللسان (ت ل د).

<sup>(</sup>١٠) في م: «للشيء».

<sup>(</sup>۱۱) ديوانه ص ۲۰.

<sup>(</sup>١٢) السلاء: السمن. اللسان (س ل أ).

<sup>(</sup>١٣) ديوان علقمة بشرح الأعلم ص ٤٣، وجمهرة اللغة ١/٢٨، والمخصص ١٥٤/١٧ (المجلد=

( فكنتَ امرأً أَفْضَتْ إليك رِبابَتي اللهِ وقبلَك ربَّتْني - فضِعْتُ - رُبوبُ (٢)

يعنى بقولِه: أَفْضَت إليك. أَى وصلَت (أَ إليك رِبابَتى ، فصِرْتَ أَنت الذَى تَرُبُّ أَمْرَى فَتُصْلِحُه ، لمَّا خرجْتُ مِن رِبابةِ غيرِك مِن الملوكِ (٥) كانوا قبلَك على ، قضيَّعوا أَمْرى وَتَرَكُوا تَفَقَّدَه. وهم الرُّبُوبُ ، واحدُهم ربِّ ، والمالكُ للشيءِ يُدْعَى ربَّه.

وقد يَتَصَرَّفُ أيضًا معنى الربِّ في وجوهٍ غيرِ ذلك ، غيرَ أنها تَعودُ إلى بعضِ هذه الوجوهِ الثلاثةِ .

فراتنا جل ثناؤه السيدُ الذي لا شِبْهَ (١) له ، ولا مِثْلَ في مثلِ (٧) سُؤْدُدِه ، والمُصْلِحُ أُمرَ خلقِه بما أَسْبَغ عليهم مِن نعمِه ، والمالكُ الذي له الخلقُ والأمرُ .

و (^بنحوِ الذي <sup>^)</sup> قلْنا في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴾ . جاءت الروايةُ عن ابنِ عباسٍ .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضَّحّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال جبريلُ لمحمدٍ : يا محمدُ قل : ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . قال ابنُ عباسٍ : يقولُ : قل : الحمدُ

<sup>=</sup> الخامس)، واللسان (رب ب).

<sup>(</sup>١ - ١) في الديوان:

<sup>\*</sup> وأنت امرؤ أفضت إليك أمانتي \*

<sup>(</sup>٢) في ر: « فكنتُ ». بضم التاء، وكذا في اللسان، والضبط موافق لضبط الجمهرة والمخصص.

<sup>(</sup>٣) في الجمهرة ، واللسان : ويروى : رَبوب . قال في اللسان : وعندي أنه اسم للجمع .

<sup>(</sup>٤) في م: «أوصلت».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «الذين».

<sup>(</sup>٦) في ص: «شبيه».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ر، م، ت ٢.

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ر، ت ۲: « بالذي ».

للَّهِ الذي له الخلقُ كلَّه ؛ السماواتُ كلُّهن ومَن فيهن ، والأَرْضُون (١) كلُّهن ومَن فيهن ، والأَرْضُون (١) كلُّهن ومَن فيهن ، وما بينَهن مما (أيغلَمُ ومما لا يُعْلَمُ ). يقولُ : اعْلَمْ يا محمدُ أَن ربَّك هذا لا يُشْبِهُه شيءٌ (٢) .

# القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ ٱلْعَـٰـٰكَمِينَ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر: والعالمونُ جمعُ عالَمٍ، والعالَمُ جمعٌ لا واحدَ له مِن لفظِه، كالأنامِ والرَّهْطِ ( والجيشِ )، ونحوِ ذلك مِن الأسماءِ التي هي موضوعاتُ على جماع لا واحدَ له مِن لفظِه.

والعالَمُ اسمٌ لأصنافِ الأممِ ، وكلَّ صنفِ منها عالَمٌ ، وأهلُ كلِّ قرنِ مِن كلِّ منهم عالَمٌ ، أوكلُّ أهلِ زمانٍ منهم عالَمٌ ، أوكلُّ أهلِ زمانٍ منهم عالَمُ ذلك الزمانِ ، والجنُّ عالَمٌ ، وكذلك سائرُ أجناسِ الخلقِ ، كلَّ جنسِ منها عالَمُ عالَمُ ذلك الزمانِ ، والجنُّ عالَمٌ ، وكذلك سائرُ أجناسِ الخلقِ ، كلَّ جنسِ منها عالَمُ زمانِه (٥) ، ولذلك مجمِع فقيل : عالمون . وواحدُه جمعٌ ، لكونِ عالَمِ كلِّ زمانٍ مِن ذلك عالمَ ذلك الزمانِ . ومِن ذلك قولُ العَجَّاجِ (١) :

فخِنْدِفٌ (٧) هامَةُ هذا العالَم

فجعَلهم عالمَ زمانِه.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «الأرض». وسيأتي في الصفحة التالية .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ر: « تعلم وما لا تعلم » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧/١ (١٤) من طريق أبي كريب به دون آخره .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ر .

<sup>(</sup>٥) في ص: « ذلك الزمان ».

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٧) خندف : امرأة إلياس بن مضر ، واسمها ليلي ، نسب ولد إلياس إليها ، وهي أمهم . اللسان (خ ن د ف ) .

وهذا القولُ الذي قلْناه قولُ ابنِ عباسٍ وسعيدِ بنِ مجبيرٍ ، وهو معنى قولِ عامَّةِ الفسّرين .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةً ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ : قال : حدَّثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ : الحمدُ للَّهِ الذي له الخلقُ كله ، السماواتُ والأرضُون (۱) ، ومَن فيهن ، وما بينَهن (۲) مما يُعْلَمُ (۲) مما يُعْلَمُ (۲) .

حدَّثني محمدُ بنُ سِنانِ القَزَّازُ ، قال : حدَّثنا أبو (٥) عاصم ، عن شَبيبٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴾ : الجنُّ والإنسُ .

حدَّثنى على بنُ الحسنِ، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا أَمسلمُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا أَمحمدُ بنُ مصعبِ، عن قيسِ بنِ الربيعِ، عن عطاءِ بنِ السائبِ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ في قولِ اللَّهِ: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾. قال: ربِّ الجنِّ والإنسِ (٧).

<sup>(</sup>١) في م: (الأرض).

<sup>(</sup>٢) في ص: «يليهن».

<sup>(</sup>٣) في ر: « تعلم ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، وفي ر: «ما».

 <sup>(</sup>٥) سقط من: ر. وينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م. وتقدم في ص ١٣٧.

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۲۸/۱ (۱۸) من طريق قيس به. وأخرجه الحاكم ۲۰۸/۲ من طريق سفيان، عن عطاء به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۱۳/۱ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر.

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ عيسى الأهوازيُّ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ الزُّبَيرِيُّ ، قال : حدَّثنا قيشُ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ قولَه : ﴿ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . قال : الجنُّ والإنشُ (١) .

حدَّثنى أحمدُ بنُ عبدِ الرحيمِ البَرْقَى ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى مريمَ ، عن ابنِ لَهِيعةَ ، عن عطاءِ بنِ دينارِ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرِ قولَه : ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . قال : ابنُ آدمَ والجنُّ والإنسُ ، كلُّ أُمَّةٍ منهم عالَمٌ على حِدَتِه (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ مُحميدٍ، قال: حدَّثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ، عن مجاهدِ: ﴿ ٱلْحَــَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَــُلَمِينَ ﴾ . قال: الجنُّ والإنسُ (٢) .

تحدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهوازيُّ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ الزُّبَيْرِيُّ ، عن سفيانَ ، عن رجل ، عن مجاهدِ بمثلِه .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ العَقَديُّ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، عن سعيدٍ ، عن قتادةَ : ﴿ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾ . قال (') : كلُّ صنفِ عالَمٌ ('') .

حدَّثنى أحمدُ بنُ حازمِ الغِفاريُّ ، قال : حدَّثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ رَبِّ أَنْسِ ، عَن أَبَى العاليةِ فَى قولِه : ﴿ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . قال : الإنسُ عالَمٌ ، والجنُّ عالَمٌ ، وما سوى ذلك ثمانيةَ عشَرَ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣/١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨/١ عقب الأثر (٢٨) معلقا . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣/١ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص: «رب».

أَلفَ عالَمِ (١) ، أو أربعة عشَرَ أَلفَ عالمٍ - هو يَشُكُ - مِن الملائكةِ على الأَرضِ ، وللأَرضِ أربعُ زَوايا ، في كلِّ زاويةٍ ثلاثةُ آلافِ عالَمٍ وخمسُمائةِ عالَم، خلَقهم لعبادتِه (٢) .

/ حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ (٢)، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ داودَ، قال: ١٤/١ حدَّثنا حجاجٌ، عن ابنِ مُحرَيجٍ في قولِه: ﴿ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾. قال: الجنُّ والإنسُ (١).

## القولُ في تأويلِ قولِه عزّ وجل : ﴿ ٱلنَّمْزِ ۖ ٱلرَّحِيَا لِم السَّحِيا الرَّحِيا لِي اللَّهِ اللَّه المّ

قال أبو جعفر : قد مضَى البيانُ عن تأويلِ قولِه : ﴿ اَلَخَزِ اَلْتَحَيَّ ۗ فَى عَذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

ولم نَحْتَجْ إلى الإبانةِ عن وجهِ تكريرِ (١) ذلك في هذا الموضع ، إذ كنا لا نَرَى ولم نَحْتَجْ إلى الإبانةِ عن وجهِ تكريرِ التَّخَيْنِ التَّحَيَّ ﴾ مِن فاتحةِ الكتابِ آيةٌ ، ويكونَ علينا لسائلِ مسألةٌ بأن يقولَ : ما وجهُ تكريرِ ذلك في هذا الموضعِ وقد مضَى

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧/١ (١٥) عن أبيه ، عن عبيد اللَّه به . وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٢١٩/٢ من طريق أبي جعفر به .

وذكره ابن كثير في تفسيره ٤٦٧/١ – تحقيق أبي إسحاق الحويني – عن هذا الموضع، وقال: وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. اه. وأخرج أبو نعيم في الحلية ٧٠/٤ عن وهب بن منبه نحو أوله.

<sup>(</sup>٣) في ر: « الحسين».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٩/١ عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «الله».

وصفُ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه به نفسه في قولِه : ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ النَّجْزِ الرَّيَكِيْ الرَّيْكِيْ الرَّيْكِيْلِ اللَّهِ تعالى : ﴿ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْ الرَّيْكِيْلِ اللَّهِ تعالى : ﴿ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ اللَّهِ تعالى : ﴿ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ اللَّهِ المِلْكِيْلِ اللَّهِ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ اللَّهِ الرَّيْكِيْلِ اللَّهِ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ الْمُعْلِي اللَّهِ المِلْكِيْلِ الرِيْكِيْلِ الرِيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ اللَّهِ الرِيْلِيْلِ الرَّيْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ اللَّهِ الرَّيْكِيْلِ الرِيْكِيْلِ الرِيْكِيْلِ الرِيْكِيْلِ اللَّهِ الْكَالِيْلِ اللْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ اللَّهِ المِيْلِيْلِ الرِيْكِيْلِ الرِيْكِيْلِ الرِيْكِيْلِ الرِيْكِيْلِ اللْكِيْلِ الرِيْكِيْلِ اللْكِيْلِ اللْكِيْلِ الْمِيْلِيْلِ الْكِيْلِ الرَّيْكِيْلِ الْكِيْلِ اللْكِيْلِ اللْكِيْلِ الْكِيْلِ المِيْلِيْلِ اللْكِيْلِ المِيْلِيْلِ المِيْلِيْلِ اللْكِيْلِ المِيْلِيْلِ اللْكِيْلِ المُعْلِيْلِ اللْكِيْلِ اللْكِيْلِ اللْكِيْلِ المِيْلِيْلِ المِيْلِيْلِ اللْكِيْلِ المِيْلِيْلِيْلِيْلِ اللْكِيْلِ الْكِيْلِ الْكِيْلِيْلِ الْمِيْلِيِ الْكِيْلِ الْكِيْلِ الْكِيْلِيْلِيْلِيْلِي

فإن قال (٢): فإن : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴾ فاصلُ بين (١) ذلك .

قيل: قد أَنْكُر ذلك جماعة مِن أهلِ التأويلِ ، وقالوا: إن ذلك مِن المُؤخّرِ الذي معناه التَّقديمُ ، وإنما هو: الحمدُ للَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ربِّ العالمين مَلِكِ يومِ الدينِ . واسْتَشْهَدوا على صحةِ ما ادَّعَوْا مِن ذلك بقولِه: ( مَلِكِ يومِ الدِّينِ ) . فقالوا: إن قولَه: ( مَلِكِ يومِ الدِّينِ ) . فقالوا: إن قولَه: ( مَلِكِ يومِ الدِّينِ ) تعليمٌ مِن اللَّهِ عبدَه أن يَصِفَه بالمَلِكِ في قراءةِ مَن قرأ: ﴿ مِلِكِ ﴾ . قالوا: فالذي هو أولى أن يكونَ مُجاوِرَ وَصْفِه بالمُلْكِ أو المِلْكِ ما كان نظيرَ ذلك مِن الوصفِ ، وذلك هو قولُه:

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في ص: «من».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «قائل».

﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . الذي هو خبرٌ عن مِلْكِه جميعَ أجناسِ الخلقِ ، وأن يكونَ مُجاورَ وصفِه بالعظمةِ والأُلوهةِ ما كان له نظيرًا في المعنى مِن الثناءِ عليه ، وذلك قولُه : ﴿ النَّمْنِ الرَّحِي إِنَّ الرَّحِي إِنَّ الرَّحِي إِنَّ الرَّحِي إِنَّ الرَّحِي إِنَّ المَعْنَى التقديمِ قبلَ : ﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . وإن كان في الظاهرِ مؤخّرًا . وقالوا (١) : نظائرُ ذلك مِن التقديمِ الذي هو بمعنى التأخيرِ ، والمؤخّرِ الذي هو بمعنى التقديم – في كلامِ العربِ أَفْشَى ، وفي مَنْطِقِها أكثرُ مَن أن يُحْصَى ؛ مِن ذلك قولُ جريرِ بنِ عَطِيةً (٢) :

طاف الخيالُ وأين منك لِمامًا(٣) فارْجِعْ لزَوْرِك بالسلامِ سلامًا

بمعنى : طاف الحيالُ لِمامًا ، وأين هو منك ؟ وكما قال جل ثناؤُه فى كتابِه العزيزِ : ﴿ اَلَحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْلَبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَلَمُ عِوَجًا ﴾ [الكهف : ١] . بمعنى : الحمدُ للّهِ الذي أنزَل على عبدِه الكتابَ قَيِّمًا ولم / يَجْعَلْ له عِوَجًا . وما أشبه ٢٥/١ ذلك . ففى ذلك دليلٌ شاهدٌ على صحةِ قولِ مَن أنْكُر أن تكونَ : ﴿ يِسْسِمِ اللّهِ اللّهَ الرّحَيْسِمِ اللّهَ الكتابِ آيةً .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ مِثْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ ﴾

قال أبو جعفر: القُرَّاءُ مُخْتَلِفُون في تلاوةِ: ﴿ مِالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ . فبعضُهم يَثْلُوه : ﴿ مِالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ . وبعضُهم يَثْلُوه : ﴿ مِالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ . وبعضُهم يَثْلُوه : ﴿ مِالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ . وبعضُهم يَثْلُوه : ﴿ مَالِكَ يَــومِ الـدِّينِ ) . بنصبِ الكافِ '' . وقد اسْتَقْصَيْنا حكاية

<sup>(</sup>١) بعده في م، ت ٢: « في » .

<sup>(</sup>٢) شرح ديوانه ص ٥٤١.

<sup>(</sup>٣) اللمام: الزيارة غِبًا، ويقال: فلان يزورنا لماما. أى في الأحايين. اللسان (ل م م).

<sup>(</sup>٤) أما قراءة (مَلِكِ) فهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة ، وأما قراءة (مالِكِ): فهي =

الروايةِ عمَّن رُوِى عنه في ذلك قراءةٌ في كتابِ « القِراءاتِ » ، وأَخْبَرْنا بالذي نَخْتارُ مِن القراءةِ فيه ، فكرِ هنا إعادةَ ذلك في مِن القراءةِ فيه ، فكرِ هنا إعادةَ ذلك في هذا الموضع ، إذ كان الذي قصدنا له في كتابنا هذا البيانَ عن وجوهِ تأويلِ آي القرآنِ دونَ وجوهِ قراءتِها .

ولا خلافَ بينَ جميعِ أهلِ المعرفةِ بلغاتِ العربِ أن المَلِكَ مِن المُلْكِ مشتقٌ ، وأن المالكَ مِن المُلْكِ مأخوذٌ ، فتأويلُ قراءةِ مَن قرأ ذلك : (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) . أن للَّهِ المُلْكَ خالصًا يومَ الدينِ دونَ جميعِ خلقِه الذين كانوا قبلَ ذلك في الدنيا مُلوكًا جبابرةً يُنازِعونه المُلْكَ ، ويُدافِعونه الانفرادَ بالكِبْرياءِ والعظمةِ والسلطانِ والجَبْرِيةِ ، فأيقنوا () بلقاءِ اللَّهِ يومَ الدينِ أنهم الصَّغَرةُ الأَذِلَّةُ ، وأن له مِن () دونِهم ودونِ غيرِهم فأيقًة والكبرياءَ والعزة والبهاءَ ، كما قال جل ذكره وتقدَّسَت أسماؤُه في تنزيلِه : المُلْكُ والكبرياءَ والعزة والبهاءَ ، كما قال جل ذكره وتقدَّسَت أسماؤُه في تنزيلِه : ﴿ يَوْمَ هُم بَرِرُونَ لَا يَغْفَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن المُلْكُ الدِيا الذين صاروا يومَ والدين مِن مُلْكِهم إلى ذلةٍ وصَغارِ ، ومِن دنياهم في المَعادِ إلى خسارٍ .

وأما تأويلُ قراءةِ مَن قرأ : ﴿ مَا لِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ فما حدَّثنا به أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقِ ، عن قال : حدَّثنا أبو رَوْقِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَا لِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ . يقولُ : لا يَمْ لِكُ أحدٌ في الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَا لِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ . يقولُ : لا يَمْ لِكُ أحدٌ في ذلك اليومِ معه حكمًا كمِلْكِهم في الدنيا . ثم قال : ﴿ لَا يَتَكُلُمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّمْنَ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ : ٣٨] . وقال : ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرِّمْنِنِ ﴾ [طه : ١٠٨] .

<sup>=</sup> قراءة عاصم والكسائي، وأما قراءة ( مالك ) بفتح الكاف فهي رواية المطوعي عن الأعمش، وهي من الشواذ. ينظر إتحاف فضلاء البشر ص ٧٦.

<sup>(</sup>١) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ت ٢.

وقال: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ () [الأنبياء: ٢٨].

قال أبو جعفو: وأولى التأويلَيْن بالآيةِ وأصحُّ القِراءتَيْن في التلاوةِ عندى التأويلُ الأولُ ، و أُقراءةُ مَن قرَأ ( مَلِكِ ) . بمعنى المُلْكِ ؛ لأن في الإقرارِ له بالانفرادِ بالمُلْكِ إلى المؤرادِ المُلْكِ على المالكِ أن معلومًا ألا مَلِكَ إلى وهو مالكُ ، وقد يكونُ المالكُ لا مَلِكًا .

وبعد، فإن اللَّه جل ذكره قد أخبر عباده في الآية التي قبلَ قولِه: ﴿ ملكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ أنه مالكُ جميع العالمين، وسيدُهم، ومُصْلِحُهم، ﴿ والناظرُ لهم ﴾ والرحيم بهم في الدنيا والآخرة بقولِه: ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الرَّحْمَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ الرَّحْمَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ الرَّحْمَنِ اللَّحِيمِ ﴾. فإذ (٥) كان جل ذكره قد أنبأهم عن مِلْكِه إياهم كذلك بقولِه: ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فأولى الصفاتِ / مِن صفاتِه جل ذكره أن يَتبَعَ ذلك، ما لم ١٦٨١ يَحْوِه قولُه: ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ المُعالَمِينَ ﴾ المُعالَمِينَ ﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ مع قربِ ما بينَ الآيتين [ ١٨٨١ و] مِن المُواصلةِ والمُجاورةِ ، إذ كانت حكمتُه الحكمة التي لا تُشْبِهُها حِكْمةٌ . وكان في إعادةٍ وصفِه جل ذكره بأنه: ﴿ مِنْكِ يَوْمِ اللّهِينِ ﴾ إعادةُ ما قد مضَى مِن وصفِه به في قولِه: ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . مع تقاربِ اللّهِينِ وَتجاوُرِ الصفتَيْن ، وكان في إعادةٍ ذلك تكرارُ ألفاظِ مختلفةٍ بمعانِ متفقةٍ ، الآيتين وتجاوُرِ الصفتَيْن ، وكان في إعادةٍ ذلك تكرارُ ألفاظِ مختلفةٍ بمعانِ متفقةٍ ، الآيتين وتجاوُرِ الصفتَيْن ، وكان في إعادةٍ ذلك تكرارُ ألفاظِ مختلفةٍ بمعانِ متفقةٍ ، لا تُفِيدُ سامعَ ما كُرِّر منه فائدةً به إليها حاجةٌ . والذي لم يَحْوِه مِن صفاتِه جل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩/١ (٢٤) من طريق أبي كريب به مختصراً.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢: ( هي ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢: «الملك».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٥) في ص: « فإن » ، وفي م: « فإذا » ، وفي ت ١ : « وإذ » .

ذكرُه ما قبلَ قولِه: ﴿ مِثْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّيْنِ ﴾ المعنى الذى فى قولِه: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) وهو وصفُه بأنه المَلِكُ.

فَبَيِّنٌ إِذِنَ أَنَ أُوْلَى القراءَتَيْنَ بالصوابِ ، وأحقَّ التأويلين بالكتابِ ، قراءةُ مَن قرأ : قرأه : ( مَلِكِ يَوْمِرِ ٱلدِّينِ ) بمعنى إخلاصِ المُلْكِ له يومَ الدينِ ، دون قراءةِ مَن قرأ : ﴿ مَا لِكِ يَوْمِرِ ٱلدِّينِ ﴾ بمعنى (١) أنه يمْلِكُ الحكمَ بينَهم وفَصْلَ القَضاءِ ، مُتَفَرِّدًا به دونَ سائرِ خلقِه .

فإن ظنَّ ظانٌ أن قولَه : ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ نبأُ عن مِلْكِه إياهم في الدنيا دونَ الآخرةِ ، فوجب (٢) ( وصلُ ذلك ) بالنبأ عن نفسِه أنه مَن (٤) ملكهم في الآخرةِ على نحوِ مِلْكِه إياهم في الدنيا بقولِه : ﴿ مالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ فقد الآخرةِ على نحوِ مِلْكِه إياهم في الدنيا بقولِه : ﴿ مالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ فقد أَغْفَل ( وظنَّ خطأً ؛ وذلك أنه لو جاز لظانٌ أن يَظُنَّ أن قولَه : ﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ محصورٌ معناه على الخبرِ عن رُبوبيتِه ( عالَمَ الدنيا دونَ عالَمِ الآخرةِ - مع عدم الدلالةِ على أن معنى ذلك كذلك في ظاهرِ التنزيلِ ، أو في خبرِ عن الرسولِ عَلِينَ به منقولِ ، أو بحجةِ موجودةٍ في المعقولِ - جاز ( الله عني أن يَظُنُّ أن ذلك محصورٌ على عالمَ الزمانِ الذي فيه نزل قولُه : ﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ دون سائرِ ما يَحْدُثُ بعدَه في عالَمِ الزمانِ الذي فيه نزل قولُه : ﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ دون سائرِ ما يَحْدُثُ بعدَه في الأزمنةِ الحادثةِ مِن العالمين ، إذ كان صحيحًا بما ( المنافِ البيانِ أن عالَمَ كلِّ زمانِ الأزمنةِ الحادثةِ مِن العالمين ، إذ كان صحيحًا بما ( الله المنافِ البيانِ أن عالَمَ كلِّ زمانِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ الله الله الله الله المنه ، إذ كان صحيحًا بما ( المنافِ البيانِ أن عالَمَ كلُّ زمانِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ الله المن ، إذ كان صحيحًا بما ( المنافِ البيانِ أن عالَمَ كلُّ زمانِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ الله المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِقُ المنافِ المنافِ المنافِقُ المنافِ المنافِقُ ال

<sup>(</sup>١) في ص : « الذي بمعنى » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م : « يوجب » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « وصله » .

<sup>(</sup>٤) في م، ت٢: «قل».

 <sup>(</sup>٥) قال الشيخ شاكر: قوله: أغفل. فعل لازم غير متعد، ومعناه: دخل في الغفلة والنسيان ووقع فيهما،
 وهي عربية معرقة وإن لم توجد في المعاجم.

<sup>(</sup>٦) فى ر، م، ت ١، ت ٢: « ربوبية » .

<sup>(</sup>٧) في م: « لجاز».

<sup>(</sup>٨) بعده في م، ت ٢: «قد».

غيرُ عالَم الزمانِ الذي بعدَه.

فإن غَبِي عن علم صحة ذلك بما قد قدَّمْنا ذو غَباءٍ ، فإن في قولِ اللَّهِ جل ثناؤُه : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسَرَءِيلَ ٱلْكِئْلَبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّبُونَ وَرَزَقَنَهُم مِنَ ٱلطِّبِبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ [الجاثية : ٢٦] . دلالة واضحة على أن عالمَ كلِّ زمانِ غيرُ عالم الزمانِ الذي كان قبلَه وعالم الزمانِ الذي بعده ، إذ كان اللَّه جل ثناؤُه قد فضَّل أمة نبيّنا محمد عَيِّلِيَّةٍ على سائرِ الأمم الخاليةِ ، وأخبرَهم بذلك في قولِه : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ مُحَدِيجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ الآية [آل عمران : ١١] . فمعلومٌ بذلك أن بني إسرائيلَ في عصر نبيّنا عَيِّلِيَّةٍ لم يكونوا مع تكذيبِهم به عَيِّلِيَّ أفضلَ العالمين ، بل كان أفضلَ العالمين في ذلك العصرِ وبعده إلى قيامِ الساعةِ المؤمنون به المُتَبِعون مِنْهاجَه ، دونَ مَن سواهم مِن الأمم المُكذّبةِ الضالَّةِ عن مِنْهاجِه .

وإذ كان بينًا فسادُ تأويلِ مُتَأَوِّلٍ لو تأوَّل قولَه : ﴿ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾ أنه معنى به أن اللَّهَ ربُّ عالَمِي زمنِ نبيِّنا محمد على اللَّهِ من زعم أن تأويلَه : ربُّ عالَمِ الدنيا دون عالَمِ الآخرةِ . وأن : واضحًا فسادُ قولِ مَن زعم أن تأويلَه : ربُّ عالَمِ الدنيا دون عالَمِ الآخرةِ . وأن : ﴿ من لِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ اسْتَحَقَّ الوصلَ به ليُعْلَمَ أنه في الآخرةِ مِن مِلْكِهم ورُبوبيتِهم بمثلِ الذي كان عليه في الدنيا .

ويُسْأَلُ زاعمُ ذلك الفرقَ بينَه وبينَ مُتَحَكِّمٍ مثلَه في تأويلِ قولِه : ﴿ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ تحكَّم فقال (١) : إنما عنى بذلك أنه ربُّ عالَمِي زمانِ محمد على دون عالَمِينَ ﴾ تحكَّم فقال (١) : إنما عنى بذلك أنه ربُّ عالَمِي زمانِ محمد على اللهِ دون عالَمِي غيره مِن الأزمنةِ الماضيةِ قبلَه والحادثةِ بعدَه ، كالذي زعَم قائلُ (٢) هذا القولِ

<sup>(</sup>١) بعده في م، ت ٢: « إنه » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ت ٢.

أنه (عنى به عالَمِي) الدنيا دون عالَمِي (٢) الآخرة - مِن أصلٍ أو دلالة . فلن يقولَ في أحدِهما شيئًا إلا أُنْزِم في الآخر مثله .

77/1

اوأما الزاعمُ أنَّ تأويلَ قولِه : ﴿ مِلْكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ أنه الذي يَمْلِكُ إقامةً يومِ الدينِ ، فإن الذي ألزَمْنا قائلَ هذا القولِ الذي قبلَه له لازمٌ ، إذ كانت إقامةُ القيامةِ يومِ الدينِ ، فإن الذي ألزَمْنا قائلَ هذا القولِ الذي قبلَه له لازمٌ ، إذ كانت إقامةُ القيامةِ إنما هي إعادةُ الخلقِ الذين قد بادوا لهيئاتِهم التي كانوا عليها قبلَ الهلاكِ في الدارِ (٢) التي أعد (٤) لهم فيها ما أعد ، وهم العالمون الذين قد أخبرَ جل ذكره عنهم أنه ربُّهم في قولِه : ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

إِن كُنتَ أَزْنَنْتَنَى (٢) بها كَذِبًا جَزْءُ فلاقَيْتَ مثلَها عَجِلًا يريدُ: يا جَزْءُ. وكما قال الآخر (٨):

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ر، ت ١، ت ٢: « عُني به عالموا »، وفي م: « عني به عالم ».

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ٢: «عالم».

<sup>(</sup>٣) في ص: «دار الدنيا»، وفي ت١: « الدنيا».

<sup>(</sup>٤) بعده في م ، ت ٢: « الله».

<sup>(°)</sup> في ر : « به » .

<sup>(</sup>٦) هو حضرمي بن عامر . ينظر أمالي القالي ١/ ٢٧، والكامل ٦٧/١ - ولم ينسبه - واللسان (جزأ) ، (ن ب ل) ، (زنن) .

<sup>(</sup>٧) أزننته بشيء: اتهمته به. اللسان (زننن).

<sup>(</sup>۸) نسبه فی مجاز القرآن ۱/ ۱۰۰، واللسان (ق ر ن) لرجل من بنی أسد. وهو فی الکتاب ۲/ ۸۰، ۸۰ نسبه فی مجاز القرآن ۱/ ۲۰۰، ۱۵۰ واللسان (ق

كَذَبْتُم وبيتِ اللَّهِ لا تَنْكِحونها بَني شابَ قَرْناها (١) تَصُرُّ (٢) وَتَحْلُبُ يريدُ: يا (٣) بني شابَ قَرْناها.

وإنما أوْرَطه في قراءةِ ذلك بنصبِ الكافِ مِن : ﴿ مَالِكٌ ﴾ - على المعنى الذي وصَفْتُ - حيرتُه في توجيهِ قولِه : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وجُهتَه ، مع جرِّه ('') ﴿ مَا لِكِ يُومِ ٱلدِّينِ ﴾ وخفضِه . فظنَّ أنه لا يَصِحُ معنى ذلك بعدَ جرّه: ﴿ مِالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ فنصَب: (مالِكَ يَوْم الدِّينِ) ليكونَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ له خطابًا ، كأنه أراد : يا مالكَ يوم الدينِ إياك نَعْبُدُ وإياك نَسْتَعِينُ . ولو كان علِمَ تأويلَ أولِ السورةِ وأن : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾ أمرٌ مِن اللَّهِ عبدَه (٥) بقِيل ذلك - كما ذكرنا قبلُ مِن الخبرِ عن ابن عباسِ أن جبريلَ قال للنبيِّ عَلِيَّةٍ عن اللَّهِ: قلْ يا محمدُ: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ٱلْرَحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مناكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ وقلْ أيضًا يا محمدُ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (1) وكان عَقَل عن العربِ أن مِن شأنِها إذا حكت أو أمرَت بحكايةِ خبرِ يَتْلُو القولَ - أن تُخاطِبَ ثم تُخْبِرَ ( عن غائبٍ ) ، وتُخْبِرَ عن غائبِ ثم تَعودَ إلى الخطابِ؛ لما في الحكايةِ بالقولِ مِن معنى الغائب والمُحَاطَب، [١٨/١ظ] كقولِهم للرجل : قد قلتُ لأخيك : لو قمتَ لقمتُ . و : قد قلتُ لأخيك : لو قام لَقمتُ .

<sup>(</sup>١) القرنان: الضفيرتان. اللسان (ق رن).

<sup>(</sup>٢) صر الناقة: شد ضرعها. اللسان (ص ر ر).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: « جر ».

<sup>(</sup>٥) في ص: «عنده».

<sup>(</sup>٦) تقدم في ص ١٣٥، ١٤٣، وينظر ما سيأتي في ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص: «غائبا».

لَسَهُلُ (١) عليه مخرجُ ما اسْتَصْعَب عليه وِجْهَتُه مِن جرِّ : ﴿ مِالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ .

ومِن نظيرِ : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ مجرورًا ، ثم عَوْدِه إلى الخطابِ بـ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ كما<sup>(٢)</sup> ذكرنا قبلُ – البيتُ السائرُ مِن شعرِ أبى كبيرِ الهُذَليِّ <sup>(٣)</sup> : يا لَهْفَ نَفْسِى كان جِدَّة <sup>(٤)</sup> خالدِ وبَياضُ وجهِك للترابِ <sup>(٥)</sup> الأعْفَرِ فرجَع إلى الخطابِ بقولِه : وبياضُ وجهِك . بعدَ ما قد مضَى الخبرُ عن خالدِ على معنى الخبرِ عن الغائب.

ومنه قولُ لَبيدِ بن ربيعةً (٢):

باتَتْ تَشَكَّى إِلَى النفسُ (٢) مُجْهِشَةً (٨) وقد حمَلْتُكِ سبعًا بعدَ سَبْعينَا

فرجَع إلى مخاطبةِ نفسِه ، وقد تقَدُّم الخبرُ عنها على وجهِ الخبرِ عن الغائبِ .

ومنه قولُ اللَّهِ ، وهو أصدقُ قيلٍ وأثبتُ حجةٍ : ﴿ حَتَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلفُلَكِ مَا اللَّهِ ، وهو أصدقُ قيلٍ وأثبتُ حجةٍ : ﴿ حَتَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلفُلكِ ، مَا صَحَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [يونس: ٢٢] . فخاطَب ثم رجَع / إلى الخبرِ عن الغائبِ ، ولم يقلْ : وجَرَيْن بكم . والشواهدُ مِن الشعرِ وكلامِ العربِ في ذلك أكثرُ مِن أن تُحْصَى ، وفيما ذكرنا كفايةٌ لمَن وُفِّق لفهمِه .

<sup>(</sup>١) قوله : لسهل . جواب قوله : ولو كان علم . في الصفحة الماضية .

<sup>(</sup>٢) في ص، م: ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان الهذليين ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) في م: « جلدة ». والجدة : نقيض البلي. اللسان (ج د د ).

<sup>(°)</sup> في ص: « للثواب » ، وفي ت ٢ : « التراب » .

<sup>(</sup>٦) شرح ديوانه ص ٣٥٢، واللسان (ج هـ ش)، وقال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ٦١/١ وقد ذكر البيت : ولا اختلاف في أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث .....

<sup>(</sup>V) في شرح الديوان : « الموت » .

<sup>(</sup>٨) في ت ٢، ت ٣: ٥ مهجته ﴾ . وأجهشت النفس : همت بالبكاء . اللسان (ج هـ ش) .

فقراءةُ (١) : (مَالِكَ يومِ الدينِ). محظورةٌ غيرُ جائزةٍ ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ مِن القرأةِ وعلماءِ الأُمةِ على رفضِ القراءةِ بها .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ذكره : ﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ ﴾ ·

قال أبو جعفر: والدينُ في هذا الموضعِ بتأويلِ الحسابِ والمُجازاةِ بالأعمالِ ، كما قال كعبُ بنُ مُحَمَّيْلِ ":

إذا ما رَمَوْنا رمَيْناهُم ودِنَّاهُمُ مثلَ ما يُقْرِضونا وكما قال الآخوُ<sup>(1)</sup>:

( واعْلَمْ وأَيْقِن أَن مُلْكَك زائلٌ ) واعْلَمْ بأنَّك ما تَدِينُ تُدانُ يعنى : ما تَجْزِى تُجَازَى .

ومِن ذلك قولُ اللَّهِ جل ثناؤُه : ﴿ كَلَّا بَلَ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴾ يعنى بالجزاءِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنِفِظِينَ ﴾ [الانفطار: ٩، ١٠]. يُحْصون ما تَعْمَلُون مِن الأعمالِ. وقولُه تعالى : ﴿ فَلَوْلَا إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينٌ ﴾ [الواقعة: ٨٦]. يعنى غيرَ مَجْزِيِّين بأعمالِكم ولا مُحاسَبِين.

<sup>(</sup>۱) في ر : « قال وقراءة » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م: ١ جميع).

<sup>(</sup>٣) وقعة صفين ص ٥٧، والكامل ٢/٣٢٧، والمخصص ١٥٥/١٧ (المجلد الخامس).

<sup>(</sup>٤) نسبه في مجاز القرآن ٢٣/١ لابن نفيل، وفي اللسان (زنأ)، (دى ن) لخويلد بن نوفل الكلابي، ودون نسبة في الكامل ١/ ٣٢٨، والمخصص ١٥٥/١٧ (المجلد الخامس).

<sup>(</sup>٥ - ٥) ورد هذا الشطر في اللسان (ز ن أ) هكذا:

<sup>«</sup> يا حار إنك ميت ومحاسب «

وفيه أيضا (دىن):

<sup>\*</sup> يا حار أيقن أن ملكك زائل \*

وللدينِ معانِ في كلامِ العربِ غيرُ معنى الحسابِ والجزاءِ سنَذْ كُرُها في أماكنِها إن شاء اللَّهُ .

وبما قلنا في تأويلِ قولِه: ﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ جاءت الآثارُ عن السلفِ مِن المفسِّرِين، مع تصحيحِ الشواهدِ تأويلَهم الذي تأوَّلوه في ذلك (١).

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ محمدُ بنُ العَلاءِ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقِ ، عن الضحاكِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ : ﴿ يَوْمِ اللَّيْنِ ﴾ . قال : يومُ حسابِ الحَلائقِ ، هو يومُ القيامةِ ، يَدِينُهم بأعمالِهم ، إن خيرًا فخيرًا ، وإن شرًّا فشرًّا ، إلا مَن عفا عنه ، فالأمرُ أمرُه . ثم قال : ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف : ٤٥] .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ الهَمْدانى ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادِ القَنَّادُ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ بنُ نصرِ الهَمْدانى ، عن إسماعيلَ بنِ عبدِ الرحمنِ السُّدِّى ، عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانى ، عن ابنِ مسعودِ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلَةٍ : ﴿ مناكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ : هو يومُ الحسابِ (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أُخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أُخْبَرنا مَعْمَرُ، عن قتادةَ في قسولِه: ﴿ مالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾. قال: يسومَ يَدِينُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) بعده فی ص، ت ۱: «ما».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩/١ (٢٥) من طريق أبي كريب به ، دون آية الأعراف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ٢٥٨/٢ من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى ، عن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من الصحابة . وصححه على شرط مسلم . وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأهوال (٣٤) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

العبادَ بأعمالِهم (١)

حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ، قال : حدَّثنا الحسينُ بنُ داودَ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجرَيْحٍ : ﴿ مُلكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ . قال : يومَ يُدانُ الناسُ بالحسابِ .

/ القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ .

قال أبو جعفر: وتأويلُ قولِه: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾: لك اللهم نَخْشَعُ ونَذِلٌ ونَشَتَكِينُ، إقرارًا لك يا ربَّنا بالربوبيةِ لا لغيرِك.

كما حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، قال : قال جبريلُ لمحمدٍ عَلِيْقٍ : قلْ يا محمدُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ : إياك نُوِحُدُ ونَخافُ ونَوْجُو يا ربَّنا لا غيرَك (٢).

وذلك مِن قولِ ابنِ عباسٍ بمعنى ما قلْنا ، وإنما اخْتَرْنا البيانَ عن تأويلِه بأنه بمعنى : نَخْشَعُ ونَذِلُّ ونَسْتَكِينُ . دونَ البيانِ عنه بأنه بمعنى : نرجو ونَخافُ . وإن كان الرجاءُ والخوفُ لا يكونان إلا مع ذلةٍ ؛ لأن العبودية عندَ جميعِ العربِ أصلُها الذلَّة ، وأنها تُسَمِّى الطريقَ المُذَلَّلُ الذي قد وطِئته الأقدامُ وذلَّلته السابلةُ مُعَبَّدًا ، ومِن ذلك قولُ طَرَفَة بنِ العَبْدِ (٣) :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤/١ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد . وسقط من مطبوع تفسير عبد الرزاق . وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأهوال (٣٣) من طريق مطر ، عن قتادة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩/١ (٢٧) من طريق أبي كريب به .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٥.

تُبارِي عِتاقًا (١) ناجياتِ (٢) وأَتْبَعت وَظِيفًا وظيفًا فوقَ مَوْرٍ مُعَبَّدِ

يعنى بالمؤر الطريق، وبالمعبدِ المذللَ الموطوء (٤) ومِن ذلك قيل للبعيرِ المذلّلِ بالركوبِ في الحَوائجِ: معبّد ومنه سُمّى العبدُ عبدًا لذلتِه لمولاه . والشواهدُ على ذلك مِن أشعارِ العربِ وكلامِها أكثرُ مِن أن تُحْصَى ، وفيما ذكرُناه كفايةٌ لمن وُفّق لفهمِه إن شاء اللّهُ تعالى .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر: ومعنى قولِه: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾: وإِيَّاكَ يا ( ) ربَّنا نَسْتَعِينُ على عبادتِنا إِياك وطاعتِنا في ( ) أمورِنا كلِّها ، لا أحدًا سواك ، إذ كان مَن يَكْفُرُ بك يَسْتَعِينُ في أمورِه معبودَه الذي يَعْبُدُه مِن الأوثانِ ١٩/١و] دونك ، فنحن بك يَسْتَعِينُ في جميع أمورِنا ، مُخْلِصِين لك العبادة .

كالذى حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا بشرُ ابنُ عمارةَ، قال: حدَّثنا بشرُ ابنُ عُمارةَ، قال: حدَّثنا أبو رَوْقٍ، عن الضحاكِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ: ﴿ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ عَلَى طاعتِك وعلى أمورِنا كلَّها (٢٠).

<sup>(</sup>١) العتاق : الإبل النجيبة الكريمة . اللسان (ع ت ق).

<sup>(</sup>٢) الناجية : الناقة السريعة تنجو بمن ركبها. الصحاح (ن ج و).

<sup>(</sup>٣) الوظيف: من رسغى البعير إلى ركبتيه في يديه، وأما في رجليه فمن رسغيه إلى عرقوبيه. اللسان (و ظ ف).

<sup>(</sup>٤) في ص: «الموطن».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٦) في م ، ت ٢، ت ٣: «لك وفي » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩/١ (٣٠) من طريق أبي كريب به .

فإن قال قائل : وما معنى أمرِ اللَّهِ عبادَه بأن يَسْأَلُوه المعونة على طاعتِه ؟ أوَ جائزٌ ، وقد أمرهم بطاعتِه ، ألا يُعِينَهم عليها ؟ أم هل يقولُ قائلٌ لربِّه : إياك نَسْتَعِينُ على طاعتِك . إلا وهو على قولِه ذلك مُعانٌ ؟ وذلك هو الطاعةُ ، فما وجهُ مسألةِ العبدِ ربَّه ما قد أعْطاه (١) إياه ؟

قيل: إن تأويل ذلك على غير الوجه الذى ذهبت إليه ، وإنما الداعى ربّه مِن المؤمنين أن يُعِينَه على طاعتِه إياه ، داع أن يُعِينَه فيما بقى مِن عمرِه على ما كلّفه مِن طاعتِه ، دون ما قد تَقَضَّى ومضَى مِن أعمالِه الصالحةِ فيما خلا مِن عمرِه . وجازت مسألة / العبدِ ربّه ذلك ؛ لأن إعْطاء اللهِ عبدَه ذلك مع تمكينِه جَوارحَه لأداءِ ما ٧٠/١ كلَّفه مِن طاعتِه وافْتَرَض عليه مِن فرائضِه - فضلٌ منه جل ثناؤه تفَضَّل به عليه ، وليس في تركِه التفضَّلَ على بعضِ عبيدِه عليه ، وليس في تركِه التفضَّلَ على بعضِ عبيدِه بالتوفيقِ ، مع اشتغالِ عبدِه بمعصيتِه ، وانصرافِه عن محبتِه ، ولا في بَسْطِه فضلَه على بعضِهم مع إجهادِ العبدِ نفسَه في محبتِه ، ومسارعتِه إلى طاعتِه - فضلَه على تدبيرٍ ، ولا جَوْرٌ في حكم ، فيجوزَ أن يَجْهَلَ جاهلٌ موضعَ محكمِ اللّهِ أمرَه (٢) عبدَه بمسألتِه عونَه على طاعتِه .

وفى أمرِ اللَّهِ جل ثناؤُه عبادَه أن يقولوا: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَا لَهُ عَلَى العبادةِ - أدلُّ الدليلِ على فسادِ قولِ القائلين بالتفويضِ مِن أهلِ القَدَرِ الذين أحالوا أن يَأْمُرَ اللَّهُ أحدًا مِن

<sup>(</sup>۱) بعده في ص، ت ١: «الله».

<sup>(</sup>٢) أي: ليس في تركه التفضل فساد ....

<sup>(</sup>٣) في م : «وأمره».

عبادِه (١) بأمرٍ أو يُكَلِّفَه فرضَ عملٍ ، إلا بعدَ إعطائِه المعونةَ (أوالقدرةَ) على فعلِه وعلى تركِه .

ولو كان الذى قالوا مِن ذلك كما قالوا ، لبَطلَت الرغبةُ إلى اللَّهِ في المعونةِ على طاعتِه ، إذ كان على قولِهم ، مع وجودِ الأمرِ والنهي والتكليفِ - حقًّا واجبًا على اللَّهِ للعبدِ إعطاقُه المعونةَ عليه ، سأله ذلك عبدُه أو ترك مسألته (" ذلك ، بل تَوْكُ إعطائِه ذلك عندَهم منه جَوْرٌ . ولو كان الأمرُ في ذلك على ما قالوا ، لكان القائلُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ إنما يَسْأَلُ ربَّه ألا يجورَ .

وفى إجماع أهلِ الإسلامِ جميعًا على تَصْويبِ قولِ القائلِ: اللهم إنا نَسْتَعِينُك. وتخطئتِهم قولَ القائلِ: اللهم لا تَجُرُ علينا - دليلٌ واضحٌ على خطأً ما قال الذين وصفتُ قولَهم، إذ كان تأويلُ قولِ القائلِ عندَهم: اللهم إنا نَسْتَعِينُك: اللهم لا تَثْرُكُ مَعونتنا التي تركُكها() جَوْرٌ منك.

فإن قال قائل : وكيف قيل : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ . فقُدِّم الخبرُ عن العبادة ، وأُخْرَت مسألةُ المعونةِ عليها بعدَها ( ) ، وإنما تكونُ العبادة بالمعونةِ ، فمسألةُ المعونةِ كانت أحقَّ بالتقديم ( ) قبلَ المُعانِ عليه مِن العملِ ( ) ، والعبادة بها ؟ .

قيل: لمَّا كان معلومًا أن العبادةَ لا سبيلَ للعبدِ إليها إلا بمعونةٍ مِن اللَّهِ جل ثناؤُه ،

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢ ، ت ٣: ١ عبيده ١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) في م: «مسألة ».

<sup>(</sup>٤) في م: ٥ تركها ٥.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص: ( بم ) .

<sup>(</sup>Y) في ر: « العقل » .

وكان مُحالًا أن يكونَ العبدُ عابدًا إلا وهو على العبادةِ مُعانٌ ، وأن يكونَ مُعانًا عليها إلا وهو لها فاعل – كان سواءً تقديمُ ما قُدِّم منهما على صاحبِه ، كما سواءٌ قولُك لرجل (۱) قضَى حاجتَك فأحسن إليك في قضائِها : قضيتَ حاجتى فأحسن إلى . فقدَّمْتَ فقدَّمْتَ ذكرَ قضائِه حاجتَك ، أو قلتَ : أحسنتَ إلى فقضيتَ حاجتى . فقدَّمْتَ ذكرَ الإحسانِ على ذكرِ قضاءِ الحاجةِ ؛ لأنه لا يكونُ قاضيًا حاجتَك إلا وهو إليك محسنٌ ، ولا محسنًا إليك إلا وهو لحاجتِك قاضٍ . فكذلك سواءٌ قولُ القائلِ : اللهم محسنٌ ، ولا معادتِك فإنا إياك نعبُدُ . وقولُه : اللهم أعِنًا على عبادتِك فإنّا إياك نعبُدُ .

قال أبو جعفر: وقد ظنَّ بعضُ أهلِ الغَفْلةِ أن ذلك مِن المُقَدَّمِ الذي معناه التأخيرُ ، كما قال امرُؤُ القيس (٢) :

فلو أنَّ ما أَسْعَى لأَدْنَى مَعيشة كفانى - ولم أطْلُب - قليلٌ مِن المالِ

يُريدُ بذلك: كفانى قليلٌ مِن المالِ ، ولم أطْلُب كثيرًا. وذلك مِن معانى
التقديم والتأخير ، ومِن مُشابهة بيتِ امرِئَ القيسِ بمغزِلٍ ، مِن أجلِ أنه قد يَكْفِيه القليلُ
مِن المالِ ويَطْلُبُ الكثير ، فليس وجودُ ما يَكْفِيه منه بمُوجِبٍ له تركَ طلبِ الكثير ،
فيكونَ نظيرَ العبادة التي بوجودِها وجودُ المعونةِ عليها ، وبوجودِ المعونةِ / عليها ١٧١٧
وجودُها ، فيكونَ ذكرُ أحدِهما دالًا على الآخرِ ، فيعتدلَ في صحةِ الكلامِ تقديمُ ما
قدّم منهما قبلَ صاحبِه أن يكونَ موضوعًا في درجتِه ومرتَّبًا في مرتبتِه .

فإن قال : فما وجهُ تَكرارِه : ﴿ إِيَّاكَ ﴾ . مع قولِه : ﴿ نَسَتَعِينُ ﴾ وقد تقدَّم ذلك قبل : ﴿ نَعَبُدُ ﴾ ؟ وهلَّا قبل : إياك نعبُدُ ونستعينُ . إذ كان المُخْبَرُ عنه أنه المعبودُ هو المُخَبرُ عنه أنه المُسْتعانُ ؟

<sup>(</sup>١) في م: « للرجل إذا».

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۳۹.

قيل له (۱) : إن الكافَ التي مع (إيًّا) ، هي الكافُ التي كانت تَتَّصِلُ بالفعلِ - الْعَنِي بقوله : ﴿ نَعَبُدُ ﴾ - لو كانت مؤخرة بعدَ الفعلِ (۲) ، وهي كناية اسمِ المخاطَبِ المنصوبِ بالفعلِ ، فكثِّرت بـ ﴿ إيًّا ﴾ مُتَقَدِّمةً (۲) ، إذ كانت الأسماءُ إذا انفَرَدَتْ بأنفسِها لا تكونُ في كلامِ العربِ على حرف واحد ، فلمًّا كانت الكافُ مِن : ﴿ إِيَّاكَ ﴾ هي كناية اسمِ المخاطَبِ التي كانت تكونُ كافًا وحدَها مُتَّصِلة بالفعلِ ، إذا كانت بعدَ الفعلِ ، ثم كان حظُها أن تُعادَ مع كلِّ فعلِ اتَّصَلَتْ به ، فيقالَ : اللهم إنا نَعْبُدُك ، ونَشْكُرُك . وكان ذلك أفصحَ في كلامِ العربِ مِن أن يُقالَ : اللهم إنا نَعْبُدُك ونَسْتَعِينُ ونَحْمَدُ . كان الأفصحُ إعادتَها كلامِ العربِ مِن أن يُقالَ : اللهم إنا نَعْبُدُك ونَسْتَعِينُ ونَحْمَدُ . كان الأفصحُ إعادتَها عم كلِّ فعلِ ، إذا قُدِّمَت كنايةُ اسمِ المخاطبِ قبلَ الفعلِ موصولة بـ ﴿ إيا ﴾ ، كان الأفصحُ إعادتَها مع كلِّ فعلِ ، إذا أنت بعدَ الفعلِ مُعْلِ ، كما كان الفصيحُ مِن الكلامِ إعادتَها مع كلِّ فعلٍ ، إذا أنت بعدَ الفعلِ مُؤْتُصِلةً به ، وإن كان تركُ إعادتِها جائزًا .

وقد ظنَّ بعضُ مَن لم يُنْعِمِ (<sup>(°)</sup> النظرَ أَن إعادةَ : ﴿ إِيَّاكَ ﴾ مع ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾ بعدَ تقدَّمِها في قولِه : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ بمعنى قولِ عدىٌ بنِ زيدِ العِبَاديُّ : وجاعِل (<sup>(۲)</sup> الشمسِ مِصْرًا (<sup>(۸)</sup> لاخَفاءَ به بينَ النهارِ وبينَ الليل قد فصَلا

<sup>(</sup>١) زيادة من: م، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) في ص: «الفصل».

<sup>(</sup>٣) في ص: « متعدية » .

<sup>(</sup>٤) في م، ت ١: ﴿ إِذْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « يمعن » .

<sup>(</sup>٦) أساس البلاغة ص ٩٠٣. وفى المخصص ١٦٤/١ (المجلد الرابع)، واللسان والتاج (م ص ر) منسوبا إلى أمية بن أبى الصلت. واستدركه ابن برى ونسبه إلى عدى بن زيد.

<sup>(</sup>٧) في المخصص ، واللسان ، والتاج : ٥ جعل ٥ .

<sup>(</sup>A) المصر: الحاجز بين الشيئين.

## وكقولِ أعْشَى هَمْدانَ (١):

بين الأشّج وبين قيس باذخٌ " بَخْ بَخْ الوالدِه المولودِ وذلك مِن قائِله جهلٌ ، مِن أُجلِ أَن حظٌ « إياك » أن تكونَ مُكرَّرةً مع كلِّ فعلِ ؛ لما وصَفْنا آنفًا مِن العلةِ ، وليس ذلك حُكمَ « بين » ؛ لأنها لا تكونُ إذا اقتضَت اثنين إلا تكريرًا إذا أُعِيدَت ، إذ كانت لا تَنْفَرِدُ بالواحدِ ، وأنها لو أُفرِدَت بأحدِ الاسمين في حالِ اقتضائِها اثنين كان الكلامُ كالمستحيلِ ، وذلك أن قائلًا لو قال " : الشمسُ قد فصَلَت بينَ النهارِ . لكان مِن الكلامِ خَلْفًا أن النهم إيّاك نَعْبُدُ . لكان الحاجةُ إليه مِن تمامِه الذي يَقْتَضِيه « بين » . ولو قال القائلُ : اللهم إيّاك نَعْبُدُ . لكان ذلك كلامًا تامًّا . فكان معلومًا بذلك أن حاجةَ كلّ كلمةِ – كانت نظيرةَ : ﴿ إِيّاكَ ذَلكُ كلامًا تامًّا . فكان معلومًا بذلك أن حاجةَ كلّ كلمةٍ – كانت نظيرةَ : ﴿ إِيّاكَ معها « إياك » كحاجةِ : ﴿ نَعْبُدُ ﴾ إليها ، وأن الصوابَ أن تكونَ (٢) معها « إياك » ، إذ كانت كلُّ كلمةٍ منها جملةَ خبرِ مبتداً ، وبيّنًا محكمُ مُخالفةِ دلك حُكمَ « بين » فيما وقَق بينَهما الذي وصَفْنا قولَه .

القولُ في تأويل قولِه : ﴿ أَهْدِنَا ﴾ .

قال أبو جعفر : ومعنى قولِه : ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ في هذا الموضع عندَنا : وَقُقْنا للثباتِ عليه . كما رُوِي (^) ذلك عن ابنِ عباسٍ .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) في ص: « نازح ». وشرف باذخ: عال. اللسان (ب ذخ).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) في ص: « لوالدة ».

<sup>(</sup>٥) بعده في ر: ( إن ) .

<sup>(</sup>٦) الخلف: الردىء من القول. التاج (خ ل ف).

<sup>(</sup>٧) في م: ( تكرر ) .

<sup>(</sup>٨) بعده في ص، ت ١، ت ٣: ﴿ في ١ .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، ٢٢/ قال : حدَّثنا / أبو رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، قال : قال جبريلُ لحمدٍ : قلْ يا محمدُ : ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ . يقولُ (١) : أَلْهِمْنا الطريقَ الهادي (٢) .

وإلهامُه إياه ذلك هو توفيقُه له ، كالذى قلْنا فى تأويله . ومعناه نظيرُ معنى قولِه : ﴿ إِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ . فى أنه مسألةُ العبدِ ربَّه التوفيق للثباتِ على العملِ بطاعتهِ ، وإصابةِ الحقِّ والصوابِ فيما أمره به ونهاه عنه ، فيما يَسْتَقْبِلُ مِن عُمُرِه ، دون ما قد مضى مِن أعمالِه ، وتقَضَّى فيما سلَف مِن عمُرِه ، كما قولُه : ﴿ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ . مسألةٌ منه ربَّه المُعُونةَ على أداءِ ما قد كلَّفه مِن طاعتهِ فيما بقى مِن عمُرِه . فكان معنى الكلامِ : اللهمَّ إياك نَعْبُدُ وحدَك لا شريك لك ، مُخْلِصِين لك عمُره . فكان معنى الكلامِ : اللهمَّ إياك نَعْبُدُ وحدَك لا شريك لك ، مُخْلِصِين لك العبادة دونَ ما سواك مِن الآلهةِ والأوثانِ ، فأعِنًا على عبادتِك ، ووقَّقْنا لما وقَقْت له مَن أنعبادة مين أنبيائِك وأهلِ طاعتِك ، مِن السئلِ (٣) والمِنْهاج .

فإن قال قائلٌ : وأنَّى وجَدْتَ الهدايةَ في كلامِ العربِ بمعنى التوفيقِ ؟

(أقيل له): ذلك في كلامِها أكثرُ وأظهرُ مِن أن يُحْصَى عددُ ما جاء عنهم في ذلك مِن الشواهدِ ، فمِن ذلك قولُ الشاعر (٥):

لا تَحْرِمَنِّي هداك اللَّهُ مَسْأَلتي ولا أكُونَنْ كمَن أَوْدَى به السَّفَرُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ر.

<sup>(</sup>۲) سیأتی بتمامه فی ص ۱۷٤.

<sup>(</sup>٣) في م : « السبيل » ، وفي ت ٢ ، ت ٣: « السبر » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ر: «قبل».

<sup>(</sup>٥) لودفة الأسدى أبيات على نفس الوزن يقولها لمعن بن زائدة . ينظر أمالي المرتضى ١/ ٢٢٢.

بمعنى : وقَّقك اللَّهُ لقضاءِ حاجتي .

ومنه قولُ الآخرِ (٢):

( ولا تُعْجِلَنِّي مداك المَليك فإن لكل مَقام مَقالًا فمعلومٌ أنه إنما أراد: وفَقك اللَّهُ لإصابةِ الحقِّ في أمْرِي .

ومنه قولُ اللَّهِ عز وجل: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ الطَّلْلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨، ال عمران: ٨٦، التوبة: ١٠٩، ١٠٩، الصف: ٧، الجمعة: ٥]. في غيرِ آيةٍ مِن تنزيلِه. وقد عُلِم بذلك أنه لم يَعْنِ أنه لايُييِّنُ للظالمين الواجبَ عليهم من فرائضِه. وكيف يجوزُ أن يكونَ ذلك معناه، وقد عمَّ بالبيانِ جميعَ المكلَّفين مِن خلقِه، ولكنه عنى جل ذكرُه أنه لا يُوفِّقُهم، ولا يَشْرَحُ للحقِّ والإيمانِ صدورَهم.

وقد زعَم بعضُهم أن تأويلَ قولِه : ﴿ ٱهْدِنَا ﴾ : زِدْنا هدايةً .

وليس يَخْلُو هذا القولُ مِن أحدِ أَمْرَيْن ؛ إما أن يكونَ قد ظنَّ قائلُه أن النبيَّ عَلِيلِهُ أَمِر '' بمسألةِ ربِّه' الزيادة في البيانِ ، أو ' الزيادة في المعونةِ والتوفيقِ . فإن كان ظنَّ أُمِر بمسألتِه ' الزيادة في البيانِ ، فذلك ما لا وجة له ؛ لأن اللَّه جل ثناؤه لا يُكلِّفُ عبدًا فرضًا مِن فرائضِه إلا بعدَ تبيينهِ له وإقامةِ الحجةِ عليه به ، ولو كان معنى ذلك معنى مسألتِه البيانَ ، لكان قد أُمِر أن يَدْعُور ربَّه أن يُبيِّنَ له ما فرض عليه ، وذلك مِن الدعاءِ خَلْفٌ ؛ لأنه لا يَفْرِضُ فرضًا إلا مبيَّنًا لمن فرضه عليه ، أو يكونَ أُمِر أن يَدْعُور ربَّه الدعاءِ خَلْفٌ ؛ لأنه لا يَفْرِضُ فرضًا إلا مبيَّنًا لمن فرضه عليه ، أو يكونَ أُمِر أن يَدْعُور ربَّه

<sup>(</sup>١) في م: ( يعني به ) .

 <sup>(</sup>۲) ديوان الحطيئة ص ۲۲۲، والأغانى ۲/ ۱۸۷، واللسان (ق و ل)، (ح ن ن)، وفى الفاحر ص ٣١٤ أن أول من قال ذلك طرفة بن العبد فى شعر يعتذر فيه لعمرو بن هند. ولم نجد البيت فى ديوانه.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الديوان، والأغاني، واللسان: ﴿ تَحْنَ عَلَى ﴾، وفي الفاخر: ﴿ تَصَدَقَ عَلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: « بمسألته » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ر، ت ١ : ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: « بمسألة ».

أن يَفْرِضَ عليه الفرائضَ التي لم يَفْرِضْها . وفي فسادِ وجهِ مسألةِ العبدِ ربَّه ذلك ما(١) يُوَضِّحُ عن أن معنى : ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ . غيرُ معنى : بيِّنْ لنا فرائضَك وحدودك.

أو يكونَ ظنَّ أنه أُمِر بمسألةِ ربِّه الزيادةَ في المعونةِ والتوفيقِ، فإن كان ذلك كذلك ، فلن تَخْلُوَ مسألتُه تلك الزيادةَ مِن أن تكونَ مسألةً للزيادةِ في المَعونةِ على ما قد مضى مِن عملِه ، أو على ما يَحْدُثُ ، وفي ارتفاع حاجةِ العبدِ إلى المعونةِ على ما قد تقَضَّى مِن عملِه ، ما يُعْلِمُ أن معنى مسألةِ تلك الزيادةِ إنما هو مسألتُه الزيادةَ لما يَحْدُثُ مِن عملِه . وإذ كان ذلك كذلك ، صار الأمرُ إلى ما وصَفْنا وقلْنا في ذلك مِن أنه مسألةُ العبدِ / ربَّه التوفيقَ لأداءِ ما كُلِّف مِن ( فرائض ربِّه ) فيما يَسْتَقْبِلُ مِن عمُره .

وفي صحة ذلك فسادُ قولِ (٢) أهل القدَرِ الزاعمين أن كلُّ مأمورِ بأمرِ أو مكلَّفٍ

فرضًا ، فقد أَعْطِي مِن المعونةِ عليه ما قد ارتَفَعَت معه في ذلك الفرض حاجتُه إلى ربِّه ؛ لأنه لو كان [ ٢٠/١ و] الأمرُ على ما قالـوا في ذلك لِبَطل معنى قولِ اللَّهِ جل ثناؤُه : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ﴾ . وفي صحة معنى ذلك على ما بيَّنا ، فسادُ قولِهم .

وقد زعم بعضُهم أن معنى قولِه : ﴿ آهدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ : أَسْلِكُنا طريقَ الجنةِ في المَعَادِ . أَيْ : قدِّمْنا له وامْض بنا إليه . كما قال جل ثناؤُه : ﴿ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرْطِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٣]. أي: أَدْخِلُوهم النارَ. كما تُهْدَى المرأةُ إلى زوجِها،

<sup>(</sup>۱) في ص: «مما».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م، ت۲، ت ۳: « فرائضه».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ت ٢، ت ٣.

يُعْنَى بذلك أنها تُدْخَلُ إليه ، وكما تُهْدَى الهديَّةُ إلى الرجلِ ، وكما تَهْدِى الساقَ القدمُ ، نظيرَ قولِ طَرَفةَ بنِ العَبْدِ (١) :

لِعِبَتْ بَعْدِى السُّيولُ به وجرَى فى رَوْنَقِ رِهَمُهْ (۱) لَعِبَتْ بَعْدِى السُّيولُ به حيث تَهْدِى ساقَه قَدَمُهْ أَى : تَرِدُ به المواردَ .

وفى قولِ اللَّهِ جل ثناؤُه: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ . ما يُنْيئُ عن خطأ هذا التأويلِ ، مع شهادةِ الحُجَّةِ مِن المفسِّرِين على تخطئتِه ، وذلك أن جميع المفسِّرين مِن الصحابةِ والتابعين مُجْمِعون على أن معنى الصراطِ في هذا الموضعِ غيرُ المعنى الذي تأوَّله قائلُ هذا القولِ ، وأن قولَه : ﴿ وَ إِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ . مسألةُ العبدِ ربَّه المعونة على عبادتِه ، فكذلك قولُه : ﴿ أَهْدِنَا ﴾ . إنما هو مسألتُه (٣) الثباتَ على الهدى فيما بقيى مِن عمُرِه .

والعربُ تقولُ: هذيْتُ فلانًا الطريقَ، وهذيْتُه للطريقِ، وهذيْتُه إلى الطريقِ: إذا أَرْشَدْتَه إليه (١٤) وسدَّدْتَه له. وبكلِّ ذلك قد (٥) جاء القرآنُ، قال اللَّهُ جل ثناؤُه: ﴿ وَقَالُوا الْحَـمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَننَا لِهَذَا ﴾ [الأعراف: ٤٣]. وقال في موضع آخرَ: ﴿ اَجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ١٢١]. وقال: ﴿ اَهْدِنا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [النحل: ١٢١]. وقال: ﴿ اَهْدِنا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ والنحل: موجودٌ في كلامِها، من ذلك قولُ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ . وكلُّ ذلك فاشٍ في منطقِها، موجودٌ في كلامِها، من ذلك قولُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۷۰، ۸۰.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١: «دهمه»، وفي ر: « دَهَمُه». والرهم جمع الرهمة: المطر الضعيف الدائم الصغير القطر. اللسان (رهم).

<sup>(</sup>٣) في ص، م: « مسألة ».

<sup>(</sup>٤) في ر : « إلى الطريق » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من: ر، ت ٢، ت ٣.

## الشاعر (١):

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا لَسَتُ مُحْصِيَه رَبَّ العبادِ إليه الوجهُ والعملُ يُرِيدُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لذَنْبِ. كما قال جل ثناؤُه: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ [غافر: ٥٠].

ومنه قولُ نابغةِ بنى ذُنْيانَ (٢):

فَيَصِيدُنا العَيْرُ لللهِ اللهِ الْمُدِلَّ بِحُضْرِهُ النَّبَاحا يُرِيدُ: فَيصِيدُ لنا. وذلك كثيرٌ في أشعارِهم وكلامِهم، وفيما ذكرُنا منه كفايةٌ. واللَّهُ الموفقُ.

القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ ﴾.

قال أبو جعفر : أجْمَعَت الحُجَّةُ أَنَّ مِن أَهْلِ التَّأُويلِ جميعًا على أَن الصراطَ المستقيمَ هو الطريقُ الواضحُ الذي لا اعْوِجاجَ فيه ، وكذلك ذلك (٧) في لغةِ جميعِ العربِ ، فمِن ذلك قولُ جريرِ بنِ عَطِيةَ الخَطَفي (٨) :

أميرُ المؤمنين على صراطِ إذا اعوج المواردُ مستقيم

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ٣٧، والخزانة ٣/ ١١١. وقال: وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها.

<sup>(</sup>٢) للنابغة قصيدة على نفس الوزن ليس منها هذا البيت . ينظر ديوان النابغة - تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ص ٢١٣ - ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) العير: حمار الوحش. اللسان (ع ى ر).

<sup>(</sup>٤) الحضر: ارتفاع الدابة في العدو. اللسان (ح ض ر).

<sup>(</sup>٥) الأشعب: الظبي إذا تفرق قرناه فتباينا بينونة شديدة. اللسان ( ش ع ب ).

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ١: « الأمة».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٨) ديوانه ١/ ٢١٨.

يريدُ: على طريقِ الحقّ.

ومنه قولُ الهُذَلِيِّ أَبِي ذُوَّيْبٍ (١):

ترَكْناها أَدَقُّ مِن الصراطِ

صبَحْنا أرضَهم بالخيلِ حتى / ومنه قولُ الراجزِ (٢)

45/1

فصدٌ عن نَهْجِ الصِّراطِ القاصدِ (٣)

والشواهدُ على ذلك أكثرُ مِن أن تُحْصَى ، وفيما ذكَوْنا غِنَّى عما ترَكْنا .

ثم تَسْتَعِيرُ العربُ الصراطَ فَتَسْتَعْمِلُه في كلِّ قولِ وعملٍ وُصِف باستقامةٍ أو اعْوِجاجٍ ، فَتَصِفُ المستقيمَ باستقامتِه ، والمُعُوجَّ باعْوِجاجِه . والذي هو أولى بتأويلِ هذه الآيةِ عندى ، أعْنِي (') : ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ أن يكونَ مَعْنِيًّا به : وَفُقْنا للباتِ على ما ارْتَضَيْتَه ووَقَقْتَ له مَن أنعمْتَ عليه مِن عبادِك ، مِن قولِ وعملٍ ، وذلك هو الصراطُ المستقيمُ ؛ لأن مَن وُفِّق لما وُفِّق له مَن أنْعَم اللَّهُ عليه مِن النبيِّين والصديقين والسهداءِ (والصالحين) ، فقد وُفِّق للإسلامِ ، وتصديقِ الرسلِ ، والتمسكِ بالكتابِ ، والعملِ بما أمره (۱) اللَّهُ به ، والانْزجارِ عما زبره عنه ، واتباعِ منهاجِ أبى بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ ، رضِي اللَّهُ عنهم منهاجِ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ ، ومِنهاجِ أبى بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ ، رضِي اللَّهُ عنهم أجمعين ، وكلِّ عبد للَّهِ صالحِ ، وكلُّ ذلك مِن الصراطِ المستقيمِ .

<sup>(</sup>١) ليس في ديوانه، ونسبه القرطبي في تفسيره ١٤٧/١ إلى عامر بن الطفيل.

<sup>(</sup>۲) في ص: «الآخر». والرجز في مجاز القرآن ١/ ٢٤، وتفسير القرطبي ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) في تفسير القرطبي: « الواضح » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٥ – ٥) زيادة من: ر .

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ١، ت ٣: «أمر».

<sup>(</sup>V) في م، ت ٢، ت ٣: « منهج » .

وقد اختلف تراجِمةُ القرآنِ في المعنى بالصراطِ المستقيمِ ، يَشْمَلُ معانى جميعِهم في ذلك ما أَخْبَرُنا (١) مِن التأويلِ فيه .

ومما قالته فى ذلك ما رُوِى عن على بنِ أبى طالبٍ ، رضِى اللَّهُ عنه ، عنِ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ ، أنه قال ، وذكر القرآنَ ، فقال : «هو الصرَاطُ المُسْتَقِيمُ » .

حدَّثنا بذلك موسى بنُ عبدِ الرحمن المشروقيُّ ، قال : حدَّثنا حسينُ الجُعْفيُّ ، عن حمزةَ الزيَّاتِ ، عن ألجي الحارثِ ، عن الحارثِ ، عن الحارثِ ، عن الحارثِ ، عن الخيِّة (٢) .

وحُدِّثْتُ عن إسماعيلَ بنِ أبي كَريمةَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمةَ ، عن أبي سِنانٍ ، عن عمرو بنِ مُرَّةَ ، عن أبي البَخْتريِّ ، عن الحارثِ ، عن عليِّ ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ مثلَه (")

<sup>(</sup>١) في م ، ت١ : « اخترنا » ، وفي ت ٢: « أجزنا » . وفي حاشية المطبوعة إشارة إلى أنها كانت : « أخبرنا » . (٢) إسناده ضعيف جدا ؛ أبو المختار الطائي وابن أخي الحارث مجهولان ، والحارث ضعيف .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠ / ٤٨٢، والدارمي ٢/ ٤٣٥، والترمذي (٢٩٠٦)، والبيهقي في الشعب ( ١٩٣٥، ١٩٣٦)، والبغوي في تفسيره ١/ ٣٩، وفي شرح السنة (١١٨١) من طريق حسين به مطولا.

وأخرجه إسحاق بن راهویه فی مسنده – كما فی النكت الظراف ۳۰۷/۷ – وابن نصر فی قیام اللیل ص ۷۱، وابن أبی حاتم فی تفسیره ۳۰/۱ (۳۲) – مختصرا – والبزار (۸۳٦) – مطولا – والدارقطنی فی العلل ۲/ ۱٤۲، ۱۶۲ من طرق عن حمزة الزیات به .

واختلف على حمزة الزيات فيه ، والصحيح الوجه الذي أورده المصنف . ينظر علل الدارقطني ١٣٨/٣ - ١٠٤٠ . وقال الذهبي في ترجمة أبي المختار من الميزان ٤/ ٥٧١: حديثه في فضائل القرآن العزيز منكر .

وقال ابن كثير في فضائل القرآن ص ١٥: والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور ، وقد تكلموا فيه ، بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده ، أما أنه تعمد الكذب في الحديث ، فلا ، والله أعلم . وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضى الله عنه ، وقد وهم بعضهم في رفعه ، وهو كلام حسن صحيح . وقال في تفسيره ١/ ٤٢: وقد رُوى هذا موقوفا عن على ، وهو أشبه .

ورُوي من وجه آخر مختصرا عند أحمد ١١١/٢ (٢٠٤) ، وليس فيه تفسير الصراط المستقيم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (٩٩٠) من طريق إسماعيل به . وأخرجه البزار (٨٣٥)- مختصرا - =

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهْوازيُّ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ الزُّبَيريُّ ، قال : حدَّثنا حمزةُ الزياتُ ، عن أبى المختارِ الطائيِّ ، عن ابنِ أخى الحارثِ الأعورِ ، عن الحارثِ ، عن عليِّ ، قال : الصِّراطُ المستقيمُ كتابُ اللَّهِ تعالى .

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهْوازِيُّ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ الزُّبيرِيُّ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، وحدَّثنا محمدُ بنُ محميدِ الرازِيُّ ، قال : حدَّثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن أبي وائلِ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ : الصراطُ المستقيمُ كتابُ اللَّهِ (۱) .

حدَّثنا محمودُ بنُ خِدَاشِ الطالقانيُّ ، قال : حدَّثنا محمودُ بنُ عبدِ الرحمنِ الرُّواسيُّ ، قال : حدَّثنا عليُّ والحسنُ ابنا صالحٍ ، جميعًا عن عبدِ اللَّهِ بن محمدِ بنِ عقيلٍ ، عن جابر : ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴾ . قال : الإسلامُ . قال : هو أوسعُ مما بينَ السماءِ و (٢) الأرضِ (٣) .

حدَّثنا [٢٠/١ظ] أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا

<sup>=</sup> والدارمي ٢/ ٤٣٥، ٤٣٦ من طريق محمد بن سلمة به.

وأخرجه الخطيب (۱۹۱) من طريق محمد بن حميد، عن الحكم بن بشير بن سلمان ، عن عمرو بن قيس ، عن عمرو بن مرة به .

وأبو سنان صدوق له أوهام ، وقد خولف فيه ، فرواه غير واحد عن عمرو بن مرة ، عن أبي البخترى ، عن ابن أبي الحارث ، عن الحارث ، عن على . ينظر علل الدارقطني ٣/ ١٣٧، ١٣٨.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٥٨، والبيهقي في الشعب (١٩٣٨) من طريق سفيان به . وصححه الحاكم . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٥١ إلى وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف . وذكره ابن كثير في تفسيره ٢/١٤ عن الثوري به ، وقال : وقيل : هو الإسلام . وهذا أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١٠٣/٢ من طريق مسعر ، عن منصور به .

<sup>(</sup>٢) في ص، ر، ت ١، ت ٢: « إلى».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٥٨، ٢٥٩ من طريق الحسن بن صالح به . وقال : صحيح الإسناد .
 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥/١ إلى وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر والمحاملى .

بشرُ بنُ عُمارةً (١) ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، قال: قال جبريلُ لمحمدٍ: قلْ يا محمدُ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ . يقولُ: أَلْهِمْنا الطريقَ الهادي ، وهو دينُ اللَّهِ الذي لا (أُعِوَجَ له').

/ حَدَّثنا ("سهلُ بنُ موسى") الرازيُّ ، قال : حدَّثنا يحيي بنُ عوفٍ ، عن الفُراتِ بن السائبِ، عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ، عن ابنِ عباسِ في قولِه: ﴿ آهْدِنَا ٱلْصِرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴾. قال: ذلك الإسلامُ (١٠).

حدَّثنا محمودُ بنُ خِداش ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ ربيعةَ الكِلابيُّ ، عن إسماعيلَ الأزرقِ ، عن أبي عُمرَ البزَّارِ ، عن ابن الحنَفيةِ في قولِه : ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾. قال: هو دينُ اللهِ الذي لا يَقْبَلُ مِن العبادِ غيرَه (°).

حدَّثنا موسى بنُ هارونَ الهَمْدانيُّ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ طلحةَ القَنَّادُ ، قال : حدَّثنا أسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيّ عَلِيَّةٍ : ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴾ ": هو الإسلام "

<sup>(</sup>١) في م، ت ٣: «عمار».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ر: «اعوجاج فيه».

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠/١ ( ٣١، ٣٦) من طريق أبي كريب به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « موسى بن سهل ». وينظر تاريخ المصنف ١/ ٣٢، ٣٢٩، ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥/١ إلى المصنف. والفرات بن السائب منكر الحديث. وسيأتي في تفسير الآية ١٢٦ من سورة الأنعام ، بإسناد محمد بن سعد عن آبائه .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٣/١ عن ابن الحنفية . وإسماعيل الأزرق ضعيف .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، م، ت ١: «قال».

<sup>(</sup>V) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٥١ إلى المصنف.

حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ ، قال : حدَّثنا الحسينُ بنُ داودَ ، قال : حدَّثنى حَجَّاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيْجٍ ، قال : قال ابنُ عباسِ في قولِه : ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ الْمُسْتَقِيدَ ﴾ . قال : الطريق (١)

حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرِ أبو صديفِ الآمُلِيُّ ، قال : حدَّثنا هاشمُ بنُ القاسمِ ، قال : حدثنا ( حمزةُ بنُ أبي المغيرةِ ) ، عن عاصم ، عن أبي العاليةِ في قولِه : ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾ . قال : هو رسولُ اللَّهِ عَيَالَةٍ وصاحباه مِن بعدِه ؛ أبو بكرٍ وعمرُ . قال : فذكَرْتُ ذلك للحسنِ ، فقال : صدَق أبو العاليةِ ونصَح ( ) .

حدَّثني يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال عبدُ الرحمنِ ابنُ زيدِ بنِ أَسْلَمَ : ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُتَقِيمَ ﴾ . قال : الإسلامُ ('') .

حدَّ ثنا المُثَنَّى ، قال : حدَّ ثنا أبو صالح ، قال : حدَّ ثنى معاويةُ بنُ صالح ، أن عبدَ الرحمنِ بنَ جُبَيْرٍ حدَّ ثه ، عن أبيه ، عن نَوَّاسِ بنِ سِمْعانَ الأنصاريِّ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ قال : « ضرَب اللَّهُ مَثَلًا صِراطًا مُسْتَقِيمًا ، والصِّرَاطُ الإسلَامُ » (°) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤/١ إلى المصنف وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢ - ٢) كذا في النسخ ، والصواب : حمزة بن المغيرة . ينظر تهذيب الكمال ٧/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المروزى فى السنة (٢٧) ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠/١ (٣٤) ، وابن حبان فى الثقات (٣) أخرجه المروزى فى السنة (٢٧) ، وابن عساكر فى تاريخه ١٧٠/١٨ من طريق هاشم بن القاسم به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥/١ إلى عبد بن حميد .

وأخرجه الحاكم ٢٥٩/٢ - وصححه - من طريق هاشم ، عن حمزة ، عن عاصم ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس . وذكر قول الحسن كذلك .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٣/١ عن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٩) ، والطحاوي في المشكل (٢٠٤٣، ٢١٤١) ، وابن أبي حاتم =

حدَّثنا المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا آدمُ العَسْقلانيُّ ، قال : حدَّثنا الليثُ ، عن معاويةَ بنِ صالح ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ ، عن أبيه ، عن النَّوَّاسِ بنِ سِمْعانَ الأَنصاريِّ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّهِ مثلَه (۱) .

قال أبو جعفر: وإنما وصَفه اللَّهُ جل ثناؤُه بالاستقامةِ ؛ لأنه صوابٌ لا خطأً فيه . وقد زعَم بعضُ أهلِ الغَباءِ أنه سمَّاه اللَّهُ مستقيمًا ، لاستقامتِه بأهلِه إلى الجنةِ ، وذلك تأويلٌ لتأويلِ جميعٍ أهلِ التفسيرِ خلافٌ ، وكفى بإجماعِ جميعِهم على خلافِه جميعَهم (\*) دليلًا على خطئِه .

فى تفسيره ٧٠/١ (٣٣)، والآجرى فى الشريعة (١٤)، والرامهرمزى فى الأمثال ص ١٠ من طرق عن
 أى صالح به. وأخرجه الحاكم ٧٣/١ من طريق معاوية بن صالح به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علة.

وأخرجه ابن أبي عاصم (١٨)، وأحمد ١٨٤/٢٩ (١٧٦٣٦)، والترمذي (٢٨٥٩)، والنسائي في الكبرى (١١٤٣)، والنسائي في الكبرى (١١٤٣)، والطحاوى (٢١٤٣)، والطبراني في مسند الشاميين (١١٤٧) من طريق خالد بن معدان، عن جبير بن نفير به، مطولا ومختصرا. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٥١ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن كثير في تفسيره ١/٣٤: إسناد حسن صحيح.

والحديث أخرجه الطحاوى في المشكل (٢١٤٢) ، والآجرى في الشريعة (١٥) ، والبيهقى في الشعب (٢١٦) من طريق الليث به . (٢١٦) من طريق الليث به . (٢١٦) من على الليث به . (٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ر، ت ۲ ، ت ۳: « فصراط مستقيم » .

عليهم بطاعتِك وعبادتِك، مِن ملائكتِك وأنبيائِك والصِّدِّيقِين والشهداءِ والصَّدِيقِين والشهداءِ والصالحين. وذلك نظيرُ ما قال ربُّنا جل ثناؤُه في تنزيلِه: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمُ وَأَشَدَّ تَشِيتًا ﴿ وَإِذَا لَآنَيْنَاهُم مِّن لَدُنَّا أَجَرًا يَوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمُ وَأَشَدَ تَشِيتًا ﴿ وَمَن يُطِع اللّه وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُطِع اللّه وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللّه وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللّه عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيتِ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ [النساء: النباء: الله عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ [النساء:

قال أبو جعفر: فالذي أُمِر محمدٌ عَلِي وأمتُه أن يَسْأَلُوا (() ربَّهم مِن الهدايةِ للطريقِ المستقيمِ، هي الهدايةُ للطريقِ الذي وصَف اللَّهُ جل ثناؤُه صفتَه، وذلك الطريقُ هو طريقُ الذين (٢) وصَفهم اللَّهُ بما وصَفَهم به في تنزيلِه، ووعَد مَن سَلَكه فاسْتَقام فيه طائعًا للَّهِ ولرسولِه عَلِي أن يُورِدَه (٣) مَواردَهم، واللَّهُ لا يُخلِفُ المِيعادَ.

وبنحوِ ما قلْنا في ذلك رُوِي الخبرُ عن ابنِ عباسٍ وغيرِه .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ العَلاءِ ، قال : حدَّ ثنا عشمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّ ثنا 'بشرُ بنُ عُمارةً '' ، قال : حدَّ ثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ صِرَطَ عُمارةً '' ، قال : حدَّ ثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ صِرَطَ النّبينَ النّبينَ النّعَمْتَ عليهم ' مِن الملائكةِ والنبيين والصّدِيقِين والشهداءِ والصالحين ، الذين أطاعوك وعبدوك ' .

<sup>(</sup>۱) في م، ت٢، ت ٣: «يسألوه».

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١: «الذي».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١: « يوردهم » .

<sup>(\$ - 2)</sup> في  $\omega$  : (  $\alpha$   $\alpha$  ,  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$  ) (  $\alpha$  ) (  $\alpha$   $\alpha$  ) (  $\alpha$  ) (

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « بطاعتك وعبادتك » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣١/١ (٣٧، ٣٨) من طريق محمد بن العلاء به .

<sup>(</sup>تفسير الطيرى ١٢/١)

حدَّثني أحمدُ بنُ حازمِ الغِفارِيُّ ، قال : أَخْبَرَنا عُبيدُ (١) اللَّهِ بنُ موسى ، عن أبي جعفرِ ، عن ربيعٍ : ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : النبيون (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : المؤمنين (٣) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: حدَّثنا الحسينُ، قال: قال وَكَيْعُ: ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾: المسلمين (١٠).

حدَّثني يونسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ في قولِ اللّهِ : ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ ٱنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : النبيُّ ﷺ ومَن معه (٥) .

قال أبو جعفرٍ: وفي هذه الآيةِ دليلٌ واضحٌ على أن طاعةَ اللَّهِ جل ثناؤُه لا يَنالُها الْطيعون إلا بإنعامِ اللَّهِ بها عليهم وتوفيقِه إياهم لها، أوَ لا يَسْمَعونه يقولُ: ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . فأضاف (١) ما كان منهم مِن اهْتِداءِ وطاعةٍ وعبادةٍ إلى أنه إنعامٌ منه عليهم .

فإن قال قائلٌ: وأين تَمَامُ هذا الخبرِ ؟ فقد علِمْتَ أن قولَ القائلِ لآخرَ: أَنْعَمْتُ عليك . مقتضِ الخبرَ عما أَنْعَم به عليه ، فأين ذلك الخبرُ في قولِه : ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ الْعَمْتُ التِي أَنْعَمَها عليهم ؟ وما تلك النعمةُ التي أَنْعَمَها عليهم ؟

قيل له: قد قدَّمْنا البيانَ فيما مضَى مِن كتابِنا هذا عن الجيِّزاءِ العربِ في

<sup>(</sup>١) في ص، ت١: «عبد». وقد تقدم على الصواب في ص ١٤٦. وينظر تهذيب الكمال ١٦٤/١٩.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/١ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير ٤٤/١ عن ابن جريج عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٤/١ عن وكيع .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير ١/٤٤ .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «كل».

مَنْطِقِهَا بِيعضِ مِن بِعضِ ، إذا كان البعضُ الظاهرُ دالًا على البعضِ الباطنِ وكافيًا منه ، فقولُه (۱) و (۱/۲و] ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . من ذلك ؛ لأن أمْرَ اللَّهِ جل ثناؤُه عبادَه مسألتَه المعونة ، وطلبَهم منه الهداية للصراطِ المستقيم ، لمَّا كان متقدمًا قولَه : ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . الذي هو إبانة عن الصراطِ المستقيم ، وإبدالُ منه - كان معلومًا أن النعمة التي أنْعَم اللَّهُ بها على مَن أَمَرنا (۱) بمسألتهِ الهداية لطريقِهم ، هو المنهائج القويمُ (۱) ، والصراطُ المستقيمُ ، / الذي قد قدَّمْنا البيانَ عن تأويلِه آنفًا ، فكان ظاهرُ ما ظهر مِن ذلك - مع ۱۷۷۷ قرب تَجاوُرِ الكلمتيُّن - مُغْنِيًا عن تَكُرارِه ، كما قال نابغة بني ذُيْيانَ (٤) :

كأنك مِن جِمالِ بنى أُقَيْشٍ يُقَعْقَعُ فَ خلفَ رِجْلَيْه بشَنِّ اللهِ لَهُ عَقَعُ خلفَ رِجْلَيْه بشَنِّ . فاكْتَفَى يريدُ : كأنك مِن جِمالِ بنى أُقَيْشٍ ، جملٌ يُقَعْقَعُ خلفَ رجليه بشَنِّ . فاكْتَفَى بَمَا ظَهَر مِن ذكرِ الجِمالِ الدالِّ على المحذوفِ مِن إظهارِ ما حذَف .

وكما قال الفَرَزْدَقُ بنُ غالبٍ (٧):

تَرَى أَرْبِاقَهِم (٨) مُتَقَلِّدِيهِا إِذَا صَدِئَ الحديدُ على الكُمَاةِ

<sup>(</sup>١) في ص، ر: «بقوله».

<sup>(</sup>۲) فى ر: «أمر».

<sup>(</sup>٣) في ر: « القديم » .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) في المثل: فلان لا يقعقع له بالشنان. أى لا يخدع ولا يروع. وأصله من تحريك الجلد اليابس للبعير ليفزع. اللسان (ق ع ع).

<sup>(</sup>٦) الشن: القربة الخلَق. اللسان (ش ن ن).

<sup>(</sup>۷) دیوانه ص ۱۳۱.

<sup>(</sup>٨) الأرباق جمع الرُّبق: الحبل والحلقة تشد بها الغنم الصغار لثلا ترضع. اللسان (رب ق).

<sup>(</sup>٩) الكماة جمع الكمى: البطل الشجاع الجرىء. التاج (ك م ي).

يُرِيدُ: مُتَقَلِّدِيها هم. فحذَف «هم» إذا كان الظاهرُ مِن قولِه: أرباقَهم. داللَّا عليها.

والشواهدُ على ذلك مِن شعرِ العربِ وكلامِها أكثرُ مِن أن تُحْصَى ، فكذلك ذلك في قولِه : ﴿ صِرَاطَ ٱللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ .

القولُ في تأويل قولِه : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ .

قال أبو جعفر : والقَرَأَةُ مُجْمِعةٌ على قراءةِ : ﴿ غَيْرِ ﴾ . بجرٌ الراءِ منها . والخفضُ يأتيها مِن وجهين :

أحدُهما، أن يكونَ ﴿ عَيْرِ ﴾ صفةً لـ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ ونعتا لهم فتَخْفِضَها، إذا كان ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ خفضًا، وهي لهم نعت وصفةً . وإنما جاز أن يكونَ ﴿ عَيْرٍ ﴾ نعتا لـ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ معرفةً ، و ﴿ عَيْرٍ ﴾ نكرةً ؛ لأن ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ معرفةً ، و ﴿ عَيْرٍ ﴾ نكرةً ؛ لأن ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ بصلتِها ليست بالمعرفةِ المؤقتةِ ، كالأسماءِ التي هي أماراتُ بينَ الناسِ ، مثل زيدٍ وعمرو ، وما أشْبَهَ ذلك ، وإنما هي كالنكراتِ المجهولاتِ (١ ، مثل الرجلِ والبعير ، وما أشْبَهَ ذلك . فلما كان ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ كذلك صفتُها ، وكانت الرجلِ والبعير ، وما أشْبَهَ ذلك . فلما كان ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ كذلك صفتُها ، وكانت مؤقتة ، كما ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ مضافةً إلى مجهولٍ مِن الأسماءِ نظيرَ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في أنه معرفةٌ غيرُ مؤقتة ، جاز مِن أجلِ ذلك أن يكونَ ﴿ عَيْرِ مُقتة ، كما ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ معرفةٌ غيرُ مؤقتة ، جاز مِن أجلِ ذلك أن يكونَ ﴿ عَيْرِ لَلْ أَجْلِسُ إلا إلى العالمِ غير الجاهلِ . يُرادُ : لا أَجْلِسُ إلا إلى مَن يَعْلَمُ ، لا إلى مَن يَعْلَمُ ، لا إلى مَن يَعْلَمُ ، لا إلى مَن يَعْلَمُ ، كان غير ) يَجْهَلُ . ولو كان ﴿ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ معرفةً مؤقتةً ، كان غير ؟ يَجْهَلُ . ولو كان ﴿ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ معرفةً مؤقتةً ، كان غير ؟ يَجْهَلُ . ولو كان ﴿ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ معرفةً مؤقتةً ، كان غير ؟ يَجْهَلُ . ولو كان ﴿ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ معرفةً مؤقتةً ، كان غير ؟ يَجْهَلُ . ولو كان ﴿ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ معرفةً مؤقتةً ، كان غير ؟ يَجْهَلُ . ولو كان ﴿ ٱلنَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ معرفة مؤقة ، كان غير ؟

<sup>(</sup>۱) في ر: «المجمولات».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ر.

(اجائز أن يكونَ: ﴿ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ لها نعتًا ، وذلك أنه خطأً في كلامِ العربِ إذا وُصِفَت معرفةٌ مؤقتةٌ بنكرةٍ - أن تُلْزِمَ نعتَها النكرةَ إعرابَ المعرفةِ المنعوتِ بها ، إلا على نيةِ تكريرِ ما أعربَ المنعوتَ بها . خطأٌ في كلامِهم أن يقالَ : مررْتُ بعبدِ اللَّهِ (خيرِ العالم . فتَخْفِضَ «غير » إلا على نيةِ تكريرِ الباءِ التي أعربَتْ عبدَ اللَّهِ . فكأنَّ معنى ذلك لو قيل كذلك : مررْتُ بعبدِ اللَّهِ أن مررتُ بغيرِ العالم . فهذا أحدُ وجهي الخفضِ في ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ (الم

والوجهُ الآخرُ مِن وجهَي الخفضِ فيها ، أن يكونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ بمعنى المعرفةِ المؤقتةِ ، وإذا وُجِّه إلى ذلك ، كانت ﴿ عَيْرِ ﴾ مخفوضةً بنيةِ تكريرِ الصراطِ الذي خُفِض ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ ، عليها ، فكأنك قلتَ : صراطَ الذين أنعَمْت عليهم ، صراطَ غيرِ المغضوبِ عليهم .

وهذان التأويلان فى ﴿ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ وإن اخْتَلُفا باختلافِ مُعْرِبِيهِما ، فإنهما يَتَقارَبُ معناهما ، مِن أُجلِ أن مَن أَنْعَم اللَّهُ عليه فهداه لدينِه الحقِّ فقد سلِم مِن غضبِ ربِّه ، ونجا مِن الضَّلالِ فى دينِه .

فسواة - إذ / كان سامعُ قولِه: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ١٨٧ اَلَيْنِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ غيرَ جائزِ أَن يَرتابَ مع سماعِه ذلك مِن تاليه في أن الذين أنعُم اللَّهُ عليهم بالهداية للصراطِ غيرُ غاضبِ ربُّهم عليهم، مع النعمةِ التي قد عظمت مِنتُه بها عليهم في دينهم، ولا أن يكونوا ضُلَّالًا وقد هداهم الحقَّ (٢) ربُّهم، إذ كان مستحيلًا في فِطرِهم اجتماعُ الرِّضَا مِن اللَّهِ جل ثناؤه عن شخصِ والغضبِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «للحق».

عليه في حالٍ واحدة، واجتماع الهدى والضّلالِ له في وقت واحد - وُصِف القوم - مع وَصْفِ اللّهِ إياهم بما وصَفَهم به مِن توفيقه إياهم وهدايته لهم، وإنعامِه عليهم بما أنْعَم اللّه به عليهم في دينهم بأنهم غيرُ مغضوبٍ عليهم ولا هم ضالُون - أم لم يُوصَفوا بذلك ؛ لأن الصفة الظاهرة التي وُصِفوا بها قد أنْبَأَت عنهم أنهم كذلك، وإن لم يُصَرِّح وصفَهم به . هذا إذا وجَهْنا ﴿ غَيْرِ ﴾ إلى أنها مخفوضة على نية تكريرِ الصراطِ الخافضِ ﴿ ٱلّذِينَ ﴾ ، ولم نَجْعُلْ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الصَّالِينَ ﴾ مِن صفة ﴿ صِرَطَ ٱلّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِم بل إذا جعلناهم غيرهم ، وإن كان الفريقان لاشكَ مُنْعَمًا عليهما في أَدْيانِهما . فأما إذا وجَهْنا ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الصَّرِيحُ مِن معناه قد أَغْنَى عَلَيْهِم فلا حاجة بسامعِه إلى (١) الاستدلالِ ، إذ كان الصريحُ مِن معناه قد أَغْنَى عن الدليل .

وقد يَجوزُ نصبُ: ﴿ غَيْرِ ﴾ ( أن في : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ وإن كنتُ للقراءة بها كارهًا لشُذوذِها عن قراءة القُرَّاءِ ، وأن ماشذَّ مِن القراءات عما جاءت به الأمةُ نقلًا ظاهرًا مُسْتَفيضًا ، فرأى للحقِّ مخالفٌ ، وعن سبيلِ اللَّهِ وسبيلِ رسولِه عَلَيْ وسبيلِ اللَّهِ وسبيلِ اللهِ وسبيلِ السولِه عَلَيْ وسبيلِ اللهِ وسبيلِ اللهِ وسبيلِ اللهِ وسبيلِ اللهِ وسبيلِ الله عَلَيْ القراءة أن القراءة أن الله عَلَيْ السلمين مُتجانِفٌ ، وإن كان له - "لو كان جائزَ القراءة أن به - في الصوابِ مَحْرَجُ .

وتأويلُ وجهِ صوابِه إذا نصَبْتَ أن يُوجَّهَ إلى أن يَكونَ صفةً للهاءِ والميم اللتين في

<sup>(</sup>١) في م: «إلا».

<sup>(</sup>٢) والنصب رواية عن ابن كثير - وهو من السبعة - وقرأ بها من الصحابة ؛ عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن الزير . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ١١١، والبحر المحيط ١٩/١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « كانت القراءة جائزة ».

﴿ عَلَيْهِم ﴾ العائدةِ على ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ لأنها وإن كانت مخفوضة بـ «على » ، فهى في محلٌ نصب بقولِه : ﴿ أَنعَمْتَ ﴾ . فكان (١) تأويلُ الكلام - إذا نصبت (غَيْرَ) التي مع ﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ - صراطَ الذين هدَيْتَهم إنعامًا منك عليهم ، غيرَ مغضوبِ عليهم - أى : لا مَغضوبًا عليهم - ولا ضالين . فيكونُ النصبُ في ذلك حينئذِ كالنصبِ في «غيرِ» ، في قولِك : مرَرْتُ بعبدِ اللَّهِ غيرَ الكريمِ ولا الرشيدِ . فتَقْطَعُ غيرَ [ ٢١/١ ظ] الكريم مِن عبدِ اللَّهِ ، إذ كان عبدُ اللَّهِ معرفة مؤقتة ، وغيرُ الكريم نكرة مجهولة .

وقد كان بعضُ نحويِّى البصريين يَزْعُمُ أَن قراءةً مَن نصَب (غَيْرَ) فى ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ على وجه استثناء : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ مِن معانى صفة ﴿ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِم ﴾ كأنه كان يرَى أن معنى الذين قرَءوا ذلك نصبًا : اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمتَ عليهم ، إلا المغضوبَ عليهم ، الذين لم تُنْعِمْ عليهم فى أديانِهم ولم تَهْدِهم للحقِّ ، فلا تَجْعُلْنا منهم .

كما قال نابغةُ بني ذبيانَ (٢):

وقَفْتُ فيها أُصَيْلَالًا(") أُسائِلُها عَيَّت (١) جوابًا وما بالرَّبْعِ (٥) مِن أحدِ

<sup>(</sup>١) في م: « فكأن ».

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲، ۳.

<sup>(</sup>٣) الأصيل: العشي، والجمع أُصُل وأُصلان، وتصغيره أصيلان وأصيلال. اللسان (أ ص ل).

<sup>(</sup>٤) في م: « أعيت » .

<sup>(</sup>٥) الربع: المنزل والدار. اللسان ( ر ب ع).

إِلَّا أُوارِيُّ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُبَيِّنُها والنُّورُ" كالحوضِ بالمظلومةِ (١) الجَلَدِ (٥)

والأوارِئُ معلومٌ أنها ليست من عِدَادِ أحدِ في شيءٍ. فكذلك عندَه اسْتَثْنَى: ﴿ عَلَيْ مِعْلُومٌ عَلَيْهِمْ ﴾ وإن لم يكونوا مِن ﴿ اللَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ وإن لم يكونوا مِن معانيهم في الدينِ في شيءٍ.

وأما نحويُّو الكوفيين فأنْكُروا هذا التأويلَ واستَخْطَءُوه (١) ، وزَعَمُوا أَن ذَلِكُ لُو كَان كَمَا قَالُه الزَاعِمُ (الْمَاعِمُ من أَهْلِ / البصرةِ ، لكان خطأ أَن يقالَ : ﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ لأَن ﴿ لا ﴾ نفيٌ وجَحْدٌ ، ولا يُعْطَفُ بجحدٍ إلا على جحدٍ . وقالوا : لم نَجَدُ في شيءٍ مِن كلامِ العربِ استثناءً يُعْطَفُ عليه بجحدٍ ، وإنما وجَدْناهم يَعْطِفُون على الاستثناءِ بالاستثناءِ ، وبالجحدِ على الجحدِ ، فيقولون في الاستثناءِ : قام القومُ إلا على الحددِ : ما قام أخوك ولا أبوك . وأما : قام القومُ إلا أباك ولا أخاك وإلا أباك . وفي الجحدِ : ما قام أخوك ولا أبوك . وأما : قام القومُ إلا أباك ولا أخاك . فلم نَجِدُه في كلامِ العربِ ، قالوا : فلما كان ذلك معدومًا في كلامِ العربِ ، وكان القرآنُ بأفصحِ لسانِ العربِ نزولُه ، علِمْنا - إذ كان قولُه : ﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ وكان القرآنُ بأفصحِ لسانِ العربِ نزولُه ، علِمْنا - إذ كان قولُه : ﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ معطوفًا على قولِه : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ - أن : ﴿ غَيْرِ الْمَعْنَ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ - أن : ﴿ غَيْرِ الْمَعْنَ عَلِي السَتْنَاءِ خطأٌ . همني الجحدِ لا بمعني الاستثناءِ ، وأن تأويلَ مَن وجَهَهَا إلى الاستثناءِ خطأٌ .

<sup>(</sup>١) الأوارى جمع آرِيٌّ : محبس الدابة . اللسان (أ ر ي) .

<sup>(</sup>٢) اللأي: المشقة والجهد. اللسان (ل أي).

<sup>(</sup>٣) النؤى: الحفير حول الخباء أو الخيمة يدفع عنها السيل يمينا وشمالا ويبعده . اللسان (ن أ ي).

<sup>(</sup>٤) المظلومة : يعنى أرضا مروا بها في برية فتحوضوا حوضا سقوا فيه إبلهم ، وليست بموضع تحويض . اللسان (ظ ل م).

<sup>(</sup>٥) الجلد: الغليظ من الأرض، والأرض الصلبة. اللسان (ج ل د).

<sup>(</sup>٦) ص : «استخفوه».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م، ت ٣.

فهذه أوجهُ تأويلِ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغَضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ باختلافِ أوجهِ إعرابِ ذلك. وإنما اعْتَرَضْنا بما اعتَرَضْنا في ذلك مِن بيانِ وُجوهِ إعرابِه - وإن كان (١) قصدُنا في هذا الكتابِ الكشفَ عن تأويلِ آي القرآنِ - لما في اختلافِ وجوهِ إعرابِ ذلك مِن اختلافِ وجوهِ إعرابِ ذلك مِن اختلافِ وجوهِ تأويلِه ، فاضْطَرُتْنا الحاجةُ إلى كشفِ وجوهِ إعرابِه ، لتَنْكَشِفَ لطالبِ تأويلِه وجوهُ تأويلِه على قدرِ اختلافِ الحُتْلِفةِ في تأويلِه وقراءتِه .

والصوابُ مِن القولِ في تأويلِه وقراءتِه عندَنا القولُ الأولُ ، وهو قراءةُ : ﴿ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ بخفضِ الراءِ مِن ﴿ غَيْرِ ﴾ بتأويلِ أنها صفةُ ﴿ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ونعتُ لهم – لما قد قدَّمْنا مِن البيانِ – إن شئتَ ، وإن شئتَ فبتأويلِ تكريرِ ﴿ صِرَطَ ﴾ ، كلُّ ذلك صوابٌ حسنٌ .

فإن قال لنا قائل : فمَن هؤلاء المغضوبُ عليهم الذين أمَرَنا اللَّهُ جل ثناؤه بمسألتِه ألا يَجْعَلَنا منهم ؟

قيل: هم الذين وصَفَهم اللَّهُ جل ثناؤه في تنزيله ، فقال: ﴿ قُلْ هَلْ أَنْبِنَكُمْ بِشَرِّ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوتَ أَوْلَتِكَ شَرُّ مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: ٦٠]. فأعْلَمَنا جل ذكره منه الطَّغُوتُ أَوْلَتِكَ شَرُّ مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: من عالمَنا م وحَهُ منه علينا ، وجه من عقوبتِه بمعصيتِهم إياه ، ثم علَّمَنا ، مِنَّةً منه علينا ، وجه السبيلِ إلى النجاةِ مِن أن يَحِلَّ بنا مثلُ الذي حلَّ بهم مِن المَثْلاتِ '' ، ورأفةً منه بنا .

فإن قال : وما الدليلُ على أنهم أولاءِ الذين وصَفَهم اللَّهُ ، وذكر نبأُهم في تنزيلِه

<sup>(</sup>١) بعده في ص: « ذلك ».

<sup>(</sup>۲) في ص: «ثمة».

<sup>(</sup>٣) في ر: «منا».

<sup>(</sup>٤) المثلات جمع مَثْلة : العقوبات . اللسان (م ث ل) .

#### على ما وصَفْتَ ؟

قيل: حدَّثنى أحمدُ بنُ الوليدِ الرَّمْليُّ ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ جعفرِ الرَّمْليُّ ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُييْنةَ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدِ ، عن الشعبيِّ ، الرَّقِيُّ ، قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيَيْلِيَّهِ: «المُغْضُوبُ عليهم اليَهُودُ » (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن سِماكِ ، قال : سمِعْتُ عَبَّادَ بنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عن عَدِى بنِ حاتمٍ ، قال : قال لى رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : « إِنَّ المُغْضُوبَ عليهم اليَهُودُ » .

حدَّ ثنى على بنُ الحسنِ ، قال : حدَّ ثنا مسلمُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مصعبِ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن سماكِ بنِ حربٍ ، عن مُرِّى بنِ مَحمدُ بنُ مصعبِ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن سماكِ بنِ حربٍ ، عن مُرِّى بنِ قَطَرِي ، عن عدى بنِ حاتم ، قال : سألتُ النبيَّ عَلَيْ عن قولِ اللَّهِ جلَّ وعزَّ : ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُونِ عَلَيْهِمُ ﴾ قال : «هم اليَهُودُ » .

<sup>(</sup>١) في ر: « البرقي » . وينظر تهذيب الكمال ١٤ / ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه تمام في الفوائد (۱۳۲۵ - الروض البسام) من طريق أحمد بن الوليد به . وهكذا ذكره ابن كثير في تفسيره ١٦/١ عن ابن عيينة به . وأخرجه ابن عيينة في تفسيره - كما في الدر المنثور ١٦/١ - وعنه سعيد بن منصور في سننه (١٦/١ - تفسير) عن إسماعيل بن أبي خالد ، أن النبي ﷺ قال لعدى بن حاتم ، مسل . وسيأتي باقى هذا الحديث في ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى (٢٩٥٤) عن محمد بن المثنى به . وأخرجه أحمد ٣٧٨/٤ (الميمنية) ، والترمذى (٣) أخرجه الترمذى (٢٩٥٤) ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٣١/١ (٤٠) ، وابن حبان (٢٦٢٤٦، ٢٠٢٦) ، والطبرانى فى الكبير (٢٣٧) ، والبيهقى فى الدلائل ٥/ ٣٣٩، ٣٤٠ من طريق محمد بن جعفر به .

وأخرجه الترمذي ( ٢٩٥٣م) ، وابن أبي حاتم ٣١/١ (٤١) ، والطبراني ٩٨/١٧ (٢٣٦) من طريق سماك به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب .

<sup>(</sup>٤) قد خولف حماد بن سلمة في إسناد هذا الحديث ؛ خالفه شعبة ، وتقدم في الحديث قبله . ورواه =

/ حدَّ ثنا مُحميدُ بنُ مَسْعَدةَ الساميُ (١) ، قال : حدَّ ثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ٨٠/١ حدَّ ثنا الجُرَيْرِيُ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقِ (١) ، أن رجلًا أتى رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِ وهو محاصِرُ " وادى القُرى ، فقال : من هؤلاءِ الذين تُحاصِرُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « هؤلاء المَعْضُوبُ عليهم اليَهُودُ » (١) .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن سعيدِ الجُرَيْرِيِّ، عن عروةَ، عن عبدِ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٍ. فذكر عن عروةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقٍ، أن رجلًا أتَى رسولَ اللَّهِ عَيِّلِتٍّهِ. فذكر نحوَهُ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أنْبَأَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن بُدَيْلِ العُقَيْلِيِّ ، قال : أُخْبَرَنى عبدُ اللَّهِ بنُ شَقيقٍ ، أنه أُخْبَرَه مَن سَمِع النبيَّ عَيِلِيَّ وهو بوادى القُقيْلِيِّ ، قال : أُخْبَرَنى عبدُ اللَّهِ بنُ شَقيقٍ ، أنه أُخْبَرَه مَن سَمِع النبيَّ عَيِلِيَّ وهو بوادى القُورى ، وهو على فرسِه وسأَله رجلٌ مِن بنى القَيْنِ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، مَن هؤلاءِ ؟ قال : « المَغْضُوبُ عليهم » . وأشار إلى اليهودِ (١) .

<sup>=</sup> عمرو بن ثابت عن سماك ، عمن سمع عدى بن حاتم . أخرجه الطيالسي (١١٣٥) عن عمرو بن ثابت . وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٤٦: وقد رُوي حديث عدى هذا من طرق ، وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها .

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ر ، ت ١ ، وفي م ، ت ٢ ، ت ٣: « الشامي ٥ . وينظر تهذيب الكمال ٧/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>۲) في ص: «سفيان». وينظر تهذيب الكمال ١٥/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: « يحاصر » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٦٥) من طريق الجريرى به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/١ إلى وكيع وعبد بن حميد . وسيأتي باقي هذا الحديث في ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٥) أشار ابن كثير في تفسيره ٢/١ إلى رواية عروة ، وقال : ووقع في رواية عروة تسمية عبد اللَّه بن عمر ، فاللَّه أعلم .

 <sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق - كما في الدر المنثور ١٦/١ - وعنه أحمد ٥/ ٣٣، ٣٣ ، ٧٧ (الميمنية).
 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد والبغوى في معجم الصحابة وابن المنذر وأبي الشيخ.

وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف ١/ ٥٤٤، وأبو يعلى (٧١٧٩)، والطحاوي ٣/ ٢٠١، والبيهقي ٦/ ٣٣٤، ٣٣٦، ٩٢٢، من طريقين عن بديل - زاد البيهقي : وخالد الحذاء والزبير بن الخريت - عن عبد الله =.

حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنا خالدُ الواسطى ، عن خالدِ الحَدَّاءِ ، عن [ ٢٢/١ و ] عبدِ اللَّهِ بن شَقِيقٍ ، أن رجلًا سأَل النبيَّ عَيِّلَةٍ . فذكر نحوَهُ (١) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾. يعنى اليهودَ الذين غضِب اللَّهُ عليهم (٢) .

حدَّثنى موسى ، قال : حدَّثنا عمرٌو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيْ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ : هم اليهودُ (").

<sup>=</sup> ابن شقيق ، عن رجل من بلقَين ، مطولا ومختصرا . وقال ابن كثير في تفسيره ٤/٤ : إسناد صحيح . وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١١٣٧) من طريق آخر عن عبد الله بن شقيق مثله .

ورواه إبراهيم بن طهمان عن بديل ، فقال : عن عبد اللَّه بن شقيق ، عن أبي ذر . أخرجه ابن مردويه – كما في تفسير ابن كثير ٢/١ - وقال الحافظ في الفتح ٨/ ٩٥١: إسناد حسن .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد بن منيع في مسنده - كما في المطالب العالية (٢٢٣٦) - عن هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الله بن شقيق : حدثني رجل من بلقين ، أن رجلا أتى النبي على . وأخرجه البيهقي في الشعب (٤٣٢٩) من طريق يحيى بن يحيى ، عن خالد الواسطى ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل ، عن ابن عم له . وأخرجه الطحاوى ٣٠١/٣ من طريق ابن المبارك ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل من بلقين .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣١/١ (٤٢) من طريق أبي كريب به. وسيأتي باقي هذا الأثر في ص ١٩٦.

<sup>. (</sup>٣) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٢/١ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٦/١ إلى المصنف عن ابن مسعود . وسيأتى باقى هذا الأثر فى ص ١٩٦.

حدَّثنا ابنُ حُمَيْدِ الرازيُّ ، قال : حدَّثنا مِهْرانُ ، عن سفيانَ ، عن مُجاهِدِ ، قال : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ . قال : هم اليهودُ (١) .

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ حازمِ الغِفارِيُّ ، قال : حدَّ ثنا عُبيدُ (٢) اللَّهِ ، عن أبي جعفرِ ، عن ربيع : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : اليهودُ (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُونِ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : اليهودُ ( ) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ : اليهودُ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : حدَّثني ابنُ زيدٍ ، عن أبيه ، قال : المغضوبُ عليهم اليهودُ (٥) .

قال أبو جعفر : واختُلِف في صفةِ الغضبِ مِن اللَّهِ جل ذكرُه ؛ فقال بعضُهم : غضبُ اللَّهِ على مَن غضِب عليه مِن خلقِه إحلالُ عقوبتِه بَمَن غضِب عليه ، إما في دنياه وإما في آخرتِه ، كما وصَف به نفسَه جل ذكرُه / في كتابِه فقال : ﴿ فَلَمَّا ١١/١ عَاسَفُونَا ٱنْنَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الزحرف: ٥٥] . وكما قال : ﴿ قُلَ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/١ إلى المصنف وعبد بن حميد . وسيأتي باقي هذا الأثر في ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١: «عبد».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) سيأتي باقي هذا الأثر في ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) في حاشية ر: «عند الفرعاني: اليهود. ولم تكن عند ابن داود».

والصواب الفرغاني بالغين المعجمة . وينظر الأنساب ٣٦٧/٤، والسير ٦ ١٣٢/١.

وينظر الأثر في تفسير ابن كثير ١/ ٤٦، والدر المنثور ١/ ١٦، وفتح القدير ١/ ٢٥. وما سيأتي في ص ١٩٦، ١٩٧.

هَلَ أُنَبِئَكُمُ مِشَرِ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقَوْدَةَ وَأَخْضَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقَرَدَةَ وَأَخْضَابَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقَرَدَةَ وَأَخْضَانِ مِنْهُمُ الله وَ الله وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَال

وقال بعضهم: غضَبُ اللَّهِ على مَن غضِب عليه مِن عبادِه ذمٌ منه لهم ولأفعالِهم، وشَتْمٌ منه لهم بالقولِ.

وقال بعضهم: الغضب منه معنى مفهوم ، كالذى يُعْرَفُ مِن معانى الغضب ، غير أنه - وإن كان كذلك مِن جهة الإثباتِ - فمخالف معناه منه معنى ما يكونُ مِن غير أنه - وإن كان كذلك مِن جهة الإثباتِ - فمخالف معناه منه معنى ما يكونُ مِن غضب الآدمين الذى (۱) يُزْعِجُهم ويُحَرِّكُهم ويَشُقُ عليهم ويُؤْذِيهم ؛ لأن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه لا تَحِلُّ ذاته الآفات ، ولكنه له صفة ، كما العلم له صفة ، والقدرة له صفة ، على ما يُعْقَلُ مِن جهة الإثباتِ ، وإن خالفت معانى ذلك معانى علوم العبادِ التي هي معارف القلوبِ ، وقواهم التي تُوجَدُ مع وجودِ الأفعالِ وتُعْدَمُ مع عَدَمِها (۱).

القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ وَلَا ٱلصَّآ الِّينَ ۞ ﴾.

قال أبو جعفر: كان بعضُ أهلِ البصرةِ (٢٠ يَزْعُمُ أَن ﴿ لا ﴾ مع ﴿ اَلضَّ آلِينَ ﴾ أُدْخِلَت تَتْميمًا للكلامِ ، والمعنى إلغاؤُها (٤٠ ، ويَسْتَشْهِدُ على قِيله ( في ذلك ببيتِ ( العَجَّاجِ ( ٢٠ :

# فی بِثْرِ لَا مُحورِ سَرَى وما شَعَرْ

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «الذين ١ .

<sup>(</sup>٢) وهذا القول هو الصحيح ، وهو مذهب أهل السنة والجماعة . وينظر مجموع الفتاوي ٣/ ٣٣، ٦/ ٦٨، ١١٩٠ . ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢٥/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) في مجاز القرآن: « إلقاؤها».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ت ٢، ت ٣: « ذلك بيت »، وفي م: « ذلك بيت ».

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١٤.

ويَتَأَوَّلُه بمعنى : في بئر حورٍ سَرى . أى : في بئرٍ هَلَكةٍ . وأن « لا » بمعنى الإلغاءِ والصلةِ (١) ، ويَعْتَلُّ أيضًا لذلك بقولِ أبي النَّجْم (٢) :

فما أَلومُ البِيضَ ألا تَشخرا لمَّ رأَيْن الشَّمَطَ القَفَنْدَرَا<sup>(٣)</sup>

وهو يُريدُ: فما ألومُ البيضَ أن تَسْخَرَ. وبقولِ الأَحْوصِ (١):

وَيَلْحَيْنَنِي (٥) في اللهْوِ أَلا أُحِبَّه وللهوِ داعٍ دائبٌ غيرُ غافِلِ يريدُ: وَيَلْحَيْنَنِي في اللهوِ أَن أُحِبَّه. وبقولِه تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ﴾ [الأعراف: ١٢]. يُريدُ: أَن تَسْجُدَ.

وحُكِى عن قائلِ هذه المقالةِ أنه كان يَتَأَوَّلُ: ﴿ غَيْرِ ﴾ التى مع ﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ أنها بمعنى «سِوى». فكأن معنى الكلامِ كان عندَه: اهدنا الصراطَ المستقيمَ ، صراطَ الذين أنعمتَ عليهم ، الذين هم سوى المغضوبِ عليهم و(١) الضالين .

وكان بعضُ نحويِّى الكوفيِّين (٢٠ يَسْتَنْكِرُ ذَلَكَ مِن قولِه ، ويَزْعُمُ أَن ﴿ عَيْرِ ﴾ التي مع ﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ لو كانت بمعنى « سِوَى » ، لكان خطأً أن يُعْطَفَ عليها بـ « لا » ، إذ كانت « لا » لا يُعْطَفُ بها إلا على جَحْدِ قد تقَدَّمَها ، كما كان خطأً قولُ القائلِ : عندى « سِوى » أخيك ولا أبيك . لأن « سوى » ليست مِن خطأً قولُ القائلِ : عندى « سِوى » أخيك ولا أبيك . لأن « سوى » ليست مِن

<sup>(</sup>١) يقصد بالصلة هنا الحرف الزائد . ينظر مصطلحات النحو الكوفي ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ( مجموع ) ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) القفندر: القبيح المنظر. اللسان (قفندر)، والبيت فيه.

<sup>(</sup>٤) شعر الأحوص ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) في ر: (تلحينني). ولحاه يلحاه لحيا: لامه وعذله. اللسان (ل ح ا).

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ت ١: ( لا ١ .

<sup>(</sup>٧) في م: ﴿ الكوفة ﴾ . ويعني بذلك الفراء . ينظر معاني القرآن له ١/ ٨.

حروفِ النفي والجحودِ . ويقولُ : لمَّا كان ذلك خطأً في كلام العربِ ، وكان القرآنُ بأفصح (١٠) اللغاتِ مِن لغاتِ العربِ ، كان معلومًا أن الذي زعَمه القائلُ أن ﴿ غَيْرٍ ﴾ مع ﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ بمعنى : سوى المغضوبِ عليهم - خطأً ، إذ كان قد كرَّ عليه الكلامَ بـ ﴿ لا ﴾ ، وكان يَزْعُمُ أن ﴿ غَيْرِ ﴾ هنالك إنما هي بمعنى الجحدِ ، و'''كان صحيحًا في كلام العربِ وفاشيًا ظاهرًا في مَنْطِقِها تَوجيهُ «غيرِ » إلى معنى النفي، ومُسْتَعْمَلًا فيهم: أخوك غيرُ مُحْسِنِ ولا مُجْمِلِ. يُرادُ بذلك: /أخوك لا مُحْسِنٌ ولا مُجْمِلٌ . ويَسْتَنْكِرُ أن تَأْتَىَ « لا » بمعنى الحذفِ في الكلام مبتدأً ولمَّا يَتَقَدُّمْها جحدٌ . ويقولُ : لو جاز مجيئُها بمعنى الحذفِ مبتدأً قبلَ دلالةٍ تَدُلُّ على ذلك مِن جحدِ سابقِ ، لصحَّ قولُ قائلِ قال : أرَدْتُ أَلا أُكْرِمَ أَخاكُ . بمعنى : أردْتُ أن أكرمَ أخاك . وكان يقولُ : ففي شهادةِ أهل المعرفةِ بلسانِ العربِ على تخطئةِ قائل ذلك دَلالةٌ واضحةٌ على أنَّ « لا » لا تَأْتي مُبْتدأةٌ بمعنى الحذفِ ولمَّا يَتَقَدَّمْها جحْدٌ . وكان يَتَأُوَّلُ في «لا» التي في بيتِ العجَّاجِ الذي () ذكرنا أن البصريُّ اسْتَشْهَد به لقولِه (١) - أنها جحْدٌ صحيحٌ ، وأن معنى البيتِ : سَرَى في بئرٍ لا تُحيرُ عليه خيرًا ، ولا يَتَبَيَّنُ له فيها أَثرُ عمل ، وهو لا يَشْعُرُ بذلك ولا يَدْرِي (٥) به . مِن قولِهم : طحنت الطاحنةُ فما أحارَت شيئًا . أي : لم يتبيَّنْ لها أثرُ عملٍ . ويقولُ في سائرِ الأبياتِ الأُخَرِ، أَعْنَى مثلَ بيتِ أَبِي النَّجْمِ:

فما ألُومُ البِيضَ ألا تَسْخَرَا

<sup>(</sup>١) في ص: «أفصح».

<sup>(</sup>٢) في م، ت ٢، ت ٣: «إذ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: «التي».

<sup>(</sup>٤) في م: «بقوله».

<sup>(</sup>٥) في ص : « يرى » .

إنما جاز [ ٢٢/١ظ] أن تَكونَ « لا » بمعنى الحذف ؛ لأن الجحد قد تقد تقد مها في أولِ الكلام ، فكان الكلام الآخرُ مُواصِلًا للأولِ ، كما قال الشاعرُ (١):

ما كان يَرْضَى رسولُ اللَّهِ فعلَهمُ والطَّيِّبان أبو بكرٍ ولا عمرُ فجاز ذلك ؛ إذ كان قد تقدَّم الجحدُ في أولِ الكلام .

قال أبو جعفر: وهذا القولُ الآخرُ أولى بالصوابِ مِن الأولِ ، إذ كان غيرَ موجودٍ في كلامِ العربِ ابتداءُ الكلامِ مِن غيرِ جحدٍ تقدَّمه بـ « لا » التي معناها الحذفُ ، ولا جائزِ العطفُ بها على « سوى » ، ولا على حرفِ الاستثناءِ . وإنما لـ «غير » في كلامِ العربِ معانِ ثلاثةٌ ؛ أحدُها الاستثناءُ ، والآخرُ الجحدُ ، والثالثُ سوى ، فإذا ( أثبت خطأ أن « لا » تكونُ ( بعني الإلغاءِ مبتدأً ، وفسد أن يكونَ عطفًا على ﴿ غَيْرِ ﴾ التي مع ﴿ الْمُغَضُّوبِ عَلَيْهِم ﴾ ، لو كانت بمعنى « إلا » التي هي استثناءٌ ، ولم يَجُرْ أن يكونَ أيضًا عطفًا عليها لو كانت بمعنى « سوى » ، وكانت « لا » موجودةً عطفًا بالواوِ التي هي عاطفةً لها على ما قبلها - صبّح وثبت ألا وجهَ لو غَيْرِ ﴾ التي مع ﴿ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ يَجوزُ توجيهُها إليه على صحةِ ، إلا بعني الجحدِ والنفي ، وألا وجهَ لقولِه : ﴿ وَلَا الصّالِينَ ﴾ إلا العطفُ على جمني الجحدِ والنفي ، وألا وجهَ لقولِه : ﴿ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ إلا العطفُ على ﴿ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ .

فتأويلُ الكلامِ إذن - إذ كان صحيحًا ما قلنا بالذي عليه اسْتَشْهَدْنا: اهدنا الصراطَ المستقيمَ، صراطَ الذين أنعمْت عليهم، لا (٣) المغضوبِ عليهم ولا

<sup>(</sup>۱) ديوان جرير ۱/ ۹۹۱.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « بطل حظ لا أن يكون » ، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: « بطل حظ لا أن تكون » . والمثبت من : ص . وفيها أيضا : « حظ » . وينظر تعليق الشيخ شاكر .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ٣: «غير».

الضالين.

فإن قال لنا قائل : ومَن هؤلاء الضالُون الذين أمَرَنا اللَّهُ بالاستعاذةِ باللَّهِ أن يَسْلُكَ بنا سبيلَهم و(١) نَضِلَّ ضلالتَهم ؟

قيل: هم الذين وصَفَهم اللَّهُ في تنزيلِه ، فقال : ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنَبِّعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُلُواْ مِن قَبْـ لُ وَأَضَكُلُواْ فِي قَبْـ لُ وَأَضَكُلُواْ كَا يَكْبِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

فإن قال: وما برهانُك على أنهم أُولاءٍ؟

قيل: حدَّثنا أحمدُ بنُ الوليدِ الرَّمْلَىُ ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ جعفرٍ ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، عن الشعبيُّ ، عن عَدِيٌّ بنِ حالمٍ ، قال: « النَّصَارَى » (٢) .

۸٣/۱ / حدَّثنا محمدُ (٢) بنُ المُثنَّى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن سِماكِ ، قال : سمِعْتُ عَبَّادَ بنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عن عَدِيٌّ بنِ حاتمٍ ، قال : قال لى رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُهِ : « إِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارَى » .

حدَّثنا على بنُ الحسنِ ، قال : حدَّثنا مسلمُ بنُ '' عبدِ الرحمنِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مصعبٍ ، عن حمادِ بنِ سَلَمةَ ، عن سِماكِ بنِ حربٍ ، عن مُرِّى بنِ محمدُ بنُ مصعبٍ ، عن حمادِ بنِ سَلَمةَ ، عن سِماكِ بنِ حربٍ ، عن مُرِّى بنِ مَحمدُ بنُ مصعبٍ ، عن حمادِ بنِ سَلَمةَ ، عن سِماكِ بنِ حربٍ ، عن مُرِّى بنِ مَا لَنْ مَا لَنْ النبيَّ عَلَيْكِ عن قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَا لَنْ النبيَّ عَلَيْكِ عن قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَا اللَّهِ : ﴿ وَلَا اللَّهِ : ﴿ وَلَا اللَّهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم أوله في ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) في ر: «أحمد».

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ و ٩ .

الصَّالِينَ ﴾ قال: «النَّصَارَى هم الضَّالُّونَ »(١).

حدَّثنا مُحميدُ بنُ مَسْعَدةَ الساميُ (٢) ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : حدَّثنا الجُرُيْرِيُّ (٣) ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقٍ (١) ، أن رجلًا أتَى رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ وهو مُحَاصِرُ وادى القُرَى ، قال : قلتُ : مَن هؤلاء ؟ قال : «هؤلاء الضَّالُونَ النَّصَارَى » (٥) .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن سعيدِ الجُرَيْرِيِّ (٢) ، عن عروةً - يعنى ابنَ عبدِ اللَّهِ عَلَيْقِهِ اللَّهِ عَلَيْقِهِ اللَّهِ عَلَيْقِهِ اللَّهِ عَلَيْقِهِ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلِيْقِهِ بنحوِهُ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : حدَّثنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْمَرُ ، عن بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ ، قال : أُخْبَرَنى عبدُ اللَّهِ بنُ شَقيقٍ ، أنه أُخْبَرَه مَن سمِع النبيَّ عَيْلِيَّةٍ وهو بوادى القُرى ، وهو على فرسِه ، وسأله رجلٌ مِن بنى القَيْنِ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، مَن هؤلاء ؟ قال : « هؤلاء الضَّالُونَ » . يَعْنِي النَّصَارَى (٥) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنا خالدٌ الواسطىُ ، عن خالدِ الخَدَّاءِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقٍ ، أن رجلًا سأل النبيَّ عَيِّلِيَّهُ وهو مُحاصِرٌ وادىَ القُرَى ، وهو على فرس : مَن هؤلاء ؟ قال : « الضَّالُّونَ » . يَعْنِي النَّصَارَى (٧) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ، قال: حدَّثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ، عن مُجاهدٍ: ﴿ وَلَا

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>Y) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «الشامي».

<sup>(</sup>٣) في ص: «الحريري».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١: « سفيان » .

<sup>(</sup>٥) تقدم أوله في ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) بعده في م، ت٢، ت٣: «بن قيس».

<sup>(</sup>٧) تقدم أوله في ص ١٨٨ .

ٱلصَّهَا لَّيْنَ ﴾ قال: النصاري(١).

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارة ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ قال : قال : يقولُ : فألْهِمْنا دينك وغيرِ طريقِ النصارى الذين أضلَّهم اللَّهُ بفِرْيتِهم عليه . قال : يقولُ : فألْهِمْنا دينك الحقّ ، وهو لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له ، حتى لا تَغْضَبَ علينا كما غضِبْتَ على اليهودِ ، ولا تُضِلَّنا كما أَضْلَلْتَ النصارى ، فتُعَذِّبنا بما تُعَذَّبُهم به . يقولُ : امنعْنا مِن ذلك برِفْقِك (٢) ورحمتِك وقدرتِك (٣).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ ٱلضَّالَيِنَ ﴾ : النصارى (١) .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ الهَمْدانيُّ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ بنُ نصرٍ ، عن إسماعيلَ السُّدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ : ﴿ وَلَا أَلْضَالَيْنَ ﴾ : هم النصاري (٣) .

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ حازمِ الغِفارِيُّ ، قال : أَخْبَرَنا عُبيدُ (٥) اللَّهِ بنُ موسى ، عن أبى جعفرِ ، عن ربيعِ : ﴿ وَلَا ٱلصَّالَيِنَ ﴾ : النصارى (١) .

/ حَدَّثني يونُسُ بنُ عبدِ الأعْلَى، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهبِ، قال: قال

1/14

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>۲) في ر: « برفدك » .

<sup>(</sup>٣) تقدم أوله في ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) في ص: «حماد».

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١: «عبد».

عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ : ﴿ وَلَا أَلْضَآ آلِّينَ ﴾ : النصارَى(١).

حدَّثني يونُسُ قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهب، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ، عن أبيه، قال: ﴿ ٱلصَّالِينَ ﴾: النصارى (١).

قال أبو جعفر: (أفكلُّ جائرً) عن قَصْدِ السبيلِ وسالكِ غيرَ المنهجِ القويمِ ، فضالٌّ عندَ العربِ ؛ لإضْلالِه وجهَ الطريقِ ، فلذلك ٢٣/١و] سمَّى اللَّهُ جلَّ ذكرُه النصارى ضُلَّالًا ، لخطئِهم في الحقِّ مَنْهجَ السبيلِ ، وأُخْذِهم مِن الدِّينِ في غيرِ الطريقِ المستقيم .

فإن قال قائلٌ : أو ليس ذلك أيضًا مِن صفةِ اليهودِ ؟

قيل: بلى .

فإن قال : فكيف خَصَّ النصاري بهذه الصفةِ ، وخصَّ اليهودَ بما وصَفَهم به مِن أنهم مغضوبٌ عليهم ؟

قيل: إن (٢) كِلَا الفريقين ضُلَّالٌ مغضوبٌ عليهم ، غيرَ أن اللَّهَ جل ثناؤُه وَسَم كُلُّ فريقٍ منهم مِن صِفَتِه لعبادِه بما يَعْرِفونه به إذا ذكره لهم أو أَحْبَرَهم عنه ، ولم يُسَمِّ واحدًا مِن الفريقَيْن إلا بما هو له صفةٌ على حقيقتِه ، وإن كان له من صفاتِ الذمِّ زياداتٌ عليه .

( وقد ظنَّ ) بعضُ أهلِ الغَباءِ مِن القدريَّةِ أن في وصفِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه النصارَى بالضَّلالِ بقولِه : ﴿ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ وإضافتِه الضَّلالَ إليهم دون إضافةِ إضلالِهم

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في ص ١٨٩.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م ، ت ۲ ، ت ۳: « وكل حائد » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: « فيظن » .

إلى نفسِه ، وتركِه وصفَهم بأنهم المُضَلَّلون () ، كالذى وصَف به اليهودَ أنهم () المغضوبُ عليهم - دلالةً على صحةِ ما قاله إخوانُه مِن جَهلةِ القَدَريةِ ، جهلًا منه بسَعَةِ كلامِ العربِ وتصاريفِ وجُوهِه ، ولو كان الأمرُ على ما ظَنَّه الغبيُ الذى وصَفْنا بسَعَةِ كلامِ العربِ وتصاريفِ وجُوهِه ، ولو كان الأمرُ على ما ظَنَّه الغبيُ الذى وصَفْنا شأنَه لَوجب أن يكونَ شأنُ () كلِّ موصوفِ بصفةٍ أو مضافِ إليه فعلٌ ، لا يجوزُ أن يكونَ فيه سببٌ لغيرِه ، وأن يكونَ كلُّ ما كان (أفيه مِن ذلك لغيرهِ) سببٌ ، فالحقُّ فيه أن يكونَ مُضافًا إلى مُسَبِّبِه ، ولو وَجَب ذلك لوجب أن يكونَ خطأً قولُ القائلِ : فيه أن يكونَ مُضافًا إلى مُسَبِّبِه ، ولو وَجَب ذلك لوجب أن يكونَ خطأً قولُ القائلِ : تَحَرُّ كَتِ الشَّجرةُ . إذا حرَّ كَتُها الزَّلْزَلَةُ ، وما أشبة ذلك مِن الكلام الذي يَطولُ بإحصائِه الكتابُ .

وفى قولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [يونس: ٢٢]. ( وإضافتِه الجَوى إلى الفُلْكِ ، وإن كان جَويُها بإجراءِ غيرِها إياها - ما يَدُلُّ على خطأ التأويلِ الذي تأوَّله مَن وصَفْنا قولَه في قولِه : ﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ وادعائِه أن في نسبةِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه الضَّلالةَ إلى مَن نسبها إليه مِن النصاري ، تَصْحيحًا لما ادَّعي المُنكِرون أن اللهِ في أفعالِ حلقِه سببًا مِن أجلِه ( وَجِدَت أفعالُهم ، مع إبانةِ اللَّهِ جل ثناؤُه نصًّا في آي كثيرةٍ مِن تنزيلِه أنه المُضِلُ الهادي ؛ فمِن ذلك قولُه جلَّ وعَزَ : ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ التَّهُ مَن قَالَمُهُ هُونُهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى اللهِ اللهِ عَن النَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْ سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ وَلَهُ وَأَضَلَهُ وَلَهُ وَالْعَلَمُ اللهُ عَلَى عَلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلْمُ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ وَلَهُ وَقَلْمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في ص: «الضالون»، وفي ت١: « المضلون».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١: « وأنهم » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ر، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص : «منه من ذلك بغيره»، وفي ت ١: « منه من ذلك لغيره » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م، ت ٢، ت ٣: « بإضافته » .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، م، ت ٢، ت ٣: «يكون».

<sup>(</sup>٧) في ر، ت ١، ت ٣: «أجلها».

بَصَرِهِ عِشَنَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣]. فأنْبَأ جل ثناؤُه أنه المُضِلُّ الهادى دونَ غيره.

ولكنَّ القرآنَ نزَل بلسانِ العربِ على ما قد قدَّمْنا البيانَ عنه فى أولِ الكتابِ ، ومِن شأنِ العربِ إضافةُ الفعلِ إلى مَن وُجِد منه وإن كان مسبَّبُه غيرَ الذى وُجِد منه ، أحيانًا ، وأحيانًا إلى مُسَبِّبِه وإن كان الذى وُجِد منه الفعلُ غيرَه ، فكيف بالفعلِ الذى يُحْتَسِبُه العبدُ كَسْبًا ، ويُوجِدُه اللَّهُ جل ثناؤُه عَيْنًا (اونشأةً الله الله عرى أن ١٥٥١ يُضافَ إلى مُكْتَسِبه كَسْبًا له بالقوةِ منه عليه والاختيارِ منه له ، وإلى اللَّهِ جل ثناؤُه بإيجادِ عينِه (الشائِها تدبيرًا .

# مسألةٌ يَسْأَلُ عنها أهلُ الإلحادِ الطاعِنون في القرآنِ

إن سأَلَنا منهم سائلٌ ، فقال : إنك قد قدَّمْتَ أَ في أُولِ كتابِك هذا في وصْفِ البيانِ ، بأن أعلاه درجةً ، وأشرفَه مَرْتَبةً ، أبلغُه في الإبانةِ عن حاجةِ المُبيِّنِ به عن نفسِه ، وأبينُه عن مُرادِ قائلِه ، وأقربُه مِن فَهمِ سامعِه ، وقلتَ مع ذلك : إن أولى البيانِ نفسِه ، وأبينُه عن مُرادِ قائلِه ، وأقربُه مِن فَهمِ سامعِه ، وقلتَ مع ذلك : إن أولى البيانِ بأن يكونَ كذلك كلامُ اللَّهِ جل ثناؤُه لفَضْلِه (أن على سائرِ الكلامِ (أ) ، بارتفاعِ درجتِه على أعلى درجاتِ البيانِ ، فما الوجهُ – إذ كان الأمرُ على ما وصَفْتَ – في إطالةِ الكلامِ بمثلِ سُورةِ أُمِّ القرآنِ بسبعِ آياتٍ ، وقد حوّت معانى جميعِها منها آيتان ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «منشأة».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ر : ١ عينها ١١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ص ٨، ٩.

<sup>(</sup>٤) في م، ت ٢، ت ٣: ﴿ بِفَضِلْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م، ت ٣: ١ و ١٠ .

وذلك قولُه: ( ملِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ). إذ كان لا شكَّ أن مَن عرَف مَلِكَ يومِ الدينِ ، فقد عرَفه بأسمائِه الحُسْنَى ، وصفاتِه المُثْلَى ، وأن مَن كان للَّهِ مُطيعًا ، فلا شكَّ أنه لسبيلِ مَن أنْعَم اللَّهُ عليه في دينِه مُتَّبِعٌ ، وعن سبيلِ مَن غضِب عليه وضلَّ مُنْعَدِلٌ ، فما في زيادةِ الآياتِ الخمسِ الباقيةِ مِن الحكمةِ التي لم تَحْوِها الآيتان اللتان ذكرنا ؟

قيل له: إن اللَّه تعالى ذكره جمع لنبينا محمد على ولأمتِه بما أنْزَل إليه مِن كتابِه معانى لم يَجْمَعُهن بكتابِ (١) أنْزَلَه إلى نبي قبلَه، ولا لأُمةٍ مِن الأم قبلَه، ولا لأُمة مِن الأم قبلَه، وذلك أن كلَّ كتابِ أنْزَله جلَّ ذكره، على نبي مِن أنبيائِه قبلَه، فإنما أنْزَله ببعض وذلك أن كلَّ كتابِ أنْزَله جلَّ ذكره، على نبي مِن أنبيائِه قبلَه، فإنما أنْزَله ببعض المعانى التي يَحْوِى جميعَها كتابُه الذي أنْزَله إلى نبينا محمد على الذي هو مواعِظُ وتَفصيلٌ، والزَّبُورِ الذي هو تَحْميدٌ وتَمْجيدٌ، والإنجيلِ الذي هو مواعِظُ وتَذكير، لا مُعجزة في واحدٍ منها تَشْهَدُ لمَن أنْزِل إليه بالتصديق، والكتابُ الذي أنْزِل على نبينا محمد على يُعرفي معانى ذلك كلّه، ويَزِيدُ عليه كثيرًا مِن المعانى التي سائرُ الكتبِ غيرِه منها خالٍ، وقد قدَّمْنا ذكرَها فيما مضَى مِن هذا الكتابِ (٢).

ومِن أَشْرِفِ تلك المعانى التى فضَل بها كتابُنا سائرَ الكتبِ قبلَه نظْمُه العجيبُ ، ورصفُه (٣) الغريبُ ، وتأليفُه البديعُ ، الذى عجزَتْ عن نظمِ مثلِ أصغرِ سورةٍ منه الخُطَباءُ ، وكلَّتْ عن رَصْفِ (٤) شكلِ بعضِه البُلَغاءُ ، وتحيَّرَت في تأليفِه

<sup>(</sup>١) في ص: «كتاب».

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم فی ص ۲۰، ۲۹.

<sup>(</sup>٣) في ر، م، ت ١، ت ٣: «وصفه». والرصف: ضم الشيء بعضه إلى بعض. اللسان (ر ص ف).

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «وصف » .

الشعراء، وتبلّدت - قصورًا عن أن تَأْتَى بمثلِه - لديه أفهامُ الفُهماء، فلم يَجِدوا له [٢٣/١ إلا التسليم والإقرار بأنه مِن عندِ الواحدِ القَهَّارِ، مع ما يَحْوِى مع ذلك مِن المعانى التى هى ترغيب وترهيب، وأمرٌ وزجرٌ، وقَصَصٌ وجَدَلٌ ومَثَلٌ، وما أشبه ذلك مِن المعانى التى لم تَجْتَمِع (١) في كتابٍ أُنْزِل إلى الأرضِ مِن السماءِ. فمهما يَكُنْ فيه مِن إطالةٍ على نحوِ ما في أمَّ القرآنِ، فلِما وصَفْتُ قبلُ مِن أن اللَّهَ جلَّ ذكرُه أراد أن يَجْمَعَ برصفِه العجيبِ، ونظْمِه الغريب، المُنْعَدِلِ عن أوزانِ الأشعارِ، وسَجْعِ الكُهَّانِ، وخُطَبِ الخطباءِ، ورسائلِ البُلغاءِ، العاجزِ عن رصْفِ مثلِه جميعُ الأنامِ، وعن نظمِ نظيرِه كلَّ العبادِ - الدلالةَ على نبوةِ نبيّنا محمدِ عَيِّاتِهِ.

وبما فيه مِن تَحْميدٍ وتمْجيدٍ وثناءٍ عليه ، تنبيهَ العبادِ على عظمتِه وسلطانِه وقدرتِه وعِظَمٍ مَملكتِه ، ليَذْكُروه بآلائِه ، ويَحْمَدوه على نَعْمائِه ، فيسْتَحِقُّوا به منه المزيدَ ، ويَحْمَدوه على نَعْمائِه ، فيسْتَحِقُّوا به منه المزيدَ ، ويَسْتَوْجِبوا / عليه الثوابَ الجزيلَ .

وبما فيه مِن نَعْتِ مَن أَنْهُم عليه بمعرفتِه وتفضَّل عليه بتوفيقِه لطاعتِه ، تعريفَ عبادِه أَن كلَّ ما بهم مِن نعمةٍ في دينِهم ودُنْياهم فمنه ، ليَصْرِفوا رغبتَهم إليه ، ويَبْتَغوا حاجاتِهم مِن عندِه دونَ ما سواه مِن الآلهةِ والأندادِ .

وبما فيه مِن ذكرِه ما أحَلَّ بَمَن عَصَاه مِن مَثُلاتِه ، وأَنْزَل بَمَن خالَف أمرَه مِن عَقوباتِه ، ترهيبَ عبادِه عن رُكوبِ مَعاصِيه ، والتعرُّضِ لما لا قِبَلَ لهم به مِن سَخَطِه ، فيَسْلُكَ بهم في النَّكالِ والنَّقِماتِ سبيلَ مَن ركِب ذلك مِن الهُلَّاكِ .

فذلك وجهُ إطالةِ البيانِ في سورةِ أمِّ القرآنِ ، وفيما كان نظيرًا لها مِن سائرِ سُورِ الفرقانِ ، وذلك هو الحكمةُ البالغةُ والحجةُ الكاملةُ .

<sup>(</sup>۱) في ص، ر، ت ١، ت ٢، ت ٣: «تجمع».

حدَّ ثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّ ثنا المُحَارِبِيُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، قال : حدَّ ثنى العَلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ يعقوبَ ، عن أبى السائبِ مولى زُهْرةَ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيْهُ : ﴿ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . قال : قال رسولُ اللَّه عَبْدِي . وإذا قال : ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ . قال : أَثْنَى عَلَى قال اللَّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي . وإذا قال : ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ . قال : مَجَدَنِي عبدِي ، فهذا لى . وإذا قال : ﴿ إِنَّاكُ نَسْتَعِينُ ﴾ . إلى أن يَخْتِمَ السُّورَةَ . قال : فذاك له » (۱) . قال : ﴿ إِنَّاكُ نَسْتَعِينُ ﴾ . إلى أن يَخْتِمَ السُّورَةَ . قال : فذاك له » (۱)

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن ابنِ إسحاقَ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي السائبِ، عن أبي هريرةَ، قال: إذا قال العبدُ: ﴿ ٱلْحَـمَدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . ثم ذكر نحوَه، ولم يَرْفَعْه.

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا أبو أسامة ، قال : حدَّثنا الوليدُ بنُ كثيرٍ ، قال : حدَّثنى العَلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ مولى الحرُقةِ ، عن أبى السائبِ ، عن أبى هريرة ، عن رسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ مثلَه (٢) .

حدَّ ثنى صالحُ بنُ مِسْمارِ المَوْوَزِيُّ ، قال : حدَّ ثنا زيدُ بنُ الحُبَابِ ، قال : حدَّ ثنا غَبْسةُ بنُ سعيدِ ، عن مُطَرِّفِ بنِ طَرِيفٍ ، عن سعدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجْرةَ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ : « قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ (٢) ، وله ما سَأَلَ ، فإذا قال العَبْدُ : ﴿ ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ (٢) ، وله ما سَأَلَ ، فإذا قال العَبْدُ : ﴿ ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۳۳/۱۳ (۷۸۳۸)، والبخارى في القراءة خلف الإمام (۷۳)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (۷۳)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (۵۷، ۵۸)، والنحاس في القطع والائتناف ص ۲۱،۱،۱، وغيرهما من طريق العلاء به. وينظر مسند الطيالسي (۲۸۸٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٢/ ١٦٦، وفي القراءة خلف الإمام (٤٥) من طريق أبي أسامة به .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ر، ت ١، ت ٢، ت ٣.

رَبِّ ٱلْعَكَلَمِينَ ﴾ . قال (۱) : حَمِدَنِي عَبْدِي . وإذا قال : ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ . قال : مَجَدَنِي قال : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . وإذا قال : ﴿ مِلْكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ . قال : مَجَدَنِي عَبْدِي . قال : مَجَدَنِي عَبْدِي . قال : مَجَدَنِي

آخرُ تفسير سورةِ فاتحةِ الكتابِ

<sup>(</sup>١) بعده في م، ت ٢، ت ٣: «الله».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ٢٨/١ (١٩) ، والسهمى في تاريخ جرجان ص ١٤٤ من طريق زيد بن الحباب به ، بنحوه دون آخره . وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٢٥: وهذا غريب من هذا الوجه .

### القولُ في تفسير السورةِ التي يُذْكَرُ فيها البقرة

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ الْمَرْ ﴿ إِلَّهُ ﴾ .

قال أبو جعفر: اخْتَلَفَت تَراجِمةُ القرآنِ في تأويلِ قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه: ﴿ الْمَرَ ﴾ ؛ فقال بعضُهم: هي اسمّ مِن أسماءِ القرآنِ .

### ذِكْرُ مَن قال ذلك

٨٧/١ / حدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ الْمَرَ ﴾ . قال : اسمٌ مِن أسماءِ القرآنِ (١) .

حدَّثنى المُثَنَّى بنُ إبراهيمَ الآمُلِئُ ، قال : حدَّثنا أبو مُخذَيْفةَ موسى بنُ مسعودٍ ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ ، عن مُجاهِدٍ ، قال : ﴿ الْمَرَ ﴾ اسمٌ مِن أسماءِ القرآنِ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنى حَجَّاجٌ، عن ابنِ جُرَيْج، قال: ﴿ الْمَرَ ﴾ اسمٌ مِن أسماءِ القرآنِ .

وقال بعضُهم: هي فَواتحُ يَفْتَحُ اللَّهُ بها القرآنَ .

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق - كما في الدر المنثور ١/ ٢٢- ومن طريقه النحاس في القطع والائتناف ص ١١١، ومعانى القرآن ٧٥/١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . وهو عند ابن أبي حاتم ٣٣/١ معلقا عقب الأثر (٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٣/١ (٥٠)، والنحاس في معاني القرآن ٧٥/١ من طريق أبي حذيفة

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى هارونُ بنُ إدريسَ الأَصَمُّ الكوفىُّ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ الحُارِبيُّ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن مُجاهدِ ، قال : ﴿ الْمَرَ ﴾ فَواتِحُ يَفْتَحُ اللَّهُ بها القرآنُ (۱) .

حدَّثنا أحمدُ بنُ حازمِ الغِفاريُّ ، قال : حدَّثنا أبو نُعَيْمٍ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن مُجاهِدٍ ، قال : ﴿ الْمَرَ ﴾ فَواتِحُ (٢) .

حدَّثنى المُثَنَّى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجاجِ ، عن يحيى بنِ آدمَ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مُجاهِدٍ ، قال : ﴿ الْمَرَ ﴾ و ﴿ حمٓ ﴾ و ﴿ الْمَصَ ﴾ و ﴿ صَّ ﴾ فواتحُ افْتَنَح اللَّهُ بها (٢) .

حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ (') ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثني حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْج ، عن مُجاهِدٍ مثلَ حديثِ هارونَ بنِ إدريسَ (') .

وقال بعضُهم: هي اسمٌ للسورةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣٧/٥ (٨٢٠٤) من طريق ابن جريج به مقتصرًا على قوله : ﴿ المص ﴾ . قال ابن جريج : قلت : ألم تكن تقول : هي أسماء ؟ قال : لا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النحاس في معاني القرآن ٧٥/١ من طريق سفيان عن خصيف أو غيره ، عن مجاهد .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/١ معن الثوري به.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٣/١ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبي إسحاق الحويني ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١: « الحسين».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٣/١ (٥١) من طريق حجاج به .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ بنُ عبدِ الأُعْلَى ، قال : أَنْبَأَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبِ ، قال : سألْتُ عبدُ اللَّهِ بنُ وهبِ ، قال : سألْتُ عبدَ الرحمنِ بنَ زيدِ بنِ أَسْلَمَ عن قولِ اللَّهِ : ﴿ الْمَرَ شَلِكَ ﴾ الْمَكِنَبُ ﴾ ، و ﴿ الْمَرَ تِلْكَ ﴾ . فقال : قال أبى : إنما هي أسماءُ السُّورِ (١) . وقال بعضُهم : هو اسمُ اللَّهِ الأعظمُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، قـال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِیِّ، قال: [۲٤/١] حدَّثنا شعبةُ، قال: سأَلْتُ السُّدِّیُّ عن ﴿ حَمْ ﴾ و ﴿ طَسَمَ ﴾ و ﴿ السَّمَ ﴾ و ﴿ السَّمَ ﴾ و ﴿ السَّمَ ﴾.

حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ، قال : حدَّثنى أبو النُّعْمانِ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن إسماعيلَ السَّدِّيِّ ، عن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ . فذكر نحوَه (٢) .

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجاجِ ، عن عُبَيدِ (١) اللَّهِ بنِ موسى ، عن إسماعيلَ ، عن الشعبيِّ ، قال : فَواتحُ السُّورِ مِن أسماءِ اللَّهِ (٥) .

وقال بعضُهم: هو قَسَمُ أَقْسَم اللَّهُ به، وهو مِن أسمائِه.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٣/١ عقب الأثر (٥٠) معلقًا .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۳۲/۱ (٤٤) من طريق يحيى بن عباد ، عن شعبة ، عن السدى ، قال:بلغنى عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ٢٦٠/٢ من طريق السدى به. وقال: صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ٢: «عبد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٢/١ (٤٧) من طريق إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي بلفظ: هي =

## ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يحيى بنُ عثمانَ بنِ صالحِ السَّهْميُّ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحِ ، قال : حدَّثنى مُعاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليٌّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : هو قَسَمٌ (اقْسَمه اللَّهُ) ، وهو مِن أسماءِ اللَّهِ (٢) .

/ وحدثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : حدَّثنا خالدُ ١٨٨٠ الحَذَّاءُ ، عن عكرمةَ ، قال : ﴿ الْمَرَ ﴾ قسَمُ (٣) .

وقال بعضُهم: هو حروفٌ مُقَطَّعةٌ مِن أسماءٍ وأفعالٍ ، كلُّ حرفٍ مِن ذلك لمعنّى غير معنى الحرفِ الآخرِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا وَكيعٌ ، وحدَّثنا سفيانُ بنُ وَكيعٍ ، قال : حدَّثنا (أُبي ، عن شَريكٍ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن أبي الضَّحى ، عن ابنِ عباسٍ :

<sup>=</sup> اسم من أسماء الله مقطعة بالهجاء، فإذا وصلتها كانت اسما من أسماء الله.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢/١ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر ، مطولا .

ورُوى عن الشعبي أنه قال : سر هذا القرآن فواتح السور . كما سيأتي .

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات (١٦٩) من طريق محمد بن سليمان ، عن عبيد الله بن موسى ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن السدى : فواتح السور من أسماء الله . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢/١ إلى أبي الشيخ والبيهقي عن السدى .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «أقسم الله به».

<sup>(</sup>٢) أخرجه النحاس في معانى القرآن ٧٤/١، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ١/ ٣٤، والبيهقى في الأسماء والصفات (١٦٣) من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١/ ٢٢، ٧/٣٠ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٣/١ (٥٢) من طريق ابن علية به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « ابن أبي شريك » .

﴿ الْمَرَ ﴾. قال: أنا اللَّهُ أعلم (١).

وحُدِّثْتُ عن أبي عُبيدٍ ، قال : حدَّثنا أبو اليَقْظانِ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، قال : قوله : ﴿ الْمَرَ ﴾ . قال : أنا اللَّهُ أعلمُ (٢) .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ الهَمْدانيُّ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادِ القَنَّادُ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ بنُ نصرٍ ، عن إسماعيلَ السُّدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحِ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيُّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيَّةٍ : ﴿ الْمَرَ ﴾ قال : أما ﴿ الْمَرَ ﴾ فهو حروف (١) اشْتُقُ مِن حُروفِ هِجاءِ أسماءِ اللَّهِ .

حدَّثنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ ، قال : حدَّثنا عَيّاشُ ( ) بنُ زيادٍ الباهليُ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن أبي بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ الْمَرْ ﴾ ، و ﴿ نَ ﴾ قال : اسمُ مُقَطَّعٌ (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه وكيع – كما في الدر المنثور ٢٢/١ – ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٢/١ (٤٣).

وأخرجه النحاس في القطع والاثتناف ص ١١١، وفي معانى القرآن ٧٣/١، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٦٧) من طريق شريك به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٢، ٣/٧٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه .

 <sup>(</sup>۲) ذكره النحاس في معانى القرآن ۷۳/۱ عن أبي اليقظان به . وينظر تفسير البغوى ٥٨/١. وأبو
 اليقظان - هو عمار بن محمد - صدوق يخطئ .

<sup>(</sup>٣) في م ، والأسماء والصفات : « حرف » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١٦٨) من طريق عمرو بن حماد به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٢/١ (٤٥) من طريق عمرو به ، عن السدى من قوله . وسقط منه ذكر أسباط .

<sup>(</sup>٥) في ص، م: «عباس». والمثبت موافق لما في تفسير ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٢/١ (٤٨) من طريق محمد بن معمر به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٢/١ إلى ابن مردويه . وذكره البغوى فى تفسيره ٩/١ ٥ عن سعيد قوله .

## وقال بعضُهم: هي حروفُ هِجاءِ موضوعِ .

### ذكر من قال ذلك

حُدِّثْتُ عن منصورِ بنِ أبى نُوَيْرةً ، قال : حدَّثنا أبو سعيدِ المُؤدِّبُ ، عن خُصَيفِ ، عن مُجاهدِ ، قال : فَواتحُ السورِ كلَّها : ﴿ قَنَّ ﴾ و ﴿ صَمَّ ﴾ و ﴿ حَمَ ﴾ و ﴿ طَسَمَ \*

وقال بعضُهم: هي حروفٌ يَشْتَمِلُ كلُّ حرفِ منها على معانِ شتَّى مختلفةٍ .

## ذكر من قال ذلك

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٣/١ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « عجيب » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : ر .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٣/١، ٣٣/١ ٥ عقب الأثر (٣١١٨/٣٣) من طريق ابن أبي جعفر به .= ( تفسير الطبري ١٤/١)

حدثَّنا ابنُ حُميدٍ، قال: حدَّثنا حَكَّامٌ، عن أبى جعفرٍ، عن الربيعِ بنحوِه.

وقال بعضهم: هي حروفٌ مِن حسابِ الجُمَّلِ (١). كرِهْنا ذكرَ الذي مُحكِي ذلك عنه ، إذ كان الذي رواه مُمَّن لا يُعْتَمَدُ على روايتِه ونقلِه ، وقد مَضَتِ الروايةُ بنظيرِ ذلك مِن القولِ عن الربيع بنِ أنسِ .

وقال بعضُهم: لكلِّ كتابٍ سرٌّ، وسرُّ القرآنِ فَواتُّحهُ (٢).

وأما أهلُ العربيةِ فإنهم اختَلَفوا في معنى ذلك ؟ فقال بعضُهم : هي حُروفٌ مِن ٨٩/١ حروفِ المُعْجَمِ ، اسْتُغْني / بذكْرِ ما ذُكِر منها في أوائلِ السورِ عن ذكرِ بَواقِيها (٢) التي هي تَتِمَّةُ الثمانيةِ والعشرين حرفًا ، كما اسْتَغْنَى المُخبِرُ عمَّن أَخْبَرَ عنه أنه في حروفِ المعجمِ الثمانيةِ والعشرين بذكرِ « أب ت ث » عن ذكرِ بَواقي حروفِها التي هي تَتِمَّةُ الشمانيةِ والعشرين ، قال : ولذلك رُفِع ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ ﴾ لأن معنى الكلام :

<sup>=</sup> وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٢/١ إلى عبد بن حميد عن الربيع مقتصرا على قوله: ألف مفتاح ... مجيد . وعزاه السيوطى ٢٣/١ إلى المصنف ، وابن أبى حاتم عن أبى العالية . وهو عند ابن أبى حاتم ٣٣/١، ٥٨٤/٢ (٣٣، ٣١٨) من طريق أبى جعفر عن الربيع عن أبى العالية . ولم يذكر فى الدر المنثور قول عيسى عليه السلام . وينظر تفسير ابن كثير ٧/١٥ .

 <sup>(</sup>١) حساب الجمّل: ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى
 الألف على ترتيب خاص. الوسيط (ج م ل).

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ - كما في الدر المنثور ٢٣/١ - عن داود بن أبي هند قال : كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور ، قال : كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور ، قال : يا داود ، إن لكل كتاب سرا ، وإن سر هذا القرآن فواتح السور ، فدعها وسل عما بدا لك .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص: «منها».

الأَلفُ واللامُ والميمُ مِن الحروفِ المُقَطَّعةِ ، ذلك الكتابُ الذي أَنْزَلْتُه إليك مجموعًا لا ريبَ فيه .

فإن قال قائلٌ: فإن «أب تث » قد صارت كالاسم في حروف الهجاء، كما صارت « الحمدُ » اسمًا لفاتحة الكتاب ؟

قيل له: لمّا كان جائزًا أن يقولَ القائلُ: ابنى فى «طظ». وكان معلومًا بقِيلِه ذلك لو قالمه أنه يُرِيدُ الخبرَ عن ابنه أنه فى الحروفِ المُقَطَّعةِ، عُلم بذلك أن «أب ت ث» ليس لها باسمٍ، وإن كان ذلك آثرُ فى الذكرِ مِن سائرها.

قال: وإنما خُولِف بينَ ذَكْرِ حروفِ المُعْجَمِ في فَواتِحِ السورِ، فلُكِرَت في أُوائِلِها التي هي «أ ب ت ث» في أُوائِلِها مختلفةً، وذِكْرِها إذا ذُكِرَت بأوائِلِها التي هي «أ ب ت ث» مُؤْتَلِفةً، ليَفْصِلَ بينَ الخبرِ عنها إذا أُرِيد، بذكرِ ما ذُكِر منها مُخْتلِفًا، الدلالة على الكلامِ المتصلِ، وإذا أُرِيد بذكرِ ما ذُكِر منها مُؤْتَلِفًا الدلالةُ على الحروفِ المُقطَّعةِ بأعيانِها.

واسْتَشْهَد لإجازةِ قولِ القائلِ: ابنى فى «طظ». وما أشبة ذلك مِن الخبرِ عنه أنه فى حروفِ المعجمِ ، وأن ذلك مِن قيلِه فى البيانِ يقومُ مَقامَ قولِه: ابنى فى «أب ت ث» برَجَزِ بعضِ الرُّجَّازِ مِن بنى أسدٍ (٢) :

للَّا رأيْتُ ("أمرَها في مُحطِّي")

<sup>(</sup>١) في م: «يؤثر».

<sup>(</sup>٢) الأبيات الثلاثة الأول في تهذيب اللغة ١٠/ ٢٨١، واللسان (ف ن ك).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في اللسان ، ونسخة من تهذيب اللغة : «أنها في خطي » .

وفَنَكَتُ (۱) في كَذِبي (۲) ولَطِّي (۱) ولَطِّي (۱) [۱۸ خَذْتُ منها بقُرونِ (۱) شُمْطِ (۱) فلم يَزَلْ ضَرْبي (۱) بها ومَعْطِي (۱) حسي علا الرأسَ دمِّ يُغَطِّي

فزعَم أنه أراد بذلك الخبرَ عن المرأةِ أنها في «أبي جاد»، فأقام قولَه:

لما رأيتُ أمرَها في حُطّي

وقال آخرون: بل ابْتُدئَت بذلك أوائلُ السورِ ليَفْتَحَ لاستماعِه أسماعَ المشركين، إذ تواصَوْا بالإعراضِ عن القرآنِ، حتى إذا اسْتَمَعوا له تُلِي عليهم المؤلَّفُ منه.

وقال بعضُهم: الحروفُ التي هي فَواتحُ السورِ حروفٌ يَسْتَفْتِحُ اللَّهُ بها كلامَه.

( معنى هذا على على القرآنِ ما ليس له معنى ؟ فإن ( معنى هذا عنى هذا عنى هذا عنى هذا المركز عنى هذا المركز ا

<sup>(</sup>١) فنك في الكذب: مضى ولجَّ فيه . اللسان (ف ن ك) .

<sup>(</sup>٢) في ص: «كدى»، وفي ت ٢: «كيدى»، وفي نسخة من تهذيب اللغة: «كدني».

<sup>(</sup>٣) لط حقه: جحده. اللسان (ل طط).

<sup>(</sup>٤) القرن: الخصلة من الشعر. اللسان (ق رن).

<sup>(</sup>٥) الشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض. اللسان (ش م ط).

<sup>(</sup>٦) في ص: «صوني».

<sup>(</sup>V) المعط: الجذب. اللسان (م ع ط).

<sup>(</sup>A - Λ) سقط من : م ، وفي ت ٢: « وقال آخرون » .

<sup>(</sup>٩) كذا في النسخ ، ولعل صوابها : « قيل » .

أنه ابتدأ (١) بها ليُعْلَمَ أن السورةَ التي قبلَها قد انْقُضَت ، وأنه قد أَخَذ في أخرى ، فجعَل هذا علامةَ انقطاعِ ما بينَهما ، وذلك في (٢) كلامِ العربِ ، يُنْشِدُ الرجلُ منهم الشعرَ ، فيقولُ (٣) :

بل \* وبَلدةٍ ما الإنسُ مِن آهالِها

ويقولُ :

لا بَل \* ما هاج أحزانًا وشَجْوًا قد شَجَا

و « بل » ليست مِن البيتِ ولا تُعَدُّ في وزنِه ، ولكن يَقْطَعُ بها كلامًا ويَسْتَأْنِفُ الآخرَ .

قال أبو جعفر : ولكلِّ قولٍ مِن الأقوالِ التي قالها الذين وصَفْنا قولَهم في ذلك وجة معروفٌ .

فأما الذين قالوا: ﴿ الْمَمْ ﴾ / اسمٌ مِن أسماءِ القرآنِ ، فلقولِهم ذلك وجهان : المُحدُهما : أن يَكونوا أرادوا أن ﴿ الْمَمْ ﴾ اسمٌ للقرآنِ ، كما الفُرقانُ اسمٌ له . وإذا كان معنى قائلِ ذلك كذلك ، كان تأويلُ قولِه : ﴿ الْمَمْ شَلَا ذَلِكَ ٱلْكِنَابُ لَا رَيْبُ كَان معنى للْمُنَّقِينَ ﴾ على معنى القسم ، كأنه قال : والقرآنِ ، هذا الكتابُ لاريبَ فيه . والآخرُ منهما : أن يَكُونوا أرادوا أنه اسمٌ مِن أسماءِ السورةِ (٥٠ تُعْرَفُ به ، كما والآخرُ منهما : أن يَكُونوا أرادوا أنه اسمٌ مِن أسماءِ السورةِ (٥٠ تُعْرَفُ به ، كما

<sup>(</sup>١) في م: «افتتح».

<sup>(</sup>٢) سقط من : ر .

<sup>(</sup>٣) اللسان (أ هـ ل) غير منسوب .

<sup>(</sup>٤) الرجز للعجاج في ديوانه ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «التي».

تُعْرَفُ سائرُ الأشياءِ بأسمائِها التي هي لها أماراتُ (اتُعْرَفُ بها) ، فيَفْهَمُ السامعُ مِن القائلِ يقولُ : قرأتُ اليومَ ﴿ المّصَ ﴾ و ﴿ نَ الله وَ السورةَ التي قرأَها مِن سُورِ القرآنِ ، كما يَفْهَمُ عنه إذا قال : لقيتُ اليومَ عَمْرًا وزيدًا . وهما بزيدٍ وعمرٍو عارفان - مَن الذي لقِي مِن الناس .

وإن أشْكُل معنى ذلك على امرئ، فقال: وكيف (٢) يَجوزُ أن يكونَ ذلك كذلك، ونَظائرُ ﴿ الْمَرَ ﴾ ﴿ الْمَرَ ﴾ في القرآنِ جماعةٌ مِن السورِ، وإنما تكونُ الأسماءُ أماراتِ إذا كانت مُميِّزةً بينَ الأشخاصِ، فأما إذا كانت غيرَ مُميِّزةٍ فليست أماراتِ ؟

قيل: إن الأسماء وإن كانت قد صارت لاشتراك كثير مِن الناسِ في الواحدِ منها ، غيرَ مُيِّرَةِ إلا بَمَعانِ أُخَرَ معها ؛ مِن ضَمِّ نسبةِ المُسَمَّى بها إليها ، أو نعيه أو وصفِه بما يُفَرِّقُ بينَه وبينَ غيرِه مِن أشكالِها ، فإنها وُضِعَت الْبَيداء للتمييزِ لا شكّ ، ثم احْتِيج عندَ الاشتراكِ إلى المَعانى المُفَرِّقةِ بينَ المُسَمَّى بها ، فكذلك ذلك في أسماءِ السورِ ، مُعِل كلَّ اسم - في قولِ قائلِ هذه المقالةِ - أمارةً للمُسَمَّى به مِن السورِ ، فلما شارَك المُسَمَّى به فيه غيرَه مِن سُورِ القرآنِ ، احتاج الحُيِّرُ عن سورةٍ منها أن يَضُمَّ الى السمِها المُسَمَّى به مِن ذلك إلى أما يُفَرِّقُ به السامعُ (٥) بينَ الخبرِ عنها وعن غيرِها مِن نعتٍ وصفةٍ أو غيرِ ذلك ، فيقُولُ الحُيِّرُ عن نفسِه أنه تلا سورةَ البقرةِ ، إذا سماها باسمِها الذي هو ﴿ الْمَرَ ﴾ : قرأتُ ﴿ الْمَرَ ﴾ البقرة . وفي آلِ عِمْرانَ : قرأتُ ﴿ الْمَرَ ﴾ البقرة . وفي آلِ عِمْرانَ : قرأتُ باسمِها الذي هو ﴿ الْمَرَ ﴾ : قرأتُ ﴿ الْمَرَ ﴾ البقرة . وفي آلِ عِمْرانَ : قرأتُ باسمِها الذي هو ﴿ الْمَرَ ﴾ : قرأتُ ﴿ الْمَرَ ﴾ البقرة . وفي آلِ عِمْرانَ : قرأتُ باسمِها الذي هو ﴿ الْمَرَ ﴾ : قرأتُ ﴿ الْمَرَ ﴾ البقرة . وفي آلِ عِمْرانَ : قرأتُ باسمِها الذي هو ﴿ الْمَرَ ﴾ : قرأتُ ﴿ الْمَرَ ﴾ البقرة . وفي آلِ عِمْرانَ : قرأتُ باسمِها الذي هو ﴿ الْمَرَ ﴾ المَرْتُ الْمُرْتُ ﴾ البقرة . وفي آلِ عِمْرانَ : قرأتُ باسمِها الذي هو ﴿ الْمَرَ ﴾ المَرْتُ الْمَرْبُ الْمَرْبُ الْمَرْبُ الْمُرْبُ الْمَرْبُ الْمَرْبُ الْمُورِ الْمَرْبُ الْمُرْبُ الْمُرْبُونُ الْمُرْبُ الْمُرْبُ الْمُرْبُ الْمُرْبُ الْمُرْبُ الْمُرْلُ الْمُرْبُونُ الْمُرْبُ الْمُرْبُ الْمُرْبُ الْمُرْبُونُ الْمُرْبُونُ الْمُرْبُونُ الْمُرْبُعُونُ الْمُرْبُ الْمُرْبُونُ الْمُرْبُونُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُونُ الْمُورُ الْمُ الْمُرْبُونُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُونُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُونُ الْمُرْبُولُ الْمُولُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) فی ص: «تعرفونها»، وفی ر: «یعرفن»، وفی ت ۲: «یعرفونها».

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «و».

<sup>(</sup>٣) في ص: «وصفت».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(°)</sup> في م، ت ٢: «للسامع».

﴿ الْمَرَ ﴾ آل عمران . أو ( ) ﴿ الْمَرَ ﴿ الْمَرَ ﴿ الْمَرَ كَالَكُ الْمَكُنَّ بُ ﴾ . و﴿ الْمَرَ ﴾ الله لآ الله و الله الله و أراد الحبر عن رجلين ، اسمُ كلِّ واحد منهما عمرٌ و ، غير أن أحدَهما تميميّ والآخر أزْديّ ، لَلزِمه أن يقولَ لمن أراد إخبارَه عنهما : لقِيتُ عمرًا التميميّ وعمرًا الأزديّ . إذا ( ) كان لا يفرّق ( ) بينهما وبين غيرِهما ممّن يُشارِكُهما في أسمائِهما إلا نسبتُهما ( ) كذلك ، فكذلك ذلك في قولِ مَن تأوّل في الحروفِ المُقَطّعةِ أنها أسماءٌ للسورِ .

أما الذين قالوا: ذلك فَواتحُ يَفْتَتِحُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بها كلامَه. فإنهم وجَّهوا ذلك إلى نحوِ المعنى الذي حكَيْنا عمَّن حكَيْنا ذلك عنه مِن أهلِ العربيةِ أنه قال: ذلك أدِلَّةُ على انْقِضاءِ سورةِ وابتداءِ في أخرى ، وعلامةٌ لانقطاعِ ما بينهما . كما جُعِلَت «بل» في ابتداءِ قصيدةٍ دلالةً على ابتداءٍ فيها وانقضاءِ أخرى قبلَها ، كما ذكرنا عن العرب إذا أرادوا الابتداء في إنشادِ قصيدةٍ قالوا:

### بل \* ما هاج أخزانًا وشجُّوًا قد شَجَا

و « بل » ليست مِن البيتِ ولا داخلةً في وزنِه ، ولكن ليَدُلُّ به على قطعِ كلامِ وابتداءِ آخرَ .

وأما الذين قالوا: ذلك حروفٌ مُقَطَّعةٌ ، بعضُها مِن أسماءِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وبعضُها مِن صفاتِه ، ولكلِّ حرفٍ مِن ذلك معنَّى غيرُ معنى الحرفِ الآخرِ . فإنهم

<sup>(</sup>١) في ر، م: ( و ) .

<sup>(</sup>٢) في م، ت ٢: «إذ».

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ٢: « فرق » .

<sup>(</sup>٤) في ر، م: «بنسبتهما»، وفي ت ٢: «بتسميتهما».

نحَوًّا بتأويلِهم ذلك نحوَ قولِ الشاعرِ (١):

قلْنا لها قِفِى لنا<sup>(۲)</sup> قالت قافْ لا تَحْسَبى أنَّا نَسِينا الإيجاف<sup>(۳)</sup>

يعنى بقولِه: قالت قاف. قالت (أ): وقَفْتُ. فدَّلت بإظهارِ (القافِ) مِن مِرادِها مِن تَمامِ الكلمةِ / التي هي: (وقَفْتُ). فصرَفوا قولَه: ﴿ الْمَرَ ﴾. وما أشبه ذلك إلى نحوِ هذا المعنى، فقال بعضُهم: الألفُ ألفُ أنا، واللامُ لامُ اللهِ، والميمُ ميمُ أعْلَمُ، وكلَّ حرفٍ منهن دالِّ على كلمةِ تامةٍ. قالوا: فجملةُ هذه الحروفِ المُقطّعةِ إذا ظهَر مع كلِّ حرفٍ منهن تَمَامُ حروفِ الكلمةِ: أنا اللهُ أعلمُ. قالوا: وكذلك سائرُ جميعِ ما في أوائلِ سُورِ القرآنِ مِن ذلك، فعلى هذا المعنى وبهذا التأويلِ. قالوا: ومستفيضٌ ظاهرٌ في كلامِ العربِ أن يَتْقُصَ المتكلمُ منهم مِن الكلمةِ الأحرفَ إذا كان فيما بقي دلالةٌ على ما حذَف منها، ويَزيدَ فيها ما ليس منها إذا لم تكنِ الزيادةُ مُلسِسةٌ معناها على سامعِها، كحذفِهم في النقصِ في الترخيمِ مِن حارثِ الثاءَ، فيقولون: ياحارٍ. ومِن مالكِ الكافَ، فيقولون: يا مالِ. وما أشْبَهَ آ ١/٥٠٥ واذلك. وكقولِ راجزهم (٥):

ما لِلظَّليم (٢) عال (٧) كيف لا يا

 <sup>(</sup>١) الرجز للوليد بن عقبة في شرح شواهد الشافية ملحق بالشافية ٤/ ٢٧١. والأول منه في الصاحبي ص ١٦١.
 (٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الإيجاف: حثّ الدابة على سرعة السير. اللسان (وج ف).

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «قد».

<sup>(</sup>٥) الرجز في تهذيب اللغة ١٥/ ٦٧٠، واللسان (يا)، وشرح شواهد الشافية ٤/٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) الظليم: ذكر النعام. اللسان (ظلم).

<sup>(</sup>٧) في تهذيب اللغة واللسان: «عاك». وفسر الشيخ شاكر «عال» بأنها دعاء عليه من عال عوله: أي =

## يَنْقَدُّ عنه جِلْدُه إذا يا

كأنه أراد أن يقولَ : إذا يَفعلُ كذا وكذا . فاكْتَفَى بالياءِ مِن « يَفْعَلُ » . وكما قال آخرُ منهم (١)

## بالخير خيراتٍ وإن شرًّا فَا

يريدُ: فشرًّا.

# ولا أُرِيدُ الشرَّ إلا أن تا

يُريدُ: إلا أن تَشاءَ. فاكْتَفَى بالتاءِ والفاءِ في الكلمتَيْن جميعًا مِن سائرِ حروفِهما، وما أشبهَ ذلك مِن الشواهدِ التي يَطولُ الكتابُ باستيعابِه.

وكما حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن أيوبَ وابنِ عونِ ، عن محمدِ ، قال : لما مات يزيدُ بنُ معاويةَ قال لى عَبِيدَةُ : إنى لا أُراها إلا كائنةً فتنةً فافْزَعْ مِن ضَيْعَتِك ، والحُقْ بأهلِك . قلتُ : فما تَأْمُونى ؟ قال : أحبُّ إلى الله أَنْ تا – قال أيوبُ وابنُ عونِ بيدِه تحتَ خدِّه الأيمنِ يَصِفُ الاضطجاعَ – حتى تَرَى أُمرًا تَعْرِفُه .

قال أبو جعفر : يعنى بـ « تا » تَضْطَجِع ، فاجْتَزَأُ بالتاءِ مِن « تَضْطَجِع » . وكما قال الآخرُ في الزيادةِ في الكلام على النحوِ الذي وصَفْتُ ( عَنَ الكلام على النحوِ الذي وصَفْتُ ( عَن الزيادةِ في الكلام على النحوِ الذي وصَفْتُ ( عَن النحوِ الذي وصَفْتُ ( عَالْ اللّهُ عَلْمُ النحوِ الذي وصَفْتُ ( عَن النحوِ الذي وصَفْتُ ( عَن النحوِ الذي وصَفْتُ ( عَنْ النحوِ الذي وصَفْتُ ( عَن النحوِ النحوِ الذي وصَفْتُ ( عَن النحوِ الذي وصَفْتُ ( عَن النحوِ النحوَ ا

<sup>=</sup> ثكلته أمه . وفسرها محققو شرح شواهد الشافية بأنها من قولهم : عال عولا . بمعنى زاد في جريه . أما عاك فبمعنى كرّ . اللسان (ع وك) .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣٢١/٣ ونسبه في شرح شواهد الشافية ٢٦٤/٤ للقيم بن أوس.

<sup>(</sup>٢) في ص ، م : « عبدة » . وينظر تهذيب الكمال ١٩/٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) في ر: « التي » .

<sup>(</sup>٤) تأويل مشكل القرآن ص ٢٣٤، والصاحبي ص ٣٨٠.

أقولُ إذْ خَرَّتْ على الكَلْكال(١) ياناقتي ما مُجلْتِ من مَجالِ يريدُ: الكَلْكلَ. وكما قال الآخرُ (٢):

إِنَّ شَكْلِي وإِن شَكْلُك شَتَّى فَالْزَمِي الْحُصُّ وَاخْفِضِي (٣) تَبْيَضِضِّي (٤) فزاد ضادًا وليست في الكلمة.

قالوا: فكذلك ما نقَص مِن تمام حروفِ كلِّ كلمةٍ مِن هذه الكلماتِ التي ذكَوْنا أنها تَتِمَّةُ حروفِ ﴿ الْمَرْ ﴾ ونظائرِها ، نظيرُ ما نقَص مِن الكلامِ الذي حكَيْناه عن العربِ في أشعارِها وكلامِها .

وأما الذين قالوا: كلُّ حرفٍ مِن ﴿ الْمَرْ ﴾ ونظائرها دالٌّ على مَعانٍ شَتَّى -نحوَ الذي ذكَرْنا عن الربيع بنِ أنسِ - فإنهم وجُّهوا ذلك إلى مثلِ الذي وجُّهه إليه مَن قال : هو بتأويل : أنا اللَّهُ أعلمُ . في أن كلُّ حرفٍ منه بعضُ حروفِ كلمةٍ تامةٍ اسْتُغْنِي بدَلالتِه على تَمَامِه عن ذكرِ تمامِه - وإن كانوا له مخالفين في كلِّ حرفٍ مِن ذلك ، أهو مِن الكلمةِ التي ادَّعَى أنه منها قائلو القولِ الأولِ أم مِن غيرِها ؟ فقالوا: بل ٩٢/١ الألفُ مِن / ﴿ الْمَرْ ﴾ مِن كلماتِ شَتَّى ، هي دالةٌ على معاني جميع ذلك وعلى تمامِه . قالوا : وإنما أفْرد كلُّ حرفٍ مِن ذلك ، وقصَّر به عن تمام حروفِ الكلمةِ ، أن جميعَ حروفِ الكلمةِ لو أَطْهِرَت لم تَدُلُّ الكلمةُ التي تُظْهَرُ - التي (°) بعضُ هذه الحروفِ المُـقَطَّعةِ بعضٌ لها - إلا على معنَّى واحدٍ لا على معنيَّيْن وأكثرَ منهما .

<sup>(</sup>١) الكلكال: الصدر أو ما بين الترقوتين. القاموس المحيط (ك ل ل).

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن ص ٢٣٥، واللسان (ب ى ض)، (خ ف ض).

<sup>(</sup>٣) الحفض: لين العيش وسعته. اللسان (خ ف ض).

<sup>(</sup>٤) أي : تبيضي، من البياض، فزاد ضادا أخرى ضرورة لإقامة الوزن. اللسان (ب ي ض).

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

قالوا: وإذ كان لا دلالة في ذلك ، لو أَظْهَر جميعَها (١) ، إلا على معناها الذي هو معنى واحدٌ ، وكان اللَّهُ جلَّ ثناؤه قد أراد الدلالة بكلِّ حرفٍ منها على مَعانِ كثيرةِ لشيءِ واحدٍ - لم يَجُزْ إلا أن يُفْرَدَ الحرفُ الدالُّ على تلك المعانى ، ليَعْلَمَ المخاطبون به أنه جلَّ ثناؤه لم يَقْصِدْ قصدَ معنى واحدٍ ودلالةٍ على شيءِ واحدِ بما خاطبَهم به ، وأنه إنما قصد الدلالة به (٢) على أشياءَ كثيرةٍ .

قالوا: فالألفُ مِن ﴿ الْمَمْ ﴾ مُقْتَضِيةٌ معانى كثيرة ؟ منها تمامُ اسمِ الربِّ الذى هو اللَّه ، وتمامُ اسمِ نعماءِ اللَّهِ التى هى آلاءُ اللَّهِ ، والدلالةُ على أجَلِ قوم أنه سَنَةٌ ، إذ كانت الألفُ فى حسابِ الجُمَّلِ واحدًا . واللامُ مُقْتَضِيةٌ تمامَ اسمِ اللَّهِ الذى هو لَطيفٌ ، والدلالةَ على أجَلِ قومٍ أنه ثلاثون سنةً . لطيفٌ ، وتمامَ اسمِ فَضْلِه الذى هو مُجيدٌ ، وتمامَ اسمِ عظمتِه التى هى مَجْدٌ ، والدلالةَ على أجَلِ قومٍ أنه ثلاثون سنةً . والدلالة على أجلِ قومٍ أنه أربعون سنةً .

فكان معنى الكلام فى تأويلِ قائلِ القولِ الأولِ ، أن اللَّه جلَّ ثناؤُه افْتَتَح كلامَه بوَصْفِ نفسِه بأنه العالِمُ الذى لا يَخْفَى عليه شيءٌ ، وجعَل ذلك لعبادِه مَنْهَجُا يَسْلُكُونه فى مُفْتَحِ خُطَبِهم ورسائلِهم ومُهِمٌ أمورِهم ، وابتلاءً منه لهم به (٢) ليَسْتَوْجِبوا به عظيمَ الثوابِ فى دارِ الجزاءِ ، كما افْتَتَح به ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ و ﴿ الْمَحْمَدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ١] . وما أشْبَهَ الله مِن السورِ التى جعَل مَفاتَحَها الحمدَ لنفسِه ، وكما جعَل مَفاتَحَ بعضِها تعظيمَ نفسِه وإجلالها بالتسبيح ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ سُبْحَن اللّذِي آسَرَى بِعَبْدِهِ لَيْكُمُ ﴾ والإسراء: ١] . وما أشبة ذلك مِن سائرِ شورِ القرآنِ التي جعَل مَفاتَحَ بعضِها لَيْكُمُ ﴾ والإسراء: ١] . وما أشبة ذلك مِن سائرِ شورِ القرآنِ التي جعَل مَفاتَحَ بعضِها

<sup>(</sup>١) في ص: «جميعا».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ت ٢.

تحميدَ نفسِه ، ومفاتح بعضِها تمجيدَها ، ومفاتح بعضِها تعظيمَها وتَنْزيهَها ، فكذلك جعل مفاتح السورِ الأُخرِ التي أوائلُها بعضُ حروفِ المُعجَمِ مدائحَ نفسِه أحيانًا بالعلمِ ، وأحيانًا بالإفضالِ والإحسانِ ، بإيجازِ واختصارِ ، ثم اقتصاصَ الأمورِ بعدَ ذلك .

وعلى هذا التأويلِ يَجِبُ أن تكونَ الأَلفُ واللامُ والميمُ في أماكنِ الرفعِ مرفوعًا بعضُها ببعض ، دون قولِه : ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِئْبُ ﴾ ، ويكونَ ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِئْبُ ﴾ خبرًا (١) مبتدأً مُنْقطِعًا عن مَعنى ﴿ الْمَرَ ﴾ وكذلك ﴿ ذَلِكَ ﴾ في تأويلِ قولِ قائلِ هذا القولِ الثاني مرفوعُ بعضُه ببعضٍ ، وإن كان مخالفًا معناه معنى قولِ قائلِ القولِ الأولِ .

وأما الذين قالوا: هنَّ حروفٌ مِن حروفِ حسابِ الجُمَّلِ دون ما خالَف ذلك مِن المعانى . فإنهم قالوا: لا نعرِفُ للحروفِ المُقطَّعةِ معنَّى يُفْهَمُ سوى حسابِ الجُمَّلِ ، وسوى تَهَجَّى قولِ القائلِ : ﴿ الْمَهَ ﴾ . قالوا: وغيرُ جائزٍ أن يُخاطِبَ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه عبادَه إلا بما يَفْهَمون ويَعقِلون عنه ، فلما كان ذلك كذلك – وكان قوله : ﴿ الْمَهَ ﴾ . لا يُعقَلُ لها وجة تُوجَّهُ إليه إلا [ ١/٥ ٢ ط] أحدُ الوجهين اللذين ذكرُنا ، فبطل أحدُ وجهيه ، وهو أن يكونَ مُرادًا به تهجّى : ﴿ الْمَهَ ﴾ – صحَّ وثبت أنه مرادٌ به الوجهُ الثانى ، وهو حسابُ الجُمَّلِ ؛ لأن قولَ القائلِ : ﴿ الْمَهَ ﴾ . لا يَجوزُ أن يَليه مِن الكلامِ ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِنَبُ ﴾ لاستحالةِ معنى الكلامِ وخروجِه عن المعقولِ إذا مِن الكلامِ ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِنَبُ ﴾ .

واحْتَجُوا لقولِهم ذلك أيضًا بما حدَّثنا به محمدُ بنُ مُميدِ الرازيُّ ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>١) في م : « خبر » .

سَلَمةُ بنُ الفضل ، / قال : حدَّثني محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثني الكَلْبيُ ، عن ٩٣/١ أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ رِئابٍ ، قال : مرَّ أبو ياسرِ بنُ أَخْطَبَ برسولِ اللَّهِ عَيْلِيم وهو يَتْلُو فاتحةَ (١) سورةِ البقرة ﴿ الْمَرْ إِلَّ ذَٰلِكُ ٱلْكِكُنَّابُ َ يَبُ فِيهِ ﴾ فأتَى أخاه مُحيَىً بنَ أَخْطَبَ في رجالِ مِن يهودَ ، فقال : تَعْلَمُونَ (٢٠) واللَّهِ ، لقد سمِعْتُ محمدًا يَتْلُو فيما أَنْزَلِ اللَّهُ عليه ﴿ الْمَرْ إِلَّ ذَٰلِكَ ٱلْكِئْبُ ﴾ فقالوا : أنت سمِعْتَه ؟ قال : نعم . فمشَى حُيَيُّ بنُ أَخْطَبَ في أُولئك النفر مِن يهودَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالوا: يا محمدُ ، ألم يُذْكَرْ لنا أنك تَتْلُو فيما أُنْزِل عليك ﴿ الْمَرْ ﴾ ذَالِكَ ٱلْكِئْبُ ﴾ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « بَلَى » . قالوا : أجاءك بها (٢٠) جبريلُ مِن عندِ اللَّهِ ؟ فقال : « نَعَمْ » . قالوا : لقد بعَث اللَّهُ قبلَك أنبياءَ ما نَعْلَمُه بيَّن لنبيِّ منهم ما مُدَّةُ مُلْكِه ، وما أُكْلُ أُمَّتِه غيرَك . فقال حُيَيُّ بنُ أَخْطَبَ وأقبلَ على مَن كان معه ، فقال لهم : الألفُ واحدةٌ ، واللامُ ثلاثونَ ، والميمُ أربعون ، فهذه إحدى وسبعون سنةً ، أفتَدْخُلُونَ (٥) في دين نبيِّ إنما مدةُ مُلْكِه وأُكلُ (١) أُمَّتِه إحدى وسبعونَ سنةً ؟ قال : ثم أقبلَ على رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فقال : يا محمدُ ، هل مع هذا غيرُه ؟ قال : « نَعَمْ » . قال : ماذا ؟ قال : « ﴿ الْمَصَ ﴾ » . قال : هذه أثقلُ وأطولُ ؟ الأَلفُ واحدةً ، واللامُ ثلاثون ، والميم أربعون ، والصادُ تسعون ، فهذه إحدى

<sup>(</sup>١) بعده في ص: «الكتاب».

<sup>(</sup>٢) في سيرة ابن هشام: « تعلّموا » . أي : اعلموا .

<sup>(</sup>٣) في ص، م: «بهذا».

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢: «أجل». والأُكل: الرزق. ومنه قيل للميت: انقطع أكله. اللسان (أك ل). والمراد مدة الأمة التي يأكلون فيها رزقهم.

<sup>(</sup>٥) في م: «قال: فقال لهم: أتدخلون».

<sup>(</sup>٦) في م: «أجل».

<sup>(</sup>٧) في ر ، ونسخة من سيرة ابن هشام : ﴿ ستون ﴾ .

وستون ( ومائة سنة . هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال : « نَعَمْ » . قال : ماذا ؟ قال : « وَالرَّهُ » . قال : هذه أثقلُ وأطولُ ؛ الألفُ واحدةٌ ، واللامُ ثلاثون ، والراءُ مائتان ، فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة . فهل ( ) مع هذا غيره يا محمدُ ؟ قال : « نَعَمْ ، ﴿ الْمَرْ ﴾ » . قال : فهذه أثقلُ وأطولُ ؛ الألفُ واحدةٌ ، واللامُ ثلاثون ، والميمُ أربعون ، والراءُ مائتان ، فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة . ثم قال : لقد لُبُّس علينا أمرُكُ يا محمدُ حتى ما نَدْرِى أقليلًا أُعْطِيتَ أَم كثيرًا . ثم قاموا عنه ، فقال أبو ياسرٍ لأحيه حُيى بنِ أَخْطَبَ ولمن معه مِن الأحبارِ : ما يُدْرِيكم لعلَّه قد مجمع هذا كلَّه لمحمد ؛ إحدى وسبعون ، وإحدى وستون ومائةٌ ، وإحدى وثلاثون هذا كلَّه لمحمد ؛ إحدى وسبعون ، وإحدى وستون ومائتان ، وإحدى وشعون أن هؤلاء الآياتِ نزلَت فيهم ﴿ هُوَ وَمائتان ، وإحدى وأنبُنُ مُنْ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخْرُ مُتَشَيِهَا ﴾ ( ) فقالوا : لقد تَشابَه علينا أمرُه . فيزُعُمون أن هؤلاء الآياتِ نزلَت فيهم ﴿ هُوَ اللهِ عَمَانَة وأَربَعُ لَا مُرُه . فيزُعُمون أن هؤلاء الآياتِ نزلَت فيهم ﴿ هُوَ اللهِ عَمَانَة وأَربَعُ لَهُ مُنَالًهُ هُنَّ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخْرُ مُتَشَيِهَا ﴾ ( ) الله عمران : ٧ ] .

قالوا: قد صرَّح (1) هذا الخبرُ بصحةِ ماقلنا في ذلك مِن التأويلِ وفسادِ ما قاله مُخالِفونا فيه .

<sup>(</sup>١) في ت ٢، ونسخة من سيرة ابن هشام: «ثلاثون». وهو مبنى على التقدير السابق للصاد.

<sup>(</sup>۲) في ر،م، ت ۲: « فقال : هل » .

<sup>(</sup>٣) فى ر: « ثلاثين»، وفى ت ٢: « ثلاثون».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ر، ت ٢، ونسخة من سيرة ابن هشام : « سنين » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في التاريخ ٢٠٨/٢ معلقا عن سلمة بن الفضل به . وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٥٩،

<sup>.</sup> ٦٠: حديث ضعيف ... مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو مما لا يحتج بما انفرد به.

واختلف فيه على ابن إسحاق . ينظر تاريخ البخاري ، وسيرة بن هشام ١/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) في ص: «صح».

والصوابُ عندى مِن القولِ في تأويلِ مَفاتِحِ السورِ التي هي حروفُ المُعْجَمِ ، أن الله جلَّ ثناؤُه جعَلها حروفًا مُقَطَّعةً ، ولم يَصِلْ بعضَها ببعضٍ فيَجْعَلَها كسائرِ الكلامِ المُتَصِلِ الحروفِ ؛ لأنه عزَّ ذكرُه أراد بلطفِه (١) الدلالة بكلِّ حرف منه على مَعانِ كثيرة لا على معنى واحد ، كما قال الربيعُ بنُ أنسٍ ، وإن كان الربيعُ قد اقتصر به على معانِ ثلاثةٍ دون ما زاد عليها .

والصوابُ في تأويلِ ذلك عندي أن كلَّ حرفٍ منه يَحْوى ما قاله الربيعُ وما قاله سائرُ المُفَسِّرِين غيرُه فيه ، سوى ما ذكرْتُ مِن القولِ عمَّن ذكرْتُ عنه مِن أهلِ العربيةِ أنه كان يُؤجِّهُ تأويلَ ذلك إلى أنه حروفُ هِجاءِ استُغْنِي بذكرِ ما ذُكِر منه في مَفاتح السورِ عَن ذَكْرِ تَتِكَةِ الثمانيةِ والعشرين الحرفِ (٢) مِن حروفِ المُعْجَم ، بتأويل : أن هذه الحروفَ ذلك الكتابُ، مجموعةً، / لا ريبَ فيه. فإنه قولٌ خطأً فاسدٌ، ٩٤/١ لخروجِه عن أقوالِ جميع الصحابةِ والتابعين فمن بعدَهم مِن الخالِفين (٢) مِن أهلِ التفسيرِ والتأويلِ ، فكفَى دلالةً على خطئِه شهادةُ الحُجَّةِ عليه بالخطأ ، مع إبطالِ قائل ذلك قولَه الذي حكَيْناه عنه - إذ صار إلى البيانِ عن رفع ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِئْبُ ﴾ -بقولِه مرةً : إنه مرفوعٌ كلُّ واحدٍ منهما بصاحبِه . ومرةً أخرى : إنه مرفوعٌ بالراجع مِن ذكرِه في قولِه : ﴿ لَا رَبُّ فِيهُ ﴾ . ومرةً بقولِه : ﴿ هُدُى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ . وذلك تركُّ منه لقولِه : إن ﴿ الْمَمْ ﴾ مرافعة ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ ﴾ . وخروجٌ من القولِ الذي ادَّعاه في تأويلِ ﴿ الْمَرْ ۞ ذَٰلِكَ ٱلْكِئْبُ ﴾ . وأن تأويلَ ذلك : هذه الحروفُ ذلك الكتابُ.

<sup>(</sup>١) في م: ١ بلفظه ١ .

<sup>(</sup>٢) في ر: «الحروف»، وفي م: «حرفا».

<sup>(</sup>٣) في ص: ( المخالفين ) .

فإن قال لنا قائلٌ : وكيف يَجوزُ أن يكونَ حرفٌ واحدٌ شاملًا الدلالةَ على معانِ كثيرةِ مختلفةِ ؟

قيل: كما جاز أن تكون كلمة واحدة تَشْتَمِلُ على مَعانِ كثيرة مختلفة ، نحو قولِهم للجماعة مِن الناسِ: أُمَّة . وللحينِ مِن الزمانِ: أُمَّة . وللرجلِ المُتَعَبِّدِ المُطيعِ للَّهِ: أُمَّة . ولللهِ اللَّهَ . وكقولِهم للجزاءِ والقصاصِ: دِينٌ . وللسلطانِ اللهِ : أُمَّة . وللسلطانِ والطاعة : دِينٌ . وللتَّذَلُّلِ: دينٌ . وللحسابِ : دِينٌ . في أشباهِ لذلك كثيرة يَطولُ والطاعة : دِينٌ . وللتَّذَلُّلِ: دينٌ . وللحسابِ : دِينٌ . في أشباهِ لذلك كثيرة يَطولُ الكتابُ بإحصائِها ، مما يكونُ مِن الكلامِ بلفظِ واحدٍ ، وهو مُشْتَمِلٌ على مَعانِ كثيرة ، فكذلك قولُ اللهِ جلَّ ثناؤُه : والله عن الكلامِ بلفظِ واحدٍ ، وهو مُشْتَمِلٌ على معانِ كثيرة ، فكذلك قولُ اللهِ جلَّ ثناؤُه : واللهِ عن أواعلُ السورِ ، كلَّ حرفِ منها دالٌ على معانِ ذلك مِن حروفِ المُعجَمِ التي هي فَواتَحُ أُوائِلِ السورِ ، كلَّ حرفِ منها دالٌ على معانِ شَتَى ، شاملٌ جميعُها مِن أسماءِ إللهِ عزَّ وجلَّ وصفاتِه ما قاله المفسِّرُون مِن الأقوالِ التي ذكرناها عنهم ، وهنَّ مع ذلك فَواتِحُ السورِ ، كما قاله مَن قال ذلك ، وليس كونُ ذلك مِن حروفِ أسماءِ اللَّهِ جل ثناؤُه وصفاتِه ، بمانعِها أن تكونَ للسورِ وليس كونُ ذلك مِن حروفِ أسماءِ اللَّهِ جل ثناؤُه وصفاتِه ، بمانعِها أن تكونَ للسورِ فواتَحَ ؟ لأن اللَّه جلَّ ثناؤُه قد افْتَتَح كثيرًا مِن سورِ القرآنِ بالحمدِ لنفسِه والثناءِ عليها ، فغيرُ مستحيلٍ أن يَبْتَدِئَ بعضَ ذلك بالقَسَمِ بها . وكثيرًا منها بتَهْجيدِها وتعظيمِها ، فغيرُ مستحيلٍ أن يَبْتَدِئَ بعضَ ذلك بالقَسَمِ بها .

فالتى ابتُدِئ أوائلُها بحروفِ المعجمِ ، أحدُ معانى أوائلِها أنهنَّ فَواتَحُ ما افتتح بهن مِن سُورِ القرآنِ ، وهن مما أَقْسَمَ بهن ؛ لأن أحدَ معانيهنَّ أنهنَّ مِن حروفِ أسماءِ اللَّهِ تعالى ذكْرُه وصفاتِه ، على ما قدَّمنا البيانَ عنها ، ولاشكُ في صحةِ معنى القسَمِ باللَّهِ وأسمائِه وصفاتِه . وهن مِن حروفِ حسابِ الجُمَّلِ ، وهن للسورِ التى افْتُتِحَت بهن شِعارٌ وأسماءٌ ، فذلك يَحْوِي مَعانى جميع ما (اوصَفْنا مما المَّا مِن وُجوهِه ؛ لأن

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ر: «ذكرنا ما».

اللَّهَ جلَّ ثناؤُه لو أراد بذلك أو بشيء منه الدلالة على معنَّى واحد مما يَحْتَمِلُه (١) ذلك ، دون سائرِ المعانى غيرِه ، لأبان ذلك لهم رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ إبانةً غيرَ مُشْكِلةٍ ، إذ كان جلَّ ثناؤُه إنما أَنْزَل كتابَه على رسولِه عَيِّلَةٍ ليُبَيِّنَ لهم ما اخْتَلَفوا فيه ، وفي تركِه عَيِّلَةٍ ابانة ذلك أنه مراد به مِن وُجوهِ تأويله البعضُ دون البعضِ – أوضحُ الدليلِ على أنه مراد به جميعُ وجوهِه التي هو لها مُحْتَمِلٌ ، إذ (١) لم يكنْ مُسْتَجِيلًا في العقلِ وجة منها أن يَكُونَ مِن تأويلِه ومعناه ، كما كان غيرَ مستحيلِ اجتماعُ المعانى الكثيرةِ للكلمةِ الواحدةِ باللفظِ الواحدِ في كلام واحدٍ .

ومَن أَبَى ما قلْناه في ذلك ، سُئِل الفرْقَ بينَ ذلك وبينَ سائرِ الحروفِ التي تَأْتِي بلفظٍ واحدٍ ، مع اشتمالِها على المعاني الكثيرةِ المختلفةِ ، كالأُمَّةِ والدِّينِ وما أَشْبَه ذلك مِن الأسماءِ والأفعالِ ، فلن يقولَ في أحدِ (٣) ذلك قولًا إلا أُلْزِم في الآخرِ مثلَه .

وكذلك يُسْأَلُ كلَّ مَن تأوَّل شيئًا مِن ذلك على وجهٍ دون الأوجهِ الأُخرِ التى وصَفْنا ، / عن البرهانِ على دَعْواه ، من الوجهِ الذى يَجِبُ التسليمُ له ، ثم يُعارَضُ ٩٥/١ بقولِ مُخالِفِه فى ذلك ، ويُسْأَلُ الفرقَ بينَه وبينَه ، مِن أصلٍ ، أو مما يَدُلُّ عليه أصلٌ . فلن يقولَ فى أحدِهما قولًا إلا أُلْزِم فى الآخرِ مثلَه .

وأما الذي زعم مِن النحويِّين أن ذلك نظيرُ « بل » في قولِ المُنْشِدِ شِعرًا ( \* ) : بل \* ما هاج أحزانًا وشجوًا قد شَجَا

وأنه لا معنَّى له ، وإنما هو زيادةٌ في الكلام معناه الطُّرْحُ . فإنه أخْطَأ مِن

<sup>(</sup>١) في ص، م: « لا يحتمله ».

<sup>(</sup>٢) في ص: «إذا».

<sup>(</sup>٣) في ص : « واحد من » .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص ٢١٥ .

### ۇجوھ شَتَّى :

أحدُها : أنه وصَف اللَّهَ تعالى ذكرُه بأنه خاطَب العربَ بغير ما هو مِن لغتِها ، وغير ما هو في لغةِ أحدٍ مِن الآدميِّين ، إذ كانت العربُ وإن كانت قد كانت تَفْتَيْحُ أُوائلَ إنشادِها ما أنْشَدَت مِن الشعرِ بـ « بل » ، فإنه معلومٌ منها أنها لم تكنْ تَبْتَدِئُ شيئًا مِن كلامِها بـ ﴿ الْمَرْ ﴾ و ﴿ الرَّ ﴾ و ﴿ الْمَصْ ﴾ (' بمثل معنى ' ابتدائِها ذلك بـ « بل » . وإذ كان ذلك ليس مِن ابتدائِها ، وكان اللَّهُ جلَّ ثناؤُه إنما خاطَبهم بما خاطَبهم به ٢٠) مِن القرآنِ بما يَعْرِفون مِن لغاتِهم ، ويَسْتَعْمِلُون بينَهم مِن مَنْطِقِهم في جميع آيه - فلا شكَّ أن سبيلَ ما وصَفْنا مِن حروفِ المُعْجَم التي افتُتِحت بها أوائلُ السورِ التي هن لها فَواتحُ ، سبيلُ سائرِ القرآنِ في أنه لم يَعْدِلْ بها عن لغاتِهم التي كانوا بها عارِفِين ، ولها بينَهم في مَنْطِقِهم مُسْتَعْمِلين ؛ لأن ذلك لو كان مَعْدولًا به عن سبيلِ لغاتِهم ومَنْطِقِهم ، كان خارجًا عن معنى الإبانةِ التي وصَف اللَّهُ جلَّ ثناؤه بها القرآنَ ، فقال : ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ۗ إِلَى اللهِ السَانِ عَرَفِيِّ مُّبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٣- ١٩٥]. وأنَّى يكونُ مُبِينًا ما لا يَعْقِلُه ولا يفهمُه (٢) أحدُّ مِن العالمِين ، في قولِ قائلِ هذه المقالةِ ، ولا يُعْرَفُ في مَنْطِقِ أحدٍ مِن المخلوقين في قولِه ؟ وفي إخبار اللَّهِ جلَّ ثناؤُه عنه أنه عربيٌّ مُبينٌ ، ما يُكْذِبُ قائلَ (1) هذه المقالةِ ، ويُنْبِئُ عنه أن العربَ كانوا به عالمين، وهو لها مُسْتَبِينٌ، فذلك أحدُ أوجهِ خطئِه.

والوجهُ الثاني مِن خطئِه في ذلك : إضافتُه إلى اللَّهِ جلُّ ثناؤُه أنه خاطَب عبادَه بما

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، م، ت ۲: « بمعني » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «يفقهه».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م.

لا فائدةَ لهم فيه ، ولا معنَى له مِن الكلامِ ، الذي سواةِ الخطابُ (١) به وتركُ الخطابِ به ؛ وذلك إضافةُ العَبَثِ الذي هو مَنْفيٌّ في قولِ جميعِ المُوَحِّدين عن اللَّهِ ، إلى اللَّهِ تعالى ذكره .

والوجهُ الثالثُ مِن خطئِه: أن « بل » في كلامِ العربِ مفهومٌ تأويلُها ومعناها ، وأنها تُدْخِلُها في كلامِ لها قد تقَضَّى ، كقولِهم: ما جاءنى أخوك ، بل أبوك ، وما رأيتُ عمرًا ، بل عبدَ اللَّهِ . وما أشْبَه ذلك مِن الكلامِ ، كما قال أعْشَى بنى ثَعْلبة (\*):

ولَأَشْرَبَنَّ ثَمانِيًا وثَمانِيًا وثلاثَ عشْرةَ واثنتَيْن وأربعًا ومضى في كلمتِه حتى بلَغ قولَه:

بالجُلَّسَانِ (٢) وطَيِّبٍ أَرْدَانُه (١) بِالوَنِّ (١) يَضْرِبُ لَى يَكُرُ (١) الإَصْبَعَا ثَمَ قَالَ :

بل عَدِّ هذا في قَريضٍ غيرِه واذكُرْ فتَّى سَمْحَ الخَليقةِ أَرْوَعا فَكَانُهُ قَالَ : دَعْ هذا، وخُذْ في قَريضٍ غيرِه. فـ « بل » (٢) إنما يَأْتَى في كلامِ العربِ على هذا النحوِ مِن الكلامِ . / فأما افتتاحًا لكلامِها مُبْتَدَأً بمعنى ٩٦/١

<sup>(</sup>١) بعده في ص: « فيه » .

<sup>(</sup>٢) البيتان الأولان في الشعر والشعراء ١/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) الجلسان، فارسى معرب، يقال: إنه الورد. ويقال: قبة يصنعونها ويجعلون عليها الورد. المعرب ص ١٥٤، ١٥٤. والبيت فيه.

<sup>(</sup>٤) الأردان ، جمع رُدُن : وهو كم القميص . اللسان (ر د ن).

<sup>(</sup>٥) الونُّ : الصنج الذي يضرب بالأصابع. اللسان (و ن ن).

<sup>(</sup>٦) في ر، م: «يكد».

<sup>(</sup>٧) في ص، ر، ت ٢: «قيل».

التطويلِ ('' والحذفِ ، مِن غير أن يَدُلَّ على معنًى ، فذلك ما ('' لا نَعْلَمُ أحدًا ادَّعاه مِن أهلِ المعرفة بلسانِ العربِ ومَنْطِقِها ، سوى الذى ذكَرْتُ قولَه ، فيكونَ ذلك أصلاً يُشَبَّهُ به حُروفُ المُعْجَمِ التي هي فَواتحُ سورِ القرآنِ التي افْتُتِحَت بها ، لو كانت له مُشْبِهةً ، فكيف وهي مِن الشبهِ به بعيدة ؟

[ ٢٦/١ ط ] القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ ذَٰلِكَ ۖ ٱلْكِئْبُ ﴾ .

قال عامَّةُ المفسرين: تأويلُ قولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤه: ﴿ ذَالِكَ ٱلۡكِخَاٰبُ ﴾: هذا الكتابُ .

## ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنى هارونُ بنُ إدريسَ الأَصَمُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ الحُارِبيُّ، عن ابنِ مُجرَيْجٍ، عن مُجاهِدٍ: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ ﴾. قال: هو هذا الكتابُ (٣).

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : أَخْبَرَنا خالدُّ الحَذَّاءُ ، عن عكرمةَ ، قال : ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِنْابُ ﴾ : هذا الكتابُ ''

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهْوازِيُّ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ الزَّبَيْرِيُّ ، قال : حدَّثنا الحَكَمُ بنُ ظُهَيرٍ ، عن السُّدِّيِّ في قولِه : ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ ﴾ . قال : هذا الكتابُ (٥) .

<sup>(</sup>١) في ص ، ر: «البطول»، وفي ت ٢: «التطول».

<sup>(</sup>٢) في م: «مما».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠/١ عن مجاهد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٣/١ (٥٣) من طريق ابن علية به.

<sup>(</sup>٥) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٣/١ عقب الأثر (٥٣) من طريق أسباط، عن السدى. وأخرجه =

حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنی حجَّاجُ، عن ابنِ مُحرَيْجِ قولَه: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِئْبُ ﴾. قال: هذا الكتابُ. قال: وقال ابنُ عباسٍ: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِئْبُ ﴾: هذا الكتابُ (').

فإن قال قائلٌ : وكيف يَجوزُ أن يكونَ ﴿ ذَالِكَ ﴾ بمعنى « هذا » ؟ و « هذا » لاشكَّ إشارةٌ إلى حاضرٍ مُعايَنِ ، و ﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارةٌ إلى غائبٍ غيرِ حاضرٍ ولا مُعايَن ؟

قيل: جاز ذلك؛ لأن كلَّ ما تقضَّى ( وَقُرُب ) تَقَضِّيه من الإخبارِ ، فهو وإن صار بمعنى غيرِ الحاضرِ ، فكالحاضرِ عندَ المخاطَبِ ، وذلك كالرجلِ يُحدِّثُ الرجلَ الحديثَ ، فيقولُ السامعُ : إن ذلك واللَّهِ لكما قلتَ . و : هذا واللَّهِ كما قلتَ . و : هو واللَّهِ كما قلتَ . و : هو واللَّهِ كما ذكرُتَ . فيخبِرُ عنه مرةً بمعنى الغائبِ ، إذ كان قد تقضَّى ومضَى ، ومرةً بمعنى الحاضرِ ، لقُرْبِ جوابِه مِن كلامِ مُخبِرِه ، كأنه غيرُ مُنْقَضِ ، فكذلك وردَّ بمعنى الحاضرِ ، لقُرْبِ جوابِه مِن كلامِ مُخبِرِه ، كأنه غيرُ مُنْقض ، فكذلك وردَّ بين الحاضرِ ، لقرب عوابِه مِن الله على الله على قولِه : ﴿ ذَلِكَ اللهِ كَالَكِنَابُ ﴾ . لأنه جلَّ ذكرُه لما قدَّم قبلَ ﴿ ذَلِكَ الْكِنَابُ ﴾ . ولذلك حسن المعانى على ما وصَفْنا ، وضعُ ﴿ ذَلِكَ ﴾ في مكانِ ﴿ هذا الذي ذكرُتُه وبيَّنْتُه لك ، الكتابُ . ولذلك حسن وضعُ ﴿ ذَلِكَ ﴾ في مكانِ ﴿ هذا » ؛ لأنه أشِير به إلى الخبرِ عما تضمَّنه قولُه ﴿ الْمَ ﴾ مِن المعانى ، بعدَ تقَضِّى الخبرِ عنه به ﴿ الْمَ ﴾ فصار لقربِ الخبرِ عنه مِن تقضَّيه ، كالحاضرِ المشارِ إليه ، فأخبَر عنه به ﴿ ذَلِكَ ﴾ لانقضائِه ، ومصيرِ الخبرِ عنه مِن تقضَّيه ، كالحاضرِ المشارِ إليه ، فأخبَر عنه به ﴿ ذَلِكَ ﴾ لانقضائِه ، ومصيرِ الخبرِ عنه به وقصًى الخبرِ عنه به وقبَّي المحمدُ ، هذا النه ، فأخبَر عنه به وقبُلْ فَي المَابِ المَسْرِ الخبرِ عنه به وقبُلْ فَي المُعْبَرِ عنه به وقبَلْ المُعْبَرِ عنه به وقبُلْ فَيْضَائِه ، ومصيرِ الخبرِ عنه به وقبُ المُعْبَرِ عنه به وقبُلْ فَيْمَ المُعْبَرِ عنه به وقبُلْ اللهُ المُعْبَرِ عنه به وقبُلْ المُعْبَرِ عنه به وقبُلْهُ وقبُلُهُ وقبُلُهُ المُعْبَرِ عنه المُعْبَرِ عنه المُعْبَرِ عنه به وقبُلْهُ في المُعْبَرُ عنه به وقبُلُهُ وقبُلُهُ المُعْبَرُ عنه به وقبُلُهُ المُعْبَرُ عنه به وقبُلْهُ وقبُهُ اللهُ المُعْبَرُ المُعْبَرِ المُعْبَرِ المُعْبَرِ عنه به وقبُلْهُ اللهُ عنه المُعْبَرِ المُعْبَرِ عنه به المُعْبَرُ المُعْبَرُ المُعْبَرِ المُعْبَرُ المُعْبَرِ المُعْبَرِ المُعْبَرِ المُعْبِ المُعْبَرِ المُعْبَرِ المُعْبَرِ المُعْبِ المُعْبَرِ المُعْبُرُ المُعْبَرِ المُعْبَرِ المُعْبِ المُعْبَرِ المُعْبَرِ المُعْ

<sup>=</sup> الحاكم ٢٦٠/٢ من طريق أسباط، عن السدى ، عن مرة ، عن ابن مسعود . وقال : صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن كثير ١/ ٠٦، وفتح القدير ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: «بقرب»، وفي ر: «فقرب».

كالخبر عن الغائب. وترجمه المفسّرون أنه بمعنى « هذا »؛ لقربِ الخبرِ عنه مِن انقضائِه ، فكان كالمُشاهَدِ (١) المشارِ إليه بـ « هذا » ، نحوَ الذى وصَفْنا مِن الكلامِ الجارى بينَ الناسِ فى مُحاوراتِهم ، وكما قال جلَّ ذكرُه : ﴿ وَاَذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ هَذَا مَا فَى ﴿ ذَالِكَ ﴾ وضا عنى بها (٢) « هذا » .

وقد يَحْتَمِلُ قولُه جلَّ ذكرُه : ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ ﴾ . أن يكونَ مَعْنِيًّا به السورُ التي نزَلَت قبلَ سورةِ البقرةِ بمكةَ والمدينةِ ، فكأنه قال جلَّ ثناؤُه لنبيِّه محمد عَلِيَّةٍ : / يا محمدُ ، اعْلَمْ أن ما تضَمَّنتُه سورُ الكتابِ التي قد أُنْزَلْتُها إليك هو الكتابُ الذي لا ريبَ فيه ، ثم ترْجَمه المُفَسِّرون بأن معنى ﴿ ذَلِكَ ﴾ : هذا الكتابُ ، إذ كانت تلك السورُ التي نزَلَت قبلَ سورةِ البقرةِ مِن جملةِ جميعِ كتابِنا هذا الذي أُنْزَلَه اللَّهُ عزَّ وجلً على نبيِّنا محمد عَلَيْ .

وكان التأويلُ الأولُ أولى بما قال المُفَسِّرون ؛ لأن ذلك أظهرُ معانى قولِهم الذي قالوه في : ﴿ ذَالِكَ ﴾ .

وقد وجّه معنى ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ بعضُهم إلى نظيرِ معنى بيتِ خُفَافِ بنِ نُدْبَةَ السُّلَمِيِّ ":

فإن تَكُ خَيْلي قد أُصِيب صَمِيمُها فَعَمْدًا على عَيْنِ تيَمَّمْتُ مالِكَا (١)

<sup>(</sup>۱) في ص، ر، ت ۲: « كالشاهد».

<sup>(</sup>٢) في ر: «بهذا»، وفي ت ٢: «به».

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢/ ٣٢٩، الخزانة ٥/٣٣٨ – ٤٤٠. وسيأتي البيت الثاني في تفسير الآية ٨٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) هو مالك بن حمار الفزارى. ينظر الأغاني ٢/ ٣٢٩.

أقولُ له والرُّمْحُ يَأْطِرُ (۱) مَثْنَه تأمَّلْ نُحفافًا إننى أنا ذلك كأنه أراد: تأمَّلْنى أنا ذلك. فرَعَمَ (۱) أن ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنَابُ ﴾ بمعنى «هذا» (آنظيرَ ما اللهُ أَظْهَر نُحفافٌ مِن اسمِه على وجهِ الخبرِ عن الغائبِ، وهو مُحْبِرٌ عن نفسِه، فكذلك (۱) أظْهَر ﴿ ذَلِكَ ﴾ بمعنى الخبرِ عن الغائبِ، والمعنى فيه الإشارةُ إلى الحاضرِ المُشاهَدِ.

والقولُ الأولُ أولى بتأويلِ الكتابِ ؛ لما ذَكَوْنا مِن العِلَلِ .

وقد قال بعضُهم: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِنَابُ ﴾ يعنى به التوراةَ والإنجيلَ (٥٠). وإذا وُجِّه تأويلُ ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إلى هذا الوجهِ ، فلا مئونةَ فيه على مُتأوِّلِه كذلك ؛ لأن ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ يكونُ حينئذِ إخبارًا عن غائبِ على صحةٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لَا رَيْبُ فِيهِ ﴾ .

وتأويلُ قولِه : ﴿ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾ : لا شكَّ فيه .

كما حدَّثنى هارونُ بنُ إدريسَ الأصمُّ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ الحُحَارِبيُّ ، عن مُجاهدِ : ﴿ لَا رَبِّبُ فِيهِ ﴾ قال : لاشكَّ فيه (١) .

حدَّثني سَـلَّامُ بنُ سالم الخُزاعيُّ ، قال : حـدَّثنــا خَلَفُ بنُ ياسِينَ الكوفيُّ ،

<sup>(</sup>١) أطر الشيء: عطفه وثناه. تاج العروس (أطر).

<sup>(</sup>Y) في م: « فرأى ».

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص: « نظيره » .

<sup>(</sup>٤) في م: «لذلك».

 <sup>(</sup>٥) قال ابن كثير في تفسيره ١/ ٦٧: ومن قال إن المراد بـ ﴿ ذلك الكتاب ﴾ الإشارة إلى التوراة والإنجيل ...
 فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤/١ إلى المصنف.

عن عبدِ العزيدِ بنِ أبي رَوَّادِ (١) ، عن عطاءِ : ﴿ لَا رَيْبُ فِيهِ ﴾ قال : لا شكَّ فيه (٢) .

حدَّثنى أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهْوازيُّ، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ الزَّبَيْرِيُّ، قال: حدَّثنا الحَكَمُ بنُ ظُهَيْرٍ، عن السديِّ، قال: ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾: لا شكَّ فيه (٣).

حدَّ ثنى موسى بنُ هارونَ الهَمْدانيُّ ، قال : حدَّ ثنا عمرُو بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّ ثنا أسْباطُ ، عن الشَّدِّيِّ في خبرِ ذكرَه عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّهِ ﴿ لَا رَبِّبَ وَعِنْ نَاسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَهِ ﴿ لَا رَبِّبَ وَعِنْ نَاسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ ﴿ لَا رَبِّبَ وَعِنْ نَاسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيْلِيَةٍ ﴿ لَا رَبِبُ

حدَّ ثنا محمدُ بنُ حُميدٍ ، قال : حدَّ ثنا سَلَمةُ بنُ الفضلِ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ : لا شكَّ فيه (٥) .

حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثني حجاجُ ، عن ابنِ جُرَيْجِ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ . يقولُ : لا شكَّ فيه .

<sup>(</sup>۱) في ص: « داود ». ينظر تهذيب الكمال ١٨/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٤/١ عقب الأثر (٥٥) معلقا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٤/١ عقب الأثر (٥٥) من طريق أسباط عن السدى .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦١/١ عن السدى به . وأخرجه الحاكم ٢٦٠/٢ من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السدى ، عن مرة ، عن ابن مسعود . وقال : صحيح على شرط مسلم .

<sup>(°)</sup> سيرة ابن هشام ٢٠/١ ه. وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٤/١ عقب الأثر (٥٥) معلقا . وأخرجه أيضا ٢٣/١ (٢٣٤) – عند قوله : ﴿ وَإِنْ كُنتُم فِي رَيْبٍ ﴾ – من طريق سلمة بن الفضل به .

حَدَّثنا الحَسنُ بنُ يحيى ، قال : حدَّثنا عبدُ الرزاقِ ، قال : [٢٧/١] أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن قتادةَ : ﴿ لَا رَبِّبُ فِيهِ ﴾ . يقولُ : لا شكَّ فيه (١) .

/ وحُدِّثت عن عَمَّارِ بنِ الحسنِ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرِ، ٩٨/١ عن أبيه، عن الربيعِ بنِ أنسِ قولَه: ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ يقولُ: لاشكَّ فيه (٢).

وهو مصدرٌ مِن قولِ القائلِ: رابَني الشيءُ يَرِيبُني رَيْبًا. ومِن ذلك قولُ ساعدة ابن جُؤَيَّة الهُذَليِّ:

فقالوا ترَكْنا الحَيَّ قد حصِروا به فلا ريبَ أن قد كان ثَمَّ لَحَيمُ ويُرْوَى: حصَروا، وحصِروا. والفتحُ أكثر، والكسرُ جائزٌ. يعنى بقولِه: حصروا به: أطافوا به. ويعنى بقولِه: لا رَيْبَ: لا شكَّ. وبقولِه: أن قد كان ثَمَّ لَحَيم. يعنى قَتيلًا. يقالُ: قد لُحِم. إذا قُتل.

والهاءُ التي في ﴿ فِيهِ ﴾ عائدةٌ على الكتابِ ، كأنه قال : لا شكَّ في ذلك الكتابِ أنه مِن عندِ اللَّهِ هُدًى للمُتَّقِين .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ هُـدَى ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٤/١ عقب الأثر (٥٥) معلقا. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٤/١ إلى عبد بن حميد. وعزاه أيضا ٣٥/١ فى قوله: ﴿ وَإِنْ كُنتم فى ريب ﴾ . إلى المصنف وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبى حاتم. وهو عند ابن أبى حاتم ١٣/١ عقب الأثر (٢٣٥) معلقا . (٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٤/١ عقب الأثر (٥٥) من طريق ابن أبى جعفر به . وقال ابن أبى حاتم : لا أعلم فى هذا الحرف اختلافًا بين المفسرين .

<sup>(</sup>٣) ديوان الهذليين ١/ ٢٣٢.

حدَّثني أحمدُ بنُ حازمِ الغفاريُّ ، قال : حدَّثنا أبو نُعيمٍ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن الشعبيِّ : ﴿ هُـدَى ﴾ قال : هُدًى مِن الضلالةِ (١) .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ابنُ نصرٍ ، عن إسماعيلَ السُّدِّىِّ في خبرِ ذكرَه عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلِّةٍ : ﴿ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾ يقولُ : نورٌ للمتقين (٢) .

والهُدى في هذا الموضعِ مصدرٌ مِن قولِك : هَدَيْتُ فَلانًا الطريقَ - إذا أَرْشَدْتَه إليه ، ودلَلْتَه عليه ، وبَيَّنْتَه له - أَهْدِيه هُدًى وهِدايةً .

فإن قال لنا قائلٌ: أوَ ما كتابُ اللَّهِ نورًا إلا للمُتَّقِين، ولا رَشادًا إلا للمؤمنين؟

قيل: ذلك كما وصَفه ربّنا عزَّ وجلَّ ، ولو كان نورًا لغيرِ المتقين ، ورَشادًا لغيرِ المؤمنين ، لم يَخْصُصِ اللَّهُ عزَّ وجلَّ المتقين بأنه لهم هدًى ، بل كان يَعُمُّ به جميعَ المُنْذَرِين ، ولكنه هُدًى للمتقين ، وشفاءٌ لما في صدورِ المؤمنين ، ووقْرٌ في آذانِ المكذِّبين ، وعمى لأبصارِ الجاحدين ، وحجةٌ للَّه بالغةٌ على الكافرين ، فالمؤمنُ به مُهْتدٍ ، والكافرُ به محجوجٌ .

وقولُه : ﴿ هُـدَّى ﴾ يَحْتَمِلُ أُوجِهَا مِن المعانى :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٤/١ (٥٧) من طريق أبي نعيم به . وأخرجه أيضًا ٣٤/١ (٥٦) ٥٧) من طريقين عن سفيان به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤/١ إلى وكيع .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/١٦ عن السدى به . وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٤/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٤/١ (٥٨) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

أحدُها: أن يكونَ نصبًا، لمعنى القطع (' مِن ﴿ ٱلۡكِنْبُ ﴾؛ لأنه نكرةً و﴿ ٱلۡكِنْبُ ﴾ معرفة ، فيكونُ التأويلُ حينئذِ: الۡمَ ذلك الكتابُ هاديًا للمتقين. و﴿ وَلَلَكُ ﴾ مرفوع بـ﴿ الۡمَ ﴾ ، و﴿ الۡمَ ﴾ به ، و﴿ الۡكِئْبُ ﴾ نعتُ لـ﴿ ذَلِكَ ﴾ .

وقد يَحْتَمِلُ أَن يكونَ نصبًا على القطعِ مِن راجِعِ ذكرِ ﴿ ٱلْكِئْلُ ﴾ الذي في ﴿ وَفِيهِ ﴾ فيكونُ معنى ذلك حينئذ : الَّمَر الذي لاريبَ فيه هاديًا .

وقد يَحْتَمِلُ أَن يكونَ أيضًا نصبًا على هذيْن الوجهَيْن، أَعْنى على وجهِ القطعِ مِن الهاءِ التى فى ﴿ فِيهِ ﴾ ، ومِن ﴿ اَلْكِنَابُ ﴾ على أن ﴿ الْمَهِ ﴾ كلامٌ تامٌ ، كما قال ابنُ عباسٍ: إِن معناه: أنا اللَّهُ أعلمُ . ثم يكونُ ﴿ ذَلِكَ اَلْكِنَابُ ﴾ خبرًا مُسْتَأْنَفًا ، فَيُوفَعُ حينَهُ فِي ﴿ اَلْكِنَابُ ﴾ بـ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، و﴿ ذَلِكَ ﴾ ، وهِ ذَلِكَ ﴾ ، ويكونُ ﴿ هُدًى ﴾ قطعًا مِن ﴿ اَلْكِنَابُ ﴾ ، وعلى أن بوفَعَ ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، ويكونُ ﴿ هُدًى ﴾ قطعًا مِن ﴿ اَلْكِنَابُ ﴾ ، وعلى أن يُوفَعَ ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، الهاءِ العائدةِ عليه التي فى ﴿ فِيهِ ﴾ ، و ﴿ اَلْكِنَابُ ﴾ / نعت له ، الهه والهدى قطعٌ مِن الهاءِ التى فى ﴿ فِيهِ ﴾ . وإن مجعل الهدى فى موضع رفع ، لم يكونَ ﴿ ذَلِكَ اَلْكَنَابُ ﴾ إلا خبرًا مُسْتَأْنَفًا ، و ﴿ اللَّمَ ﴾ كلامًا تامًّا مكتفيًا بنفسِه ، إلا مِن وجهِ واحدٍ ، وهو أن يُوفَعَ حينئذٍ ﴿ هُدَى ﴾ بمعنى مكتفيًا بنفسِه ، إلا مِن وجهِ واحدٍ ، وهو أن يُوفَعَ حينئذٍ ﴿ هُدَى ﴾ بمعنى المدحِ ، كما قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه: (الم \* تِلْكَ آياتُ الكتابِ الحكِيمِ \* هُدًى ورَحْمَةٌ للمُحْسِنِينَ ) [لقمان: ١-٣] . في قراءةِ مَن قرأ (رَحْمَةٌ ) بالرفع على المدحِ للرَّابُ .

والرفعُ في ﴿ هُدًى ﴾ حينتَاذِ يَجوزُ مِن ثلاثةِ أُوجهِ ؟ أحدُها : ما ذكرُنا من أنه

<sup>(</sup>١) يريد بالقطع هنا الحال. ينظر معاني القرآن ١/١١، والمصطلح النحوي ص ١٧٠.

 <sup>(</sup>۲) وهي قراءة حمزة وحده ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ، بالنصب . السبعة لابن مجاهد ص ۱۲ .

مدخ مُسْتَأْنَفٌ. والآخرُ: على أن يُجْعَلَ مُرافعُ (') ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، و ﴿ ٱلْكِنْبُ ﴾ نعتُ لـ ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، و ﴿ ٱلْكِنْبُ ﴾ نعتُ لـ ﴿ ذَلِكَ ﴾ . والثالثُ : أن يُجْعَلَ تابعًا لموضع ﴿ لَا رَبِبُ فِيهِ ﴾ ، ويكونَ ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ ﴾ مرفوعًا بالعائدِ في ﴿ فِيهٍ ﴾ ، فيكونَ كما قال تعالى ذكرُه : ﴿ وَهَلَذَا كِتَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعام: ٩٢، ١٥٥].

وقد زغم بعض المتُقدِّمِين في العلم بالعربية مِن الكوفِيّين أن ﴿ الْمَ ﴾ مرافع ألَّ ﴿ ذَلِكَ الْمُكِنَابُ ﴾ بمعنى: هذه الحروفُ مِن حروفِ المُعْجَمِ ، ذلك الكتابُ الذي وعَدْتُك أن أُوحِيّه إليك . ثم نقض ذلك مِن قولِه فأشرع نقضَه ، وهذم ما بنى فأشرع هَدْمَه ، فزغم أن الرفع في ﴿ هُدَى ﴾ مِن وجهيْن ، والنصب من ما بنى فأشرع هَدْمَه ، فزغم أن الرفع أن يكون ﴿ الْكِنْبُ ﴾ نعتا لـ ﴿ ذَلِك ﴾ ، والنصب من والهُدى في موضع رفع خبر أل لـ ﴿ ذَلِك ﴾ ، كأنك قلت : ذلك هدًى ﴾ بجعلِه والهُدى في موضع رفع خبر أل لـ ﴿ ذَلِك ﴾ ، كأنك قلت : ذلك هدًى ﴾ بجعلِه فيه . قال : وإن جعَلْتُ ﴿ لَا رَيْبُ فِيهِ ﴾ حبره ، رفعت أيضًا ﴿ هُدَى ﴾ بجعلِه تابعًا لموضع ﴿ لَا رَيْبُ فِيهِ ﴾ ، كما قال اللَّهُ جلَّ ثناؤه : ﴿ وَهَذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ كأنه قال : وهذا كتابٌ هُدًى ، مِن صفتِه كذا وكذا . قال : وأما أحدُ وجهي النصب ، فأن تَجْعَلَ الكتاب خبرًا لـ ﴿ ذَلِك ﴾ وتنْصِب ﴿ هُدَى ﴾ على القطع بن القطع بن نائه ﴿ هُدَى ﴾ على القطع مِن النكرة لا تكونُ دليلًا على معرفة ، وإن شئت نصَبْتَ ﴿ هُدَى ﴾ على القطع مِن النكرة لا تكونُ دليلًا على معرفة ، وإن شئت نصَبْتَ ﴿ هُدَى ﴾ على القطع مِن النكرة لا تكونُ دليلًا على معرفة ، وإن شئت نصَبْتَ ﴿ هُدَى ﴾ على القطع مِن النكرة لا تكونُ دليلًا على معرفة ، وإن شئت نصَبْتَ ﴿ هُدَى ﴾ على القطع مِن

<sup>(</sup>١) في م، ت ٢: «الرافع».

<sup>(</sup>٢) يعنى الفراء في معاني القرآن ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) في م، ت ٢: « رافع ».

<sup>(</sup>٤) في ر : «خبرا».

<sup>(</sup>٥) سقط من النسخ ، وأثبتناه من معاني القرآن .

<sup>(</sup>٦) في م: « فتنصبها ».

الهاءِ التي في ﴿ فِيهِ ﴾ ، كأنك قلتَ : لا شكَّ فيه هاديًا .

قال أبو جعفي: فترك الأصل الذي أصّله في ﴿ الْمَرَ ﴾ وأنها مرفوعة بـ ﴿ ذَلِكَ الْمَكِنَابُ ﴾ ونبَذه وراءَ ظهره ، واللازمُ كان له على الأصلِ الذي أصّله ألا يُجِيزَ الرفعَ في ﴿ هُدَى ﴾ بحالٍ إلا مِن وجه واحدٍ ، وذلك مِن قِبَلِ الاستئنافِ إذ كان مدْحًا . فأما على وجه الخبرِ لـ ﴿ ذَلِك ﴾ ، أو على وجه الاتباع لموضع ﴿ لا رَيْبُ فِيهِ ﴾ ، فكان اللازمُ له على قولِه أن يكونَ خطأً ، وذلك أن ﴿ الْمَرَ ﴾ إذا رفعَتْ ﴿ وَلِكَ الْمَكِنَابُ ﴾ فلا شك أن ﴿ هُدَى ﴾ غيرُ جائز حينئذِ أن يكونَ خبرًا له ﴿ ذَلِك ﴾ ، أو على وجه الأرافع له ، أو الله أن ﴿ الله وضعه لا رَيْبُ فِيهِ ﴾ ؛ لأن موضعه حينئذِ نصبٌ ، لتمام الخبرِ قبله وانقطاعِه - بمُخالفتِه إياه - عنه (٢) .

# القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ لِلْمُنَّقِينَ ۞ ﴾ .

حدَّثنا سفيانُ بنُ وَكيعٍ ، قال : حدَّثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن الحسنِ قولَه : ﴿ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ . قال : اتَّقَوْا ما محرِّم عليهم ، وأدَّوْا ما افتُرِض عليهم .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّ ثنا سَلَمةُ بنُ الفضلِ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن [ ٢٧/١ ظ ] عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ مجبيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لِلْمُنَقِينَ ﴾ . أى : الذين يَحْذَرُون مِن اللَّهِ عزَّ وجلَّ عقوبتَه في تراكِ ما يَعْرِفون مِن الهُدَى ، ويَرْجُون رحمتَه بالتصديقِ بما جاء منه (1)

<sup>(</sup>١) في ص، ت ٢: «و».

 <sup>(</sup>٢) إعراب القرآن لا يسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه ، وأبعدها عن التكلف ، وأسوغها في لسان العرب ، فكما أن كلام الله أفصح كلام ، فكذلك إعرابه يجب أن يحمل على أفصح الوجوه .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦١/١ عن سفيان الثوري به .

<sup>(</sup>٤) في ر، م: (به).

والأثر في سيرة ابن هشام ٥٣٠/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في لتفسيره ٣٥/١ (٦٢) من طريق سلمة به.

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، اللهُ عَن السَّدِّى فى خبر / ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلِهِ : ﴿ هُدَى لِلْمُنْفِينَ ﴾ : هم المؤمنون (١) .

حدَّثنا أبو كُريْبٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عَيَّاشٍ ، قال : سأَلنى الأعمشُ عن «المتقين» ، قال : فأجَبْتُه ، فقال لى : سَلْ عنها الكَلْبيُّ . فسأَلْتُه فقال : الذين يَجْتَنِبون كبائرَ الإثمِ . قال : فرجَعْتُ إلى الأعمشِ ، فقال : نُرَى (٢) أنه كذلك . ولم يُنْكِرُه (٣) .

حدَّثنى المُثَنَّى بنُ إبراهيمَ الطبرى، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجاجِ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قال: حدَّثنا عمرُ أبو حفصٍ، عن سعيدِ بنِ أبى عروب مَن عن قتادة : ﴿ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ : مَن هم ؟ نعَتَهم ووصَفَهم فأثبَت صفتهم، فقال: ﴿ اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُفِقُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُفِقُونَ فَيُومِنُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يَفِقُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يَفِقُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يَفِقُونَ الْعَلَانِ اللَّهُ اللَّهُ

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا بشرُ ( بنُ عُمارةً ) عن أبي رَوْقٍ، عن الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ لِلْمُنَقِينَ ﴾ . قال:

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲۱/۱ عن السدى به. وعزاه السيوطى في الدر المنثور ۲۱/۱، ۲۰ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳٥/۱ (٦٣) من طريق عمرو، عن أسباط، عن السدى من قوله.

<sup>(</sup>٢) في ر: « ترى أي » ، وفي ت ٢: « يرى » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٢/١ عن أبي بكر بن عياش به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٥/١ (٦٤) من طريق ابن أبي عروبة به .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « بن عمار » .

للمؤمنين الذين يتَّقُون الشركَ (١) ويَعْمَلون بطاعتي (٢).

وأوْلَى التأويلاتِ بقولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه: ﴿ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾ . تأويلُ مَن وصَف القومَ بأنهم الذين اتَّقُوا اللَّه تبارك وتعالى في ركوبِ ما نهاهم عن ركوبِه ، فتجنبوا معاصِيه ، واتَقوْه فيما أمرَهم به مِن فرائضِه ، فأطاعوه بأدائِها ، وذلك أن اللَّه جلَّ ثناؤُه أهلٌ أبهم (٢) وصفَهم بالتقوى ، فلم يَحْصُرُ تقواهم إياه على ('بعضِ ما هو جلَّ ثناؤه أهلٌ الله منهم دونَ بعضِ ، فليس لأحدِ مِن الناسِ أن يَحْصُرَ معنى ذلك على وصفِهم بشيءِ مِن تقوى اللَّهِ عزَّ وجلَّ دون شيء ، إلا بحجة يجبُ التسليمُ لها ؛ لأن ذلك مِن صفةِ القومِ لو كان مَحْصورًا على خاصٍّ مِن معانى التقوى دونَ العامِّ ، لم يَدَعِ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه بيانَ ذلك لعبادِه ، إما في كتابِه ، وإما على لسانِ رسولِه عَيَالِيَّهُ ، إذ لم يَكُنْ في العقلِ دليلٌ على استحالةِ وصفِهم بعمومِ التقوى .

فقد تبينً إذن بذلك فسادُ قولِ مَن زعَم أن تأويلَ ذلك إنما هو الذين اتَّقَوُا الشركَ وبرِئوا مِن النِّفاقِ ؛ لأنه قد يكونُ كذلك وهو فاسقٌ غيرُ مُسْتَحِقٌ أن يكونَ مِن المتَّقِين ، إلا أن يكونَ عندَ قائلِ هذا القولِ معنى النفاقِ ركوبَ الفَواحِشِ التي حرَّمها اللَّهُ جلَّ ثناؤُه ، وتَضْييعَ فرائضِه التي فرَضها عليه ، فإن جماعةً مِن أهلِ العلمِ قد كانت تُسمِّى مَن كان كذلك (٢) مُنافِقًا ، فيكونَ ، جماعةً مِن أهلِ العلمِ قد كانت تُسمِّى مَن كان كذلك (٢)

<sup>(</sup>١) بعده في ص: ( بي ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦١/١ عن أبي روق به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤/١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، وفي م: (إنما).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، م: « بعضها من أهل » .

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: « منها ».

<sup>(</sup>Y) في م: « يفعل ذلك » .

وإن كان مُخالِفًا في تسميتِه مَن كان كذلك بهذا الاسمِ - مُصِيبًا تأويلَ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ لِلْمُنَقِينَ ﴾.

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ حُميدِ الرازيُّ ، قال : حدَّ ثنا سَلَمةُ بنُ الفضلِ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ ﴾ . قال : يُصَدِّقون (١) .

حدَّثنى يحيى بنُ عثمانَ بنِ صالحِ السَّهْميُّ ، قال : حدَّثنا أبو صالحِ ، قال : حدَّثنى معاويةُ بنُ صالحِ ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ : يُصَدِّقون (٢) .

/ حَدَّثنى الْمُثَنَّى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجَّاجِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيع : ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ : يَخْشَوْن (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى الصَّنْعانيُّ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرِ ، قال : قال الزَّهريُّ : الإيمانُ العملُ (١٠) .

وحُدِّثْتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن العَلاءِ ابنِ المُسيَّبِ بنِ رافعِ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى الأحوصِ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥/١ إلى المصنف وابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٢/١ عن على بن أبي طلحة به.

<sup>(</sup>٣) في ر: «يخشعون».

والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٢/١ من طريق أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٢/١ عن معمر به .

الإيمانُ التصديقُ .

ومعنى الإيمانِ عندَ العربِ التصديقُ، فيُدْعَى المُصَدِّقُ بالشيءِ قولًا مؤمنًا به ، ويُدْعَى المُصَدِّقُ بالشيءِ قولًا مؤمنًا ، ومِن ذلك قولُ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَ كُنَا صَدِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧]. يعنى: وما أنت بمُصَدِّقِ لنا في قولِنا. وقد تَدْخُلُ الحشيةُ للَّهِ في معنى الإيمانِ الذي هو تصديقُ القولِ بالعمل.

والإيمانُ كلمةٌ جامعةُ للإقرارِ باللَّهِ وكتبِه ورسلِه ، وتصديقِ الإقرارِ بالفعلِ . فإذ كان ذلك كذلك ، فالذى هو أولى بتأويلِ الآيةِ وأشبهُ بصفةِ القومِ أن يَكُونوا موصُوفِين بالتصديقِ بالغيبِ قولًا واعتقادًا وعملًا ؛ إذ كان جلَّ ثناؤُه لم يَحْصُرُهم مِن معنى الإيمانِ على معنى دونَ معنى ، بل أجْمَل وصفَهم به ، مِن غيرِ خُصوصِ شيءٍ مِن مَعانِيه أَخْرَجَه من صفتِهم بخبرٍ ولا عقلٍ .

القولُ في تأويلِ قولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه : ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ حُميدِ الرازيُّ ، قال : حدَّ ثنا سَلَمةُ بنُ الفضلِ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتِ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ . قال : بما جاء منه . يعنى مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّى فى خبرِ ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحِ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلَةٍ وَعَن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلَةٍ وَعَن ناسٍ مِن أَصِحابِ النبيِّ عَلِيلَةٍ وَعَن ناسٍ مِن أَمْرِ الجنَّةِ وأَمْرِ النارِ ، وما فيبُ يَ أَمَا « الغيبُ » ، فما غاب عن العبادِ مِن أمرِ الجنَّةِ وأمرِ النارِ ، وما

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥/١ إلى المصنف مطولاً .

ذكرَ اللَّهُ تبارك وتعالى في القرآنِ ، لم يكنْ تصديقُهم بذلك - يعنى المؤمنين من العربِ - مِن قِبَلِ (أصلِ كتابِ) أو عِلْمِ كان عندَهم (٢).

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهْوازيُّ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ الزُّبَيرِيُّ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن عاصم ، عن زِرِّ ، قال : الغيبُ القرآنُ (۲) .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ العَقَدَىُ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، عن سعيدِ بنِ أبى عَرُوبةَ ، عن قتادةَ [ ١/ ٢٨ و ] فى قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ . قال : آمَنوا بالجنةِ والنارِ والبَعْثِ بعدَ الموتِ وبيوم القيامةِ ، وكلَّ هذا غيبٌ (١٠) .

حُدِّثْتُ عن عمَّارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ : ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤَمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ : آمنوا باللَّهِ وملائكتِه ورسلِه واليومِ الآخرِ الربيعِ بنِ أنسٍ : ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤَمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ : آمنوا باللَّهِ وملائكتِه ورسلِه واليومِ الآخرِ ١٠٢/١ وجنتِه ونارِه ولقائِه ، / وآمنوا بالحياةِ بعدَ الموتِ ، فهذا غيبٌ كلَّهُ ( ) .

وأصلُ الغيبِ كلُّ ما غاب عنك مِن شيءٍ ، وهو مِن قولِك : غاب فلانٌ يَغِيبُ غَيْبًا .

وقد اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في أعيانِ القومِ الذين أَنْزَل اللَّهُ جلَّ ثناؤُه هاتين الآيتَيْنِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: «أهل الكتاب».

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣/١ عن السدى به مختصرا . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٥، ٣٦
 ( ٦٥ / ١٦) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله مختصرا .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وإلى الطستي في مسائله عن ابن عباس ، أن نافع بن الأزرق قال له ... فذكره مختصرا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٦/١ (٦٩) من طريق أبي أحمد الزبيري به .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٥٧ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٥/١ إلى المصنف وابن أبى حاتم عن أبى العالية. وهو عند ابن أبى حاتم عن أبى العالية، وذكره ابن كثير فى تفسيره ٦٣/١ كذلك.

مِن أولِ هذه السورةِ فيهم ، وفي نعتِهم وصفتِهم التي وصَفهم بها مِن إيمانِهم بالغيبِ وسائرِ المعاني التي حوَتُها الآيتان مِن صفاتِهم غيرَه ؛ فقال بعضُهم : هم مؤمنو العربِ خاصةً ، دونَ غيرِهم مِن مؤمني أهلِ الكتابينِ (١) .

واستَدَلُّوا على صحةِ (() قولِهم ذلك وحقيقةِ تأويلِهم بالآيةِ التي تَتْلُو هاتين الآيتِين ، وهو قولُ اللَّهِ عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ . قالوا : فلم يَكُنْ للعربِ كتابٌ قبلَ الكتابِ الذي أنزله اللَّهُ عز وجل على محمد عَلِيلَةٍ ، تَدِينُ بتصديقِه والإقرارِ والعملِ به ، وإنما كان الكتابُ لأهلِ الكتابَيْن غيرِها . قالوا : فلما قصَّ اللَّهُ جلَّ ثناؤه نبأ الذين يُؤْمِنون بما أُنزِل إلى محمدٍ وما أُنزِل مِن قبلِه ، بعدَ اقْتِصاصِه نبأ المؤمنين بالغيبِ - علِمْنا أن كلَّ صِنْفِ منهم غيرُ الصنفِ الآخرِ ، وأن المؤمنين بالغيبِ نوعٌ غيرُ النوعِ المُصَدِّقِ بالكتابَيْن اللذَّيْن الطَّيْن اللَّذِين أَحدُهما مُنَزَّلُ على محمدِ عَلِيلَةٍ ، والآخرُ منهما على مَن قبلَه (آمِن رسلِ اللَّهِ عز وجلّ .

قالوا: وإذ كان ذلك كذلك ، صحّ ما قلْنا مِن أن تأويلَ قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ اللَّهِ عَالَى تَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ . إنما هو (١) : الذين يُؤْمِنون بما غاب عنهم من الجنةِ والنارِ ، والثوابِ والعقابِ ، والبعثِ ، والتصديقِ باللَّهِ وملائكتِه وكتبِه ورسلِه ، وجميعِ ما كانت العربُ لا تَدِينُ به في جاهليَّها ، مما (٥) أوْ جَب اللَّهُ جلَّ ثناؤُه على

<sup>(</sup>١) في ص، م: «الكتاب».

<sup>(</sup>٢) في ر: (حقيقة).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: «رسول»، وفي ت ٢: «من رسول».

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ٢: ( هم ) .

<sup>(</sup>٥) في م: « بما ».

عبادِه الدَّيْنُونةَ به ، دونَ غيرهم .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ تنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّ ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّ ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلِّ : أما ﴿ اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ لِهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلِّ : أما ﴿ اللَّهٰ يَوْمِنُونَ مِن العربِ ، ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَا رَزَقَنَهُمْ فَيُ الْعَرْبِ ، ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَا رَزَقَنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ : أما ﴿ الغيبُ » ، فما غاب عن العبادِ مِن أمرِ الجنةِ والنارِ ، وما ذكر اللَّهُ في القرآنِ ، لم يكن تصديقُهم بذلك مِن قِبَلِ أصلِ كتابٍ أو علم كان عندَهم ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ صَلَّ الْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ هؤلاء المؤمنون مِن أهلِ الكتابِ (١) .

وقال بعضهم: بل نزَلَتْ هذه الآياتُ الأربعُ في مؤمني أهلِ الكتابِ خاصة ؛ لإيمانِهم بالقرآنِ عندَ إخبارِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه إياهم فيه عن الغيوبِ التي كانوا يُخفُونها بينهم ويُسِرُّونها ، فعلِموا عندَ إظهارِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه نبيَّه عَيَّلِيَّهُ على ذلك منهم في تنزيلِه أنه مِن عندِ اللَّهِ جلَّ وعز ، فآمنوا بالنبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، وصدَّقوا بالقرآنِ وما فيه مِن الإخبارِ عن الغيوبِ التي لا عِلْمَ لهم بها ؛ لِما استقرَّ عندَهم بالحُجَّةِ التي احْتَجَّ اللَّهُ تبارك وتعالى بها عليهم في كتابِه ، مِن الإخبارِ فيه عمَّا كانوا يَكْتُمونه مِن ضَمائرِهم – أن جميعَ ذلك مِن عندِ اللَّهِ .

/ وقال بعضُهم: بل الآياتُ الأربعُ مِن أولِ هذه السورةِ أُنْزِلَت على محمدِ عَلَيْكُ الربعُ مِن أولِ هذه السورةِ أُنْزِلَت على محمدِ عَلَيْكُ بوصفِ جميعِ المؤمنين الذين ذلك صفتُهم ، مِن العربِ ، والعجم ، وأهلِ الكتائيين

<sup>(</sup>١) ينظر ص ٢٤٢ .

سِواهم، وإنما هذه صفةُ صِنْفِ مِن الناسِ، والمؤمنُ بما أَنْزَل اللَّهُ على محمدِ عَلِيلَةٍ وما أَنْزِل مِن قبلِه هو المؤمنُ بالغيبِ.

قالوا: وإنما وصَفهم اللَّهُ بالإيمانِ بما أُنْزِل إلى محمدٍ وبما أُنْزِل إلى مَن قبله ، بعدَ تقَضِّى وصفِه إياهم بالإيمانِ بالغيبِ ؛ لأن وصفَه إياهم بما وصَفهم به مِن الإيمانِ بالغيبِ كان مَعْنِيًّا به أنهم يُؤْمنون بالجنةِ والنارِ والبعثِ وسائرِ الأمورِ التي كلَّفهم اللَّهُ جلَّ ثناؤه الإيمانَ بها (۱) ، مما لم يَرَوْه ولم يَأْتِ بعدُ مما هو آتِ ، دونَ الإخبارِ عنهم أنهم يُؤْمنون بما جاء به محمدٌ عَيِّلِيَّهُ ومَن قبلَه مِن الرسلِ ومن (۱) الكتبِ .

قالوا: فلما كان معنى قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبِهِ . كانت الحاجة مِن فَبِلك ﴾ . غيرَ موجودِ في قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ . كانت الحاجة مِن العبادِ إلى معرفتِهم صفتهم بذلك ليعرفوهم ، نظيرَ حاجتِهم إلى معرفتِهم بالصفةِ التي وُصِفوا بها مِن إيمانِهم بالغيبِ ؛ ليعلموا ما يَرْضَى اللّهُ مِن أفعالِ عبادِه ، ويُحِبُّه مِن صفاتِهم ، فيكُونوا به " ، إن وفّقهم له ربّهم .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِ و بنِ العباسِ (١) الباهليُّ ، قال : حدَّ ثنا أبو عاصم الضَّحَّاكُ ابنُ مَخْلَدٍ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى ابنُ مَخْلَدٍ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى نَجْيح ، عن مُجاهِدٍ ، قال : أربعُ آياتٍ مِن سورةِ البقرةِ في نعتِ المؤمنين ، وآيتان (٥) في

<sup>(</sup>١) في ر، ٣٢ : «به».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أي بهذا الوصف.

<sup>(</sup>٤) في ص: «العاص».

<sup>(</sup>٥) في ت ٢: «اثنان»، وغير منقوطة في ص.

نعتِ الكافرين ، وثلاثَ عشرةَ في المنافقين (١).

حدَّثنا سفيانُ بنُ وَكيعٍ ، قال : حدَّثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن مُجاهدٍ ، عن مُجاهدٍ ، عن مُجاهدٍ .

وحدَّثني (المُثَنَّى بنُ إبراهيمَ ، قال: حدَّثنا موسى بنُ مسعودٍ ، قال: حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجِيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه (؛) .

وحُدِّقْتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، عن البيعِ بنِ أنسٍ ، قال : أربعُ آياتِ مِن فاتحةِ هذه السورةِ - يعنى سورةَ البقرةِ - في الذين آمنوا ، وآيتان (٥) في قادةِ الأحزابِ (١) .

وأولى القولين عندى بالصوابِ ، وأشبههما بتأويلِ الكتابِ ، القولُ الأولُ ، وهو أن الذين وصَفَهم اللَّهُ تعالى ذِكرُه بالإيمانِ بالغيبِ ، وما وصَفَهم به جلَّ ثناؤُه في الآيتين الأوَّلَتَيْن (٧) ، غيرُ الذين وصَفهم بالإيمانِ بالذي أُنْزِل على محمد والذي أُنْزِل على مله مِن الرسلِ ؛ لما ذكرتُ مِن العللِ [ ٢٨/١ ط] قبلُ لمن قال ذلك .

ومما يَدُلُّ أيضًا مع ذلك على صحةِ هذا القولِ ، أنه جَنَّس - بعدَ وصفِ المؤمنين

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ١٩٥، من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٣/١ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر. وينظر ما سيأتي في ص ٢٧٦.

 <sup>(</sup>۲) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ۲۳/۱ إلى وكيع. وذكره ابن كثير فى تفسيره ٦٧/١ عن الثورى به.
 وهو فى تفسير الثورى ص ٤١ من قوله.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: « ابن المثني » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النحاس في القطع والائتناف ص ١١٥ من طريق شبل به .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ٢: « اثنان » .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤/١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٧) في ت ١، ت ٢: « الأوليين » .

<sup>(</sup>٨) في ر، م، ت ٢: ﴿ إِلَى ١٠ .

بالصفتين اللتين وصَف ، وبعد تَصْنيفِه كلَّ صنفِ منهما على ما صنَّف الكفار - جنسين ، فجعَل أحدَهما مطبوعًا على قلبِه ، مختومًا عليه ، مأيوسًا مِن إيمانِه ، والآخر منافقًا يُرائى بإظهارِ الإيمانِ في الظاهرِ ، ويَسْتَسِرُّ النفاقَ في الباطنِ ، فصيَّر الكفارَ جنسين ، كما صيَّر المؤمنين في أولِ السورةِ جنسين ، ثم عرَّف عبادَه نعتَ كلِّ صنف منهم وصفتَهم ، وما أعدَّ لكلِّ فريقِ منهم مِن ثوابٍ أو عقابٍ ، وذمَّ أهلَ الذمِّ منهم ، وشكر سعْيَ أهلِ الطاعةِ منهم .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّهَاوٰةَ ﴾ .

/ وإقامتُها أداؤُها بحدودِها وفروضِها والواجبِ فيها ، على مَن فُرِضَت عليه ، ١٠٤/١ كما يقالُ : أقام القومُ سُوقَهم . إذا لم يُعَطِّلُوها مِن البيعِ والشراءِ فيها . وكما قال الشاعرُ (١) :

أَقَمْنَا لأَهْلِ العراقَيْنَ "سُوقَ الضِّ حرابِ فخاموا" وولَّوْا جميعًا وكما حدَّثنا محمدُ بنُ حُميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضلِ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ ﴾ . قال : الذين يقيمون الصلاةَ من ما أن عن ابن عباسٍ : ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ ﴾ . قال : الذين يقيمون الصلاة من من ابن عباسٍ : ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ ﴾ . قال : الذين يقيمون الصلاة من من المن من المن المنابِ عباسٍ المن المنابِ عباسٍ المنابِ المنابِ عباسٍ المنابِ عباسٍ المنابِ ال

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ١/١٤٦.

<sup>(</sup>٢) العراقين : البصرة والكوفة .

<sup>(</sup>٣) في ص: « فجأمرا » ، وفي م: « خاسوا » .

وخاموا في الحرب: جبنوا . اللسان (خ ي م).

<sup>(</sup>٤) في ص، م: « بفروضها » .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٤/١ (٧٤) من طريق سلمة بن الفضل به .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، عن بشرِ بنِ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ قال : إقامةُ الصلاةِ تمامُ الركوعِ والسجودِ ، والتِّلاوةُ ، والحشوعُ ، والإقبالُ عليها فيها (١).

حدَّثنى يحيى بنُ أبى طالبٍ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا مجَوَيْبرُ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ : يعنى الصلاةَ المفروضةَ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ ٱلصَّهَالُوهَ ﴾ .

وأما الصلاةُ في كلام العربِ فإنها الدعاءُ ، كما قال الأعْشَى (٢):

لها حارسٌ لا يَبْرَحُ الدهرَ بيتَها وإن ذُبِحَت صلَّى عليها وزَمْزَما أَنْ يعنى بذلك: دعا لها. وكقولِه (٥) الآخر أيضًا:

وقابَلَها الرِّيحَ في دَنِّها (١) وصلَّى على دَنِّها وارْتَسَمْ (١) وَاللَّهُ على دَنِّها وارْتَسَمْ (١) وأرَى أن الصلاة المفروضة سُمِّيت صلاة ؛ لأن المُصَلِّى مُتَعَرِّضُ لاستنجاحِ (٨) طَلِبتِه مِن ثوابِ اللَّهِ بعملِه ، مع ما يَسْأَلُ ربَّه فيها مِن حاجاتِه ، تَعَرُّضَ الداعي بدعائِه

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۹۳.

<sup>(</sup>٣) يذكر الخمر في دنها ، يقال : ذبحت الدن : أي بزلته . اللسان (ذ ب ح ) .

<sup>(</sup>٤) الزمزمة: تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت ، لا يستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم ، لكنه صوت تديره في خياشيمها وحلوقها . اللسان (زمم).

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ٢: «قول » . والبيت في ديوان الأعشى ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) الدن: وعاء ضخم للخمر ونحوها.

<sup>(</sup>٧) ارتسم الرجل: كبَّر ودعا. اللسان (ر س م).

<sup>(</sup>A) في ص: «لاستخراج»، وفي ر، ت ٢: «استنجاح».

ربَّه استنجاحَ حاجاتِه وسُؤْلِه .

# القولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهِ جَلَّ ثِنَاؤُهِ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ ﴾.

اخْتَلَف المُفَسِّرون في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم بما حدَّثنا به ابنُ حُميدٍ ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتِ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ مُ يُفِقُونَ ﴾ . قال : يُؤْتُون الزكاةَ احتسابًا لها (١) .

حدَّثنى يحيى بنُ أبي طالبٍ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : أَخْبَرَنا جُويْبِرُ ، عن الضحاكِ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُفِقُونَ ﴾ . قال : كانت النفقاتُ قُرْبانًا (أ) يَتَقَرَّبون بها إلى اللَّهِ على قدرِ مَيْسورِهم وجُهْدِهم ، حتى نزلَت فرائضُ الصدقاتِ ؛ سبعُ آياتٍ في سورةِ «براءة» ، مما يُذْكُرُ فيهن الصدقاتُ ، هن المُثْبَتاتُ الناسخاتُ .

وقال بعضُهم بما حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال :

<sup>(</sup>۱) في ر،م، ت ۲: «بها».

والأثر في سيرة ابن هشام ٢/٠٥، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/١٦ (٧٧) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>۲) في ص: « ابن المثني » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٢٥/١ عن على بن أبى طلحة به .

<sup>(</sup>٤) في م : « قربات » .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/١ إلى المصنف.

حدَّ ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى في خبرِ ذكرَه عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابنِ ١٠٥/ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ / مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلِيّةٍ :

﴿ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ مُ يُفِقُونَ ﴾ : هي نفقةُ الرجلِ على أهلِه ، وهذا قبلَ أن تَنْزِلَ الزكاةُ (() .

وأولى التأويلاتِ بالآية وأحقها بصفة القوم ، أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم في أموالِهم مُؤدِّين ؛ زكاةً كان ذلك أو نفقة من لزِمته نفقتُه مِن أهلٍ وعِيالٍ وغيرِهم ، همَّن تَجِبُ عليهم نفقتُه بالقرابة والملِلْكِ وغيرِ ذلك ؛ لأن اللَّه جلَّ ثناؤُه عمَّ وصْفهم ، إذ وصَفهم بالإنفاقِ مما رزَقهم ، فمدَحهم بذلك مِن صفتِهم ، فكان معلومًا أنهم (٢) إذ لم يَخصُص مدْحهم ووصْفهم بنوعٍ مِن النفقاتِ المحمودِ عليها صاحبُها دونَ نوعٍ ، بخبرِ ولا غيرِه - أنهم مَوْصوفون بجميعِ معانى النفقاتِ المحمودِ عليها صاحبُها ، مِن طيبِ ما رزَقهم ربُّهم مِن أموالِهم وأملاكِهم ، وذلك الحلالُ منه الذي لم يَشُبهُ حرامٌ .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ .

قد مضَى البيانُ عن المنَّعوتِين بهذا النعتِ ، وأَى أجناسِ الناسِ هم ، غيرَ أَنَّا نَذْكُو مَا رُوِى فى ذلك عمن رُوِى عنه فى تأويلِه قولٌ ، فحدَّثنا ابنُ حُميدِ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتِ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲۰/۱ عن السدى به . وعزاه السيوطى في الدر المنثور ۲۷/۱ إلى المصنف عن ابن مسعود دون آخره . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳۸/۱ (۷۸) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «أنه».

بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ . أى : يُصَدِّقونك بما جثتَ به مِن (١) اللَّهِ جلَّ وعزَّ ، وبما جاء به مَن قبلَك مِن المُوسَلِين ، لا يُفَرِّقون بينَهم ، ولا يَجْحَدون ما جاءوهم به مِن (٢) ربِّهم (٣) .

حدَّثنا موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّى في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الْهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّ : ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُمْدانيُّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّ : ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُمْدانيُّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّ : ﴿ وَاللَّذِينَ مُوفِينُونَ ﴾ [ ١ / ٢٩ ر ] : مُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِأَلْلَاخِرَةِ هُمْ يُوفِينُونَ ﴾ [ ١ / ٢٩ ر ] : هؤلاء المؤمنون مِن أهلِ الكتابِ (٤٠) .

# القولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهِ جَلَّ ثَناؤُهِ : ﴿ وَبِإِلَّاكِخِرَةِ هُمْمٌ يُوقِنُونَ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر: أما الآخرة ، فإنها صفة للدار ، كما قال جلَّ ثناؤه : ﴿ وَإِنَ اللَّهُ وَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>۱) بعده في ت ۲: «عند».

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م، ت ٢: «عند».

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٠، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٨/١ (٨٠) من طويق سلمة به .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٧/١ عن السدى به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٨/١ (٨٣) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

<sup>(</sup>b) في ص: « الثانية ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، م : « سميت » . ·

عن الخلقِ ، كما شُمِّيت الدنيا دنيا (١١) ؛ لدُنُوِّها مِن الخلقِ .

وأما الذي وصَف اللَّهُ جلَّ ثناؤُه به المؤمنين بما أَنْزَل إلى (٢) نبيَّه محمد عَلَيْكُم ، وما أَنْزَل إلى مَن قبلَه مِن المُوْسَلِين - مِن إيقانِهم به مِن أمرِ الآخِرةِ - فهو إيقانُهم بما كان المُشْرِكون به جاحِدِين ، مِن البَعْثِ والنشرِ ، والثوابِ والعقابِ ، والحسابِ والميزانِ ، وغيرِ ذلك مما أعَدَّ اللَّهُ لحلقِه يومَ القيامةِ .

اسحاق ، عن محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد اسحاق ، عن محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد ابن جُبير ، عن ابن عباس : ﴿ وَبِاللَّاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ . أى : بالبَعْثِ والقيامة ، والجنة والنار ، والحساب والميزان ، أى لا هؤلاء الذين يَزْعُمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ، ويَكْفُرون بما جاءك مِن ربّك (٣) .

<sup>(</sup>١) في ص: «قريبا».

<sup>(</sup>۲) في ر: «على».

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٥٣٠/١، ٥٣١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٢/٣٨/١) من طريق امة به.

الصّافة وَمِمّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ الْمَاتِ هُدًى مِن قَبْلِكَ وَبِأَلْاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ . وَأَخْبَرَ جَلَّ ثِناؤُه عبادَه أَن هذا الكتابَ هُدًى لا هلِ الإيمانِ بمحمد عَلِي وَبِما جاء به ، المُصَدِّقين بما أُنزِل إليه وإلى مَن قبله مِن رسلِه مِن البيناتِ والهدى ، خاصَّة دون مَن كذَّب بمحمد عَلِي وبما جاء به ، وادَّعى أنه مُصَدِّقٌ بَن قبلَ محمد عَلِي مِن الرسلِ ، وبما جاء به مِن الكتبِ ، ثم أكَّد جلَّ ثناؤُه أَمرَ المؤمنين مِن العربِ ومِن أهلِ الكتابِ المُصَدِّقِين بمحمد عَلِي وبما أُنزِل إليه وإلى مَن قبلَه مِن الرسلِ بقولِه : ﴿ أُولَيَهِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ المُفَلِحُونَ ﴾ . فأخبر أنهم هم أهلُ الهدى والفلاحِ خاصَّة دون غيرِهم ، وأن غيرَهم هم أهلُ الضلالِ والحَسَارِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ أُوْلَيَبِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمٍّ ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في مَن عَنَى اللَّهُ جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ أُولَٰكَتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَبِّهِم ۗ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عَنَى بذلك أهلَ الصِّفتَيْن المتقدمتَيْن ، أُعْنِى المؤمنين بالغيبِ مِن العربِ ، والمؤمنين بما أُنْزِل إلى محمدِ عَلِيلَةٍ وإلى مَن قبلَه مِن الرسلِ ، وإياهم جميعًا وصَف بأنهم على هُدًى منه ، وأنهم هم المُفْلِحون .

### ذكْرُ مَن قال ذلك مِن أهلِ التأويل

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسْباطُ ، عن السُّدِّى فى خبرِ ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّة الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلِيْ : أما ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اللهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلِيْ : أما ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اللهِ مَن العربِ ، ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ المؤمنون مِن العربِ ، ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ المؤمنون مِن العربِ ، ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ المؤمنون مِن العربِ ، ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ المؤمنون مِن العربِ ، ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اللهِ الكتابِ ، ثم جمَع الفريقَيْن ، فقال : ﴿ أَوْلَيْنِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِهِمْ

# وَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾(').

١٠٧/١ / وقال بعضُهم: بل عنى بذلك المتقين الذين يُؤْمِنون بالغيبِ، وهم الذين يؤمِنون بالغيبِ، وهم الذين يؤمِنون بما أُنْزِل إلى محمد عَيْقِ وبما أُنْزِل إلى مَن قبلَه مِن الرسلِ.

وقال آخرون: بل عنى بذلك الذين يؤمنون بما أُنْزِل إلى محمد عَلِيلَةٍ وبما أُنْزِل إلى محمد عَلِيلَةٍ وبما أُنْزِل إلى مَن قبلَه ، وهم مُؤمنو أهلِ الكتابِ الذين صدَّقوا بمحمد عَلِيلَةٍ وبما جاء به ، وكانوا مؤمنين مِن قبلُ بسائرِ الأنبياء والكتبِ .

وعلى هذا التأويلِ (۱) الآخرِ يَحْتَمِلُ أَن يكُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ في مَحَلِّ خفضٍ ، ومَحَلِّ رفعٍ ؛ فأما الرفعُ فيه فإنه يَأْتِيها مِن وجهَيْن ؛ أحدُهما ، مِن قِبَلِ العطفِ على ما في ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ مِن ذِكْرِ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ أحدُهما ، مِن قِبَلِ العطفِ على ما في ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴿ أُولَنَبِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِهِم ﴾ . والثاني ، أن يكونَ خبرًا (٣) مبتدأً ، ويكونَ ﴿ أُولَنَبِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِهِم ﴾ . مرافعَها .

وأما الخفض، فعلى العطفِ على «المُتَقِينَ» وإذا كانت معطوفة على ﴿ اللَّقِينَ ﴾ اللَّذِينَ ﴾ اللَّذِينَ ﴾ اللَّذِينَ ﴾ اللَّذِينَ ﴾ اللَّذِينَ ﴾ اللَّذِينَ ﴾ الأولى مِن صفةِ المتقين. وذلك على تأويلِ مَن رأى أن الآياتِ الأربعَ بعدَ ﴿ الْمَ ﴾ نزلَت في صنف واحدٍ مِن أصنافِ المؤمنين. والوجهُ الثاني ، أن تكونَ ﴿ الَّذِينَ ﴾ الثانيةُ معطوفة في الإعرابِ على «المتَّقين» بمعنى الخفض، وهم في المعنى صنفٌ غيرُ

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٩/١ عن السدى به . وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٥/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٥، ٣٨، ٤٠ ( ٦٥، ٨٣، ٨٩) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

<sup>(</sup>٢) في ص: «الوجه».

<sup>(</sup>٣) في ص، م: «خبر». والمقصود: أن يكون خبرا مقدما.

الصنفِ الأولِ . وذلك على مذهبِ مَن رأَى أن الذين نزَلَت فيهم الآيتان الأوَّلتان مِن المُؤمنين بعدَ قولِه : ﴿ الْمَرَ ﴾ . غيرُ الذين نزَلَت فيهم [ ١/ ٢٩ ط] الآيتان الآخِرتان اللتان تَلِيانِ الأوَّلتَيْن (١) .

وقد يَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ ﴿ اللَّذِينَ ﴾ الثانيةُ مرفوعةً في هذا الوجهِ بمعنى الائتنافِ<sup>(۲)</sup>، إذ كانت مُبْتَدَأً بها بعدَ تَمامِ آيةٍ وانْقِضاءِ قِصَّةٍ. وقد يَجوزُ الرفعُ فيها أيضًا بنيةِ الائتنافِ<sup>(۲)</sup>، إذ كانت في مبتدأً آيةٍ، وإن كانت مِن صفةِ المتقين.

فالرفعُ إذن يَصِحُّ فيها مِن أربعةِ أوجهِ ، والخفضُ مِن وجهين .

وأولَى التأويلاتِ عندى بقولِه : ﴿ أُولَتِيكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّيِهِم ﴾ . ما ذكرت مِن قولِ ابنِ مسعود وابنِ عباسٍ ، وأن تكون ﴿ أُولَتِيكَ ﴾ إشارة إلى الفريقَيْن ، أعنى المتقين ، و ﴿ اللّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ ، وتكون ﴿ أُولَتِيكَ ﴾ مرفوعة المتقين ، و ﴿ اللّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ ، وتكون ﴿ أُولَتِيكَ ﴾ مرفوعة بالعائد مِن ذكرِهم في قولِه : ﴿ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّيِهِم ۖ ﴾ . وأن تكون ﴿ أُولَتِكَ ﴾ الثانية معطوفة على ما قبل مِن الكلام ، على ما قد بيّنًاه .

وإنما رأيْنا أن ذلك أولى التأويلاتِ بالآيةِ؛ لأن اللَّه جلَّ ثناؤُه نعَت الفريقَيْن بنعتِهم المحمودِ، ثم أثنى عليهم، فلم يكنْ عز وجل لِيَخُصَّ أحدَ الفريقَيْن بالثناءِ مع تَساوِيهما فيما اسْتَحَقَّا به الثناءَ مِن الصفاتِ، كما غيرُ جائزِ في عدلِه أن يَتَساوَيا فيما يَسْتَحِقَّان به الجزاءَ مِن الأعمالِ، فيَخُصَّ أحدَهما بالجزاءِ دونَ الآخرِ، ويَحْرِمَ الآخرِ جزاءَ عملِه، فكذلك سبيلُ الثناءِ

<sup>(</sup>١) في ص، ر، ت ٢: « الأولين ».

<sup>(</sup>٢) في م: «الاستثناف» وهما بمعنى.

بالأعمالِ؛ لأن الثناءَ أحدُ أقسام الجزاءِ.

وأما معنى قولِه : ﴿ أُولَيَهِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِهِم ۗ ﴾ . فإن معنى ذلك أنهم على نور مِن ربِّهم ، وبرهانٍ واستقامةٍ وسَدادٍ ، بتسديدِ اللَّهِ إياهم ، وتوفيقِه لهم .

كما حدَّثنى ابنُ حُميدِ ، قال : حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضلِ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتِ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أُولَكِيكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّدِهِمٍ ﴾ . أى : على نورِ مِن ربِّهم ، واستقامةٍ على ما جاءهم (١)

القولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهِ جَلَّ ثِناؤُهِ : ﴿ وَأُوْلَيْلِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞﴾ .

ا وتأويلُ قولِه : ﴿ وَأُولَتِكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ . أَى : أُولئك هم المُنْجِحون المُدْرِكُون ماطلَبُوا عندَ اللَّهِ تعالى ذكرُه ، بأعمالِهم وإيمانِهم باللَّه وكتبِه ورسلِه ، مِن المُدْرِكُون ماطلَبُوا عندَ اللَّه تعالى ذكرُه ، والنَّجاةِ مما أعَدَّ اللَّهُ تبارك وتعالى لأعدائِه مِن العِقاب .

كما حدَّثنا ابنُ مُحميدِ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، قال : حدَّثنا ابنُ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ أى : الذين أَدْرَ كوا ما طلَبوا ، ونجَوْا مِن شرِّ ما منه هرَبوا (٢) .

ومِن الدلالةِ على أن أحدَ معانى الفلاحِ إدراكُ الطَّلِبةِ والظُّفَرِ بالحاجةِ ، قولُ لَبيدِ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٥٣١/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٤/٣٩/١) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٥٣١/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٨٣٩/١) من طريق سلمة به.

ابنِ رَبيعةً :

اعْقِلِي إِن كُنْتِ لِمَّا تَعْقِلي ولقد أَفْلَح مَن كان عَقَلْ يعنى : ظفِر بحاجتِه وأصاب خيرًا . ومنه قولُ الراجزِ (٢) :

عَدِمْتُ أُمَّا ولَدَتْ رياحَا (٣) جاءَتْ به مُفَرْكَحًا فِرْكَاحَا (٤) جَاءَتْ به مُفَرْكَحًا فِرْكَاحَا (٤) تُحْسبُ أَن قد ولَدَت نَجَاحَا أَشْهَدُ لايَزِيدُها فَلَاحَا

يعنى : خيرًا وقربًا مِن حاجتِها .

والفَلَاحُ مصدرٌ مِن قولِك: أَفْلَح فلانٌ يُفْلِحُ إِفلاحًا، وفَلاحًا، وفَلَحًا. وفَلَحًا. والفلاحُ أيضًا البقاءُ. ومنه قولُ لبيدٍ (٥):

نَحُلُّ بلادًا كلُّها حُلَّ قبلَنا ونَرْمُحو الفلاحَ بعدَ عادٍ وحِمْيَرِ يدُ: البقاءَ. ومنه أيضًا قولُ عَبيدٍ (١):

أَفْلِحْ بِمَا شَئْتَ فَقَد يُدْرَكُ (٢) بِالضَّعْدِ فِي وقد يُخْدَعُ الأَرِيبُ يَرِيدُ : عِشْ وَابْقَ بِمَا شَئْتَ . وكذلك قولُ نابغةِ بني ذُبْيَانَ (٨) :

<sup>(</sup>۱) شرح دیوان لبید ص ۱۷۷.

<sup>(</sup>٢) البيت الثاني منه في اللسان (فركح) غير منسوب.

<sup>(</sup>٣) في م: «رباحا».

<sup>(</sup>٤) الفركحة: تباعد ما بين الأليتين. اللسان (فركح).

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان لبيد ص ٥٧.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١٤.

<sup>(</sup>٧) في م: « يبلغ » .

<sup>(</sup>٨) ديوانه ص ٢١٤.

وكلَّ فتَّى ستَشْعَبُه شَعُوبٌ (۱) وإن أَثْرَى وإن لاقَى فَلاحَا أى: نجاحًا بحاجتهِ وبقاءً.

القولُ في تأويلِ قولِه جَلَّ ثناؤُه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيبَ كَفَرُوا ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في مَن عُنِي بهذه الآية ، وفي مَن نزَلت ؛ فكان ابنُ عباسٍ يقولُ كما حدَّثنا به محمدُ بنُ حُميد ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ بنُ الفَصْلِ ، عن محمد بنِ إسحاق ، عن محمد بنِ أبي محمد مَوْلَى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمة ، أو عن سعيدِ ابنِ جُبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . أَيْ : بما أُنْزِل إليك مِن ربِّك ، ابنِ جُبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . أَيْ : بما أُنْزِل إليك مِن ربِّك ، وإنْ قالوا : إنَّا قد آمنًا بما (٢) جاءَنا مِن قَبْلِك (٣) .

فكان ابنُ عباسٍ يَرى أنَّ هذه الآيةَ نزَلت في اليهودِ الذين كانوا بنواحِي المدينةِ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ؛ توبيخًا لهم في مُحودِهم نبوَّةَ محمدِ ﷺ، وتكذيبِهم به، مع علمِهم به ومعرفتِهم بأنه رسولُ اللَّهِ إليهم وإلى الناس كافَّةً.

ا ١٠٩٠ اوقد حد ثنا ابنُ محمد ، قال : حد ثنا سَلَمة ، عن ابنِ إسحاق ، عن محمد بنِ أبى محمد مولى زيد بنِ ثابتٍ ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بنِ مجبير ، عن ابنِ عباس ، أنَّ صدرَ سورةِ البقرةِ إلى المائةِ منها نزَل في رجال سمّاهم بأعيانِهم وأنسابِهم مِن أحبارِ يهود ، ومِن المنافقين مِن الأوسِ والخزْرَجِ (١٠٥٠ كرهنا تطويلَ الكتابِ بذكرِ أسمائِهم .

<sup>(</sup>١) الشعوب: المنية. القاموس المحيط (ش ع ب).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ( قد ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٠٤ (٩٢) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/٥٣٠، ٥٣١ . وسيأتي تمامه في ص ٢٧٢، ٢٧٥ .

وقد رُوِى عن ابنِ عباسٍ فى تأويلِ ذلك قولٌ آخَرُ، وهو ما حدَّثنى به المُثنَّى بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ، (قال: حدَّثنى معاويةُ بنُ صالحٍ)، عن على بنِ أبى طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ إِنَّ الَّذِيبَ صَالحٍ كَفَرُوا ﴾ . قال: كان رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ يَحْرِصُ على أَنْ يؤمنَ جميعُ الناسِ ويتابعوه على الهُدَى ، فأخبَره اللَّهُ جَلَّ ثناؤُه أنَّه لا يؤمنُ إلَّا مَن سبَق له مِن اللَّهِ السعادةُ فى الذَّكْرِ الأولِ ، ولا يَضِلُ إلَّا مَن سَبق له مِن اللَّهِ السعادةُ فى الذَّكْرِ الأولِ ، ولا يَضِلُ إلَّا مَن سَبق له مِن اللَّهِ الشقاءُ [ ١٠ - ٣٠]

وقال آخرون بما محدِّثْتُ به عن عمَّارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسِ ، قال : آيتان في قادةِ الأحزابِ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ قال : وهم الذين ذكرهم اللَّهُ في هذه الآية : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ يِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرُ وَأَحَلُواْ فَوَمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ( اللَّهُ عَلَى عَمْلَوْنَهَا وَبِئُسَ الْقَرَارُ ﴾ اللهِ كُفْرُ وَأَحَلُواْ فَوَمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ اللهِ عَمْنَمَ يَصَلُونَهَا وَبِئُسَ الْقَرَارُ ﴾ [إبراهيم : ٢٨ ، ٢٩] . قال : فهم الذين قُتِلُوا يومَ بدر " .

وأَوْلَى هذه التأويلاتِ بالآيةِ تأويلُ ابنِ عباسِ الذى ذكره محمدُ بنُ أبى محمدِ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، عنه ، وإن كان لكلِّ قولٍ مما قاله الذين

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٨٤/٤، ١٣٧١، ١٣٨٥ (٧٢٥٠، ٧٧٨٥)، والطبرانى فى الكبير (٢٠٠٥)، والبيهقى فى الأسماء والصفات (١٣٩) من طريق عبد الله بن صالح به. وعند البيهقى مطولا بذكر آيات أخر.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تمامه في ص ٢٧٧ من طريق آخر عن ابن أبي جعفر به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠/١ عن أبي (٩٣) من طريق أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية . وكذلك ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠/١ عن أبي جعفر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩/١ إلى ابن المنذر عن أبي العالية مطولا .

ذكرنا قولَهم في ذلك مَذْهبٌ .

فأمًّا مَذْهبُ مَن تَأُوَّل في ذلك ماقاله الرَّبيعُ بنُ أنسٍ ، فهو أنَّ اللَّه تعالى ذِكْرُه لما أخْبَر عن قومٍ من أهلِ الكفرِ بأنهم لايؤمنون ، وأنَّ الإنذارَ غيرُ نافعِهم ، ثم كان مِن الكفارِ مَن قد نفعه اللَّهُ بإنذارِ النبعِ عَيِلِيَّةٍ إيَّاه ؛ لإيمانِه باللَّهِ وبالنبعُ عَيِلِيَّةٍ وما جاء به مِن عندِ اللَّهِ بعد نزولِ هذه السورةِ ، لم يَجُزْ أن تكونَ الآيةُ نزلَت إلَّا في خاصٌ مِن الكفارِ ، وإذ كان ذلك كذلك ، وكانت قادةُ الأحزابِ لاشكَ خاصٌ مِن لم يَنْفَعْه اللَّهُ عزَّ وجلَّ بإنذارِ النبعُ عَيلِيَّةٍ إيَّاه ، حتى قتلهم اللَّهُ تبارَك وتعالى بأيدى المؤمنين يومَ بدرٍ ، عُلِم أنهم ممن عنى اللَّهُ جَلَّ ثناؤُه بهذه الآيةِ .

وأمًّا عِلَّتُنا في اختيارِنا مَا اخْتَرنا مِن التأويلِ في ذلك ، فهي أن قولَ اللَّهِ جَلَّ ثناؤُه : ﴿ إِنَّ الَّذِيثَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لَنذِرَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . عقيب خبرِ اللَّهِ جَلَّ ثناؤُه عن مؤمني أهلِ الكتابِ ، وعقيب نعيهم وصفيهم ، وثنائِه عليهم بإيمانِهم به ، وبكتبِه ورسلِه ، فأولى الأمورِ بحكمةِ اللَّهِ أن يُتلِي ذلك الخبرَ عن كُفَّارِهم ونعوتِهم ، وذمَّ أسبابِهم وأحوالِهم ، وإظهارَ شتمِهم ، والبراءة منهم ؛ لأنَّ مؤمنيهم ومشركيهم وإن اختلفت أحوالُهم باختلافِ أديانِهم ، فإنَّ الجنسَ يَجْمَعُ جميعَهم بأنهم بنو إسرائيلَ .

وإنما احتجَّ اللَّهُ جَلَّ ثناؤُه بأولِ هذه السورةِ لنبيِّه عَلَيْكُم على مشركى اليهودِ مِن أحبارِ بنى إسرائيلَ الذين كانوا مع علمِهم بنبوَّتِه مُنْكِرين نبوَّتَه ، بإظهارِ نبيِّه عَلِيْكُم أحبارُ على ما كانت/ تُسِرُه الأحبارُ منهم وتَكْتُمُه ، فيَجْهَلُه عُظْمُ اليهودِ وتَعْلَمُه الأحبارُ منهم ؛ ليَعْلَموا أن الذي أطْلَعه على علم ذلك هو الذي أَنْزَل الكتابَ على موسى عليه

<sup>(</sup>١) في ر، ت ٢: «الأخبار».

السلامُ ؛ إذ كان ذلك مِن الأمورِ التي لم يكنْ محمدٌ عَلِيلِيمٌ ولا قومُه ولا عشيرتُه يَعْلَمونه ، ولا يَعْرِفونه مِن قبلِ نزولِ الفرقانِ على محمدِ عَلِيلِمٌ ، فيُمْكِنَهم ادعاءُ اللَّبْسِ في أمرِه عَلِيلِمٌ أنَّه نبيّ ، وأن ما جاء به فمِن عندِ اللَّهِ . وأنَّى يُمْكِنُهم ادعاءُ اللَّبْسِ في صدقِ أُمِّى نشأ بيْن أُمِين ، لا يَكْتُبُ ، ولا يَقْرأُ ، ولا يَحْسُبُ ، فيقال : قرأ الكتبَ فعلِم . أو : حسَب فنجم ؟ (انْبعث على أحبارٍ قَرأَةٍ كَتَبَةٍ ) قد درسوا الكتب ، ورأسوا الأمم ، يُخبِرُهم عن مستورِ عيوبهم ، ومصونِ علومِهم ، ومكتومِ أخبارِهم ، وخفييّات المورهم التي جهِلها مَن هو دونَهم مِن أحبارِهم . إن أمْرَ مَن كان كذلك لغيرُ أمْريكِل ، وإنَّ صِدقَه ، والحمدُ للَّهِ ، لَبيِّنْ .

ومما يُنْبئُ عن صحّةِ ما قلنا - من أنَّ الذين عَنى اللَّهُ تعالى ذِكْرُه بقولِه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ . هم أحبارُ اليهودِ الذين قُتِلوا على الكفرِ وماتوا عليه - اقتصاصُ اللَّهِ تعالى ذِكْرُه نبأهم ، وتذكيرُه (٢) إيَّاهم ما أخذ عليهم مِن العهودِ والمواثيقِ في أمرِ محمدِ عَيِلِيَّةٍ بعدَ اقتصاصِه تعالى ذِكْرُه ما اقْتَصَّ مِن أمرِ المنافقين ، واعتراضِه بينَ ذلك بما (٤) اعترض به مِن الخبرِ عن إبليسَ وآدمَ في قولِه : ﴿ يَبَنِي ٓ إِسْرَتِهِيلَ اذْكُرُوا نِعْبَقِيَ الْعَبْرَ ﴾ [البقرة : ١٤] الآيات . واحتجا مجه لنبيَّه عليهم (مُ بما الحُتَجُ به عليهم مُ فيها عندَ (١) مُحودِهم نبوَّتَه . فإذ كان الخبرُ أولًا عن مؤمني أهلِ الكتابِ ، عليهم عليهم عند الكتابِ ،

<sup>(</sup>١ - ١) في م: « وانبعث على أخبار قراء كتب » .

<sup>(</sup>۲) في ر: «بذكره».

<sup>(</sup>٣) في ص: «من».

<sup>(</sup>٤) في ص: « لما ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٦) في ض، م: ( بعد ) .

وآخرًا عن مشركيهم ، فأَوْلَى أن يكونَ وَسَطًا عنهم ، (الذكان الكلامُ بعضُه لبعضِ تَبَعٌ ، إلا أنْ تأتى (١(٢) دَلالةٌ واضحةٌ بعدولِ بعضِ ذلك عما ابْتَدَأ به مِن معانيه ، فيكونَ معروفًا حينَئذِ انصرافُه عنه .

وأما معنى الكفر فى قولِه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . فإنه الجُحودُ ، وذلك أن الأحبارَ مِن يهودِ المدينةِ جحدوا نبوَّةَ محمدِ ﷺ ، وستَروه عن الناسِ ، وكتَموا أمرَه ، وهم يَعْرِفونه كما يَعْرِفون أبناءَهم .

وأصلُ الكفرِ عندَ العربِ تغطيةُ الشيءِ ، ولذلك سَمَّوُا الليلَ كافرًا ؛ لتغطيةِ ظُلْمتِه ما لبسته ، كما قال الشاعرُ (٢) :

فَتَذَكَّرَا ثَقَلًا ('' رَثِيدًا (° ) بَعْدَما أَلْقَتْ ذُكَاءُ (' كَينَها في كَافِرِ وَكَمَا قَالَ لَبِيدُ بنُ ربيعةَ (''):

\* في لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُومَ غَمامُها \*

يعنى : غَطَّاها .

فكذلك الأحبارُ مِن اليهودِ ، غطَّوا أمرَ محمدِ عَيِّكَ وكتَموه الناسَ ، مع علمِهم بنبوَّتِه ووجودِهم صفته في كتبِهم ، فقال اللَّهُ جَلَّ ثناؤُه فيهم : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أَوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في م: « تأتيهم » .

<sup>(</sup>٣) هو ابن صعير المازني ، كما في المفضليات ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) الثقل: بيض النعام المصون. اللسان ( ث ق ل ) .

 <sup>(</sup>٥) الطعام الرثيد: المنتشد بعضه فوق بعض، أو بعضه إلى جنب بعض. ينظر اللسان (ر ث د).

<sup>(</sup>٦) الذُّكاء: اسم للشمس. اللسان (ذك و).

<sup>(</sup>Y) شرح دیوان لبید ص ۳۰۹.

وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩]. وهم الذين أَنْزَل اللَّهُ عزَّ وجَلَّ فيهم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا سَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

القولُ فى تأويلِ قولِه جَلَّ ثناؤُه : ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَهُ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ .

/ وتأويلُ ﴿ سَوَآهُ ﴾ : معتدلٌ . مأخوذٌ مِن التَّساوى ، كقولِك : مُتساوِ هذان ١١١/١ الأمران عندى ، وهما عندى سواءٌ . أى : هما متعادلان عندى . ومنه قولُ اللَّهِ جَلَّ ثناؤه : ﴿ وَلِمَّا تَعَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَالْئِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ [الأنفال : ٥٨] . يعنى بذلك (١) : أغلِمْهم وآذِنْهم بالحربِ ، حتى يَسْتوى (علمُك وعلمُهم المجاهم عليه كلُّ فريقٍ منهم للفريقِ الآخرِ . فكذلك قولُه : ﴿ سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ﴾ : معتدلٌ عندهم أيُّ الأمرين كان منك إليهم ، الإنذارُ أم ترك الإنذارِ ؛ لأنهم [ ١/٣٠ ظ ] لا يؤمِنون ، وقد خَتَمْتُ على قلوبِهم وسمعِهم . ومِن ذلك قولُ عبدِ اللَّهِ (٣) بنِ قيسِ الرُّقَيَّاتِ (١) :

تَقَدَّتُ (°) بِيَ الشَّهْباءُ (٦) نَحْوَ ابْنِ جَعْفَرٍ سَوَاءٌ عَلَيْها لَيْلُها ونَهَارُها

يعنى بذلك : معتدلٌ عندَها في السيرِ الليلُ والنهارُ ؛ لأنه لا فُتورَ فيه . ومنه قولُ الآخرِ (٧) :

<sup>(</sup>١) زيادة من: ر.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: «عليك وعليهم».

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ . وهو مختلف فيه ، والراجح أنه عبيد الله ، وينظر البداية والنهاية ٢١/٥/١ حاشية (٧) .
 (٤) ديوانه ص ٨٢.

<sup>(</sup>٥) في م: ( تغذُّ ، ، وهما بمعني ، قدى الفرس : أسرع . اللسان (ق د ى) .

<sup>(</sup>٦) الشهبة في الخيل: لون بياض ، يصدعه سواد في خلاله . اللسان (ش هـ ب) .

<sup>(</sup>٧) البيت للأعشى في ديوانه ص ٣٧٣. ونسبه ابن الشجرى في الحماسة ٢/ ٧١٠، ٧٢٨، والنويرى في نهاية الأرب ١/ ٢٤، إلى مضرس بن ربعي، ونسبه المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ٢٣٣/٢ إلى مضرس بن لقيط، ونسبه الحصرى في زهر الآداب ٢/ ٥٠١/ إلى ابن محكان السعدى.

وَلَيْلِ يقولُ المَرْءُ مِن ظُلُماتِه سَواةٌ صَحِيحاتُ (١) العُيُونِ وعُورُها لأن الصحيح لا يُبْصِرُ فيه إلا بَصَرًا ضعيفًا مِن ظُلْمتِه .

وأمَّا قولُه: ﴿ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . فإنه ظهر به الكلامُ ظهورَ الاستفهامِ وهو حبرٌ ؛ لأنه وقع مَوْقِعَ ﴿ أَىّ ﴾ ، كما تقولُ : ما نُبالى أقُمْتَ أم قَعَدْتَ . وأنت مخبرٌ لا مستفهم ؛ لوقوعِ ذلك موقعَ ﴿ أَىّ ﴾ ، وذلك أن معناه إذا قلتَ ذلك : ما نبالى أَى هذين كان منك . فكذلك ذلك في قولِه : ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ ﴾ . لما كان معنى الكلامِ : سواة عليهم أَىٌ هذين كان منك إليهم . حسن في موضعِه مع ﴿ سَوَآءٌ ﴾ : أفعَلْتَ أَم لم تَفْعَلْ .

وقد كان بعضُ نحويِّى أهلِ البصرةِ يَزْعُمُ أن حرفَ الاستفهامِ إنما دخل مع ﴿ سَوَآءُ ﴾ وليس باستفهامِ ؛ لأن المُسْتَفهِمَ إذا اسْتَفْهَم غيرَه فقال : أزيدٌ عندَك أَمْ (٢) عمرُو ؟ مستثبِتُ صاحبَه أيُّهما عندَه ، فليس أحدُهما أحقَّ بالاستفهامِ مِن الآخرِ . فلما كان قولُه : ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ ﴾ . بمعنى التسويةِ ، أشبة ذلك الاستفهام ، إذ أشْبَهه في التسويةِ . وقد بيَّنَا الصوابَ في ذلك .

فتأويلُ الكلامِ إذن : معتدلٌ يا محمدُ على هؤلاء الذين جحدوا نبوَّتك مِن أحبارِ يهودِ المدينةِ بعدَ علمِهم بها ، وكتموا بيانَ أمرِك للناسِ بأنك رسولى إلى خلقى ، وقد أخذتُ عليهم العهدَ والميثاقَ ألا يَكْتُموا ذلك ، وأن يبيِّنوه للناسِ ، ويُخبِروهم أنهم يجِدون صفتك في كتبِهم - أأنْذَرتَهم أم لم تُنْذِرْهم فإنهم لا يؤمنون ، ولا يُرجِعون إلى الحقِّ ، ولا يُصَدِّقون بك وبما جئتَهم به .

<sup>(</sup>١) في ديوان الأعشى: «بصيرات».

<sup>(</sup>٢) في ص : «أو».

كما حدَّثنا محمدُ بنُ حميدٍ ، قال : حدثنا سَلَمةُ بنُ الفضلِ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مَوْلَى زيدِ بنِ ثابتِ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ ابنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ : أَيْ أَنهم قد كفروا بما عندَهم (١) مِن ذِكْرٍ ، وجحدوا ما أُخِذ عليهم مِن الميثاقِ لك ، فقد كفروا بما عندَهم مما جاءهم به غيرُك ، فكيف يَسْمَعون منك إنذارًا وقد كفروا بما عندَهم مِن علمِك (٢) ؟

/ القولُ فى تأويلِ قولِه عزّ وجَلَّ: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ . ١١٢/١ قال أبو جعفرٍ : وأصلُ الخَتْمِ الطَّبْعُ . والخاتَمُ هو الطَّابَعُ . يقالُ منه : خَتَمْتُ الكتابَ . إذا طَبَعْتَه .

فإن قال لنا قائلٌ: وكيف يَخْتِمُ على القلوبِ ، وإنما الحتمُ طبعٌ على الأوعيةِ والظروفِ والغُلُفِ<sup>(٣)</sup>؟

قيل: فإن قلوبَ العبادِ أوعيةٌ لما أُودِعت مِن العلومِ ، وظروفٌ لما مُجعِل فيها مِنَ المعارفِ بالأمورِ (١٠) . فمعنى الختمِ عليها وعلى الأسماعِ التي بها تُدْرَكُ المسموعاتُ ، ومِن قِبَلِها يُوصَلُ إلى معرفةِ حقائقِ الأنباءِ عن المغيباتِ - نظيرُ معنى الختمِ على سائرِ الأوعيةِ والظروفِ .

فإن قال : فهل لذلك مِن صفةٍ تصِفُها لنا فنفْهَمَها أهى مثلُ الختمِ الذي يُعْرَفُ (٥)

<sup>(</sup>١) بعده في م: « من العلم ».

<sup>(</sup>٢) تقدم أول هذا الأثر في ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الغلف جمع الغلاف: وهو الصوان وما اشتمل على الشيء. اللسان (غ ل ف).

<sup>(</sup>٤) في ص: « بالعلوم » .

<sup>(</sup>٥) في ر : « نعرف » 🔆

لما ظهَر للأبصار، أم هي بخلاف ذلك؟

قيل: قد اختلف أهلُ التأويلِ في صفةِ ذلك، وسنُخبِرُ بصفتِه بعدَ ذكرِنا قولَهم ؟ فحدَّ ثنى عيسى بنُ عثمانَ بنِ عيسى الرَّمْليُّ ، قال : حدَّ ثنا يحيى بنُ عيسى ، قولَهم ؟ فحدَّ ثنى عيسى بنُ عثمانَ بنِ عيسى الرَّمْليُّ ، قال : حدَّ ثنا يحيى بنُ عيسى ، عن الأعمشِ ، قال : أرانا مجاهدٌ بيدِه ، فقال : كانوا يُرَوْن أن القلبَ في مثلِ هذا – يعنى الكفَّ – فإذا أذْنَب العبدُ ذنبًا ضُمَّ منه – وقال بإصبَعِ الحيْصَرِ هكذا – فإذا أذْنَب ضُمَّ – وقال بإصبَعِ أخرى هكذا – أذْنَب ضُمَّ – وقال بإصبَعِ أخرى هكذا – حتى ضَمَّ أصابعَه كلَّها . قال : ثم يُطْبَعُ عليه بطابَعِ . قال مجاهدٌ : وكانوا يُرَوْن أن ذلك الرَّيْنُ .

حدَّ ثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّ ثنا وكيعٌ ، عن الأعمشِ ، عن مجاهدٍ ، قال : القلبُ مثلُ الكفِّ ، فإذا أَذْنَب ذنبًا قبَض إصْبَعًا حتى يَقْبِضَ أصابعَه كلَّها ، وكان أصحابُنا يُرُوْن أنه الرانُ .

حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ ، قال : حدَّثنا الحسينُ بنُ داودَ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، قال : حدَّثنى القلبِ حجاجٌ ، قال : حدَّثنا ابنُ جُريجٍ ، قال : قال مجاهدٌ : نُبُّت أن الذنوبَ على القلبِ تَحُفُّ به مِن نواحيه حتى تلتقى عليه ، فالتقاؤها عليه الطبعُ ، والطبعُ الختمُ . قال ابنُ جُريجٍ : الختمُ ، الختمُ على القلبِ والسمع (۱) .

حدَّثنا القاسم ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : حدَّثنى عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرِ أنه سمِع مجاهدًا يقولُ : الرانُ أيسرُ مِن الطبعِ ، والطبعُ أيسرُ مِن الأقفالِ ، والأقفالُ أشدُّ ذلك كلِّه (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤١/١ (٩٩) من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الشعب (١٠١٠) من طريق حجاج به.

وقال بعضهم: إنما معنى قولِه: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ . إخب ار مِن اللَّهِ جَلَّ ثناؤُه عن تكبرِهم وإعراضِهم عن الاستماع لِما دُعوا إليه مِن الحقّ ، كما يقال: إن فلانًا لأصمُ عن هذا الكلامِ . إذا امْتَنَع مِن سماعِه ، ورفَع نفسَه عن تفهّمِه تكبرًا .

والحقّ فى ذلك عندى ماصحَّ بنظيرِه الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ عَلِيْتَهِ، وهو ما حدَّثنا به محمدُ بنُ بَشارِ، قال : حدثًنا صفوانُ بنُ عيسى ، قال : حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ ، عن القَعْقاعِ ، عن أبى صالحٍ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتَهِ : ﴿ إِنَّ المؤْمنَ إِذَا القَعْقاعِ ، عن أبى صالحٍ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتَهِ : ﴿ إِنَّ المؤْمنَ إِذَا الْقَعْقاعِ ، عن أبى صالحٍ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ : ﴿ إِنَّ المؤْمنَ إِذَا الْمُنْ كَانَتُ نَكْتَةُ سَوْدَاءُ في قلبِه ، فإنْ تاب ونزَع واسْتَغفر صُقِل (١) قلبُه ، فإنْ الرَّانُ الله يَعْلَقُ (١٥ قلبُه ، فإنْ الرَّانُ الله بَحلَّ ثَناوُه : ﴿ كَلَّا رَاد زادت حتى تُغْلِقَ (٢) قلبُه ، فذلك الرَّانُ الـذى قال اللَّهُ جَلَّ ثَناوُه : ﴿ كَلَّا رَاد زادت عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ / يَكْسِبُونَ ﴾ ﴾ [المطففين : ١٤] .

فأخْبَر عَيِّا أَن الذنوب إذا تَتابعت على القلوبِ أَغْلَقَتْها (٢) ، و إذا أَغْلَقَتْها أَت الله عن قِبَلِ الله عز وجل والطبغ ، فلا يكون للإيمانِ إليها مسلك ، ولا الكفر منها مَخْلَصٌ ، فذلك هو الطبغ . والحتم الذى ذكره الله تبارك وتعالى فى قولِه : ﴿ خَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِم وَعَلَى سَمْعِهِم ﴿ . نظيرُ الطبعِ والحتمِ على ما تُدْرِكُه الأبصارُ مِن الأوعيةِ والظروفِ التي لا يُوصلُ إلى ما فيها إلا بفضّ ذلك عنها ثم حليها ، فكذلك لا يصلُ الإيمانُ [ ١/ ٣١ و ] إلى قلوبِ مَن وصَف الله أنه ختم على قلوبِهم إلا بعدَ فضّه خاتَمَه ، وحَلّه رِباطَه عنها .

ويقالُ لقائلي القولِ الثاني ، الزاعمِين أن معنى قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) سقط من: ت ٢، وفي ص، ر: « صقلت ».

<sup>(</sup>۲) في ص : «يغلق»، وفي م : «يغلف».

<sup>(</sup>٣) في م: ( أغلفتها ) .

قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ . هو وصفُهم بالاستكبارِ والإعراضِ عن الذي دُعوا إليه مِن الإقرارِ بالحقِّ تكبُّرًا : أخيرونا عن استكبارِ الذين وصَفهم اللَّهُ جلَّ ثناؤُه بهذه الصفةِ ، وإعراضِهم عن الإقرارِ بما دُعوا إليه مِن الإيمانِ وسائرِ المعانى اللواحقِ به ، أفعلُ منهم أم فعلٌ مِن اللَّهِ جلّ ثناؤُه بهم (١) ؟

فإن زعموا أن ذلك فعلٌ منهم - وذلك قولُهم - قيل لهم: فإن اللَّه جلّ وعز قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وسمعهم، وكيف يجوزُ أن يكونَ إعراضُ الكافرِ عن الإيمانِ، وتكبُّرُه عن الإقرارِ به، وهو فعلُه عندَكم، ختمًا مِن اللَّهِ على قلبِه وسمعِه، وختمُه على قلبِه وسمعِه فعلُ اللَّهِ حلى ذكرُه دونَ فعلِ الكافرِ. فإن زعموا أن ذلك جاز أن يكونَ كذلك لأن تكبُّرُه وإعراضَه كانا عن ختمِ اللَّهِ على قلبِه وسمعِه، فلما كان الحتمُ سببًا لذلك جاز أن يُسمَّى مسببُه به - تركوا قولَهم، وأوْجَبوا أن الحتم مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه على قلوبِ الكفارِ وأسماعِهم معتى غيرُ كفرِ الكافرِ، وغيرُ تكبُّرِه وإعراضِه عن قبولِ الإيمانِ والإقرارِ به، وذلك الدحولُ (أن فيما أنْكروه.

وهذه الآية مِن أوضحِ الدليلِ (°) على فسادِ قولِ المنكرين تكليفَ ما لا يُطاقُ إلا بمعونةِ اللَّهِ جلَّ ذكرُه ؛ لأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وعز أَخْبَر أنه حتَم على قلوبِ صِنْفٍ مِن كفارِ عبادِه وأسماعِهم، ثم لم يُسْقِطِ التكليف عنهم، ولم يَضَعْ عن أحدِ منهم فرائضَه، ولم يُعْذِرْه في شيءٍ مما كان منه مِن خلافِ طاعتِه بسببِ ما فعَل به مِن الحتم

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في ص: «لله».

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « جائز » .

<sup>(</sup>٤) في م: « دخول ».

<sup>(</sup>٥) في ر، م: «الدلالة».

والطبع على قلبِه وسمعِه ، بل أخْبَر أن لجميعِهم منه عذابًا عظيمًا على تركِهم طاعتَه فيما أَمَرهم به ونهاهم عنه من حدودِه وفرائضِه ، مع حَتْمِه القضاءَ عليهم مع ذلك أنهم (١) لا يؤمنون .

القولُ في تأويلِ قولِه جَلَّ ثناؤُه : ﴿ وَعَلَىٰٓ أَبْصَـٰرِهِمْ غِشَـٰوَةً ۗ ﴾ .

قال أبو جعفر: وقوله: ﴿ وَعَلَىٰ آبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ ﴾ . خبرٌ مبتدأً بعدَ تمامِ الخبرِ عمّا ختم اللّه عليه مِن جوارحِ الكفارِ الذين مَضَت قصصُهم، وذلك أَنَّ غِشَاوَةٌ ﴾ مرفوعة بقوله: ﴿ وَعَلَىٰ آبْصَرِهِمْ ﴾ . فذلك دليلٌ على أنه خبرٌ مبتدأً ، وأن قوله: ﴿ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ . قد تناهى عندَ قولِه: ﴿ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ . وذلك هو القراءة الصحيحة عندَنا لمَعْنيين:

أحدُهما: اتفاقُ الحُجَّةِ مِن القرأَةِ والعلماءِ على الشهادةِ بتصحيحِها، وانفرادُ المخالفِ لهم في ذلك، وشذوذُه عمَّا هم على تَخطئتِه مجمِعون، وكفَى بإجماعِ الحُجَّةِ على تَخطئةِ قراءة (٢) شاهدًا على خطئِها.

والثانى: أن الختمَ غيرُ موصوفةِ به العيونُ فى شىءٍ مِن كتابِ اللَّهِ (٢) ، ولا فى خبرِ عن رسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ ، ولا موجودٍ فى لغةِ أحدِ مِن العربِ ، وقد قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه فى سورةٍ أُخْرى: ﴿ وَجَعَلَ عَلَى لَم سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ١١٤/١ غِشَنُوةَ ﴾ [الجاثية: ٣٣] . فلم يُذْخِلِ البَصَرَ فى معنى الختمِ ، وذلك هو المعروفُ فى كلام العربِ ، فلم يَجُزْ لنا ولا لأحدِ مِن الناسِ القراءةُ بنصبِ الغِشاوةِ (٥) ؟ لِما وصفتُ

<sup>(</sup>١) في م: «بأنهم».

<sup>(</sup>٢) في م : « قراءته » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٤) في ص : « من » .

<sup>(</sup>٥) وبنصب الغشاوة قرأ المفضل عن عاصم . السبعة لابن مجاهد ص ١٣٨، ١٣٩ .

مِن العِلَّتين اللتين ذكَرْتُ ، وإن كان لنصبِها مَخْرَجٌ معروفٌ في العربيةِ .

وبما قلنا في ذلك من القولِ والتأويلِ رُوى الخَبْرُ عن ابنِ عباسٍ .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : حدَّثنى أبى ، قال : حدَّثنى عمى الحسينُ بنُ الحسنِ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهُمْ ﴾ : والغِشاوةُ على أبصارِهم (١).

فإن قال قائلٌ : وما وجهُ مَخْرَجِ النَّصْبِ فيها ؟

قيل له: (أن تنصِبَها) بإضمار «جعل»، كأنه قال: وجعَل على أبصارِهم غشاوةً. ثم أسقط «جعَل»، إذ كان في أولِ الكلامِ ما يدلُّ عليه. وقد يَحْتَمِلُ نصبُها على إتباعِها موضعَ السمعِ، إذ كان مَوْضِعُه نصبًا، وإن لم يكنْ حسنًا إعادةُ العاملِ فيه على ﴿غِشاوةٌ ﴾ ولكنْ على إتباعِ الكلامِ بعضِه بعضًا، كما قال: (العاملِ فيه على ﴿غِشاوةٌ ﴾ ولكنْ على إتباعِ الكلامِ بعضِه بعضًا، كما قال: ﴿ يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلَذَنُ مُخَلَدُونُ ﴿ يَا يُولِي وَأَبَارِيقَ ﴾ . ثم قال: (وفاكهة ممّا يتخيرون \* ولحمِ طير ممّا يشتهون \* (وفور عِين ) [الواقعة: ١٧- ٢٢]. فخفض اللحم والحور العين (أن على العطفِ به على الفاكهةِ ؛ إتباعًا لآخرِ الكلامِ أوَّلَه . ومعلومٌ أن اللحمَ لا يُطافُ به ولا بالحورِ العين (أن ، ولكن ذلك (أن كما قال الشاعرُ يصفُ فرسَه (1) :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/١٤ (١٠٠) عن محمد بن سعد به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ر، ت ٢: «أن ينصبها»، وفي م: «أن نصبها».

<sup>(</sup>۳ – ۳) ضبطهما في النسخة: «ر» بالرفع وبالخفض، والخفض شاهد المصنف، وهو قراءة حمزة والكسائي، ورواية المفضل عن عاصم، وقرأ الباقون بالرفع. السبعة لابن مجاهد ص ٦٢٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن للفراء ١٤/١ وقال: أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه. وفي الخزانة ٣/ ١٣٩، ١٤٠. ولا يعرف قائله، ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من الصحاح أنه لذي الرمة، ففتشت ديوانه فلم أجده فيه.

عَلَفْتُهَا تِبْنَا وَمَاءً بِارِدًا حَتَّى شَتَتْ (') هَمَّالَةً ('' عَيْنَاهَا ومعلومٌ أَن المَاءَ يُشْرَبُ ولا يُعْلَفُ ('') ، ولكنه نصَب ذلك على ما وصفتُ قبلُ . وكما قال الآخو ('') :

ورَأَيْتُ زَوْجَكَ فَى الوَغَى مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحا وكان ابنُ جُريجٍ يقولُ فَى انتهاءِ الخبرِ عن الختمِ إلى قولِه: ﴿ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ وابتداءِ الخبرِ بعدَه – بمثلِ الذي قلنا فيه ، ويتأوَّلُ فيه مِن كتابِ اللَّهِ: ﴿ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَغَيْرُ عَلَىٰ قَلْبِكُ ﴾ والشورى: ٢٤] .

حدَّثنا القاسم ، قال : حدَّثنا الحسين ، قال : حدَّثنا ابن القاسم ، قال : حدَّثنا ابن جريج ، قال : الحتم على القلب والسمع ، والغشاوة على البصر ، قال اللَّه تعالى فَرْدُه : ﴿ وَإِن يَشَا اللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ ﴾ . وقال : ﴿ وَخَنَمَ عَلَى سَمْعِهِ ، وَقَلْمِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً ﴾ . وقال : ﴿ وَخَنَمَ عَلَى سَمْعِهِ ، وَقَلْمِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً ﴾ .

والغشاوةُ في كـــلامِ العربِ الغطــاءُ، ومنه قولُ الحــارثِ بنِ خالدِ بنِ العاص (٦) :

تَبِعْتُكَ (٢) إِذْ عَيْنِي عليها غِشاوَةٌ فلمَّا الْجلتْ قَطَّعْتُ نَفْسِي أَلُومُها

<sup>(</sup>١) شتا بالمكان: إذا أقام به شتاء. اللسان (ش ت و).

<sup>(</sup>٢) هملت العين: فاضت وسالت. اللسان (هم م ل).

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ( به ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧١/١ عن المصنف.

<sup>(</sup>٦) شعر الحارث بن خالد ص ١٠١.

<sup>(</sup>V) في شعر الحارث: « صحبتك ».

ومنه يقالُ: تغشَّانى (۱) الهمُّ. إذا تجلَّله وركِبه. ومنه قولُ نابغةِ بنى ذُبْيانَ (۲): هَلَّا سألْتِ بَنِى ذُبْيانَ ما حَسَبى إذَا الدُّخَانُ تَغَشَّى الأَشْمَطَ البَرَما (۳) يعنى بذلك (۱): تجلَّله وخالَطه.

وإنما أخبر الله تعالى ذِكْرُه نبيّه عَيِّكَ عن الذين [ ٣١/١ ظ ] كفروا به مِن أحبارِ اليهودِ ، أنه قد ختَم على قلوبهم وطبّع عليها ، فلا يَعْقِلون للّهِ موعظةً وعظهم بها ، ١١٥/١ فيما آتاهم مِن علم / ما عندَهم مِن كتبِه ، وفيما حدَّد في كتابِه الذي أوْحاه وأنْزله إلى نبيّه محمد عيليّي ، وعلى سمعِهم ، فلا يَسْمَعون مِن محمد نبيّ اللّهِ عَلِيّي تحذيرًا ولا تذكيرًا ، ولا محجة أقامها عليهم بنبوّتِه ، فيتذكّروا ويحذروا عقابَ اللّهِ في تكذيبهم إيَّاه ، مع علمِهم بصدقِه وصحَّة أمرِه . وأعْلَمه مع ذلك أن على أبصارِهم غِشاوة عن في عن الله عليه من الضلالة والرَّدَى .

وبنحوِ ما قلنا في ذلك رُوِي الخبرُ عن جماعةٍ مِن أهلِ التأويلِ .

حدَّ ثنا ابنُ حُميدِ ، قال : حدَّ ثنا سَلَمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتِ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بن جبيرِ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ خَتَمَ ٱللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى آبَصَرِهِمْ غِشَوَةً ﴾ . أى : عن الهُدَى أن يُصيبوه أبدًا (" بغيرِ ما" كذَّبوك به مِن الحقِّ الذي جاءك مِن ربِّك ، حتى يؤمنوا

<sup>(</sup>١) في م: «تغشاه».

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱۰۶.

<sup>(</sup>٣) البرم: الذي لا يدخل مع القوم في الميسر. اللسان (ب رم).

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «إذا».

<sup>(</sup>٥) في ص: «من».

<sup>(</sup>٦) في ص، م: ( قبح ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في سيرة ابن هشام : « يعني بما » .

به ، وإن آمنوا بكلِّ ما كان قبلَك (١).

حدَّثنى موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعود ، وعن ناسٍ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ . يقولُ : فلا يَعْقِلُون ولا يَسْمَعُون . ويقولُ : وجعَل على أبصارِهم غِشاوةً . يقولُ : على أعينِهم فلا يُبْصِرون .

وأما آخرون ، فإنهم كانوا يتأوَّلون أنَّ الذين أُخْبَر اللَّهُ عنهم مِن الكفارِ أنه فعَل ذلك بهم هم قادةُ الأحزابِ الذين قُتِلوا يومَ بدرِ .

حدَّثنى المُثنَى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجَّاجِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ : هاتان الآيتان إلى قولِه (٢) : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾ هم ﴿ الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ [ابراهيم : ٢٨] . وهم الذين قُتِلوا يومَ بدرٍ ، فلم يَدْخُلْ مِن القادةِ أحدٌ في الإسلامِ إلا رجلان ؛ أبو سفيانَ ، والحكمُ بنُ أبى العاصِ (١) .

حُدِّثْتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدثنا ابنُ أبي جعفرِ ، عن أبيه ، عن الرَّبيع

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲۰/۱، وأخرجه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۲/۱۱(۹۶) من طریق سلمة به، وتقدم طرف منه فی ص ۲۰۸، وسیأتی تمامه فی ص ۲۷۲.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧١/١ عن السدى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/١٤، ٤٢ ( ٩٥، ١٠١) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السدى من قوله . وينظر تفسير الثوري ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ر .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص ٢٥٩ من طريق آخر عن ابن أبي جعفر به .

ابنِ أنسٍ ، عن الحسنِ ، قال : أما القادةُ فليس فيهم نجيبٌ (١) ، ولا ناجٍ ، ولا مهتد . وقد دلَّانا فيما مضَى على أولى هذين التأويلين بالصوابِ فكرِهنا إعادتَه .

القولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهِ جُلَّ ثَنَاؤُهُ : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ﴿ .

وتأويلُ ذلك عندى كما قاله ابنُ عباسٍ وتأوَّله .

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ،عن ابنِ عباسٍ : ولهم بما هم عليه مِن خلافِك عذابٌ عظيمٌ . قال : فهذا في الأحبارِ مِن يهودَ فيما كذَّبوك به مِن الحقِّ الذي جاءك مِن ربِّك بعدَ معرفتِهم (٢)

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ

/ قال أبو جعفر: أما قولُه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ فإنَّ في (٢) ﴿ النَّاسِ ﴾ وجهين؟ أحدُهما: أن يكونَ جمعًا لا واحدَ له مِن لفظِه، وإنما واحدُهم (٤) إنسانٌ وواحدتُهم إنسانةٌ. والوجهُ الآخرُ: أن يكونَ أصلُه ﴿ أُنَاسٌ ﴾ ، أُسْقِطت (١) الهمزةُ منها لكثرةِ الكلامِ بها ، ثم (٢) دَخَلتها الألفُ واللامُ المعرّفتان ، فأَدْغِمت (١) اللامُ التي دخلت مع

<sup>(</sup>١) في م: ( مجيب ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم طرف منه في ص ۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) في ر: « من » .

<sup>(</sup>٤) في م: « واحده ».

<sup>(</sup>٥) في م: «واحدته».

<sup>(</sup>٦) في ص: « وأسقطت ».

<sup>(</sup>٧) في ص، ر، ت ٢: «إذ».

<sup>(</sup>A) في ر، ت ٢: «فاندغمت».

الأَلْفِ فيها للتعريفِ في النونِ ، كما قيل في (١) : ﴿ لَكِمَنَا اللَّهُ رَبِّي ﴾ [الكهف: ٣٨] . على ما قد بيُّنّا في اسمِ اللَّهِ الذي هو اللَّهُ (٢) .

وقد زعم بعضُهم أنَّ «الناسَ » لغةٌ غيرُ «أُناسٍ » ، وأنه سمِع العربَ تُصَغِّرُه « نُوَيْسٌ » مِن الناسِ ، وأن الأصلَ لو كان «أُناسٌ » لقيل في التصغيرِ : «أُنَيْسٌ » . فردًّ إلى أصلِه .

قال أبو جعفر : وأجْمَع جميعُ أهلِ التأويلِ على أن هذه الآيةَ نزَلَت في قومٍ مِن أهلِ النفاقِ ، وأن هذه الصفةَ صفتُهم .

### ذكرُ بعضِ (٢) مَن قال ذلك مِن أهلِ التأويلِ بأسمائِهم

حدَّ ثنا محمدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّ ثنا سَلَمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ : يعنى المنافقين مِن الأوْسِ والخزَرجِ ومَن كان على أمرِهم () .

وقد سُمِّى في حديثِ ابنِ عباسٍ هذا أسماؤُهم (°) ، غيرَ أنى ترَكْتُ تسميتَهم كراهةَ إطالةِ الكتابِ بذكرهم .

حدَّثنا الحسنُ (٦) بنُ يحيى ، قال : أنبأنا عبدُ الرزّاقِ ، قال : أنبأنا مَعْمرٌ ، عن قتادة

<sup>(</sup>١) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٥٣١/١، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢/١ (١٠٤) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : «عن أبي بن كعب».

<sup>(</sup>٦) في م ، ت ٢: ١ الحسين ١ .

فى قولِه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ فَمَا رَجِحَت يَجْتَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ . قال : هذه فى المنافقين (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِ و الباهليُّ ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّثنا عيسى بنُ ميمونِ ، قال : هذه الآيةُ إلى ثلاثَ ميمونِ ، قال : هذه الآيةُ إلى ثلاثَ عَشْرةَ في نعتِ المنافقين (٢) .

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا أبو حذيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه (٢) .

حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدٍ مثله .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُّو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى فى خبرِ ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن أبنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيْهِ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيْهِ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَن اللهِ وَبِأَلْمِوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ : هم المنافقون (٥٠) .

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، عن ابنِ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ ابنِ أنسِ في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ إلى :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٠٥ (١٥٦) عن الحسن بن يحيي به.

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم فی ص ۲٤٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الواحدى في أسباب النزول ص ١٣ من طريق أبي حذيفة ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح به . (٤) في م : « وعن » .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٩/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أمى حاتم فى تفسيره ٢/١٤ عقب الأثر (١٠٥) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

﴿ فَنَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَاً ﴾ . قال : هؤلاء أهلُ النفاقِ (١) .

حدَّثنا [ ١/ ٣٢ و] القاسم ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حَجَّاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ فى قولِه : ﴿ وَمِنَ / اَلنَاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ١١٧/١ قال : هذا المنافقُ ، يخالفُ قولُه فعلَه ، وسرُّه علانيتَه ، ومَدْخَلُه مَحْرَجَه ، ومَشْهَدُه مَغِيبَه (٢) .

وتأويلُ ذلك أن اللَّه تبارَكَ وتعالى لما جمّع لرسولِه محمد على أمرَه في دارِ هجرتِه، واسْتَقرَّ بها قرارُه، وأَضْهَر اللَّهُ بها كلِمتَه، وفشا في دُورِ أهلِها الإسلام، وقهر بها المسلمون مَن فيها مِن أهلِ الشركِ مِن عَبَدةِ الأوثانِ، وذلَّ بها مَن فيها مِن أهلِ الشركِ مِن عَبَدةِ الأوثانِ، وذلَّ بها مَن فيها مِن أهلِ الشركِ مِن عَبَدةِ الأوثانِ، وذلَّ بها مَن فيها مِن أهلِ الكتابِ - أَضْهَر أحبارُ يهودِها لرسولِ اللَّهِ عَيِلِيَّةِ الضَّغائنَ، وأَبْدَوا له العداوة والشنآنَ "، حسدًا وبَغيًا، إلا نفرًا منهم هداهم اللَّهُ للإسلامِ فأسْلَموا، كما قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهُ لِلْ الْمَرْدُ اللَّهُ لَلْ اللهِ اللهُ المُؤْنَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا مَسَادًا وَاللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/١٤ (١٠٥) من طريق أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية .

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۷۲/۱ عن ابن جریج به .

<sup>(</sup>٣) في ص: «الشنار». والشنآن: البغض. اللسان (شن أ).

<sup>(</sup>٤) الغوائل: الدواهي. اللسان (غ و ل).

<sup>(</sup>٥) الأراهط جمع الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة . اللسان (ر هـ ط).

<sup>(</sup>٦) في م : « وكانوا » .

<sup>(</sup>٧) في م: «عتوا».

قد سُمُّوا لنا بأسمائِهم، كرِهنا تطويلَ الكتابِ بذكرِ أسمائِهم وأنسابِهم، وظاهَروهم على ذلك في خفاء غيرِ جِهارٍ ؛ حِذارَ القتلِ على أنفسِهم والسِّباءِ مِن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ وأصحابِه، وركونًا إلى اليهودِ ، لما هم عليه من الشركِ وسوءِ البصيرةِ بالإسلامِ . فكانوا إذا لَقُوا رسولَ اللَّهِ عَلَيْ وأهلَ الإيمانِ به مِن أصحابِه ، قالوا لهم عليالإسلامِ . فكانوا إذا لَقُوا رسولَ اللَّهِ وبرسولِه وبالبعثِ . وأعطَوهم بألسنتِهم كلمة الحقِّ ليدرءوا عن أنفسِهم حكم اللَّهِ في من اعْتقد ما هم عليه مقيمون من الشركِ ، لو أظهروا بألسنتِهم ما هم معتقدوه مِن شركِهم ، وإذا لَقُوا إخوانهم مِن اليهودِ وأهلِ الشركِ والتكذيبِ بمحمدِ عَيِّ وبما جاء به ، فخلوا بهم : ﴿ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنَّما غَنُ الشركِ والتكذيبِ بمحمدِ عَيْ وبما جاء به ، فخلوا بهم : ﴿ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنَّما غَنُ السَّرِكِ والتكذيبِ بمحمدِ عَيْ وبما جاء به ، فخلوا بهم : ﴿ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنَّما غَنُ مُسَمَّ إِنَو وَمَنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَا بِاللَّهِ فَي مَا أَنْ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ . يعنى بقولِه تعالى خبرًا عنهم : ﴿ عَامَنَا بِاللَهِ ﴾ : وَبِالْبَوْمِ اللَّهِ فَرَا اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقد دلَّلنا على أن معنى الإيمانِ التصديقُ ، فيما مضَى مِن كتابِنا هذا قبلُ (٢)

وقولُه : ﴿ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ . يعنى بالبعثِ يومَ القيامةِ ، وإنما سُمِّى يومُ القيامةِ اليومَ الآخرَ ؛ لأنه آخرُ يوم ، لا يومَ بعدَه سواه .

فإن قال قائلٌ: وكيف لا يكونُ بعدَه يومٌ، ولا انقطاعَ للآخرةِ ولا فناءَ ولازوالَ؟

قيل: إن اليومَ عندَ العربِ إنما يُسَمَّى يومًا بليلتِه التي قبلَه، فإذا لم يتقدَّمِ النهارَ ليلُّ لم يُسَمَّ يومًا. فيومُ القيامةِ يومُّ لا ليلُ " بعدَه، سوى الليلةِ التي قامت في

<sup>(</sup>١) في م: « وصدقنا » .

<sup>(</sup>۲) زیادة من: ر. وینظر ما تقدم فی ص ۲٤٠، ۲٤١.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م: «له».

صبيحتِها القيامةُ ، فذلك اليومُ هو آخرُ الأيامِ ، ولذلك سمَّاه اللَّهُ جلَّ ثناؤُه اليومَ الآخِرَ ، ونعَته بالعُقْم (١) ، ووصَفه بأنه يومٌ عقيمٌ (٢) ؛ لأنه لا ليلَ بعدَه .

وأما تأويلُ قولِه: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ . ونفيُه عنهم جلّ ذكرُه اسمَ الإيمانِ ، وقد أخبَر عنهم أنهم قد قالوا بألسنتِهم : ﴿ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ ﴾ . فإن ذلك مِن اللّه جلَّ ذكرُه تكذيبٌ لهم فيما أخبروا عن اعتقادِهم مِن الإيمانِ بقُلوبِهم (٣) ، والإقرارِ بالبعثِ ، وإعلامٌ منه نبيَّه عَيِّا أن الذي يُندُونه له بأفواهِهم خلافُ ما في ضمائرِ قلوبِهم ، وضِدُّ ما في عزائم نفوسِهم .

وفى هذه الآيةِ دلالةٌ واضحةٌ على بُطولِ مازعَمَته الجَهْميَّةُ أَن الإيمانَ هو التصديقُ بالقولِ دونَ سائرِ المعانى غيرِه ، وقد أخْبَر اللَّهُ جلَّ ذكرُه عن الذين ذكرهم / فى كتابه من أهلِ النفاقِ أنهم قالوا بألسنتِهم : ﴿ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ١١٨/١ اللَّخِرِ ﴾. ثم نفى عنهم أن يكونوا مؤمنين، إذ كان اعتقادُهم غيرَ مُصدِّقٍ قِيلَهم ذلك.

وقولُه : ﴿ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ . يعنى : بمصدِّقين بما ( ) يَرْعُمون أنهم به مُصدِّقون . القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ يُحَدِيعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ .

قال أبو جعفر : وخداعُ المنافقِ ربَّه والمؤمنين إظهارُه بلسانِه مِن القولِ والتصديقِ خلافَ الذي في قلبِه مِن الشكِّ والتكذيبِ ؛ ليَدْرأَ عن نفسِه بما أَظْهَر بلسانِه حكمَ

<sup>(</sup>١) في ص، م: « بالعقيم ».

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله جل ثناؤه: ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةِ مِنْــٰهُ حَتَّى تَأْلِيَّهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَـةٌ أَوْ يَأْلِيِّهُمْ
 عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ [ الحج: ٥٠].

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ر .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، م: « من » .

<sup>(</sup>٥) في ر، م: «فيما».

اللَّهِ اللازمَ من كان بمثلِ حالِه مِن التكذيبِ ، لو لم يُظْهِرْ بلسانِه ما أَظْهَر مِن التصديقِ والإقرارِ - مِن القتلِ والسِّباءِ ، فذلك خِداعُه ربَّه وأهلَ الإيمانِ باللَّهِ .

فإن قال قائلٌ : وكيف يكونُ المنافقُ للَّهِ وللمؤمنين مخادِعًا ، وهو لا يُظْهِرُ بلسانِه خلافَ ما هو له معتقدٌ إلا تَقِيَّةً ؟

<sup>(</sup>١) بعده في ص: ( من ) .

<sup>(</sup>٢) في ر: «خلاف».

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « والعذاب » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ر: «مزيدها»، وفي ت ١: «مريرها»، وفي ت ٢: «مزبرها»، وغير منقوطة في ص، وفي تفسير ابن كثير ٢/١٧ نقلا عن المصنف: «مزيرها»، وكذا استصوبها الشيخ شاكر في تعليقه على تفسير الطبرى. (٦) في ص: «يخادعون». وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي كالمثبت. ينظر السبعة لابن مجاهد ص ١٣٩. وسيأتي كلام المصنف على هاتين القراءتين في ص ٢٨٣ وما بعدها. وينظر أيضا حجة القراءات ص ٨٧.

بإساءتِهم إلى أنفسِهم، و(الإسخاطِهم عليهم اللهم) ربَّهم، بكفرِهم وشكِّهم وشكِّهم وتكذيبِهم، غيرُ شاعرين ولا دارِين،ولكنهم على عَمْياءَ مِن أمرِهم مُقيمون.

وبنحوِ ما قلنا في [ ٣٢/١ عا تأويلِ ذلك كان ابنُ زيدٍ يقولُ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : سألتُ عبدَ الرحمنِ بنَ زيدٍ عن قولِ اللَّهِ عزّ وجلّ : ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال : هؤلاء المنافقون يُخادِعون اللَّهَ ورسولَه والذين آمنوا ، أنهم مؤمنون بما أظْهَروا (٣) .

وهذه الآية مِن أوضحِ الدليلِ على تكذيبِ اللَّهِ قولَ (أ) الزاعِمِين أن اللَّه لا يُعذِّبُ مِن عبادِه إلا مَن كفَر به عنادًا ، بعدَ علمِه بوحدانيتِه ، وبعدَ تقرُّرِ صحةِ ما عاند ربَّه عليه مِن توحيدِه ، والإقرارِ بكتبِه ورسلِه عندَه (أ) ؛ لأن اللَّه جلَّ ثناؤُه قد أخبَر عن الذين وصَفهم بما وصَفهم به مِن النفاقِ ، وخداعِهم إيَّاه والمؤمنين ، أنهم لا يَشْعُرون أنهم مبطلون فيما هم عليه مِن الباطلِ مُقِيمون ، وأنهم بخداعِهم الذي يَحْسَبون أنهم به يُخادِعون ربَّهم وأهلَ الإيمانِ به - مخدوعون . ثم أخبر جلّ ذكره أن لهم عذابًا أليمًا بتكذيبِهم أنهم مؤمنون ، وهم على الكفرِ مُصرُّون .

/ فإن قال لنا قائلٌ: قد علِمْتَ أن المفاعلة لا تكونُ إلا مِن فاعلَيْن، ١١٩/١

<sup>(</sup>١) في ص، م: «في».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠/١ إلى المصنف، وسيأتي تمامه ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص.

<sup>(°)</sup> في ص : «عنه» .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ر.

كقولِك: ضاربتُ أخاك، وجالَسْتُ أباك. إذا كان كلَّ واحد منهما (۱) مجالسَ صاحبِه ومضاربَه، فأما إذا كان الفعلُ مِن أحدِهما فإنما يقالُ: ضرَبتُ أخاك. أو (۲): جلَستُ إلى أبيك. فمَن خادع المنافقَ فجاز أن يقالَ فيه: يُخادِعُ اللَّهَ والمؤمنين؟

قيل: قد قال بعضُ المنسوبين إلى العلمِ بلغاتِ العربِ (٤): إن ذلك حَرْفٌ جاء بهذه الصورةِ ، أعنى ( يُفْعَلُ ) ، في حروفِ بهذه الصورةِ ، أعنى ( يُفْعَلُ ) ، في حروفِ أمثالِها شاذَّة مِن منطقِ العربِ ، نظيرَ قولِهم: قاتلك اللَّهُ. بمعنى: قتلك اللَّهُ.

وليس القولُ في ذلك عندى كالذى قال ، بل ذلك مِن التفاعُلِ ( ) الذى لا يكونُ إلا مِن اثنين ، كسائرِ ما يُعرفُ مِن معنى « يُفاعِلُ ومُفاعِل » في كلِّ كلامِ العربِ . وذلك أن المنافق يُخادِعُ اللَّه جلَّ ثناؤه بكَذِبِه بلسانِه – على ما قد تقدَّم وصفه – واللَّهُ خادِعُه بخِذُلانِه عن حسنِ البصيرةِ بما فيه نجاةُ نفسِه في آجلِ مَعادِه ، كالذى أُخبَر في قولِه : ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ ( ) اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَمَا نُمُلِي لَمُمْ خَيْرٌ لِا لَمُنْفِقُونَ وَاللَّهُ عران ؛ ١٧٨] . وبالمعنى الذى أُخبَر أنه فاعلٌ به في الآخرةِ بقولِه : ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ اللهُ عران ؛ ١٧٨] . وبالمعنى الذى أُخبَر أنه فاعلٌ به في الآخرةِ بقولِه : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ انظُرُونَا نَقْلِسٍ مِن أَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مِن معانى الكلامِ بـ « يُفاعلُ ومُفاعل » .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م : « و » .

<sup>(</sup>٣) في ص، م: « خادع ٥ .

<sup>(</sup>٤) يعنى أبا عبيدة في مجاز القرآن ١/ ٣١.

<sup>(</sup>٥) في ر، ت ٢: « المفاعل » .

<sup>(</sup>٦) في ر، ت ٢: « تحسبن » . بالتاء ، وتنظر هاتان القراءتان في موضعهما من التفسير .

وقد كان بعضُ أهلِ النحوِ مِن أهلِ البصرةِ يقولُ: لا تكونُ المفاعلةُ إلا مِن شيئين، ولكنه إنما قيل: ﴿ يُحَدِيعُونَ اللّهَ ﴾ عندَ أنفسِهم بظنِّهم ألا يُعاقبوا، فقد علِموا خلافَ ذلك في أنفسِهم، بحجةِ اللّهِ جلّ وعزّ الواقعةِ على خلقِه بمعرفتِه، ﴿ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلّا أَنفُسَهُم ﴾ قال: وقد قال بعضُهم: ﴿ وَمَا يَخَدَعُونَ (١) ﴾. يقولُ: يَخْدَعُونَ أنفسَهم بالتَّخْليةِ (٢) بها، وقد تكونُ المفاعلةُ مِن واحدٍ في أشياءَ كثيرةٍ.

## القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ ۚ ۚ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ .

إن قال لنا قائلٌ: أو ليس المنافقون قد خدَعوا المؤمنين بما أَظْهَروا بألسنتِهم مِن قِيلِ الحقِّ - عن أنفسِهم وأموالِهم وذراريِّهم حتى سلِمَت لهم دنياهم ، وإن كانوا قد كانوا مُخدوعين في أمرِ آخرتِهم ؟

قيل: خطأً أن يقالَ: إنهم خدَعوا المؤمنين. لأنّا إذا قلنا ذلك أوْجَبنا لهم حقيقة خدْعة جازت (ئ) لهم على المؤمنين. كما أنّا لو قلنا: قتل فلانّ فلانًا. أوْجَبنا له حقيقة قتل كان منه لفلانٍ، ولكنا نقولُ: خادَع المنافقون ربّهم (والمؤمنين ولم ) يُخدَعوهم، بل خدَعوا أنفسهم - كما قال الله جلّ ثناؤه - دونَ غيرِها. نظيرَ ما تقولُ في رجلٍ قاتَل آخرَ فقتَل نفسه ولم يَقْتُلْ صاحبَه: قاتلَ فلانٌ فلانًا ولم يَقْتُلْ إلا نفسه. فتُوجبُ له مقاتلة صاحبِه، وتَنْفِي عنه قتله صاحبَه، وتُوجِبُ له قتلَ نفسه ولم يَقْتُلْ إلا نفسه. فكوجبُ له مقاتلة صاحبِه، وتَنْفِي عنه قتله صاحبَه، وتُوجِبُ له قتلَ نفسه ولم يَقْتُلْ الله فسه فكذلك تقولُ: خادَع المنافقُ ربّه والمؤمنين فلم

<sup>(</sup>١) بعده في ر: « به » .

<sup>(</sup>۲) في ر، ت ۲: « بالتحلية » .

<sup>(</sup>٣) في ص: « يخادعون ».

<sup>(</sup>٤) في م: « جاءت » .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ص : « المؤمنون لم » .

يَخْدَعْ إِلَّا نَفْسَه . فَتُثْبِتُ منه خِداعَه (١) رَبُّه والمؤمنين ، وتَنْفِي (٢) أَن يكونَ خدَع غيرَ نفسِه ؛ لأن الخادِعَ هو الذي قد صحَّت له الخديعةُ ووقَع منه فعلُها ، والمنافقون لم يَخْدَعوا غيرَ أنفسِهم ؛ لأن ما كان لهم من أهل ومالٍ ، فلم يكن المسلمون ملكوه عليهم في حال خِداعِهم إيَّاهم "عنه بنفاقِهم ولا قبلَها ، فيَسْتَنْقِذُوه (١) بخِداعِهم منهم، وإنما دافعوا عنه بكَذِيهم وإظهارِهم بألسنتِهم غيرَ الذي في ضمائرهم، وبحُكْم (٥) اللَّهِ لهم في أموالِهم وأنفسِهم وذراريِّهم في ظاهر أمورِهم بحكم ما انْتَسَبوا إليه مِن اللَّهِ ، واللَّهُ بما يُخْفُون مِن أمورِهم عالمٌ ، وإنما الخادعُ مَن ختَل ٢٠٠ غيره عن شيئِه والمخدوعُ غيرُ عالِم بموضع خديعةِ خادعِه . فأما والمخادَعُ عارفٌ بخِداع صاحبِه إيَّاه ، و(٧)غيرُ لاحقِه/ مِن خِداعِه إيَّاه مكروة ، بل إنما يَتجافي للظانِّ به أنه له مخادِعٌ ؛ اسْتِدْراجًا ليبْلُغَ غايةً يتكامَلُ له عليه الحُجَّةُ لِلعقوبةِ التي هو به (٨) مُوقِعٌ عند بلوغِه إيَّاها ، والمُستدرَجُ غيرُ عالم بحالِ نفسِه عندَ مُسْتدرِجِه ، ولا عارفِ باطِّلاعِه على ضميره، وأنَّ إمهالَ مُستدرجِه (إياه، وتركه معاجلة عقوبيه) على جُرْمِه ؛ لِيَبْلُغَ المخاتِلُ المخادِعُ مِن استحقاقِه عقوبةَ مُستدرِجِه - بكثرةِ إساءتِه ، (''وطولِ عِصيانِه إيّاه ، وكثرةِ صَفْح المستدرِج'') ، وطولِ عفوِه عنه – أقصَى غايةٍ ، فإنما هو خادِ تُح نفسَه لاشكُّ ، دونَ مَن حدَّثَته نفسُه أنه له مخادِ تُح ،

14./1

<sup>(</sup>۱) في م: «مخادعة».

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «عنه».

<sup>(</sup>٣) في م: « إياه » .

<sup>(</sup>٤) في ص: « فيستبعدوه » .

<sup>(</sup>٥) في م: «يحكم». وغير منقوطة في ر، ت ٢.

<sup>(</sup>٦) ختل: خدع عن غفلة . اللسان (خ ت ل) .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٨) في م: «بها».

<sup>(</sup>۹ - ۹) في م: « وتركه إياه معاقبته ».

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ص.

ولذلك نفَى اللَّهُ جلَّ ثناؤُه عن المنافقِ أن يكونَ خدَع غيرَ نفسِه ، إذ كانت الصفةُ التي وصَفْنا صفتَه .

ومِن الدَّلالةِ أيضًا على أن قراءة من قرأ : ﴿ وَمَا يَغْدَعُونَ ﴾ . أَوْلَى بالصحَّةِ مِن قراءة من قرأ : ﴿ وَمَا يُغْدَعُونَ ﴾ . أَنَّ اللَّهَ جلَّ ثناؤُه قد أُخْبَر عنهم أنهم يُخادِعون اللَّهَ والمؤمنين في أوَّلِ الآيةِ ، فمُحالٌ أن يَنْفِيَ عنهم ما قد أَثْبَت أنهم قد فعَلوه ؛ لأن ذلك تضادٌ في المعنى ، وذلك غيرُ جائزٍ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه " .

القولُ في تأويل قولِه جلّ ثناؤُه : ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴿ .

يعنى جلّ ثناؤُه بقولِـه: ﴿ وَمَا يَشَعُهُونَ ﴾: وَمَا يَدْرُون. يقالُ: ما شعَر فلانٌ بهذا الأمرِ، وهو لا يَشْعُرُ به – إذا لم يَدْرِ به (١) ولم يَعْلَمْ – شِعْرًا وشُعورًا.

<sup>(</sup>١) في م: «سائر».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) القراءتان متواترتان كما تقدم في ص ٢٨٠، ولا تفاضل بين المتواتر ، وينظر توجيه قراءة : (وما يخادعون ) في البحر المحيط ٥٧/١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م.

#### و<sup>(۱)</sup>قال الشاعرُ<sup>(۲)</sup>:

عَقُّوا بِسَهِمٍ فلم يَشْعُرْ به أحدٌ ثم اسْتَفاءُوا (٢) وقالوا حبَّذا الوَضَحُ (٤) يعنى بقولِه: لم يَشْعُرْ به أحدٌ (٥) : لم يَدْرِ به أحدٌ ولم يَعْلَمْ .

فأخْبَر اللَّهُ جلَّ ثناؤُه عن المنافقين أنهم لا يَشْعُرون بأن اللَّهَ خادِعُهم ، بإملائِه لهم واستدراجِه إيَّاهم ، الذي هو مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه إبلاغٌ إليهم في الحجةِ والمَعْذرةِ ، ومنهم لأنفسِهم خديعةٌ ، ولها في الآجلِ مَضرَّةٌ .

كالذى حدَّثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : سألتُ ابنَ زيدِ عن قولِه : ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَا آنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ . قال : ما يَشْعُرون أَنهم ضَرُّوا أَنفسَهم بما أَسَرُّوا مِن الكفرِ والنفاقِ . وقرأ قولَ اللَّهِ : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴾ . قال : هم المنافقون . حتى بلغ : ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [الجادلة : ١٨] . وقد كان الإيمانُ يَتْفَعُهم عند كم (١) .

القولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهِ : ﴿ فِي تُلُوبِهِم ۚ مَّرَضٌّ ﴾ .

قال أبو جعفر: وأصلُ المرضِ السَّقمُ ، ثم ( الله في الأجسادِ والأديانِ . الله عنى جلَّ ثناؤه بخبرِه عن المنافقين /مرضًا ، وإنما عنى جلَّ ثناؤه بخبرِه عن مرضِ قلوبِهم الخبرَ عن مرضِ ما في قلوبِهم مِن الاعتقادِ . ولكن لما كان معلومًا بالخبرِ

<sup>(</sup>١) في م: ( كما ) .

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنخل الهذلي ، كما في ديوان الهذليين ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) في ص: «استفادوا»، وفي ر: «استقاموا»، وفي ت ٢: «استقادا».

<sup>(</sup>٤) عقوا بسهم : أي رموا به في السماء ، استفاءوا : رجعوا ، الوضح : اللبن . ينظر شرح أشعار الهذليين ١٢٧٩/٣.

<sup>(</sup>٥) زيادة من: ر .

<sup>(</sup>٦) تقدم أول هذا الأثر في ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص.

عن مرضِ القلبِ أنه مَعْنِيٌّ به مرضُ ما هم مُعْتقدوه مِن الاعتقادِ ، اسْتَغْنى بالخبرِ عن القلبِ بذلك (اوالكنايةِ به عن تصريحِ الخبرِ عن ضمائرِ هم واعتقاداتِهم ، كما قال عمرُ بنُ لَجَارًا):

وسبُّحَت المدينةُ لا تَلُمْهَا رأَت قمرًا بسوقِهم نَهارَا يريد: وسبُّح أهلُ المدينةِ . فاستغنى بمعرفةِ السامعين خبرَه بالخبرِ عن المدينةِ ، عن الخبرِ عن أهلِها . ومثلُه قولُ عنترةَ العَبْسيِّ ":

هلًا سألتِ الخيلَ يابنةَ مالكِ إن كنتِ جاهلةً بما لم تَعْلَمِي يريدُ: هلًّا سألتِ أصحابَ الخيلِ؟ ومنه قولُهم: يا خيلَ اللَّهِ اركبي. يرادُ: يا أصحابَ خيلِ اللَّهِ ارْكبوا. والشواهدُ على ذلك أكثرُ مِن أن يُحْصِيها (٤) الكتابُ (٥) ، وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن وُفِّق لفهمِه.

فكذلك معنى قولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ ﴾ . إنما يعنى : في اعتقادِ قلوبِهم الذي يعتقِدُونه في الدينِ ، والتصديقِ بمحمد على ، وبما جاء به مِن عندِ اللَّهِ ، مرَضٌ وسُقْمٌ . فاجْتَزأ بدَلالةِ الخبرِ عن قلوبِهم على معناه ، عن تصريحِ الخبرِ عن اعتقادِهم .

والمرضُ الذى ذكره اللَّهُ جلَّ ثناؤُه أنه في اعتقادِ قلوبِهم الذي وصَفْناه ، هو شكَّهم في أمرِ محمدِ ، وما جاء به مِن عندِ اللَّهِ ، وتحيُّرُهم فيه ، فلا هم به مُوقِنون إيقانَ إيمانِ ، ولا هم له مُنكِرون إنكارَ إشراكِ ، ولكنهم كما وصَفهم جلّ ذكره ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: ( الكفاية ) .

<sup>(</sup>٢) البيت في التبيان ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) البيت من معلقته الشهيرة ، وهو في ديوانه ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) في ر، ت ٢: ١ يحصيه ١ .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ كتاب ﴾ .

مُذَبْذَبون بينَ ذلك ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء (١) ، كما يقالُ : فلانٌ يُمرِّضُ في هذا الأُمرِ . أي يُضَعِّفُ العزمَ (٢) ، ولا يصحِّحُ الرَّوِيَّةَ فيه .

وبمثلِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك تظاهَر القولُ في تفسيرِه مِن المفسِّرين.

#### ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ . أى : شكُّ ".

وحُدِّثُ عن المِنْجابِ، قال: حدَّثنا بِشرُ بنُ عُمارةً، عن أَبِي رَوْقِ، عن الضَّحَاكِ، عن البنِ عباسِ، قال: المرضُ النِّفاقُ (١٠).

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَنْ اللهُمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

حَدَّثني يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: أخْبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال

<sup>(</sup>١) تضمين الآية ١٤٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) في ر، ت ٢: «للعزم».

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٥٣١/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٣/١ (١١٢) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٣/١ (١١١) عن أبي زرعة ، عن المنجاب به .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده .

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٣/١ عقب الأثر (١١٣) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله . وسيأتي تمام هذا الأثر في ص ٢٩١.

عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ في قولِه : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ . قال : هذا مرضٌ في الدِّينِ ، وليس مرضًا في الأجسادِ . قال : وهم المنافقون .

حدَّ ثنى المُثَنَّى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدثنا سُوَيدُ بنُ نصرٍ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ المباركِ قراءةً ، عن سعيدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ . قال : في قلوبِهم رِيبةٌ وشكٌ في أمرِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه (١) .

وحُدِّثت عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ ابنِ أنسِ : ﴿ فِي قُلُوبِهِم / مَّرَضُ ﴾ . قال : هؤلاء أهلُ النَّفاقِ ، فالمرَضُ الذي في ١٢٢/١ قلوبهم الشكُّ في أمرِ اللَّهِ (٢) .

حدَّثنى يونسُ، قال: أُخْبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾. حتى بلَغ: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ ﴾. قال: المرضُ الشكُّ الذي دخَلهم في الإسلام (٣).

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَا ۗ ﴾ .

قد دلَّلنا آنفًا على أن تأويلَ [ ٣٣/١ على الله على الله بَحلَّ ثناؤُه أنه في قلوبِ المنافقين هو الشكُّ في اعتقاداتِ قلوبِهم وأديانِهم ، وما هم عليه في أمرِ محمدِ رسولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ ، وأمرِ نبوَّتِه وما جاء به ، مُقِيمون .

فالمَرَضُ الذي أخبر اللَّهُ جلَّ ثناؤُه عنهم أنه زادهم على مرضِهم ، هو نظيرُ ما

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/١ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٣/١ عقب الأثر (١١٣) من طِريق ابن أبي جعفر به.

<sup>(</sup>٣) بعده في ر: « فذلك هو المرض واللَّه أعلم » .

كان في قلوبِهم مِن الشكِّ والحَيْرةِ قبلَ الزيادةِ ، فزادهم (() اللَّهُ بما أَحْدَثُ مِن حدودِه وفرائضِه التي لم يكنْ فرَضها قبلَ الزيادةِ التي زادَها المنافقين – مِن الشكِّ والحَيْرةِ ، إذ () شكُّوا وارْتَابوا في الذي أَحْدَثُ لهم مِن ذلك – إلى المرضِ والشكِّ الذي كان في قلوبِهم في السالفِ ، مِن حدودِه وفرائضِه التي كان فرَضها قبلَ ذلك . كما زاد المؤمنين به إلى إيمانِهم الذي كانوا عليه قبلَ ذلك ، بالذي أَحْدَثُ لهم مِن الفرائضِ والحدودِ ، إذْ آمنوا به ، إلى إيمانِهم بالسالفِ مِن حدودِه وفرائضِه – إيمانًا ، كالذي قال جلَّ ثناؤه في تنزيلِه : ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَننًا وَهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَننًا وَهُمْ مَن يَقُولُ أَيْكُمُ وَالنَّهِ وَالنوبَة : ١٢٤ مَن أَلَا يَكُ رِجْسِهِم وَمَا وَصَفنا ، و () مَن الرَّجاسِةِ إلى رَجاسِتِهم هو ما وصَفنا ، و () التي زيدها المؤمنون إلى إيمانِهم هو ما بيّنا ، وذلك هو التأويلُ الجُمْعُ عليه .

## ذكرُ بعضِ مَن قال ذلك مِن أهلِ التأويلِ

حدَّثنا ابنُ محميد ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ ، عن محمد بنِ إسحاقَ ، عن محمد بنِ أبى محمد بنِ أبى محمد بنِ أبي محمد مولى زيد بنِ ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بنِ مجبيرٍ ، عن ابن عباسٍ : ﴿ فَنَا دَهُمُ اللّهُ مَرَضَا ﴾ . قال : شكَّا (٤) .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : أخْبرنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السَّدِّيِّ في خبرٍ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّة

<sup>(</sup>١) في م: « فزاد » .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ إِذَا ٩ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « الزيادة » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/١١ (١١٤) من طريق سلمة به .

الهَمْدَانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ ﷺ : ﴿ فَنَرَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضُاً ﴾ . يقولُ : فزادهم اللَّهُ (١) شكَّا (٢) .

حدَّثني المُثَنَّى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا سُوَيدُ بنُ نصرٍ ، قال : أخْبرنا ابنُ المباركِ قراءةً ، عن سعيدٍ ، عن قتادةَ : ﴿ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾ . يقولُ : فزادهم اللَّهُ رِيبةً وشكَّا في أمرِ اللَّهِ (٢) .

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ: ﴿ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضُآ﴾. قال: زادهم رِجْسًا. وقرَأ قولَ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ فَزَادَتُهُمُ / إِيمَنَا وَهُرَ يَسْتَبَشِرُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم ١٢٣/١ مَرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمَ ﴾. قال: شرَّاإلى شرِّهم، وضلالةً إلى ضلالتِهم ('').

وحُدِّثُتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، عن الرَّبيع : ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضُآ﴾ : فزادَهم (٥) اللَّهُ شكَّا (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴾ .

قال أبو جعفر : والأليمُ (٧) المُوجِعُ . ومعناه : ولهم عذابٌ مُؤْلِمٌ . فصُرِفَ مُؤْلِمٌ إلى أليمٍ ، كما يقالُ : ضربٌ وَجيعٌ . بمعنى : مُوجِعٌ . واللَّهُ بديعُ السماواتِ والأرضِ . بمعنى : مُبْدِعٌ . ومنه قولُ عمرو بن مَعْدِيكَرِبَ الزَّبيديُ (٨) :

<sup>(</sup>١) بعده في م : « ريبة و » .

<sup>(</sup>٢) تقدم أول هذا الأثر في ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٠/١ إلى المصنف وعبد بن حميد . وينظر الفتح ٨/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٤/١ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٥) في ص، م: «قال زادهم».

<sup>(</sup>٦) تقدم أول هذا الأثر في ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: ۵ هو ۵.

<sup>(</sup>۸) دیوان عمرو بن معدیکرب (مجموع) ص ۱۳۲.

أَمِنْ رَيْحَانَةً (١) الداعِي السَّمِيعُ يُؤَرِّقُني وأصحابي هُجُوعُ جَعني: المُسْمِعُ. ومنه قولُ ذِي الرُّمَّةِ (٢):

وَنرْفَعُ أَن مِن صُدُورِ شَمَــرْدَلَاتٍ أَن يَصُدُّ وجــوهَهـا وَهَجُ أَلِيمُ وَيُرْوى: يَصُدُّ أَن

وإنما الأليمُ صفةٌ للعذابِ ، كأنه قال : ولهم عذابٌ مُؤْلِمٌ . وهو مأخوذٌ مِن الأَلم ، والأَلمُ الوَجَعُ .

كما حدَّثنى المُثنَّى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، عن الرَّبيع ، قال : الأليمُ المُوجِعُ (^ ) .

حدَّثنا يعقوبُ ، قال : حدثنا هُشَيمٌ ، قال : أحبرنا جُوَيْبِرٌ ، عن الضحَّاكِ ، قال : العذابُ (١٠) الأليمُ ؛ الموجعُ

<sup>(</sup>١) ريحانة: هي ريحانة بنت معديكرب أخت عمرو، وهي أم دريد بن الصمة، كان الصمة سباها ثم تزوجها. الأغاني ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٢/ ٦٧٧.

 <sup>(</sup>٣) فى ص: «بربع»، وفى ر: «ترفع»، وفى ت ٢، م: «يرفع». والمثبت من الديوان.
 ورفع البعير بنفسه فى سيره: بالغ فيه. التاج (رفع).

<sup>(</sup>٤) الشمردلة: الناقة الحسنة الجميلة الخلق القوية على السير. اللسان (شمردل).

<sup>(</sup>٥) يصد: يعترض. اللسان (صدد).

<sup>(</sup>٦) الوهج: حرارة الشمس والنار من بعيد. اللسان (و هـ ج).

<sup>(</sup>٧) هذه رواية الديوان. والصك: الضرب الشديد. اللسان (ص ك ك).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٤/١ (١١٩) من طريق أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية .

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

<sup>(</sup>١٠) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٤/١ عقب الأثر (١١٩) معلقاً ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠/١ إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس .

وحُدِّثت عن المِنْجابِ بنِ الحارثِ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضَّحَّاكِ فى قولِه : ﴿ أَلِيمُ (١) ﴾ . قال : هو العذابُ المُوجِعُ ، وكلَّ شيءٍ فى القرآنِ مِن الأليم فهو المُوجِعُ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ ﴾ .

اخْتَلَفْتُ القَرَأَةُ (٢) فَى قراءةِ ذلك ؛ فقرَأه (٣) بعضُهم : ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴾ . مُخَفَّفةَ الذالِ ، مفتوحة الياءِ ، وهى قراءة (عُظم قرَأة ) أهلِ الكوفية (٥) . وقرَأه آخرون : (يُكَذِّبُون) . بضم الياءِ وتشديدِ الذالِ ، وهى قراءة (عُظم قرأة ) أهلِ المدينةِ والحجازِ والبصرة (١) .

وكأنَّ الذين قرَءوا ذلك بتشديدِ الذالِ وضمِّ الياءِ رأَوْا أَن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه إنما أَوْجَب للمنافقين العذابَ الأليمَ بتكذيبِهم ( نبيَّهم محمدًا كَا عَلِيْتُهُ وبما جاء به ، وأن الكذِبَ لولا التكذيبُ لا يُوجِبُ لأحدِ اليسيرَ مِن العذابِ ، فكيف بالأليم منه ؟

وليس الأمرُ في ذلك عندى كالذى قالوا؛ وذلك أن اللَّهَ جلّ ثناؤُه أَنْبَأَ عن المنافقين في أولِ النبأ عنهم في هذه السورةِ بأنهم يَكْذِبون بدَعْواهم الإيمانَ، وإظهارِهم ذلك بألسنتِهم، خِداعًا للَّهِ عزَّ وجلَّ ولرسولِه وللمؤمنين، فقال: ﴿ وَمِنَ

<sup>(</sup>١) في ص، ر، ت ٢: «الأليم».

<sup>(</sup>٢) في م: «القراءة».

<sup>(</sup>٣) في ر : « فقراءة » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « معظم » .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. ينظر حجة القراءات ص ٨٨.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص: « نبيه » .

ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بذلك مِن قِيلِهم ، مع استسرارهم الشكُّ والرِّيبةَ ، ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ ﴾ بصنيعهم ذلكَ ﴿ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ دونَ رسولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ والمؤمنين ، ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ بموضع خديعتِ هم أنفسَهم ، واستدراج اللَّهِ إيَّاهم بإملائِه لهم ، ﴿ فِي قُلُوبِهِم ﴾ ١٢٤/١ شَكُّ أَ النفاقِ ورِيتُه ' ، واللَّهُ زائدُهم شكًّا ورِيبةً/ بما كانوا يَكْذِبون اللَّهَ ورسولَه والمؤمنين بقولِهم بألسنتِهم: ﴿ وَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ وهم في قِيلِهم (١) ذلك كَذَبةٌ ؛ لاستسرارِهم الشكُّ والمرضَ في اعتقاداتِ قلوبِهم في أمرِ اللَّهِ وأمرِ رسولِه عَيْلِيٌّ . فأُوْلَى في حكمةِ اللَّهِ جَلُّ جلالُه أن يكونَ الوعيدُ منه لهم على ما افْتَتَح به الخبرَ عنهم مِن قبيح أفعالِهم وذَميم أخلاقِهم ، دونَ ما لم يَجْرِ له ذكرٌ مِن أفعالِهم ، إذ كان سائرُ آياتِ تنزيلِه بذلك نزَل ، وهو أن يَفْتَتحَ ذكرَ محاسنِ أفعالِ قوم ، ثم يختِمَ ذلك بالوعدِ (٢) على ما افْتَتَحَ به ذكرَه مِن أفعالِهم ، ويَفتتحَ ذكرَ مساوِى أفعالِ آخرين ، ثم يختِمَ ذلك بالوعيدِ على ما [ ٣٤/١ و ] ابْتَدا به ذكرَه مِن أفعالِهم . فكذلك الصحيحُ مِن القولِ في الآياتِ التي افْتَتح فيها ذكرَ بعضِ مساوي أفعالِ المنافقين ، أن يختِمَ ذلك بالوعيدِ على ما افْتَتح به ذكرَه مِن قبائح أفعالِهم .

فهذا هذا "، مع دَلالةِ الآيةِ الأُخرى على صحةِ ما قلنا ، وشهادتِها بأن الواجبَ من القراءةِ ما اخترْنَا ، وأن الصوابَ مِن التأويلِ ما تَأَوَّلْنا ، مِن أن وعيدَ اللَّهِ المنافقين في هذه الآيةِ العذابَ الأليمَ على الكذِبِ الجامعِ معنى الشكِّ والتكذيبِ ، وذلك قولُ اللَّهِ جلِّ ثَناؤُه : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنكِفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « أي نفاق وريبة » .

<sup>(</sup>٢) في ص: «قولهم».

<sup>(</sup>٣) في م: « بالوعيد».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ر.

يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿ المَانَقُونَ : ١، ٢] . والآيةُ الأخرى فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه الأخرى في « المجادَلةِ » : ﴿ اَتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ في « المجادَلةِ » : ﴿ اَتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ والمجادِلة : ١٦] . فأخبر اللّه جلَّ ثناؤُه أن المنافقين - بقيلِهم ماقالُوا لرسولِ اللّه عَيْلِيّهِ ، مع اعتقادِهم فيه ما هم معتقدون - كاذِبون ، ثم أُخبر تعالى ذكرُه أن العذابَ المُهينَ لهم على ذلك مِن كَذِبِهم . ولو كان الصحيخ مِن القراءةِ على ماقرَأه القارئون في سورةِ على ذلك مِن كَذِبِهم . ولو كان الصحيخ مِن القراءةِ على ماقرَأه القارئون في السورةِ « البقرةِ » : ﴿ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذّبون ﴾ . لكانتِ القراءةُ في السورةِ الأخرى : ﴿ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقِينَ لُكذّبون ) . ليكونَ الوعيدُ لهم (أمن العذابِ المهينِ الذي هو عَقِيبَ ذلك وعيدًا على التكذيبِ لا على الكذِبِ .

وفي إجماعِ المسلمين على أن الصوابَ مِن القراءةِ في قولِه: ﴿ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ . بمعنى الكَذِبِ ، وأنَّ إيعادَ اللَّهِ فيه المنافقين العذابَ الأليمَ على ذلك مِن كَذِبِهم - أوضحُ الدَّلالةِ على أن الصحيحَ مِن القراءةِ في سورةِ ﴿ البقرةِ ﴾ : ﴿ بِمَا كَاثُوا يَكُذِبُونَ ﴾ . بمعنى الكَذِبِ ، وأن الوعيدَ مِن اللَّهِ تعالَى ذكرُه للمنافقين فيها على الكذبِ حتَّ ، لا على التكذيبِ الذي لم يَجْرِ له ذكرٌ - نظيرَ الذي في سورةِ ﴿ المنافقين ﴾ سورةِ ﴿ المنافقين ﴾ سورة ﴿ المنافقين ﴾ سواءً .

وقد زعَم بعضُ نحويِّي البصرةِ أنَّ « ما » من قولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه : ﴿ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ . اسمٌ للمصدرِ ، كما أنَّ « أَنْ » والفعلَ اسمان للمصدرِ في قولِك (٢) : أُحبُّ أن تأتيني . وأنَّ المعنى إنما هو : بكَذِيهم وتكذيبِهم . قال : وأَذْخل « كان » ليُخْبِرَ أنه

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من: ر.

<sup>(</sup>٢) في ر: «قوله»، وفي ت ٢: «مثل قوله».

كان فيما مضى ، كما تقولُ (١) : ما أحسنَ ما كان عبدُ اللَّهِ . فأنت تعجَبُ من عبدِ اللَّهِ لا من كَوْنِه ، وإنما وقع التعجُّبُ في اللفظِ على كونِه .

وكان بعضُ نحويي الكوفة يُنكرُ ذلك من قولِه ويَسْتَخْطِئُه ، ويقولُ : إنما أَلْغِيَت «كان » في التعجّبِ لأن الفعلَ قد تقدَّمها ، فكأنه قال : حَسَنًا كان زيدٌ ، وحسَنُ كان زيدٌ (). يُبْطِلُ «كان » ، ويُعْمِلُ مع الأسماء والصفاتِ التي بألفاظِ الأسماء إذا كان زيدٌ () عن » بووقعَتْ «كان » بينها وبين الأسماء ./ وأما العِلَّةُ في إبطالِها إذا أبطِلَت في هذه الحالِ ، فتشبيهُ () الصفاتِ والأسماء بـ « فعَل » و « يَفْعَلُ » التي () لأ أبطِلَت في هذه الحالِ ، فتشبيهُ () الصفاتِ والأسماء بـ « فعَل » و « يَفْعَلُ » التي () لا يظهرُ عملُ «كان » في «يقومُ » ؟ وكذلك : قام كان زيدٌ . فلذلك أبطل عملُها مع «فاعل » تشيلًا بـ « فعَل » و « يفعلُ » ، وأُعْملت مع « فاعل » أحيانًا ؛ لأنه اسمٌ ، كما تُعْملُ في الأسماء . فأما إذا تقدَّمت «كان » الأسماء والأفعال ، وكان الاسمُ والفعلُ بعدَها ، فخطأٌ عندَه أن تكونَ «كان » مُبْطَلَةً . فلذلك أحال قولَ البصريّ الذي حكينه ، وتأوّل قولَ اللّه عزّ وجلّ : ﴿ يَمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ( ) . أنه بمعنى : الذي يَكْذِبونه .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ فى تأويلِ هذه الآيةِ ؛ فرُوِى عن سلمانَ الفارسيِّ أنه كان يقولُ : لم يجئُ هؤلاء بعدُ .

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ٢، م: «يقال».

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: « في التعجب لا ».

<sup>(</sup>٣) في م: « فشبه » .

<sup>(</sup>٤) في م: « اللتين » .

<sup>(</sup>٥) ضبطه في (ر) بضم الياء.

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدثنا عَثَّامُ بنُ عليٌ ، قال : حدثنا الأعمشُ ، قال : سمِعت المنِّهالَ بنَ عمرٍ و يحدِّثُ عن عبَّادِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن سلمانَ ، قال : ما جاء هؤلاء بعدُ ، الذين : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَ إِنَّمَا نَعْنُ مُقْلِحُونَ ﴾ أَنْ مُنْ اللَّهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَ إِنَّمَا نَعْنُ مُقْلِحُونَ ﴾ (١) .

حدَّثنى أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ حَكيمٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ شَرِيكِ ، قال : حدَّثنى أبى ، قال : حدَّثنى أبى ، قال : حدَّثنى الأعمشُ ، عن زيدِ بنِ وهبٍ وغيرِه ، عن سلمانَ أنه قال فى هذه الآيةِ : ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنُ مُ اللَّهُ مِلْ فَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنُ مُمْلِحُونَ ﴾ . قال : ما جاء هؤلاء بعدُ (٢) .

وقال آخرون بما حدَّثنى به موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّىِّ فى خبرِ ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيِّلَةٍ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَالُوَا إِنَّمَا غَنُ النبيِّ عَيِّلَةٍ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فإنَّ الفسادَ هو الكفرُ والعملُ بالمعصيةِ ('') . أمَّا ﴿ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فإنَّ الفسادَ هو الكفرُ والعملُ بالمعصيةِ ('') .

وحُدُّثت عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه وكيع - كما في تفسير ابن كثير ١/ ٧٥، والدر المنثور ١/ ٣٠- وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١ ٤ (١٢٣) من طريق الأعمش به . وعباد بن عبد الله الأسدى ضعيف .

 <sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٥/١ عن المصنف . وعبد الرحمن بن شريك ضعيف ، وقد خولف فيه شريك
 كما في الإسناد قبله .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «هم المنافقون».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٠/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤٥/١ (٢٢٢) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

الرَّبِيع: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ ، يقول : لا تَعْصُوا في الأرضِ ، ﴿ قَالُوا إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ . قال : فكان فسادُهم على أنفسِهم ذلك معصية اللَّه ؛ لأن مَن عصَى اللَّه في الأرضِ أو أمر (ابمعصيتِه ، فقد أن أفسد في الأرضِ ؛ لأن إصلاحَ الأرض والسماءِ بالطاعة (٢) .

وأوْلَى التَّأُويلِينِ بِالآيةِ تَأُويلُ مَن قال : إِن قولَ اللَّهِ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْمَافِقِينِ الذينِ كَانُوا على عهدِ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنُنُ مُصْلِحُونَ ﴾ نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهدِ رسولِ اللَّه عَلِيتٍ ، وإِن كَان معنيًا بها كلَّ مَن كَان بَثْلِ صَفْتِهِم من المنافقين بعدَهم إلى يومِ القيامةِ . وقد يَحْتَمِلُ قولُ سلمانَ عند تلاوةِ هذه الآيةِ : ما جاء هؤلاء بعدُ . الى يومِ القيامةِ . وقد يَحْتَمِلُ قولُ سلمانَ عند تلاوةِ هذه الآيةٍ : ما جاء هؤلاء بعدُ . المنافقين يكونَ قاله بعدَ فناءِ الذين كانوا بهذه الصفةِ على عهدِ / رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، خبرًا منه عمَّن هو عمَّن هو عمَّه بعدَهم ولمَّا يجيُّ بعدُ ، (لا أنه ") عنى أنه لم يمضِ ممَّن ذلك (١) صفتُه أحدٌ .

وإنما قلنا: أَوْلَى التأويلين بالآيةِ ما ذكرنا؛ لإِجماعِ الحُجَّةِ من [ ٣٤/١ ] أهلِ التأويلِ على أن ذلك صفةُ مَن كان بين ظهرَانَى أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ ، على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ ، من المنافقين ، وأن هذه الآياتِ فيهم نزَلت ، والتأويلُ الجُمّعُ عليه أَوْلَى بتأويلِ القرآنِ من قول لا دلالةَ على صحَّتِه من أصلِ ولا نظيرٍ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ر: « بمعصية في » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٥٤ عقب الأثر (١٢٢) من طريق ابن أبي جعفر به.

<sup>(</sup>٣) في ص: «وصفهم».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « لأنه».

<sup>(</sup>٦) في م: «هذه».

والإفسادُ في الأرض العملُ فيها بما نهَى اللَّهُ جلَّ وعزَّ عنه ، وتضييعُ ما أمرَ اللهُ بحفظِه، فذلك جملةُ الإفسادِ، كما قال جلَّ ثَناؤُه في كتابهِ مُخبرًا عن قِيل ملائكتِه : ﴿ قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ [البقرة : ٣٠] يَعْنُون بذلك : أَتجعلُ في الأرض من يعصِيك ويُخالفُ أمرَك ؟ فكذلك صفةُ أهل النفاقِ ؛ مفسدون في الأرض بمعصيتِهم فيها ربُّهم، ورُكوبِهم فيها ما نهاهم عن رُكوبِه، وتضييعِهم فرائضَه، وشكُّهم في دينِ اللَّهِ الذي لا يقبَلُ من أحدٍ عملًا إلا بالتصديقِ به، والإيقانِ بحقيقتِه ، وكذِبِهم المؤمنين بدَّعْواهم غيرَ ما هم عليه مقيمون من الشكُّ والرَّيب، ومُظاهرتِهم أهلَ التكذيبِ باللَّهِ وكتبِه ورسلِه على أولياءِ اللَّهِ إذا وجَدوا إلى ذلك سبيلاً. فذلك (١) إفسادُ المنافقين في (أرض اللَّهِ)، وهم يَحْسَبون أنهم بفعلِهم ذلك مُصلحونَ فيها ، فلم يُسْقِطِ اللَّهُ جلَّ ثناؤه عنهم عقوبتَه ، ولا خفَّف عنهم أليمَ ما أعدُّ من عقابِه لأهل معصيتِه ، بحُسْبانِهم أنهم فيما أتوا من معاصى اللهِ مُصلحونَ ، بل أوْجب لهم الدُّرْكَ الأسفلَ من نارِه ، والأليمَ من عذابِه ، والعارَ العاجلَ بسَبِّ اللهِ إِيَّاهِم وشَتْمِه لهم ، فقال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ﴾ . وذلك من حُكم اللهِ فيهم أدلُّ الدليل على تكذيبِه جلِّ ثناؤه قولَ القائلين: إن عقوباتِ اللهِ لا يَسْتَحِقُّها إلَّا المعاندُ ربَّه فيما لزِمه من حقوقِه وفروضِه ، بعد علمِه وثُبوتِ الحُجَّةِ عليه بمعرفتِه بلزومِ ذلك إيَّاه.

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ ﴾ .

وتأويلُ ذلك كالذى قاله ابنُ عباس، الذى حدَّثنا به محمدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ بنُ الفضلِ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ

<sup>(</sup>١) في ص: «وكذلك»، وفي ر: « فكذلك».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: «الأرض».

ثابت، عن عكرمة ، أو عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ . أى قالوا : إنما نريدُ الإصلاح بينَ الفريقين من المؤمنين وأهل الكتابِ (١٠) .

وخالَفه فى ذلك غيره ، فَحدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ ، قال : حدَّثنا الحسينُ بنُ داودَ ، قال : حدَّثنا الحسينُ بنُ داودَ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريجٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : إذا ركِبوا معصية اللَّهِ فقِيل لهم : لا تفعَلوا كذا وكذا . قالوا : إنما نحن على الهُدَى (٢) .

قال أبو جعفر: وأيُّ الأمرين كان منهم في ذلك ، أعنى في دَعُواهم أنهم مصلحون ، فهم لا شكَّ أنهم كانوا يَحْسَبون أنهم فيما أتوا من ذلك مصلحون وفيما فسواءٌ بينَ اليهودِ والمسلمين كانت دَعُواهم الإصلاح ، أو في أديانِهم ، وفيما ركِبوا من معصيةِ اللَّهِ ، وكذِبهم المؤمنين فيما أظهروا لهم من القولِ ، وهم لغير ١٢٧/١ ما أظهروا / مُسْتبطِنون ؛ لأنَّهم كانوا في جميعِ ذلك من أمرِهم عندَ أنفسِهم مُحْسِنين ، وهم عندَ اللَّهِ مُسيئون ، ولأمرِ اللَّهِ مُخالِفون ، لأَنَّ اللَّه جَلَّ ثناؤُه قد كان فرض عليهم عداوة اليهودِ وحربَهم مع المسلمين ، وألزمهم التصديق برسولِ اللَّهِ فرض عليهم عداوة اليهودِ وحربَهم مع المسلمين ، وألزمهم التصديق برسولِ اللَّهِ على وجهِ الولايةِ منهم لهم ، وشكُّهم في نبوَّةِ رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ وفيما جاء به أنه من عندِ اللَّهِ – أعظمَ الفسادِ ، وإن كان ذلك كان عندَهم إصلاحًا وهُدَى في أديانِهم ، وفيما بينَ المؤمنين واليهودِ ، فقال جلَّ ثناؤُه فيهم : ﴿ أَلاَ إِنَهُمُ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ اللَّهِ فيما بينَ المؤمنين واليهودِ ، فقال جلَّ ثناؤُه فيهم : ﴿ أَلاَ إِنَهُمُ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ اللَّهِ فيما بينَ المؤمنين واليهودِ ، فقال جلَّ ثناؤُه فيهم : ﴿ أَلاَ إِنَهُمُ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ اللَّهِ فيما بينَ المؤمنين واليهودِ ، فقال جلَّ ثناؤُه فيهم : ﴿ أَلاَ إِنَهُمُ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ اللَّهِ فيما بينَ المؤمنين واليهودِ ، فقال جلَّ ثناؤُه فيهم : ﴿ أَلاَ إِنَهُمُ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ اللَّهِ فيما بينَ المؤمنين واليهودِ ، فقال جلَّ ثناؤُه فيهم : ﴿ أَلاَ إِنَهُ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ اللَّهُ وقيما بينَ المؤمنين واليهودِ ، فقال جلَّ ثناؤُه فيهم : ﴿ أَلاَ إِنَهُمَ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْ واللَّهُ الْمُؤْمِنِ واليهودِ ، فقال جلَّ ثناؤُه فيهم : ﴿ أَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ال

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٥٣١/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٤ (١٢٤) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ت ١، م : «مصلحون».

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/١ إلى المصنف كاللفظ المثبت . وذكره ابن كثير في تفسيره ٧٥/١ عن ابن جريج عن مجاهد ، بزيادة : « مصلحون » في آخره .

دونَ الذين يَنْهَوْنهم من المؤمنين عن الإفسادِ في الأرضِ ، ﴿ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ ﴾ . القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ ﴾ .

وهذا القولُ من اللَّهِ جلَّ ثناؤُه تكذيبٌ للمنافقين في دَعُواهم إذا (١) أُمِروا بطاعةِ اللَّهِ فيما أَمَرهم اللَّهُ بَه ، ونُهوا عن معصيةِ اللَّهِ فيما نهاهم اللَّهُ عنه ، قالوا: إنما نحن مُصلحون لا مُفسدون ، ونحن على رُشْدِ وهُدًى فيما أنْكَرْتموه علينا دونكم ، لا ضالُّون . فكذَّبهم اللَّهُ جلّ وعزّ في ذلك من قِيلِهم ، فقال : ألا إنهم هم المُفْسِدون المخالفون أمرَ اللَّهِ جلَّ وعزَّ ، المتعدُّون حدودَه ، الراكبون معصيتَه ، التاركون فروضَه ، المخالفون أمرَ اللَّهِ جلَّ وعزَّ ، المتعدُّون حدودَه ، لا الذين يَأْمُرونهم بالقسطِ من المؤمنين ، وينهونهم عن معاصى اللَّهِ جلّ وعزّ في أرضِه من المسلمين .

القولُ في تأويلِ قولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَّآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ .

قال أبو جعفر : وتأويلُ قولِه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ يعنى : وإذا قيل لهؤلاء الذين وصَفَهم اللَّهُ ونَعَتهم بأنَّهم يقولون : ﴿ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ يَمُؤْمِنِينَ ﴾ : صَدِّقوا بمحمد عَيْقِيدٍ (٢) وبما جاء به من عند اللَّهِ ، كما صدّق به الناسُ . ويعنى بـ ﴿ ٱلنَّاسُ ﴾ : المؤمنين الذين آمنوا بمحمد ونبوَّتِه وما جاء به من عند اللّهِ .

كما حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ (٢٠) بنُ سعيدٍ ، عن بِشرِ بنِ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحَّاكِ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآ

<sup>(</sup>۱) في ر، ت ۲: «إذ».

<sup>(</sup>٢) بعده في ص: « ونبوته » .

<sup>(</sup>٣) في ص: «عمار».

اَمَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ . يقولُ : وإذا قيل لهم : صدِّقوا كما صدَّق أصحابُ محمدِ عَلِيلَةٍ ، قولوا (١) : إنه نبي ورسولٌ ، وأن ما أُنْزِل عليه حقٌ ، وصدِّقوا بالآخرةِ ، وأنكم مبعوثون من بعدِ الموتِ (٢) .

وإنما أُدْخِلت الألفُ واللَّامُ في ﴿ النَّاسُ ﴾ وهم بعضُ الناسِ لا جميعُهم ؟ لأنهم كانوا معروفين عندَ الذين نحوطبوا ("بذلك في هذه") الآيةِ بأعيانِهم. وإنما ١٢٨/١ معناه: آمِنوا كما آمَن الناسُ الذين تعرفونهم من أهلِ اليقينِ / والتصديقِ باللَّهِ ، وبمحمد عَلِي ، وبما جاء به من عندِ اللَّهِ ، وباليومِ الآخرِ . فلذلك أُدْخِلت الألفُ واللامُ فيه ، كما [ ١/ ٥٣٠] أُدْخِلتا في قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشُوهُم ﴾ [آل عمران: ١٧٣] . لأنه أُشِير بدخولِهما (أ) إلى ناسٍ معروفين عند مَن خُوطِب بذلك .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَّا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ﴾ .

قال أبو جعفر: والسفهاء جمعُ سَفِيهِ ، ( كما العلماء ) جمعُ عليم ، والحكماء جمعُ حكيم . والسفية الجاهل الضعيف الرأي ، القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضارّ . ولذلك سمَّى اللَّهُ جلَّ وعزَّ النساء والصبيان سفهاء ، فقال تعالى : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُولَكُم اللَّه عَمَلَ اللَّهُ لَكُر قِينَما ﴾ [النساء: ٥] . فقال عامَّةُ أهلِ التأويلِ : هم النساء والصبيان ؛ لضعف آرائِهم (1) ، وقلةِ معرفتِهم بمواضع المصالح والمضارّ التي

<sup>(</sup>١) في م: «قالوا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٤ (١٢٦، ١٢٧) من طريق أبي كريب به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م: «بهذه».

<sup>(</sup>٤) في م: «بدخولها».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «كالعلماء».

<sup>(</sup>٦) في ت ٢: « رأيهم » .

تُصْرَفُ إليها الأموالُ .

وإنما عنى المنافقون بقيلِهم: ﴿ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ﴾ - إذ دُعوا إلى التصديقِ بمحمدِ عَلِيلِهُ ، وبما جاء به من عندِ اللهِ ، والإقرارِ بالبعثِ ، فقيل (١) لهم: ﴿ عَامِنُوا ﴾ -: كما آمَن أصحابُ محمدِ وأتباعُه من المؤمنين المصدِّقين به مِن ' أهلِ الإيمانِ واليقينِ ، والتصديقِ باللَّهِ ، وبما افْتَرض عليهم على لسانِ رسولهِ محمدِ عَلِيلِهُ وفي كتابِه ، وباليومِ الآخرِ . فقالوا إجابةً لقائلِ ذلك لهم : أنؤمنُ كما آمنَ أهلُ الجهلِ ، ونصدِّقُ بمحمدٍ كما صدَّق به هؤلاء الذين لا عقولَ لهم ولا أفهامَ !

كالذى حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السَّدِّى فى خبرِ ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيِّلَةٍ : ﴿ قَالُواً أَنُومِنُ كُمَا عَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ : يعنُون أصحابَ النبيِّ عَيِّلَةٍ .

حدَّثنى المُثنَّى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجَّاجِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسِ : ﴿ قَالُوۤا أَنُوۡمِنُ كُمَاۤ ءَامَنَ السُّفَهَآةُ ﴾ : يعنُون أصحابَ محمد علي اللَّهِ (١) .

<sup>(</sup>۱) في ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ : « فقال » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٦/١ عن السدى به . وعزاه السيوطى في الدر المتثور ٢٠/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦/١ عقب الأثر (١٣٠) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/١ (١٣٠) من طريق أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخْبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أَسلمَ فى قولِه : ﴿ قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ﴾ . قال : هذا قولُ المنافقين ، يريدون أصحابَ النبيِّ عَلِيلِتُهِ .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا عُثمانُ بنُ سعيدٍ ، عن بشرِ بنِ عُمارةَ ('' ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قَالُوۤا أَنُوۡمِنُ كُمَاۤ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآهُ ۚ ﴾ : يقولون : أنقولُ كما يقولُ السفهاءُ ؟ يعنُون أصحابَ محمدٍ ﷺ ، لحِلافِهم لدينِهم ('').

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﷺ .

قال أبو جعفو: وهذا خبرٌ من اللّهِ تعالى عن المنافقين الذين تقدَّم نعتُه لهم، ووصفُه إيّاهم بما وصَفهم به من الشكِّ والتكذيبِ - أنهم هم الجُهَّالُ في أديانِهم، الضعفاءُ الآراءِ في اعتقاداتِهم واختياراتِهم التي اختاروها لأنفسِهم، من الشكُّ "والتكذيبِ" والرَّيبِ في أمرِ اللهِ جلّ وعز وأمرِ رسولِه وأمرِ نبوَّتِه، وفيما جاء به من عندِ اللَّهِ، وأمرِ / البعثِ ؛ لإساءتِهم إلى أنفسِهم بما أتوا من ذلك، وهم يحسبون أنهم إليها يُحسنون "، وذلك هو عينُ السَّفَهِ ؛ لأن السفية إنما يُفْسِدُ من حيثُ يرى أنه يُصلِحُ ، ويُضيِّعُ من حيثُ يرى أنه يُصلِحُ ، ويُضيِّعُ من حيث يرى أنه يُطيعُه، ويكفُرُ به من حيثُ يرى أنه يُطيعُه، ويكفُرُ به من حيثُ يرى أنه يُطيعُه، ويكفُرُ به من حيثُ يرى أنه يُؤمنُ به، ويُسيءُ إلى نفسِه من حيث ويكفُرُ به من حيثُ يرى أنه يُؤمنُ به، ويُسيءُ إلى نفسِه من حيث ويكفُرُ به من حيثُ يرى أنه يُؤمنُ به، ويُسيءُ إلى نفسِه من حيث

<sup>(</sup>١) في م: «عمار».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/١٤ (١٢٩) من طريق أبي كريب به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ر .

<sup>(</sup>٤) في ر، ت ۲: «محسنون».

يَحْسَبُ (١) أَنه يُحسنُ إليها ، كما وصَفهم به ربُّنا جلَّ ذكرُه فقال : ﴿ أَلَاۤ إِنَّهُمْ هُمُ اللهُ فَهَالَ : ﴿ أَلَاۤ إِنَّهُمْ هُمُ اللهُ فَهَالَهُ ﴾ دونَ المؤمنين المُفَسِدُونَ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ دونَ المؤمنين المصدِّقين باللَّهِ وبكتابِه وبرسولِه وثوابِه وعقابِه ، ﴿ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . وكذلك كان ابنُ عباسٍ يتأوَّلُ هذه الآيةً .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، عن بشرِ بنِ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضَّحَاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : يقولُ اللَّهُ عزّ وجلَّ : ﴿ أَلَاۤ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلشَّفَهَآءُ ﴾ ، يقولُ : ولكن لا يعقِلون (٢) .

وأما وجهُ دخولِ الألفِ واللامِ في ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ فشبية بوجهِ دخولِهما في ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ فشبية بوجهِ دخولِهما في ﴿ ٱلتَّالُسُ ﴾ ، في قولِه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ . وقد بيَّنَا العلَّة في دخولِهما في ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ نظيرتُها في دخولِهما في ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ نظيرتُها في دخولِهما في ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ نظيرتُها في دخولِهما في ﴿ ٱلنَّاسُ ﴾ هنالك ، سواءً .

والدلالة التي تدلُّ عليه هذه الآية من خطأً قولِ مَن زَعَم أَن العقوبة من اللَّهِ جلِّ وعزِّ لا يَسْتَجِقُها إلا المعاندُ ربَّه ، بعد (٢) علمِه بصحةِ ما عائده فيه - نظيرةُ (٤) دلالةِ الآياتِ الأُخرِ التي قد تقدَّم ذكرُنا تأويلَها في قولِه : ﴿ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ﴾ ونظائر (٥) ذلك .

<sup>(</sup>۱) في ر: « يرى » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/١ ٤ ( ١٣١، ١٣٢) من طريق أبي كريب به . وهو تمام الأثر المتقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٣) في م: «مع».

<sup>(</sup>٤) في ت ٢، م: « نظير » .

<sup>(</sup>٥) في م: « نظير » .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوَا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ .

قال أبو جعفو: وهذه الآية نظيرة (۱) الآية الأُخرى التي أخبر اللَّه جلّ ثناؤه فيها عن المنافقين بجداعهم اللَّه ورسوله والمؤمنين، فقال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اَمَنَا لَا اللَّهِ وَيَالْمَهُ وَيَا لَمُو رَسُولَهُ وَلَمُ بِعُوْمِنِينَ ﴾، بإللَّهِ وَيَالْمَة وَيَالِمُ فِي اللَّخِرِ ﴾. ثم أكْذَبهم تعالى ذكره بقوله: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾، وأنهم بقيلهم ذلك يُخادِعون اللَّه والذين آمنوا. وكذلك أخبر عنهم في هذه الآية انهم يقولون للمؤمنين المصدِّقين باللَّه وكتابه ورسوله بألسنتِهم: آمنًا وصدَّقنا وحدَّقنا عندم ، وبما جاء به من عند اللَّه ، جداعًا عن دمائِهم وأموالِهم وذراريهم ، ودريًا لهم عنها ، وأنهم إذا خَلُوا إلى مَرَدتِهم (۱) هم عليه من الكفر باللَّه وبكتابه ورسوله ، وهم الشركِ ، الذين هم على مثلِ ما (۱) هم عليه من الكفر باللَّه وبكتابه ورسوله ، وهم شياطينُهم – وقد دلَّنا فيما مضَى من كتابنا (۱) على أن شياطينَ كلِّ شيءٍ مَرَدتُه – الشركِ ، الذين هم على مون أصحابِ محمد على دينكم ، وظُهراؤكم على من المراه وأصحابِ على اللَّه على أن شياطينَ كلُّ شي مَرَدتُه باللَّه عالَفكم فيه ، وأولياؤكم دونَ أصحابِ محمد عَيَالَة ، ﴿ إِنَّمَا غَنُ مُسَتَهْزِءُونَ ﴾ باللَّه وبكتابه ورسولِه وأصحابِه .

كالذى حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدِ ، قال : حدَّثنا بنُ سعيدِ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللّهِ مِن اللّهِ وَ إِذَا لَقُوا أَصحابَ النبيّ النبيّ عَامَنُوا قَالُوا أَعَامَنَا ﴾ . قال : كان رجالٌ / من اليهودِ إذا لَقُوا أصحابَ النبيّ

12./1

<sup>(</sup>۱) في ر، ت ۲، م: «نظير».

<sup>(</sup>٢) في ص: «أهل مودتهم».

<sup>(</sup>٣) في ص ، م: «الذي».

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ص ١٠٩.

عَيِّكَ أُو بعضَهم ، قالوا : إِنَّا على دينِكم . وإذا خَلُوا إلى أصحابِهم ، وهم شياطينُهم ، ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ (١)

حدَّثنا ابنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ بنُ الفضلِ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بن أبى محمدِ ، مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنّا وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَطِينِهِمْ ﴾ . قال : إذا خَلُوا إلى شياطينهم من يهودَ ، الذين يأمُرونهم بالتكذيبِ وخلافِ ما جاء به الرسولُ ، ﴿ قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ ﴾ ، أى : إنّا على مثلِ ما أنتم عليه ، ﴿ إِنَّمَا غَنُ مُسَمّرٍ وَهُ وَالُوا ﴾ .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ العَقَديُّ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدثنا سعيدُ (٥) ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾ أي : رُؤَسائِهم وقادتِهم في الشرِّ ، قالوا :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/١ - ٤٨ (١٣٣، ١٣٦، ١٤٢) من طريق محمد بن العلاء به .

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/۱۳۰، وأخرجه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۱/۷۱، ۱۸ (۱۳۷، ۱۶۱) من طریق سلمة به .

<sup>(</sup>٣) في ص: «أو».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٧/١ عن السدى به . وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٣١/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٧/١ عقب الأثر (١٤٠) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

<sup>(</sup>٥) في ر: «يزيد».

## ﴿ إِنَّمَا غَنْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ (١).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبرنا مَعْمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾ . قال : المشركون .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِ و الباهليُ ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّثنا عيسى ابنُ ميمونِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ جلّ وعزَّ : ﴿ وَإِذَا خَلَوْ أَ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾ . قال : إذا خلا المنافقون إلى أصحابِهم من الكفارِ .

حدَّثنى المُثَنَّى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا أبو حُذيفةَ ، قال : حدَّثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾ . قال : أصحابُهم من المنافقين والمشركين (٢) .

حدَّثنى المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجَّاجِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى جعفرٍ ، عن أبيه بنِ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ : ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾ . قال : إخوانُهم من المشركين ، ﴿ قَالُوا ۚ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِ مُونَ ﴾ (")

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجَّاجُ ، قال : قال ابنُ جُريجِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا ﴾ قال : إذا أصاب المؤمنين رَخاةُ قالوا ( على الله على ال

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/١٤ (١٣٨) من طريق سعيد به .

وأخرجه عبد بن حميد - كما في الفتح ١٦١/٨ - من طريق شيبان عن قتادة. وستأتي بقيته ي ص ٣١٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٩٦ أ، ومن طريقه عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ١٧٢/٤ - وابن أبي حاتم في تفسيره ٤٧/١ (١٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٨/١ عقب الأثر (١٤٠) من طريق ابن أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «إنا».

بالْمُؤمِنين .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجَّاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، قال : قال (١) مجاهدٌ : شَياطينُهم أصحابُهم من المنافقين والمشركين .

فإن قال لنا قائل : أرأيت قوله : ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾ . فكيف قيل : ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾ . فكيف قيل : ﴿ خَلُوا بشياطينِهم . فقد عَلِمْتَ أن الجارى بينَ الناسِ في كلامِهم : خَلُوتُ بفلانٍ . أكثرُ وأفْشَى من : خَلُوتُ / إلى فلانٍ . ومن ١٣١/١ قولِك : إن القرآنَ أفصحُ البيانِ ؟

قيل: قد اختلف في ذلك أهلُ العلم بلغةِ العربِ، فكان بعضُ نحويِّي البصرةِ يقولُ: يقالُ: خَلَوتُ إلى فلانِ. إذا أُرِيد به: خلَوتُ إليه في (الحاجةِ عَامَا خاصَّةً)، لا يَحْتَملُ - إذا قيل كذلك - إلا الحلاءَ إليه في قضاءِ الحاجةِ . فأما إذا قيل: خَلَوتُ به . احْتَمل معنيين: أحدُهما ، الحلاءُ به في الحاجةِ . والآخرُ ، في السخريةِ به . فعلى هذا القولِ: ﴿ وَإِذَا خَلَوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾ لا شكَ أفصحُ منه لو قيل: وإذا خَلوا بشياطينِهم . لما في قولِ القائلِ: وإذا خَلوا بشياطينِهم . من التباسِ المعنى على سامِعيه ، الذي هو مُنْتَفِ عن قولِه : ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾ لا شكَ ألوا إلى المنهى على سامِعيه . الذي هو مُنْتَفِ عن قولِه : ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ اللهُ الله

والقولُ الآخرُ: ( أَن تُوجِّهَ ) معنى قولِه : ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾ :

<sup>(</sup>١) في ص : « وقال » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ت ١ ، م : « حاجة خاصة » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) في ص: «سامعه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ت ٢: «فأن توجه»، وفي م: «أن توجيه».

و ( ) إذا خَلُوا مع شياطينِهم . إذ كانت حروفُ الصفاتِ ( ) يُعاقِبُ بعضُها بعضًا ، كما قال اللَّهُ مُخبرًا عن عيسى ابنِ مريمَ أنه قال للحواريين : ﴿ مَنَ أَنصَارِينَ إِلَى اللَّهِ مُخبرًا عن عيسى ابنِ مريمَ أنه قال للحواريين : ﴿ مَنَ أَنصَارِينَ إِلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ . وكما تُوضعُ « على » في موضعِ « مِن » و « الباء » ، كما قال الشاعر ( ) :

إِذَا رَضِيَتْ على بنو قُشيرٍ لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَني رِضَاها بعني : عَنِّي .

وأما بعضُ نحويًّى (1) الكوفةِ ، فإنه كان يتأوَّلُ أن ذلك بمعنى : وإذا لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمَنًا ، وإذا صرَفوا خَلاءَهم إلى شياطينِهم . فيزعُمُ أن الجالبَ له إلى المعنى الذى دلَّ عليه الكلامُ من انصرافِ المنافقين عن لقاءِ الجالبَ له إلى المعنى الذى دلَّ عليه الكلامُ من انصرافِ المنافقين عن لقاءِ المؤمنين إلى شياطينهم خالِين بهم ، لا قولُه : ﴿ خَلَوًا ﴾ . وعلى هذا التأويلِ لا يَصْلُحُ فَى (٥) موضع ﴿ إِلَى غيرُها ؛ لتغيُّرِ الكلامِ بدخولِ غيرِها من الحروفِ مكانها .

وهذا القولُ عندى أوْلى بالصوابِ ؛ لأن لكلِّ حرف من حروفِ المعانى وجهًا هو به أوْلى من غيرِه ، فلا يصلُحُ تحويلُ ذلك عنه إلى غيرِه إلا بحجة يجبُ التسليمُ

<sup>(</sup>١) في ت ٢: « فإذا » ، وفي م : « أي » .

<sup>(</sup>٢) حروف الصفات هي حروف الجر، وسميت بذلك لأنها تحدث صفة في الاسم، فقولك: جلست في الدار. دلت « في » على أن الدار وعاء للجلوس، وقيل: لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات. همع الهوامع ٢/ ١٩. وهي أيضًا حروف المعاني، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) هو القحيف العجلي ، وينظر البيت في النوادر لأبي زيد ص ١٧٦، والكامل ٢/ ١٩٠، ٣/ ٩٨، والخزانة ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، م : « أهل » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص.

لها ، ولـ «إلى » (') في كلِّ موضعٍ دخلت من الكلامِ محكْمٌ ، وغيرُ جائزِ سَلْبُها معانيَها في أماكِنها .

## القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۞ ﴾ .

كما حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشُوُ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ الشَّرُ عُمَارةَ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ ،عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ مُبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِنَّمَا نَحَنُ مُسَتَهْزِءُونَ ﴾ أى : إنما نحن نَسْتهزِئُ بالقومِ ونلعبُ بهم (١) .

/ حدَّثنا بشر بنُ معاذِ العَقَدى ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، عن سعيدٍ ، ١٣٢/١

<sup>(</sup>١) في ص: «الأولى».

<sup>(</sup>٢) في م: «عن».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: « بقيلنا ».

<sup>(</sup>٤) في م: «قيس».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٨/١ (١٤٢) من طريق محمد بن العلاء به . وهو تتمة الأثر المتقدم في ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٥٣١. وهو تتمة الأثر المتقدم في ص ٣٠٧.

عن قتــادةَ : ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ : إنما نَسْتهــزِئُ بهؤلاء القومِ ونَسْخَرُ بهم (۱)

حدَّثنى المُثنَّى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجَّاجِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ : ﴿ إِنَّمَا غَنْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ أى : نَسْتَهزِئُ بأصحابِ محمدِ عن أبيه ، عن الرَّبيعِ : ﴿ إِنَّمَا غَنْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ أى : نَسْتَهزِئُ بأصحابِ محمدِ عَلِيلَةٍ (٢) .

القولُ في تَأْوِيلِ قُولِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهِ : ﴿ اللَّهُ يَشَمَّهٰزِئُ بِهِمْ ﴾ .

قال أبو جَعفر: اخْتُلِف في صفة استهزاء الله تعالى ذكره الذى ذكر أنه فاعله بالمنافقين الذين وصف صفتهم ؛ فقال بعضهم: استهزاؤه بهم كالذى أخبرنا تبارك اسمه أنه فاعل بهم يوم القيامة في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُكَفِقُونَ وَٱلْمُكَفِقُونَ وَٱلْمُكَفِقُونَ وَٱلْمُكَفِقُونَ وَٱلْمُكَفِقُونَ وَٱلْمُكَفِقُونَ وَالْمُكَفِقُونَ وَالْمُكَوْرَةُ وَظُلِهِرُهُ مِن فِيكِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنْافُونَهُمُ أَلَمَ نَكُن مِسُورٍ لَهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّمْمَةُ وَظُلِهِرُهُ مِن فِيكِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنافُونَهُمُ أَلَمَ نَكُن مِسُورٍ لَهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّمْمَةُ وَظُلِهِرُهُ مِن فِيكِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَافُهُمُ أَلَمُ نَكُن مَعْلَا الكفارِ بقولِه : مَعْلَى الكفارِ بقولِه : هَا الله فَعَلَ بالكفارِ بقولِه : هُو كُلُهُ مَعْلَمُ خَيْرٌ لِالله لَهُ الله فَعَلَ بالكفارِ بقولِه : إِنْ مَعْلَى الله فَعَلَ بالكفارِ بقولِه : إِنْ مَا أَنُولُ بَلَى الله وَلَا يَعْلَى المَعْلِقِ أَلَى الشرفِ بقولِهُ الشرفِ به ، عند قائلي هذا القولِ ومتأولي هذا التأويل . ومخويته للمنافقين وأهلِ الشركِ به ، عند قائلي هذا القولِ ومتأولي هذا التأويل . التأويل .

وقال آخرون : بل استهزاؤُه بهم توبيخُه إياهم ، ولومُه لهم على ما ركِبوا من معاصيه (٣)

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبى حاتم في تفسيره ٤٨/١ عقب الأثر (١٤٢) معلقاً . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١/١ إلى عبد بن حميد . وهو تتمة الأثر السابق في ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٨/١ عقب الأثر (١٤٢) من طريق ابن أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٣) في م: «معاصي الله».

والكفرِ به ، كما يقالُ : إن فلانًا ليُهْزَأُ منه (۱) اليومَ ، ويُسخُ منه . يُرادُ به توبيخُ الناسِ إيَّاه ولومُهم له . أو (۲) إهلاكه إيَّاهم وتدميرُه بهم ، كما قال عبيدُ بنُ الأَبْرَسِ (۳) : سَائِلْ بنا حُجْرَ ابنِ أُمِّ قَطَامِ إذْ ظلَّت به السَّمْرُ النواهِلُ (۱) تَلعبُ فزعَموا أن السَّمْرَ - وهي القَنَا - لا لَعِبَ منها ، ولكنها لما قتلَتهم وشرَّدتهم ، جعَل ذلك من فعلِها لعبًا بمن فعلَت ذلك به . قالوا : فكذلك استهزاءُ اللهِ جلَّ ثناؤُه بَن اسْتَهزَأ به من أهلِ النَّفاقِ والكفرِ به ، إما إهلاكُه إيَّاهم وتدميرُه بهم ، وإما إملاؤُه لهم ليأخُذهم في حالِ أمنِهم عند أنفسِهم بَعْتةً ، أو توبيخُه لهم ولائمتُه إيَّاهم . قالوا : وكذلك معنى المكرِ منه والخديعةِ والسَّخريةِ .

وقال آخرون: قوله: ﴿ يُخَالِمُونَ ٱللّهَ وَٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخَدَعُونَ إِلّاً الذي الفَسُهُمْ ﴾. على الجوابِ ، كقولِ الرجلِ لمن كان يخدَعُه إذا ظَفِر به: أنا الذي خدَعتُك . ولم تكنْ منه خديعة ، ولكن قال ذلك إذ صار الأمرُ إليه . قالوا: وكذلك قولُه: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٥٠] ، و ﴿ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ . على الجوابِ ، واللّهُ لا يكونُ منه المكرُ ولا الهُزْءُ . والمعنى عندَهم (٥) أن المكرَ والهُزْء حاقَ بهم .

<sup>(</sup>١) بعده في ر: «منذ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ر، ت ٢: «و».

والضمير في قوله : إهلاكه إياهم وتدميرهم . عائد على اللَّه سبحانه ، وهو معطوف على قوله : توبيخه إياهم .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٧.

 <sup>(</sup>٤) النواهل، جمع الناهل والناهلة: وهي الإبل العطاش، تشبه بها الرماح، كأنها تعطش إلى الدم.
 التاج (ن هد ل).

<sup>(</sup>٥) زيادة من : ر .

وقال آخرون : قولُه : ﴿ إِنَّمَا نَحَنُّ مُسْتَهْزِءُونَ ۞ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ . وقولُه : ﴿ يُحَلَاعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢]. وقولُه: ﴿ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اَللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [التوبة: ٧٩]. و ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمٌّ ﴾ [التوبة: ٢٧]. وما أشبه ذلك -إخبارٌ من اللَّهِ جلَّ ثناؤُه أنه مجازِيهم جزاءَ الاستهزاءِ ، ومعاقبُهم عقوبةَ الخِداعِ ، ١٣٣/١ فأخْرج خبرَه عن جزائِه / إيَّاهم وعقابِه (١) لهم ، مُخْرَجَ خبرِه عن فعلِهم الذي عليه استحقُّوا العقابَ في اللفظِ ، وإن اخْتَلف المعنيان ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَجَزَّوُواْ سِيِّتُهُ مِنْ مُنَّالُهُمَّا ﴾ [الشورى: ١٠]. ومعلومٌ أن الأُولَى من صاحِبها سيئةٌ ، إذ كانت منه للَّهِ تبارك وتعالى معصيةً ، وأن الأخرى عَدْلٌ ؛ لأنها من اللَّهِ جزاءٌ للعاصي على المعصيةِ ، فهما - وإن اتَّفق لفظاهما - مختلفتا المعنى ، وكذلك قولُه : ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٩٤]. فالعُدُوانُ الأولُ ظلمٌ ، والثاني جزاءٌ لا ظلم ، بل هو عَدلٌ ؛ لأنه عقوبة للظالم على ظلمِه ، وإن وافق لفظُه لفظَ الأولِ . وإلى مثل (١٦ هذا المعنى وَجَّهوا كلُّ ما في القرآنِ من نظائرِ ذلك ، مما هو خبرٌ عن مكرِ اللَّهِ جلَّ وعزُّ بقوم ، وما أشْبَه ذلك .

وقال آخرون: إن معنى ذلك أن اللَّه جلَّ ثناؤه أخْبر عن المنافقين أنهم إذا خَلَوْا إلى مَرَدتِهم قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيبِ محمد عَلِيلِيَّهُ وما جاء به ، وإنما نحن - بما نُظهرُ لهم من قولِنا لهم : صدَّفْنا بمحمد عَلِيلِيَّهُ وما جاء به - مستهزِئون . يعنُون أنَّا نُظهرُ لهم ما هو عندَنا باطلٌ لا حَقٌ ولا هُدَى . قالوا: وذلك هو معنى من معانى الاستهزاء ، فأخبر اللَّهُ أنه يَسْتهزئ بهم ، فيُظهرُ لهم من أحكامِه في الدنيا خلافَ الذي لهم عندَه في الآخرة ، كما أَظهروا للنبيِّ عَلِيلِيَّهُ والمؤمنين في الدينِ ما هم على خلافِه في سرائرِهم .

<sup>(</sup>١) في ص: «معاقبته».

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ر .

والصوابُ في ذلك من القولِ والتأويلِ عندَنا أن معنى الاستهزاءِ في كلامِ العربِ إظهارُ المستهزِئ للمستهزَأ به من القولِ والفعلِ ما يُرْضِيه ويُوافِقُه (١) ظاهرًا ، وهو بذلك من قيلِه وفعلِه به مُؤرِّطُه (٢) مساءَتَه (٣) باطنًا ، وكذلك معنى الخِداعِ والشّخريةِ والمكرِ.

فإذ كان ذلك كذلك ، وكان اللَّهُ جلَّ ثَناؤُه قد جعَل لأهلِ النِّفاقِ في الدنيا من الأحكامِ - بما أَظْهروا بألسنتِهم من الإقرارِ باللَّهِ وبرسولِه وبما جاء به من عندِ اللَّهِ ، المُدْخِلِهم (ئ) في عِدادِ مَن يشمَلُهم (ألسمُ الإسلامِ ، وإن كانوا (ألسم لللَّه غيرِ ذلك مستبطِنين – أحكام المسلمين ألمصدِّقين إقرارَهم بألسنتِهم بذلك ، بضمائرِ قلوبِهم ، وصَحائحِ عزائمِهم ، وحميدِ أفعالِهم المحققةِ لهم صحة إيمانِهم ، مع علمِ اللَّه جلَّ وعز بكذبِهم ، واطلاعِه على خُبثِ اعتقادِهم ، وشكِّهم فيما ادَّعُوا بألسنتِهم أنهم به (ألسمة من كانوا في الآخِرةِ - إذ حُشِروا في عِدادِ من كانوا في عِدادِهم في الدنيا - أنّهم واردُون مَوْرِدَهم ، وداخِلون مَدْخَلَهم ، واللَّهُ جلَّ جلالُه مع إظهارِه ما قد أَظْهر لهم من الأحكامِ المُلْحِقتِهم (أله في عاجلِ الدنيا وآجلِ الآخرةِ مع إظهارِه ما قد أَظْهر لهم من الأحكامِ المُلْحِقتِهم (أله في عاجلِ الدنيا وآجلِ الآخرةِ مع إظهارِه ما قد أَظْهر لهم من الأحكامِ المُلْحِقتِهم (أله في عاجلِ الدنيا وآجلِ الآخرةِ مع إله المنيا وآجلِ الآخرةِ وقد المناهم المناهم من الأحكامِ المُلْحِقتِهم (أله في عاجلِ الدنيا وآجلِ الآخرةِ وقد المناهم المناهم من الأحكامِ المُلْحِقتِهم (أله في عاجلِ الدنيا وآجلِ الآخرةِ وقد المناهم الله المناهم الله المنيا وآجلِ الآخرةِ وقد المناهم المناهم من الأحكامِ المُلْحِقة المناهم المناهم

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، وفي ر ، ت ٢: ﴿ يُوفَّقُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( مورثه ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، م: « مساءة » .

<sup>(</sup>٤) في م: «المدخل لهم».

<sup>(</sup>٥) في ص ، م: «يشمله».

<sup>(</sup>٦) في ر: ۵ کان ، .

<sup>(</sup>٧) بعده في م: ١ من ١ .

<sup>(</sup>A) في ر: « الإسلام ».

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

<sup>(</sup>١٠) في م: «الملحقهم».

إلى [ ٣٦/١ ط] حالِ تمييزِه بينَهم وبينَ أوليائِه، وتفريقِه بينهم وبينهم – مُعِدٌّ لهم من أليم عقابِه ونكالِ عذابِه، ما أعدُّ منه لأعْدى أعدائِه، وشرُّ (١) عبادِه ، حتى ميَّز بينهم وبينَ أوليائِه ، فألحقهم من طبقاتِ جحيمِه بالدركِ الأسفل (أمن النار) - كان معلومًا أنه جلَّ ثناؤُه بذلك من فعلِه بهم ، وإن كان جزاءً لهم على أفعالِهم، وعدلًا ما فعَل من ذلك بهم؛ لاستحقاقِهم إيّاه منه بعصيانِهم له كان بهم بما أظهَر لهم من الأمور التي أَظْهِرِهَا لَهُم مِن إلحاقِه أحكامَهم في الدنيا بأحكام أوليائِه وهم له أعداء، وحشره إيَّاهِم في الآخرةِ مع المؤمنين وهم به من المكذُّبين، إلى أن ميَّز بينَهِم ' وبينَهِم – مستهزئًا بهم ( وساخرًا ، ولهم حادِعًا ،وبهم ماكرًا ؛ إذ كان معنى الاستهزاءِ والشُّخريةِ والمكرِ والخديعةِ ما وصَفنا قبلُ ، دونَ أن يكونَ ذلك معناه في حالِ فيها ١٣٤/١ المستهزئ بصاحبه له ظالم ، أو عليه فيها (٥) عادلٌ ، بل ذلك معناه في كلِّ / أحوالِه ، إذا (١) وُجدَت الصفاتُ التي قدَّمنا ذكرَها في معنى الاستهزاءِ وما أشْبَهه من نظائِره .

وبنحوٍ ما قلنا فيه رُوى الخبرُ عن ابنِ عباس.

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ،

<sup>(</sup>١) في م: «أشر».

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من: ر.

<sup>(</sup>٣) قوله : كان معلوما . جواب قوله: فإذ كان ذلك كذلك ... المتقدم أول الفقرة .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « ويينهم مستهزئا ».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «غير».

<sup>(</sup>٦) في ر: «إذ قد».

عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ . قال : يسخَرُ بهم للنّقمةِ منهم (١) .

وأمّا الذين زعَموا أن قولَ اللَّهِ جلّ ثناؤُه : ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ . إنما هو على وجهِ الجوابِ ، وأنه لم يكنْ من اللَّهِ استهزاءٌ ولا مكرّ ولا خديعةٌ ، فنافون عن اللَّهِ جلّ ثناؤُه ما قد أثبته اللَّهُ جلّ ثناؤُه لنفسِه وأوْجَبه لها . وسواءٌ قال قائلٌ : لم يكنْ من اللَّهِ جلَّ خلَّهُ استهزاءٌ ولا مكرّ (٢) ولا سُخريةٌ بمن أخبر أنه يَسْتَهزِئُ ويسخَرُ ويمكُرُ به . أو قال : لم يخسِفِ اللَّهُ بمن أَحْبَر أنه خسَف به من الأمم ، ولم يُغرقْ من أَحْبَر أنه غرّقه منهم .

ويقالُ لقائلِ ذلك : إن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه أَخْبَرَنا أَنه مكر بقومٍ مضَوا قبلَنا لم نَرَهم ، وأخْبَر عن آخرين أنه خسف بهم ، وعن آخرين أنه غرّقهم ، فصدَّقْنا اللَّهَ جلَّ ثناؤُه فيما أُخْبَرنا به من ذلك ، ولم نفرِّقْ بين شيءٍ منه ، فما برهانُك على تفريقِك ما فرَّقْتَ فيما أُخْبَرنا به من ذلك ، ولم نفرِّقْ بين شيءٍ منه ، فما برهانُك على تفريقِك ما فرَّقْتَ بينَه ، بزعمِك أنه قد غرّق وحسَف به ، ولم يمكُو بمن أخْبَر أنه غرقه وحسَف به ، ولم يمكُو بمن أخْبَر أنه غرقه وخسَف به ، ولم يمكُو بمن أُخْبَر أنه قد مكر به ؟ ثم يُعكَسُ القولُ عليه في ذلك ، فلن يقولَ في أحدِهما شيئًا إلا أُزْم في الآخرِ مثلَه .

فإن لَجَأَ إلى أن يقولَ : إن الاستهزاءَ عبثٌ ولعبٌ ، وذلك عن اللَّهِ عزَّ وجلَّ منفيٌّ .

قيل له: إن كان الأمرُ عندَك على ما وصَفْتَ من معنى الاستهزاءِ، أَفَلَسْتَ تقولُ: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بهم، وسخِر اللَّهُ منهم، ومكر اللَّهُ بهم. وإن لم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٨/١ (١٤٣) من طريق أبي كريب به .

<sup>(</sup>۲) بعده في م: « ولا خديعة ».

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ر .

يكنْ من اللَّهِ عندَك هُرْءٌ ولا سخرية ؟ فإن قال : لا . كذَّب بالقرآنِ ، وخرَج من (١) ملَّة الإسلامِ . وإن قال : بلى . قيل له : أفتقولُ من الوجهِ الذي قلت : ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِهِم ﴾ ، ﴿ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ : يلعبُ اللَّهُ بهم ويعبَثُ . ولا لعبَ من اللَّهِ ولا عبتَ ؟ فإن قال : نعم . وصف اللَّه بما قد أجْمَع المسلمون على نفيه عنه ، وعلى تخطئة واصفِه به ، وأضاف إليه ما قد قامت الحجةُ من العقولِ على ضلالِ مُضيفِه إليه . وإن قال : لا أقولُ : يَسْتهزِئُ بهم ، ويسخَرُ منهم . وقد أقولُ : يَسْتهزِئُ بهم ، ويسخَرُ منهم . قيل : فقد فرَّقت بين معنى اللعبِ والعبثِ ، والهُرْءِ والسخريةِ ، والمكرِ والخديعةِ ، ومن الوجهِ الذي جاز قيلُ هذا ، ولم يَجُرُ قيلُ هذا ، افْتَرق معنياهما ، فعُلم أن لكلِّ واحدٍ منهما معنى غيرَ معنى الآخرِ .

وللكلامِ في هذا النوعِ موضعٌ غيرُ هذا ، كرِهنا إطالَة الكتابِ باستقصائِه ، وفيما ذكرُنا كفايةٌ لمن وُفِّق لفَهجِه .

القولُ في تأويلِ قولِه جلُّ ثناؤُه : ﴿ وَيَنْكُمُمُ ﴾ .

قال أبو جعفر : اخْتَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَيَمُدُّمُ ﴾ ؛ فقال بعضُهم الماحدُّ ثنى به موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرٌ و ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُدِّى في خبرِ ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ : ﴿ وَيَمُدُّهُمْ ﴾ : يُملى لهم (٢) .

<sup>(</sup>١) في م: «عن».

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٨/١ عن السدى به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٨/١ (٤٤١) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السدى من قوله . وسيأتي بقية هذا الأثر في ص ٣٢١، ٣٢٢.

/ وقال آخرون بما حدَّثنى به المُثَنَّى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا سويدُ بنُ نصرٍ ، عن ١٣٥/١ ابنِ المباركِ ، عن ابنِ جُريجِ قراءةً ، عن مجاهدِ : ﴿ وَيَمُدُّهُمْ ﴾ قال : يَزيدُهم (١)

وكان بعضُ نحويِّى (٢) البصرةِ يتأوَّلُ ذلك أنه بمعنى : يَكُدُّ لهم . ويزعُمُ أن ذلك نظيرُ قولِ العربِ : الغلامُ يلعَبُ الكِعابَ . (أيُراد به : يلعَبُ بالكِعابِ أ. قال : وذلك أنهم قد يقولون : قد مدَدْتُ له ، وأمْددْتُ له . في غيرِ هذا المعنى ، وهو قولُ اللّهِ جلَّ وعز : ﴿ وَأَمَدَدْنَهُم ﴾ [الطور: ٢٢] . وهذا من : أمْدَدناهم . قال : ويقالُ : قد مدَّ البحرُ فهو مادٍّ ، وأمَدَّ الجُرْحُ فهو مُمِدٍّ .

و محكِى عن يونسَ الجَرْميُّ أنه كان يقولُ: ما كان من الشرِّ فهو: مدَدْتُ ، وما كان من الشرِّ فهو: مدَدْتُ ، وما كان من الخيرِ فهو: أَمْدَدتُ . ثم قال: وهو كما فسَّرتُ لك، إذا أردتَ أنك تركْتَه فهو: مَدَدتُ له، وإذا أردتَ أنك أعْطَيتَه قلت: أَمْدَدتُ .

وأما بعضُ نحويِّى الكوفةِ فإنه كان يقولُ: كلُّ زيادةٍ حدَثت في الشيءِ من نفسِه ، فهو: مَدَدتُ ، بغيرِ ألفٍ ، كما تقولُ: مدَّ النهَرُ ، ( ومدَّه نهَرُ آخرُ غيرُه . إذا اتَّصل به فصار منه ، وكلُّ زيادةٍ حَدَثت في الشيءِ من غيرِه فهو بألفٍ ، كقولِك : أمدَّ الجُرْحُ ؛ لأنَّ المِدَّةَ من غيرِ الجُرْح ، وأمْدَدتُ الجيشَ بَدَدٍ .

وأولى هذه الأقوالِ بالصوابِ في قولِه : ﴿ وَيَنْدُهُمْ ﴾ . أن يكونَ بمعنى :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٨/١ (١٤٥) من طريق ابن جريج به .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١/١ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) بعده في ر: ﴿ أَهُلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) ينظر تهذيب اللغة ١٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص: «مده فهو»، وفي ر: «مد نهر».

يزيدُهم . على وجه (الإملاءِ والتركِ لهم في عُتوِّهم وتمرُّدِهم ، كما وصَف ربُّنا جلَّ ثناؤُه أنه فَعَل بنظرائِهم في قولِه : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّكَ تَهُمُّ وَأَبْصَكَرَهُمُّ كُمَا لَمْ يُوَمِّنُوا بِهِ اَوَّلَ ثَناؤُه أنه فَعَل بنظرائِهم في قولِه : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّكَ تَهُمُّ وَأَبْصَكَرَهُمُ كُمَا لَمْ يُوَمِّنُوا بِهِ اَوَّلَ مَنَ وَمَا لَمُ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١١] . (أفكذلك قولُه : ﴿ وَيَعَدُّهُمُ فِي مُنْ عَنْمَهُونَ ﴾ أي يعنى : (آيذرُهم ويتركُهم فيه ، ويُعلى الهم ليزْدادوا إثمًا إلى إثمِهم .

ولا وجه لقولِ من قال: ذلك بمعنى: يَمُدُّ لهم. لأنَّه ( لا تدافَعَ بين ) العربِ وأهلِ المعرفةِ بلغتِها أن يستجيزوا قولَ القائلِ: مدَّ النهرَ ( ) نَهرُ آخرُ. بمعنى: اتصل به فصار ( ) زائدًا ( ماءُ المتَّصَلِ ) به بماءِ المتَّصِلِ. مِن غيرِ تأوُّلِ منهم ذلك ( ) أن معناه: [ ٣٧/١ و] مدَّ النهرَ ( ) نهرُ آخرُ. فكذلك ذلك في قولِه جلّ وعزّ: ﴿ وَيَندُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ .

القولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ : والطغيانُ الفُغلانُ ، من قولِك : طغَى فلانٌ يطغَى طُغْيانًا . إذا تجاوَز في الأمرِ حدَّه فبغَى . ومنه قولُ اللَّهِ جلّ ثناؤُه : ﴿ كُلَاۤ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْغَنُ ۗ (إِنَّ ۖ ٱن

<sup>(</sup>١) في ر : « معنى » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۳ – ۳) في ص، م: «نذرهم ونتركهم فيه ونملي».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: ( تتدافع ) .

<sup>(</sup>٥) في ص: « إليهم».

<sup>(</sup>٦) في ص: «صارا».

<sup>(</sup>۷ – ۷) في ر، ت ۲: «ما اتصل »، وفي ت ۱: « بماء المتصل » .

<sup>(</sup>A) في ص: «وذلك».

<sup>(</sup>٩) في ص: «للنهر».

رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَتَ ﴾ [ العلق: ٦، ٧ ]. أى: يتجاوزُ حدَّه. ومنه قولُ أُمَيَّةَ بنِ أَبى الصَّلْتِ (١):

ودعا اللَّهَ دعوةً ''لاتَ هَنَّا' بعدَ طُغْيانِه فظلَّ '' مُشيرَا وإنما عنى اللَّهُ جـلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَننِهِمْ ﴾ أى '' : يُملى لهم ، ويذرُهم يبغُون في ضلالَتِهم '' وكفرِهم حَيارَى يتردَّدون .

كما خُدِّثت عن المِنْجابِ ، قال : حدَّثنا بِشرٌ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ . قال : فى كفرِهم يتردَّدون (٢٠) .

وحدَّثنى موسى بنُ هارون ، قال : حدَّثنا عمرٌو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ فى خبرٍ ذكره/عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ ١٣٦/١ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ ﷺ : ﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ ﴾ : في كفرِهم (٧) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ: ﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ ﴾: في ضلالتِهم (^)

حُدُّثت عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٤٤.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في الديوان : « لا يهنا » .

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ الديوان: « فصار ».

<sup>(</sup>٤) في م: «أنه».

<sup>(</sup>٥) في ص، م: « ضلالهم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٩/١ ( ١٥٠ ، ١٥٨) عن أبي زرعة ، عن المنجاب به .

<sup>(</sup>٧) تقدم أول هذا الأثر في ص ٣٢١، ٣٢٢.

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٩/١ عقب الأثر (١٤٨) معلقا .

الرَّبيع: ﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ ﴾: في ضلالتِهم (١).

حدَّثنا يونش، قال: أَخْبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ ﴾ قال: طغيانُهم كفرُهم وضلالتُهم (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه عزّ وجلّ : ﴿ يَعْمَهُونَ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ: والعَمَهُ نفسُه الضلالُ. يقالُ منه: عمِه فلانٌ يعمَهُ عَمَهانًا وعُموهًا ، إذا ضلَّ. ومنه قولُ رؤْبةَ بنِ العجَّاجِ يصفُ مَضَلَّةً من المَهامِهِ<sup>(۱)</sup>:

ومَخْفَقِ '' من لُهْلُهِ ' ولُهْلُهِ من مَهْمَهِ ' يَجْتَبْتُهُ ' فَي ' مَهْمَهِ من مَهْمَهِ ' يَجْتَبْتُهُ ' فَي ' مَهْمَهِ أَعْمَى الهُدى بالجاهلين العُمَّهِ والعُمَّهُ جمعُ عامِهِ ، وهم الذين يضلُّون فيه فيتحيَّرون .

فمعنى قولِه جلَّ ثناؤُه إذن (١٠٠): ﴿ فِي كُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾. في ضلالتِهم وكفرِهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٩/١ عقب الأثر (١٤٨) من طريق ابن أبي جعفر به.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٩/١ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) ديوان رؤبة (مجموعة أشعار العرب) ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) المخفق: الأرض التي تستوى فيكون فيها السراب مضطربا . اللسان (خ ف ق).

<sup>(</sup>٥) في ص: (أهله). واللهله: الأرض الواسعة يضطرب فيها السراب. اللسان (لهله).

<sup>(</sup>٦) في الديوان : ٥ و ، .

<sup>(</sup>٧) المهمه: الفلاة بعينها لا ماء بها ولا أنيس. اللسان (م هـ هـ).

<sup>(</sup>٨) في الديوان : ۵ أطرافه » ، وفي ص : « يجتنه » ، وفي ت ١ : « يجبنه » . وجاب المفازة جوبًا : قطعها . تاج العروس (ج و ب) .

<sup>(</sup>٩) في ص، ر، ت ١، ت ٢: «و».

<sup>(</sup>١٠) سقط من: م.

الذى قد غمَرَهم دَنَشه ، وعلاهم رِجْشه ، يتردَّدون حَيارَى ضُلَّا لَا ، لا يجدون إلى المَحْرَجِ منه سبيلًا ؛ لأنَّ اللَّه قد طبَع على قلوبِهم ، وختَم عليها ، وأَعْمَى أبصارَهم عن الهدَى وأغشاها (١) ، فلا يُتْصِرونَ رُشْدًا ، ولا يهتدون سبيلًا .

وبنحوِ ما قلنا في العَمَهِ جاء تأويلُ المتأوِّلين .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرٌو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى فى خبر ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيَّالَةٍ : ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ : يتمادَوْن فى كفرهم (٢) .

حدَّثنى المُثنَّى بنُ إبراهِيمَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، عن معاويةَ بنِ صالحٍ ، عن على المُنتَّى بنُ إبراهِيمَ ، قال : يتمادَوْن (٢٠) . عن على بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ . قال : يتمادَوْن (٢٠) .

حُدِّثت عن النِّجابِ ، قال : حدَّثنا بشرٌ ، عن أبي رَوْقِ ، عن الضحَّاكِ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ . قال : يتردَّدون ('') .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجَّاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ : المتلدِّدُ (٥) .

 <sup>(</sup>۱) في ص: (أعشاها)، وفي ت ٢: (أعشاهم).

<sup>(</sup>٢) تقدم أول هذا الأثر في ص ٣٢١، ٣٢٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/١٤ (٩٤١) من طريق عبد الله بن صالح به .
 وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١/١ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص ٣٢١.

 <sup>(</sup>٥) سقط من: ص، وفي ت ١: (التلذذ)، وفي ت ٢: (المتلذذ). وتلدد: تلفت يمينا وشمالا وتحير متبلدا. اللسان (ل د د).

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ ميمونِ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ فِي كُلغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾. قال: يتردَّدون (١).

حدَّثني المُنتَّى ، قال : حدَّثنا أبو حُذيفَة ، قال حدَّثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

۱۳۷/ / حدَّثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال : حدَّثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنى المُثنى ، قال : حدَّثنا سويدُ بنُ نصرٍ ، عن ابنِ المباركِ ، عن ابنِ مجريجِ قراءةً ، عن مجاهدِ مثلَه .

حُدِّثت عن عمارٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ : ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ قال : يتردَّدون (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ .

قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل : وكيف اشترى هؤلاء القوم الضلالة بالهدى ، وإنما كانوا منافقين لم يتقدَّمْ نفاقَهم إيمانٌ فيقالَ فيهم : باعوا هداهم الذى كانوا عليه بضلالتِهم التي (١) اسْتَبدلوها منه . وقد علِمتَ أن معنى الشراءِ المفهومَ

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ١٩٦، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣١/١ إلى الفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٩/١ عقب الأثر (٥٠١) من طريق ابن أبي جعفر به.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م : ( حتى ) .

اعتياضُ شيء ببذلِ شيء مكانَه عِوَضًا منه ، والمنافقون الذين وصَفهم اللَّهُ بهذه الصفةِ لم يكونوا قطَّ على هُدًى فيتْرُكوه ويَعْتاضوا منه كفرًا ونفاقًا ؟

قيل: قد اخْتَلف أهلُ التأويلِ في معنى ذلك ، فنذكُرُ ما قالوا فيه ، ثم نبيِّنُ الصحيحَ من التأويل في ذلك إن شاء اللَّهُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ محميدٍ ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ بنُ الفضلِ ، عن محمدِ بنِ السحاقَ ، عن محمدِ بنِ السحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدٍ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ ابنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ أى : الكفرَ بالإيمانِ (١).

حدَّثنى موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيْلِيَّ : ﴿ أُولَتِيكَ ٱلَذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ . يقولُ (٢) : أَخَذُوا الضلالةَ وتركوا الهدى (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ الشَّمَرُوُ الضَّلَالَةَ على الهُدى (' ) .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٥٣٢/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٩/١ (١٥٣) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١: «قال».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٩/١ عن السدى به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده .

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/٠٥ (٥٥١) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله . (٤) بعده فى ت ٢: « وحدثنى محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى بن ميمون ، عن ابن جريج ، عن مجاهد فى قوله : ﴿ أُولِئُكُ الذين اشتروا الضلالة بالهدى ﴾ . استحبوا الضلالة على الهدى ﴾ . =

حدَّثنا المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا أبو مُحذيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

قال أبو جعفر: فكأنَّ [ ٢٧/٣ ع] الذين قالوا في تأويلِ ذلك: أَخَذُوا الضلالة وتركوا الهدى. وجَّهوا معنى الشِّراءِ إلى أنه أَخْذُ المُشْترِى المُشْترَى المُشْترَى المُشْترَى المُشترَى المُشترَى به ، فقالوا: كذلك المنافقُ والكافرُ قد أَخَذا مكانَ الإيمانِ الكفرَ ، فكان ذلك منهما شراءً للكفرِ والضلالةِ اللذين أَخَذاهما بتركِهما ما تركا من الهدى ، وكان الهدى الذي تركاه هو (أ) الثمنَ الذي جعَلاه عِوضًا من الضلالةِ التي أخذاها.

وأما الذين تأوَّلوا أن معنى قولِه: ﴿ اَشْتَرُوا ﴾: استحبُوا. فإنهم لما وجدوا اللَّهَ جلَّ ثناؤُه قد وصَف الكفارَ في موضع آخرَ ، فنسبَهم إلى استحبابِهم الكفرَ على اللهدى ، فقال: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ اللهدى ، فقال: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ وقالوا: [نصلت: ١٧]. صرفوا قولَه: ﴿ اَشْتَرُوا الضَّلَالَةُ بِالْهُدَىٰ ﴾ إلى ذلك ، وقالوا:

<sup>=</sup> وأثر قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ، كما في الدر المنثور ٣٢/١- ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤٩/١ (١٥٢) - عن معمر عن قتادة . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد . وستأتي بقيته في ص٣٣٠.

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ١٩٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٠٥ (١٥٤). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/١ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) في م: « فكان ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) في ر: « من » .

قد تدخُلُ/الباءُ مكانَ «عَلَى »، و «على » مكانَ الباءِ ، كما يقالُ : مَرَرْتُ بفلانِ ، ١٣٨/ ومَرَرْتُ على فلانِ . بمعنَى واحدِ ، وكقولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَلْبِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنطَارِ يُوَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران : ٢٥] . يُريدُ (١) : على قنطار . فكان تأويلُ الآيةِ على معنى هؤلاء : أولئك الذين اختاروا الضلالةَ على الهدى . وأراهم وجَّهوا معنى قولِ اللّهِ جلَّ ثناؤُه : ﴿ ٱشْتَرَيْتُه لِلَى معنى : اخْتاروا ؟ لأن العربَ تقولُ : اشْتَريتُ كذا على كذا ، واسْتَريتُه . يعنُون : اخترتُه عليه . ومن الاسْتِراءِ "قولُ أعْشَى بنى ثعلبةً (٢) :

فقد أُخْرِجُ الكاعبَ المُسْتَرا قَ من خِدْرِها وأُشِيعُ القِمَارَا يَعنى بالمستراةِ (١٦) المختارة .

وقال ذو الرُّمَّةِ في الاشتراءِ بمعنَى الاختيارِ (٧):

يذُبُّ القَصَايا (١١) عن شَرَاةٍ كأنَّها جَماهيرُ (١٠) تحت اللَّهِاتِ (١١) الهَوَاضِبِ ينى بالشَّراةِ المُختارة .

<sup>(</sup>١) في م: «أى».

<sup>(</sup>٢) في ر، م: «الاشتراء».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الكاعب: الجارية التي نهد ثديها. اللسان (ك ع ب).

<sup>(</sup>٥) في م: (المشتراة).

<sup>(</sup>٦) في م : ﴿ بِالْمُشْتِرَاةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ديوان ذي الرمة ١/٢١٢..

<sup>(</sup>٨) القصايا : خيار الإبل، وقيل : القصية من الإبل رذالتها . وهو المراد هنا . اللسان (ق ص ی) .

<sup>(</sup>٩) في الديوان ، واللسان (ق ص ى): «سراة » ، وفي اللسان (ش رى): «شراة » .

<sup>(</sup>١٠) الجماهير جمع الجمهور: الرمل الكثير المتراكم الواسع. اللسان (جمهر).

<sup>(</sup>١١) أدجن المطر: دام فلم يقلع أياماً . اللسان (دج ن) .

<sup>(</sup>١٢) الهضبة: المطرة الدائمة العظيمة القطر. اللسان (ه ض ب).

وقال آخرُ في مثلِ (١) ذلك (٢):

إِن الشَّرَاةَ رُوقةُ (٣) الأَموالِ وحَزْرَةُ (١) القَلْبِ خِيارُ المَالِ

قال أبو جعفر : وهذا وإن كان وجها من التأويل ، فلستُ له بمختار ؛ لأنَّ اللَّهَ جَلَّ ثناؤُه قال : ﴿ فَمَا رَحِمَت بِجَكَرَتُهُمْ ﴾ . فدلَّ بذلك على أن معنى قولِه : ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ معنى الشراءِ الذي يتعارفُه الناسُ ، من استبدالِ شيءٍ مكانَ شيءٍ ، وأخذِ عِوضٍ على عوضٍ .

وأما الذين قالوا: إن القوم كانوا مؤمنين فكفروا. فإنه لا مؤنة عليهم لو كان الأمرُ على ما وصفوا به القوم ؛ لأن الأمرَ إذا كان كذلك ، فقد تركوا الإيمان ، واستبدلوا به الكفر عوضًا من الهدى ، وذلك هو المعنى المفهومُ من معانى الشِّراءِ والبيعِ ، ولكنّ دلائل أولِ الآياتِ في نعوتِهم إلى آخرِها دالَّةٌ على أن القوم لم والبيعِ ، ولكنّ دلائل أم أولِ الآياتِ في نعوتِهم إلى آخرِها دالَّةٌ على أن القوم لم يكونوا قطُّ استضاءوا بنورِ الإيمانِ ، ولا دخلوا في ملَّةِ الإسلامِ ، أو ما تسمَعُ اللَّه جلَّ ثناؤُه من لَذُنِ ابْتَدا في نعتِهم إلى أن أتى على صفتِهم ، إنما وصفهم بإظهارِ الكذبِ بألسنتِهم بدعواهم التصديق بنبينا محمد على المؤمنين ، وجما جاء به ، خداعًا للَّه ولرسولِه وللمؤمنين عندَ أنفسِهم ، واستهزاءً في أنفسِهم بالمؤمنين ، وهم لغيرِ ما كانوا يُظهِرون مُشتبطنون ، يقولُ أن اللَّهُ جلَّ جلالُه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ

<sup>(</sup>۱) في ر: «معنى».

<sup>(</sup>٢) البيت الأول في أساس البلاغة ص ١٧٠، والبيت الثاني في الصحاح، واللسان، والتاج (ح ز ر).

<sup>(</sup>٣) الروقة : الجميل جدًّا من الناس . اللسان (روق).

<sup>(</sup>٤) حزرة القلب : نقاوته . ويقال : هذا حزَّرة نفسي : أي خير ما عندي . التاج (ح ز ر) .

<sup>(</sup>٥) في ر، ت ٢: « دلالة».

<sup>(</sup>٦) في م: «لقول».

ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ . ثم اقتصَّ قَصَصَهم إلى قولِه : ﴿ أَوُلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَفُا ٱلضَّلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ . فأين الدلالةُ على أنهم كانوا مؤمنين فكفَروا ؟

فإن كان (١) قائلُ هذه المقالةِ ظنَّ (٢) أن قولَه : ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ وَإِلَّهُ كَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قال أبو جعفر: والذي هو أَوْلَى عندى (٢) بتأويلِ الآيةِ ما رَوَينا عن ابنِ عباسِ وابنِ مسعودِ من تأويلِهما / قولَه : ﴿ اَشْتَرَوُا الضّلالَةَ بِاللّهُدَىٰ ﴾ : أخَذوا الضلالة ١٣٩/١ وابنِ مسعودِ من تأويلِهما / قولَه : ﴿ اَشْتَرَوُا الضّلالَةَ بِاللّهُ فَإِنه مستبدِلٌ بالإيمانِ كفرًا (١) ، باكتسابِه الكفرَ الذي وُجد منه (٩ بدلًا من الإيمانِ ١ الذي أُمِر به ، أو ما تسمَعُ اللّه جَلَّ ثناؤُه يقولُ في من اكْتَسب كفرًا به مكانَ الإيمانِ به وبرسولِه : ﴿ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْصُّفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدَّ ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيلِ ﴾ [البقرة: ١٠٠٨] . وذلك هو معنى الشراءِ ؛ لأنَّ كلَّ مشترِ شيئًا فإنما يستبدلُ مكانَ الذي يُؤخذُ منه من البدلِ آخرَ بديلًا (١) منه ، (فكذلك مشترِ شيئًا فإنما يستبدلُ مكانَ الذي يُؤخذُ منه من البدلِ آخرَ بديلًا (١) منه ، (فكذلك المنافقُ والكافرُ ) ، اسْتَبدلًا بالهُدى الضلالَ والنَّفاقَ ، فأضلَّهما اللَّهُ ، وسلَبهما نورَ

<sup>(</sup>١) في ص: «ظن»، وفي ر: «قال».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) في ص: «عندنا».

<sup>(</sup>٤) بعده في ر: «و».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ر: « بالإيمان ».

<sup>(</sup>٦) في م: «بدلا».

<sup>(√ −</sup> ۷) في ص: «وكان الكافر والمنافق».

الهدى ، فترَك جميعَهم في ظلماتٍ لا يُبْصِرون .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَمَا رَجِحَت يَجَّنَرَتُهُمْ ﴾ .

قال أبو جعفر: وتأويل ذلك أن المنافقين بشرائهم الضلالة بالهدى ، حسروا ولم يربَحوا ؛ لأنَّ الرابح من التُّجارِ المستبدِلُ من سلعتِه المملوكة عليه بدلًا هو أنفسُ من سلعتِه () ، أو أفضلُ من ثمنِها الذي ابتاعها به ، فأما المستبدِلُ من سلعتِه بدلًا () دونها ، ودون الثمنِ الذي ابتاعها به ، فهو الخاسرُ في تجارتِه لا شكَّ . فكذلك الكافرُ والمنافقُ ؛ لأنهما اختارا الحيرة والعمي على الرشادِ والهدى ، والخوف والرعبَ على الخفضِ () والأمنِ ، فاستبدلا في العاجلِ بالرشادِ الحيرة ، وبالهدى الضلالة ، وبالخفضِ () الخوف ، وبالأمنِ الرعبَ ، مع ما قد أعدَّ لهما في الآجلِ من أليم العقابِ وشديدِ العذابِ ، فخابا وخسِرا ذلك هو الخُسرانُ المبينُ . وبنحوِ ما قلنا في ذلك كان قتادةُ يقولُ () .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَمَا رَبِحَت بِجَدَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ : قد واللَّه رأيتُموهم ، خرَجوا من الهدَى إلى الضلالةِ ، [ ١/ ٣٨٠] ومن الجماعةِ إلى الفُرقةِ ، ومن الأمنِ إلى الخوفِ ، ومن السُّنَّةِ إلى البدعةِ (١٠) .

قال أبو جعفر : فإن قال قائلٌ : وما وجهُ قولِه : ﴿ فَمَا رَجِحَت جِّمَارَتُهُمْ ﴾ . وهل

<sup>(</sup>١) بعده في ص: «المملوكة».

<sup>(</sup>٢) في ص: «ثمنا».

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « الحفظ » . والخفض : الدعة وطيب العيش . التاج (خ ف ض) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م: « بالحفظ » .

<sup>(</sup>٥) في ر، ت ٢: « يقوله » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٠٥ (١٥٧) من طريق يزيد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/١ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد . وتقدم أول هذا الأثر في ص ٣٢٥.

التجارةُ مما تَربَحُ أو تُوكَسُ (١) ، فيقالَ : رَبِحت أو وُضِعَت (٢) ؟

قيل: إن وجة ذلك على غيرِ ما ظننت ، وإنما معنى ذلك: فما ربِحوا في تجارتِهم ، لا فيما اشْتَرَوا ولا فيما شَرَوا . ولكنّ اللَّه جلَّ ثناؤُه خاطَب بكتابِه عَربًا ، فسلك في خطابِه إيَّاهم وبيانِه لهم مسلك خطابِ بعضِهم بعضًا وبيانِهم المستعمَلِ بينَهم . فلما كان فصيحًا لديهم قولُ القائلِ لآخرَ: خاب سعيُك ، ونام ليلك ، ويَحسِر بيعُك . ونحوُ ذلك من الكلامِ الذي لا يَخْفى على سامعِه ما يريدُ قائلُه ، خاطَبهم بالذي هو في منطقِهم من الكلامِ ، فقال : ﴿ فَمَا رَبِحَت بِجَنرَتُهُم ﴾ . إذ كان معقولًا عندَهم أن الربحَ إنما هو في التجارةِ ، كما النومُ في الليلِ ، فاكتفى بفَهمِ المخاطبين بمعنى ذلك عن أن يقالَ : فما ربِحوا في تجارتِهم . وإن كان ذلك معناه ، كما قال الشاعرُ "

وشرُّ المَنَايَا مَيِّتُ '' وَسُطَ '' أَهلِه كَهُلْكِ الفتاةِ '' أَسْلَمَ '' الحَّى حَاضِرُهُ وَشُرُّ المَّنَا مَنِيَّةً أَمَّ مَيِّتٍ وسَطَ أَهلِه . فاكتفى بفهم سامعِ قيلِه مِن ذلك عن إظهارِ ما ترَك إظهارَه . وكما قال رُؤْبةُ بنُ العجَّاجِ '' :

# حارثُ قد فرَّجتَ عنِّي همِّي

<sup>(</sup>١) في م : « تنقص » . وهما بمعني .

<sup>(</sup>٢) وُضِع في تجارته: غُبن. اللسان (و ض ع).

<sup>(</sup>٣) هو الحطيئة ، ينظر الكتاب ١/ ٢١٥، وطبقات فحول الشعراء ١/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) في الطبقات: « هالك ».

<sup>(</sup>٥) في الكتاب: «بين».

<sup>(</sup>٦) في الكتاب: « الفتي ».

<sup>(</sup>٧) في الطبقات: «أيقظ»، وفي الكتاب: «قد أسلم».

<sup>(</sup>٨) في ر، ت ٢: « ميتة » .

<sup>(</sup>٩) ديوانه ص ١٤٢.

# فنام لَیْلِی وتجلَّی عَمِّی

١٤٠/١ / فوصَف بالنومِ الليلَ، ومعناه أنه هو الذي نام. وكما قال جريرُ بنُ الخَطَفَى (١):

وأَعْوَرَ من نَبْهَانَ أما نهارُه فأَعْمَى وأما ليلُه فبصيرُ فأَعْمَى وأما ليلُه فبصيرُ فأضاف العمى والإبصارَ إلى الليلِ والنهارِ، ومرادُه وصفُ النَّبْهانيِّ ' بذلك.

القولُ في تأويلِ قولِهِ : ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۞ ﴾ .

يعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾: ما كانوا رُشداءَ في اختيارِهم الضلالةَ على الهدى ، واستبدالِهم الكفرَ بالإيمانِ ، واشترائِهم النفاقَ بالتصديقِ والإقرارِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَاۤ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ .

قال أبو جعفو: إن قال لنا قائل : وكيف قيل : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ . وقد علمتَ أن الهاء والميمَ من قولِه : ﴿ مَثَلُهُمْ ﴾ كناية جماع (٢) من الرجالِ ، أو الرجالِ والنساءِ ، و ﴿ ٱلَّذِى ﴾ دلالةٌ على واحدٍ من الذكور ، فكيف جعل الخبرَ عن الواحدِ مثلاً لجماعةٍ ؟ وهلاً قيل : مثلُهم كمثلِ الذين اسْتَوقدوا نارًا ؟ وإن جاز عندَك أن تُمثَّلَ الجماعةُ بالواحدِ ، فتُجيزَ لقائلِ رأَى جماعةً من الرجالِ فأعْجَبتُه صُورُهم وتمامُ خلقِهم وأجسامِهم أن يقولَ : كأن هؤلاء ، أو كأن أجسامَ فأعْجَبتُه صُورُهم وتمامُ خلقِهم وأجسامِهم أن يقولَ : كأن هؤلاء ، أو كأن أجسامَ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ ٨٧٧.

<sup>(</sup>٢) في ص: «النهار». والنبهاني: هو الأعور النبهاني، نزل بجرير فأهدى إليه جرير، ولكن الأعور أساء الأدب وأخذ يتفف على ما أهدى إليه، فتهاجيا، فكان ذلك مما أجابه به جرير.

<sup>(</sup>٣) في م: « جماعة ».

## هؤلاء نخلةٌ ؟

قيل: أمّا في الموضع الذي مثّل ربّنا جلَّ ثناؤُه جماعةً من المنافقين بالواحد الذي جعله لأفعالِهم مثلاً ، فجائزٌ حسنٌ ، وفي نظائرِه ، كما قال جلَّ ثناؤُه في نظيرِ ذلك: ﴿ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغْمَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ [الأحزاب: ١٩] . يَعْنى : ( كَدَوْرِ أَعِينِ الذين يُغْمَى عليهم أ من الموتِ . وكقولِه : ﴿ مَّا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلّا كَعِينِ نفسِ واحدةٍ .

وأمّا في تمثيلِ أجسامِ الجماعةِ من الرجالِ في الطولِ وتمامِ الخلقِ بالواحدةِ من النخيلِ ، فغيرُ جائزٍ ، ولا في نظائرِه ، لفرقِ بينَهما .

فأما تمثيل الجماعة من المنافقين بالمستوقد الواحد، فإنما جاز لأن المراد من (٢) الخبر عن مَثَلِ المنافقين (٢) الخبر عن مثَلِ المتضاءتهم بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار وهم لغيره مستبطنون، من اعتقاداتهم الرديَّة، وخلطِهم نفاقهم الباطن بالإقرار بالإيمان الظاهر. والاستضاءة - وإن اختلفت أشخاص أهلِها - معنى واحدٌ لا معان مختلفة، فالمَثَلُ لها (٥) في معنى المثلِ للشخصِ الواحدِ من الأشياءِ المختلفة الأشخاص.

وتأويلُ ذلك: مثَلُ استضاءةِ المنافقين بما أَظْهَروا من الإقرارِ باللهِ عزّ وجل وبمحمدِ عَيِّلَةٍ وبما جاء به، قولًا، وهم به مكذّبون اعتقادًا، كمثلِ استضاءةِ المُوقدِ

<sup>(</sup>١ - ١) في ت ١: « كدوران الذي يغشي عليه »، وفي م: «كدوران عين الذي يغشي عليه ».

<sup>(</sup>٢) في ص: « بمثل » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ٢: «المنافق».

<sup>(</sup>٤) بعده في ت٢: « والمراد هم الأفراد ».

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١: «له».

121/1

نارًا. ثم أُسقِط ذكر الاستضاءة وأُضِيف المثلُ إليهم، كما قال نابغة بنى جَعْدةً (١):

وكيف تواصِلُ من أَصْبَحتْ خِلالتُه (٢) كأبي مَرْحَبِ (٣) يريدُ: كِخِلالةِ أبي مرحبٍ. فأَسْقَط ﴿ خِلالَةَ ﴾ ؛ إذ كان فيما أَظْهَر من الكلامِ دلالةٌ لسامعيه على ما حذَف منه .

/ فكذلك القولُ في قولِه : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ لما كان معلومًا عند سامعيه بما ظهر (ئ) من الكلامِ أن المقلَ إنما ضُرِب لاستضاءة القومِ بالإقرارِ دونَ أعيانِ أجسامِهم ، حسن حذفُ ذكرِ الاستضاءة وإضافة المثلِ إلى أهلِه ، والمقصودُ بالمثل ما ذكرنا . فلِما وصفنا جاز وحسن قولُه : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلّذِي السَّوَقَدَ نَارًا ﴾ . وتَشْبيهُ (٥) مثلِ الجماعةِ في اللفظِ بالواحدِ ، إذ كان المرادُ بالمثلِ الواحدَ في المعنى . وأما إذا أريد تشبيهُ الجماعةِ من أعيانِ بني آدمَ ، أو أعيانِ ذوى الصورِ والأجسامِ بشيءٍ ، فالصوابُ من الكلامِ تشبيهُ الجماعةِ بالجماعةِ ، والواحدِ بالواحدِ ؛ لأن عينَ كلِّ واحدِ منهم غيرُ أعيانِ الآخرينَ ، ولذلك من المعنى افْتَرَق بالواحدِ ؛ لأن عينَ كلِّ واحدِ منهم غيرُ أعيانِ الآخرينَ ، ولذلك من المعنى افْتَرَق القولُ في تشبيهِ الأفعالِ والأسماءِ ، فجاز تشبيهُ أفعالِ الجماعةِ من الناسِ وغيرِهم – (إذا كانت كم بعني واحدِ – بفعلِ الواحدِ ، ثم حذفُ أسماءِ الأفعالِ ، فيقالُ : ما أفعالَكم إلا كفعلِ الكلبِ . ثم

<sup>(</sup>١) شعر النابغة الجعدى ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الحلالة والحلة : الصداقة المختصة التي ليس فيها خلل. اللسان (خ ل ل)، والبيت فيه .

<sup>(</sup>٣) أبو مرحب: كنية الظل. اللسان (رحب)، والبيت فيه.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١ : « أظهر » .

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ٢: «يشبه».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ت ٢: ﴿ إِذَا كَانَ ﴾ ، وفي ت ١: ﴿ إِذَ كَانُوا ﴾ .

يُحذفُ فيقالُ: ما أفعالُكم إلا كالكلبِ ، أو (١) كالكلابِ . وأنت تعنى : إلّا كفعلِ الكلبِ ، وإلّا كفعل الكلابِ . ولم يَجُزْ أن تقولَ : ما هم إلا نخلةٌ . وأنت تريدُ تشبيهَ أحسامِهم بالنخلِ في الطولِ والتمام .

وأما قولُه : ﴿ اَسْتَوْقَدَ فِي نَارًا ﴾ . فإنه في تأويلِ : أَوْقَد ، كما قال الشاعرُ (٢) :

ودَاعِ دَعَا يا من يُجيبُ إلى النَّدَى (٣) فلم يَسْتَجِبْه عندَ ذاك مُجيبُ [ ٣٨/١ عريدُ: فلم يُجِبْه .

فكان معنى الكلامِ إذن: مثَلُ استضاءةِ هؤلاء المنافقين في إظهارِهم لرسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ وللمؤمنين بألسنتِهم من قولِهم: آمنًا باللَّهِ وباليومِ الآخرِ، وصدَّقنا بمحمدِ وبما جاء به. وهم للكفرِ مستبطِنون، فيما اللهُ فاعلُ بهم، مثَلُ استضاءةِ موقِدِ نارًا بنارِه، حتى أضاءت له النارُ ما حولَه. يعنى ما حولَ المستوقِدِ.

وقد زَعَم بعضُ أهلِ العربيةِ من أهلِ البصرةِ أن ﴿ الَّذِي ﴾ في قولِه : ﴿ كُمَثُلِ البَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ العربيةِ من أهلِ البصرةِ أن ﴿ الَّذِي ﴾ في قولِه : ﴿ وَاللَّذِي اللَّهِ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْم

<sup>(</sup>١) في ر: « وإلا ».

<sup>(</sup>٢) هو كعب بن سعد الغنوى، والبيت في الأصمعيات ص ٩٦، وطبقات فحول الشعراء ١/٢١٣، وأمالي القالي ٢٠١٢.

<sup>(</sup>٣) الندى: الجود. الصحاح (ن د ى).

<sup>(</sup>٤) في ت ٢: « مما » .

<sup>(</sup>٥) هو الأشهب ابن رميلة ، والبيت في الكتاب ١/ ١٨٧، والمؤتلف والمختلف ص ٣٧.

فإن الذى حانت بقَلْج (۱) دماؤُهُمْ هُمُ القومُ كُلُّ القومِ يا أُمَّ خالدِ قال أبو جعفرِ: والقولُ الأولُ هو القولُ ؛ لِما وصَفْنا من العلةِ ، وقد أَغْفَل قائلُ ذلك فرقَ ما بين ( الذى » في الآيتين وفي البيتِ ؛ لأن ﴿ الَّذِي ﴾ في قولِه : ﴿ وَالَّذِي كَمُ مُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ عَلَى أَن معناها الجمعُ ، وهو قولُه : ﴿ أُولَتِهِ كَهُمُ اللَّهُ عَلَى أَن معناها الجمعُ ، وهو قولُه : ﴿ أُولَتِهِ كَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَن معناها الجمعُ ، وهو قولُه : ﴿ وَكَذَلك ﴿ الذَى » في البيتِ ، وهو قولُه : دماؤُهم . وليست هذه اللَّهُ اللَّذِي السّتَوْقَدَ نَارًا ﴾ وسائرِ شواهدِه التي اسْتشهد بها على أن قولِه : ﴿ كَمَثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ وسائرِ شواهدِه التي اسْتشهد بها على أن معنى : ﴿ كَمَثُلِ الَّذِي ﴾ في قولِه : ﴿ مَثُلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ بعنى المعنى المعنى المعنى الله العربِ على المعنى إلى غيره إلا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها .

ثم اخْتَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فرُوِي عن ابنِ عباسٍ فيه أقوالٌ :

أحدُها: ما حدَّثنى به محمدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، الإ٢/١ عن محمدِ بنِ أبي محمدٍ ، عن عكرمةَ ،/ أو عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ضرَب اللَّهُ للمنافقين مثلًا فقال : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ أى : أضاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ أى : يُبصِرون أَلَّى الحقق ويقولون به ، حتى إذا خرَجوا به من ظُلمةِ الكفرِ ، أطفئوه بكفرِهم به ونفاقِهم فيه ، فتركهم في ظلماتِ الكفرِ ، فهم لا يُبصِرون هدًى ،

<sup>(</sup>١) فلج : موضع بين البصرة وحمى ضرية . وقيل : هو واد بطريق البصرة إلى مكة ، ببطنه منازل للحاج . التاج (ف ل ج) .

<sup>(</sup>٢) في م: « الجماعة ».

<sup>(</sup>٣) فى ص : « إلى » ، وفى م : « التى هى » .

<sup>(</sup>٤) في سيرة ابن هشام : « لا يبصرون » ..

ولا يَسْتقيمون على حقٌّ .

والآخرُ: ما حدَّثنا به المثنى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا أبو صالحٍ ، قال : حدَّثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَثَلُهُم كَمَثُلِ اللَّذِي معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَثَلُهُم كَمَثُلِ اللَّذِي السَّوْقَدَ نَازًا ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ : هذا مثلٌ ضرَبه اللَّهُ للمنافقين أنهم كانوا يعتزُّون (٢) بالإسلامِ ، فيناكحُهم المسلمون ، (ويُوارِثونهم) ، ويقاسمونهم الفَيْءَ ، فلما ماتوا سلَبهم اللَّهُ ذلك العزَّ ، كما سلَب صاحبَ النارِ ضوءَه ، ﴿ وَتَرَكَّهُمْ فِي غُلْمُنتِ ﴾ . (أيقولُ : في أعذابٍ (٥) .

والثالث: ما حدَّثنى به موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السَّدِّى فى خبر ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّهُ : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ وَعَن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّهُ : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ النَّذِى اَسْتَوْقَدَ نَازًا فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُنْصِرُونَ ﴾ : زعم أن أُناسًا دخلوا في الإسلامِ مقدَمَ النبيِّ عَيِّلِيَّهُ المدينةَ ، ثم إنهم نافقوا ، فكان مثَلُهم كمثَلِ رجلٍ كان في ظلمةٍ ، فأوقد نارًا فأضاءت له (١) ما حولَه نافقوا ، فكان مثَلُهم كمثَلِ رجلٍ كان في ظلمةٍ ، فأوقد نارًا فأضاءت له (١)

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٥٣٢/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٢/١ (١٦٨) من طريق سلمة به، وستأتى بقية هذا الأثر في ص ٣٤٧، ٣٤٩، ٣٦٧، ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) في ر: «يغترون»، وفي ت ٢: «يعبرون».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ت ١: « قال » .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥٠/١ (١٥٨) من طريق أبى صالح به إلى قوله: ضوءه.
 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢/١ إلى ابن المنذر والصابونى فى المائتين. وستأتى بقية هذا الأثر فى
 ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ت ١.

من قَذَى أو أذًى ، فأبْصَره حتى عرَف ما يَتَّقى ، فبينا هو كذلك إذ طُفِئت نارُه ، فأقبَل لا يَدْرى ما يَتَّقى من أَذًى ، فكذلك المنافق ، كان فى ظلمة الشرك ، فأسلم فعرَف الحلال من الحرام ، والخير من الشرّ ، فبينا هو كذلك إذ كفر ، فصار لا يعرِف الحلال من الحرام ، ولا الخير من الشرّ ، وأما النورُ فالإيمانُ بما جاء به محمد عليه ، وكانت الظلمة نفاقهم (١).

والآخو: ما حدَّثنى به محمدُ بنُ سعدِ (۱) ، قال: حدَّثنى أبى ، قال: حدَّثنى عمِّى ، عن أبيه ، عن جدِّه (۱) ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ عَمِّى ، عن أبيه ، عن جدِّه (۱) ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَازًا ﴾ ، إلى ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ : ضرَبه اللهُ مثلًا للمنافق ، وقولُه : ﴿ ذَهَبَ ٱللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ . قال : أما النورُ فهو إيمانُهم الذي يتكلَّمون به ، وأما الظلمةُ فهى ضلالتُهم وكفرُهم الذي (١) يتكلَّمون به ، وهم قومٌ كانوا على هدى ، ثم نُزع منهم فعتَوا (١) بعدَ ذلك (١) .

وقال آخرون بما حدَّثني به بشرٌ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨١/١ عن السدى به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة ، إلى قوله : من الشر .

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/١٥ (١٦٢) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر . وستأتي بقية هذا الأثر في ص ٣٤٧ ، ٣٤٩ ، ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) في م: ( سعيد ) .

<sup>(</sup>٣) في ص: «أبيه».

<sup>(</sup>٤) زيادة من : ر .

<sup>(</sup>٥) في ر: « فعموا».

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢/١ إلى المصنف إلى قوله : وكفرهم .

وذكره ابن كثير في تفسيره ٨١/١ عن العوفي به . وستأثى بقية هذا الأثر في ص ٣٦٩.

قتادة قولَه: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللّهُ ﴾ ، بِنُورِهِمْ وَتَرَكّهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ : وإن المنافق تكلَّم بـ « لا إله إلا اللّه » ، فأضاءت له في الدنيا ، فناكح بها المسلمين ، وعاد (١) بها المسلمين ، ووارث بها المسلمين ، وحقن بها دمَه ومالَه ، فلما كان عندَ الموتِ سُلِبها المنافقُ ؛ لأنَّه لم يكنْ لها أصلٌ في قليه ، ولا حقيقةٌ في عمَلِه (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أَخْبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أَخْبَرنا معمرُ ، عن قتادةً: ﴿ مَثَلُهُم كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴾: وهى لا الله ، أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا ، / وأمنوا في الدنيا ، ونكحوا النساءَ ، ١٤٣/١ وحقنوا " دماءَهم ، حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورِهم وتركهم في ظلماتِ لا يُبْصِرون .

حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى أبو تُمَيلةً '' ، عن عُبيدِ بنِ سليمانَ ، عن الضحّاكِ بنِ مُزاحم قولَه : ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ﴾ . قال : أما النورُ فهو إيمانُهم الذي يتكلَّمون به ، وأما الظلماتُ فهي ضلالتُهم وكفرُهم '' .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ٢: «عادا»، وفي ر، ت ١، والدر المنثور: «غازى».

والمعنى : شارك . يقال : هم يتعادون . إذا اشتركوا فيما يعاد فيه بعضهم بعضا من مكارم أو غير ذلك من الأشياء كلها . تاج العروس (عدد) .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ر ، م ، ت ٢ : « علمه » .

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣/١ إلى المصنف وعبد بن حميد . وسيأتي تمامه في ص ٣٤٨، ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « بها » .

<sup>(</sup>٤) في م: «نميلة». وينظر تهذيب الكمال ٢٢/٣٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٥١، ٥١ ( ١٦٥، ١٦٩) من طريق على بن الحكم ، عن الضحاك .

وقال آخرون بما حدَّثنى به محمدُ بنُ عمرِو الباهليّ ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّثنا عيسى بنُ ميمونٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهد في قولِ اللَّهِ : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ ٱ أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ﴾ . قال : أما إضاءةُ النارِ ، فإقبالُهم إلى المؤمنين و (١) الهدَى ، وذهابُ نورِهم إقبالُهم إلى المكافرين و (١) الضلالةِ (١) الضلالةِ (١) .

حدَّثنى المُثَنَّى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا أبو مُحذيفةَ ، عن شِبْلِ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿مَثَلُهُم كَمَثَلِ الَّذِى اَسْتَوْقَدَ [ ٣٩/١] نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴾ : أما إضاءةُ النارِ ، فإقبالُهم إلى المؤمنين والهدى ، وذهابُ نورِهم إقبالُهم إلى الكافرين والضلالةِ .

حدَّثني القاسم ، قال : حدَّثني الحسين ، قال : حدَّثني حجَّاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن مجاهدٍ مثله .

حدَّثنى المُثَنَى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجَّاجِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ ، قال : ضرَب مثلَ أهلِ النِّفاقِ فقال : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ النَّذِي السَّوْقَدَ نَارًا ﴾ . قال : إنما ضَوْءُ النارِ ونُورُها ما أوقدتها ، فإذا حمدت ذهب نورُها ، كذلك المنافقُ ، كلما "تكلَّم بكلمةِ الإخلاصِ أضاء له ، فإذا شكَّ وقع في الظلمةِ ('').

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ر، ت ١، ت ٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ۱۹۷ ، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۱/۱ ه (۱٦١، ١٦٣). وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣/١ إلى عبد بن حميد. وستأتى بقيته فى ص ٣٧٠، ٣٧٨. (٣) فى ت ٢: «كما».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٠٥ (١٥٩) من طريق أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية .

حدَّ ثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : حدَّ ثنى عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال : هذه صفةُ المنافقين ، كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمانُ في قلوبِهم ، كما أضاءت النارُ لهؤلاء الذين اسْتَوْقَدوا ، ثم كفَروا فذَهب اللَّهُ بنورِهم ، فانْتَزَعه كما ذَهب بضوءِ هذه النارِ ، فتركهم في ظلماتٍ لا يُبْصِرون (١) .

وأوْلى التأويلاتِ بالآيةِ ما قاله قتادةُ والضحّاكُ ، وما رواه على بنُ أبي طلحة عن ابنِ عباسٍ ، وذلك أن اللَّه جلَّ ثناؤُه إنما ضرَب هذا المثلَ للمنافقين الذين وصَف صفتهم وقصَّ قَصَصَهم ، من لدنِ ابْتَدا بذكرِهم بقولِه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَلَيْهِ وَبِالْيَوْمِ الْلَّخِرِ (٢) ﴾ لا (الله عالى الله على المعالين بالكفر المجاهرين بالشركِ . ولو كان المثلُ لمن آمَن إيمانًا صحيحًا ثم أغلن بالكفر العلائا صحيحًا – على ما ظنَّ المتأوِّلُ قولَ الله بحلَّ ثناؤه : ﴿ مَثَلُهُم كَمثُلِ اللّهِ عِلْ الله بِعَلَيْهِم الذي كان من القومِ خِداعٌ ولا استهزاءُ عند أنفسِهم ولا يفاقٌ . وأنَّى ١٤٤١ على على معدة – لم يكنْ هناك من القومِ خِداعٌ ولا استهزاءُ عند أنفسِهم ولا يفاقٌ . وأنَّى ١٤٤١ يكونُ خِداعٌ ونفاقٌ مَّن لم يُبدِ لك قولًا ولا فعلًا إلا ما أوْجَب لك العلمَ بحالِه التي هو يكونُ خِداعٌ ونفاقٌ مَن لم يُبدِ لك قولًا ولا فعلًا إلا ما أوْجَب لك العلمَ بحالِه التي هو عليها ، وبعزيمةِ نفسِه التي هو مقيمٌ عليها ؟ إن هذا لغير (١٥ شكٌ من النَّفاقِ بعيدٌ ،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨١/١ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «أي».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ر: «المعالنين الكفر»، وفي م: «المعلنين بالكفر».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ٢: «الكفر».

<sup>(</sup>٥) في ت ١: « النهار » .

<sup>(</sup>٦) في ت ١، م: «بغير».

ومن الحيداع برىء ، وإن (١) كان القوم لم تكن لهم إلا حالتان ؛ حال إيمان ظاهر ، وحال كفر ظاهر ، فقد سَقَط عن القوم اسم النفاق ؛ لأنهم في حال إيمانهم الصحيح كانوا مؤمنين ، وفي حال كفرهم الصحيح كانوا كافرين ، و لا حالة هنالك ثالثة كانوا بها منافقين . وفي وصفِ اللهِ جلَّ ثناؤه إيَّاهم بصفةِ النفاقِ ما يُنبئ عن أن القول غير القولِ الذي زعمه من زعم أن القوم كانوا مؤمنين ثم ارتدُّوا إلى الكفر فأقاموا عليه ، إلا أن يكونَ قائلُ ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمانهم الذي كانوا عليه إلى الكفر الذي هو نفاقٌ ، وذلك قولٌ إن قاله ، لم تُدرَك صحتُه إلَّا بخبر مستفيض ، أو بيعضِ المعانى الموجبةِ صحَّته . فأما في ظاهرِ الكتابِ ، فلا دلالةَ على صحَتِه ؛ لاحتمالِه من التأويل ما هو أولَى به منه .

فإذ كان الأمرُ على ما وصَفْنا في ذلك ، فأوْلَى تأويلاتِ الآيةِ بالآيةِ : مثَلُ استضاءةِ المنافقين - بما أَظْهَرُوا بألسنتِهم لرسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ من الإقرارِ به ، وقولِهم له وللمؤمنين : آمَنًا باللَّهِ وكتُبِه ورسلِه واليومِ الآخرِ . حتى حُكِم لهم بذلك في عاجلِ الدنيا بحكمِ المسلمين في حقنِ الدماءِ والأموالِ ، والأمنِ على الذريَّةِ من السِّباءِ ، وفي المناكحةِ والموارثةِ - كمثلِ استضاءةِ الموقِدِ النارَ بالنارِ ، الذريَّةِ من السِّباءِ ، وفي المناكحةِ والموارثةِ - كمثلِ استضاءةِ الموقِدِ النارَ بالنارِ ، حتى الدُرَّةِ من السِّباءِ ، وفي المناكحةِ والموارثةِ من حولَه مستضيعًا بنورِه من الظلمةِ ، حتى حمدت النارُ وانطفأت ، فذهب نورُه ، وعاد المستضيءُ به في ظلمةٍ وحيرةٍ .

وذلك أن المنافق لم يزَلْ مستضيئًا بضوءِ القولِ الذي دافعَ عنه في حياتِه القتلَ والسِّباءَ ، مع استبطانِه ما كان مستوجِبًا به القتلَ وسلبَ المالِ لو أَظْهَره بلسانِه ، تُخَيِّلُ

<sup>(</sup>١) في ر: « فلو » ، وفي ت ٢، م: « فإن » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ت ١: « إذا ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م.

إليه بذلك نفشه أنه باللَّهِ ورسولِه والمؤمنين مستهزيٌّ مخادعٌ ، حتى سوَّلت له نفسُه إذ ورَد على ربِّه في الآخرةِ أنه ناج منه بمثلِ الذي نجا به في الدنيا من الكذبِ والنفاقِ . أوَ ما تسمَعُ اللَّهَ جَلَّ ثناؤُه يقولُ إذ نعتهم (١) ، ثم (أخبَر خبرَهم) عندَ ورودِهم عليه : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَخْلِفُونَ لَكُمَّ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءً أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ [ الجادلة: ١٨]. ظنًّا من القوم أن نجاءَهم (٢) من عذابِ اللَّهِ في الآخرةِ ، في مثل (١٠) الذي كان به نجاؤُهم (٢) من القتلِ والسِّباءِ (٥) وسلبِ المالِ (١) في الدنيا ، من الكذب والإفكِ ، وأن خداعَهم نافعُهم هنالك نفعَه إيَّاهم في الدنيا ، حتى عايَنوا من أمر اللَّهِ ما أَيْقَنوا به أنهم كانوا من ظنونِهم في غرور وضلالي ، واستهزاء بأنفسِهم وخداع، إذ أَطْفأ اللَّهُ نورَهم يومَ القيامةِ ، فاسْتَنظروا المؤمنين ليقْتَبِسوا من نورِهم ، فقيل لهم (v) : ارْجِعوا وراءَكم فالتمِسوا نورًا ، واصلَوْا سعيرًا . فذلك حينَ ذهَب اللَّهُ بنورِهم وترَكهم في ظلماتٍ لا يُبْصِرون ، كما انطَفأت نارُ المستوقِدِ النارَ بعدَ إضاءتِها له ، فبقِي في ظلمة (٨) حَيْرانَ تائهًا ، يقولُ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيبَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُّوكِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَيسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابٌ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرِّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن فِبَـلِهِ ٱلْعَذَابُ ١ اللَّهُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَيْ وَلَاكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصَتْمٌ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ / ٱلْأَمَانِينُ حَتَّى جَآءَ ١٤٥/١

<sup>(</sup>١) في ت ٢: « بعثهم » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « أخبرهم » .

<sup>(</sup>٣) في م: ( نجاتهم ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ر، ت ٢.

<sup>(</sup>٥) بعده في ت ١: « والكذب ».

<sup>(</sup>٦) في ص: «الأموال».

<sup>(</sup>V) سقط من: ص، ت ١.

<sup>(</sup>A) في م: « ظلمته».

أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوأً مَأْوَىنكُمُ ٱلنَّارِّ هِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الحديد: ١٣ - ١٥].

فإن قال لنا قائلٌ: إنك ذكَرْتَ أن معنى قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمُثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴾: خمّدت وانطَفأت. وليس ذلك بموجودٍ في القرآنِ ، فما دَلالتُك (١) على أن ذلك معناه ؟

قيل: قد قلنا: إن من شأنِ العربِ الإيجازَ والاختصارَ إذا (٢٠ كان فيما نطقت به الدَّلالةُ الكافيةُ على ما حذَفت وتركت، [ ٣٩/١ على الهُذَلِيُّ ":

عَصَيْتُ ( الله القلبَ إِنِّي لأمرِها سميعُ فما أَدْرِي أَرُشْدُ طِلا بُها

يعنى بذلك : فما أَدْرِى أَرُشْدٌ طِلابُها أَم غين . فحذَف ذكرَ ﴿ أَمْ غين ﴾ ، إذ كان فيما نطق به الدلالةُ عليها ، وكما قال ذو الرُّمَّةِ في نعتِ حَميرٍ (٥) :

فِلمَّا لَبِسْنَ اللَّيْلَ أو حينَ نصَّبَت (٦) له مِن خَذَا (٢) آذانِها وَهُو جانِحُ

يعنى: أو حينَ أَقْبَلِ الليلُ. في نظائرَ لذلك كثيرةِ كرِهنا إطالةَ الكتابِ بذكرِها. فكذلك قولُه: ﴿ كَمَثَلِ اللَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴾ لمَّا كان فيه وفيما بعدَه من قولِه: ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) في ت ١: « دليلك ».

<sup>(</sup>۲) في ص، ت ۱: «إذ».

<sup>(</sup>٣) ديوان الهذليين ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) في الديوان : « عصاني » .

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمة ٢/ ٨٩٧.

<sup>(</sup>٦) نصبت: رفعت آذانها . اللسان (ن ص ب) .

 <sup>(</sup>٧) خلِيت الأذن: استرخت من أصلها وانكسرت مقبلة على الوجه ، يكون ذلك في الناس والخيل والحمر ،
 خلقة أو حدثا . اللسان (خ ذ ى) .

ذلالة على المتروكِ كافية من ذكرِه ، اختصر الكلام طلب الإيجازِ ، وكذلك حذف ما حذف واختصارُ ما اختصر من الخبرِ عن مثلِ المنافقين بعدَه ، نظيرَ ما الختصر من الخبرِ عن مثلِ المنافقين بعدَه ، نظيرَ ما الختصر من الخبرِ عن مثلِ المنافقون ذهب اللَّهُ بنورِهم الخبرِ عن مثلِ المستوقِدِ النارَ ؛ لأن معنى الكلامِ : فكذلك المنافقون ذهب اللَّهُ بنورِهم وتركهم في ظلماتٍ لا يُبْصِرون - بعدَ الضياءِ الذي كانوا فيه في الدنيا ، بما كانوا يُظهرون بألسنتِهم من الإقرارِ بالإسلامِ ، وهم لغيرِه مستبطِنون - كما ذهب ضوءُ نارِ هذا المستوقِدِ بانطفاءِ نارِه وخمودِها ، فبقِي في ظلمةٍ لا يُبْصِرُ .

والهاءُ والميمُ في قولِه : ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ عائدةٌ على الهاءِ والميمِ في قولِه : ﴿ مَثَلُهُمْ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ صُمُّم بُكُمُّ عُمَى ﴾ .

قال أبو جعفر: وإذ كان تأويلُ قولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه : ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ هو ما وصَفْنا من أن ذلك خبرٌ من اللَّهِ جلَّ ثناؤُه عمَّا هو فاعلٌ بالمنافقين في الآخرةِ ، عندَ هَتْكِ أستارِهم ، وإظهارِه فضائح (۱) أسرارِهم ، وسلبِه ضياء أنوارِهم ، من تركِهم في ظُلَمِ أهوالِ يومِ القيامةِ يتردَّدون ، وفي حنادسِها لا يُبْصِرون ، فبيِّنُ أن قولَه جلَّ ثناؤُه : ﴿ صُمَّمُ بُكُمُ عُمَى فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ من المؤخّرِ الذي معناه التقديمُ ، وأن معنى الكلامِ : أولئك الذين اشترَوُا الضلالةَ بالهدَى ، فما ربحت تجارتُهم وما كانوا مُهْتدين ، صُمِّ بُكُمْ عمي فهم لا يَرْجِعون ، مثلُهم كمثَلِ الذي استوقد نارًا ، فلما أضاءَت ما حَوْلَه ذهب اللَّهُ بنورِهم وتركهم في ظُلُماتِ / لا ١٤٦/١ الذي استوقد نارًا ، فلما أضاءَت ما حَوْلَه ذهب اللَّهُ بنورِهم وتركهم في ظُلُماتِ / لا ١٤٦/١ يُبْصِرون ، أَوْ كمثَلِ صيِّبٍ من السماءِ .

وإذ كان ذلك معنى الكلام ، فمعلومٌ أنَّ قولَه : ﴿ صُمُّمُ بُكُمُ عُمُّنُ ﴾ يأتيه الرفعُ

<sup>(</sup>١) في ت ١: «قبائح».

من وجهين ، والنصبُ من وجهين : فأما أحدُ وجهى الرفع : فعلى الاستئنافِ لما فيه من الذمّ ، وقد تفعل العربُ ذلك في المدحِ والذمّ ، فتنصِبُ وترفّعُ وإن كان خبرًا عن معرفة ، كما قال الشاعرُ (١) :

لا يَبْعَدَنْ (٢) قَوْمِي الَّذين هُمُ سَمَّ العُداةِ وآفةُ الجُزْرِ الله النازِلينَ بكُلِّ مُعْتَرَكِ والطَّيِّبِين مَعاقِدَ الأُزْرِ فيُرْوَى: «النازلون» و «النازِلين» ، وكذلك «الطيِّبون» و «الطيِّبين» ، على ما وصَفْتُ من المدح.

والوجهُ الآخرُ: على نيَّة التكريرِ من: ﴿ أُوْلَكِيكَ ﴾. فيكونُ المعنى حينَئذِ: أُولَكِيكَ ﴾. فيكونُ المعنى حينَئذِ: أُولئك الذين اشْتَرُوا الضلالة بالهدَى، فما رَبِحت تجارتُهم وما كانوا مهتدين، أُولئك صُمِّمٌ بُكْمٌ عُمْنٌ فهم لا يرجِعون.

وأما أحدُ وجهى النصبِ: فأن يكون قطعًا مما في: ﴿ مُهْتَدِينَ ﴾ من ذكرِ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ﴾ ، لأن الذي فيه من ذكرِهم معرفةٌ ، والصمُّ نكرةٌ .

والآخرُ: أن يكونَ قطعًا من: ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ لأنَّ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ معرفةٌ ، والصمُّ نكرةٌ . وقد يجوزُ النصبُ فيه أيضًا على وجهِ الذمِّ ، فيكونُ ذلك وجهًا من النصبِ

وقد يجوزُ النصبُ فيه ايضًا على وجهِ الدمُ ، فيكون دلك وجها من النصبِ ثالثًا .

فأمًّا على تأويلِ ما رَوَينا عن ابنِ عباسٍ من غيرِ وجهِ روايةِ عليٌّ بنِ أبى طلحةً عنه، فإنه لا يجوزُ فيه الرفعُ إلا من وجهِ واحدٍ ، وهو الاستئنافُ . وأما النصبُ فقد

<sup>(</sup>١) البيتان للخرنق بنت بدر بن هفان ، وهما في ديوانها ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) يبعدن : يهلكن ، من بعد يبعد . اللسان (ب ع د) .

<sup>(</sup>٣) الجزر؟ جمع الجزور: وهي الناقة التي تنحر. اللسان (ج ز ر).

يجوزُ فيه من وجهين: أحدُهما ، الذمُّ . والآخرُ ، القطعُ من الهاءِ والميمِ اللتين في ﴿ وَتَرَكَّهُمْ ﴾ ، أو من ذكرِهم في ﴿ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ . وقد بيَّنا القولَ الذي هو أَوْلَى بالصوابِ في تأويلِ ذلك .

والقراءةُ التي هي القراءةُ (١) ، الرفعُ دونَ النصبِ ؛ لأنه ليس لأحدِ خلافُ رسومِ مصاحفِ المسلمين ، وإذا قرِئ نصبًا كانت قراءةً مخالفةً رسمَ مصاحفِهم (٢) .

قال أبو جعفر: وهذا خبرٌ من اللَّهِ جلَّ ثناؤُه عن المنافقين ، أنهم باشترائِهم الضلالة بالهدى لم يكونوا للهدَى والحقِّ مُهتدين ، بل هم صُمَّ عنهما فلا يسمَعونهما " ؛ لغلبة خِذلانِ اللَّهِ عليهم ، بُكْمٌ عن القيلِ بهما ، فلا ينطِقون بهما والبُكْمُ الحُرُسُ ، وهو جِماعُ ( أبكمَ - عُمْى عن أن يُبْصِروهما فيعقِلوهما ؛ لأنَّ اللَّهَ قد طبَع على قلوبِهم بنفاقِهم فلا يَهْتَدون .

وبمثلٍ ما قلنا في ذلك قالت علماءُ أهلِ التأويل.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ (٥) بنُ حميدٍ ، قال : حدَّثنا سَلمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ جُبِيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مُثْمُ مُمْمُ مُمْمُ مُمْمُ مُمَمُ ﴾ : عن الخيرِ (١) .

<sup>(</sup>١) في م: ( قراءة ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في ر، ت ١، ت ٢: ﴿ القول في تأويل قوله: صم بكم عمى ٥.

<sup>(</sup>٣) في ر: ١ يسمعون بهما » .

<sup>(</sup>٤) في م: ١ جمع ١٠ .

<sup>(</sup>٥) في م: ( عبد ) .

<sup>(</sup>٦) تقدم أول هذا الأثر في ص ٣٣٦.

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : حدَّثني معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ صُمْمُ بُكُمُ عُمْنُ ﴾ . يقولُ : لا يسمَعون الهدى ، ولا يُعصِرونه ، ولا يعقِلونه (١) .

حدَّثنى موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : ﴿ بُكُمُ ﴾ : هم (٢) الحُرُسُ (٣) .

ا حدَّثنا بشرٌ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ صُمُّمُ اللهُ عَمَى عن الحقّ فلا يُبصِرونه ، بُكُمْ عن الحقّ فلا يُبصِرونه ، بُكُمْ عن الحقّ فلا ينطِقون به (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر: وقولُه: ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ . إخبارٌ من اللَّهِ جلَّ ثناؤُه عن هؤلاء المنافقين الذين نعتهم اللَّهُ باشترائِهم الضلالةَ بالهدّى ، وصَمَمِهم عن سماعِ الخيرِ والحقّ، وبَكَمِهمْ عن القيلِ بهما ، وعَماهم عن إبصارِهما - أنهم لا يَرْجِعون إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/١٥ (١٧٢) من طريق عبد الله بن صالح به .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/١ إلى ابن المنذر والصابوني في المائتين. وتقدم أول هذا الأثر في ص ٣٣٧. وسيأتي في ١/٣ ه.

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: «هو».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣/١٥ (١٧٥) من طريق أسباط ، عن السدى ، عن أبى مالك ، ٣/١٥ (١٧٣) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله . وتقدم أول هذا الأثر فى ص ٣٣٧.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/١٥ ( ٣٧١، ١٧٦) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة .
 وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣/١ إلى عبد بن حميد نحوه. وتقدم أوله في ص٣٩٩. وسيأتي في ٣/٠٥.

الإقلاعِ عن ضلالتِهم، ولا يثوبون (١) إلى الإنابةِ من نفاقِهم، فآيس المؤمنين من أن يُبْصِرَ هؤلاء [ ١٠٤٠ و ] رُشْدًا، ويقولوا حقًّا، أو يسمَعوا داعيًا إلى الهدَى، أو أن يذَّكُروا فيتوبوا من ضلالتِهم، كما آيس من توبةِ قادةِ كفارِ أهلِ الكتابِ والمشركين وأحبارِهم، الذين وصَفهم بأنه قد ختَم على قلوبِهم وعلى سمِعهم، وغشًى على أبصارِهم.

وبمثلِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي : لا يتوبون ولا يذَّكُرون (٢) .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمّادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيْكِ : ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ ("): إلى الإسلام (،)

وقد رُوِى عن ابنِ عباسٍ قولٌ يُخالِفُ معناه معنى هذا الخبرِ (٥) ، وهو ما حدَّثنا به ابنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ : « يتوبون » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/١٥ (١٧٩) من طريق يزيد به . وهو تمام الأثر المتقدم في ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ر : « فهم لا يرجعون » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/١٥ (١٧٨) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله . وتقدم أول هذا الأثر في ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) في ر، ت ٢: « القول ».

مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمة ، أو عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أى : فلا يَرْجِعُونَ إلى الهدّى ، ولا إلى خيرٍ ، ولا يُصيبون نجاةً ، ما كانوا على ما هم عليه (١).

وهذا تأويلٌ ظاهرُ التلاوةِ بخلافِه ، وذلك أن اللَّه جلَّ ثناؤُه أخْبَر عن القومِ أنهم لا يَرْجِعون عن اشترائِهم الضلالة بالهدى ، إلى ابتغاءِ الهدى وإبصارِ الحقِّ ، من غيرِ حصرِ منه جلَّ ذكرُه ذلك من حالِهم على (٢) وقت دونَ وقت ، وحالِ دونَ حالٍ . وهذا الحبرُ الذي ذكرناه عن ابنِ عباسٍ يُنبِئُ عن (١) أن ذلك من صفتِهم محصورٌ على وقت ، وهو ما كانوا على أمرِهم مُقيمين ، وأن لهم السبيلَ إلى (٥) الرجوعِ عنه ، وذلك من التأويلِ دعوى باطلةً (١) لا دلالة عليها من ظاهر ، ولا من خبر تقومُ بمثلِه الحجةُ فيُسَلَّم لها .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى ذكرُه : ﴿ أَوْ كُصِّيبٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ .

/ قال أبو جعفر: والصيِّبُ الفَيْعِلُ ، من قولك: صاب المطرُ يصوبُ صَوْبًا . إذا انحدَر ونزَل ، كما قال الشاعرُ (٧) :

1 8 1 / 1

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٥٣٢/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٣/١ (١٧٧) من طريق سلمة به إلى قوله : الهدى . وتقدم أول هذا الأثر في ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) في ص: ١عن١.

<sup>(</sup>٣) في م: « إلى ١٠ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، وفي ر: ١ على ١ .

<sup>(</sup>٥) في ص: ١عن١.

<sup>(</sup>٦) في ص: ٥ ناطر ٥ ، وفي ت ٢: ٥ باطل ٥ .

<sup>(</sup>٧) البيت غير منسوب في الاشتقاق ص ٢٦، والمفردات في غريب القرآن ص ١٤٥، واللسان (ألك، لأ ك)، ونسبه في المفضليات ص ٣٩٤ إلى علقمة بن عبدة، وليس في ديوانه، ونسب في مجاز القرآن ٣٣/١ إلى رجل من عبد القيس، وفي شرح أشعار الهذليين ٢٢٢/١ إلى متمم بن نويرة، وذكر في اللسان (ص وب، =

فَلَسْتَ لَإِنْسِيِّ (') وَلَكَنْ لَمُلُّكُ ('' تَنَزَّلَ من جوِّ السماءِ يَصوبُ وَكَمَا قَالَ عَلَقَمةُ بنُ عَبَدةً ("):

صواعِقُها لطَيْرِهنَّ دَبيبُ سُفِينِ (٥) رَوَايا (١) اللَـ رُنِ (٧) حينَ (١) تَصوبُ كأنَّهُمُ صابتْ عليهم سَحَابةٌ فلا تَعْدِلي يَيْني وبينَ مُغَمَّرٍ (1)

يعنى: حينَ تنحدِرُ .

وهو فى الأصلِ صَيْوِبٌ، ولكنَّ الواوَ لمَّا سبقتها ياءٌ ساكنةٌ، صُيِّرتا جميعًا ياءٌ مشددةً، كما قيل: سيِّدٌ، من سادَ يسودُ، وجيِّدٌ، من جاد يجودُ. وكذلك تفعلُ العربُ بالواوِ إذا كانت متحرِّكةً وقبلَها ياءٌ ساكنةٌ، تصيِّرُهما جميعًا ياءً مشددةً.

وبما قلنا من القولِ في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ إسماعيلَ الأُحْمَسيُّ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ ، قال :

م ل ك ) الاختلاف في نسبته ، وزاد عن السيرافي نسبته إلى أبي وجزة .

<sup>(</sup>١) في ص، ر، ت ١، ت ٢: ﴿ بِإِنسي ، .

<sup>(</sup>٢) في ص، ر، ت ١: ﴿ ملكا ﴾ ، وفي ت ٢: ﴿ ملاكا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٤، ٤٦.

<sup>(</sup>٤) المغمر من الرجال: من استجهله الناس. التاج (غ م ر).

<sup>(</sup>٥) في الديوان: ( سقتك).

<sup>(</sup>٦) الروايا ؛ جمع الراوية : وهو البعير أو البغل أو الحمار الذي يسقى عليه الماء. اللسان (روي).

<sup>(</sup>٧) المزن : السحاب عامة ، وقيل : السحاب ذو الماء ، واحدته مزنة ، وقيل : المزنة السحابة البيضاء . اللسان (م ز ن ) .

<sup>(</sup>٨) في الديوان: ١ حيث ٥.

حدَّثنا هارونُ بنُ عنترةَ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَوَ كُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ قال : القَطْوُ (۱) .

حدَّثني عباسُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جُريجٍ : قال لى عطاءٌ : الصيِّبُ المطرُ (٢) .

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا أبو صالحٍ ، قال : حدَّثني معاويةً بنُ صالحٍ ، عن على على المُثَنَّى ، قال : الصيِّبُ المطرُ (٣) .

حدَّثنى موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السَّدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحِ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيِّكِ : الصيِّبُ المطرُ () .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : حدَّثني أبي ، قال : حدَّثني عمى ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه (٥) ، عن ابنِ عباسٍ مثله .

حَدَّثنا بشرٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادَةَ: ﴿ أَوَ كَصَيِّبٍ ﴾ . يقولُ: المطرُ (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٤٧) من طريق محمد بن عبيد به .

وأخرجه ابن أبي الدنيا في المطر – كما في فتح البارى لابن رجب ٢٣١/٩ - وابن أبي حاتم في تفسيره ٥٤/١ (١٨٠) من طريق هارون بن عنترة به .

وعزاه السيوطي أيضا في الدر المنثور ٣٣/١ إلى وكيع وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/١ عقب الأثر (١٨٠) معلقًا .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢/١ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبى حاتم والصابونى فى المائتين فى أثر مطول، وسيأتي بطوله فى ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٢/١ عن ابن عباس، وابن مسعود، وناس من الصحابة، والسدى.

<sup>(</sup>٥) في م، ت ٢: «جده».

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أُخْبرنا معمرٌ ، عن قتادةَ مثلَه .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِ و الباهليُّ وعمرُ و بنُ عليٌّ ، قالاً : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّثنا عيسى بنُ ميمونِ ، عن ابنِ أبي نَجيح ، عن مجاهدِ : الصيِّبُ المطرُ (۱) .

حدَّثني المُثَنَّى قال : حدَّثنا أبو محذيفة ، قال : حدَّثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ ، عن مجاهدِ : الصيِّبُ المطرُ (٢) .

حدَّثنى المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيع بنِ أنسِ : الصيِّبُ المطرُ<sup>(٣)</sup>.

/ حُدِّثت عن المِنْجابِ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن ١٤٩/١ الضحَّاكِ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : الصيِّبُ المطرُ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ : ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ قال : أو كغيثٍ من السماءِ .

حدَّ ثنا سَوَّارُ بنُ عبدِ اللَّهِ العَنْبَرِيُّ ، قال : قال سفيانُ : الصيِّبُ الذي فيه المطرُ (١٠) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌّ ، قال : حدَّثنا أبو معاويةَ ، قال : حدَّثنا ابنُ مجريجٍ ، عن عطاءِ في قولِه : ﴿ أَوَ كُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ قال : المطرُ (٥) .

<sup>(</sup>١) في ص، ر: «الربيع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٤٨) من طريق أبي حذيفة به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/١ ، عقب الأثر (١٨٠) من طريق ابن أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٤) تفسير الثوري ص ٤١ عن أبي الهيثم ، عن سعيد بن جبير : السحاب فيه المطر .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٢/١ عن عطاء .

قال أبو جعفر : وتأويلُ ذلك : مثلُ استضاءةِ المنافقين بضوءِ إقرارِهم بالإسلامِ ، مع استسرارِهم الكفرَ ، مثلُ اسْتِضاءَةِ (١) موقدِ نارِ (٢) بضوءِ نارِه ، على ما وصَف جلَّ ثناؤُه من صفتِه ، أو كمثَلِ مطرِ مُظلمٍ ، وَدْقُه (٣) تَحَكَّرَ من السماءِ ، تحمِلُه مُزنةٌ ظلماءُ ، في ليلةٍ مُظلمةٍ ، وذلك هو الظلماتُ التي أُخبَر اللَّهُ جلَّ ثناؤُه أنها فيه .

فإن قال لنا قائل: أخبرونا عن هذين المثلين، أهما مثلان للمنافقين، أو أحدُهما؟ فإن يكونا مثلين للمنافقين، فكيف قيل: ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ ﴾ و «أو » تأتى بمعنى الشكِّ في الكلام، ولم يقل : وكصيِّب . بالواو التي تُلحِقُ المثلَ الثاني بالمثلِ الأولِ ؟ أو يكونَ مثلُ القومِ أحدَهما، فما وجهُ ذكرِ الآخرِ بـ ﴿ أَوْ ﴾ وقد علمتَ أن «أو » إذا كانت في الكلام، فإنما تدخُلُ فيه على وجهِ الشكِّ من المخبِر فيما أخبرَ عنه، كقولِ القائلِ : لقِيني أخوك أو أبوك . وإنما لقِيَه أحدُهما، ولكنه فيما أخبرَ عنه، كقولِ القائلِ : لقِيني أخوك أو أبوك . وإنما لقِيَه أحدُهما، ولكنه جهِل عين الذي لقِيَه منهما، مع علمِه أن أحدَهما قد لقِيَه، وغيرُ جائزٍ في اللَّهِ جلَّ ثناؤُه أن يُضافَ إليه الشكُّ في شيءٍ، أو عُزوبُ علم شيءٍ عنه فيما أحْبَر أو الخبرَ عنه .

قيل له: إن الأُمرَ ١١/ ٤٤٠] في ذلك بخلافِ (١) الذي (ه) ذهبتَ إليه ، و ( أو ) وإن كانت في بعضِ الكلامِ تأتى بمعنى الشكّ ، فإنها قد تأتى دالَّة على مثلِ ما تدلُّ عليه الواؤ ، إما بسابقٍ من الكلامِ قبلَها ، وإما بما يأتى بعدَها ، كقولِ توبةَ بنِ

<sup>(</sup>١) في م، ت ١، ت ٢: ﴿ إضاءة ٢ .

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١، ت ٢: « النار ، .

<sup>(</sup>٣) الودق : المطركله شديده وهينه . اللسان (و د ق) .

<sup>(</sup>٤) في ص: ( خلاف ) .

<sup>(</sup>٥) في ص: «منا»، وفي ت ١: «ما».

# الحُميِّرِ :

وقد زعَمتْ ليلى بأنّى فاجرٌ لنفسى تُقَاها أو عليها فُجورُها ومعلومٌ أن ذلك من توبةً على غيرِ وجهِ الشكّ فيما قال ، ولكن لما كانت «أو» في هذا الموضعِ دالَّة على مثلِ الذي كانت تدلُّ عليه الواؤ لو<sup>(۱)</sup> كانت مكانَها ، وضَعها موضِعَها . وكذلك قولُ جريرِ<sup>(۱)</sup> :

نال أن الحِلافَة أو كانتْ له قَدَرًا كما أتى ربَّه موسى على قَدَرِ وكما قال الآخرُ :

فلو كان البكاءُ يردُّ شيئًا بَكَيْتُ عَلَى بُجَيْرٍ (١) أو عِفاقِ (١) (١١) مَضَيَا (٩) جَميعًا لشأنِهما بحُزْنِ (١٠) واشْتِياقِ (١١)

وبجير أخوعفاق ، ويقال : غفاق . وهو ابن مليك ، ويقال : ابن أبي مليك . وكان بسطام بن قيس أغار على بني يربوع فقتل عفاقا ، وقتل بجيرا بعد قتله أخاه عفاقا في العام الأول ، وأسر أباهما ثم أعتقه وشرط عليه ألا يغير عليه . ذكره في اللسان عن ابن برى .

<sup>(</sup>١) الأضداد ص ٢٧٩، وأمالي القالي ١/ ٨٨، وأمالي المرتضى ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) في م: « ولو».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) في م: ١ جاء ٥ .

<sup>(</sup>٥) هو متمم بن نويرة ، والبيتان في الأضداد ص ٢٨٠، وأمالى المرتضى ٢/ ٥٨، واللسان (ع ف ق).

<sup>(</sup>٦) فى النسخ: « جبير »، وفى اللسان: « يزيد ». وقال ابن برى: صوابه بجير. وهو على الصواب فى الأضداد وأمالى المرتضى.

<sup>(</sup>V) في م : « عناق » .

<sup>(</sup>Λ - Λ) في اللسان: « هما المرآن ».

<sup>(</sup>٩) في الأضداد، وأمالي المرتضى: ﴿ ملكا ﴾، وفي اللسان: ﴿ ذَهُمَا ﴾.

<sup>(</sup>١٠) في الأضداد، وأمالي المرتضى: « بشجو » .

<sup>(</sup>١١) في اللسان: ﴿ وَاحْتُرَاقَ ﴾ .

فقد دلَّ بقولِه : على المَوْأَيْنِ . أن بكاءَه الذى أراد أن يَبكيَه لم يُرِدْ أن يقصِدَ به أحدَهما دونَ الآخرِ ، بل أراد أن يَبكِيهما جميعًا . فكذلك ذلك في قولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه : ﴿ أَقَ كَصَيِّبِ ﴾ . لمّا كان معلومًا أن ﴿ أَقَ ﴾ (١) دالَّة (أفى ذلك على مثلِ ثناؤُه : ﴿ أَقَ كَصَيِّبِ ﴾ . لمّا كان معلومًا أن ﴿ أَق ﴾ (١٥٠/١ الذي كانت تدلُّ عليه الواؤ لو (١٥٠٠ كانت مكانها ، كان سواءً نطق فيه بـ ﴿ أَو ﴾ أو بالواوِ . وكذلك وجهُ حذفِ المثلِ من قولِه : ﴿ أَق كُصَيِّبٍ ﴾ لمّا كان قولُه : ﴿ كَمَثُلِ اللَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ دالًا على أن معناه : كمثلِ صيِّبٍ . حذف المثلَ واكتفى بدَلالةٍ ما مضى من الكلامِ في قولِه (أن : ﴿ كَمَثُلِ الَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ على أن معناه : أو كمثلِ صيِّبٍ . حذف المثلَ واكتفى بدَلالةٍ ما مضى من الكلامِ في قولِه (أن : ﴿ كَمَثُلِ الَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ على أن معناه : أو كمثلِ صيِّبٍ – من إعادةٍ ذكرِ المثلِ ؛ طَلَبَ الإيجازِ والاختصارِ .

[٢/١٤] القولُ في تأويلِ قولِ اللهِ جلَّ ثناؤُه: ﴿ فِيهِ ظُلْمَنَ ۗ وَرَعْدُ وَبَرْقُ مِنْ اللهِ جلَّ ثناؤُه: ﴿ فِيهِ ظُلْمَنَ ۗ وَرَعْدُ وَبَرْقُ مِخْطُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوْعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّهُ مُحِيطًا بِالْكَنفِرِينَ اللهِ عَلَيْهِمْ يَكُادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمُ مُ كُلَّمَا أَصَاآه لَهُم مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾.

قال أبو جعفر: فأما الظلماتُ فجمعٌ ، واحدُها ظلمةٌ .

وأما الرعدُ، فإن أهلَ العلمِ اختلَفوا فيه؛ فقال بعضُهم: هو ملَكُ يزجُرُ السحابَ.

<sup>(</sup>۱) في ت ۱: « الواو » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت ١: « على معنى يدل على مثله أو » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ر، م: « ولو ».

<sup>(</sup>٤) في ت ١: ﴿ أُولُهُ ﴾ .

<sup>(\*)</sup> من هنا يبدأ الجزء الثاني من نسخة جامعة القرويين ، وسيشار إليها بـ « الأصل » ، وسيجد القارئ أرقام صفحاتها بين معقوفين .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : حدَّثنا شَعبةُ ، عن الحَكَم ، عن مجاهدِ ، قال : الرعدُ ملَكُ يزجُرُ السحابَ بصوتِه (١) .

وحدَّ ثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ، قال : حدَّ ثنا ابنُ أبي عديٍّ ، عن شعبةَ ، عن الحكمِ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثني يحيى بنُ طلحةَ اليَرْبُوعيُّ ، قال : حدَّثنا فُضيلُ بنُ عِياضٍ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

وحدَّثني يعقوبُ ، قال : حدَّثنا هُشيمٌ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ سالمٍ ، عن أبي صالحٍ ، قال : الرعدُ ملَكُ مِن الملائكةِ يُسبِّحُ .

وحدَّ ثنى نصرُ بنُ عبدِ الرحمنِ الأَوْدَى ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ يعلى ، عن أبى الخطَّابِ البصريِّ ، عن شهرِ بنِ حوْشبٍ ، قال : الرعدُ ملَكُ مُوَكَّلُ بالسحابِ ، يسوقُه كما يسوقُ الحادِى الإبلَ ، يسبِّحُ ، كلَّما خالفت سحابةٌ سَحَابةً صاح بها ، فإذا اشتدَّ غضَبُه طارت النارُ من فِيه ، فهى الصواعقُ التي رأيتُم (٢) .

وحُدُّثت عن المنْجابِ بنِ الحارثِ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبي رَوْقٍ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البغوى في الجعديات (٢٥٥) ، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٨٤، ٢٨٥ من طريق شعبة به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٩/٤ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ . وينظر سنن البيهقي ٣/ ٣٦٣، والدر المنثور ٤/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١/٤٥ إلى المصنف والخرائطي وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٧٧) من طريق حرب بن شداد ، عن شهر . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٤ إلى عبد بن حميد . وأخرجه أبو الشيخ (٨٨١) من طريق آخر عن شهر ، عن كعب ، نحوه . وسيأتي في ص ٣٥٩ من طريق شهر ، عن ابن عباس ، مختصرا .

عن الضّحّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : الرعدُ ملَكٌ من الملائكةِ اسمُه الرعدُ ، وهو الذي تسمَعون صوتَه (١) .

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ ، قال : حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ حُسينِ ، عن السَّدِّيِّ ، عن أبي مالكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : الرعدُ ملَكِّ يزجُرُ السحابَ بالتسبيح والتكبيرِ (٢) .

حدَّثنا الحسنُ (٣) بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا على بنُ عاصمٍ ، عن ابن جُريجٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : الرعدُ اسمُ ملَكِ ، وصوتُه هذا تسبيحُه ، فإذا اشتد زجرُه السحابَ ، اضطرب السحابُ واحْتَكَ ، فتحرُجُ الصواعقُ مِن بينه .

حدَّثنا الحسنُ (٢) ، قال : حدَّثنا عفانُ ، قال : حدَّثنا أبو عوانةَ ، عن موسى البزازِ (٤) ، عن شهر بن حوشبِ ، عن ابن عباسِ ، قال : الرعدُ ملَكُ يسوقُ السحابَ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/٠٥ إلى المصنف وابن مردويه .

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٧٠) من طريق جويير ، عن الضحاك من قوله . وعزاه السيوطي ١/٤ ٥ إلى المنذر . وانظر ما سيأتي في ص ٣٦٠، ٣٦١.

وبعد هذا الأثر اختلاف في ترتيب الآثار في المخطوط الأصل عن بقية النسخ ، وما في النسخ الأخرى أليق بالسياق ، ولذا سيجد القارئ اضطرابا في ترقيم ورقات الأصل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ٧٧٨) من طريق عبد الملك بن الحسين به . وعبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي متروك .

وأخرج أبو الشيخ أيضا (٧٦٩) نحوه مرفوعا من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

وأخرج أيضا (٧٧٦) من طريق أسباط ، عن السدى من قوله ، مثل أثر شهر عن ابن عباس الآتي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الحسين ».

<sup>(</sup>٤) في ر: « البزار ».

بالتسبيح، كما يسوقُ الحادِي الإبلَ بحُدائِه (١).

حدَّثنا الحسنُ (٢) بنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ عبَّادِ وشَبَابةُ ، قالا (٣) : حدَّثنا شعبةُ ، عن الحَكَم ، عن مجاهدِ ، قال : الرعدُ ملَكُ يزمجُو السحابَ .

/حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ ، قال : حدَّثنا عتَّابُ بنُ ١٥١/١ زيادٍ ، عن عكرمةَ ، قال : الرعدُ ملَكُ في السماءِ (١٤) يجمَعُ السحابَ كما يجمَعُ الراعي الإبلَ (٥) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : الرعدُ خَلْقُ من خَلْق اللَّهِ سامعٌ مُطيعٌ للَّهِ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا حسينٌ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن عكرمةَ ، قال : الرعدُ ملَكُ يُؤمَرُ بإزجاءِ السحابِ ، ويؤلِّفُ بينَه ، فذلك الصوتُ تسبيحُه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : الرعدُ ملَكُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٢٦٥ - المنتقى) من طريق عفان به .

<sup>.</sup> وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٧٥) من طريق أبي عوانة به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/٠٥ إلى ابن المنذر . وتقدم في ص ٣٥٧ نحوه من قول شهر بن حوشب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الحسين».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « قال ».

<sup>(</sup>٤) في م، ت ١: ١ السحاب ٥.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٦٤٥ - المنتقي)، والبيهقي ٣٦٣/٣ من طريق آخر عن عكرمة
 نحوه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٤٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

حدَّثنا المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا الحجامج بنُ المِنْهالِ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمةَ ، عن المغيرةِ ٢٦/٤ ظ] بنِ سالمِ (١) ، عن أبيه أو غيرِه ، أن عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال : الرعدُ ملَكُ (٢) .

حدَّثنا المُثَنَى ، قال : حدَّثنا الحجامُ ، قال : حدَّثنا حمادٌ ، قال : أخْبَرنا موسى ابنُ سالمٍ أبو جَهْضَمٍ مولى ابنِ عباسٍ ، قال : كتَب ابنُ عباسٍ إلى أبى الجلَّدِ يَسألُه عن الرعدِ ؟ فقال : الرعدُ ملَكُ (٣) .

حدَّثنا المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا عمرُ بنُ الوليدِ الشَّنيُّ ، عن عكرمةَ ، قال : الرعدُ ملَكُ يسوقُ السحابَ كما يسوقُ الراعِي الإبلَ .

حدَّثنى سعدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ ، قال : حدَّثنا حفصُ بنُ عمرَ ، قال : حدَّثنا الحَكمُ بنُ أبانٍ ، عن عكرمةَ ، قال : كان ابنُ عباسٍ إذا سمِع الرعدَ قال : سبحانَ الذي سبَّحتَ له . قال : وكان يقولُ (٥) : الرعدُ ملَكُ ينعِقُ بالغيثِ ، كما ينعِقُ الراعى بغنمِه (٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، وفي المصادر : « مسلم » . وينظر تاريخ الدورى ٢١٠/٤ (٢٠٠٣) ، والثقات ٢٦٤/٧ . (٢) أخرجه البيهقي ٣٦٣/٣ ، والخطيب في المتفق والمفترق ١٩٣٦/٣ من طريق حماد بن سلمة ، عن المغيرة ابن مسلم ، عن أبيه ، عن على . وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٧٧) من طريق آخر عن على بلفظ : البرق :

ابن مسلم ، عن آبيه ، عن على . وأحرجه أبو الشيخ في العظمه ( ١ ٧ ٧ ) من طريق أخر عن على بلفظ . البرق . مخاريق من نار بأيدي ملائكة السحاب يزجرون به السحاب .

وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٤/٠٠ إلى ابن أبي الدنيا في المطر وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢، ت ٣ : « الملك » .

والأثر أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٦٣٥ - المنتقى) من طريق حماد به من قول ابن عباس. وينظر الدر المنثور ٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) في م : « السني » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ر، م، ت ٢، ت ٣: ﴿ إِنْ ﴾.

<sup>(</sup>٦) ينظر ص ٣٥٨.

وقال آخرون: الرعدُ ريخ تختنقُ تحتَ السحابِ فتصّاعدُ ، فيكونُ منه ذلك الصوتُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ ، [7/7] قال : حدَّثنا أبو أحمدَ الزُّبيرِيُّ ، قال : حدَّثنا بشيرُ (۱) بشيرُ (۱) أبو (۲) إسماعيلَ ، عن أبي كَثير (۳) ، قال : كنتُ عندَ أبي الجَلْدِ (۱) ، إذ جاءه رسولُ ابنِ عباسٍ بكتابٍ إليه ، فكتَب (۱) إليه : كتبتَ إليّ تسألُني عن الرعدِ ، فالرعدُ الريحُ (۱) .

حدَّثنى إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، قال : حدَّثنا عمرانُ بنُ ميْسرةَ ، قال : حدَّثنا ابنُ إدريسَ ، عن الحسنِ بنِ الفراتِ ، عن أبيه ، قال : كتَب ابنُ عباسٍ إلى أبى الجَلْدِ (١٤) يسألُه عن الرعدِ ، فقال : الرعدُ ريخُ (٧)

قال أبو جعفر: فإن كان الرعدُ ما ذكره ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ، فمعنى الآية: أو كصيِّبٍ من السماءِ فيه ظلماتٌ وصوتُ رعدٍ؛ لأن الرعدَ إن كان ملكًا يسوقُ السحاب، فغيرُ كائنٍ في الصيِّبِ؛ لأن الصَّيِّبَ إنما هو ما تحدَّر من صَوْبِ (^) السحاب، والرعدُ إنما هو في جوِّ السماءِ يسوقُ السحاب، على أنه لو كان فيه

<sup>(</sup>١) في م، ص، ت ١: « بشر».

 <sup>(</sup>٢) في النسخ: ١ بن ١ وهو خطأ. وهو بشير بن سلمان ، أبو إسماعيل ، والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر تهذيب
 الكمال ٤/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « كبير».

<sup>(</sup>٤) في م : « الحلد » .

<sup>(</sup>٥) في ت ١: « فقال في كتاب » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٧٣) من طريق بشير به ، وسيأتي تمامه في ص ٣٦٣. ٣٦٤.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٥٥ (١٨٧) من طريق ابن إدريس، به .

<sup>(</sup>A) في ص، ت ١، ت ٢: « صوت ».

ثَمَّ (') ، لم يكن له صوت مسموع ، لم (') يكن هنالك رعب يُوعب به أحدٌ ؛ لأنه قد قيل : إن مع كلِّ قطرة من قطر المطر ملكا . فلا يَعْدُو الملكُ الذي اسمُه الرعدُ لو كان مع الصيِّبِ ، إذا لم يكن مسموعًا صوتُه - أن يكونَ كبعضِ / تلك الملائكةِ التي تنزلُ مع القطر إلى الأرضِ ، في ألا رُعبَ على أحد بكونِه فيه . فقد عُلِم - إذ كان الأمرُ كما ('') وصَفْنا من قولِ ابنِ عباس - أن معنى الآية : أو كمثلِ غيث تحدَّر من السماءِ فيه ظلماتٌ وصوتُ رعدٍ . إن كان الرعدُ هو ما قاله ابنُ عباس ، وأنه اسْتغنى بدَلالةِ ذكرِ الرعدِ باسمِه على المرادِ في الكلامِ من ذكرِ صوتِه ، وإن كان الرعدُ ما قاله أبو ذكرِ الرعدِ باسمِه على المرادِ في الكلامِ من ذكرِ صوتِه ، وإن كان الرعدُ ما قاله أبو الجلدِ ('') ، فلا شيءَ في قولِه : ﴿ فِيهِ ظُلُمُتُ وَرَعَدُ ﴾ . متروكُ ؛ لأن معنى الكلامِ حينتَذِ : فيه ظلماتٌ ورعدٌ ، الذي هو ما وصَفْنا صفتَه .

وأما البرقُ ، فإن أهلَ العلمِ اخْتَلفوا فيه ؛ فقال بعضُهم بما حدَّثنا مطرُ بنُ محمدِ الضبِّي ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ الضبِّي ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ ابنُ مهديٍّ ، وحدَّثنا أبو عاصم ، وحدَّثنا محمدُ بنُ بشّارٍ ، قال : حدَّثنى أبو أحمدَ الزَّبيريُّ ، ابنُ مهديٍّ ، وحدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهوازيُّ ، قال : حدَّثنى أبو أحمدَ الزَّبيريُّ ، قال المؤوريُّ ، عن سَلَمةَ بنِ كُهيلٍ ، عن سعيدِ بنِ أشوعَ ، عن قال البرقُ مخاريقُ () الملائكة () .

<sup>(</sup>١) في م: « يمر ».

<sup>(</sup>٢) في م: « فلم ».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ر ، م : « على ما » .

<sup>(</sup>٤) في م: « الحلد ».

<sup>(</sup>٥) المخاريق، جمع مخراق: وهو في الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا، أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه. النهاية ٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٥ (١٩٠)، وأبو الشيخ في العظمة (٧٧١)، والبيهقي ٣٦٣/٣ من طريق سفيان به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٤٩، ٥٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٥٦٥ - المنتقى) من طريق المسعودى ، عن سلمة ، عن رجل ، عن على بلفظ: الرعد: ملك ، والبرق: مخاريق بأيدى الملائكة . وينظر علل الدارقطني ٣/ ٢٠٠ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ ، قال : حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ حسينٍ ، عن السُّدِّيِّ ، عن أبي مالكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : البرقُ مخاريقُ بأيدى الملائكةِ يزْجُرونَ بها السحابَ .

حدَّثنى المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا الحجاجُ ، قال : حدَّثنا حمادٌ ، عن المغيرةِ بنِ سالمٍ ، عن أبيه أو غيرِه ، أن على بنَ أبي طالبٍ قال : الرعدُ الملكُ ، والبرقُ ضربُه السحابَ بمِخْراقِ من (١) حديدٍ (٢) .

وقال آخرون : هو سَوْطٌ من نورٍ ، يزجُرُ به الملكُ السحابَ .

#### [۲/۲ظ] ذكر من قال ذلك

حُدِّثت عن المِنْجابِ بنِ الحارثِ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبي رَوْقِ ، عن اللهِ عن أبي رَوْقِ ، عن اللهِ عباسِ بذلك (٢٦) .

وقال آخرون : هو مَاءٌ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ ، قال : حدَّثنا بشيرٌ أبو (٥) أبو المحاعيلَ ، عن أبى كَثيرٍ (١) ، قال : كنتُ عند أبى الجَلْدِ (٧) ، إذ جاءه رسولُ ابنِ

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم فی ص ۳۶۰.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٤/٠٥ إلى المصنف وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) في م: « بشر ».

<sup>(</sup>o) في النسخ : « بن » . وهو خطأ كما تقدم في ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « كبير ».

<sup>(</sup>٧) في م: « الخلد ».

عباسٍ بكتابٍ إليه (١) ، (أفكتَب إليه): كَتَبْتَ (٣) إلى (أن تسألُني عن البرقِ ، فالبرقُ الماءُ (٥) .

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، قال : حدَّثنا عِمرانُ بنُ ميْسرةَ ، قال : حدَّثنا ابنُ إدريسَ ، عن الحسنِ (٦) بنِ الفراتِ ، عن أبيه ، قال : كتَب ابنُ عباسٍ إلى أبى الجلدِ يسألُه عن البرقِ ، فقال : البرقُ ماءً (٧) .

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : حدَّثنا جَريرٌ ، عن عطاءٍ ، عن رجلٍ من أهلِ البصرةِ من قُرَّائِهم ، قال : كتَب ابنُ عباسٍ إلى أبى الجَلْدِ (^) - رجلٍ مِن أهلٍ هَجَرَ - يسألُه عن البرقِ ، فكتَب إليه : كتَبتَ إلى تسألُني عن البرقِ ، وإنه من الماءِ (^) .

وقال آخرون : هو مَصْعُ (١٠) ملَكِ .

/ حَدَّثنا محمــدُ بنُ بشَّـارٍ، قال: حدَّثنـا عبـدُ الرحمنِ بنُ مهديٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عثمانَ بن الأسودِ، عن مجاهدٍ، قال: البرقُ مَصْعُ

1017

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: ص.

<sup>(</sup>٥) تقدم أول هذا الأثر في ص ٣٦١ . وينظر الدر المنثور ٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الحسين ».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٥٥ (١٨٨) من طريق ابن إدريس به .

<sup>(</sup>A) في م : « الحلد » .

<sup>(</sup>٩) أخرج أبو الشيخ في العظمة (٧٨٢) من طريق ابن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن عامر ، قال : أرسل ابن عباس إلى أبى الجلد . فذكره مطولًا ، وفيه : وأما البرق فهو تلألؤ الماء . ينظر علل أحمد ٧٠/١ (١٩٤) . (١٠) سيأتي تعريف المصع في كلام المصنف ، وينظر النهاية ٤/٣٣٧.

ملك (١).

حدَّثنى المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا هشامٌ ، عن محمدِ بنِ مسلمِ الطائفيِّ ، قال : بلَغنى أن البرقَ ملَكُ له أربعةُ أوجهِ ، وجهُ إنسانِ ، ووجهُ تَوْرٍ ، ووجهُ نَسرٍ ، ووجهُ أسدٍ ، فإذا مصَع بأجنحتِه فذلك البرقُ (٢) .

حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : حدَّ ثنا الحسينُ ، قال : حدَّ ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن وهبِ بنِ سليمانَ ، عن شُعيبٍ الجَبَائيِّ ، قال : في كتابِ اللَّهِ ؛ الملائكةُ حَملةُ العرشِ ، لكل ملكِ منهم وجهُ إنسانِ وثَورِ وأسدِ ونَسْرٍ ، فإذا حرَّ كوا أجنحتَهم ، فهو البرقُ ، وقال أميةُ بنُ أبي الصَّلْتِ (٣) :

[٢/٤٥] رجُلٌ وثورٌ تحتَ رجْلِ يمينِه والنَّسْرُ للأُخرى ولَيْتٌ مُرْصَدُ (١٠) حدَّثنا الحسنُ (٥) بنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا على بنُ عاصمٍ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : البرقُ ملَكُ (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجـه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥٦/١ (١٩٤) من طريق عثمان به، بزيادة : يسوق به السحاب .

وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور ٤٩/٤ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ مثله. وعزاه أيضًا إلى المنذر مطولاً .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم – كما فى البداية والنهاية ١/ ٨٧، وتفسير ابن كثير ٣٦٣/٤ – عن أبيه، عن هشام – هو ابن عبيد الله الرازى – به. وينظر الدر المنثور ٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٤٩/٤ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ : ( الحسين ) . وتقدم في ص ٣٥٨ .

 <sup>(</sup>٦) أخرج أبو الشيخ في العظمة (٧٨٠) من طريق جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس بلفظ : البرق ملك يترايا . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٩/٤ إلى ابن أبي الدنيا في المطر .

حدَّثنا القاسمُ، قال: حدَّثنا الحسينُ، قال: حدثنى حجاجُ، عن ابنِ جُريجِ (۱) ، قال: الصواعقُ ملَكُ يَضْرِبُ (۲) السحابَ بالمطارقِ (۳) ، فيُصيبُ به من يشاءُ.

قال أبو جعفر: وقد يَحْتَمِلُ أن يكونَ ما قال على بن أبى طالب وابن عباس ومجاهد بعنى واحد؛ وذلك أن تكونَ المخاريقُ التى ذكر على ، رضِى الله عنه ، أنها هى البرقُ ، هى (ئ) السياطُ التى هى من نور ، التى يُرْجِى بها الملكُ السحاب ، كما قال ابن عباس ، ويكونُ إزجاءُ الملكِ السحاب مَصْعَه إيّاه بها . وذلك أن المصاع عند العربِ أصله المجالدة بالسيوف ، ثم تستعمِلُه فى كلِّ شيء جُولِد به ، فى حرب وغيرِ حرب ، كما قال أعْشَى بنى ثعلبة وهو يصف جوارِى لَعِبْن بحُلْيهن وَجَالَدُن به . .

إذا هُنَّ نَازَلْنَ أَقَرَانَـهُنَّ وكَانَ المِصَاعُ بَمَا فَى الجُونُ (١) يَقَالُ منه: ماضَعه مِصَاعًا. وكَأنَّ مجاهدًا إنما قال: مَصْعُ ملَكِ. إذ كان

<sup>(</sup>١) بعده في ت٢: «وهب بن سليمان».

<sup>(</sup>٢) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٣) فى م ، ت ٢ : « بالمخارق » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ٢: « وهي ».

<sup>(</sup>٥) ديوان الأعشى ص ١٧.

 <sup>(</sup>٦) الجونة - وربما همزت - : سلة مستديرة مغشاة أدما ، يجعل فيها الطيب والثياب . اللسان (ج أ ن ، ج
 و ن ) .

السحابُ لا يُماصِعُ الملكَ ، وإنما الرعدُ هو الماصِعُ (١) له ، فجعَله مصدرًا من : مصَعَه يَصَعُه مَصْعًا .

وقد ذكرنا في معنى الصاعقةِ ما قاله شهرُ بنُ حَوْشبٍ فيما مضَى (٢).

وأما تأويلُ الآيةِ ، فإن أهلَ التأويلِ مختلِفون فيه ؛ فرُوِى عن ابنِ عباسٍ في ذلك أقوالٌ ؛ [٣/٢] أحدُها : ما حدَّثنا به محمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي محمدِ مولى سَلَمةُ بنُ الفضلِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبي محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتِ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَقَ كَصيّبِ مِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلَبَتُ وَرَعَدُ وَبَرْقُ يَجَعَلُونَ أَصَدِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ الضَّوَعِقِ حَدَرَ ٱلمَوْتِ أَى السَّمَآءِ فِيهِ ظُلَبَتُ وَرَعَدُ وَبَرْقُ يَجَعَلُونَ أَصَدِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ الضَّوَعِقِ حَدَرَ ٱلمَوْتِ فَي أَلَى اللهِ والحذرِ من القتلِ على الذي هم عليه من الحلافِ والتحوُّفِ منكم – على مثلِ ما وَصَفَ من على الذي هم عليه من الحلافِ والتحوُّفِ منكم – على مثلِ ما وَصَفَ من الذي هو في ظلمةِ الصيِّبِ ، فجعَل أصابعَه في أُذُنيه مِن الصواعقِ حذرَ الذي " ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخَطَفُ ٱبْصَرَهُمُ ﴾ أي : لشدةِ ضوءِ الحقّ ، ﴿ كُلَمَآ الموتِ ، ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخَطَفُ ٱبْصَرَهُمُ ﴾ أي : لشدةِ ضوءِ الحقّ ويتكلّمون ١٥٤١ الموتِ ، فهم من قولِهم به على استقامةِ ، فإذا ارْتَكسوا منه إلى الكفرِ قامُوا متحيِّرِين . . متحيِّرِين .

<sup>(</sup>١) في م: « الماصع ».

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الذين ».

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٥٣٣/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٥٤، ٥٦، ٥٨ (١٨٣، ١٩٨، ١٩٨، ٢٠٦) من طريق سلمة به ، وتقدم أول هذا الأثر في ص ٣٣٦ .

والآخرُ: ما حدَّثنا به موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ في خبر ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابن مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَلِيَّةٍ : ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴾ إلى: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾: أما الصيِّبُ ( فالمطرُ . كان وجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسولِ اللَّهِ عِلَيْدِ إلى المشركين، فأصابَهما هذا المطرُ الذي ذكر اللَّهُ، فيه رعدٌ شديدٌ وصواعقُ وبرقٌ ، فجعَلا كلَّما أصابَهما(٢) الصواعقُ جعَلا أصابِعَهما في آذانِهما، من الفَرَقِ أن تدخُلَ الصواعقُ في مسامعِهما فتقتُلَهما ، وإذا لمَع البرقُ مَشُوا في ضوئِه ، وإذا لم يلمَعْ لم يُبْصِرا ، قاما مكانَهما لا يمشيان، فجعَلا يقولان: ليتنا قد أصبَحنا فنأتى محمدًا فنضعَ أيدينا في يدِه. فأصْبَحا، فأتياه فأسْلَما، ووضَعا أيديَهما في يدِه، وحسن إسلامُهما، فضرَب اللَّهُ شأنَ هذين المنافقين الخارجين مثلًا للمنافقين الذين بالمدينةِ، وكان المنافقون إذا حضَروا مجلسَ النبيِّ ﷺ جعَلوا أصابِعَهم في آذانِهم فرَقًا مِن كلام النبيِّ ﷺ أن يَنْزِلَ فيهم شيءٌ، أو يُذْكُروا بشيءٍ فيُقْتَلُوا ، كما كان ذانك ٢/٣٤ المنافقان الخارجان يجعَلان أصابِعَهما في آذانِهما. ﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مُّشَوْأ فِيهِ ﴾ ، فإذا كَثْرَت أموالُهم ، ووُلِد لهم الغِلمانُ ، (" وأصابُوا") غنيمةً أو فتحًا ، مشَوْا فيه ، وقالوا : إن دينَ محمد عَلَيْقُ دينُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : « والمطر ، كانا » .

<sup>(</sup>٢) في م: « أضاء لهما ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « فأصابوا » ، وفي ر ، ت ٢: « أو أصابوا » .

<sup>(</sup>٤) في ص، والدر المنثور: « حينئذ »، وفي ت ١: « حق و ».

صدق . فاستقامُوا عليه ، كما كان (١) ذانك المنافقان يَمْشِيَان ، إذا أضاء لهما (١) البرقُ مشَوْا فيه ، ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْمِ قَامُواً ﴾ . فكانوا إذا هلكت أموالُهم ، ووُلدِ لهم الجوارِي ، وأصابهم البلاء ، قالوا : هذا مِن أجلِ دينِ محمد . فارْتَدُّوا كفارًا ، كما قام ذانك المنافقان حينَ أظلَم البرقُ عليهما (١) .

والثالث : ما حدَّتني به محمد بن سعد، قال : حدَّتني أبي ، قال : حدَّتني من السَمَآء ﴾ : عمى ، قال : حدَّتني أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباس : ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ السَمَآء ﴾ : كمطر ، ﴿ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ ﴾ إلى آخر الآية : هو مثلُ المنافق في ضوء ما تكلّم بما معه من كتابِ اللّه ، وعمِل مُراءاة للناسِ ، فإذا خلا وحدَه عمِل بغيرِه ، فهو في ظلمة ما أقام على ذلك ، وأمّا الظلماتُ فالضلالة ، وأما البرقُ فالإيمانُ ،وهم أهلُ الكتابِ ، ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِم ﴾ فهو رجلٌ (أ) يأخذُ بطرَفِ الحقِّ لا يستطيعُ أن يُجاوزَه (.)

والرابع: ما حدَّثنى به المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : حدَّثنى معاويةُ بنُ صالح ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَوَ كَصَيِّبٍ مِّنَ مَعاويةُ بنُ صالح ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَهِ خَلُبَتْ ﴾ يقولُ : السَّمَآءِ ﴾: وهو المطرُ ، ضرَب مثلَه في القرآنِ ، يقولُ : ﴿ فِيهِ ظُلُبَتْ ﴾ يقولُ :

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>Y) في ص، م، ت ١، ت ٢: «لهم».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة نحوه . وتقدم أول هذا الأثر فى ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت١ : ( واحد ) .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢/١ إلى المصنف . وتقدم أوله فى ص ٣٥٦.

ابتلاءً، "﴿ وَرَعْدُ ﴾ يقولُ: تخويفٌ، ﴿ وَبَرْقُ ﴾ . ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارُهُمْ ﴾ . وَرَعْدُ ﴾ أيكادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارُهُمْ ﴿ فَكُمْ القرآنِ أَن يدلَّ على عَوْراتِ المنافقين، ﴿ كُلُمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوُا فِيهِ ﴾ يقولُ: كلَّما أصاب المنافقون مِن الإسلامِ عزَّا اطمأنُوا، وإن أصابَ الإسلامِ عزَّا اطمأنُوا، وإن أصابَ الإسلامِ نكبةُ ( قاموا ليرْجِعوا ) إلى الكفرِ، يقولُ: ﴿ وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ليرْجِعوا ) إلى الكفرِ، يقولُ: ﴿ وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواً ﴾ كقولِه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَ بِهِ ﴾ [الحج: 11]. إلى آخرِ الآيةِ ( )

100/1

قال أبو جعفر: / ثم اخْتَلَف سائرُ أهلِ التأويلِ بعدُ في ذلك نظيرَ ما رُوى عن ابنِ عباسٍ مِن الاختلافِ فحدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو الباهليُّ ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، عن عيسى بنِ ميمونِ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : إضاءةُ البرقِ وإظلامُه (٤) على نحو ذلك المثل (٥) .

حدَّثنا المُنَنَّى ، قال : حدَّثنا أبو مُحذيفة ، قال : حدَّثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثله .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّثنا عيسى ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

<sup>(</sup>١ - ١) في الدر المنثور : « ورعد وبرق – تخويف » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « قالوا ارجعوا ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/٤٥، ٥٥، ٥٧، ٥٥ (١٨٢، ١٨٦، ٢٠٣، ٢٠٨ ) من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢/١ إلى ابن المنذر والصابونى فى المائتين .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ر: « إظلامهم ».

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٣/١ إلى عبد بن حميد . وينظر تفسير مجاهد ص ١٩٧. وتقدم أول هذا الأثر في ص ٣٥٧.

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ، عن سعيدٍ، عن قتادةً في قولِ اللَّهِ: ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ فَى قولِ اللَّهِ: ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواً ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواً ﴾ : فالمنافقُ (١) إذا رأى في الإسلامِ رخاء أو طمأنينة أو سَلْوة من عيشٍ، قال: أنا معكم وأنا منكم. وإذا أصابتْه شدَّة (١) حَقْحَق (١) واللَّهِ عندَها، فانْقُطِع به، فلم يَصْبِرُ على بلائِها، ولم يَحتسِبُ أجرَها، ولم يرجُ عاقبتَها (١).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخْبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخْبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ: ﴿ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ ﴾ يقولُ: أجبنُ وم ، لا يسمَعون شيئًا إلا ظنُّوا أنهم هالكون فيه ؛ (حَذَرًا من الموتِ، ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَفِرِينَ ﴾ . ثم ضرب لهم مثلًا آخر، فقال: ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَغْطَفُ أَبْصَرَهُمُ مُكُمّا أَضَاءَ لَهُم مُشَوّا فِيهِ ﴾ . يقولُ: هذا المنافقُ ؛ إذا كثر ماله، وكثرت ماشيتُه، وأصابته عافية، قال: لم يُصِبني مذُ دخلتُ في ديني هذا إلا خيرٌ . ﴿ وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِم عَلَمُواً ﴾ يقولُ: إذا ذهبت أموالهم، وهلكت مواشِيهم، وأصابهم البلاءُ، قاموا متحيرين .

<sup>(</sup>١) في ت ١: « قال » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ت ١ ، ت ٢ : « شديدة » .

<sup>(</sup>٣) الحقحقة : أن يسار البعير ويحمل على ما يتعبه وما لا يطيقه حتى يبدع براكبه ، وقيل : هو المتعب من السير . اللسان (ح ق ق ) .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣/١ إلى المصنف وعبد بن حميد نحوه ، وتقدم أوله فى ص

<sup>(</sup>٥) في م : ( أخبر عن ) ، وفي ت ١ : ( هم أجبن ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ت ١: « حذارا من » .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنا أبو تميلةَ (٢) ، عن عُبيدِ بنِ سليمانَ الباهليِّ ، عن الضحَّاكِ بنِ مُزَاحمٍ : ﴿ فِيهِ ظُلْمَتُ ﴾ قال : أما الظلماتُ فالضلالةُ ، والبرقُ الإيمانُ (١) .

حدَّثنى يونسُ بنُ عبدِ الأَعْلَى ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وَهبِ ، قال : حدَّثنى عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ في قولِه : ﴿ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ ﴾ (فقرأ حتى بلَغ ' : ﴿ إِنَ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ قال : هذا أيضًا مثلٌ ضرَبه اللّهُ للمنافقين ، كانوا قد استنارُوا ( ) بالإسلام ، كما استنار ( ) هذا بنورِ هذا ( ) البرقِ .

<sup>(</sup>١) بعده في ر: « ورجع ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/١ عقب الأثر (١٢٠) من طريق ابن أبي جعفر به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ثميلة » ، وفي م: « نميلة » .

<sup>(</sup>٤) أخرجــه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٥٥، ٥٦ (١٨٤، ١٩٥) من طريق على بن الحكم عن الضحاك.

<sup>(</sup>ه - ه) في ر : « حتى قرأ » .

<sup>(</sup>٦) في ت ١: « استضاءوا ».

<sup>(</sup>٧) في ت ١: « استضاء » .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، ت ١.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجَّاجٌ ، قال : قال ابنُ جُريجٍ : ليس في الأرضِ شيءٌ يسمعُه المنافقُ إلا ظنَّ أنه يُرادُ به ، وأنه الموتُ ، كراهيةً له ، والمنافقُ أكرَهُ خلقِ اللَّهِ للموتِ ، كما إذا كانوا بالبرارِيِّ () في المطرِ ، فرُّوا من الصواعقِ .

/حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : حدَّثنا أبو معاويةَ ، قال : حدَّثنا ابنُ جُريجٍ ، عن ١٥٦/١ عطاءِ في قولِه : ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَنتُ وَرَغَدُ وَبَرَقٌ ﴾ قال : مثلٌ ضُرِب للكافرِين (٢) .

قال أبو جعفر: وهذه الأخبارُ التي ذكرُ ناها عمَّن رَوَيناها عنه ، فإنها وإن اختلفت فيها ألفاظُ قائليها متقارِباتُ المعانى ؛ لأنها جميعًا تُنبئُ عن أن اللَّه ضرَب الصَّيِّب لظاهرِ إيمانِ المنافقِ مثلًا ، ومثَّل ما فيه من ظلماتِ بضلالتِه ، وما فيه من ضياءِ برقِ بنورِ إيمانِه ، واتِّقاءَه من الصواعقِ بتصييرِ أصابِعه في أُذُنيه ، لضعفِ (') جنانِه ، ونَحْبِ ( فؤادِه ، من محلولِ عقوبةِ اللَّهِ بساحتِه ، ومشيّه في ضوءِ البرقِ باستقامتِه على نورِ إيمانِه ، وقيامَه في الظلامِ بحيرتهِ في ضلالتِه وارتكاسِه في عَمَهِه .

فتأويلُ الآيةِ (٢) إذن – إذ (٢) كان الأمرُ على ما وصَفْنا – : [٢/هظ] أو (٨) مَثَلُ ما اسْتَضاء به المُنافِقون ، مِن قيلِهم لرسولِ اللَّهِ ﷺ وللمؤمنين بألسنتِهم : آمنًا باللَّهِ

<sup>(</sup>١) في ص: « بالبر » ، وفي م ، ر ، ت ١ ، ت ٢ : « بالبراز » .

<sup>(</sup>۲) في ص، ر، م، ت ۱: « للكافر»، وفي ت ۲: « الكافر».

<sup>(</sup>٣) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢: « الأقوال ».

<sup>(</sup>٤) في م: « بضعف ».

<sup>(</sup>٥) في م: « تحير ». والنخب: الجبن وضعف القلب. اللسان ( ن خ ب ).

<sup>(</sup>٦) في ص: « الكلام ».

<sup>(</sup>٧) في ص : « إن » ، وفي م « إذا » .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «و».

فالصَّيِّبُ مَثَلٌ لظاهرِ ما أَظْهَر المُنافِقون بألسنتِهم مِن الإقرارِ والتَّصْديقِ، والظلماتُ التي هي فيه لظُلُماتِ ما هم مُسْتَبِطنوه (٢) من الشكِّ والتَّكْذِيبِ ومرضِ القلوبِ، وأما الرعدُ والصَّواعقُ فلِما هم عليه مِن الوَجَلِ مِن وَعيدِ اللَّهِ إياهم على القلوبِ، وأما الرعدُ والصَّواعقُ فلِما هم عليه مِن الوَجلِ مِن وَعيدِ اللَّهِ إياهم على لسانِ رسولِه عَلِيَّةٍ في آي كتابِه، إمَّا في العاجلِ وإمَّا في الآجِلِ، أن يَحُلَّ بهم، مع شكِّهم في ذلك، هل هو كائن أم غيرُ كائنِ، وهل له حقيقةٌ أم ذلك كذبٌ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ر، م، ت ١، ت ٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص: « أفي » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١: « برية ».

<sup>(</sup>٤) في م: « ليل ».

<sup>(</sup>٥) الخطران : الارتفاع والانخفاض . انظر التاج (خ ط ر) .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ر ، م ، ت ١ ، ت ٢ : « سنا برقه » .

<sup>(</sup>٧) في م : « مستنبطون » .

وباطلٌ؟ مَثَلٌ (أ). فهم مِن وَجَلِهم أن يكونَ ذلك حقًّا ، يَتَّقُونه بالإقرارِ بما جاء به محمدٌ على أنفسهم مِن الهلاكِ ونزولِ النَّقِماتِ. وذلك تأويلُ قولِه جلّ ثناؤُه: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ يعنى بذلك: يَتَّقُون وَعيدَ اللَّهِ الذي أَنْزَله في كتابِه على حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ يعنى بذلك: يَتَّقُون وَعيدَ اللَّهِ الذي أَنْزَله في كتابِه على لسانِ رسولِه عَلِي يُبْدُونه بألسنتِهم مِن ظاهرِ الإقرارِ ، كما يَتَّقِى الخائفُ (٢) أصواتَ الصَّواعقِ بتغطيةِ أُذُنيه ، وتَصْييرِ أصابِعِه فيهما (أ) ، حَذَرًا على نفسِه منها (أ) .

وقد ذكرنا الخبر الذي رُوِى عن ابن مسعود وعن ابن عباس أنهما كانا يَقُولان: إن المنافقين [٢/٢] كانوا إذا حضروا مجلس رسول اللَّهِ عَلَيْ أَدْ خَلوا أصابعهم في آذانهم فَرقًا مِن كلام رسول اللَّهِ عَلَيْ ، أن يَنْزِلَ فيهم شيء ، أو يُذْكروا بشيء فيقتّلوا (ف) . فإن كان ذلك صحيحًا - ولستُ أعْلَمُه صحيحًا ، إذ كنتُ بإسنادِه ١٥٧/١ مُرتابًا - فإن القولَ الذي رُوِى عنهما هو القولُ . وإن يكنْ غير صَحيح ، فأوْلَى بتأويلِ الآيةِ ما قُلْنا ؛ لأنَّ اللَّه إنما قصَّ علينا مِن خبرِهم في أولِ مُبْتَدَأً قَصَصِهم ، أنهم أيخادِعون اللَّه ورسولَه والمؤمنين بقولِهم : آمَنًا باللّهِ وباليومِ الآخِرِ . مع شكِّ قلوبِهم ومرضِ أفئدتِهم في حقيقةِ ما زعموا أنهم به مُؤْمنون ، مما جاءَهم به رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مِن عندِ ربِّهم ، وبذلك وصَفهم في جميعِ آي القرآنِ التي ذكر فيها صفتَهم ، فكذلك ذلك في هذه الآيةِ .

<sup>(</sup>١) ليست في: الأصل، وفي ت ١: « شك ».

<sup>(</sup>۲) بعده في ر: « من ».

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١: « فيها » .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢: « منهما ».

<sup>(</sup>٥) تقدم في ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص : « عارفون » .

وإنما جعل الله إدخالهم أصابِعهم في آذانهم مَثَلًا لاتقائهم رسولَ الله عليه والمؤمنين بما ذكرنا أنهم يَتَقُونهم به ، كما يَتَقِى سامعُ صوتِ الصاعقةِ بإدخالِ أصابعِه في أُذُنيه ، وذلك مِن المثَلِ نظيرُ تَمثيلِ اللهِ ما أنْزَل () فيهم مِن الوَعيدِ في آي كتابِه بأصواتِ الصَّواعقِ ، وكذلك قولُه : ﴿ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ جعَله جل ثناؤُه مَثلًا لخوفِهم بأصواتِ الصَّواعقِ ، وكذلك قولُه : ﴿ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ جعَله جل ثناؤُه مَثلًا لخوفِهم وإشفاقِهم مِن حُلولِ عاجلِ العِقابِ المُهْلِكِهم () الذي تُؤعِّدوه بساحتِهم ، كما يَجْعَلُ سامعُ أصواتِ الصَّواعِقِ أصابِعه في أُذُنيه حَذَرَ العَطَبِ والموتِ على نفسِه أن يَرْهَقَ مِن شدتِها .

وإنما نصَب قولَه: ﴿ حَذَرَ ٱلْمَوْتَ ﴾ على نحوِ ما تَنْصِبُ به التَّكْرِمةَ في قولِك: رُرْتُك تَكْرِمةً لك. تُرِيدُ بذلك: رُرْتُك (٣) مِن أُجلِ تَكْرِمتِك. وكما قال جلّ ثناؤُه: ﴿ وَيَدْعُونَنَ كَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنباء: ٩٠]. على التفسيرِ للفعلِ (١).

وقد رُوى عن قتادةً أنه كان يَتَأُوَّلُ قُولَه : ﴿ حَذَرَ ٱلْمَوْتَ ﴾ : حَذَرًا مِن المُوتِ . حَدَّثنا مَعْمَرُ حَدَّثنا عبدُ الرزاقِ ، قال : حدَّثنا مَعْمَرُ عنه .

وذلك مذهبٌ مِن التأويلِ ضعيفٌ ؛ لأنَّ القومَ لم يَجْعَلوا أصابعَهم في آذانِهم حَذَرًا مِن الموتِ ، وإنما جعَلوها حَذَرًا مِن الموتِ ، وإنما جعَلوها

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نزل » .

<sup>(</sup>٢) في م: « المهلك ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) يعنى بالتفسير للفعل: المفعول لأجله. ينظر معانى القرآن للفراء ١٧/١، والمصطلح النحوى ص١٦٤.

<sup>(</sup>٥) في م: « مراد ».

مِن حِذارِ الموتِ في آذانِهم .

وكان قتادةُ وابنُ جُرَيْجٍ يَتَأَوَّلان قولَه : ﴿ يَجُعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ أن ذلك مِن اللَّهِ جل ثناؤُه صفةٌ للمنافِقِين بالهَلَع وضعفِ القلوبِ وكراهيةِ الموتِ . [٢/٢ظ] ويَتَأَوَّلان في ذلك قولَه : ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمٌ ﴾ [المنافقون : ٤].

ثم أخبر جلّ ثناؤه أن المنافِقِين الذين نعتهم اللهُ النَّعْتَ الذي ذكر ، وضرَب لهم الأمثالَ التي وصَف ، وإنِ اتَّقَوْا عقابَه ، وأَشْفَقُوا من عذابِه إشفاقَ الجاعلِ في أُذنيه أصابعه حِذارَ مُحلولِ الوَعيدِ الذي توعَّدهم به في آي كتابِه - غيرُ مُنْجِيهم ذلك مِن نزولِه بعَقْوَتِهم (٥) ، وحُلولِه بساحتِهم ، إما عاجلًا في الدنيا ، وإما آجِلًا في الآخِرةِ ،

<sup>(</sup>١) هو قزمان بن الحارث، حليف بنى ظفر، كان منافقا معروفا بالشجاعة، وقاتل يوم أحد قتالا شديدا، حتى أصابته الجراحة، فقتل نفسه. ينظر الإصابة ٥/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، وفي ر: « بأحد »، وفي ت ٢: « كأحد ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: «كثير أحد»، وفي ر، ت ٢: «كبير أحد»، وفي ت ١، م: «بأحد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر: « ذويه ».

<sup>(</sup>٥) في ص : «بعقولهم»، وفي م : «بعقوبتهم». والعقوة والعقاة : الساحة وما حول الدار، والمحلة . اللسان (ع ق و ).

للذى فى قلوبِهم مِن مرضِها، والشكِّ فى اعتقادِها، فقال: ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطًا اللَّهُ مُحِيطًا اللَّهُ مُحِيطًا اللَّهُ مُحِيطًا اللَّهُ مُحِيطًا اللَّهِ مُعَلِّم اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

101/1

/ وكان مجاهدٌ يَتَأُوَّلُ ذلك كما حدَّثنى محمدُ بنُ عَمْرِو الباهدي، قال: حدَّثنا أبو عاصم، قال أخبرنا عيسى بنُ مَيْمونِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى نَجْيحٍ، عن مُجاهدٍ في قولِ اللَّهِ: ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَفِرِينَ ﴾ قال: جامِعُهم في مجاهدٍ في قولِ اللَّهِ: ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَفِرِينَ ﴾ قال: جامِعُهم في جهنم .

حدَّثني القاسمُ ، قال : حدَّثنا حسينٌ ، قال : حدَّثنا حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، عن مُجرَيْجٍ ، عن أبنِ مُحرَيْجٍ ، عن مُجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ قال : جامِعُهم (٣) .

وأما ابنُ عباسٍ فرُوِى عنه فى ذلك ما حَدَّثنى به ابنُ حُمَيْدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ ، عن عِكْرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَاللَّهُ مُعِيطًا بِالْكَفِرِينَ ﴾ يقولُ : اللَّهُ مُنْزِلٌ ذلك بهم مِن النَّقْمةِ (1) .

ثم عاد جلّ ذكره إلى نعتِ إقرارِ المنافقين بالسنتِهم ، والخبرِ (عنه و عنهم وعن نفاقِهم ، وإتمامِ المثلِ الذي ابْتَدَأ ضَرْبَه لهم ولشكّهم ومَرَضِ قلوبِهم ، فقال : ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ ﴾ يغنى بالبرقِ الإقرارَ الذي أظهروه بالسنتِهم باللهِ وبرسولِه وما جاء به

<sup>(</sup>١) في م: « بمعنى ».

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ۱۹۷، ومن طريقه عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٤/ ١٧٢ - وابن أبي حاتم في تفسيره ٧/١ه (٢٠١). وتقدم أول هذا الأثر في ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/١٥ (٢٠٠) من طريق ابن جريج به ، بزيادة : يوم القيامة في جهنم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/١٥ (١٩٩) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر، ت ١.

مِن عندِ رَبِّهم. فجعَل البرقَ له مثلًا على ما (١) قدَّمْنا صفتَه، ﴿ يَخْطَفُ أَبْصَكُرُهُمُّمْ ﴾ يعنى: يَذْهَبُ بها ويَسْتَلِبُها ويَلْتَمِعُها (٢) مِن شدةِ ضِيائِه (٣) ونُورِ شُعاعِه (١).

كما [٧/٢] مُحَدِّثْتُ عن المِنْجابِ بنِ الحارثِ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۚ ﴾ . قال : يَلْتَمِعُ أَبْصارَهم ولمَّا يَفْعَلْ (٥) .

والحَطْفُ السَّلْبُ. ومنه الحبرُ الذي رُوِى عنِ النبيِّ عَلِيلِيَّهِ أنه نَهى عن الخَطْفةِ (٢) . يعنى بها النَّهْبَةَ . ومنه قيل للخُطَّافِ الذي يُحْرَجُ به الدَّلُوُ مِن البئرِ: خُطَّافٌ ؛ لاخْتِطافِه واسْتِلابِه ما علِق به . ومنه قولُ نابغةِ بني ذُبْيانَ (٧) :

<sup>(</sup>١) بعده في ر : ﴿ قد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) التمع الشيء : اختلسه . اللسان (ل م ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ر ، ت ٢ : « ضيائها » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ر، ت ٢: ٩ شعاعها ٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/١٥ (٢٠٤) عن أبي زرعة ، عن المنجاب به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي ٢/ ٨٥، والطبراني في الكبير ٢٠٩/٢٢ (٥٥١)، والبيهقي ٣٣٤/٩ من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله ، عن الزهرى ، عن أبي إدريس ، عن أبي ثعلبة بلفظ : نهى رسول الله عليه عن الخطفة ، والمجتمة ، والنهبة ، وعن أكل كل ذى ناب من السباع .

وآخره في النهى عن كل ذي ناب من السباع في الصحيحين ، وغيرهما من طرق عن الزهري به . وينظر علل الدارقطني ٦١٦ - ٣١٨ - ٣١٨.

وأخرجه الحميدي (٣٩٧)، وأحمد ٥/٥٥، ١٩٥/، (الميمنية) من طريق سهيل، عن عبد الله بن يزيد السعدي، عن أبي الدرداء، نحوه. وينظر علل الدارقطني ٦/٣، ٢، ٤، ٢.

والخطفة : ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهي حية . والمراد ما يقطع من أطراف الشاة ، والخطفة المرة الواحدة من الخطف ، فسمى بها العضو المختطف . ينظر النهاية ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>۷) ديوانه ص ٥٢.

خَطَاطِيفُ مُحَجُنُ () في حِبالٍ متينةً تَمُدُّ بها أيدٍ إليك نَوازِعُ في حِبالٍ متينةٍ تَمُدُّ بها أيدٍ إليك نَوازِعُ فجعَل ضَوءَ البرقِ وشدةَ شُعاعِ نُورِه ، لضَوْءً () إقرارِهم بألسنتِهم باللهِ وبرسولِه عَيْلَةً وبما جاء به مِن عندِ اللهِ واليومِ الآخِرِ وشُعاعِ نورِه - مَثَلًا .

ثم قال: ﴿ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم ﴾ يعنى أن البرق كلَّما أضاء لهم. وجعل البرق لإيمان وإضاءته لهم أن يَرُوا فيه الإيمان وإضاءته لهم أن يَرُوا فيه ما يُعْجِبُهم في عاجلِ دُنْياهم مِن النَّصْرةِ على الأعداءِ ، وإصابةِ الغَنائمِ في المَعازِي ، ما يُعْجِبُهم في عاجلِ دُنْياهم مِن النَّصْرةِ على الأعداءِ ، وإصابةِ الغَنائمِ في المَعازِي ، وكثرةِ الفُتوحِ وتتابُعِها (٢) ، والشَّراءِ في الأموالِ ، والسلامةِ في الأبدانِ والأهلِ والأولادِ - فذلك إضاءته لهم ؛ لأنهم إنما يُظهرون بألسنتِهم ما يُظهرونه مِن الإقرارِ ابْتَعاءَ ذلك ، ومُدافَعة عن أنفسِهم وأموالِهم وأهليهم وذراريبهم ، فهم كما وصَفَهم جلّ ثناؤه بقولِه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَيُولِ اللهِ وَالْمَالَةُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ وَمُنَا لَنَاسٍ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَمُنَا لَنَا وَمِنْ النَّهُ عَلَى وَجُهِهِ عَلَى اللهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى عَرْفَ فَالِنَا أَصَابَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَبْدُ اللهُ عَلَى عَرْفَ اللهُ عَلَى عَرْفَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ويعنى بقولِه: ﴿ مَّشُواْ فِيهِ ﴾ : مشَوْا في ضوءِ البرقِ . وإنما ذلك مَثَلَّ لإقرارِهم على ما وصَفْنا . فمعناه : كلما رأَوْا في الإيمانِ ما يُعْجِبُهم في عاجلِ دنياهم - على ما وصَفْنا - ثبتوا عليه ، وأقاموا فيه ، كما يُمْشِي السائرُ في ظُلمةِ الليلِ وظُلمةِ الصَّيِّبِ الذي وصَفه جلّ ذكرُه ، إذا برَقَت فيها بارقة "فأبصَر طريقه بها" .

﴿ وَإِذَآ أَظۡلُمَ ﴾ يعنى: ذهَب ضَوْءُ البرقِ عنهم (١). ويعنى بقولِه: ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾:

<sup>(</sup>١) الحجن جمع أحجن: وهو الشيء المعوج. اللسان (حج ن).

<sup>(</sup>٢) في ص: « بضوء » ، وفي م: « كضوء » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « منافعها » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يعنى مشوا ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « أبصر طريقه فيها ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ر ، ت ١ : « عليهم » .

على السائرين في الصَّيِّبِ الذي وَصَف جلَّ ذكرُه ، وذلك للمنافِقِين مَثَلٌ . ومعنى إظلامِ ذلك أن المنافقين كلما لم يَرَوْا في الإسلامِ ما يُعْجِبُهم / في دنياهم – عندَ ابتلاءِ ١٥٩/١ اللَّهِ مؤمِني عبادِه بالضَّرَّاءِ ، وتَمْحيصِه إياهم بالشدائدِ والبلاءِ ، مِن إخفاقِهم في مغزاهم ، "أو إدالةِ "عدوِّهم منهم ، أو إدبارٍ مِن دنياهم عنهم – أقاموا على نفاقِهم ، وثبتوا على ضَلالتِهم ، كما قام السائرون [٢/٧ظ] في الصَّيِّبِ الذي وصَف جل ذكرُه إذا أظلَم (٢) وخبَتَ (٣) ضَوْءُ البرقِ ، فحار في طريقِه فلم يَعْرِفْ مَنهجَه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَـَرِهِمٌّ ﴾ .

قال أبو جعفر: وإنّما خَصَّ اللَّهُ جلَّ ذِكرهُ السمعَ والأبصارَ بأنّه لو شاء أذهبها مِن المنافقين دونَ سائرِ أعضاءِ أجسامِهم - لِلذي جرى مِن ذكرِها في الآيتَيْن، أغنى قولَه: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَدِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ الصَّوْعِقِ ﴾ . وقولَه: ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ الصَّرَهُمُ كُلُمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ ﴾ فجرى ذكرُها في الآيتَيْنِ على وجهِ المثللِ . ثم عقب جلّ ثناؤه ذكر ذلك بأنه لوشاء أذهبه مِن المنافِقِين، عقوبة لهم على نفاقِهم وكفرِهم ، وعيدًا مِن اللهِ لهم ، كما توعَّدهم في الآيةِ التي قبلَها بقولِه : ﴿ وَاللّهُ مُحِيطُ وَاللّهُ مُحِيطُ اللّهِ لهم ، كما توعَّدهم في الآيةِ التي قبلَها بقولِه : ﴿ وَاللّهُ مُحِيطُ اللّهِ لِهُم ، وإنزالِ نِقْمتِه عليهم ، ومُحَذِّرَهم بذلك سَطُوتَه ، ومُحَوِّفَهم (٥) عقوبتَه ، ليَتَّقُوا بأسَه ، ويُسارِعوا إليه بالتوبة .

كما حدَّثنا ابنُ حُمَيْدٍ، قال: حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضلِ، عن محمدِ بنِ

<sup>(</sup>١ - ١) في ص: « وإدالة » ، وفي م : « وإنالة » . والإدالة : الغلبة . اللسان ( د و ل ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « عليهم ».

<sup>(</sup>٣) في ص : ( خف ) ، وفي ر ، م : ( خفت ) ، وخبت وخفت بمعنى .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص: « جميعهم ».

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ، ر ، م ، ت ١ ، ت ٢ : « به » .

إسحاق ، عن محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدْرِهِمْ ﴾ : لِمَا تركوا مِن الحقّ بعد معرفتِه (١)

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، قال : ثم قال - يغنى : قال اللهُ - فى أسماعِهم - يعنى أسماع المنافِقين - وأبصارِهم التى عاشُوا بها فى الناسِ : ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ هِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمُ ﴾ (٢).

وإنما معنى قوله: ﴿ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ ﴾ : لأذهب سمعهم وأبصارهم . ولكنَّ العربَ إذا أدخلوا الباءَ في مثلِ ذلك قالوا : ذهبتُ ببصرِه . وإذا حذَفوا الباءَ قالوا : أذهبتُ بصرَه . كما قال جلّ ذكرُه : ﴿ ءَالِنَا غَدَآءَنَا ﴾ [الكهف : ٢٦] . ولو أدخلتِ الباءُ في الغداءِ لقيل : آينا بغدائِنا .

فإن قال لنا قائلٌ: وكيف قيل: ﴿ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾ فوحّد، وقال: ﴿ وَأَبْصَدِهِمْ ﴾ فوحّد، وقال: ﴿ وَأَبْصَدِهِمْ ﴾ فجمّع، وقد علِمْتَ أن الحبرَ في السمعِ خبرٌ عن سمعِ جماعةٍ ، كما الحبرُ في الأبصارِ خبرٌ عن أبصارِ جماعةٍ ؟

قيل: قد اخْتَلَف أهلُ العربيةِ في ذلك ، فقال بعضُ نحويِّي الكوفةِ: وحَّد السمعَ لأنه عَنَى [٨/٢] بها (٦) السمعَ لأنه عَنَى [٨/٢] بها الأعينَ .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٥٣٣/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٩/١ (٢١٣) من طريق سلمة به. وتقدم أول هذا الأثر في ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/١٥ (٢١٢) من طريق أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية .

<sup>(</sup>٣) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢: « به » .

وكان بعضُ نحويِّى البصرةِ يَزْعُمُ أَن السمعَ وإِن كَانَ فَى لَفْظِ وَاحَدٍ ، فَإِنهُ بَعْنَى جَمَاعٍ . ويَحْتَجُّ فَى ذَلَكَ بقولِ اللهِ جلِّ وعزِّ: ﴿ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمُ طَرَّفُهُمُ ۗ [ إبراهيم : ٣٤] . يُرادُ (١) : لا تَرْتَدُّ إليهم أطرافُهم . وبقولِه : ﴿ وَيُولُونَ اللَّهُمُ ﴾ [ القمر: ٤٥] . يُرادُ به : أَدْبارُهم .

قال أبو جعفر: وإنما جاز (٢) ذلك عندى لأن في الكلام ما يَدُلُّ على أنه مُرادٌ به الجمع، فكان ذلالته (٢) على المراد منه وأداء معنى الواحد مِن السمع عن معنى جماعة ، مُغْنِيًا (٤) عن جِماعه ، ولو فُعِل بالبصر نظيرُ الذي فُعِل بالسمع نظيرُ الذي فُعِل بالسمع نظيرُ الذي فُعِل / بالأبصار - مِن الجمعِ والتوحيدِ - كان فصيحًا صحيحًا ؛ ١٦٠/١ لما ذكونا مِن العلة ، كما قال الشاعرُ (٥) :

كُلُوا في بَعْضِ (٢) بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا (٢) فإنَّ زَمانَنا (٨) زَمَنُ خَمِيصُ فَوَّد البطنَ ، والمرادُ به (٩) البطونُ ؛ لما وصَفْنا مِن العلةِ .

<sup>(</sup>١) في ص: « ويراد ، ، وفي م: « يريد » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ١ جمع ١ ، وفي ر : ١ جميع ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « في دلالته » ، وفي م : « فيه دلالة » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ر، ت ١، ت ٢: « معنيا ».

<sup>(</sup>٥) بعده في ر: ١ حيث قال ٥.

والبيت من أبيات سيبويه التي لا يعلم قائلها ، ينظر الكتاب ١/ ٢١٠، وأمالي ابن الشجري ١/ ٣١١، ٢/ ٥٠. ٨٠، ٣٤٣، والخزانة ٧/ ٥٠٠، ٥٥٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ر، و أمالي ابن الشجري، والموضع الأول من الخزانة: ﴿ نصف ﴾ .

قال صاحب الكشاف - كما في الخزانة ٦٣/٧ ه - : أكل في بعض بطنه ، إذا كان دون الشبع ، وأكل في بطنه ، إذا امتلأ وشبع .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ر، والموضع الأول من الخزانة: ﴿ تعيشوا ﴾ . وذكر صاحب الخزانة أنها رواية .

<sup>(</sup>٨) في مصادر التخريج: « زمانكم ».

<sup>(</sup>٩) في ص ، م: ( منه ) .

## القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ۞﴾ .

قال أبو جعفو: وإنما وصَف نفسه جلّ ذكره بالقُدرةِ على كلِّ شيءٍ في هذا الموضعِ ؛ لأنه حذّر المنافِقين بأسه وسطُوتَه ، وأخبَرهم أنه بهم محيطٌ ، وعلى إذهابِ أسماعِهم وأبصارِهم قديرٌ ، ثم قال جلّ ذكره : فاتّقوني أيها المنافقون ، واحذَرُوا خداعِي وخداعَ رسُولي وأهلِ الإيمانِ بي ؛ لا (۱) أُجِلُّ بكم نِقَمِي ، فإني على ذلك وعلى غيرِه من الأشياءِ قادرٌ (۱) ومعنى ﴿ قَدِيرٌ ﴾ : معنى قادرٍ ، كما معنى عليم (۱) عالمٌ . على ما وصفْتُ فيما تقدّم من نظائرِه مِن زيادةِ معنى « فعيلٍ » « على » « فاعلٍ » في المدح والذَّمُّ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ .

فأمَر جلَّ ثناؤُه الفريقين اللذين أُخبر عن أحدِهما أنه سواةٌ عليهم أُنْذِروا (٥) أَمْ لم يُنذَروا (١) أنهم لا يؤمنون ؛ لطبعِه على قلوبِهم وسمعِهم (١) وعن الآخرِ أنه يُخادِعُ اللَّهَ والذين [٢/٨٤] آمنوا بما يُئدى بلسانِه من قيلِه : آمنًا باللَّهِ وباليومِ الآخِرِ . مع استبطانِه خلافَ ذلك ومرضِ قلبِه وشكِّه في حقيقةِ ما يُئدى مِن ذلك ، وغيرَهم مِن سائرِ خلقِه المُكلَّفين - بالاستكانةِ والخضوعِ له بالطاعةِ ، وإفرادِ الرُّبوبيَّةِ له والعبادةِ دونَ الأوثانِ والأصنام والآلهةِ ؛ لأَنَّه جلَّ ذِكره هو خالقُهم وخالقُ مَن قبلَهم مِن

<sup>(</sup>١) في في الأصل: « لأني » .

<sup>(</sup>٢) في ص، م: « قدير ».

<sup>(</sup>٣) بعده في ر: « معني ».

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢: « أأنذرتهم ».

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ت ٢: « تنذرهم و » .

<sup>(</sup>٧) بعده في م: « وأبصارهم ».

آبائِهم وأجدادِهم ، وخالقُ أوثانِهم وأصنامِهم وآلهتِهم .

فقال لهم جلَّ ذِكرُه : فالذي خلَقكم وخلَق آباءَكم وأجدادَكم وسائرَ الخلقِ غيرَكم ، وهو يقدِرُ على ضَرِّكم ونَفعِكم ، أَوْلى بالطاعةِ مَّن لا يقدِرُ لكم على نَفْعِ ولا ضَرِّ.

وكان ابنُ عباسٍ فيما رُوِى لنا عنه يقولُ في ذلك نظيرَ ما قُلنا فيه ، غيرَ أنه ذُكِر عنه أنه كَان يقولُ في معنى : ﴿ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمْ ﴾ : وحّدوا رَبَّكم .

وقد دلَّلنا فيما مضَى مِن كتابِنا هذا على أن معنى العبادةِ ؛ الخضوعُ للَّهِ بالطاعةِ ، والتذلُّلُ له بالاستكانةِ (١) .

والذى أراد ابنُ عباسٍ – إن شاء اللَّهُ – بقولِه فى تأويلِ قولِه : ﴿ اَعْبُدُواْ رَبِّكُمْ ﴾ : (٢ وحِّدُوه . أَى ٢) : أَفْرِدُوا الطاعةَ والعبادةَ لرَبِّكُمْ دُونَ سائرِ خلقِه .

حدَّثنا محمدُ بنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ مُجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال اللَّهُ جل ذكرُه : ﴿ يَنَا يُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ : للفريقين جميعًا من الكفارِ والمنافقين ، أى : وحِّدوا ربَّكم الذي خلقكم والذين مِن قبلِكم " .

وحدَّثنى مُوسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال حدَّثنا أسباطُ ، عن السَّدِّى في خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ السَّدِّى في خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباللهِ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ١٦١/١ الهمدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ / النبيِّ عَلِيلِهِ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ١٦١/١

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ص ۱۵۹ .

<sup>(</sup>٢ − ٢) في ص : « وحدوا له » .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/٥٣٣، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٥٩، ٦٠ (٢١٥، ٢١٦) من طريق سلمة به .

اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾. "يقولُ: خلَقكم وخلَق الذين مِن قبلِكم (٢).

قال أبو جعفر '': وهذه الآيةُ مِن أدلٌ الدليلِ على فسادِ قولِ مَن زَعَم أن تكليفَ ما لا يُطاقُ إلّا بمعونةِ اللهِ غيرُ جائزٍ ، إلّا بعد إعطاءِ اللهِ المكلَّف المعونةَ على ما كلَّفه ، وذلك أن اللَّه جلَّ وعز أمَر مَن وصَفْنا بعبادتِه والتوبةِ مِن كفرِه ، بعدَ إخبارِه عنهم أنهم لا يؤمنون ، وأنهم عن ضلالتِهم [٩/٢] لا يَرْجِعون .

### القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ لَمَلَكُمْ تَتَّقُونَ ١٠٠٠ القولُ في اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وتأويلُ ذلك: لعلَّكم تَتَقون بعبادتِكم ربَّكم الذى خلَقكم، وطاعتِكم إيَّاه فيما أَمَركم به ونهاكم عنه، وإفرادِكم له بالعبادةِ (٣) - سخطَه وغضبَه أن يَحُلَّ عليكم (١٠)، وتكونوا مِن المتقين الذين رَضِي عنهم ربُّهم.

وكان مجاهدٌ يقولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ تَتَّقُونَ ﴾ : تُطيعون .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: حدَّثنى أبي، عن سفيانَ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ . قال: لعلكم تُطيعون (٥٠) .

والذي أظنُّ أن مجاهدًا أراد بقولِه هذا : لعلكم أن تتَّقوا رَبُّكم بطاعتِكم إيَّاه ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٠/١ (٢١٧) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .
 (٣) فى ص ، ت ١، ت ٢: ( العبادة لتتقوا ) ، وفى م : ( بالعبادة لتتقوا ) .

<sup>(</sup>٤) في ر: ( بكم ).

<sup>(</sup>٥) تفسير الثوري ص ٤٢، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠/١ (٢٢٠)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤/١ إلى وكيع وعبد بن حميد وأبي الشيخ.

وإقلاعِكم عن ضلالتِكم.

فإن قال لنا قائلٌ : وكيف قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ أوَ لم يكُنْ عالمًا بما يصيرُ إليه أمرُهم إذا هم عَبدوه وأطاعوه ، حتى قال لهم : لعلَّكم إذا فعَلتم ذلك أن تَتَقوا . فَأَخْرَج الخبرَ عن عاقبةِ عبادتِهم إيَّاه مُخْرَجَ الشكِّ ؟

قيل: ذلك على غيرِ المعنى الذى توهَّمتَ ، وإنما معنى ذلك: اعبُدوا ربَّكم الذى خلَقكم والذين مِن قبلِكم لتَتَّقوه بطاعتِه وتوحيدِه وإفرادِه بالرَّبوبيةِ والعبادةِ ، كما قال الشاعرُ (۱):

وقُلْتُمْ لِنَا كُفُّوا الحُرُوبَ لَعَلَّنا لَكُفُّ وَوَثَّقْتُمْ لَنا كُلَّ مَوْثِقِ فَلَتُمْ لِنَا كُلَّ مَوْثِقِ فَلَمَّا كَفَفْنا الحَرْبَ كَانَتْ عُهُودُكُمْ كَلَمْحِ سَرَابِ في المَلَا مُتَأَلِّقٍ فَلَمًا كَفَفْنا الحَرْبَ كَانَتْ عُهُودُكُمْ كَلَمْحِ سَرَابِ في المَلَا مُتَأَلِّقٍ

يريدُ بذلك : قلتم لنا كفُّوا لنكفَّ . وذلك أن « لعل » في هذا الموضعِ لو كان شكًّا لم يكونوا وثَّقوا لهم كلَّ مَوْثِقِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزّ : ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشَا ﴾ .

وقولُه: ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَشًا ﴾ مردودٌ على ﴿ اللَّذِى ﴾ الأَوَّلِ في قولِه: ﴿ اَعَبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ اللَّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ وهما جميعًا مِن نعتِ ﴿ رَبَّكُمُ ﴾ . فكأنّه قال : اعبُدوا ربَّكم الخالِقَكم ، والخالق [٢/٩ظ] الذين مِن قبلِكم ، الجاعلَ لكم الأرضَ فِراشًا . يعنى بذلك أنه جعَل لكم الأرضَ مِهادًا تُوطأً ، وقرارًا يُستقرُ الأرضَ عِلهًا ، عَندَهم وآلاءَه لديهم ؟ ١٦٢/١ عليها . يُذكّرُ ربُنا جلَّ ذكرُه بذلك مِن قيلِه ، عبادَه (٢) نعمَه عندَهم وآلاءَه لديهم ؟ ١٦٢/١

<sup>(</sup>١) البيتان في أمالي ابن الشجري ١/١ ه غير منسوبين.

<sup>(</sup>٢) في ص، م: ( الفلا) . والفلا والملا: المتسع من الأرض ، أو الصحراء الواسعة . اللسان (ف ل و ، م ل و ) .

<sup>(</sup>٣) في ص : « لهم » .

<sup>(</sup>٤) في م: « زيادة ».

لِيذَكُرُوا أَياديَه عندَهم ، فيُنيبوا إلى طاعتِه ، تَعطُّفًا منه بذلك عليهم ، ورأفةً منه بهم ، ورحمةً لهم ، مِن غير ما حاجةٍ منه إلى عبادتِهم ، ولكن ليُتِمَّ نعمتَه عليهم ولعلَّهم يَهتدُون .

كما حدَّثنى مُوسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى فى خبر ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن أمرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيَالِيّةِ : فهى فِراشٌ بُمشَى عليها ، وهى المهادُ والقَرارُ ").

حدَّثنا بشرٌ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا ﴾ قال : مهادًا لكم (")

وحدَّثنى المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ قال : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ أى : مِهادًا (\*)

القولُ في تأويلِ قولِه جل وعزّ : ﴿ وَالسَّمَآءَ بِنَآءً ﴾ .

قال أبو جعفر : وإنما سُمِّيت السماءُ سماءً ؛ لعُلُوِّها على الأرضِ ، وعلى سُكَّانِها مِن خلْقِه ، وكلَّ شيءٍ كان فوقَ شيءٍ آخرَ ، فهو لما تحتَه سماءُ . ولذلك قيل لسقفِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة .

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦١/١ (٢٢٢) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٦١/١ عقب الأثر (٢٢٢) معلقا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦١/١ عقب الأثر (٢٢٢) من طريق ابن أبي جعفر به .

البيتِ : سماؤُه ؛ لأنَّه فوقَه مرتفِعٌ عليه ، وكذلك قيل : سما فلانٌ لفلانٍ : إذا أَشْرف له وقصَد نحوَه عاليًا عليه ، كما قال الفرزدقُ (١) :

سَمَوْنا لِنَجْرَانَ اليَمانِي وأَهْلِهِ وَنَجْرَانُ أَرْضٌ لَمْ تُدَيَّثُ مَقاوِلُهُ (1) وَنَجْرَانُ أَرْضٌ لَمْ تُدَيَّثُ مَقاوِلُهُ (1) وكما قال نابغة بني ذُيْبانَ (٥):

"سَمَتْ لَى نَظْرَةً" فَرأَيْتُ مِنْها تُحَيْتَ الخِدْرِ (٢) وَاضِعَةَ القِرَامِ (٨) يريدُ بذلك: أَشْرفتْ لَى نظرةٌ وبدَت. فكذلك السماءُ سُمِّيت للأرضِ سماءً ؛ لعُلُوِّها وإشرافِها عليها .

كما حدَّثنى مُوسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى فى خبرِ ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهمدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلَيْتٍ : ﴿ وَالسَّمَآءَ بِنَآهُ ﴾ : ابتنى (٩) السماءَ [٢/ ١٠] على الأرضِ كهيئةِ القُبّةِ ، وهي سَقْفُ على الأرضِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) نجران : من مخاليف اليمن من ناحية مكة . معجم البلدان ٤/ ٧٥١.

<sup>(</sup>٣) تديث: توطأ. وطريق مديث أي مذلل. اللسان ( د ي ث ).

<sup>(</sup>٤) المقول: الملك من ملوك حمير، والجمع مقاول ومقاولة . اللسان (ق و ل ).

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الديوان: « صفحت بنظرة ».

<sup>(</sup>٧) الخدر: ستر يمد للجارية في ناحية ألبيت. تاج العروس ( خ د ر ).

<sup>(</sup>٨) القرام: الستر الرقيق. اللسان (ق رم).

<sup>(</sup>٩) في م : « فبناء » ، وفي ص ، ر ، ت ١ ، ت ٢ : « فبني » ، وفي حاشية الأصل : « في الأم : فبني » .

<sup>(</sup>١٠) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦١/١ (٢٢٤) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءُ ﴾ قال : جعَل السماءَ سقفًا لك (١) .

وإنما ذكر السماء والأرضَ جل ثناؤه فيما عدَّد عليهم مِن نعَمِه التي أَنْعَمها عليهم ؟ لأنَّ منهما أقواتَهم وأرزاقَهم ومعايشَهم ، وبهما قوامُ دنياهم . فأعلمهم أن الذي خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما هم فيه مِن النِّعمِ ، هو المستحِقُّ عليهم الطاعة ، والمستوجِبُ منهم الشكرَ والعبادة ، دونَ الأصنامِ والأوثانِ التي لا تضرُّ ولا تنفعُ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ .

يعنى بذلك أنه جل ثناؤه أَنْزل مِن السماءِ مطرًا ، فأَخْرج بذلك المطرِ ممّا أَنْبتوه (۱ منه عنى بذلك المطرِ ممّا أَنْبتوه (۱ منه الأرضِ مِن زروعِهم / وغروسِهم ثمراتٍ رزقًا لهم ؛ غِذاءً وأقواتًا . فنبَّههم بذلك جلَّ ثناؤه على قدرتِه وسلطانِه ، وذَكَّرهم به آلاءَه لديهم ، وأنه هو الذي خلَقهم ، وهو الذي يرزُقُهم ويكفُلُهم (۱ ، دونَ مَن جعَلوه له نِدًّا وعِدْلًا من الأوثانِ والآلهةِ . ثم زجرهم عن أن يجعَلوا له نِدًّا مع علمِهم بأنَّ ذلك كما أَخْبَرهم ، وأنَّه لا نِدَّ له ولا عِدْلُ ، ولا لهم نافعٌ ولا ضارٌ ، ولا خالقٌ ولا رازقٌ سواه .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ فَكَلَّ يَجْعَـٰ لُواْ لِلَّهِ أَنْـدَادًا ﴾ .

قال أبو جعفر : والأندادُ جمعُ نِدٌّ ، والنُّدُّ العِدْلُ والمُّثِلُ ، كما قال حسانُ بنُ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٦١/١ عقب الأثر (٢٢٤) معلقا .

<sup>(</sup>٢) في ر : ﴿ أَثْبَتُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢: « يكلفهم » .

ثابتٍ <sup>(۱)</sup> :

أَتَهْ جُوه وَلَسْتَ لَهُ بِنِدٌ "فَشَرُّكُما لِخَيْرِكُما الفِداءُ يعنى بقولِه: ولستَ له بنِدٌ: لستَ له بمِثْلِ ولا عِدْلٍ. وكلُّ شيءِ كان نظيرًا لشيءٍ وله شبيهًا، فهو له نِدٌ.

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُوا لِللَّهِ أَنْدَادًا ﴾ أي : عِدْلًا (٢٠) .

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا أبو مُحذيفةَ ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن [١٠/٠٢] ابنِ أبي نَجيحِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَكَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ أي : عِدْلًا (١٠) .

حدَّثنى مُوسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرٌو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى فى خبرِ ذكرَه عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّكِ : ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِللَّهِ أَندَادًا ﴾ . قال : أَكْفَاءً مِن الرجالِ تُطيعونهم فى معصيةِ اللَّهِ (٥) .

حدَّثني يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أَخْبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : ﴿ بَكُفُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: ١ عدلاء ١ .

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥/١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في م: ( عدلاء ) .

والأثر عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٥/١ إلى المصنف ووكيع وعبد بن حميد. وأخرجه الثورى في تفسيره ص ٤٢ عن مجاهد. وستأتي بقيته في ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٣٤، ٣٥ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده.

قولِ اللَّهِ: ﴿ فَكَلَا تَجْعَـٰ لُواْ لِلَّهِ أَنْـٰدَادًا ﴾ . قال : الأندادُ الآلهةُ التي جعَلوها معه ، وجعَلوا لها مثلَ ما جعَلوا له .

و حُدِّثت عن النِّجابِ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةِ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الصحَّاكِ ، عن الصحَّاكِ ، عن الب عن ابنِ عباسٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ قال : أشْباهًا (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سِنانِ القزازُ ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، عن شَبيبٍ ، عن عكرمةَ : ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ بِللَّهِ أَندَادًا ﴾ : أن تقولوا : لولا كلبُنا لدخل علينا اللصُّ الدارَ ، ولولا كلبُنا (٢) في الدارِ . ونحو هذا (٣) .

فنهاهم اللَّهُ جل ذكره أن يُشرِكوا به شيئًا ، وأن يعبُدوا غيره ، أو يتَّخِذوا له نِدًّا أو عِدْلًا في الطاعة ، فقال : كما لا شريكَ لي في خلقِكم ، وفي رزقِي الذي أَرْزُقُكم ، ومِلْكي إيَّاكم ، ونِعْمتي التي أنعمتُها عليكم ، فكذلك فأفردوا لي الطاعة ، وأخلِصوا لي العبادة ، ولا تجعَلوا لي شريكًا ونِدًّا مِن خَلْقي ، فإنكم تعلمون أن كُلَّ نعمة عليكم فمني .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر : اخْتَلف أهلُ التأويلِ في الذين عُنُوا بهذه الآيةِ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بها جميعُ المشركين مِن مُشركي العربِ وأهل الكتابِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٢/١ (٢٢٨) عن أبي زرعة ، عن المنجاب به .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ر ، م ، ت ١ ، ت ٢ : « صاح » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/١ (٢٢٩) من طريق أبي عاصم ، عن شبيب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مطولا . وينظر مسند أحمد ٣٩/٣ (١٨٣٩) ، وتفسير ابن كثير ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ۲ : « رزقكم » .

وقال بعضُهم: عُني بذلك أهلُ الكتابَينُ التوراةِ والإنجيلِ.

# ذكرُ مَن قال : عُنى بها جميعُ عَبَدةِ

### الأوثانِ مِن العربِ وكفارِ أهلِ الكتابينُ

حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ أبى محمدِ / مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن ١٦٤/١ ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ / مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن ١٦٤/١ سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : نزَل ذلك في الفريقينُ جميعًا مِن الكفارِ والمنافِقين ، وإنَّما عنى بقولِه : ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴾ أى : لا تُشرِكوا باللَّهِ غيرَه مِن الأندادِ التي لا تنفَعُ ولا تضُرُّ ، وأنتم تعلمون أنه لا ربَّ لكم يرزُقُكم غيرُه ، وقد علِمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسولُ مِن توحيدِه هو الحقُّ لا شكَّ فه (۱)

حدَّثنا بشرٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ أي: تعلَمون أن اللَّه خلَقكم وخلَق السماواتِ والأرضَ، ثم تجعَلون له أندادًا (٢).

### ذكرُ من قال: عُنِي بذلك أهلُ الكتابَين

حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن رجلٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ فَكُلَّ تَجْعَـٰ لُواْ لِللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحْدٌ فَى التوراةِ وَالإنجيلِ (٣).

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٥٣٣/١. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٢/١ (٢٣١) من طريق سلمة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٢/١ (٢٣٣) من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٢/١ (٢٣٢) من طريق سفيان به .

وحدَّثني الـمُثَنَّى ، قال : حدَّثنا قَبِيصةُ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن مجاهدِ مثلَه (۱) .

وحدَّثنى المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا أبو حذيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجِيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴾ . يقولُ : وأنتم تعلَمون أنه لا نِدَّ له فى التوراةِ والإنجيلِ .

قال أبو جعفر: وأحسب أن الذي دعا مجاهدًا إلى هذا التأويل، وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهلِ التوراة والإنجيل دون غيرهم، الظنَّ منه بالعربِ أنها لم تكُنْ تعلَمُ أن اللَّه خالِقُها ورازِقُها بجحودِها وحدانية رَبِّها، وإشراكِها معه في العبادة غيرَه، وإن ذلك لقول ، ولكنَّ اللَّه جلَّ ذكرُه قد أَخْبَر في كتابِه عنها أنها كانت تُقِرُ بوحدانيتِه، غيرَ أنها كانت تُشرِكُ في عبادتِه ما كانت تُشركُ فيها، فقال تعالى ذِكرُه: ﴿ وَلَين سَالَتَهُم مِّن خَلَقَهُم لَيقُولُنَّ اللَّه ﴾ [الزحرف: ١٨٧]. وقال تعالى ذِكرُه: ﴿ وَلَين سَالَتَهُم مِّن خَلَقَهُم لَيقُولُنَّ اللَّه ﴾ [الزحرف: ١٨٥]. وقال تعالى ذِكرُه: الْمَيّتِ وَيُغْرِجُ الْمَيّتَ مِن السَّمَا وَالْأَرْضِ أَمَّن يَعْلِكُ السَّمْع وَالْأَبْصَار وَمَن يُغْرِجُ الْمَيّتِ وَمُعْرَبُهُ الْمَامَ فَقُلُ أَفَلًا لَنَقُونَ ﴾ المَيّتِ وَيُغْرِجُ الْمَيّتَ مِن السَّمَا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا لَنَقُونَ ﴾ المَيّتِ وَيُغْرِجُ الْمَيّتِ مِن السَّمَا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا لَنَقُونَ ﴾ المَيّتِ وَيُغْرِجُ الْمَيْتِ وَيُغْرِجُ الْمَيْتِ وَمُعْرَبُ الْمَرْ فَسَيقُولُونَ اللَّه فَقُلُ أَفَلًا لَنَقُونَ ﴾ ويونس: ٣١].

قال أبو جعفر: والذى هو أُولى بتأويلِ قولِه : ﴿ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ - إذ كان ما كان عندَ العربِ مِن العلمِ بوحدانيةِ اللَّهِ جلَّ وعزَّ ، وأنه مُبدِعُ الحلقِ وخالِقُهم ورازِقُهم ، نظيرَ الذى كان مِن ذلك عندَ [١/١١هـ] أهلِ الكتابَيْن ، ولم يكنْ فى الآيةِ دَلالةٌ على أن اللَّه عَنى بقولِه : ﴿ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ أحدَ الحزيَيْن ، بل مَخرَجُ الخطابِ بذلك عامٌ للناسِ كافَّةً ' ؛ لأنه تحدَّى الناسَ كلَّهم بقولِه : ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ

<sup>(</sup>١) تفسير الثورى ص ٤٢. وهذا الأثر تتمة الأثر المتقدم في ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢: «لهم».

اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ - أن يكونَ تأويلُه ما قاله ابنُ عباسٍ وقتادة ، مِن أنَّه معنى بذلك كلُّ مُكلَّفِ عالم بوحدانية اللَّهِ وأنه لا شريكَ له في خلقِه ، يشركُ (١) معه في عبادتِه (٢) مكلَّف عالم بوحدانية اللَّهِ وأنه لا شريكَ له في خلقِه ، يشركُ (١ معه في عبادتِه لا كائنًا مَن كان مِن الناسِ ، عَربيًا كان أو أعجميًا ، كاتبًا أو أميًا ، وإن كان الخيطابُ لكفارِ أهلِ الكتابِ الذين كانوا حوالَىْ دارِ هجرةِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلِيمٌ ، وأهلِ النّفاقِ منهم ، وممن بينَ ظهرانيهم ممن كان مشركًا فائتقل إلى النّفاقِ بَقُدَم رسولِ اللَّهِ عَلِيلِمٌ عليهم .

/ القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا ( ١٦٠/ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ۦ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « مشرك » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ر ، م ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ غيره ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ر، ت ٢: ﴿ كتابيا ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « وأخبر بأهم نعوتها » .

على صِدْقِه ، وبرهانِه على حقيقةِ نبوّتِه ، وأن ما جاء به مِن عندى ، عجرُ جميعِكم وجميعِ مَن تستعينون به مِن أعوانِكم وأنصارِكم عن أن تأتوا بسورةٍ مِن مثلِه ، وإذا عجزتم عن ذلك وأنتم أهلُ البراعةِ في الفصاحةِ والبلاغةِ والذَّرابةِ (۱) ، فقد علمتم أن غيرَكم عما عجزتم عنه [۱۲/۲] مِن ذلك أعجزُ ، كما كان برهانُ مَن سلَف مِن عيرَكم عما عجزتم عنه وحُجتُه على نبوّتِه مِن الآياتِ ما يعجِزُ عن الإتيانِ بمثلِه رُسُلي وأنبيائي على صدْقِه ، وحُجتُه على نبوّتِه مِن الآياتِ ما يعجِزُ عن الإتيانِ بمثلِه جميعُ خلقى . فتقرَّر حينئذِ عند كم أن محمدًا على الآياتِ ما يتقوَّلُه ولم يختلِقُه ؛ لأن ذلك لو كان منه اختلاقًا وتقوَّلًا لم تعجِزوا وجميعُ خلقي (۱) عن الإتيانِ بمثلِه ؛ لأن محمدًا على ما خرتم في الجسمِ وبَسُطةِ الخلقِ وذَرابةِ اللسانِ ، فيُمكِن أن يُظنَّ به اقتدارٌ على ما عجزتم عنه ، أو يُتوهَّمَ منكم (۱) عجزٌ عما اقتدارُ على ما عجزتم عنه ، أو يُتوهَّمَ منكم (۱) عجزٌ عما اقتدارُ على ها عجزتم عنه ، أو يُتوهَّمَ منكم (۱) عجزٌ عما اقتدارُ على ها عجزتم عنه ، أو يُتوهَّمَ منكم (۱) عبدُ عما عبدً عما عبدُ على عليه .

ثم اختلف أهلُ التأويلِ فى تأويلِ () قولِه: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِّنْلِهِ ﴾ ؟ فحدَّثنا بشرٌ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِّشْلِهِ ، عن قتادةَ : ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مَثْلِهِ ، قَلْ القرآنِ حقَّا وصدقًا ، لا باطلَ فيه ولا كَذِبَ () .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أُخْبرنا مَعْمرٌ ، عن

<sup>(</sup>١) في م: « الدرابة ».

والذرابة : حِدَّةُ نحوِ السيف والسنان ، وتستعار لطلاقة اللسان مع عدم اللكنة . التاج ( ذ ر ب ) .

<sup>(</sup>۲) في م: « خلقه ».

<sup>(</sup>٣) في ص : « فيكم » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٣/١ (٢٣٨) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٥/١) إلى عبد بن حميد .

قتادةً في قولِه : ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ، يقولُ : بسورةٍ من (١) مثلِ هذا القرآنِ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِ و الباهليُّ ، قال : حدَّثنا أبو عاصم ، قال : حدَّثنا عيسى ابنُ ميمونِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ﴾ : مثلِ القرآنِ (٣) .

حدَّثنا المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا أبو مُحذيفة ، قال : حدَّثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ ، عن مجاهدٍ مثله .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ بنُ داودَ ، قال : حدَّثنا حجاجُ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ، ﴾ قال : ﴿ مِثْلِهِ ، ﴾ مثلِ القرآنِ .

/ فمعنى قولِ مجاهدٍ وقتادةَ الذى ذكرناه عنهما أن اللَّهَ جلَّ ذِكْرُه قال لمن ١٦٦/١ حاجَّه لنبيِّه (٤) محمدٍ عَلِيلِيَّهِ مِن الكفارِ : فأتوا بسورةٍ مِن مثلِ هذا القرآنِ ، مِن كلامِكم أيَّتُها العربُ ، كما أتَى به محمدٌ بلغاتِكم ومعانى منطقِكم .

وقد قال قوم آخرون: إن معنى قولِه: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ عَ ﴾: مِن مثلِ محمدٍ مِن البشرِ ؛ لأن محمدًا بشرٌ مثلُكم .

والتأويلُ الأوَّلُ الذي قاله مجاهدٌ وقتادةُ هو التأويلُ الصحيحُ ؛ لأن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه قال في سورةٍ أُخرى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكُمُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ يَتْلِهِ ﴾

<sup>(</sup>١) زيادة من : الأصل.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٥/١ إلى عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٣/١ (٢٣٧) من طريق ابن أبي نجيح به .

<sup>(</sup>٤) في م: « في نبيه » .

[يونس: ٣٨]. ومعلومٌ أن السورةَ ليست لمحمدِ بنظيرِ ولا شبيهِ فيجوزَ أن يقالَ: فأُتوا بسورةٍ مثلِ محمدٍ.

فإن قال لنا قائلً : [١٢/٢ ظ] إنك ذكرت أن اللَّهَ عَنى بقولِه : ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ؟ مِن مثلِ هذا القرآنِ ، فهل للقرآنِ مِن مثلِ فيقالَ : ائتوا بسورةٍ مِن مثلِه ؟

قيل: إنه لم يَعنِ به: اثتوا بسورةٍ مِن مثلِه في التأليفِ والمعاني التي باين بها سائرَ الكلامِ غيرَه. وإنما عَنَى: اثتوا بسورةٍ مِن مثلِه في البيانِ ؛ لأن القرآنَ أُنْزله اللَّهُ بلسانٍ عربي ، وكلامُ العربِ - لا شكَّ - له مثلٌ في معنى العربيةِ ، فأما في المعنى الذي باين به القرآنُ سائرَ كلامِ المخلوقين ، فلا مثلَ له مِن ذلك الوجهِ ولا نظيرَ ولا شبية .

وإنما احْتَجَّ جلَّ ثناؤُه عليهم لنبيَّه محمد عَيِّكَ بِما احْتَجَّ به (۱) له عليهم مِن القرآنِ ، إذ ظهر عجزُ القومِ عن أن يأتوا بسورةٍ مِن مثلِه في البيانِ ، إذ كان القرآنُ بيانًا مثلَ بيانِهم ، وكلامًا نزل بلسانِهم ، فقال لهم جلَّ ثناؤُه : وإن كنتم في ريبٍ مِن أن ما أَنْزلتُ على عبدِي مِن القرآنِ مِن عندِي ، فأتوا بسورةٍ مِن كلامِكم الذي هو مثلُه في العربيةِ ، إذ كنتم عربًا ، وهو بيانٌ نظيرُ بيانِكم ، وكلامٌ شبيهُ كلامِكم . فلم يُكلِّفُهم جلَّ ثناؤُه أن يأتوا بسورةٍ مِن غيرِ اللسانِ الذي هو نظيرُ اللسانِ الذي نزل به يُكلِّفُهم جلَّ ثناؤُه أن يأتوا بسورةٍ مِن غيرِ اللسانِ الذي هو نظيرُ اللسانِ الذي نزل به القرآنُ ، فيقدِروا أن يقولوا : كلَّفتنا ما لو أحسنًاه أتينا به ، وإنا لا نقدِرُ على الإتيانِ به ؛ لأنا للنا مِن أهلِ اللسانِ الذي كلَّفتنا الإتيانَ به ، فليس لك علينا بهذا حجةً ؛ لأنا وإن عجزنا عن أن نأتِي بمثلِه مِن غيرِ ألسُنِنا – لأنا لسنا مِن أهلِه – ففي الناسِ خلقٌ كثيرٌ مِن غيرِ أهلِ لسانِنا يقدِرُ على أن يأتِي بمثلِه مِن اللسانِ الذي كلَّفتنا الإتيانَ به . كثيرٌ مِن غيرِ أهلِ لسانِنا يقدِرُ على أن يأتِي بمثلِه مِن اللسانِ الذي كلَّفتنا الإتيانَ به . كثيرٌ مِن غيرِ أهلِ لسانِنا يقدِرُ على أن يأتِي بمثلِه مِن اللسانِ الذي كلَّفتنا الإتيانَ به . ولكنه جلَّ ثناؤُه قال لهم : ائتوا بسورةٍ مِن مثلِه ؛ لأن مثلَه مِن الألسُنِ ألسَنكم ،

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

وأنتم - إن كان محمدٌ اختلقه وافتراه - إذا اجتَمَعتم وتظاهَرتم على الإتيانِ بمثلِ سورةٍ منه مِن لسانِكم وبيانِكم ، أقدرُ على اختلاقِه ورصفِه (۱) وتأليفِه مِن محمدِ على أقدرُ على اختلاقِه ورصفِه (۱ وتأليفِه مِن محمدٌ على أقدرَ عليه منه ، فلن تعجِزوا وأنتم جميعٌ عما قدر عليه محمدٌ مِن ذلك وهو وحيدٌ (۲) ، إن كنتم صادقين في دَعُواكم وزعمِكم أن محمدًا افتراه واختكقه وأنه مِن عندِ غيرى .

القولُ في تأويلِ قولِه جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم [١٣/٢] مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلَدِقِينَ ﷺ ﴾ .

واخْتَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ ؛ فقال ابنُ عباسٍ ما حدَّثنا به محمدُ بنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّثنا سَلَمَةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبي محمدِ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ يعنى : أعوانكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين ''

/ حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : حدَّثنا أبو عاصم ، قال : حدَّثنا عيسي ، عن ١٦٧/١ ابنِ أبي (٥) نَجَيحِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَدْعُوا شُهَدَآءَكُم ﴾ : ناسٌ يَشْهَدون لكم (٦) .

<sup>(</sup>١) في م: « وضعه ».

<sup>(</sup>٢) في م: ( وحده ٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٥٣٣/١، ٥٣٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٣/١، ٦٤ (٢٤٠) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ر، م، ت١، ت٢، ٣٥.

والأثر في تفسير مجاهد ص ١٩٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/١٦ (٢٤٢).

حَدَّثني الْمُثَنَّى ، قال : حدَّثنا أبو مُخذيفةً ، عن شبل ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : قومٌ يَشهَدون لكم .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنا حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم ﴾ قال : ناسٌ يَشْهَدُون . قال ابنُ جُريجٍ : ﴿ شُهَدَآءَكُم ﴾ عليها إذا أتيتم بها أنها مثله ؛ مثلُ القرآنِ . وذلك قولُ اللَّهِ لمن شكَّ مِن الكفارِ فيما جاء به محمدٌ عَيِّاتُهُ () .

وقولُه: ﴿ وَٱدْعُواْ ﴾ يعنى : اسْتَنصروا واستَعينُوا ، كما قال الشاعرُ (٢) : فَلَمَّا الْتَقَتْ فُرْسانُنا ورَجِالُهُم دَعَوْا يا لَكَعْبِ (٢) واعْتَزَيْنا (١) لِعامِرِ يعنى بقولِه : دَعُوا يا لَكَعْبِ : اسْتَنصروا كعبًا واستغاثوا (٥) بهم .

وأما الشهداء ، فإنها جمع شهيد ، كما الشركاء جمع شريك ، والخطباء جمع خطيب . والشهيد يُسمَّى به الشاهد على الشيء لغيره بما يُحقِّقُ دَعُواه ، وقد يُسمَّى به الشاهد على الشيء لغيره بما يُحقِّقُ دَعُواه ، وقد يُسمَّى به المُشاهِدُ للشيء ، كما يقال : فلان جليسُ فلانٍ ، يَعْنِي به مُجالِسه ، ونديمه ، يعني به مُنادِمه ، وكذلك يقال : شهيدُه . يعني به مُشاهِدَه .

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن أبي حاتم ٦٣/١ (٢٣٦) .

<sup>(</sup>۲) البيت للراعي النميري، وهو في ديوانه ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « لكلب ».

<sup>(</sup>٤) اعتزى: انتسب، صدقًا كان أو كذبًا. اللسان (ع ز و).

<sup>(</sup>٥) في ر، م: « استعانوا ».

فإذا كانت الشهداء مُحْتَمِلةً أن تكونَ جمعَ الشهيدِ الذي هو منصرِفّ المعنيَيْن اللذين وصفتُ ، فأولى وجهيه بتأويلِ الآيةِ ما قاله ابنُ عباسٍ ، [١٣/٢٤] وهو أن يكونَ معناه : واستنصِروا على أن تأتوا بسورةٍ مِن مثلِه أعوانكم وشهداء كم الذين يُشاهدونكم ويُعاونونكم على تكذيبِكم اللَّه ورسولَه ، ويُظاهرونكم على كفرِكم ونفاقِكم ، إن كنتم محقِّين في جحودِكم أن ما جاءكم به محمدٌ عيليله اختلاق وافتراء ؛ لتمتحنوا أنفسكم وغيرَكم : هل تقدِرون على أن تأتوا بسورةٍ مِن مثلِه ، فيقدِرَ محمدٌ على أن يأتِي بجميعِه من قِبَلِ نفسِه اختلاقًا ؟

وأما ما قاله مجاهدٌ وابنُ جُريجِ في تأويلِ ذلكِ ، فلا وجه له ؛ لأن القومَ كانوا على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ أصنافًا ثلاثةً ؛ أهلَ إيمانِ صحيحٍ ، وأهلَ كفر صحيحٍ ، وأهلَ نفاقِ بينَ ذلك . فأهلُ الإيمانِ كانوا باللَّهِ وبرسولِه مؤمنين ، فكان مِن المُحالِ أن يَدَّعي الكفارُ أن لهم شهداءَ – على حقيقةِ ما كانوا يأتُون به ، لو أتوا باختلاقِ مِن الرسالةِ ، ثم ادَّعوا أنه للقرآنِ نظيرٌ – مِن المؤمنين . فأما (۱) أهلُ النفاقِ والكفرِ ، فلا شكَ أنهم لو دُعُوا إلى تحقيقِ الباطلِ وإبطالِ الحقِّ لسارعوا إليه مع كفرِهم وضلالتِهم ، فمن أيِّ الفِرَقِ (۱) كانت تكونُ شهداؤُهم لو ادَّعوا أنهم قد أتوا بسورةٍ مِن مثلِ القرآنِ ؟

ولكن ذلك كما قال الله : ﴿ قُل لَينِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرُّءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَو كَانَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [ الإسراء: ٨٨]. فأُخبر جلَّ ثناؤُه في هذه الآية أن مثلَ القرآنِ لا يأتي به الجنُّ والإنسُ ولو تظاهروا وتعاونوا على الإتيانِ به ، وتحدَّاهم بمعنى التوبيخ لهم في سورةِ « البقرة » ، فقال :

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ر، ت ١، ت ٣: « من » .

<sup>(</sup>۲) في م: « الفريقين » .

171/1

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِتْلِهِ، وَادْعُواْ شُهكاءَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُم في شَكِّ في صِدْقِ محمد وَونِ اللّهِ إِن كُنتُم اصَلِدِقِينَ ﴾ . يعنى بذلك : إن كنتُم في شَكِّ في صِدْقِ محمد عَلِي اللّهِ إِن كُنتُم من عندى أنه مِن عندى ، فَأْتُوا بسورةٍ من مثلِه ، وليستنْصِر بعضُكم بعضًا على ذلك ، إن كنتم صادقين في زعمِكم ، حتى تعلَموا أنكم إذ عجزتم عن ذلك ، أنه لا يقدِرُ على أن يأتي به محمد على البشرِ أحدٌ ، ويصحَ عند كم أنه تنزيلي ووَحيى إلى عبدى .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعز: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ [٢/٤/١] وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ .

ویعنی بقولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ ﴾ : إن لم تأتوا بسورةٍ مِن مثلِه ، وقد تظاهرتم أنتم وشركاؤُكم عليه وأعوائكم ، فتبيَّن لكم بامتحانِكم واختبارِكم عَجْزُكم وعجزُ جميعِ حلقى عنه ، وعلِمتم أنه مِن عندى ، ثم أقَمْتم على التكذيبِ به .

وقولُه : ﴿ وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ أى : ولن تأتوا بسورةٍ مِن مثلِه أبدًا .

كما حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ ﴾ أى : لا تقدِرون على ذلك ولا تُطيقونه (١).

وحدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ : (\*قد تبيَّنَ \* لكم الحقُّ \* .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٦٤/١ (٢٤٣) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة به بنحوه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٥/١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ر ، م : « فقد بين » ، وضبطه في ر : « بُين » بضم الباء .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٥٣٤/١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٣ إلى ابن أبي حاتم.

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ فَانَّقُوا النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ فَأَتَّقُوا النَّارَ ﴾ : فاتَّقُوا أَن تَصْلُوا النارَ بتكذيبِكم رَسُولى ، بما جاءَكم به مِن عندى أنه مِن وَحْيى وتنزيلى ، بعد تبيُّنِكم أنه كتابى ومن عندى ، وقيام الحجةِ عليكم بأنه كلامى ووَحْيى ، بعَجْزِ كم وِعَجْزِ جميعِ خَلْقى عن أن يأتُوا بمثلِه .

ثم وصَف جلَّ ذكره النارَ التي حذَّرهم صِلِيَّها ، فأَخْبَرهم أن الناسَ وَقُودُها ، وأَن الحجارةَ وَقُودُها ، فقال : ﴿ اَلَتِي وَقُودُهَا اَلنَّاسُ وَالْحِبَارَةُ ﴾ يعنى بقولِه : ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ ﴾ يعنى بقولِه : ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ ﴾ يعنى بقولِه : حَطَبُها ، والعربُ تجعَلُه مصدرًا ، وهو اسمٌ إذا فتَحْتَ الواوَ بمنزلةِ الحطبِ ، فإذا ضمَمْتَ الواوَ مِن « الوقودِ » كان مصدرًا مِن قولِ القائلِ : وقَدَت النارُ ، فهي تقِدُ وُقُودًا وقِدَةً ووَقَدانًا ووَقْدا ، يُرادُ بذلك أنها التهبَتْ .

قال أبو جعفر: فإن قال قائلٌ: وكيف خُصَّت الحجارةُ فقُرِنت بالناسِ ، حتى جُعلَت لنارِ جَهنَّمَ حطبًا ؟ قيل : إنها حجارةُ [٢/٤ ١ط] الكِثرِيتِ ، وهي أشدُّ الحجارةِ فيما بلغَنا حرًّا إِذا أُحْمِيت .

كما حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا أبو معاوية ، عن مِسعرٍ ، عن عبدِ الملكِ بنِ ميسرةَ الزرَّادِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطٍ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ ، عن عبدِ اللَّهِ في قولِه : ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ قال : هي حجارةٌ مِن كِبريتٍ خلقها اللَّهُ يومَ خلق السماواتِ والأرضَ في السماءِ الدنيا يُعدُّها للكافرين .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٤/١ (٢٤٤) ، والطبراني في الكبير (٩٠٢٦) ، والحاكم ٢/ ٢٦١، ٤٩٤ ، والبيهقي في البعث والنشور (٥٠٣) من طريق مسعر به .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/١ إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. وينظر تفسير الثوري ص ٤٢.

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أُخبرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُيينةَ ، عن مِسعرٍ ، عن عبدِ الملكِ/الزرَّادِ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْمِجَارَةُ ﴾ قال: حجارةُ الكِبْريتِ جعَلها اللَّهُ كما شاء (١٠).

حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ،

عن الشُّدِّيِّ في خبرٍ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَلِيُّ لِهِ فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾: أما الحجارةُ فهي حجارةٌ في النارِ مِن كِبْريتِ أسودَ يُعذُّبون به مع النار (٢).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثني حجاجٌ ، عن ابنِ جُريج في قولِه : ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ قال : حجارةٌ مِن كِبْريتٍ أسودَ في النارِ . قَال : وقال لى عمرُو بنُ دينارٍ : حجارةٌ أصلَبُ مِن هذه وأعظمُ (٣) .

حدَّثنا سفيانُ بنُ وكيع، قال: حدَّثنا أبي، عن مسعرٍ، عن عبدِ الملكِ بنِ ميسرةً ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطٍ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، قال: حجارةُ (١) الكبريتِ. قال (٥): حلَقها اللَّهُ عندَه كيف شاء وكما شاء (١).

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/١ إلى عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٩/١ عن السدى به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٤/١ (٢٤٥) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٩/١ عن ابن جريج به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٩/١ (٢٤٧) من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن دينار به .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « من » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ر، م، ت١، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٩٤١ (٢٤٤) ، والطبراني (٩٠٢٦) ، والحاكم ٢٦١/٢ من طرق عن

# القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ أُعِذَتْ لِلْكَنِهْرِينَ ۞ ﴾ .

قد دلَّانا فيما مضَى مِن كتابِنا هذا على أن الكافرَ في كلامِ العربِ هو الساترُ شيئًا بغطاءٍ ، وأَن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه إنما سَمَّى الكافرَ كافرًا لجحودِه آلاءَه عنده ، وتغطيتِه نَعْماءَه قِبَله (۱).

فمعنى قولِه إذن: ﴿ أُعِدَّتَ لِلْكَلْفِرِينَ ﴾ : أُعِدَّت النارُ للجاحدين أن اللَّه ربُّهم ، المتوحِّدُ بخلقِهم وخلْقِ الذين مِن قبلِهم ، الذي جعل لهم الأرضَ فراشًا ، والسماء [٢/٥٠٥] بناءً ، وأَنْزَل مِن السماءِ ماءً ، فأُخْرج به مِن الشمراتِ رزقًا لهم ، المشركين معه في عبادتِه الأنداد والآلهة ، وهو المتفرِّدُ لهم بالإنشاءِ ، والمتوحِّدُ بالأقواتِ والأرزاقِ .

كما حدَّثنا ابنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتِ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ أُعِدَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ أى : لمن كان على مثلِ ما أنتم عليه مِن الكفر (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَبَيْمِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَالِمُ ﴾ .

قال أبو جعفر : أما قولُه : ﴿ وَبَشِرِ ﴾ . فإنه يعنى : أَخْبِرْهم . والبشارةُ أصلُها الخبرُ بما<sup>(٣)</sup> يُسَرُّ به المخبَرُ ، إذا كان سابقًا به كلَّ مخبَرِ سواه .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٥٣٤/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥/١ (٢٤٨) من طريق سلمة به.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «بشر».

14./1

وهذا أمرٌ مِن اللَّهِ نبيَّه محمدًا عَلَيْتُ بِإبلاغِ بشارِيّه خلقه الذين آمنوا به / وبمحمدِ عَلِيْتُ وبما جاء به مِن عندِ ربَّه ، وصدَّقوا إيمانَهم ذلك وإقرارَهم بأعمالِهم الصالحةِ ، فقال له : يا محمدُ ، بشَّرْ مَن صدَّقك أنك رسولي ، وأنَّ ما جئتَ به مِن الهدى والنورِ فمن عندى ، وحقَّق تصديقه ذلك قولًا بأداءِ الصالحِ مِن الأعمالِ التي افترضْتُها عليه ، وأوجبتُها في كتابي على لسانِك عليه - أن له جناتٍ تَجرى مِن تحتِها الأنهارُ ، عاصَّة ، دونَ مَن كذَّب بك (۱) ، وأنكر ما جئتَه به مِن الهُدَى مِن عندى ، وعاندك ، ودونَ مَن كذَّب بك وأقرَّ بأن ما جئتَه به مِن الهُدَى مِن عندى ، وعاندك ، ودونَ مَن أَظْهَر تصديقك وأقرَّ بأن ما جئتَه به فمِن عندى ، قولًا ، وجحده اعتقادًا ولم يحققه عملًا ، فإن لأولئك النارَ التي وقودُها الناسُ والحجارةُ مُعَدَّةً عندى .

والجناتُ جِماعُ جَنَّةٍ ، والجنةُ البُستان .

وإنما عَنَى جلَّ ذكرُه بذكرِ الجنةِ ما في الجنةِ مِن أشجارِها وثمارِها وغروسِها دونَ أرضِها ، فلذلك قال : ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا أَلَا نَهَا أَلَا الله معلومٌ أنه إنما أراد جلَّ ثناؤُه الخبرَ عن ماء أنهارِها أنه جارِ تحتَ أشجارِها وغروسِها وثمارِها ، [ ٢/ ١٥ ط] لا أنه جارِ تحتَ أرضِها ؟ لأن الماء إذا كان جاريًا تحتَ الأرضِ ، فلا حظَّ فيها لعيونِ مَن فوقَها إلا بكشفِ الساترِ بينَه وبينَها . على أن الذي تُوصَفُ به أنهارُ الجنةِ أنها جاريةٌ في غير أحاديد .

كما حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا الأشجعيُّ ، عن سفيانَ ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، عن أبي عُبيدةَ ، عن مسروقٍ ، قال : نخلُ الجنةِ نَضيدٌ مِن أصلِها إلى فرعِها ، وثمرُها أمثالُ القِلالِ ، كلَّما نُزِعتْ ثمرةٌ عادت مكانَها أُخرَى ، وماؤُها يَجرى في غير أخدود (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «به».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٣٢٠) من طريق الثوري به . وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة =

حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدثنا مِسعرُ بنُ كِدامٍ ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، عن أبى عُبيدةَ بنحوِه (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ مهدىٌ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : سمعتُ عمرَو بنَ مُرَّةَ يحدِّثُ عن أبي عُبيدةَ . فذكر مثلَه . قال : فقلت لأبي عُبيدة : من حدَّثك ؟ فغضِب وقال : مسروقٌ (٢) .

فإذا كان الأمرُ كذلك في أن أنهارَها جاريةٌ في غيرِ أخاديدَ ، فلا شكَّ أن الذي أريدَ بالجناتِ أشجارُ الجناتِ وغروسُها وثمارُها دونَ أرضِها ، إذ كانت أنهارُها تَجرى فوقَ أرضِها وتحتَ غُروسِها وأشجارِها ، على ما ذكره مسروقٌ ، وذلك أوْلى بصفةِ الجنةِ من أن تكونَ أنهارُها جاريةً تحتَ أرضِها .

وإنما رغَّب اللَّهُ بهذه الآية عبادَه في الإيمانِ ، وحضَّهم على عبادتِه بما أُخبَرهم أنه أَعدَّه لأهلِ طاعتِه والإيمانِ به عندَه ، كما حذَّرهم في الآية التي قبلَها بما أُخبَر من إعدادِه ما أعدَّ لأهلِ الكفرِ به والجاعلين معه الآلهة والأندادَ من عقابِه عن إشراكِ غيرِه معه ، والتعرُّض لعقوبتِه بركوبِ معصيتِه وتركِ طاعتِه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةِ رِّزْقَاْ قَالُواْ هَاذَا اللَّهِ فَ رُزِقُنَا مِن قَبْلُ ﴾ .

يعنى بقولِه جل ذكرُه : ﴿ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا ﴾ : من الجناتِ . والهاءُ راجعةٌ

<sup>=(</sup>٩٤) من طريق عمرو بن مرة به. وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٨/١ إلى هناد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٩٧/١٣ من طريق مسعر به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه حسين المروزي وابن صاعد في زوائدهما على الزهد لابن المبارك ( ١٤٨٩، ١٤٨٠) ، وأبو نعيم في صفة الجنة (٣١٥) من طريق ابن مهدي به .

على الجناتِ ، [ ٢/ ١٥ و] وإنما المَعْنِيُّ أشجارُها . فكأنه قال : كُلَّما رُزقوا من أشجارِ البساتينِ التي أعدَّها اللَّهُ للذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ في جناتِه من ثمرةٍ من ثمارِها رزقًا ، قالوا : هذا الذي رُزقنا من قبل .

١٧١/١ / ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ هَنَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبُلُ ﴾ ؟ فقال بعضُهم : تأويلُه : هذا الذي رُزقنا مِن قبلُ (١) في الدنيا .

### ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَلِيلِيٍّ : ﴿ قَالُواْ هَلَذَا ٱلَّذِي مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَلِيلِيٍّ : ﴿ قَالُواْ هَلَذَا ٱلَّذِي مُرَقِنَا مِن قَبْلُ ﴾ . قال : إنهم أُتوا بالثمرِ في الجنةِ ، "فلما نظروا" إليها قالوا : هذا الذي رُزقنا من قبلُ في الدنيا ".

وحدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبِّـلُ ﴾ : في الدنيا .

وحدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ ميمونِ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْـلُ ۗ ﴾.

<sup>(</sup>۱) بعده في ص ، ر ، م ، ت ۱ ، ت ۲ : « هذا » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: « فنظروا ».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩٠/١ عن السدى به . وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٨/١ إلى المصنف عن ابن مسعود ، وناسٍ من الصحابة . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٦/١ (٢٥٧) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

يقولون: ما أشبهَه به (١).

أوحدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنا حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريج ، عن مجاهدِ مثلَه .

وحدَّثنى يونسُ، قال: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ: ﴿ قَالُواْ هَالُواْ اللهِ عَلَيْهَا ﴾: هَنذَا ٱلَّذِى رُزِقِنَا مِن قَبَـٰلُ ﴾: في الدنيا. قال (٢) : ﴿ وَأَتُواْ بِهِـِ مُتَشَابِهَا ﴾: يعرِفونه (١) .

وقال آخرون: تأويلُ ذلك: هذا الذي رُزِقنا من (قَبلُ مِن تَمارِ الجنةِ مِن قبلِ هذا ؟ لشدةِ مشابهةِ بعضِ ذلك بعضًا في اللونِ والطعمِ . ومن علةِ قائلي هذا القولِ أن ثمارَ الجنةِ كلَّما نُزع منها شيءٌ عاد مكانَه آخرُ مثلُه .

كما حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : حدَّ ثنى ابنُ مهديٍّ ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ ، قال : سمِعتُ عمرَو بنَ مُرَّةَ يحدِّ عن [ ٢ / ٦ / ٢ ظ] أبي عُبيدةً ، قال : نخلُ الجنةِ نَضيدٌ من أصلِها إلى فرِعها ، وثمرُها أمثالُ القِلالِ ، كلما نُزِعتْ منها ثمرةٌ عادتْ مكانَها أُخرَى (٧) .

قالوا: فإنما اشْتَبهت عندَ أهلِ الجنةِ لأن التي عادت نظيرةُ التي نُزِعتْ فأُكِلَت،

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۱۹۸، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٦/١ (٢٥٨) بزيادة : يقول : من كل صنف مثل . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٣) في ص : « قالوا » .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩٠/١ عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في ر: « وذكر ثمار الجنة ».

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه فی ص ٤٠٦.

فى كلِّ معانيها . قالوا : ولذلك قال اللَّهُ : ﴿ وَأَتُواْ بِهِـ مُتَشَهِهَا ۚ ﴾ ؛ لاشتباهِ جميعِه في كلِّ معانيه .

وقال بعضُهم: بل قالوا: ﴿ هَلَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ ؛ لمشابهتِه الذي قبلَه في اللونِ وإن خالفه في الطعم .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسينِ ، قال : حدَّثنا الحسينُ بنُ داودَ ، قال : حدَّثنا شيخٌ من الطَّيْصَةِ (۱) ، عن الأوزاعيِّ ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ، قال : يُؤْتَى أحدُهم بالصَّحْفةِ فيأكُلُ منها ، ثم يُؤْتَى بأُخْرَى فيقولُ : هذا الذي أُتِينا به مِن قبلُ . فيقولُ المَلكُ : كُلْ ، فاللونُ واحدٌ والطعمُ مُختَلِفٌ (۱) .

<sup>(</sup>١) المصيصة : مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . معجم البلدان ٤/٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٧/١ (٢٦١) من طريق عامر بن يساف ، عن يحيى بن أبي كثير به بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢: ١ تأول ٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ١ صحة ٥.

ذلك من قيلِهم في كلِّ ما رُزقوا من / ثمرِها ، فلا شكَّ أن ذلك من قيلِهم في أولِ رزقي ١٧٢/١ رُزقوه من ثمارِها ، وأُتوا به بعد دخولِهم الجنة واستقرارِهم فيها ، الذي لم يتقدَّمه عندَهم من ثمارِها ثمرةً .

فإذ كان لا شكَّ أن ذلك من قيلِهم في أولِه ، كما هو من قيلِهم في أوسطِه وما يتلوه ، فمعلُومٌ أنه مُحالٌ أن يكونَ من قيلِهم لأولِ رزقٍ رُزقوه من ثمارِ الجنةِ : هذا الذي رُزِقنا من قبلِ هذا من ثمارِ الجنةِ . وكيف يجوزُ أن يقولوا لأولِ رزقٍ رُزقوه من ثمارِها ولمَّا يتقدَّمه عندَهم غيره منها : هذا الذي رُزقناه من قبلُ ؟ إلا أن ينسِبَهم ذو عيد ثمارِها ولمَّا يتقدَّمه عندَهم غيره منها : هذا الذي رُزقناه من قبلُ ؟ إلا أن ينسِبَهم ذو عيد ثمارِها ولمَّا يتقدَّمه عندَهم أو يدفعَ دافعٌ أن يكونَ ذلك مِن قيلِهم لأولِ رزقٍ يُرزقونه منها من ثمارِها ، فيدفعَ صحةَ ما أَوْجَب اللَّهُ صحتَه بقولِه : ﴿ كُلُم رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرةٍ رِزَقًا ﴾ من غيرِ نَصْبِ دَلالةِ على أنه معنى به حالٌ من أحوالِهم دونَ حالٍ . فقد تبينٌ بما ييّنا أن معنى الآيةِ : كلما رُزِقَ الذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ مِن ثمرةٍ من ثمارِ الجنةِ في الجنةِ رزقًا ، قالوا : هذا الذي رُزِقنا من قبل هذا في الدنيا .

فإن سأَلنا سائلٌ فقال (٢): وكيف قال القومُ: هذا الذي رُزِقنا من قبلُ. والذي رُزِقنا من قبلُ. والذي رُزِقوه من قبلُ قد عُدِم بأكلِهم إيَّاه ؟ وكيف يجوزُ أن يقولَ أهلُ الجنةِ قولًا لا حقيقةَ له ؟

قيل: إن الأمرَ على غيرِ ما ذهبتَ إليه في ذلك، وإنما معناه: هذا مِن النوعِ الذي رُزِقناه من قبلِ هذا من الثمارِ والرزقِ ، كالرجلِ يقولُ لآخرَ: قد أعدَّ لك فلانٌ

<sup>(</sup>١) في م: « غرة ».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

مِن الطعامِ كذا وكذا مِن ألوانِ الطبيخِ والشَّواءِ والحلوى . فيقولُ المقولُ له ذلك : هذا طعامى في منزلى . يعنى بذلك أن النوع الذي ذكر له صاحبه أنه أعدَّه له من الطعام هو طعامه ، (الا أن أعيانَ ما أَخْبَره صاحبه أنه قد أعدَّه له هو طعامه ، بل ذلك مما لا يجوزُ لسامع سمِعه يقولُ ذلك أن يتوهَّمَ أنه أراده أو قصده ؛ لأن ذلك خلافُ مَخرِج يجوزُ لسامع سمِعه يقولُ ذلك أن يتوهَّمَ أنه أراده أو قصده ؛ لأن ذلك خلافُ مَخرِج كلامِ المتكلمِ ، وإنما يُوجَّهُ كلامُ كلِّ متكلمٍ إلى المعروفِ في الناسِ من مخارِجه دونَ المجهولِ من معانيه ، فكذلك ذلك في قولِه : ﴿ قَالُواْ هَذَا اللّهِ يَرْقِنَا مِن قَبْلُ ﴾ إذ كان ما كانوا رُزقوه من قبلُ قد فني وعُدِم ، فمعلومٌ أنهم عَنوا بذلك : هذا من النوع الذي رُزقنا من قبلُ ، ومن جنسِه في التسمياتِ (٢) والألوانِ . على ما قد بيّنا من القولِ في ذلك في كتابِنا هذا ".

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَأَتُواْ بِهِـ مُتَشَهِهَا ۗ ﴾ .

والهاءُ في قولِه : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ﴾ عائدةٌ على الرزقِ ، فتأويلُه : وأُتُوا بالذي رُزقوا من ثمارِها متشابهًا .

وقد اخْتَلَفَ أهلُ التأويلِ في تأويلِ التشابهِ (١) في ذلك ؛ [١٧/٢] فقال بعضهم: تشابهُه أن كلَّه خِيارٌ لا رَذْلَ فيه .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « إلا أن »، وفي م: « لأن ».

<sup>(</sup>٢) في ص: « السمات ».

<sup>(</sup>٣) بعده في ر، م، ت ١، ت ٢: « وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى قوله: ﴿ وأتوا به متشابها ﴾ أنه متشابه في الفضل: أي كل واحد منه له من الفضل في نحوه مثل الذي للآخر في نحوه. قال أبو جعفر: وليس هذا قولاً نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده لخروجه عن قول جميع علماء أهل التأويل. وحسب قول بخروجه عن قول أهل العلم دلالة على خطئه »، وفي ت ١، ت ٢: «أن كل » بدلٌ من: «أي كل » وسيأتي في مكانه الصحيح في ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) في ص، م: «المتشابه».

## ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا خلادُ بنُ أسلمَ ، قال : أَخْبَرنا النَّصْرُ بنُ شُميلِ ، قال : أَخْبَرنا أبو عامرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ مُتَشَابِهَا ۖ ﴾ قال : خِيارًا كلَّها لا رَذْلَ فيها (١) .

احدَّ ثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ عُليَّةَ ، عن أبى رَجاءِ : قرأ الحسنُ ١٧٣/١ آياتٍ من « البقرة » فأتى على هذه الآيةِ : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَدِهَا ۚ ﴾ قال : ألم تَرَوا إلى ثمار الدنيا كيف تُرذلون بعضَه ؟ وإن ذلك ليس فيه رَذْلٌ .

حدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : حدَّ ثنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أَخْبَرنا مَعْمرٌ ، قال : قال الحسنُ : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَيْهِا لَ ﴾ . قال : يُشبهُ بعضُه بعضًا ليس فيه مَرْدُولٌ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ، عن سعيدِ، عن قتادةَ: ﴿ وَأَتُوا بِهِـ مُتَشَلِهَا ۚ ﴾: أى خِيارٌ لا رَذْلَ فيه (٣)، وإن ثمارَ الدنيا يُنْتَقَى منها ويُرذَلُ منها، وثمارُ الجنةِ خِيارٌ كلَّه لا يُرذَلُ منه شيءٌ (١٠).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : ثمرُ الدنيا منه ما يُرذَلُ ومنه نقاوةٌ ، وثمرُ الجنةِ نقاوةٌ كلَّه ، يُشبِهُ بعضُه بعضًا في الطِّيب ، ليس فيه مرذولٌ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/١ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في ص: « من رذل » .

<sup>(</sup>٣) في ص: « فيها ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٧/١ (٢٦٣) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن القيم في حادى الأرواح ص١٣٣ عن ابن جريج.

وقال بعضُهم: تشابهُه في اللونِ وهو مختلفُ الطعم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال: حدَّثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى فى خبرِ ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النَّبيِّ عَيِّلَةٍ : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مَمُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النَّبيِّ عَيِّلَةٍ : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مَمُرَّةَ ، عن اللونِ والمُوْآةِ ، وليس يُشبِهُ الطعمُ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : حدَّثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا ۖ ﴾ : مثلَ الخِيارِ (٢) .

حُدِّثت عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ ابنِ أنسِ : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهُمَ ۗ ﴾ : يُشبهُ بعضُه بعضًا ويختلفُ الطعمُ (١٠).

[ ٢/ ١٨ و ] حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبرنا الثوريُّ ، عن ابنِ أبي نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ في قوله : ﴿ مُتَشَدِّبِهَا ۖ ﴾ . قال : مشتبهًا في

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩١/١ عن المصنف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة.

<sup>(</sup>۲) تفسیر مجاهد ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/١ إلى وكيع وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/١٦ عقب الأثر (٢٦٢) من طريق ابن أبي جعفر به .

اللونِ ومختلفًا في الطعم (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَتُوا بِهِ ء مُتَشَابِهَا ﴾ : مثلَ الخيارِ .

وقال بعضُهم: تشابهُه في اللونِ والطعم.

#### ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال : حدَّثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن رجلِ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ مُتَشَابِهَا ﴾ . قال : اللونُ والطعمُ .

وحدَّثني المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرزَّاقِ ، عن الثوريِّ ، عن اللونِ عن البنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهد ويحيى بنِ سعيد : ﴿ مُتَشَيِّهَا ۖ ﴾ . قالا : في اللونِ والطعم .

/ وقال بعضُهم: تشابهُه تشابهُ ثمرِ الجنةِ وثمرِ الدنيا في اللونِ ، وإن اختلفت ١٧٤/١ طعومُهما .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أَخْبَرنا مَعْمرٌ ، عن قتادة : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَيِهَا ﴾ . قال : يُشبِهُ ثمرَ الدنيا ، غيرَ أن ثمرَ الجنةِ أطيبُ (٢) .

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا حفصُ بنُ عمرَ ، قال :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/١ إلى عبد الرزاق ، وينظر تفسير الثوري ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص٣٨٦ من طريق محمد بن ثور ، عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/١ إلى عبد بن حميد .

حدَّ ثنى الحكمُ بنُ أبانٍ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَأَتُواْ بِهِ عَمُتَشَابِهَا ۚ ﴾ . قال : يُشبِهُ ثمرَ الدنيا ، غير أن ثمرَ الجنةِ أطيبُ (١) .

وقال بعضُهم: لا يُشبِهُ شيءٌ مما في الجنةِ ما في الدنيا إلا الأسماءُ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا الأشجعيُّ ، وحدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ ، قال : حدَّثنا مُؤمَّلُ ، قالا جميعًا : حدَّثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، (عن أبى ظَبْيانَ ) ، عن ابنِ عباسٍ – قال أبو كُريبٍ في حديثِه عن الأشجعيِّ – : لا يُشبِهُ شيءٌ مما في الجنةِ ما في الدنيا إلا الأسماءُ . وقال ابنُ بشَّارٍ في حديثِه عن مؤمَّلٍ ، قال : ليس في الدنيا مما في الجنةِ إلَّا الأسماءُ .

حدَّ ثنا عباسُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ ، عن الأعمشِ ، عن أبي ظَبيانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ليس [ ٢/ ١٨ ط] في الدنيا من الجنةِ شيءٌ إلا الأسماءُ .

وحدَّثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَنِها ﴾ . قال : يعرِفون أسماءَه كما كانوا في الدنيا ، التُّفَّاحُ بالتُّفَّاحِ ، والرُّمَّانُ بالرُّمَّانِ ، قالوا في الجنةِ : ﴿ هَنذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبَلُ ﴾ في الدنيا ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَنِها ﴾ يعرِفونه ، وليس هو مثله في الطعم (١) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩١/١ عن عكرمة .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ر، ت ١، ت ٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦/١ (٢٦٠)، والبيهقى فى البعث والنشور (٣٦٨) من طرق عن الأعمش به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٨/١ إلى هناد ومسدد وابن المنذر. وينظر الصحيحة (٢١٨٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/١ عن ابن زيد.

قال أبو جعفر: وأُولَى هذه التأويلاتِ بتأويلِ الآيةِ تأويلُ مَن قال: وأتوا به متشابهًا في اللونِ والمنظرِ ، والطعمُ مختلِفٌ . يعنى بذلك اشتباه ثمرِ الجنةِ وثمرِ الدنيا في المنظرِ واللونِ ، مختلفًا في الطعمِ والذوقِ ، لِمَا قَدَّمنا من العلَّةِ في تأويلِ قولِه: في المنظرِ واللونِ ، مختلفًا في الطعمِ والذوقِ ، لِمَا قَدَّمنا من العلَّةِ في تأويلِ قولِه: هي المنظرِ واللونِ ، مختلفًا في الطعمِ والذوقِ ، لِمَا أَلُوا هَنذَا الَّذِي رُزِقُوا مِنْ الجنانِ مِن ثمرةٍ مِن ثمارِها رِزقًا قالوا: هذا الذي رُزِقنا مِن قبلِ هذا في الدنيا . فأخبر اللَّهُ جلَّ ثناؤُه عنهم أنهم قالوا ذلك مِن أجلِ أنهم أتُوا به منه في الجنةِ والذي كانوا مِن ذلك في الجنةِ مُتشابهًا ، يعني بذلك تشابُه ما أتُوا به منه في الجنةِ والذي كانوا رُزِقوه في الدنيا ، في اللونِ والمَوْآةِ والمنظرِ ، وإن اختلفا في الطعمِ والذوقِ فتباينا ، فلم يكنْ لشيءِ مما في الجنةِ من ذلك في الدنيا نظيرٌ .

وقد دلَّلنا على فسادِ قولِ مَن زَعَم أَن معنى قولِه : ﴿ قَالُواْ هَنَذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ . إنما هو من قولِ أهلِ الجنةِ في تشبيهِهم بعض ثمرِ الجنةِ ببعض ، وتلك الدَّلالةُ على فسادِ قولِ مَن خالَف قولَنا في تأويلِ قولِه : ﴿ وَأَتُواْ بِهِهِ مُتَشَدِها ﴾ . لأَن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه إنما أَخْبَر عن المعنى الذي مِن أجلِه قال القومُ : ﴿ هَنَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ . بقولِه : ﴿ وَأَتُواْ بِهِهِ مُتَشَدِها ﴾ .

ويُسألُ مَن أَنْكَر ذلك فزعَم أنه غيرُ جائزٍ أن يكونَ شيءٌ مما في الجنةِ نظيرًا لشيءٍ مما في الدنيا بوجهٍ مِن الوجوهِ ، فيقالُ له : أيجوزُ أن تكونَ أسماءُ ما في الجنةِ من ثمارِها وأطعمتِها وأشربتِها نظائرَ أسماءِ ما في الدنيا/ منها ؟

فإن أَنْكُر ذلك خالَف نصَّ كتابِ اللَّهِ ؛ لأن اللَّهَ إنما عرَّف عبادَه في الدنيا ما هو عتيدٌ (١) الجنةِ بالأسماءِ التي يُسمَّى بها ما في الدنيا مِن ذلك .

<sup>(</sup>١) في ص ، م : « عنده » . والعتيد : الحاضر المهيّأ . التاج (ع ت د) .

<sup>(</sup>۲) في ر: «فيها».

وإن قال: ذلك جائزٌ ، بل هو كذلك.

قيل: فما أَنْكُرْتَ أَن يكونَ ألوانُ ما فيها من ذلك نظيرَ ألوانِ ما في الدنيا منه ، بمعنى البياضِ والحمرةِ والصَّفرةِ وسائرِ صنوفِ الألوانِ ، وإن تباينت فتفاضَلت بفضلِ ١٩/٢] حسنِ المُرْآةِ والمنظرِ ، فكان لما في الجنةِ من ذلك مِن البهاءِ والجمالِ وحسنِ المُرْآةِ والمنظرِ ، خلافُ الذي لما في الدنيا منه ، كما كان جائزًا ذلك في الأسماءِ مع احتلافِ المسمَّياتِ بالفضلِ في أجسامِها ؟ ثم يُعكَسُ عليه القولُ في ذلك ، فلن يقولَ في أحدِهما شيئًا إلا أُنْزِم في الآخرِ مثلَه .

وكان أبو موسى الأشعرى يقولُ فى ذلك بما حدَّثنا به محمد بنُ بشَّارٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى عدىٍ وعبدُ الوهَّابِ ومحمدُ بنُ جعفرٍ ، عن عوفٍ ، عن قَسَامةً ، عن الأشعريِّ ، قال : إن اللَّهَ لما أَخْرَج آدمَ من الجنةِ زوَّده من ثمارِ الجنةِ ، وعلَّمه صنعة كلِّ شيءٍ ، فثمارُ كم هذه من ثمارِ الجنةِ ، غيرَ أن هذه تَغَيَّرُ ، وتلك لا تتغيَّرُ ().

(أ وقد زَعَم بعضُ أهلِ العربيةِ أنَّ معنى قولِه : ﴿ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَلِهَا ﴾ . أنه متشابة في الفضل ، أي كلُّ واحدٍ منه له مِن الفضل في نحوِه مثلُ الذي للآخرِ في نحوه .

وليس هذا قَولًا نستجيزُ التشاغلَ بالدَّلالةِ على فسادِه ؛ لخرُوجِه عن قولِ جميعِ علماءِ أهلِ التأويلِ . وحسبُ قولٍ بخروجِه عن قولِ جميعِ أهلِ العلمِ دَلالةٌ على خَطَعُه '' .

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٢٣٤٥ - كشف) من طريق ابن أبي عدى به .

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٤٣، والحاكم ٢/ ٤٣، والبيهقي في البعث والنشور (١٩٨) من طريق معمر وهوذة بن خليفة ، عن عوف به .

وأخرجه عبد الله بن أحمد - كما في حادى الأرواح ص١٣٤ - والبزار (٢٣٤٤ - كشف) من طريق ربعى بن علية ، عن عوف به مرفوعًا . وعزاه الهيثمي في المجمع ١٩٧/٨ إلى الطبراني ، وقال : رجاله ثقات . (٢ - ٢) سقط من : ر ، م ، وتقدم مكانه فيهما في ص ٢١٤.

# القولُ في تأويلِ قولهِ : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَاۤ أَزْوَاجُ مُّطَهَـٰرَةٌ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ: والهاءُ والمدمُ اللتان في ﴿ لَهُمْ ﴾ عائدتان على ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَعَكِمِلُواْ اَلْفَهَىلِحَنْتِ ﴾ . والهاءُ والألفُ اللتان في ﴿ فِيهَاۤ ﴾ عائدتان على الجنّاتِ . وتأويلُ ذلك : وبشِّرِ الذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ أن لهم جناتٍ فيها أزواجٌ مطهرةٌ .

والأزوائج جمعُ زوجٍ ، وهى امرأةُ الرجلِ . يقالُ : فلانَةُ زومجُ فلانٍ وزوجتُه . وأما قولُه : ﴿ مُطَهَّكُرَةً ﴾ . فإن تأويلَه أنهن (١) طُهِّرن مِن كلِّ أَذَى وقَذَى ورييةٍ ، مما يكونُ في نساءِ أهلِ الدنيا مِن الحيضِ والنَّفاسِ والغائطِ والبولِ والمُخاطِ والبولِ والمُخاطِ والبولِ والمُخاطِ والبولِ والمُخاطِ والبولِ والمُخاطِ والبولِ والمُحارةِ .

كما حدَّثنا به موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السَّدِّى في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهمدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ [ ٢/ ١٩ ط] النبيِّ عَلِيلِّةِ : أما ﴿ أَزْوَجُ مُطَهَّرَةً ﴾ فإنهن لا يَحِضْنَ ولا يُحدِثْنَ ولا يتنخَّمْنَ (٢) .

وحدَّ ثنى المثنَّى ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، عن معاويةَ بنِ صالح ، عن على على عن على على المحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَزْوَجُ مُطَهَّرَةٌ ﴾ . يقولُ : مُطهّرةٌ مِن القَذَرِ والأَذَى (٣) .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٩/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده .

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٧/١ عقب الأثر (٢٦٧) من طريق عمرو، عن أسباط، عن السدى من قوله . (٣٦٧) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٧/١، ٩٨٤/٣ (٢٦٤، ٧٠٥٠) من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٩/١ إلى ابن المنذر .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ ، قال : حدَّثنا يحيى (١) القطَّانُ (٢) ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبي نَجْيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَاۤ أَزْوَجُ مُطَهَّرَةً ﴾ . قال : لا يبُلْنَ ولا يتغوَّطْنَ ولا يَعْوَطْنَ ولا يَعْدُونَ (٢) .

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأَهْوازيُّ ، قال : حدَّ ثنا أبو أحمدَ الزُّبيريُّ ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدِ نحوَه ، إلا أنه زاد فيه : ولا يُمْنينَ ولا يَحِضْن .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللهِ : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَاۤ أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةٌ ﴾ . قال : مُطهَّرةٌ مِن الحيضِ والغائطِ والبولِ والنَّخامِ والبصاقِ والمنيِّ والوَلدِ ( عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

/حدَّثنا المُثَنَّى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا سويدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ المباركِ ، عن ابنُ المباركِ ، عن مجاهدِ مثلَه (٥) .

وحدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أَخْبَرنا الثوريُّ ، عن البنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ (أنحوَ حديثِ أحمدَ بنِ إسحاقَ عن الزبيريُّ ، غيرَ أنه زاد فيه : ولا يَلِدْنَ ولا يَبْرُقُنَ ().

<sup>(</sup>١) بعده في ت ١: « بن » .

<sup>(</sup>٢) في ص: « العطار ».

<sup>(</sup>٣) تفسير الثورى ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ١٩٨. ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٩٧١، ٩٨٤/٣، (٢٦٥، ٢٦٥٠)، والبيهقي في البعث والنشور (٣٩٩). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٩/١ إلى وكيع وهناد في الزهد وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٤٣ - زوائد نعيم بن حماد )، ومن طريقه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٢٩٢).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من ت ١، وفي ص ، م : « قال : لا يبلن ولا يتغوطن ولا يحضن ولا يلدن ولا يمنين ولا يبزقن » ، ومثله في ت ٢، إلا أن فيها : « ولا ينزفن » بدلا من : « ولا يبزقن » .

حدثنا المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا أبو مُحذيفة ، قال : حدَّثنا شِبلٌ ، عن ابن أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ نحوَ حديثِ محمدِ بنِ عمرٍو ، عن أبي عاصمٍ .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، عن سعيدٍ ، عن قتادة : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَاۤ أَزَوَجُ مُطَهَّرَةً ﴾ : إى واللهِ ، مِن الإثم والأذَى (١) .

وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أُخْبَرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال أُخْبَرنا مَعمرٌ ، عن قتادةَ فى قولهِ : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا آزْوَجُ مُطَهَّرَةً ﴾ . قال : طَهَّرهن اللَّهُ من كلِّ بولِ وغائطٍ وقَذَرٍ ، ومن كلِّ مأثم (٢) .

حُدِّثت عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن قتادة ، قال : مُطهَّرةٌ من الحيضِ والحَبَلِ والأذى (") .

حُدِّثت عن عمارٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : المطهَّرةُ من الحيضِ والحبَل .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةُ ﴾ . قال : المطهَّرةُ التي لا تَحيضُ . قال : وأزواجُ الدنيا ليست بمطهَّرةٍ ؛ [٢٠/٢] ألا تراهنَّ يَدمَين ويتركن الصلاةَ والصيامَ ؟ قال ابنُ زيدٍ : وكذلك خُلِقَتْ حوَّاءُ حتى عَصتْ ، فلما عصتْ قال اللهُ : إنِّى خلقتكِ مطهَّرةً ، وسأُدْمِيك كما دمَّيْتِ هذه الشجرةُ .

<sup>=</sup> والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٩/١ إلى عبد الرزاق. وينظر تفسير الثوري ص ٤٣.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧/١، ٩٨٤/٣ (٢٦٦، ٥٠٥٩) من طريق سعيد وأبان، عن قتادة .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٩/١ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧/١ (٢٦٧) من طريق خليد، عن قتادة، بنحوه .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩٢/١ ، وابن رجب في فتح البارى ١٢/٢ عن المصنف ، وقال ابن كثير : وهذا غريب . وسيأتي بسياق أطول من هذا في ص ٥٦٥.

وَحُدِّثْتُ عَنَ عَمَارٍ ، قَالَ : حَدَثْنَا ابنُ أَبَى جَعَفُرٍ ، عَنَ أَبِيهِ ، عَنَ الرَّبِيعِ ، عَنَ الرَّبِيعِ ، عَنَ الرَّبِيعِ ، عَنَ الحَسْنِ فَى قَولِه : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا ٓ أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً ﴾ يقولُ : مُطهَّرةٌ مِنَ الحَيضِ (٢) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : حدَّثنا خالدُ بنُ يزيدَ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرِ الرازيُّ ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا ۖ أَزْوَجُ مُ مُطَهَّرَةً ﴾ . قال : مِن الحيضِ .

وحدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أبو معاوية ، قال : حدَّثنا ابنُ مُحريجٍ ، عن عطاءٍ في قولِه : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا آزُوَجُ مُطَهَكُرُهُ ﴾ . قال : من الولدِ والحيضِ والغائطِ والبولِ . وذكر أشياءَ مِن هذا النحوِ (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ۞ ﴾ .

يعنى بذلك: والذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ في الجناتِ خالدون. فالهاءُ والميمُ مِن قولِه: ﴿ وَهُمْ ﴾ عائدةٌ على ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ الصَّلَاحَاتِ ﴾ . والهاءُ والألفُ في ﴿ فِيهَا ﴾ على الجناتِ . وخلودُهم فيها دوامُ بقائهم فيها على ما أعطاهم اللَّهُ فيها مِن الحَبْرَةِ (أ) والنعيم المقيم .

١٧٧/١ / القولُ في تأويلِ قولِه جل وعز : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَخِي ۗ أَن يَضْرِبَ مَثَـكُمْ مَّا بَعُوضَـةً فَـمَا فَوْقَهَـأَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ٥ وعن ٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧/١ عقب الأثر (٢٦٧) معلقا .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٧/١ عقب الأثر (٢٦٧) معلقاً . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٩/١ إلى وكيع وهناد . وينظر البداية والنهاية ٢٠/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) في ر، ت ١: « الخيره ». والحبرة: النعمة وسعة العيش. النهاية ١/٣٢٧.

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أنزل اللَّهُ جلَّ ثناؤه فيه () هذه الآية وفي تأويلها ؛ فقال بعضهم بما حدَّثنى به موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السدىِّ في خبرِ ذَكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن [ ٢/ ٠ ٢ ظ] ابن عباسٍ ، وعن مرة ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيَالِيَّةٍ : لمّا ضرَب اللَّهُ هذين المَثلين للمنافقين - يعنى قولَه : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ اللَّذِي السَّوْقَدَ نَارًا ﴾ . وقولَه : ﴿ أَوْ كَصِيبٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ . الآيات الثلاث - قال المنافقون : اللَّهُ أعلى وأجلُّ من أن يضرِبَ هذه الأمثالَ . فأنزَل اللَّهُ جل ثناؤُه : ﴿ إَنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيَ اللَّهُ عَلَى المَّوْضَةُ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ إلى اللَّهُ جل ثناؤُه : ﴿ أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « في ».

 <sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤١/١ إلى المصنف وابن أبى حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة .
 وهو عند ابن أبى حاتم ٦٨/١ (٢٧٣) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

<sup>(</sup>٣) بعده في ر: « الدورقي ».

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير في تفسيره ١/ ٩٣: هكذا رواه ابن جرير ، ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، بنحوه ، فالله أعلم .

وهو عند ابن أبي حاتم ٦٨/١ (٢٧٠) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢/٣ إلى أبي الشيخ.

حدثنا المثنَّى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجاج ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيع بنِ أنسِ بنحوِه ، إلَّا أنه قال : فإذا خلت آجالُهم ، وانْقَطَعت مُدَّتُهم ، صاروا كالبعوضةِ تحيا ما جاعت وتموتُ إذا رَوِيت ، فكذلك هؤلاءِ الذين ضرَب اللهُ لهم هذا المثلَ ، إذا امتلَئوا مِن الدنيا رِيًّا أُخذَهم اللَّهُ فأهلكهم ، فذلك قُولُه : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُونُواا أَخَذَنَهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤].

وقال آخرون بما حدَّثنا به بشرٌ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زريع ، عن سعيدٍ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنَ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ أى : إن اللَّهَ لا يستحيي من الحقِّ أن يَذْكُرَ منه شيئًا ما ، قَلَّ منه أو كثُرَ ، إن اللَّهَ جل ذكره لما ذَكَر في كتابِه الذبابَ والعنكبوتَ ، قال أهلُ الضلالةِ : ما أراد اللَّهُ من ذِكْرِ هذا ؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَكًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ ﴾ (١).

وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ١٧٨/١ قتادةً ، قال : لمَّا ذكر/ اللَّهُ العنكبوتَ والذبابَ ، قال المشركون : ما بالُ العنكبوتِ والذبابِ يُذْكَران ؟ فأنزَل اللَّهُ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَكَر مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ .

قال أبو جعفر : وقد ذهَب [ ٢/ ٢١و ] كلُّ قائل ممن ذَكَرْنا قولَه في هذه الآيةِ وفي المعنى الذي أنزلت فيه مذهبًا ، غيرَ أن أوْلي ذلك بالصوابِ وأشبهَه بالحقِّ ما ذَكَرْنا مِن قولِ ابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ ، وذلك أن اللَّهَ أخبرَ عبادَه أنه لا يستحيي أن يَضْرِبَ مثلًا

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩٢/١ عن سعيد به .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق - كما في الدر المنثور ١٤/١ - وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير ٦٩/١ (٢٧٣) عن الحسن بن يحيى به . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٩٢: والعبارة الأولى – يعني رواية معمر عن قتادة – فيها إشعار أن هذه الآية مكية ، وليس كذلك ، وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب ، والله أعلم .

ما بعوضةً فما فوقها ، عقيبَ أمثالِ قد تَقَدَّمَت في هذه السورةِ ضرَبها للمنافقِين دونَ الأمثالِ التي ضرَبها في سائرِ السورِ غيرِها - فلأنْ (١) يكونَ هذا القولُ ، أعنى قولَه : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَحْي َ أَن يَضْرِبَ مَشَكَلًا ﴾ . جوابًا لنكيرِ الكفارِ والمنافقين ما ضرَب اللّهُ لهم مِن الأمثالِ في هذه السورةِ ، أحقُّ وأولى من أن يكونَ ذلك جوابًا لنكيرِهم ما ضرَب اللّهُ لهم من الأمثالِ في غيرِها من السورِ .

فإن ظنَّ ظانٌ أنه إنما وجب أن يكونَ ذلك جوابًا لنكيرِهم ما ضرَب من الأمثالِ في سائرِ السّورِ المثالُ التي ضرَبها اللَّهُ لهم ولآلهتِم في سائرِ السورِ أمثالُ في مُوافقةِ المعنى لما أَحبَر اللَّهُ عنه أنه لا يستحيى أن يضربَه مثلًا ؛ إذ كان بعضُها تمثيلًا لآلهتِهم بالعنكبوتِ، وبعضُها تشبيهًا لها في الضعفِ والمهانةِ بالذبابِ، وليس ذكرُ شيءٍ من ذلك بموجودٍ في هذه السورةِ فيجوزَ أن يقالَ: إن اللَّه لا يستحيى أن (ليضربَه مثلًا). فإن ذلك بخلافِ ما ظنَّ ، وذلك أن قولَ اللَّهِ جلَّ شناؤه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَضْرِبَ مَثَلًا مًا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ إنما هو حبرٌ منه جلَّ ذِكْرُه أنه لا يستحيى أن يضربَ في الحقِّ من الأمثالِ صغيرِها وكبيرِها ابتلاءً منه جلَّ ذِكْرُه أنه لا يستحيى أن يضربَ في الحقِّ من الأمثالِ صغيرِها وكبيرِها ابتلاءً بذلك عبادَه ، واختبارًا (اللهم منه لهم ، ليَميزَ به أهلَ الإيمانِ والتصديقِ به من أهلِ الضلالةِ والكفرِ به ، إضلالًا منه به لقوم وهدايةً منه به لآخرين .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مَشَكُم مَّا بَعُوضَةً ﴾ : يعنى الأمثالَ صغيرَها وكبيرَها ، يؤمنُ بها المؤمنون ، ويعلَمون أنها الحقُّ مِن ربِّهم ، ويهديهم اللَّهُ بها ،

<sup>(</sup>١) في ص: ( فلا ) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « يضرب مثلا ما ».

<sup>(</sup>٣) في ص: « إخبارا » ، وفي ر: « اختيارا » .

ويَضِلُّ بها الفاسقون . يقولُ : يعرِفُه المؤمنون فيؤمنون به ، ويعرِفُه الفاسقون فيكفرون (١) . به .

حدَّثني المثنى ، قال : حدَّثنا أبو حذيفةً ، قال : حدَّثنا شبلٌ ، عن ابن أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ بمثلِه .

وحدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، [٢١/٢ظ] قال : حدَّثني حجاجٌ ، عن ابنِ جُريج ، عن مجاهدِ نحوَه .

لا أنه جلَّ ذِكْرُه قصد الخبر (٢) عن عين البعوضة أنه لا يستحيى مِن ضربِ المثلِ بها ، ولكنَّ البعوضة (٢) لما كانت أضعفَ الخلقِ - كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الخسينُ ، قال : البعوضةُ أضعفُ ما خلق اللَّهُ (٤).

وحدَّ ثنا القاسم ، قال : حدَّ ثنا الحسين ، قال : حدَّ ثنى حجاج ، عن ابنِ جُريج نحوه - خصَّها اللَّهُ بالذكرِ في القلة ، فأخبَر أنه لا يستحيى أن يَضْرِبَ أقلَّ الأمثالِ في الحقِّ وأحقرَها وأعلاها إلى غيرِ نهاية في الارتفاع ، جوابًا منه جلَّ ذِكْرُه لمن أنكر من منافقي خلقِه ما ضرَب لهم من المثلِ بمُوقِدِ النارِ ، والصَّيِّبِ من السماءِ على ما نعتهما به من نعتهما .

فإن قال لنا قائلٌ : وأين ذِكْرُ نكيرِ المنافقِين الأمثالَ التي وصفْتَ الذي هذا الخبرُ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ١٩٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٨/١ (٢٧٢). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١١ إلى عبد بن حميد نحوه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بالخبر ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ر، ت ١، ت ٢: « البعوض».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/١٤ إلى المصنف.

149/1

جوابُه ، فنعلمَ أنَّ/ القولَ في ذلك ما قلتَ ؟

قيل: الدَّلالةُ على ذلك بَيِّنةٌ في قولِه جل ذكره: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا آلَاهُ اللّهُ فَيَعُلُونَ آلَهُ الْحَقُ مِن رَبِهِم وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا آلَاهُ اللّه لِهِم الأَمثالُ في الآيتين المتقدِّمتين - بِهَنذَا مَثَلاً ﴾. وإن القوم الذين ضرب لهم الأمثالُ في الآيتين المتقدِّمتين المتقدِّمتين اللّين مثلًا ما عليه المنافقون مقيمون فيهما (١١ بَمُوقِدِ النارِ وبالصَّيِّ من السماءِ على ما وصف من ذلك قبلَ قولِه ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَسْتَحِي اللّه وبالصَّيِّ مَشَلًا ﴾ - قد أنكروا المثل ، وقالوا: ﴿ مَاذَا آرَادَ ٱللّهُ بِهَنذَا مَثَلًا ﴾ . فأوضَحَ خطأ قيلِهم ذلك ، وقبَّح لهم ما نطقوا به وأخبرَهم بحكمِهم في قِيلِهم ما قالوا منه ، وأنه ضلالٌ وفسوقٌ ، وأن الصوابَ والهدَى ما قاله المؤمنون دونَ ما قالوه .

وأما تأويلُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ ۚ ﴾. فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب كان يتأولُ معنى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ۗ ﴾ : إن اللَّه لا يخشَى أن يضرب مثلًا. ويَستشهدُ على ذلك من قولِه بقولِ اللَّهِ حل وعز : ﴿ وَتَغَشَّى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن مَعْنى ذلك : وتستحيى الناسَ واللَّهُ أحقُّ أن تَغَشَّلُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. ويَرْعُمُ أن معنى ذلك : وتستحيى الناسَ واللَّهُ أحقُّ أن تستحييه . فيقولُ : الاستحياءُ بمعنى الخشية ، والخشية بمعنى الاستحياء .

وأما معنى قولِه: ﴿ أَن يَضْرِبَ ﴾ . فهو: أن يُبَيِّنَ ويصفَ . كما قال جلَّ ثناؤه: ﴿ ضَرَبَ لَكُمُ مَّثَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمُ ﴾ [الروم: ٢٨] . بمعنى : وصَف لكم . وكما قال الكميتُ (٢) :

<sup>(</sup>١) قوله : « فيهما » متعلق بقوله : « مثل » يعني الآيتين اللتين مثل فيهما – ما عليه المنافقون مقيمون – بموقد النار .

<sup>(</sup>٢) شعر الكميت بن زيد ( مجموع ) ١٢٢/٢.

وذلك ضربُ أخماسٍ أُرِيدتْ لأسداسٍ عسى ألا تكونا<sup>(۱)</sup> بعنى وصفِ أخماسٍ. والمثلُ الشَّبهُ، يقالُ: هذا مِثْلُ الشيءِ ومَثَلُه، كما يقال: شِبْهُه وشَبَهُه. [٢/٢٧و] ومنه قولُ كعبِ بن زهيرِ<sup>(۲)</sup>:

كانت مواعيدُ غُرْقوبِ لها مَثلًا وما مواعيدُها إلا الأباطيلُ (٣) يعنى شَبَهًا.

فمعنى قولِه إذن : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَـكُلاً ﴾ : إن اللَّهَ لا يخشَى أن يصِفَ شبهًا لما شَبَّه به (''

وأما ﴿ مَا ﴾ التي مع « مَثل » فإنها بمعنى الذي ؛ لأن معنى الكلامِ : إن اللَّهَ لا يستحيى أن يضربَ الذي هو بعوضةً في الصِّغرِ والقِلةِ فما فوقَها مَثلًا .

فإن قال قائلٌ: فإن كان القولُ في ذلك ما قلتَ ، فما وجهُ نصبِ « البعوضة » ، وقد علمتَ أن تأويلَ الكلامِ على ما تأوّلتَ : أن اللَّهَ لا يستحيي أن يضربَ مثلًا الذي هو بعوضةً ؛ فالبعوضةُ على قولِك في محلِّ الرفع ، فأنَّى أتاها النصبُ ؟

قيل: أتاها النصبُ من وجهين ، أحدُهما : مِن أن ﴿ مَّا ﴾ لما كانت في محلٌ نصبٍ بقولِه : ﴿ يَضْرِبَ ﴾ وكانتِ البعوضةُ لها صلةً ، عُرِّبت (٥) بتعريبِها فألزِمتْ

 <sup>(</sup>١) البيت في أصله مثل يضرب لمن يرواغ ويظهر أمرا وهو يريد غيره. ينظر جمهرة الأمثال ٥/٢.
 (٢) ديوانه ص ٨.

<sup>(</sup>٣) أصل البيت مثل يضرب في إخلاف الوعد . وعرقوب هو عرقوب بن معبد بن أسيد بن زيد مناة ، وقيل : هو رجل من الأمم الماضية . الفاخر ١٣٣٠ ، ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) هذا تتمة تفسير الكلمة على مذهب من قال : إن الاستحياء بمعنى الحشية ، لا ما أخذ به الطبرى . وأما تفسير الطبرى فيأتى في آخر تفسير الآية .

<sup>(°)</sup> في م : « أعربت » . قال الشيخ شاكر : وقوله : عربت . أي أجريت مجراها في الإعراب ، وهذا هو معنى التعريب في اصطلاح قدماء النحاة .

إعْرابَها ، كما قال حسانُ بنُ ثابتٍ :

(أوكفَى) بنا فضلًا على مَن غيرِنا حبُّ النبيِّ محمدِ إيانا فعُرِّب «غير» (أوكفَى) بإعراب «مَن» والعربُ تفعلُ ذلك خاصةً في «مَن» وهر ما » ؛ تُعرِّبُ صِلاتِهما أن بإعرابِهما ؛ لأنهما يكونان معرِفةً أحيانا ونكرةً أحيانًا .

وأما الوجهُ الآخرُ: فأن يكونَ معنى الكلامِ: إن اللهَ لا يستحيى أن يضربَ مثلًا ما بينَ بعوضةٍ إلى/ ما فوقَها. ثم حذَف ذِكْرَ «بينَ» ١٨٠/١ و «إلى »؛ إذْ كان في نصبِ « البعوضة » ودخولِ الفاءِ في ﴿ مَّا ﴾ الثانيةِ دَلالةٌ عليهما ، كما قالتِ العربُ: مُطِرْنا ما زُبالةَ فالثَّعْلَيِيَّةَ ( ). و:له عشرون ما أن ناقةً فجَمَلًا . و: هي أحسنُ الناس ما قرنًا فقدمًا . يعنون بذلك : ( ما بيْنَ )

<sup>(</sup>۱) ليس في ديوان حسان ، وقد أورده المصنف في تفسير الآية 0.0 من سورة آل عمران غير منسوب، ونسبه في الكتاب 0.0 الى الأنصارى بدون تحديد ، ونسبه في خزانة الأدب إلى كعب بن مالك وقال : ونسب إلى حسان بن ثابت رضى الله عنه أيضا ، ولم يوجد في شعره . قال اللخمي في شرح شواهد الجمل : وقيل : هو لعبد الله بن رواحة الأنصارى . وقيل : لبشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . الخزانة 0.0 / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « غيرنا ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « صلاتها ».

<sup>(</sup>٥) المعنى إذا قلت: مُطِونا بين زبالة فالثعلبية. أنك أردت أن المطر انتظم الأماكن التي ما بين القريتين، وإذا قلت: مطرنا ما بين زبالة فالثعلبية. فإنك تريد أن المطر وقع بينهما، ولم ترد أنه اتصل في هذه الأماكن كلها. والعرب إذا ألقت «بين» من كلام تصلح «إلى» في آخره، نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين خفض أحدهما به «بين» والآخر به «إلى»، فيقولون: مطرنا ما زبالة فالثعلبية. ينظر معاني القرآن للفراء ١/ ٢٢، وخزانة الأدب ١١/ ١٠، ١١، ٢٠، ٢٠، ٢٠،

وزبالة بضم أوله ؛ منزل معروف بطريق مكة من الكوفة . والثعلبية ماء لبني أسد ، وهي من أعمال المدينة منسوبة إلى ثعلبة بن مالك . معجم ما استعجم ١/ ٣٤١، ومعجم البلدان ٢/ ٩١٢.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص : « من » .

قَرْنِهَا إلى قَدمِهَا. وكذلك يقولون في كلِّ ما حشن فيه من الكلامِ دخولُ «ما» بين كذا إلى كذا. ينصِبون الأولَ والثاني ، ليدلَّ النصبُ (في الأسماءِ) على المحذوفِ من الكلامِ. فكذلك ذلك في قولهِ: ﴿مَّا بَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا ﴾.

وقد زعمَ بعضُ أهلِ العربيةِ أن ﴿ مَّا ﴾ التي مع « المثَل » صِلةٌ في الكلامِ بمعنى التَّطُوُّلِ (٢) ، وأن معنى الكلامِ : إن اللَّهَ لا يستحيى (١) أن يضربَ بعوضةً مثلًا فما فوقَها . فعلى هذا التأويلِ يجبُ أن تكونَ « البعوضة » منصوبةً بـ ﴿ يَضْرِبَ ﴾ ، وأن تكونَ ﴿ مَّا ﴾ الثانية التي في ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ معطوفةً على البعوضةِ لا على ﴿ مَا ﴾ .

وأما [٢٢/٢ظ] تأويلُ قولِه : ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ . 'فهو : ما ' هو أعظمُ منها عندِى ؛ لما ذَكُونا قبلُ من قولِ قتادة وابنِ جُريجٍ أن البعوضة أضعفُ حلقِ اللهِ ، فإن كانت أضعفَ حلقِ اللهِ فهى نهايةٌ في القلةِ والضعفِ ، وإذا كانت كذلك فلا شكَّ أن ما فوقَ أضعفِ الأشياءِ لا يكونُ إلا أقوى منه . فقد يجبُ أن يكونَ المعنى على ما قالاه : فما فوقَها في العِظم والكِبَرِ ، إذ (٥) كانتِ البعوضةُ نهايةً في الضعفِ والقلةِ .

وقيل في تأويلِ قولِه : ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ : في الصّغرِ والقلةِ . كما يُقالُ في الرجلِ يذكرُه الذاكرُ فيصِفُه باللؤم والشحّ ، فيقولُ السامعُ : نعم ، وفوقَ ذلك . يعني

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « فيهما ».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، ر: « البطول » ، وفى ص: « التطويل » . والتطول بمعنى الزيادة فى الكلام .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص : « من الحق » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : «فما» ، وفي ت ١: «فهو» .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ت ١: «إذا».

به فوقَ الذي وصفتَ في الشحِّ واللؤمِ .

وهذا قولٌ خلافُ تأويلِ أهلِ العلمِ الذين تُرتضَى معرفتُهم بتأويلِ القرآنِ ، فقد تَبيَّنَ إذن بما وصفْنا أن معنى الكلامِ : إن الله لا يستحيى أن يصِفَ شبهًا لما شَبَّه به الذى هو ما بينَ بعوضة إلى ما فوق «البعوضة». فأما تأويلُ الكلامِ لورُفعتِ «البعوضة» ، فغيرُ جائزِ في ﴿ مَّا ﴾ ، إلا ما قلنا من أن تكونَ (١) اسمًا لا صلةً ، بمعنى التطولِ (١) .

القولُ في تأويلِ قولِ اللهِ جلّ ثناؤُه: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ ۚ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا ﴾.

يعنى بقولِه جلّ ذكرُه : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ : فأما الذين صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه .

وقولُه : ﴿ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّهِمٌ ﴾ . يعنى : فيعرِفونَ أن المثَلَ الذي ضرَبه اللّهُ لما ضرَبه له مثلًا ( ) مَثلٌ .

كما حدَّثنى المثنى بنُ إبراهيم ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجاجِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسِ : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَبدُ اللهِ بنُ أَبَى جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسِ : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّهِم ، وأنه كلامُ اللهِ ومِنْ عندِ اللَّهِ (\*) .

وكما حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ،

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱، ت ۲: « يكون ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ر: « البطول ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ر، م، ت ١، ت ٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩/١ عقب الأثر (٢٧٧) من طريق ابن أبي جعفر به . وينظر تفسير ابن أبي حاتم ٢٩/١ (٢٧٥) ، والدر المنثور ٢/٢١.

عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌ ﴾ أى : يعلَمون أنه كلامُ الرحمنِ ، وأنه الحقُّ من اللَّهِ ، ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفُولُو اَ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا ﴾ (١) .

وقولُه: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . يعنى : الذين جحدوا آياتِ اللّهِ ، وأنكروا ما عرَفوا ، وستروا ما عَلِموا أنه الحقُّ . وذلك صفةُ المنافقين ، وإيَّاهم عنى اللَّهُ وأنكروا ما عرَفوا ، وستروا ما عَلِموا أنه الحقُّ . وذلك صفةُ المنافقين ، وإيَّاهم عنى اللَّهُ ١٨١/١ جلّ ثناؤُه ومَن كان من نُظرائِهم (٢) وشركائِهم من المشركين مِن (٣) أهلِ الكتابِ وغيرِهم ، بهذه الآية : ﴿ فَيَقُولُونَ ٢٣/٢] مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا ﴾ .

كما قد ذَكَرْنا قبلُ '' من الخبرِ الذى رؤيْناه عن مجاهدِ الذى حَدَّثنا به محمدُ ابنُ عمرِو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ : ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِم ﴾ الآية . قال : يؤمنُ بها المؤمنون ، ويعلَمون أنها الحقُ من ربِّهم ، ويهديهم الله بها ، ويَضِلُّ بها الفاسقون . يقولُ : يعرِفُه المؤمنون به ، ويعرِفُه الفاسقون فيكفرون به .

وتأويلُ قولهِ : ﴿ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا ﴾ : ما الذي أراد اللَّهُ بهذا المثلِ مثلًا ؟ فـ « ذا » الذي مع « ما » في معنى « الذي » ، وأرادَ صلته ، و « هذا » إشارةٌ إلى « المثل » .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ ، كَثِيرًا ﴾ .

ومعنى قولِه جل ذكرُه : ﴿ يُضِلُ بِهِ عَضِيرًا ﴾ : يُضلُّ اللهُ به كثيرًا من خلقِه . والهاءُ في ﴿ بِهِ عَهُ من ذِكْرِ «المثَل». وهذا خبرٌ من اللّهِ جلَّ ثناؤه مُبتدأً ، ومعنى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٩٦ (٢٧٦) من طريق يزيد به دون آخره ، ثم أخرجه (٢٧٧) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، وفيه : وأنه من عند الله .

<sup>(</sup>Y) في حاشية الأصل: « وقع في غير الأم: نُصَرَائهم » .

<sup>(</sup>٣) في ر: « و ».

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص٥٢٥، ٢٢٦.

الكلامِ: (أقال اللهُ: يُضِلُّ اللهُ) بالمثلِ الذي يضْربُه كثيرًا من أهلِ النفاقِ والكفرِ. كما حَدَّثني موسى ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال: حدَّثنا أسباطُ ، عن السدىِّ في خبرٍ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، السدىِّ في خبرٍ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّةِ : ﴿ يُضِلُ بِهِ عَلَيْكُ إِلَى عنى المنافقين ، ﴿ وَيَهْدِي بِهِ عَلَيْكُ إِلَى اللهُ يَلِي المؤمنين ، فيزيدُ هؤلاء ضلالاً إلى عنى المنافقين ، ﴿ وَيَهْدِي بِهِ عَلَي اللهُ اللهُ لِما ضربه اللهُ لِما ضربه له ، وأنه ضربه له موافقٌ ، فذلك إضلالُ اللهِ إياهم به ، ﴿ وَيَهْدِي بِهِ عَلَى المنالِ اللهِ إياهم به ، ﴿ وَيَهْدِي بِهِ عَلَى المنالِ اللهِ اللهُ له مثلاً ، وإقرارِهم بالمثلِ – كثيرًا من أهلِ الإيمانِ والتصديقِ ، فيزيدهم هدًى إلى هداهم ، وإيمانًا إلى المنافِهم ، لتصديقِهم بما قد علِموه حقًّا يقينًا أنه موافقٌ ما ضربه اللهُ له مثلًا ، وإقرارِهم به ، وذلك هدايةُ () اللهِ لهم به ، وذلك هدايةُ ()

وقد زَعمَ بعضُهم أن ذلك خبرٌ عن قولِ (') المنافقين ، كأنهم قالوا : ما أرادَ اللّهُ بَعَنَلِ لا يعرفُه كلَّ أحدٍ ، يُضِلُّ به هذا ويهدِى به هذا ؟ ثم استؤنِف الكلامُ والخبرُ عن اللّهِ ، فقال اللّهُ : ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَلَا إِلّا ٱلْفَسِقِينَ ﴾ وفي ما في سورةِ « المدثر » من قولِ اللّهِ : ﴿ وَلِيقُولُ ٱلّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَا آرَادَ ٱللّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ قُولُ اللّهِ : ﴿ وَلِيقُولُ ٱلّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَا آرَادَ ٱللّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ [المدثر: ٣١] - ما ينبئ عن أنه في سورةِ « البقرة » كَذِيكً كذلك مبتدأً ، أعنى قولَه : ﴿ يُضِلُ بِهِ عَشِيرًا وَيَهْدِي بِهِ عَكَشِيرًا ﴾ كذلك مبتدأً ، أعنى قولَه : ﴿ يُضِلُ بِهِ عَشِيرًا وَيَهْدِي بِهِ عَكَشِيرًا وَيَهْدِي بِهِ عَكَشِيرًا وَيَهْدِي بِهِ عَكُشِيرًا ﴾ كذلك مبتدأً ، أعنى قولَه : ﴿ يُضِلُ لُهِ عِنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ الللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١ - ١) في م: «أن الله يضل».

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ر، م: «من».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٠/١ (٢٨٣) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله ، مقتصرا على أوله .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

[٢٣/٢ ط] القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعز: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِدِهِ إِلَّا ٱلْفَنْسِقِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ ﴾ .

وتأويلُ ذلك مَا حَدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا مالكُ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، أسباطُ ، عن السدىِّ فى خبرِ ذَكرَه عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَلِيلَةٍ : ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَمَا يُضِـلُّ بِهِ ۗ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ : فسَقوا فأضلَّهم اللهُ على فسقِهم (٢) .

اَحَدَّ تُنَى المُثنَّى ، قال : حدَّ ثنا إسحاقُ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ أبي جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ : ﴿ وَمَا يُضِـلُ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ : هم أهلُ النفاقِ (٣) .

كما حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : حدَّثنا سلَمةُ ، قال : حدَّثني ابنُ إسحاقَ ، عن

144/1

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۷۰/۱ (۲۸٤) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله . (۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۷۰/۱ (۲۸٥) من طريق سعيد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲/۱ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٠/١ عقب الأثر (٢٨٢) من طريق ابن أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٤) في ر: « من ».

داود بن الحصين ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس في قولِه : ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [البقرة: ٥٩] أي : بما (التعدَّوا من المري (٢) .

فمعنى قولِه : ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴾ : وما يُضِلُّ اللهُ بالمثلِ الذي يضرِبُه لأهلِ النفاقِ والضلالِ إلا الخارجِين عن طاعتِه والتاركِين اتباع أمرِه ، من أهلِ الكفرِ به من أهلِ الكتابِ ، وأهلِ الضلالِ من أهلِ النفاقِ .

القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِينَاقِهِ ﴾ .

قال أبو جعفر : وهذا وصفٌ من اللهِ جلَّ ذِكرُه الفاسقين الذين أُخبَر أنه لا يُضِلُّ بالمثلِ الذي ضرَبه لأهلِ النفاقِ غيرَهم ، فقال : ومَا يُضلُّ اللهُ بالمثلِ الذي يضرِبُه ، على ما وصَفَ قَبلُ في الآياتِ المتقدمةِ – إلا الفاسقين الذين يَنْقُضون عهدَ اللَّهِ من بعدِ ميثاقِه .

ثم اختلف أهلُ المعرفةِ في معنى العهدِ الذي وصَف الله هؤلاء الفاسقين [٢٤/٢] بنقضِه ؛ فقال بعضُهم: هو وصيةُ الله إلى خلقِه ، وأمرُه إياهم بما أمرَهم به من طاعتِه ، ونقضُهم ونهيه إيّاهم عما نهاهُم عنه من معصيتِه في كُتُبِه وعلى لسانِ رسولِه عَيْنِيَّة ، ونقضُهم ذلك تركُهم العملَ به .

وقال آخرون: إنما نزلَت هذه الآياتُ في كفارِ أهلِ الكتابِ والمنافقين منهم، وإياهم عنى الله جلَّ ذِكْرُه بقولِه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَإِياهُم عَنَى اللهُ جلَّ ذِكْرُه بقولِه: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَإِلْلَهِ وَبِالْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾. فكلُّ وَانذَرْتَهُمْ ﴾. وبقولهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾. فكلُّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ر، م، ت ۲: «بعدوا عن»، وفي ت ١، ت ٣: «بعدوا من».

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٠/١ (٥٩٦) من طريق سلمة ، عن ابن إسحاق من قوله .

ما في هذه الآياتِ فعَذْلٌ لهم وتوبيخ إلى انقضاءِ قَصَصِهم. قالوا: فعهدُ اللهِ الذي نقضُوه بعدَ ميثاقِه هو ما أخذه الله عليهم في التوراةِ ؛ من العملِ بما فيها ، واتباعِ محمدِ عَيِّكَ إذا بُعِث ، والتصديقِ به وبما جاء به من عندِ ربِّهم ، ونقْضُهم ذلك هو محمدِ عَيِّكَ إذا بُعِث ، والتصديقِ به وبما جاء به من عندِ ربِّهم ، ونقْضُهم ذلك هو محمدِ عَلَيْكَ بناسَ بعد معرفتِهم بحقيقتِه ، وإنكارِهم ذلك ، وكتمانِهم علم ذلك الناسَ ، بعد إعطائِهم الله مِن أنفسِهم الميثاق لَيُبَيِّنُنَّه للناسِ ولا يكتُمونه ، فأخبر جل ذكره أنهم نبذوه وراء ظهورِهم واشتروا به ثمنًا قليلًا .

وقال بعضُهم: إن الله عنى بهذه الآية جميع أهلِ الشركِ والكفرِ والنفاقِ ، وعهدُه إلى جميعهم في توحيدِه /ما وضَع لهم من الأدلةِ (۱ الدالةِ على رُبوبِيَّتِه ، وعهدُه إلى جميعهم في أمرِه ونهيه ما احتج به لرشلِه من المعجزاتِ التي لا يقدِرُ أحدُ من الناسِ غيرُهم أن يأتي بمثلِها ، الشاهدةِ لهم على صدقِهم . قالوا : ونقضُهم ذلك تركُهم الإقرارَ بما قد تبيَّت لهم صحتُه بالأدلةِ (۱) ، وتكذيبُهم الرسلَ والكتُب ، مع علمِهم أن ما أتوا به حقٌ .

وقال آخرون: العهدُ الذي ذكره اللهُ هو العهدُ الذي أخذه عليهم حينَ أخرَجهم من صُلْبِ آدمَ ، الذي وصَفه في قولِه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن طُهُورِهِم دُرِيَّنَهُم ﴾ (٢) الآيتين [الأعراف: ١٧٢، ١٧٣]. ونقضُهم ذلك تركهم الوفاءَ به .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوالِ عندى بالصوابِ في ذلك قولُ من قال : إنَّ هذه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الدلالة ».

<sup>(</sup>۲) في الأصل، ص، ر، ت ۱، ت ۲، ت ۳: « ذرياتهم ». والمثبت من: م، وهي قراءة ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي، وقراءة الجمع قرأ بها نافع وأبو عمرو وابن عامر. ينظر السبعة ص ۲۹۸.

ولم يشر المصنف في سورة الأعراف إلى هاتين القراءتين، فأثبتناه بالإفراد كرسم مصاحفنا.

الآياتِ نزلتْ في كفارِ أحبارِ اليهودِ الذين كانوا بين ظَهْرانَىْ مُهاجَرِ رسولِ اللّهِ عَلِيلَةٍ ، وما قرُب منها من بقايا بني إسرائيلَ ، ومن كان على شركِه من أهلِ النفاقِ الذين قد بيّنا قَصَصَهم فيما مضَى من كتابِنا [٢٤/٢ظ] هذا .

وقد دلَّ لنا على أن قولَ اللهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ﴾ . وقوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ . فيهم أُنزِلت ، وفي مَن كان على مِثْلِ الذي هم عليه من الشركِ باللّهِ ، غير أن هذه الآياتِ عندى وإن كانت فيهم نزلَتْ ، فإنه مَعْنيِّ بها كلَّ مَن كان على مثلِ ما كانوا عليه من الضلالة ، ومعنيٌّ بما وافق منها صفة المنافقين خاصة جميعُ المنافقين ، وبما (() وافق منها صفة كفارِ أحبارِ اليهودِ جميعُ من كان لهم نظيرًا في كفرِهم ، وذلك أن الله جلَّ ذكره يَعُمُّ أحيانًا اليهودِ جميعُهم بالصفة لتقديمِه ذِكْرَ جميعِهم (()) في أولِ الآياتِ بينَ فَرِيقَيْهِم (()) ، أعنى فريق ويَخُصُّ بالصفة أحيانًا بعضَهم لِتفصيلِه في أولِ الآياتِ بينَ فَرِيقَيْهِم (() ، أعنى فريق للنافقين من عبدةِ الأوثانِ وأهلِ الشركِ باللهِ ، وفريق كفارِ أحبارِ اليهودِ . فالذين وتَعِينِ نُبوّتِه للناسِ ، والكاتمون بيانَ ذلك بعدَ علْمِهم به وبما قد أحَد اللهُ عليهم في ذلك ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَلْبَيْلُنَهُ (() ونبذُهم ذلك للناسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ () فَنَابَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [آل عمران : ١٨٧] . ونبذُهم ذلك للناسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ () فَنَابَهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [آل عمران : ١٨٧] . ونبذُهم ذلك

<sup>(</sup>١) في ص: « ما ».

<sup>(</sup>٢) في ص: « وجميع » .

<sup>(</sup>٣) في م: « جميعها ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٥) في م : « فريقهم » .

<sup>(</sup>٦) في ص: « ليبيننه ». قراءة وستأتى في موضعها من التفسير.

<sup>(</sup>٧) في ص : « يكتمونه » . وهي قراءة ستأتي .

وراءَ ظهورِهم هو نقضُهم العَهدَ الذي عُهد إليهم في التوراةِ ، الذي وصفْناه ، وتركُهم العملَ به .

وإنما قلتُ : إنه عنَى بهذه الآيةِ (١) مَن قلتُ إنه عنَى بها ؛ لأن الآياتِ من مبتدأً الآياتِ الخمسِ والستِّ من سورةِ « البقرةِ » فيهم نزلتْ إلى تمام قَصَصِهم ، وفي الآيةِ التي بعدَ الخبرِ عن خلقِ آدمَ ، وبيانِه (٢) في قولِه : ﴿ يَنَبَنِّي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٠] . وخطابِه جلَّ ذِكرُه إياهم بالوفاءِ بذلك خاصةً دونَ سائرِ البشرِ ، ما يدلُّ على أن قولَه : ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ عَلَى . مقصودٌ الله كفارُهم ومنافقُوهم ، ومَن كان من أشياعِهم مِن مُشرِكي عَبَدةِ الأوثانِ على ضلالتِهم ، غيرَ أن الخطابَ وإن كان لمن وصفتُ من الفريقيْن ، فداخلٌ في أحكامِهم وفي ما أوجَب اللَّهُ لهم من الوعيدِ والدِّمّ والتوبيخ، كلُّ من كان على سبيلهم ومنهاجِهم من جميع الخلقِ وأصنافِ الأمم المخاطَبِين بالأمرِ والنهي .

فمعنى الآيةِ إذن: وما يُضِلُّ به إلا التاركِين طاعةَ اللَّهِ، الخارجِين عن ١٨٤/١ اتباع / أمرِه ونهيه ، الناكثِين عهودَ اللَّهِ التي عهِدها إليهم في الكُتبِ التي أنزَلها إلى رسلِه وعلى ألْسُنِ أنبيائِه ، باتباع أمرِ رسولِه [٧/٥٠] محمدٍ عَيْكِي وما جاء به ، وطاعة اللَّهِ فيما افتَرض عليهم في التوراةِ من تبيينِ أمرِه للناس ، وإخبارِهم إياهم أنَّهم يجِدونه مكتوبًا عندَهم أنه رسولٌ من عندِ اللّهِ مُفترضَةٌ طاعتُه ، وتركِ كتمانِ ذلك لهم . ونَكِئُهم ذلك ونقضُهم إياه هو مخالفتُهم اللَّهَ في عهدِه إليهم فيما وصفتُ أنه عهِد إليهم، بعدَ إعطائِهم ربُّهم الميثاقَ بالوفاءِ بذلك، كما وصَفهم به ربُّنا جل ذِكْرُه

(١) في ر، م، ت ٣: « الآيات ».

<sup>(</sup>٢) في م: « أبنائه ». وفي ر: « نبئه ». وقوله: وبيانه . معطوف على قوله: وفي الآية التي بعد الحبر.

<sup>(</sup>٣) في ص: « مقصور ».

بقولِه : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَا ٱلْأَذَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَّمَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنَى ٱلْكِتَئِبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [الأعراف: ١٦٩].

وأما قولُه : ﴿ مِنْ بَعَدِ مِيتَنقِدِ ﴾ . فإنه يَعنى : من بعدِ توثّقِ اللّهِ منه (١) بأخذِ (٢) عهودِه بالوفاءِ له بما عهد إليه في ذلك ، غيرَ أن التوثّقُ مصدرٌ من قولِك : توثّقتُ من فلانِ توثّقًا . والميثاقُ اسمٌ منه ، والهاءُ في «الميثاق» عائدةٌ على اسمِ «اللّه» جلَّ ذِكْرُه .

وقد يدخُلُ في حكم هذه الآيةِ كلُّ من كان بالصفةِ التي وصَف اللَّهُ بها هؤلاء الفاسقين من المنافقين والكفارِ في نقضِ العهدِ ، وقطْعِ الرحمِ ، والإفسادِ في الأرضِ .

كما حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ ﴾ : فإياكُم ونقضَ هذا الميثاقِ ، ("فإن الله قد كره نقضه وأوْعَد فيه ، وقدَّم فيه في آي مِن (أ) القرآنِ " ، حجة وموعظة ونصيحة ، وإنا لا نعلمُ الله أوعَد في ذنبٍ ما أَوْعَد في نقضِ الميثاقِ ، فمن أعطى عهدَ اللهِ وميثاقه من ثمرةِ قلبِه فليفِ به للهِ (").

وحدَّ ثنى المثنى ، قال : حدَّ ثنا إسحاقُ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ فى قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا الربيعِ بنِ أنسٍ فى قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا الْحَسِرُونَ ﴾ : فهى مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ : فهى

<sup>(</sup>١) في ص: « فيه ».

<sup>(</sup>۲) في ص: « يأخذ » . . .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ر، م. وينظر الدر المنثور ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١٤ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

ستُّ خلالٍ في أهلِ النفاقِ ، إذا كانت لهم الظَّهْرَةُ (١) أَظْهَروا هذه الحلالَ الستَّ جميعًا ؛ إذا حدَّثوا كذَبوا ، وإذا وعَدوا أُحلَفوا ، وإذا اثْتُمِنوا خانوا ، ونقَضوا عهْدَ اللهِ مِن بعدِ ميثاقِه ، وقطَعوا ما أمر اللهُ به أن يُوصلَ ، وأفسَدوا في الأرضِ ، وإذا كانت عليهم الظَّهْرَةُ أَظْهَروا الحِلالَ الثلاثَ ؛ إذا حدَّثوا كذَبوا ، وإذا وعَدوا [٢٥/٢٤] أَخلَفوا ، وإذا انْتُمِنوا خانوا (٢)

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ ﴾ .

قال أبو جعفر: والذي رغّب الله في وَصْلِه وذمَّ على قطْعِه في هذه الآيةِ، الرحمُ، وقد بينَّ ذلك في كتابِه فقال تعالى: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا الرحمُ، وقد بينَّ ذلك في كتابِه فقال تعالى: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢]. وإنما عنى بالرحم أهل الرجل الله من جمعتهم وإياه رحمُ والدةٍ واحدةٍ. وقطعُ ذلك ظلمُها في تركِ أداءِ ما ألزَم اللهُ من حقوقِ اللهِ التي حقوقِها، وأوجَبَ من بِرِّها. ووصْلُها أداءُ الواجبِ لها إليها، من حقوقِ اللهِ التي أوجَب لها، والتعطّفُ عليها بما يَحِقُ التعطفُ به عليها.

و ﴿ أَن ﴾ التي مع ﴿ يُوصَلَ ﴾ في محلٌ خفضٍ ، بمعنى ردِّها على / موضعِ الهاءِ التي في ﴿ يِهِ عَلَى / موضعِ الهاءِ التي في ﴿ يِهِ عَ ﴾ . فكان معنى الكلامِ : ويقطَعون الذي أمّر الله به (٥) بأن يُوصلَ . والهاءُ التي في ﴿ يِهِ عَ ﴾ هي كنايةُ (١) ذكرِ ﴿ مَا ﴾ (٧) .

110/1

<sup>(</sup>١) الظهرة : الكثرة ، ويريد هنا الغلبة ، من قولك : ظهرت على فلان ، إذا علوته وغلبته . اللسان (ظ هـ ر) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩٦/١ عن الربيع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ر: « الرحم».

<sup>(</sup>٤) في ص ، م : « ظلمه » ، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: « ظلمة » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ر، م، ت ١، ت ٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: « عن ».

<sup>(</sup>٧) في ص، ر، ت ١، ت ٢: « أن »، وفي م: « أن يوصل ».

وبما قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ ﴾ . وأنه الرحمُ ، كان قتادةُ يقولُ .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، عن سعيدِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَيَقَطَّعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ : فقُطِعَ واللّهِ ما أمَر اللّهُ به أن يوصلَ بقطيعةِ الرحمِ والقرابةِ (١) .

وقد تأوّل بعضُهم ذلك أن الله ذمَّهم بقطعِهم رسولَه والمؤمنين به وأرحامَهم . واستَشهَد على ذلك بعمومِ (٢) ظاهرِ الآيةِ ، وألا (٣) دلالةَ على أنه معنىٌّ بها بعضُ ما أمَر اللهُ بوصْلِه دونَ بعضِ .

وهذا مذهبٌ مِن تأويلِ الآيةِ غيرُ بعيدٍ من الصوابِ ، ولكنَّ اللَّهَ جلَّ ثناؤُه قد ذكر المنافقين في غيرِ آيةٍ من كتابهِ ، فوصَفهم بقطْع الأرحامِ ، فهذه نظيرةُ تلك ، غيرَ أنها وإن كانت كذلك ، فهي دالةٌ على ذمِّ اللَّهِ كلَّ قاطعٍ قطَع ما أمَر اللَّهُ أن يُوصلَ ، رحِمًا كانت أو غيرَها .

القولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهِ : [٢٦/٢] ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ ﴾ .

قال أبو جعفر: وفسادُهم في الأرضِ هو ما تقدَّم وَصْفُناهُ قبلُ من معصيتِهم ربَّهم، (' وكُفرِهم به ')، وتكذيبِهم رسولَه، وجَحْدِهم نبوَّتَه، وإنكارِهم ما أتاهم به من عندِ اللهِ أنه حقٌ مِن عندِه.

القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٢/١ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ر: «عموم».

<sup>(</sup>٣) في ص : ( لا ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

والخاسرون جمعُ خاسرٍ ، والخاسرون ؛ الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم الله - من رحمتِه ، كما يخسرُ الرجلُ في تجارتِه بأن يوضَعَ من رأسِ مالِه في بيعِه (۱) فكذلك الكافرُ والمنافقُ خسِر بحِرْمانِ اللهِ إياه رحمَتَه التي خلقها لعبادِه في القيامةِ أحوجَ ما كان إلى رحمتِه . يقالُ منه : خسِر الرجلُ يخسَرُ خُسْرًا وخُسرانًا وخسارًا . كما قال جريرُ بنُ عطيةً (۲) :

## إن سَلِيطًا في الخَسارِ إنَّهُ أولادُ قوم خُلِقـوا أَقِنَّهُ<sup>(٣)</sup>

يعني بقولهِ : في الخَسارِ . أي : فيما يوكِشهم حظوظَهم من الشرفِ والكرم .

وقد قيل: إن معنى ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾: أولئك هم الهالِكون. وقد يجوزُ أن يكونَ قائلُ ذلك أرادَ ما قلنا من هلاكِ الذى وصَف اللهُ صفَتَه بالصفةِ التي وصَفّه بها في هذه الآية ، بحِرْمانِ اللهِ إياه ما حرَمه من رحمتِهِ بمعصِيتِه إياه وكفرِه به . فحمَل تأويلَ الكلامِ على معناه دونَ البيانِ عن تأويلِ عينِ الكلمةِ بعينِها ، فإن أهلَ التأويلِ ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرةِ تدعوهم إليه .

وقال بعضهم في ذلك بما حُدِّثت به عن المنجابِ بنِ الحارثِ ، قال : حدَّثنا بشرُ البنُ عُمارةَ ، عن أبي رَوقِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كلَّ شيءٍ نسبه اللهُ إلى غيرِ أهلِ الإسلامِ من اسمٍ مثلَ خاسرٍ فإنما يعنى به الكفرَ ، وما نسبه إلى أهلِ الإسلام فإنما يعنى به الذَّنْبُ (١٠).

<sup>(</sup>١) وُضع الرجل في تجارته - بالبناء للمجهول - كَعْنَيّ : خسر فيها . التاج (و ض ع ) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ١٠١٧، والنقائض ص ٤.

<sup>(</sup>٣) أقنة جمع قن، وهو العبد، وهو جمع نادر. التاج (ق ن ن ن).

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢/١٤ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

/ ٢٦/٢ظ القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ ١٨٦/١ أَمَوَتُنَا فَأَخْيَكُمُ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يُحِينِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفر: اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك؛ فقال بعضهم بما حدَّثني به موسى بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا أسباطُ، عن السديِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ، وعن أبي صالحٍ، عن ابنِ عباسٍ، وعن مُرَّةَ، عن ابنِ مسعودٍ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيَّلِيَّةِ: ﴿ كَيْفَ تُكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُم أَمُونَا فَأَخْيَاكُم مُ ثُم يُمِيتُكُم ثُم اللهِ عَيْدِكُم يومَ القيامةِ (١) في يقولُ: لم تكونوا شيئًا فخلقكم، ثم يميتُكم، ثم يحييكم يومَ القيامة (١).

وحدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدىٌ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي الأحوصِ ، عن عبدِ اللهِ في قوله : ﴿ أَمَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَنَا ٱثْنَايَنِ ﴾ [غافر: ١١]. قال : هي كالتي في « البقرة »: ﴿ وَكُنتُمْ أَمُواتُنَا فَأَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾.

وحدَّثنى أبو مُحصينِ ''عبدُ اللّهِ بنُ أحمدُ '' بنِ يونسَ ، قال : حدَّثنا عَبثرٌ ، قال : حدَّثنا عَبثرٌ ، قال : حدَّثنا مُحصينٌ '' ، عن أبى مالكِ فى هذه الآيةِ : ﴿ أَمَّتَنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَايُنِ فَى هذه الآيةِ : ﴿ أَمَّتَنَا ٱثْنَايُنِ فَا مُتَيَّنَا ، ثم أَحْيَيْتَنَا .

وحدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا هُشيمٌ ، عن مُصينٍ ، عن أبي مالكِ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت ۱، ت ۲.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « ابن عبد الله ». وينظر تهذيب الكمال ١٤ / ٢٨٤.

فى قولِه : ﴿ أَمَتَنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَلَتَنَا ٱثْلَتَيْنِ ﴾ قال : كانوا أمواتًا فأحياهم الله ، ثم أماتهم ، ثم أحياهم .

وحدَّثنا القاسم، قال: حدَّثنا (الحسينُ بنُ داودَ)، قال: حدَّثنى حجاجٌ، عن ابنِ جريج، عن مجاهد في قولهِ: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾. قال: لم تكونوا شيئًا حتى (١) خلقكم، ثم يميتُكم الموتة الحقّ، ثم يحييكُم، وقولُه: ﴿ أَمَتَنَا ٱتْنَايَنِ وَأَحْيَلْتَنَا أَتْنَايَنِ وَأَحْيَلْتَنَا أَتْنَايَا فَيْ وَالْهَالَانَا فَيْ فَيْ أَمْ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهَالَانَا فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ وَاللّهُ وَيْ فَالْتُلْوَالِكُونُ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَمْ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُوالِلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ وَلِلّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ

وحدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى الحجامُ ، عن ابنِ جريج ، قال : هو قولُه : ﴿ أَمَتَنَا جريج ، قال : هو قولُه : ﴿ أَمَتَنَا النَّنَايِنِ وَأَحْيَيْتَنَا الثَّنَايِنِ ﴾ (١)

وحُدِّثْت عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ ، قال : [۲۷/۲] حدثني أبو العاليةِ في قولِ اللهِ : ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: « الحسن » .

<sup>(</sup>٢) في ر، م، ت ١: « حين ».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٢/١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٧٣/١ (٣٠٢) من طريق ابن جريج به بنحوه ، وليس فيه تصريح ابن جريج بالسماع . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٢/١ إلى ابن المنذر .

وفي رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعف ، قال ابن المديني : سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني ، فقال : ضعيف . قلت ليحيى : إنه يقول : أخبرني ؟ قال : لا شيء ، كله ضعيف إنما هو كتاب دفعه إليه . ينظر تهذيب التهذيب ٦/ ٢ ، ٤ ، وعطاء لم يسمع من ابن عباس . ينظر جامع التحصيل ص ٢٣٨.

بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا ﴾. يقول: حين لم يكونوا شيئًا، ثم أحياهم السيئة وكُنتُمْ أَمْوَتًا ﴾. يقول: حين لم يكونوا شيئًا، ثم أحياهم الحين (الحين تلم رجعوا إليه بعد الحياق "). الحياق ").

وحُدِّثت عن المنجابِ، قال: حدثنا بشرُ بنُ عُمارةً، عن أبى رَوْقِ، عن الصحاكِ، عن المنجابِ، قال: حدثنا بشرُ بنُ عُمارةً، عن أَثَنَا أَثْنَا أَثُنَا أَثُنَا أَثْنَا أَثُنَا أَثْنَا أَثُنَا أَثُنَا أَثُنَا أَثُنَا أَثُنَا أَثَا أَثُونَ اللهِ وَحُمُنَا أَمُونَا فَأَحْيَاكُمُ مُ عَلَى اللهِ وَحَمُنَا أَمُونَا فَأَحْيَاكُمُ أَنْ أَنْ يَعْلَى اللهِ وَحَمَا اللهِ وَحَمُنَا أَمُونَا فَأَحْيَاكُمُ أَنْ أَنْ يُعْلِيدُ وَحَمُنَا أَمُونَا فَأَحْيَاكُمُ أَنْ أَنْ يُعْلِيدُ وَحَمُنَا أَمُونَا فَأَحْيَاكُمُ أَنْ أَنْ يَعْلَى اللهِ وَحَمُنَا أَمُونَا فَأَحْيَاكُمُ أَنْ اللهِ وَحَمُنا أَمُونَا فَأَحْيَاكُمُ أَنْ أَنْ يُعْلِيدُ أَنْ أَنْ اللهِ وَحَمُنا أَمُونَا فَأَحْيَاكُمُ أَنْ اللهِ وَحَمُنا أَمُونَا فَأَحْيَاكُمُ أَنْ أَنْ يَعْلَى اللهِ وَاللَّهُ اللّهِ وَحَمُنا أَمُونَا فَأَحْيَاكُمُ أَنْ أَنْ أَنْ فَا أُمُ اللّهِ وَحَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَمْنَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقال آخرون بما حدَّثنا به أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن السدىِّ ، عن أبى صالحٍ : ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُوتَا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ لَمُ السدىِّ ، عن أبى صالحٍ : ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُوتَا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ لَيْ السدىِّ ، عن أبى صالحٍ : ﴿ كَيْفَ تَكُمُ فَي القبرِ ، ثم يُمِيتُكُمْ ﴿ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) في ر: « وحين » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٣/١ (٣٠٣) من طريق أبي جعفر به.

<sup>(</sup>٤) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢: ( إحياءة ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كقوله».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٣/١ (٣٠١) عن أبي زرعة ، عن منجاب به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٤٧ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/١ إلى المصنف . وذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٧٣/١ عقب الأثر (٣٠١) معلقا .

وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٩٧: هذا غريب.

وقال آخرون بما حدَّثنا به بشرُ بنُ معاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ ، عن سعيدٍ ، عن قتادة : ﴿ كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِأَللّهِ وَكُنتُمْ أَمُورَتَا ﴾ "الآية . قال : كانوا أمواتًا" في أَصْلُبةٍ "آبائِهم ، فأحياهم اللهُ وخلقهم ، ثم أماتَهم الموتّة التي لا بدَّ منها ، ثم أحياهُم للبعثِ يومَ القيامةِ ، فهما حياتان وموتّتان .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) في ( , ) م : «أصلاب » ، والصلب يجمع على أصلب وأصلاب .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن كثير ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) القصيرى: الضلع التي تلى الشاكلة ، وهي أسفل الأضلاع. التاج ( ق ص ر ) .

<sup>(</sup>٥) في ص، ر، م: « فيهما ».

أَثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ﴾. وقرأ قولَ اللّهِ تعالى ذكرُه: ﴿ وَآَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثُنَقًا عَلَيْظُ اللّهِ عَالَى ذكرُه: ﴿ وَآَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثُنَقًا عَلِيظً اللّهِ : عَالَ : وقرأ قولَ اللّهِ : عَلَيْظً اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَنَقَهُ ٱلّذِى وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا مُ اللّهِ اللّهِ : [المائدة: ٧].

قال أبو جعفر: ولكلِّ قول من هذه الأقوالِ التي حكَيْناها عمّن رَوَيناها عنه وجة ومذهب من التأويلِ. فأما وجه تأويلِ مَن تأوَّلَ قولَه: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُم أَمُواتًا فَأَحْيَكُم ﴾. أي: لم تكونوا شيئًا. فإنه ذهب إلى نَحوِ قولِ العربِ للشيءِ الدَّارسِ والأمرِ الخاملِ الذِّكرِ: هذا شيءٌ ميت، وهذا أمرٌ ميت. يُرادُ بوصفِه بالموتِ خمولُ ذِكْرِه ودُروسُ أَثَرِه من الناسِ، وكذلك يقالُ في ضدِّ ذلك وخلافِه: هذا أمرٌ حيَّ، وذِكرٌ حيَّ، وذِكرُ حيَّ، وذِكرُ حيَّ، وذِكرُ حيَّ، وذِكرُ حيَّ، وذِكرُ السَّعديُّ . يرادُ بوصفِه بذلك أنه نابِة مُتعالمٌ في الناسِ، كما قال أبو نُخيلةَ السَّعديُّ .

فَأَحْيَيْتَ (٢) لَى ذِكْرِى ومَا كَنْتُ خَامِلًا وَلَكَنَّ بَعْضَ الذِّكْرِ أَنْبَهُ مِن بَعْضِ الْمُحْيَثِ لَى ذِكْرِى . أَى : رفعْتَه وشَهَرْتَه فى الناسِ حتى نَبُه فصار ١٨٨/١ مذكورًا حيًّا بعدَ أَن كَان خَامِلًا مِيتًا .

فذلك (٣) تأويلُ قولِ من تأوَّل في قولهِ : ﴿ وَكُنتُمْ أَمُوَتَا ﴾ : لم تكونوا شيئًا . أى : كنتم خُمولًا لا ذِكْرَ لكم ، وذلك كان (مُوتَكم ، ﴿ فَأَحْيَاكُمْ ۖ ﴾ فجعلكم "

<sup>(</sup>١) البيت في طبقات ابن المعتز ص ٦٤، والمؤتلف والمختلف ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) في ص، والمؤتلف والمختلف: « وأحيت »، وفي ابن المعتز: « وأنبهت ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢: ( فكذلك ٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « موتهم فأحياهم فجعلهم 8 .

بشَرًا أحياءً ''تُذكرون وتعرَفون'، ﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾ بقبضِ أرواحِكم، وتعفَّى وإعادتِكم كالذى كنتم قبلَ أن يحييَكم من دروسِ ذكرِكم، وتعفَّى آثارِكم، وخُمولِ أمورِكم، ﴿ ثُمَّ يُحْمِيكُمْ ﴾ بإعادةِ أجسامِكم إلى هيئاتِها، ونفخِ الروحِ فيها، وتصييرِكم بشرًا كالذى كنتم قبلَ الإماتةِ تتعارَفون في بعثِكم وعندَ حشرِكم.

وأما وجهُ تأويلِ مَن تأوَّل ذلك أنه الإماتةُ التي هي خروجُ الروحِ من الجسدِ، فإنه ينبغي أن يكونَ ذهب بقولِه: ﴿ وَكُنتُمْ أَمُواتًا ﴾ . إلى أنه خطابٌ لأهلِ القبورِ بعدَ إحيائِهم في قبورِهم، [٢٨/٢] وذلك معنى بعيدٌ؛ لأن التوبيخ هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامِهم، لا استعتابُ واسترجاعٌ . وقولُه جلَّ ذِحْرُه: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا ﴾ . توبيخُ مُستعتِ عبْدَه (٢) ، وتأنيبُ مُسترجِعٍ خلْقه من المعاصِي إلى الطاعَةِ ، ومن الضلالِة إلى الإنابةِ ، ولا إنابةَ في القبورِ بعدَ المماتِ ، ولا توبة فيها بعدَ الوفاةِ .

وأما وجهُ تأويلِ قولِ قتادة ذلك أنهم كانوا أمواتًا في أصلابِ آبائِهم. فإنه عنى بذلك أنهم كانوا نُطَفًا لا أرواح فيها ، فكانت بمعنى سائرِ الأشياءِ المواتِ التي لا أرواح فيها ، وإحياؤه إياها جل ذِكْره ؛ نَفْخُه الأرواح فيها ، وإماتتُه إياهم بعد ذلك ؛ قبضُه أرواحَهُم ، وإحياؤه إياهم بعد ذلك ؛ نفخُ الأرواحِ في أجسامِهم يومَ يُنْفَخُ في الصورِ ويُبعَثُ الخلقُ للموعودِ .

وأما ابنُ زيدٍ فقد أبان عن نفسِه ما قصَد بتأويلِهِ ذلك ، وأن الإماتةَ الأولَى

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الأصل: «يذكرون ويعرفون».

<sup>(</sup>٢) في م: « عباده ».

عندَه (۱) إعادةُ اللّهِ جلَّ ثناؤه عبادَه في أصلابِ آبائِهم بعدَما أخذهم من صُلبِ آدمَ ، وأن الإماتة الثانية هي وأن الإحياء الآخرَ هو نفخُ الأرواحِ فيهم في بطونِ أمهاتِهم ، وأن الإماتة الثانية هي قبضُ أرواحِهم للعَوْدِ إلى الترابِ ، والمصيرُ في البرْزَخِ إلى يومِ البعثِ ، وأن الإحياءَ الثالثَ هو نفخُ الأرواحِ فيهم لبعثِ الساعةِ ونشرِ القيامةِ . وهذا تأويلُ إذا تَدبَّره المتدبِّرُ وجده خِلافًا لظاهرِ قولِ اللهِ الذي زعم مفسِّرُه أن الذي وصَفْنَا من قولِه تفسيرُه ، وذلك أن اللهَ جلَّ ذكره أخبر في كتابِه عن الذين أخبَر عنهم من خلقِه أنهم قالوا : ﴿ رَبَّنَا اللّهَ جَلَّ ذكره أَخْبر في كتابِه عن الذين أخبَر عنهم من خلقِه أنهم قالوا : ﴿ رَبَّنَا اللّهَ أَمْتَنَا اللّهَ أَمْتَنَا اللّهَ أَمْتَنَا اللّهَ أَمْتَنَا اللّهَ أَمْتَنَا اللّهَ أَمْتَنَا اللّهَ أَمْتَا أَنْنَا اللّهَ إلاثَ إماتاتِ .

قال أبو جعفو: والأمرُ عندنا وإن كان في ما وصَف من استخراج اللهِ جلَّ ثناؤُه من صُلْبِ آدمَ ذُريتَه ، وأخذِه ميثاقَه عليهم ، كما وصَف ، فليس ذلك من تأويلِ ما تين الآيتين – أعنى قولَه : ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُم آمُونَا ﴾ الآية . وقولَه : ﴿ رَبّنا آمَتَنا أَثْناكَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَاكِيْنِ ﴾ – في شيءٍ ؛ لأن أحدًا لم يدَّعِ أن اللّه أمات من ذرًا يومئذ غير الإماتةِ التي صار [٢/٨٢٤] بها في البرزخِ إلى البعثِ ، فيكون جائزًا أن يوجَّه تأويلُ الآيةِ إلى ما وجَّههُ إليه ابنُ زيدٍ .

/ وقال بعضُهم: الموتةُ الأولَى مُفارقةُ نُطفةِ الرجلِ جسدَه إلى رحمِ المرأةِ ، فهى ١٨٩/١ ميتةٌ من لَدُنْ فِراقِها جسدَه إلى نفخِ الروحِ فيها ، ثم يُحييها الله بنفخِ الروحِ فيها فيجعَلُها بشرًا سويًّا بعدَ تاراتٍ تأتى عليها ، ثم يُميتُه المِيتةَ الثانيةَ بقبضِ الروحِ منه ، فيجعَلُها بشرًا سويًّا بعدَ تاراتٍ تأتى عليها ، ثم يُميتُه المِيتةَ الثانيةَ بقبضِ الروحِ منه ، فيعودُ حيًّا سويًّا فهو في البرزخِ ميتُ إلى يومِ يُنْفَخُ في الصورِ ، فيَرُدُّ في جسدِه روحَه ، فيعودُ حيًّا سويًّا لبعثِ القيامةِ ، فذلك موتتان وحياتان .

<sup>(</sup>١) في م : « عند » .

<sup>(</sup>٢) في م : ( في ) .

وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القولِ لأنهم قالوا: موتُ ذِى الروحِ مفارقةُ الروحِ إياه . فرعَموا أن كلَّ شيءٍ من ابنِ آدمَ حيَّ ما لم يفارقُ جسدَه الحيَّ ذا الروحِ ، فكلُّ ما فارقَ جسدَه الحيَّ ذا الروحِ ، فارقَتْه (الروحُ والحياةُ فصار ميتًا ، كالعضوِ من أعضائِه ؛ مثلُ اليدِ من يدَيْه أو الرِّجْلِ من رجلَيْه ، لو قُطِعت فأبينَتْ ، والمقطوعُ ذلك منه حيِّ ، كان الذي بان من جسدِه مَيِّتًا لا روحَ فيه بفراقِه سائرَ جسدِه الذي فيه الروحُ . قالوا: فكذلك نطفتُه حيةٌ بحياتِه ، ما لم تفارقُ جسدَه ذا الروحِ ، فإذا فارقَتْه مباينةً له صارت مَيتةً ، نظيرَ ما وصفْنَا من حكم اليدِ والرجلِ وسائرِ أعضائِه ، وهذا قولٌ ووجةٌ من التأويلِ لو كان من أقوالِ أهلِ القُدْوةِ الذين يُرتضَى للقرآنِ تأويلُهم . قولٌ ووجةٌ من التأويلِ لو كان من أقوالِ أهلِ القُدْوةِ الذين يُرتضَى للقرآنِ تأويلُهم .

وأوْلَى ما ذَكُونا من الأقوالِ التي يتنّا بتأويلِ قولِ اللهِ جلَّ ثناؤه: ﴿ كَيْفَ تَكُفُّونَ بِاللّهِ وَكُنتُم آمَوَتَا فَأَهَيَكُم ﴾ الآية . القولُ الذي ذكرناه عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ابنِ عباسٍ ، من أنَّ معنى قولِه : ﴿ وَكُنتُم آمُوَتَا ﴾ . أمواتَ الذِّكْرِ ، نحمولًا في أصلابِ آبائِكم ، نُطَفًا لا تُعرَفون ولا تُذكرون ، فأحياكُم بانشائكُم بشرًا سويًّا ، حتى ذُكِرتم وعُرِفتم وحييتُم ، ثم يميتُكم بقبضِ أرواحِكم وإعادتِكم رُفاتًا ، لا تُعرَفون ولا تُذكرون في البرزخِ إلى يوم تُبعثون ، ثم يُحييكم بعد ذلك بنفخِ الأرواحِ فيكم لبعثِ الساعةِ وصيحةِ القيامةِ ، ثم إلى اللهِ تُرجَعون بعد ذلك ، كما قال : ﴿ مُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ لأن اللهَ جلَّ ثناؤه يُحييهم في قبورِهم قبلَ حشرِهم ، ثم يحشُوهم لموقفِ الحسابِ ، كما قال جلَّ ذكره ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّجَمَانِ سِرَاعًا كَأَنَهُم إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ [المارج: ٣٤] . وقال : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمُ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِم يَسِلُونَ ﴾ [المارج: ٣٤] . وقال : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمُ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِم يَسِلُونَ ﴾ [المارج: ٣٤] . وقال : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمُ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِم يَسِلُونَ ﴾ [المارج: ٣٤] . وقال : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمُ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِم يَسِلُونَ ﴾ [المارج: ٣٤] . وقال : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا

والعِلةُ التي من أجلِها [٢٩/٢] اختَرنا هذا التأويلَ ، ما قدَّمنا ذِكْرَه للقائلين به ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

وفسادُ ما خالَفه بما قد أوضَحْناه قبلُ.

وهذه الآيةُ توبيخُ من اللهِ جلَّ ثناؤُه للقائلين: ﴿ عَامَنَا بِاللهِ وَبِالْبَوْمِ اللهِ عَنهِ مَوْمَنين به ، الذين أخبَر اللهُ عنهم أنهم مع قِيلِهم ذلك بأفواهِهم ، غيرُ مؤمنين به ، وأنهم إنما يقولون ذلك خِداعًا للهِ وللمؤمنين ، فعذَلهم الله بقولِه : ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللهِ وَكُنتُم أَمُونَا فَأَحَينكُم ﴿ ووبَّخهم واحتجَّ عليهم في نكيرِهم ما تَحدوا بقلوبهم المريضةِ ، فقال : كيف تكفرون ما أنكروا من ذلك ، ومجودِهم ما جحدوا بقلوبهم المريضةِ ، فقال : كيف تكفرون باللهِ فتَجْحَدون قدرته على إحيائِكم بعد إماتتِكم (البعثِ القيامةِ ، ومجازاةِ المسيءِ منكم بالإساءةِ ، والمحسنِ بالإحسانِ ، وقد كنتم نطفًا أمواتًا في أصلابِ آبائِكم ، فأنشأتُكم (المنظقة من في أصلابِ أبائِكم ، فقد فأنشأتُكم (المنظقة على أوعليكم عنه عنه عنه عنه أمتيكم الله فعل ذلك بكم عليمتم أن من فعل ذلك بقدرتِه ، غيرُ معجزِه – بالقدرةِ التي فعل ذلك بكم إحياؤكم بعد إماتتِكم ، وحشرُكم إليه لمجازاتِكم بأعمالِكم .

° القولُ في تأويلِ قولِه جل وعز: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

قال أبو جعفر ": ثم عدَّدَ ربُّنا عليهم ، وعلى أوليائِهم من أحبارِ اليهودِ الذين جمَع بينَ قَصَصِهم وقصصِ المنافقين في كثيرٍ من آيِ هذه السورةِ التي افتتح الخبرَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ت ۱، ت ۲.

<sup>(</sup>٢) في ص: « فأنشأكم ».

<sup>(</sup>٣) في ص: « فجعلكم ».

<sup>(</sup>٤) في ص : « أماتكم » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ر، م، ت ١، ت ٢.

عنهم فيها بقولهِ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ - نِعَمَه التي سلَفتْ منه إليهم وإلى آبائِهم ، التي عظمتْ منهم مواقِعُها ، ثم سلُّبُه (١) كثيرًا منهم كثيرًا منها ، بما ركِبوا من الآثام ، واجتَرَموا من الأجْرام ، ١٩٠/١ وخالَفوا من الطاعةِ إلى المعصيةِ ،/ محذِّرُهم بذلك تعجيلَ العقوبةِ لهم ، كالتي عجَّلها للأسلافِ والأفراطِ قبلَهم ، ومخوِّفَهم مُحلولَ مَثُلاتِه بساحتِهم ، كالذي أحلُّ بأوائلِهم (٢) ، ومعرِّفَهم ما لهم من النجاةِ في سرعةِ الأوْبةِ إليه وتعجيل التوبةِ ؛ من الخلاصِ لهم يومَ القيامةِ من [٩/٢ عن] العقابِ . فبدأ بعدَ تعديدِه عليهم ما عدَّد من نِعَمِه التي هم فيها مُقيمون بذكر أبينا وأبِيهم آدمَ أبي البشرِ ، صلواتُ اللهِ عليه ، وما سلَف منه من كرامتِه إليه وآلائِه لدَيه ، وما أحلُّ به وبعدوِّه إبليسَ مِن عاجل عقوبتِه بمعصيتِهما التي كانت منهما ، ومخالفتِهما أمْرَه الذي أمَرهما به ، وما كان من تَغَمُّدِه آدمَ برحمتِه إذْ تاب وأناب إليه ، وما كان من إحلالِه بإبليسَ من لعنتِه في العاجِل ، وإعدادِه له ما أعدَّ له من العذابِ المقيم في الآجلِ ، إذِ استكبرَ وأبِّي التوبةَ إليه والإنابةَ ، مُنبهًا لهم على حُكمِه في المُنيبين إليه بالتوبةِ ، وقضائِه في المستكبرين عن الإنابة ، إعذارًا من الله بذلك إليهم ، وإنذارًا لهم لِيتدبَّروا آياتِه ، ولِيتذَكُّر منهم أولو الألبابِ ، وخاصًّا أهلَ الكتابِ بما ذكر من قصَصِ آدمَ وسائرِ القصصِ التي ذكرها معها وبعدَها ، مما علِمه أهلُ الكتابِ وجهِلَتْه الأمةُ الأُميةُ مِن مشركِي عَبدَةِ الأوثانِ -بالاحتجاج عليهم - دونَ غيرِهم من سائرِ أصنافِ الأمم الذين لا علْمَ عندَهم بذلك - لنبيِّه محمد عليه المعلموا بإخباره إياهم بذلك أنه لله رسولٌ مبعوثٌ ، وأن ما جاءهم به فمِن عندِه ، إذْ كان ما اقتصَّ عليهم من هذه القصص من مكنونِ

<sup>(</sup>١) في م: « سلب ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « كالذي ».

<sup>(</sup>٣) في م: « بأوليهم ».

علومِهم، ومصونِ ما في كُتبِهم، وخفي أمورِهم، التي لم يكن يدَّعِي معرفة عِلْمِها غيرُهم وغيرُ مَن أَخَذ عنهم وقرأ كُتُبَهم. وكان معلومًا من محمد على أنه لم يكن قطَّ كاتبًا، ولا لأسفارِهم تاليًا، ولا لأحدِ منهم مصاحبًا ولا مجالسًا، فيمكِنهم أن يَدَّعُوا أنه أخَذ ذلك من كُتبِهم، أو عن بعضِهم، فقال جلَّ ذكره في تعديدِه عليهم ماهم فيه مقيمون من نِعَمِه مع كفرِهم به، وتركِهم شُكْرَه عليها بما يَجِبُ له عليهم من طاعتِه : ﴿ هُو اللَّذِي خَلَق كَمُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَماآءِ فَسَوَّنهُنَ سَبْعَ سَمَوْرَةٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

فأخبَرهم جلَّ ذِكْرُه أنه حلَقَ لهم ما في الأرضِ جميعًا ؛ لأن الأرضَ وجميعَ ما في الأرضِ جميعً الله الأرضَ وجميعَ ما فيها لبني آدمَ منافعُ ، أما في الدِّينِ فدليلُ العلى وحدانيةِ ربِّهم (٢) ، وأما في الدنيا فمعاشٌ وبلاغٌ لهم (١) إلى طاعتهِ ، وأداءِ فرائضِه ، فلذلك قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ هُوَ اللهِ عَلَى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ .

وقولُه: ﴿ هُوَ ﴾ مَكْنِيُّ '' من اسمِ اللّهِ جلَّ ذِكْرُه ، [٢٠/٣] عائدٌ على اسمِه فى قولِه: ﴿ كَيْفَ تُكُفُّرُونَ بِاللّهِ ﴾ . ومعنى خلْقِه ما خلَق جلّ ثناؤُه ؛ إنشاؤُه عينه ، وإخراجُه من حالِ العدّمِ إلى الوجودِ . و ﴿ مَّا ﴾ بمعنى «الذى » ، فمعنى الكلامِ إذن : كيفَ تكفرون باللّهِ وقد كنتم نُطَفًا فى أصلابِ آبائِكم ، فجعَلكم بشرًا أحياءً ، ثم يميثُكم ، ثم هو مُحييكم بعد ذلك ، وباعثُكم يومَ الحشرِ للثوابِ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « له ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ربه ».

<sup>(</sup>٣) في ص: « له ».

<sup>(</sup>٤) إنما أطلق الكوفيون على الضمير: « المكنى » أو « الكناية ». لأنه يرمز به عن الظاهر اختصارا، فهو اسم كنى به عن اسم. ينظر معانى القرآن للفراء ١/٥، ١٩، ٥٠، وشرح المفصل ١٨٤/٣، وشرح الرضى ٣/٢٨.

والعقابِ، وهو المنعمُ عليكم بما خلق لكم في الأرضِ، من مَعايشِكم وأدِلَّتِكم على وحدانيةِ ربِّكم . و ﴿ كَيْفَ ﴾ بمعنى التعجبِ والتوبيخِ ، لا بمعنى الاستفهامِ ، كأنه قال : ويْحَكُمْ كيفَ تكفرون باللهِ! كما قال : ﴿ فَأَيْنَ تَذَهَبُونَ ﴾ [التكوير: ٢٦] . وحلَّ قولُه : ﴿ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَكُمُ ﴾ محلَّ الحالِ ، وفيه ضميرُ (() (قد » ، ولكنَّها حُذفت لما في الكلامِ من الدليلِ عليها ، وذلك أن ( فَعل » إذا حلَّت محلَّ الحالِ كان معلومًا أنها مُقتضيةٌ (قد » ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ أَوَ جَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ ﴾ [النساء: ٩٠] يعنى : قد حَصِرتْ صدُورُهم . وكما تقولُ للرجلِ : أصبحتَ كَثُرَتْ ماشيتُك . تريدُ : قَدْ كَثُرتْ ماشيتُك .

وبنحوِ / ما قلنا في قولِه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ كان قتادةُ يقولُ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ : نَعَمْ واللّهِ ، سَخَّر لكم ما في الأرض (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ ﴾.

اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَاءِ ﴾ ؛ فقال بعضهم : معنى ﴿ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ ﴾ : أقبلَ عليها . كما تقولُ : كان فلان مُقبلًا على فلانِ ، ثم استوى على يُشاتمُنى ، واستوى إلى يُشاتمُنى . يعنى : أقبل على وإلى على فلانِ ، ثم استوى على يُشاتمُنى ، واستوى إلى يُشاتمُنى . يعنى : أقبل على وإلى الله على الله الله على الله

<sup>(</sup>١) الضمير هنا بمعنى التقدير . ينظر مصطلحات النحو الكوفي ص ١٤١ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/٥٧ (٣٠٧) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة به . وعزاه السيوطى
 فى الدر المنثور ٢/١٤ إلى عبد بن حميد . وينظر تاريخ دمشق ٧/ ٩٩٩.

يُشاتمُني . واستَشهد على أن معنى الاستواءِ بمعنى الإقبالِ بقولِ الشاعرِ (١) :

أَقُولُ وقد قَطَعْنَ بنا شُرَوْرَى (٢) سَوامِدَ (٣) واستوَيْنَ مِنَ الضَّجُوعِ

فَرْعُم أَنه عنَى به أَنَّهنَّ خرجْن من الضَّجوعِ، وكان ذلك عنده بمعنى «أَقْبَلْن».

وهذا ٣٠٠/٢٦ من التأويلِ في هذا البيتِ خطأٌ ، وإنما معنى قولِه : واستوينَ من الضَّجُوعِ خارجاتٍ . بمعنى : الضجوعِ - عندى - : استوَيْنَ على الطريقِ من الضَّجُوعِ خارجاتٍ . بمعنى : استقَمْنَ عليه (٥) .

وقال بعضُهم: لم يكن ذلك من اللهِ جلَّ ذكرُه بتحوَّلٍ ، ولكنه يعنى فِعْلَه ، كما تقولُ: كان الخليفةُ في أهلِ العراقِ يُواليهم ، ثم تحوَّلَ إلى أهلِ الشامِ . إنما يريدُ تحوُّلَ فعْلِه .

وقال بعضُهم : قولُه : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ ﴾ يعنى : استوتْ به . كما قال الشاعر :

أَقُولُ لَهُ لَمَّا استوى في ترابِه (١) على أيِّ دِينٍ ( قَتَّل الناسَ ( مُصْعبُ

<sup>(</sup>١) البيت لابن مقبل، وهو في ديوانه ص ١٦٤.

 <sup>(</sup>۲) شرورى: جبل بين العَمْق والمعدِن ، في طريق مكة إلى الكوفة ، وهي بين بني أسد وبني عامر . معجم ما
 استعجم ٣/ ٧٩٤، والبيت فيه .

<sup>(</sup>٣) رواية الديوان، ومعجم ما استعجم: « ثواني ». وسمدت الإبل: إذا جدت في السير. التاج (س م د ).

<sup>(</sup>٤) الضجوع: موضع بين بلاد هذيل وبلاد بني سليم. معجم ما استعجم ٥٧/٣ والبيت فيه.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) فى ص: « ثراته » ، وفى ر: « تراثه » .

<sup>(</sup>٧ − ٧) في م : « قبل الرأس » .

وقال بعضُهم: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ : عمَد لها . وقال : كلُّ تاركِ عملًا كان فيه إلى آخرُ (١) فهو مُستو لما عمَد له ومُستو إليه .

وقال بعِضُهم: الاستواءُ هو العلوُّ، والعلوُّ هو الارتفاعُ.

وممن قال ذلك الربيعُ بنُ أنسٍ ، حُدِّثْتُ بذلك عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَكَ إِلَى السَمَاءِ ﴾ يقولُ : ارتفعَ إلى السماءِ (٢) .

ثم اختلَف متأوِّلُو الاستواءِ بمعنى العلوِّ والارتفاعِ في الذي استوَى إلى السماءِ ؟ فقال بعضُهم: الذي استوى إلى السماءِ وعلا عليها خالِقُها ومُنشِئُها .

وقال بعضُهم: بلِ العالى إليها (٢٦) الدخانُ الذي جعَله اللَّهُ للأرضِ سماءً.

قال أبو جعفر : والاستواءُ في كلامِ العربِ منصرِفٌ على وجوهِ ؛ منها : انتهاءُ شبابِ الرجلِ وقوَّتِه ، فيقالُ إذا صارَ كذلك : قدِ استوَى الرجلُ .

ومنها: استقامةُ ما كان فيه أوَدٌ (') من الأمورِ والأسبابِ ، يقالُ منه: استوَى لفلانِ أمرُه: إذا استقام له بعدَ أوَدٍ (°). ومنه قولُ الطِّرِمَّاح بنِ حكيم (۲):

<sup>(</sup>١) في م: « آخره ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٧٥/١ عقب الأثر (٣٠٨) من طريق ابن أبى جعفر به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٣/١ إلى المصنف عن أبى العالية . وستأتى بقيته فى ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٣) في ص: «عليها».

<sup>(</sup>٤) الأود : العِوَج . ينظر التاج (أ و د ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «درء».

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « ثم » .

يعنى: استقام به .

/ ومنها: الإقبالُ على الشيءِ بالفعلِ ، كما يقالُ: استوَى فلانٌ على فلانِ بما ١٩٢/١ يكرهُه ويسوءُه بعدَ الإحسانِ إليه .

ومنها: (الاستيلاءُ والاحتواءُ)، كقولِهم: استوَى فلانٌ على المملكةِ. بمعنى: احتوَى عليها وحازَها.

ومنها: العلوُّ والارتفاعُ ، كقولِ القائلِ : استوَى فلانٌ على سريرِه . يعنى به : عُلوَّه [٢/٢] عليه .

قال أبو جعفرٍ: وأَوْلَى المعانى بقولِ اللّهِ: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَآءِ فَسَوَّنَهُنَّ ﴾: علَا عليهن وارتفَع، فدبَّرهن بقدرتِه وخلَقهنَّ سبعَ سماواتٍ.

والعجبُ ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العربِ في تأويلِ قولِ اللهِ: ﴿ ثُمَّ السَّمَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ الذي هو بمعنى العلوِّ والارتفاعِ هَرَبًا عندَ نفسِه من أنْ يلزَمَه بزعمِه – إذا تأوَّله بمعناه المفهومِ كذلك – أن يكونَ إنما علا وارتفَع بعد أن كان تحتها ، إلى أنْ تأوَّله بالمجهولِ من تأويلِه المُسْتَنْكُرِ (٢) ، ثم لم ينجُ مما هرَب منه ، فيقالُ له: أزعَمتَ أن تأويلَ قولِه : ﴿ اَسْتَوَى ﴾ : أقبَل ، أفكانَ مُدْبرًا عن السماءِ فأقبل إليها ؟ فإن زعَمَ أن ذلك ليس بإقبالِ فعلِ ولكنه إقبالُ تدبيرٍ . قيلَ له : فكذلك فقلُ (٢) : علا عليها عُلوَّ مُلْكِ وسلطانِ لا علوَّ انتقالِ وزوالٍ . ثم لن يقولَ في شيءٍ من ذلك قولًا إلا على الآخرِ مثلَه . ولولا أنَّا كرِهنا إطالةَ الكتابِ بما ليس من جنسِه لأَنبأنا عن فسادِ قولِ كلّ قائلِ قال في ذلك قولًا لقولِ أهلِ الحقّ فيه مخالفًا ، وفيما بيَّنا منه ما يُشرِفُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: « الاحتياز والاستيلاء » .

<sup>(</sup>۲) في ص: «المستكره».

<sup>(</sup>٣) في ر: « تقل » .

بذي الفهم على ما فيه له الكفاية إن شاء الله .

وإن قال لنا قائلٌ : أخيرُنا عن استواءِ اللهِ جلَّ وعز إلى السماءِ ، كان قبلَ خلْقِ السماءِ أم بعدَه ؟

قيل: بعدَه ،وقبلَ أن يسوِّيَهن سبعَ سماواتِ ، كما قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ ثُمَّ السَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اُقْتِيَا طَوَّعًا أَوَ كَرْهًا ﴾ [نصلت: ١١]. فالاستواءُ كان بعد أن خلَقها دخانًا ، وقبل أن يسَوِّيَها سبعَ سماواتٍ .

وقال بعضُهم: إنما قال ('`: ﴿ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّـمَآءِ ﴾ ولا سماءً ، كقولِ الرجلِ لآخَرَ: اعمَلْ هذا الثوبَ. وإنما معه غزلٌ.

وأما قولُه : ﴿ فَسَوَّىٰهُنَّ ﴾ . فإنه يعنى : هيَّأَهُنَّ وخلَقهن ودبَّرهن وقوَّمهن . والتسويةُ في كلامِ العربِ التقويمُ والإصلامُ والتوطئةُ ، كما يقالُ : سوَّى فلانٌ لفلانِ هذا الأمرَ . إذا قوَّمه وأصلَحه ووطَّأَه له ، فكذلك تسويةُ اللهِ جلَّ وعز سماواتِه ، تقويمُه إياهن على مشيئتِه ، وتدبيرُه لهن على إرادتِه ، وتفتيقُهن بعد ارْتِتاقِهن (٢) .

كما حُدِّثْتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ : ﴿ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ [٢١/٢ظ] سَمَنُوَتَّ ﴾ يقولُ : سوّى خَلْقَهنّ ، ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢)

وقال جلَّ ذكرُه : ﴿ فَسَوَّىٰهُنَّ ﴾ . فأخرَج مَكنِيَّهن (١٠) مُخرِجَ مَكْنيٌّ الجميع ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر: « قيل » .

<sup>(</sup>٢) في ص: « بتامتهن » ، وفي م: « ارتاقهن » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٥/١ (٣١٠) من طريق أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٣/١ إلى المصنف عن أبي العالية . وتقدم أوله في ص ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٤) في ر: « مكينهن ». والمكنى هو الضمير في اصطلاح نحوبي الكوفة. ينظر ص ٤٥٣.

وقد قال قبلُ: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَاآءِ ﴾ فأخرَجها على تقديرِ الواحدِ ، وإنما أَخرَج مَكنِيُّهن مُخرَجَ مَكْنيٌّ الجميع؛ لأن السماءَ جمعٌ ، واحدُها سماوَةٌ ، فتقديرُ واحدتِها وجميعِها إذن تقديرُ بقرةٍ وبقرٍ ، ونخلةٍ ونخلٍ ، وما أشبهَ ذلك ، ولذلك أَنُّت السماءُ مرةً ، فقيل : هذه سماءٌ . وذُكِّرت أُخرى ، فقيل : ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِّرٌ السَّمَاءُ مُنفَطِّرٌ بِدِّ، ﴾ [المزمل: ١٨]. كما يُفعَلُ ذلك بالجميع الذي لا فرْقَ بينَه وبين واحدِه غيرُ دخولِ الهاءِ وخروجِها ، فيقالُ : هذا بقرٌ ، وهذه بقرٌ ، وهذا نخلٌ ، وهذه نخلٌ . وما أشبه / ذلك.

وكان بعضُ أهل العربيةِ يزعُمُ أن السماءَ واحدةٌ ، غيرَ أنها تذُلُّ على السماواتِ ، فقيل: ﴿ فَسَوَّىٰهُنَّ ﴾ . يُراد بذلك التي ذُكرتْ وما دلَّتْ عليه من سائرِ السماواتِ التي لم تُذكرْ معها. قال: وإنما تُذكُّرُ إذا ذُكُّرتْ وهي، مؤنثةً ، فيقالُ : ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ ﴾ . كما يُذَكَّرُ المؤنثُ ، وكما قال الشاعر (١)

ولا أرضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا فلا مُزْنةً ودَقَتْ وَدْقَها وكما قال أعشى بني ثعلبةً (٢):

فإنَّ الحوادثَ أَزْرَى بها فإمّا تَرَىْ لِمَّتِى بُدِّلَتْ وقال بعضُهم : السماءُ وإن كانت سماءً فوقَ سماء ، وأرضًا فوقَ أرض ، فهي في التأويل واحدةٌ إن شئتَ ، ثم تكونُ تلك الواحدةُ جِماعًا ، كما يقالُ : ثوبٌ

194/1

<sup>(</sup>١) البيت لعامر بن جوين الطائي ، وهو في الكتاب ٢/ ٢٦، والحزانة ١/٥١.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۷۱، وروایته :

فإن الحوادث ألوى بها فإن تعهديني ولي لمة

أخلاقٌ وأسمالٌ (١) ، وبُرْمةٌ أعشارٌ (٢) . للمتكسِّرَةِ ، وبُرْمةٌ أكسارٌ وأجبارٌ . وأخلاقٌ ، أي أنّ نواحيَه أخلاقٌ .

فإن قال لنا قائلٌ: فإنك (٢) قد قلتَ: إن اللهَ استوَى إلى السماءِ وهي دخانٌ قبل أن يسوِّيها سبعَ سماواتِ ثم سوّاها سبعًا (أبعد استوائِه إليها) ، فكيف زعَمتَ أنها جماعٌ ؟

قيل: إنهنَّ كُنَّ سبعًا غيرَ مُستوياتٍ ، فلذلك فقال تعالى ذكره: فسواهنَّ سبعًا .

كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضلِ ، قال : قال محمدُ بنُ إسحاقَ : كان أوّلَ ما خلق اللهُ تعالى ذكرُه النورُ [٢٢/٢] والظلمةُ ، ثم ميَّزَ بينهما فجعَل الظلمةَ ليلًا أسودَ مُظلمًا ، وجعَل النورَ نهارًا مضيئًا مُبصرًا ، ثم سمَك السماواتِ السبعَ من دخانِ ، يقالُ – واللهُ أعلمُ – : من دخانِ الماءِ . حتى استقللْنَ ولم يُحْبَكن ، وقد أغطش في السماءِ الدنيا ليلها وأخرَج ضُحاها ، فجرى فيها الليلُ والنهارُ ، وليس فيها شمسٌ ولا قمرٌ ولا نجومٌ ، ثم دحا الأرضَ فأرْساها بالجبالِ ، وقد رفيها الأقواتَ ، وبثَ فيها ما أراد من الحَلْقِ ، ففرَغ من الأرضِ وما قدَّر فيها من أقواتِها في أربعةِ أيامٍ ، ثم استوى إلى السماءِ وهي دخانٌ ، كما قال ، فحبَكَهُنَّ ، وجعَل في السماءِ الدنيا شمسَها وقمرَها ونجومَها ، وأوْ حَى في كلِّ سماءِ أمْرَها ،

<sup>(</sup>١) ثوب أخلاق: من قولهم: خلق الثوب. أى بلى كله. وأسمال من: سمل الثوب سمولا وسمولة: أخلق. التاج (خ ل ق، س م ل).

<sup>(</sup>٢) أى : مكسرة على عشر قطع. ينظر التاج (ع ش ر ).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ر.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: « فقد استوى به إليها ».

<sup>(</sup>٥) في ص: « فكذلك ».

فأكمَل خَلْقَهن في يومين، ففرَغ من خلْقِ السماواتِ والأرضِ في ستةِ أيامٍ، ثم استوَى في اليومِ السابعِ فوقَ سَماواتِه، ثم قال للسّماواتِ والأرضِ: ﴿ أَتَٰتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرَهًا ﴿ وَالْآتِ الْمَوْعًا أَوْ كَرَهًا ﴿ وَالْآتِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ طُوعًا أُو كَرَهًا ﴿ وَالنّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فقد أخبَر ابنُ إسحاقَ أن اللّهَ تعالى ذكرُه استوَى إلى السماءِ بعد خلقِه الأرضَ وما فيها وهنّ سبعٌ من دخانٍ ، فسَوّاهُنَّ كما وصَف .

وإنما استشهدُنا لقولِنا الذي قُلْنا في ذلك بقولِ ابنِ إسحاقَ ؛ لأنه أوضحُ بيانًا عن خبرِ (٣) السماواتِ أنهنَّ كن سبعًا من دخانِ قبلَ استواءِ ربِّنا إليها لتسويتها (٤) من غيرِه ، وأحسنُ شرحًا لما أردْنا الاستدلالَ به ، من أن معنى السماءِ التي قال تعالى ذكرُه فيها : ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى إِلَى اَلسَّمَاءِ ﴾ بمعنى الجمعِ على ما وصفْنًا ، وأنّه إنما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ فَسَوَّيْهُنَّ ﴾ . إذْ كانت السماءُ بمعنى الجمع ، على ما بيّنًا .

فإن قال لنا قائلٌ: فما صِفةُ تسويةِ اللهِ السماواتِ التي ذكرها في قولِه: ﴿ فَسَوَّنِهُ نَ ﴾ . إذْ كنَّ قد كنّ نُحلِقن سبعًا قبل تسويتِه إياهُنَّ ؟ وما وجْهُ ذكْرِ خلْقِهنّ بعد ذكْرِ خلْقِ الأرضِ ، أَلأنَّها (\*) نُحلِقتْ قبلَها أم لمعنّى (\*) غير ذلك ؟

قيل: قد ذكَرْنا ذلك في الخبرِ الذي رَوَيْناه عن ابنِ إسحاقَ ، ونزيدُ ذلك توكيدًا بما نضُمَّ إليه من أخبارِ بعضِ السلفِ المتقدِّمين وأقوالِهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أردته».

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٣٤/١ إلى قوله: مبصراً . وينظر تفسير الآيات ٩ – ١٢ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٣) في ص: « خلق ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ر، م: « بتسويتها ».

<sup>(</sup>٥) في ص: « لا أنها » ، وفي ر: « لأنها » .

<sup>(</sup>٦) في ص، م: « بمعنى ».

192/1

/ فحدُّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السديِّ في خبرِ ذكره عن [٣٢/٢ظ] أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس، وعن مُرَّةً ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبيِّ ﷺ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَكَمَآءِ فَسَوَّدُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتَ ﴾. قال: إن الله تعالى ذكره كان عرشه على الماءِ، ولم يخلُقْ شيئًا غيرَ ما خلَق قبلَ الماءِ، فلمَّا أرادٍ أن يَخْلُقَ الخُلْقَ أخرَج من الماءِ ( ) دخانًا ، فارتفَع فوق الماءِ فسَما عليه ، فسمّاهُ سماءً ، ثم أييس الماءَ فجعَله أرضًا واحدةً ، ثم فتقَها فجعَل سبعَ أرَضينَ في يومين ، في الأحدِ والاثنين ، فخلَق الأرضَ على حوتٍ ، والحوتُ هو النونُ الذي ذكر اللهُ في القرآن : ﴿ نَنَّ وَٱلْقَلَمِ ﴾ [القلم: ١]. والحوتُ في الماءِ ، والماءُ على ظَهْرِ صَفَاةٍ ، والصفاةُ على ظهرِ مَلَكِ ، والمَلكُ على صخرةِ ، والصخرةُ في الريح - وهي الصخرةُ التي ذكر لقمانُ (٢) - ليست في السماءِ ولا في الأرض، فتحرَّك الحوتُ فاضطرَب، فتزلزلتِ الأرضُ، فأرْسَى عليها الجبالَ فقرّتْ، فالجبالُ تَفَخُوْ عَلَى الأَرْضِ، وَذَلَكَ قُولُهُ: ﴿ أَوَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل: ١٥]. وخلَق الجبالَ فيها ، وأقواتَ أهلِها ، وشجرَها ، وما ينبغي لها في يومين ؛ في الثلاثاء والأربعاء ، وذلك حينَ يقولُ : ﴿ أَيِّنَّكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًأَ ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَامِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِكُرُكَ فِيهَا ﴾ . يقولُ : أنبتَ شجرَها . ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا ٓ أَقُواَتُهَا ﴾ . يقولُ :

<sup>(</sup>١) في ص: « النار ».

<sup>(</sup>٢) يشير إلى الآية ١٦ من سورة لقمان.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في النسخ ، والتوحيد ، وتفسير ابن أبي حاتم ، والدر المنثور : « وجعل لها » ، والمثبت هو صواب تلاوة الآية ، وهي كذلك في تاريخ المصنف .

أقواتها لأهلها. ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴾ . يقول : ` مَن سأل فهكذا ` الأمرُ . ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ ﴾ [ نصلت : ٩- ١١] . وكان ذلك الدخانُ من تَنَفَّسِ الماءِ حينَ تنفَّس ، فجعلها سماء واحدةً ، ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين ؛ في الخميسِ والجمعة ، وإنما سُمِّي يومَ الجمعة لأنه جُمِع فيه خلقُ السماواتِ والأرضِ ، ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ﴾ . قال : خلق في كلِّ سماءِ خلقها من الملائكة والخَلْقِ الذي فيها ، من البحارِ وجبالِ البَرَدِ وما كلِّ سماءِ خلقها من الملائكة والخَلْقِ الذي فيها ، من البحارِ وجبالِ البَرَدِ وما لا يُعلَمُ ، ثم زيَّنَ السَّماءَ الدُّنيا بالكواكبِ ، فجعلها زينةً وحِفْظًا تَحْفَظُ من الشياطينِ ، فلمّا فَرَغَ من خلقِ ما أحبّ ، استوى على العرشِ ، فذلك حينَ يقولُ : ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [ الأعراف : ٤٥ ، يونس : ٣ ، يقولُ : ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [ الأعراف : ٤٥ ، يونس : ٣ ، يقولُ : ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [ الأعراف : ٤٥ ، يونس : ٣ ) يقولُ : ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [ الأعراف : ٤٥ ، يونس : ٣ ) يقولُ : ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَامٍ ﴾ [ الأنبياء : ٣٠] . يقولُ : ﴿ حَانَا رَبَقًا فَفَنَقَنَاهُمَا ﴾ [ الأنبياء : ٣٠] .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، [٣٣/٢] قال : أُخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُخبَرنا معمرٌ ، عن ابنِ أَبَى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ عَن ابنِ أَبِي جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَماءِ ، فلمّا خلَق جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَماءِ ، فلمّا خلَق الأَرضَ قبلَ السماءِ ، فلمّا خلَق الأَرضَ ثارَ منها دخانٌ ، فذلك حينَ يقولُ : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَمَاءِ فَسَوَّنهُنَ اللهُ سَمَوَىٰ إِلَى ٱلسَمَاءِ فَسَوَّنهُنَ سَبَعً سَمَوَاتِ ﴾ . قال : بعضُهن فوق بعضٍ ، وسبعُ أرضين بعضُهن تحتَ (٣)

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « قل لمن يسألك هكذا ».

<sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف في تاريخه ۱/ ٥٣،٥٢ عن موسى وغيره ، عن عمرو به ، إلى آية سورة النحل. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص ٢٤٣، والبيهةي في الأسماء والصفات (٨٠٧) من طريق عمرو به .

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٧٤/١ (٣٠٦) من طريق عمرو ، عن أسباط، عن السدى من قوله.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٤٣،٤٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ر: « فوق » .

ر۱) بعض

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبَرنا مَعمرٌ ، عن قتادةَ في قولهِ : ﴿ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبَّعَ سَمَاوَتِّ ﴾ قال : بعضُهن فوق بعضٍ ، بين كلِّ سماءين مَسِيرةُ خمسِمائةِ عام (٢).

حدَّثني المثنى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا أبو صالح ، قال : حدَّثني معاويةُ بنُ صالح، عن عليّ ، عن ابنِ عباسِ في قولهِ حيثُ ذكر خلْقَ الأرض قبلَ ١٩٥/١ السماءِ، ثم ذكر السماءَ قبلَ الأرض - : وذلك أن الله / خلَق الأرضَ بأقواتِها من غيرٍ أن يدُّحُوها قبلَ السماءِ، ثم استوَى إلى السماءِ فسوّاهُنّ سبعَ سماواتٍ، ثم دَحَا الأرضَ بعد ذلك، فذلك قولُه عز وجل: ﴿ وَٱلأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا ﴾ [النازعات: ٣٠].

حدثني المثنى ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : حدَّثني أبو معشرٍ ، عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلام أنه قال : إن اللَّهَ بدأ الحُلْقَ يومَ الأحدِ، فخلَق الأرَضِين في الأحدِ والاثنينِ، وخلَق الأقواتَ والرواسِيَ في الثلاثاءِ والأربعاءِ، وخلَق السماواتِ في الخميسِ والجمُعةِ، وفرَغ في آخرِ ساعةٍ من يوم الجمُعةِ، فخلَق فيها آدمَ على عَجَلِ، فتلك الساعةُ التي تقومُ فيها

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق - كما في الدر المنثور ٤٢/١ - وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٥/١ (٣١١)، وأبو الشيخ في العظمة (٨٨٥) من طريق الحسن بن يحيى به .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٢/١ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٤/١ إلى المصنف وعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤٤، ٤٥،٥٥ مفرقا.

فمعنى الكلام إذن : هو الذى أنعَم عليكم ، فخلَق لكم ما فى الأرضِ جميعًا ، وسخَّره لكم ، تفضَّلًا منه بذلك عليكم ؛ ليكونَ لكم بلاغًا فى دنياكم ، ومتاعًا إلى موافاةِ آجالِكم ، ودليلًا لكُم على وحدانيةِ ربِّكم ، ثم علَا إلى السماواتِ السبعِ وهنَّ دخانٌ ، فسوّاهن وحَبَكهن ، وأجرَى فى بعضِهن (۱) (١ شمسَه وقمرَه ونجومَه ، وقدَّر فى كلِّ واحدةٍ منهنَّ ما قدَّر من خلْقِه .

## [٣٣/٢عظ] القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ ﴿ إِنَّكُ ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ وَهُوَ ﴾ نفسه ، وبقولِه: ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أن الذي خلَقكم وخلَق لكم ما في الأرضِ جميعًا ، وسوَّى السماواتِ السبع بما فيهن ، فأحكمهن مِن دخانِ الماءِ وأتقَن صُنْعَهن ، لا يخفَى عليه أيُّها المنافقون والملحدون والكافرون به مِن أهلِ الكتابِ - ما تُبْدون وما تكتُمون في أنفسِكم ، وإن أبدَى منافقوكم بألسِنتِهم قولَهم: ﴿ عَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ الْكَيْخِرِ ﴾ . وهم على التكذيبِ به مُنْطَوون ، وكذَّبتْ أحبارُكم (٥) بما أتاهم به رسولى من الهدَى والنورِ ، (وهم ما بصحتِه عارِفون ، وجحَدوا(٧) وكتَموا ما رسولى من الهدَى والنورِ ، (وهم ما بصحتِه عارِفون ، وجحَدوا(٧) وكتَموا ما

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٨٨٤) من طريق محمد بن بكير ، عن أبي معشر به .

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٨١١) من طريق ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سلام . وأخرج أحمد ٥/ . ٥٥ (الميمنية) آخره من طريق آخر عن عبد الله بن سلام .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: « بعضها ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « شمسها وقمرها ونجومها ».

<sup>(</sup>٣) فى ت ١: « أيقن » .

<sup>(</sup>٤) في ص : « و » .

<sup>(</sup>٥) في ص: « أحبارهم ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٧) الأصل ، ر : « جحدوه » .

<sup>(</sup>تفسير الطبرى ١/٣٠)

وقولُه : ﴿ عَلِيمٌ ﴾ . بمعنى عالم . ورُوِى عن ابنِ عباسٍ أنه كان يقولُ : هو الذي قد كَمُلَ في علْمِه .

حدَّثني المثنى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : حدَّثني معاويةُ ابنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : العالِمُ الذي قد كَمُلَ في عِلْمِه (٥).

## القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴾ .

زَعَم بعضُ المنسوبين إلى العلمِ بلُغاتِ العَربِ من أهلِ البصرةِ أَن تأويلَ قولِه : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴾ : وقال ربُّك . وأنّ ﴿ إِذْ ﴾ من الحروفِ الزَّوائدِ ، وأن معناها الحذفُ . واعتلَّ لقولِه الذي وصَفْنا عنه في ذلك ببيتِ الأسودِ بنِ يَعْفُرُ (٢) :

فإذا وذلك لا مَهاة لِلْحُرِه والدهر يُعْقِبُ صالحاً بفساد

<sup>(</sup>١) في م: « ببيانه ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في ص، ر، م: ( إني ) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في مجموع الفتاوى ١٢٠/١٧ - من طريق عبد الله بن صالح به .
 وينظر تفسير ابن كثير ٨/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٣٦/١، ٣٧ .

<sup>(</sup>V) البيت في المفضليات ، ص ٢٢٠، واللسان (م ه ه ) .

/ ثم قال : ومعناها : وذلك لا مَهاهَ لذِكْرِه . وببيتِ عبدِ منافِ بن رِبْعِ (١٩٦/١) الهُذليِّ (٢) الهُذليِّ :

حتى إذا أسلكوهم في قُتائِدَةٍ " شَلَّا " كما تَطْرُدُ الجَمَّالَةُ " الشُّرُدا الشُّرُدا الشُّرُدا الشُّرُدا الشُّرُدا السُّرُدا السَّرُدا السَّرُدا السَّرُدا السَّرُدا السَّرُد السَّرُدا السَّرُدا السَّرُدا السَّرُد السَّرُدُ السَّرُد السَّرُد السَّرُد السَّرُد السَّرُدُ السَّرُدُ السَّرُدُ السَّرُدُ السَّرُدُ السَّرِي السَّرُدُ السَّرُدُ السَّرُدُ السَّرِي السَّرَاسُ السُّرَاسُ السَّرَاسُ ا

قال أبو جعفر: والأمرُ في ذلك بخلافِ ما قال ، وذلك أن « إِذْ » حرفٌ يأتى بعنى الجزاءِ ، ويَدُلُّ على مجهولِ من الوقتِ ، وغيرُ جائزٍ إبطالُ حرفِ كان دليلًا على معنى الجراءِ ، ويُدُلُّ على مجهولِ من الوقتِ ، وغيرُ جائزٍ إبطالُ حرفِ كان دليلًا على معنى الكلامِ أَ . إِذ سواءٌ قيلُ قائلٍ : هو بمعنى البُطولِ (٩) ، (أوهو أه في الكلامِ دليلٌ على معنى مفهومٍ . وقيلُ آخرَ في جميعِ الكلامِ الذي نطق به دليلًا على ما أريدَ به : هو بمعنى البُطولِ (٩) .

وليس (١٠٠ لما ادّعي الذي وصَفْنا قولَه (١١٠) - في بيتِ الأسودِ بنِ يَعفُرَ ، أن (إذا » (١٢٠) بمعنى البُطولِ (٩٠ - وجة مفهومٌ ؛ بل ذلك لو مُخذِف من الكلامِ لَبَطَل المعنى

<sup>(</sup>١) في ت ١، ت ٢: ١ زريع ١ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين ٢/ ٤٢، وسيأتي ٤١/٩، وفي الشعراء .

<sup>(</sup>٣) قتائدة : جبل بين المنصرف والروحاء . معجم ما استعجم ٣/ ١٠٤٨.

<sup>(</sup>٤) شل السائق الإبل شلًّا؛ إذا طردها، والشل: الطرد. التاج ( ش ل ل ).

<sup>(</sup>o) في ص: « الحمالة » ، والجمالة أصحاب الجمال .

<sup>(</sup>٦) شرد جمع شرود من قولهم : شرد الفرس أو البعير . إذا استعصى وذهب على وجهه . التاج (شرد).

<sup>(</sup>Y) في ر، ت ١، ت ٢: « إذا ».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٩) في م: « التطول ».

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) في م: « المدعي ».

<sup>(</sup>۱۱) في ر: « في قوله ».

<sup>(</sup>۱۲) في ت ۲: « إذ ».

الذي أراده الأسودُ من قولِه:

## \* فإذا وذلك لا مَهاهَ لذِكْرِه \*

وذلك أنه أراد بقولِه: فإذا (١): فإذا الذي نحن فيه وما قد مضى من عَيْشِنا. وأشار بقولِه: (٢ وذلك ١). إلى ما تقدَّم وصْفُه من عيشِه الذي كان فيه. لا مَهاهَ لذِحْرِهِ، يعنى: لا طَعْمَ له ولا فضْلَ ؛ لإعقابِ الدهرِ صالحَ ذلك بفسادٍ. وكذلك معنى قولِ عبدِ منافِ بنِ رِبع (٢):

حتى إذا أسلكوهم في قُتائدة شَــلًا ".....

لو أُسقِط منه (إذا) بطَل معنى الكلام؛ لأن معناه: حتى إذا أسلكوهم في قُتائدة سلكوا شَـلًا. فدلً<sup>(٥)</sup> قولُه: أسلكوهم شلًّا<sup>(١)</sup>. على مَعْنَى المُحذُوفِ، فاسْتُغْنِى عن ذكْرِه بدَلالةِ (إذا) عليه فحُذِف - كما قد ذكرنا فيما مَضَى من كتابِنا<sup>(١)</sup> - على ما تفعَلُ العربُ في نظائرِ ذلك، وكما قال النَّمِرُ بنُ تَوْلَبٍ<sup>(٧)</sup>:

فإن المنية من يخشَها فسوف تصادِفُه أَيْنَما وهو يريدُ: أينما ذهَب. وكما تقولُ العربُ: أتيتُك من قبلُ ومن بعدُ. تُريدُ:

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ر، م، ت ١، ت ٢.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ر، م، ت ۱، ت ۲: « ذلك ».

<sup>(</sup>٣) في ت ١، ت ٢: « زريع » .

<sup>(</sup>٤) في ت ١، ت ٢: « سلا ».

<sup>(</sup>٥) في ر: « فذلك ».

<sup>(</sup>٦) ينظر ما تقدم في ص ١١١ - ١١٢ ، ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٧) البيت في الصناعتين ١٨٣، والخزانة ١٠١/١١ وشرح التصريح ٢/٥٣/٠.

من قبلِ ذلكَ ومن بعدِ ذلكَ . فكذلك ذلك في «إذا» ، كما يقولُ القائلُ : إذا أكرَمك أخوك فأكرِمْه ، وإذا لا فلا . يريدُ : وإذا لم يُكرِمْك (١) فلا تُكرِمْه . ومن ذلك قولُ الآخر (٢) .

فإذا وذلك لا يضُرُّك ضُرُّه " في يومِ أسألُ (١) نائلًا أو أنكذا

نظيرَ ما ذكَرْنا من المعنى في بيتِ الأسودِ بنِ يَعفُّرَ. وكذلك معنى قولِ اللهِ تعالى ذكرُه: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتِ كَمِ ﴾ . لو أُبْطِلَتْ ﴿ إِذْ ﴾ وحذِفتْ من الكلامِ ، لاستحالَ عن (٥) معناه الذي هو به وفيه ﴿ إِذْ ﴾ .

قيل له: قد ذكرنا فيما مضى أن الله تعالى ذكره [٢٤/٢] خاطب الذين خاطبهم بقوله: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ إِللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتُنا ﴾ . بهذه الآياتِ والتى بعدها مُوبِّخهم ومُقبِّحًا إليهم سوءَ فِعالِهم ومُقامِهم على ضلالِهم مع النعم التى أنعَمها عليهم وعلى أسلافِهم ، ومُذكِّرهُم - بتعديدِ نِعَمِه عليهم وعلى أسلافِهم ، بأسّه أن يسلُكوا سبيلَ مَن هلك من أسلافِهم في معصيتِه ، فيسلُكَ بهم سبيلَهم () في

<sup>(</sup>١) في ت ١: « يكن معك ».

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) في ص، والتبيان: « ضرة »، وفي ر: « ضيرة ».

<sup>(</sup>٤) في ص، م: « أثل ».

<sup>(</sup>٥) في ت ١، ت ٢: « من » .

<sup>(</sup>٦) في ص، م: « إذ » .

<sup>(</sup>۷) فى ت ۱: « سبيله ».

فإن قال قائلٌ: فهل لذلك من نظيرٍ في كلامِ العربِ نعلَمُ به صحةَ ما قلتَ ؟

قيل: نعم، أكثر مِن أن يُحصى، من ذلك قولُ الشاعرِ ":

أجِدُّك لن تَرَى بثُعَيْلِباتٍ (١) ولا بَيْدَانَ (٥) ناجيةً (١) ذَمُولَا (٧)

<sup>(</sup>١) في ر: « معناه ».

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « التي أنعمت ».

<sup>(</sup>٣) البيتان للمرار بن سعيد الفقعسي، وهما في مجالس ثعلب ٩/١ ٥٩/١، واللسان (بي د، ن شغ، ط ف ل).

<sup>(</sup>٤) في ص: « بتعيلنات ». وثعيلبات تصغير جمع ثعلبة: موضع. معجم البلدان ١/ ٩٢٧.

<sup>(</sup>٥) بيدان : جبل أحمر مستطيل من أخيلة حمى ضريّة . معجم البلدان ١/٧٨٣.

<sup>(</sup>٦) الناجية: الناقة السريعة. التاج (ن ج و).

 <sup>(</sup>٧) الذميل: ضرب من سير الإبل، وقيل: هؤ السير اللين ما كان، وقيل: هو فوق العنق. اللسان

<sup>(</sup> ذم ل ).

ولا متدارَكِ (') والشمسُ طِفْلٌ ببعضِ نواشغِ '') الوادى محمُولاً فقال: ولا مُتدارَكِ. ولم يتقدَّمه فعلٌ بلفظِه يُعطَفُ ('') به عليه، ولا حرف مُعرَبِ إعرابه فيردَّ «متدارك» عليه في إعرابه، ولكنه لما تقدَّمه فعلٌ مجحودٌ به لن » ('') يَدُلُّ على المعنى المطلوبِ في الكلامِ من ('') المحذوفِ، استغنى بدَلالةِ ما ظَهَر منه عن إظهارِ ما حُذِف، وعامَل الكلامَ في المعنى والإعرابِ معاملتَه أن ('') لو كان ما هو محذوفٌ منه ظاهرًا ؛ لأن قولَه:

## \* أَجِدُّك لن تَرَى بثُعَيْلِباتٍ \*

معناه: أجِدَّك لستَ براءٍ. فردَّ «مُتداركًا» على مَوضعِ «تَرَى»، كأن «لست» والباء (٢) موجودتان في الكلامِ. فكذلك قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴾. لمّ سلَف قبلَهم وقبلَ آبائِهم من لمّ سلَف قبلَهم وقبلَ آبائِهم من أيادِيه وآلائِه، وكان قولُه: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ [٢/٥٥٠] لِلْمَلَتِكَةِ ﴾ مع ما بعدَه من النّعَم التي عدَّدَها عليهم، ونبّههم على مواقعِها - ردَّ «إذْ » على موضعِ في وكُنتُم أَمُورَتًا فَأَخْيَكُم ﴾. لأن معنى ذلك: اذكروا هذه من نِعَمِي (١) وهذه التي قلتُ فيها للملائكةِ. فلمّا كانت الأولى مُقتضيةً «إذ »، عطَف وهذه التي قلتُ فيها للملائكةِ. فلمّا كانت الأولى مُقتضيةً «إذ »، عطَف

<sup>(</sup>١) في اللسان: « متلاقيا ».

<sup>(</sup>٢) النواشغ : مجارى الماء في الوادي . التاج ( ن ش غ ) .

<sup>(</sup>٣) في ر: « يفعله ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢: ﴿ بأن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: « وعلى ».

<sup>(</sup>٦) في ص: ﴿ إِذْ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ر، ت ١، ت ٢: « الياء ».

<sup>(</sup>٨) في ص: « نعمتي ».

('بـ ﴿ إِذَ ﴾ ' على موضعِها في الأولى ، كما وصَفْنا من فِعْلِ (' الشاعرِ في : ولا مُتداركِ .

# القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزٌّ : ﴿ لِلْمَلَتَهِكَةِ ﴾ .

والملائكةُ جمعُ مَلْأَكِ (٢) ، غيرَ أن أحدَهم بغيرِ الهمزِ أكثرُ وأشهرُ في كلامِ العربِ منه بالهمزِ ، وذلك أنهم يقولون في واحدِهم : مَلكٌ من الملائكةِ . فيحذِفون الهمز منه ، ويُحرِّكون اللامَ التي كانت مُسكَّنةً لو هُمزَ الاسمُ ، وإنما يُحرِّكونها بالفَتْحِ لأنهم ينقُلونَ حركةَ الهمزةِ التي فيه بسقوطِها (١) إلى الحرفِ الساكنِ قبلَها ، فإذا جمعوا واحدَهم ردُّوه (٥) في (١) الجمعِ إلى الأصلِ (٧ وهمَرُوا ٤) ، فقالوا : ملائكةً . وقد تفعلُ العربُ نحوَ ذلك كثيرًا في كلامِها ، فتترُكُ الهمز في الكلمةِ التي هي مهموزةٌ فيجرِي كلامُهم بترُكِ هَمْزِها في حالٍ ، وبهمزها في أخرى ، كقولِهم : رأيتُ فلانًا . فجرَى كلامُهم بهمزِ من ونظائرِها ونظائرِها بتركِ الهمزِ فيها أصلًا . فكذلك بتركِ الهمزِ ، حتى صار الهمزُ معها شاذًا ، مع كونِ الهمزِ فيها أصلًا . فكذلك ذلك في «مَلك وملائكة» ، جرَى كلامُهم بتركِ الهمزِ من واحدِهم ، وبالهمز ذلك في «مَلك وملائكة» ، جرَى كلامُهم بتركِ الهمزِ من واحدِهم ، وبالهمز

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : « وإذ » .

<sup>(</sup>٢) في م: « قول ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ر، م: « ملك ».

<sup>(</sup>٤) في ص: « فسقوطها » ، وفي ر: « لسقوطها » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢: « ردوا ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: « فهمزوا».

فى جميعِهم، وربما جاء الواحدُ منهم (١) مهموزًا ، كما قال الشاعرُ (١) : فلستَ بجنِّيٌ (٣) ولكنْ مَلْأَكًا (١) تحدَّر من جوِّ السماءِ يَصُوبُ

وقد يقالُ في واحدِهم: مألكٌ. فيكونُ ذلك مثلَ قولِهم: جبَد وجذَب، وشَأْمَلَ وشمأًلُ ( ) وما أشبة ذلك من الحروفِ المقلوبةِ ( ) غيرَ أن الذي يجبُ إذا سُمِّي واحدُهم: مألكٌ ( ) أن يُجمَعَ إذا مجمِعَ على ذلك : مآلكُ ، ولستُ أحفظُ جمعَهُم كذلك سماعًا ، ولكنهم قد يَجمعون : ملائِكُ ، و ملائِكةٌ ، كما يُجْمَعُ أشعتُ : أشاعتُ وأشاعِثةٌ ، ومِسْمَعٌ : مَسامعُ ومَسامِعةٌ . قال أميةُ بنُ أبي الصَّلْتِ في جمعِهم كذلك ( )

[٢٥/٥٣٤] وفيها مِنْ عبادِ اللهِ قومٌ ملائِكُ ذُلِّلُوا وهُمُ صِعابُ وأصلُ الملاكِ<sup>(١)</sup> الرسالةُ ، كما قال عديٌ بنُ زيدِ العِبَادِيُّ :

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ر، م، ت١، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج البيت في ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) في م: « لإنسى ».

<sup>(</sup>٤) في م: « للأك ».

<sup>(</sup>٥) في ص: « شمل».

<sup>(</sup>٦) قلب الشيء: حوله ظهرًا لبطن. والقلب المكاني باب من أبواب التصريف ، يقع فيه تقديم بعض حروف الكلمة على بعض ، وأكثر ما يكون بتقديم الآخر على متلوّه . وأنواعه كثيرة . ينظر التاج (ق ل ب) ، وفهارس سيبويه ، وفهارس المقتضب ، والخصائص ٢/ ٨٨، وشرح الرضى على الشافية ٢/١ فما بعدها . وينظر أيضا القلب والإبدال لابن السكيت نشرة هفنر ؛ ضمن مجموعة الكنز اللغوى .

<sup>(</sup>V) في ص : « ملك » .

<sup>(</sup>۸) دیوانه ص ۲۲.

<sup>(</sup>٩) في ص: « الملك ».

<sup>(</sup>١٠) البيت في الأغاني ٢/ ١١٤، والعقد الفريد ٥/ ٢٦١، وكتاب ليس في كلام العرب لابن خالويه =

أبلغ النعمانَ عنى ملأكًا أنه قد طال حَبْسِى وانتظارِى (۱) وقد يُنشَدُ: مَأْلكًا ، على اللغة الأُخْرَى . فمن قال : ملأكًا . فهو «مَفْعَل» ، من : (الله يَلْأَكُ (۱)) ، إذا أرسَل إليه رسالة ، مَلاً كة (۱) ومن قال : مَأْلكًا . فهو «مَفْعَل» ، من : ألكتُ إليه ألكُه (۱) ، إذا أرسلتَ إليه ، مألكةً وألُوكًا . كما قال لَبيدُ ابنُ (بيعة (۱)) .

وغُلامِ أرسلَتْه أُمُّه بألوكِ فَبَذَلْنا ما سأَلْ فهذا من : ألكت . ومنه قولُ نابغةِ بني ذُبيانَ (1):

(۱۰ سأُهْدِيه (۱۱) إليك إليك عني (۱۰

ألِكْنِي يا عُيَينَ إليكُ قولًا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَاللهُ عِبْدُ بني الحَسْحاس (١٢):

بآيةِ ما جاءت إلينا تهادِيا

ألِكْني إليها عَمْرَك اللهَ يا فتي

<sup>=</sup> ص ٤٧. والرواية فيهن جميعًا: « مألكا ».

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱، ت ۲: « مألكا».

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ١، ت ٢: « انتظار » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: « لاك إليه يلك ».

<sup>(</sup>٤) في م: « يلثك ».

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢: ١ ملكه ١ .

<sup>(</sup>٦) في م: « ألك ».

<sup>(</sup>V) بعده في م: « أبي ».

<sup>(</sup>۸) شرح دیوان لبید ص ۱۷۸.

<sup>(</sup>۹) دیوانه ص ۱۹۷.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في م: « ستهديه الرواة إليك عني ».

<sup>(</sup>١١) في الديوان: « سأبديه ».

<sup>(</sup>۱۲) تقدم البيت وتخريجه في ص ١٠٤.

يعنى بذلك: أَبْلِغها رسالتي . فسُمِّيتِ الملائكةُ ملائكةُ بالرسالةِ ؛ لأنها رسُلُ اللهِ بينَه وبينَ أنبيائِه ومَن أُرسِلتْ إليه مِن عبادِه .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعز : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

اختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ (١) قولِه : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : إنى فاعلٌ .

## ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجُ ، عن جريرِ بنِ حازم (٢) ومباركِ ، عن الحسنِ ، وأبى بكرٍ - يعنى الهُذَليَّ - عن الحسنِ وقتادة ، قالوا : قال اللهُ تعالى ذِ كُرُه لملائكتِه : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . قال لهم : إنى فاعلُ ".

وقال آخرون : إنى خالقٌ .

199/1

#### /٣٦/٢١ ذِكرُ من قال ذلك

حُدِّثت عن المِنجابِ بنِ الحارثِ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبي رَوْقِ ، قال : كلَّ شيءٍ في القرآنِ « جعَل » فهو « خلَق » ( ، )

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٦/١ (٣١٥) من طريق سعيد بن سليمان ، عن مبارك ، عن الحسن به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٤/١ إلى المصنف عن الحسن وحده .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في ص : « خازم » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١٠١،٩٨/١ مطولاً . وسيأتي بتمامه في ص ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٤/١ إلى المصنف من قول الضحاك.

قال أبو جعفر: والصوابُ في تأويلِ قولِه: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . إنّى مُستخلِفٌ فيها أُنّى مُستخلِفٌ فيها أُخلَفاء (١) . وذلك شبية بتأويلِ قولِ الحسنِ وقتادة .

وقيل: إن الأرضَ التي ذكرها اللَّهُ جل ثناؤُه في هذه الآيةِ هي مكةُ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن عطاءٍ، عن ابنِ سابطٍ، أن النبيَّ عَلِيْتِهِ قال: « دُحِيتِ الأرضُ مِن مكَّة ، وكانتِ الملائكةُ تطُوفُ بالبيتِ ، فهي أولُ من طاف به ، وهي الأرضُ التي قال اللهُ: ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي اَلاَرْضِ فهي أُولُ من طاف به ، وهي الأرضُ التي قال اللهُ: ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ فهي أُولُ من طاف به ، وهي الأرضُ التي قال اللهُ: ﴿ وَكَانَ النبيُّ إِذَا هلَكَ قومُه ونجَا هُوَ والصالحون ، أتاها " هو ومن معه فعبَدوا الله بها حتى يموتوا ، فإنَّ قبرَ نوحٍ وهودٍ وصالحٍ وشعيبِ بينَ زمزمَ والرُّكنِ والمُقام » (أ)

## القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ خَلِيفَةً ﴾ .

والخليفةُ الفَعِيلةُ ، من قولِك : حلَف فلانٌ فلانًا في هذا الأمرِ (٥) ، إذا قام مَقامَه فيه بعدَه ، كما قال تعالى ذكره . ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ

<sup>(</sup>١) في ر، م، ت ١، ت ٢: «في الأرض».

<sup>(</sup>٢) في ص، ر: « خلقا ».

<sup>(</sup>٣) في م: ( أتى ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٦/١ (٣١٧) من طريق عطاء به مختصرًا، وعزاه السيوطي أيضًا في الدر المنثور ٤٦/١ إلى ابن عساكر، وينظر مختصر تاريخ دمشق ١٥٢/ ١٥٧،١٥٦.

وقال ابن كثير في تفسيره ١٠٠٠ : وهذا مرسل ، وفي سنده ضعف ، وفيه مدرج ، وهو أن المراد بالأرض مكة ، والله أعلم ، فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك .

<sup>(</sup>٥) في ر: « الإقرار ».

لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ١٤]. يَعْنَى بذلك أنه أَبدَلكم في الأَرضِ منهم، فجعلكم خُلفاء (المعدّهم، ومن ذلك قيل للسلطانِ الأعظم: خلفة . لأنه خلف الذي كان قبلَه، فقام بالأمرِ مَقامَه، فكان منه خَلَفًا (الله عَلَمُ منه: خَلَف الخليفة يخلُفُ خِلافة وخِلِّيفَى (٢).

وكان ابنُ إسحاقَ يقولُ بما حدَّثنا "به ابنُ محميدِ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ - يقولُ : ساكنًا وعامرًا يَسكُنُها ويَعْمُرُها - ليسَ خَلْقًا (٤) منكم (٥) .

وليس الذى قال ابنُ إسحاقَ فى معنى «الخليفةِ» بتأويلِها<sup>(١)</sup>، وإن كان اللهُ ٣٦/٢عظ تعالى ذكرُه إنما أخبَر ملائكتَه أنه جاعلٌ فى الأرضِ خليفةً يَسكُنُها، ولكن معناها ما وصفتُ قبلُ.

فإن قال لنا قائلٌ: فما الذي كان في الأرضِ قبلَ بني آدمَ لها عامرًا ، فكان بنو آدمَ منه بدلًا ، وفيها منه (٧) خَلَفًا ؟

قيلَ: قد اختَلف أهلُ التأويلِ في ذلك ؛ فحدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشؤ بنُ عُمارةَ ، عن أبي رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۱، ت ۲.

 <sup>(</sup>٢) الخليفي، بكسر الحاء وتشديد اللام المكسورة وفتح الفاء: الحلافة، وقيل: هو مبالغة في الحلافة لا نفسها، ويدل على كثرة الجهد في أمور الحلافة وتصريف أعنتها. التاج (خ ل ف).

<sup>(</sup>٣) في ر: « حدثكم » .

<sup>(</sup>٤) في ر : « خلفا » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٦/١ (٣١٦) من طريق سلمة به . وسيأتي بتمامه في ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٦) في ص: « بتأويلهما ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « منهم ».

عباسٍ ، قال : أولُ من سكن الأرضَ الجنَّ ، فأفسدوا فيها ، وسفَكوا (١) الدماءَ ، وقتَل بعضُهم بعضًا . قال : فبعَث اللهُ إليهم إبليسَ في جندِ مِن الملائكةِ ، فقتَلهم إبليسُ ومن معه (٢) ، حتى ألحقُوهم (٣) بجزائرِ البحورِ وأطرافِ الجبالِ ، ثم خلَق اللهُ آدمَ فأسكنه إياها ، فلذلك قال : ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (١) .

"فعلى هذا" القولِ: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ من الجنِّ يَخلُفونهم (٦) فيها فيسكُنونها ويَعْمُرُونها .

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ فى قولِه : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ الآية . قال : إن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ فى قولِه : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ الآية . قال : إن ١٠٠/١ الله خلَقَ الملائكة يومَ الأربعاءِ ،/ وخلَق الجنَّ يومَ الحميسِ ، وخلَق آدمَ يومَ الجمُعةِ ، قال : فكفَر قومٌ مِن الجنِّ ، فكانتِ الملائكةُ تهبِطُ إليهم فى الأرضِ فتُقاتِلُهم ، فكانت الدماءُ وكان الفسادُ فى الأرض (٧) .

وقال آخرون في تأويل قولِه : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . أي : خُلَفاءَ (^)

<sup>(</sup>۱) بعده فی ر، م، ت ۱، ت ۲: « فیها ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « معهم ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢: « ألحقهم ».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠١/١ عن المصنف.

وأخرجه الحاكم 171/7 من طريق مجاهد عن ابن عباس به بنحوه ، وقال : صحيح الإسناد . (٥ – ٥) في ر : (( فعني بها )) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « يخلقونه ».

<sup>(</sup>٧) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٨٤. وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٨٨٢) من طريق ابن أبي جعفر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٥٤ إلى المصنف وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي العالية . وهو عند ابن أبي حاتم ١/٧٧ (٣٢٢) .

<sup>(</sup>A) في ر: « خلقا » ، وفي م: « خلفا » .

يخلُفُ بعضُهم بعضًا ، وهم ولدُ آدمَ الذين يَخْلُفون أباهم آدمَ ، ويَخْلُفُ كلُّ قرنِ منهم القرنَ الذي سلَف قبلَه . وهذا قولٌ محكِي (١) عن الحسنِ البصريِّ .

ونظيرٌ له ما حدَّثنا به محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ الرِّبيريُّ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن ابنِ سابطِ في قولِه : ﴿ إِنِّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ قال : يَعنُون به بني آدمَ (٢).

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : قال اللَّهُ للملائكةِ : إنى أُرِيدُ أن أخلُقَ في (٢) الأرضِ خَلْقًا ، وأجعلَ فيها خليفةً . وليس للَّهِ يومئذِ خَلْقٌ إلا الملائكةُ ، والأرضُ ليس فيها خلقٌ .

[٣٧/٢] وهذا القولُ يَحْتَمِلُ ما مُحِكِي عن الحسنِ ، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ أراد ابنُ زيدٍ أن الله تعالى ذِكْرُه أخبَر الملائكة أنه جاعلٌ في الأرضِ خليفة له ، يَحْكُمُ فيها بينَ خلْقِه بمُحُكْمِه ، نظيرَ مَا حدَّثنى به موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو ابنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا عمرُو ابنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السدى في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، "عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّة ، عن ابنِ مسعودٍ ،" وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيْنَ مَ أن الله جلَّ ثناؤُه قال للملائكةِ : ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . النبيِّ عَلِينَ أَن الله جلَّ ثناؤُه قال للملائكةِ : ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . قالوا : ربَّنا وما يَكُونُ ذلك الخليفة ؟ قال يكونُ له ذريةٌ يُفْسِدُون في الأرضِ قالوا : ربَّنا وما يَكُونُ ذلك الخليفة ؟ قال يكونُ له ذريةٌ يُفْسِدُون في الأرضِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يحكي ».

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ۱۰۱/۱ عن الثورى به . وينظر ما سيأتي في ص ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠١/١ عن ابن زيد. وهو جزء من الأثر الآتي في ص ٩٩٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

وَيَتَحَاسَدُونَ وِيَقْتُلُ بِعِضُهِم بِعِضًا (١).

فكان تأويلُ الآيةِ على هذه الروايةِ التى ذكرناها عن ابنِ مسعودِ وابنِ عباسٍ: إنى جاعلٌ فى الأرضِ خليفةً منّى يَخْلُفُنى فى الحكمِ بينَ خَلْقِى ، وذلك الخليفةُ هو آدمُ وَمَن قامَ مَقامَه فى طاعةِ اللّهِ ، والحكمِ بالعدلِ بينَ خَلْقِه . وأما الإفسادُ وسفكُ الدماءِ بغيرِ حَقِّها فمن غيرِ خلفائِه ، ومن غيرِ آدمَ ومَن قام مَقامَه فى عبادِ اللهِ ؛ لأنهما الدماءِ بغيرِ حَقِّها فمن غيرِ خلفائِه ، ومن غيرِ آدمَ ومَن قام مَقامَه فى عبادِ اللهِ ؛ لأنهما أخبرا أن الله تعالى ذِكْرُه قال لملائكتِه إذْ سألوه : ما ذاك الخليفةُ ؟ : إنه خليفةٌ تكونُ له ذريةٌ يُفْسِدون فى الأرضِ ويتحاسَدون ويَقْتُلُ بعضُهم بعضًا . فأضاف الإفسادَ وسفْكَ الدماءِ بغيرِ حقِّها إلى ذريةِ خليفتِه دونَه ، وأخرَج منه خليفتَه .

وهذا التأويلُ وإن كان مخالفًا في معنى الخليفةِ ما حُكِى عن الحسنِ من وجهٍ ، فموافقٌ له من وجهٍ ، فأما موافقتُه إياه فصرْفُ متأوِّليه إضافة الإفسادِ في الأرضِ وسَفْكِ الدماءِ فيها إلى غيرِ الخليفةِ . وأما مخالفتُه إياه ، فإضافتُهم الحلافة إلى آدم بمعنى استخلافِ اللهِ إياه فيها . وإضافةُ الحسنِ الخلافة إلى ولدِه ، بمعنى خلافةِ بعضِهم بعضًا ، وقيامِ قرْنِ منهم مقام قرْنِ قبلَهم ، وإضافةِ الإفسادِ في الأرض وسَفْكِ الدماءِ إلى الخليفةِ .

والذي دعا المتأوّلين قولَه: ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ التأويلَ (٢) ٢٣٤ الذي ذُكِر عن الحسنِ - إلى ما قالوا في ذلك ؟ أنّهم قالوا: إن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠١/١ عن السدى به .

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٧/١ (٣٢٤) من طريق السدى ، عمن حدثه ، عن ابن عباس وحده ، نحوه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٤ إلى عبد بن حميد . وسيأتي مطولا في ص ٤٨٦- ٤٨٨،

<sup>(</sup>٢) فى م: « فى التأويل ».

الملائكة إنما قالت لربُّها - إذ قال لهم ربُّهم: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ -: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ . إخبارًا منها بذلك عن الخليفة الذي أخبَر اللّهُ جلَّ ذِكْرُه أنه جاعِلُه في الأرض لا عن (١) غيره ؛ لأن (المحاورة بين ٢) الملائكةِ وبين ربِّها عنه جرتْ . قالوا : فإذ كان ذلك كذلك ، وكان اللَّهُ تعالى ذِكْرُه قد برًّا آدمَ من الإفسادِ في الأرض وسفْكِ الدماءِ ، وطهَّره من ذلك ، عُلِمَ أن الذي عُني به غيرُه من ذرِّيتِه . فثبَت أن / الخليفةَ الذي يفسِدُ في الأرض ويَسفِكُ الدماءَ هو ٢٠١/١ غيرُ آدمَ ، وأنهم ولدُه الذين فعلُوا ذلك ، وأن معنى الخلافةِ التي ذكرها اللَّهُ إنما هي خلافةُ قَرْنِ منهم قرنًا ، عندَهم (٢) ؛ لما وصَفْنا . وأغفَل قائلُو هذه المقالةِ ومتأوِّلو الآيةِ هذا التأويلَ سبيلَ التأويل، وذلك أن الملائكةَ - إذ قال لها ربُّها: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ - لم تُضِفِ (١) الإفسادَ وسفْكَ الدماءِ في جوابِها ربُّها إلى خليفتِه في أرضِه ، بل قالت : ﴿ قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ . ( وغيرُ مُنكر أن يكونَ ربُّها أعلَمَها أنه يكونُ لخليفتِه ذلكَ ذريةٌ يكونُ منهم الإفسادُ وسفكُ الدماءِ ، (أفقالت : يا ربَّنا ، أتجعلُ فيها من يفسِدُ فيها ويسفِكُ الدماء (١٦٥) . كما قال ابنُ مسعودٍ وابنُ عباسٍ ومَن حكَيْنا ذلك عنه من أهل التأويل (٧٠).

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في ر : « المجاورة من » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ غيرهم ﴾ . وعندهم . يعني عند هؤلاء المتأولين .

<sup>(</sup>٤) في ص: « تصف » ، وفي : ت ٢: « يصف » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۷) بعده في ص: (3) على الأصل المنقول منه بلغت من أوله قراءتي على القاضى أبي الحسن الخصيب بن عبد الله الخصيبي عن أبي محمد الفرغاني عن أبي جعفر الطبرى . وسمع معى أخى على بن أحمد بن (3) عبد الله الخصيبي عن أبي محمد الفرغاني عن أبي جعفر الطبرى ((3) (3) )

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه خبرًا عن ملائكتِه : ﴿ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ .

إن قال لنا قائلٌ: وكيف قالتِ الملائكةُ لربِّها ، إذ أخبَرها أنه جاعلٌ في الأرضِ خليفةً: ﴿ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ . ولم يكنْ آدمُ بعدُ مخلوقًا ولا ذريتُه ، فيعلَموا ما يفعَلون عِيانًا ؟ أعلِمتِ الغيبَ فقالت ذلك ، أم مخلوقًا ولا ذريتُه ، فيعلَموا ما يفعَلون عِيانًا ؟ أعلِمتِ الغيبَ فقالت ذلك ، أم مخلوقًا ولا ذريتُه من قالت مِن ذلك ظنًّا ؟ فذلك شهادةٌ منها بالظنّ ، وقولٌ بما لا تعلمُ ، وذلك ليس مِن صفتِها ، أمْ ما وجهُ قِيلِها ذلك لربّها ؟

قيل: قد قالتِ العلماءُ من أهلِ التأويلِ في ذلك أقوالًا ، ونحن ذاكِرو أقوالِهم في ذلك ، ثم مُخْبِرون بأصحِّها برهانًا وأوضحِها مُحجةً .

فرُوى عن ابنِ عباسٍ فى ذلك ما حدثنا به أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارة ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان إبليسُ مِن حيِّ مِن أحياءِ الملائكةِ يقالُ لهم : الجنُّ ('' . خُلِقوا من نارِ السَّمومِ مِن بينِ الملائكةِ . قال : وكان اسمُه الحارث . قال : وكان خازنًا مِن خُزَّانِ المبنة . قال : وكان خازنًا مِن خُزَّانِ الجنة . قال : وخُلِقتِ المجنّ المبنة . قال : وخُلِقتِ المجنّ الذين ذكروا في القرآنِ من مارجٍ من نارٍ - وهو لسانُ النارِ الذي يكونُ في طرّفِها إذا الذين ذكروا في القرآنِ من مارجٍ من نارٍ - وهو لسانُ النارِ الذي يكونُ في طرّفِها إذا الحيّ ، قال : وخلِق الإنسانُ ('من طينِ') ، فأولُ مَن سكن الأرضَ الجنّ ، فأفسَدوا فيها وسفَكوا الدماء ، وقتَل بعضُهم بعضًا . قال : فبعَث اللَّهُ جلَّ وعزَّ إليهم فأفسَدوا فيها وسفَكوا الدماء ، وقتَل بعضُهم بعضًا . قال : فبعَث اللَّهُ جلَّ وعزَّ إليهم

<sup>=</sup> عيسى ونصر بن الحسن الطبرى . وسمع أبوالفتح أحمد بن عمر الجهارى من موضع سماعه . وكتب محمد بن أحمد بن عيسى السعدى في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربع مائة ، بسم الله الرحمن الرحيم رب تمم » .

<sup>(</sup>١) في ص: « الحن ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

إبليسَ في جندٍ مِن الملائكةِ - وهم (١) هذا الحيُّ (١ الذين يُقالُ لهم: الجنُّ ١ -فقتَلهم إبليسُ ومن معه حتى ألحَقَهم بجزَائر البُحور وأطرافِ الجبالِ ، فلما فعَل إبليسُ ذلك اغترَّ أن في نفسِه ، وقال : قد صنَعْتُ شيئًا لم يَصْنَعْه أحدٌ . قال : فاطَّلع اللَّهُ على ذلك مِن قلبِه ، ولم تطَّلِعْ عليه الملائكةُ الذين كانوا معه ، فقال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه للملائكةِ ( الذين معه ) : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . فقالتِ الملائكةُ مجيبِين له: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ ، كما أفسَدتِ الجنُّ وسفَكتِ الدماءَ ، وإنما بعَثْتَنا (٥) عليهم لذلك ، فقال : ﴿ إِنِّي آَعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ: إنى قد اطَّلعتُ من قلبِ إبليسَ على ما لم تطَّلعوا عليه من كِبْرِه واغْتِرارِه (١). قال: ثم أمَر بتربةِ آدمَ فرُفِعَت، فخلَق اللَّهُ آدمَ مِن طينِ لازبِ – واللازبُ اللَّزمجُ الطيِّبُ (٧) - مِن حماً مَسْنونٍ مُنْتِنٍ. قال: وإنما كان حماً مسنونًا بعدَ الترابِ. قال : فَخَلَق [٨/٨١ظ] منه آدمَ عليه السلامُ بيدِه . قال : فمكَث أربعينَ ليلةً جسدًا ملقًى ، فكان إبليسُ يَأْتِيه فيَضْرِبُه برِجْلِه فيُصَلْصِلُ - أَى (٨٠): فيُصَوِّتُ - قال: فهو / قولُ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ ﴾ [الرحمن: ١٤]. يقولُ: ٢٠٢/١ كالشيءِ المنفوخ (٩) الذي ليس بمُصمَتِ (١٠). قال : ثم يَدْخلُ في فِيه ويَخرِجُ من دُبُره ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « هو ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: « اعتز ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) في ص، م: « بعثنا »، وفي ت ٢: « بغينا »، وفي ت ١: « بقينا ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص: « اعتزازه » .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ر ، م ، ت ١ : « الصلب » .

<sup>(</sup>٨) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٩) في ر، ت ٢: « المنفرج » .

<sup>(</sup>١٠) المصمت: الذي لا جوف له. اللسان (صم ت).

ويَدْخِلُ مِن دُبُره ، ويَخْرُجُ مِن فِيه ، ثم يقولُ : لستَ شيئًا للصلصلةِ ، ولشيءٍ ما خُلقتَ ، لئن سُلِّطتُ عليك لأَهْلِكَنَّك ، ولئن سُلِّطْتَ عليَّ لأَعْصِينَك . قال : فلما نفَخ اللَّهُ فيه من رُوحِه ، أتَتِ النَّفخةُ مِن قِبل رأسِه فجعَل لا يَجرى شيءٌ منها في جسده إلا صار لحمًا ودمًا ، فلما انتهتِ النفخةُ إلى سُرَّتِه نظر إلى جسدِه ، فأعْجَبه ما رأَى مِن حُسنِه ، فذهَب ليَنهضَ فلم يَقدِرْ ، فهو قولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكَانَ (١) ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء: ١١]. قال: ضجرًا لا صبر له على سَرَّاءَ ولا ضَرَّاءَ. قال: فلما تمَّتِ النفخةُ في جسدِه عطس فقال: الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين. بإلهام اللَّهِ له، فقال اللَّهُ له: يَرْحَمُكُ اللَّهُ يا آدمُ . قال : ثم قال اللَّهُ للملائكةِ الذين كانوا مع إبليسَ خاصةً دونَ الملائكةِ الذين في السماواتِ : اسْجُدوا لآدمَ . فسجَدوا كلُّهم أجمعون إلا إبليسَ أَبَى واستكبر ، لما كان ٢٠٠ حدَّث به ٣٠ نفسه مِن كِبْره واغتِراره ١٠٠ ، فقال : لا أسجدُ له ، وأنا خيرٌ منه ، وأكبر سننًا وأقوى خلقًا ، ﴿ خَلَقَنِّي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ ﴾ [الأعراف: ١٢]. يقولُ: إن النارَ أقْوَى مِن الطينِ. قال: فلما أبَى إبليسُ أن يسجدَ أَبْلَسَه اللَّهُ ، أي أي آيسَه مِن الخيرِ كلِّه ، وجعَله شيطانًا رَجيمًا عقوبةً لمعصيتِه .

ثم علَّم آدمَ الأسماءَ كلَّها ، وهي هذه الأسماءُ التي يَتعارَفُ بها الناسُ ؛ إنسانٌ ودابةٌ وأرضٌ وسهلٌ وبحرٌ وجبلٌ (١) وحمارٌ ، وأشباهُ ذلك مِن الأمم وغيرِها ، ثم عرَض

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ر، ت ١، ت ٢: « خلق »، وفي الدر المنثور: « خلق الإنسان من عجل »، وفي تفسير ابن كثير تركت على الخطأ كما جاءت في المخطوطات الخمس المذكورة.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ر.

<sup>(</sup>٤) في ص: « اعتزازه ».

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل، وفي م: «و».

<sup>(</sup>٦) في ص : « حبل » .

هذه الأسماءَ على أولئك الملائكةِ - يعني الملائكةَ الذين كانوا مع إبليسَ الذين خُلِقُوا مِن نارِ السموم - وقال لهم: ﴿ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُؤُلَّاهِ ﴾. يقول: أَخْبِرُونَى بأسماءِ هؤلاء، ﴿ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴾ : ( إِن كنتم ا تَعلمون لمَ أَجِعَلُ في الأَرضِ خليفةً . قال : فلمّا علِمتِ الملائكةُ مُؤاخذةً " اللَّهِ عليهم فيما تكلُّموا به من علم الغيبِ الذي لا يعلمُه غيرُه ، الذي ليس لهم به علمٌ ، قالوا: ﴿ سُبْحَننَكَ ﴾ - تَنزيهًا للَّهِ مِن أَن يكونَ أحدٌ [٣٩/٢] يعلمُ الغيبَ غيرَه - تبنا إليك، ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ ﴾ - تَبَرِّيًا منهم من علم الغيبِ - ﴿ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَّأَ ﴾ كما علَّمْتَ آدمَ. فقال: ﴿ يَكَادَمُ أَنْبِقَهُم بِأَسْمَآبِهِم ﴾ . يقول: أخبِرْهم بأسمائِهم ، ﴿ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ ﴾. ( نقول : أخبَرَهم ) بأسمائهم ، ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ ﴾ أيها الملائكةُ خاصةً : ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، ولا يَعْلَمُه غيرى، ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ ﴾ . يقول : ما تُظْهِرون ، ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴾ . يقول : أعلمُ السرَّ كما أعلمُ العَلانيةَ ، يعني ما (٥) كتَم إبليسُ في نفسِه مِن الكبْرِ والاغْتِرارِ <sup>(١)</sup>.

وهذه الروايةُ عن ابنِ عباسٍ تُنبئُ عن أن قولَ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ وَإِذْ قَالَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ر، م: « أنكم ».

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ٢ : « أني » .

<sup>(</sup>٣) في ص: « موجدة ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ر، م، ت ١، ت ٢.

<sup>(</sup>٥) في ص، ر: « مما ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٨٤، ٩٠، ٩٢، ٥٩، ٩٧، ١٠٠ مفرقًا.

وعزاه ابن كثير في تفسيره ١٠٨/١ إلى المصنف بطوله ، وقال عقبه : هذا سياق غريب ، وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها ، وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور .

رَبُكَ لِلْمَكَتِهِ كَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . خطابٌ مِن اللّه عزَّ وجلً خاصِّ مِن الملائكةِ دونَ الجميعِ ، وأن الذين قيل لهم ذلك من الملائكةِ كانوا قبيلةَ إبليس خاصة ، الذين قاتلوا معه جنَّ الأرضِ قبلَ خلقِ آدم ، وأن اللَّه إنما خصَّهم بقيلِ ذلك امتحانًا منه لهم وابتلاءً ؛ ليعرِّفهم قصورَ علْمِهم وفضْلَ كثيرِ ممَّن هو أضعفُ خَلقًا منهم من خَلْقِه عليهم ، وأن كرامته لا تُنالُ بقُوى الأبدانِ وشدةِ الأجسامِ ، كما ظنَّه إبليسُ عدوُّ اللَّهِ ، ومُصَرِّحٌ (۱) بأن قِيلَهم لربِّهم : ﴿ أَيَحْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ﴾ . كانت هَفُوةً منهم ورَجْمًا بالغيبِ ، وأن اللَّه أَطْلَعَهم على وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ﴾ . كانت هَفُوةً منهم ورَجْمًا بالغيبِ ، وأن اللَّه أَطْلَعَهم على رجْمِ الغيْبِ بالظُنونِ ، وتبرَّعُوا إليه من أن يَعْلَمَ الغيبَ غيرُه ، وأظْهر لهم مِن إبليسَ ما رَجْمِ الغيْبِ بالظُنونِ ، وتبرَّعُوا إليه من أن يَعْلَمَ الغيبَ غيرُه ، وأظْهر لهم مِن إبليسَ ما كان مُنطويًا عليه من الكِبْرِ الذي قد كان عنهم مسْتَخْفِيًا .

وقد رُوِى عن ابنِ عباسٍ خلافُ هذه الروايةِ ، وهو ما حدَّثنى به موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ فى خبرِ ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : لما فرَغ اللَّهُ مِن خلقِ ما أحبَّ ، استوى على العرشِ ، فجعل إبليسَ على مُلْكِ سماءِ الدنيا ، وكان من قبيلةِ من الملائكةِ يُقالُ لهم : الجنَّ . وإنما سُمُّوا الجنَّ لأنهم خُزَّانُ الجنةِ ، وكان إبليسُ مع مُلكِه خازنًا ، [٢٩٣٦] الجنَّ . وإنما سُمُّوا الجنَّ لأنهم خُزَّانُ الجنةِ ، وكان إبليسُ مع مُلكِه خازنًا ، [٣٩/٢] فوقع في صدرِه كِبْرٌ ، وقال : ما أعطاني اللَّهُ هذا إلا لمزيدِ (٢) لي - هكذا قال موسى ابنُ هارونَ ، وقد حدَّثني به (٣) غيرُه فقال : لمَزيَّةٍ لي - على الملائكةِ . فلما وقَع

<sup>(</sup>١) في ر: « تصرح » ، وفي م ، ت ١، ت ٢: « يصرح » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، وتاريخ المصنف : « لمزية » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن أبي خيثمة ، كما صرح المصنف باسمه في تاريخه ١/ ٨٦.

ذلك الكِبْرُ في نفسِه ، اطَّلَع اللَّهُ على ذلك منه ، فقال اللَّهُ للملائكةِ : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . قالوا : ربَّنا ، وما يكونُ ذلك الخليفةُ ؟ قال : يكونُ له ذريةٌ يُفْسِدُون في الأرضِ ويتحاسَدون ويَقْتُلُ بعضُهم بعضًا . قالُوا : ربَّنا ﴿ أَيَحُمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَمَّنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ قَالَ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . يعني من شأنِ إبليسَ . فبعَث جبريلَ عليه السلامُ إلى الأرض ليَأْتِيَه بطِينِ منها ، فقالتِ الأرضُ : إني أعوذُ باللَّهِ منك أن تَنقُصَ منى أو تَشِينَني . فرجَع ولم يَأْخُذْ ، وقال : ربِّ إنها عاذَت بك فأعذْتُها . فبعَث اللَّهُ مِيكائيلَ ، فعاذَت منه فأعادها ، فرجَع فقال كما قال جبريلُ ، فَبعَث مَلَكَ الموتِ ، فعادت منه ، فقال : وأنا أَعوذُ باللَّهِ أن أرجِعَ ولم أُنْفِذْ أمْرَه . فأخَذ مِن وجهِ الأرض وخلَط ، فلم يَأْخُذْ من مكانِ واحدٍ، وأخَذ مِن تُوبةٍ حمراءَ وبيضاءَ وسوداءَ، فلذلك خرَج بنو آدمَ مُخْتَلِفين، فَصَعِد به فبلَّ الترابَ حتى عاد طينًا لازبًا – واللازبُ هو الذي يَلْتَزقُ بعضُه ببعض - ثم تُرك حتى أَنْتَن وتغَيَّر ، فذلك حينَ يقولُ : ﴿ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴾ [الحجر: ٢٦]. قال: مُنْتِينِ. ثم قال للملائكةِ: ﴿ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَفَعُوا لَهُ سَيجِدِينَ ﴾ [ ص: ٧١، ٧١] . فخلَقه اللَّهُ بيدَيْه ، لكَيْلا يَتكبَّرَ إبليسُ عنه ليقولَ له : تتكبَّرُ عما عمِلْتُ بيديٌّ ، ولم أتكبَّرْ أنا عنه ؟ فخلَقه بشرًا ، فكان جسدًا من طين أربعين سنةً مِن مقدارِ يوم الجمعةِ ، فمرَّت به الملائكةُ ، ففزعوا منه لمَّا رأَوْه ، وكان أشدَّهم منه فزَعًا إبليسُ ، فكان يمرُّ به فيضربُه ، فيُصَوِّتُ الجسدُ كما يُصَوِّتُ الفَحَّارُ، وتَكُونُ له صَلْصَلةً ، فذلك حينَ يقولُ: ﴿ مِن صَلُّصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴾ [الرحمن: ١٤]. ويقولُ: لأمرِ ما خُلِقْتَ. ودخَل مِن (١) فِيه فخرَج مِن دُبُرِه . فقال للملائكةِ : لا تَوْهَبوا مِن هذا ، فإن ربَّكم صَمَدٌ وهذا أجوفُ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، م.

لَعْنِ شُلِّطْتُ عليه لَأُهْلِكَنَّه . فلمَّا بلَغ الحينَ الذي يُريدُ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه أن يَنفُخَ فيه [٢/. ٤٠] الرُّوحَ ، قال للملابِّكَةِ : إذا نفَحْتُ فيه مِن رُوحي فاسْجُدوا له . فلمّا نفَخ فيه الرُّوحَ فد خَلِ الرُّوحُ في رأسِه ، عطَس ، فقالت له الملائكة : قل : الحمدُ للَّهِ . فقال : الحمدُ للَّهِ. فقال له اللَّهُ: رحِمك ربُّك. فلما دخَل الروحُ في عينَيْهِ نظَر إلى ثِمارِ الجنةِ ، فلمّا دَخُل في جوفِه اشْتهَى الطعامَ ، فوثَب قبلَ أن تَبْلُغَ الرومُ رجليْه عَجُلانَ إلى ثمارِ الجنةِ، فذلك حينَ يقولُ: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلْ ﴾ [الأنبياء: ٣٧]. ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٢٠٤/١ أَلْسَاجِدِينَ ﴾ [الحجر ٣٠، ٣١] أي (١) :/ استكبر وكان من الكافرين. قال اللَّهُ له: مَا منَعك أنْ تَسجدَ إذ أمَرتُك لِما خلقْتُ بيدَيُّ . قال : أنا خيرٌ منه لم أَكُنْ لأَسْجُدَ لبشر خلقتَه من طين . قال اللَّهُ له : اخْرُجْ منها فما يَكُونُ لك - يعني: ما يَنْبغي لك - أنْ تَتَكَبَّرَ فيها ، فاخْرُجْ إنك مِن الصاغِرين . والصَّغارُ هو الذُّلُّ . قال : وعلَّم آدمَ الأسماءَ كلُّها، ثم عرَض الخلْقَ على الملائكةِ فقال: ﴿ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُؤُلَّاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أنَّ بني آدمَ يُفسِدون في الأرض ويَسفِكون الدماءَ. فقالوا له: ﴿ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ . قال اللَّهُ : ﴿ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِم قَالَ أَلَمَ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعَلَمُ غَيْب السَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُنُّهُونَ ﴾ . قال: قولُهم : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ . فهذا الذي أَبْدُوا ، وأَعْلَمُ ما كنتم تكْتُمُون ، يعني ما أَسَرَّ إبليسُ في نفسِه من الكِبْر (٢).

<sup>(</sup>١) في م: « أبي ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٨١، ٨٥، ٨٦، ٩٠، ٩٣، ٩٤، ١٠٠، مفرقا .

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٧٧٣) ، وابن عساكر في تاريخه ٧/ ٣٧٧، ٣٧٨ من طريق عمرو بن حماد به ، دون قوله : قال الله له : اخرج منها فما يكون لك ...

فهذا الجبرُ أولُه مُخالِفٌ معناه معنى الروايةِ التى رُوِيتْ عن ابنِ عباسٍ مِن روايةِ الضحاكِ التى قدمنا ذِكْرَها قبلُ ، وموافقُ معنى آخرِه معناها ، وذلك أنه ذُكِر فى أوَّلِه أن الملائكةَ سأَلت ربَّها : ما ذاك الخليفةُ ؟ حين قال لها : ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِى ٱلأَرْضِ وَيَتَحَاسَدُون ويَقتلُ خَلِيفَةً ﴾ . فأجابها أنه تكونُ له ذُرِّيةٌ يُفسِدُون فى الأَرضِ ويَتَحَاسَدُون ويَقتلُ بعضُهم بعضًا ، فقالت الملائكة حينئذِ : ﴿ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ . فكان قولُ الملائكةِ ما قالت لربِّها من ذلك بعدَ إعلامِ اللَّهِ إياها أن ذلك كائنٌ من ذريةِ الخليفةِ الذي يجعَلُه فى الأَرضِ . [٢/٠٤٤] فذلك معنى خلافِ أولِه معنى خبرِ الضحاكِ الذي ذكوناه .

وأما موافقتُه إياه في آخرِه ، فهو قولُهم في تأويلِ قولِه : ﴿ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَوُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أن بني آدمَ يفسِدون في الأرضِ ويَشْفِكون الدماءَ ، وأن الملائكة قالت - إذ قال لها ربُّها ذلك - تَبَرُّيًا مِن علمِ الغيبِ : ﴿ سُبْحَنْنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اللائكة قالت العَلِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ .

وهذا إذا تدَبَّره ذو الفهم ، علِم أنَّ أولَه يُفْسِدُ آخره ، وأن آخِره يُبطِلُ معنى أولِه ، وذلك أن اللَّه تعالى ذكره إن كان أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي يَجْعَلُه في الأرضِ تُفْسِدُ فيها وتَسْفِكُ الدماء ، فقالتِ الملائكة لربِّها : ﴿ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء ، فقالتِ الملائكة لربِّها : ﴿ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّماء ، فلا وجه لتوبيخِها على أن أخبرَت عمَّن أخبرَها اللَّه عنه أنه يُفسِدُ في الأرضِ ويسفِكُ الدماء ، بمثلِ الذي أخبرَها عنهم ربُّها ، فيجُوزَ أن يُقالَ لها فيما طوى عنها مِن العلومِ : إن كنتم صادقين فيما علمتُم بخبرِ اللَّه إياكم أنه كائنٌ مِن الأمورِ فأخبرُتُم به ، فأخبرونا بالذي قد طوى اللَّه عنكم علمه ، كما قد أخبرُ تُمونا بالذي قد أطوى اللَّه عنكم علمه ، كما قد أخبرُ تُمونا بالذي قد أطوى اللَّه عن التأويلِ ، ودعوى على اللَّه بالذي قد أطلَعَكم اللَّهُ ودعوى على اللَّه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « عليه ».

ما لا يَجوزُ أن يكونَ ('له صفةً ، وأخْشَى أن يَكُونَ بعضُ نَقَلةٍ هذا الخبر هو الذي غَلِط على مَن رواه عنه مِن الصحابةِ ' ، وأن يكونَ التأويلُ منهم (٢) كان في (١٥) ذلك: ﴿ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُؤُلِآءِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ فيما ظننتم أنكم أَدْرَ كُتموه مِن العلم بخبري إياكم أن بني آدمَ يُفسِدون في الأرض ويَسفِكون الدماءَ ، حتى اسْتَجَزْتم أن تَقُولُوا : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ . فيكونُ التَّوْبيخُ حينئذِ واقعًا على ما ظنُّوا أنهم قد أَدْرَكُوا بقولِ اللَّهِ لهم : إنه يكونُ له ذريةٌ يُفسِدون في ٢٠٥/١ الأرضِ ويَسفِكون الدماءَ. لا على / إخبارِهم بما أخبرهم اللَّهُ به أنه كائنٌ ، وذلك أن اللَّهَ جلَّ ثناؤه وإن كان أخبَرهم عما يكونُ مِن بعض ذريةِ خليفتِه في الأرض، ما يكونُ منه فيها مِن الفسادِ وسَفْكِ الدماءِ، فقد كان طوى عنهم الخبرَ عما يكونُ من كثير منهم بما يكونُ مِن طاعتِهم ربَّهم، وإصلاحِهم () في أرضِه وحَقْن الدماءِ، ورفعه (منزلتهم، وكرامتهم) عليه، فلم يُخبرهم بذلك، فقى التِ الملائكةُ : [٤١/٢] ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ على ظنِّ منها - على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكُوتُ وظاهرهما - أن جميعَ ذريةِ الخليفةِ الذي يُجعَلُ (٢) في الأرض يُفسِدون فيها ، ويَسفِكون فيها الدماءَ ، فقال اللَّهُ لهم ، إذ علَّم آدمَ الأسماءَ كلُّها: ﴿ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُوْلِآءٍ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ أنكم تَعْلَمون أن جميعَ بني آدمَ يُفسِدون في الأرض ويَسفِكون الدماءَ ، على ما

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عنهم ».

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ت ٢ : « على » .

<sup>(</sup>٤) في ر: « إصلاحه ».

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ر : « منزلته وكرامته » .

<sup>(</sup>٦) في م: « يجعله ».

ظننتُم فى أنفسِكم . إنكارًا منه لِقيلِهم ما قالوا مِن ذلك على الجميعِ والعمومِ ، وهو مِن صفةِ خاصٌ ذريةِ الخليفةِ منهم . وهذا الذى ذكَرْنا هو صفةٌ منا لتأويلِ الخبرِ لا القولُ الذى نَحْتارُه فى تأويل الآيةِ .

ومما يَدُلُّ على ما ذكرنا مِن توجيهِ مَخْرِجِ () خبرِ الملائكةِ عن إفسادِ ذريةِ الخليفةِ وسَفْكِها الدماءَ على العمومِ ما حدَّثنا به أحمدُ () بنُ إسحاقَ الأهوازيُّ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطِ قولَه : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ . قال : يعنون الناسَ ()

وقال آخرون فى ذلك بما حدَّثنا به بشرُ بنُ معاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . فاستشار (\*) الملائكة فى خلقِ آدمَ ، فقالوا : ﴿ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ . وقد علِمتِ الملائكةُ مِن علمِ اللَّهِ أنه لا شيءَ أكْرَهُ إلى اللَّهِ مِن سَفْكِ الدماءِ والفسادِ فى الأرضِ ، ﴿ وَنَحَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ قَالَ إِنِي سَفْكِ الدماءِ والفسادِ فى الأرضِ ، ﴿ وَنَحَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ قَالَ إِنِي المُعْلَمُ مَا لَا نَعَلَمُونَ ﴾ . فكان فى علمِ اللَّهِ أنه سيكونُ مِن تلك (\*) الخليفةِ أنبياءُ ورسلٌ ، وقومٌ صالحون ، وساكِنو (١ الجنةِ . قال : وذُكِر لنا أن ابنَ عباسٍ كان يقولُ : إن اللَّه لما أخذ فى خلقِ آدمَ قالتِ الملائكةُ : ما اللَّهُ خالقٌ خلقًا أكرمَ عليه منًا ، ولا أعلمَ إن اللَّهُ لما أَخَذ فى خلقِ آدمَ قالتِ الملائكةُ : ما اللَّهُ خالقٌ خلقًا أكرمَ عليه منًا ، ولا أعلمَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: « بن أحمد ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٨/١ (٣٢٦) من طريق أبي أحمد الزبيرى به. وينظر ما تقدم في ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) في م : « فاستخار » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، وفي م : « ذلك » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص: «ساكن».

منًا. فَابْتُلُوا بَخْلَقِ آدمَ - وكُلُّ خَلَقِ مُبْتَلَى - كَمَا ابْتُلِيَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِالطَاعَةِ، فقالِ اللَّهُ: ﴿ أَثِيْبَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا ۚ قَالَتَا ۖ أَنْيِنَا طَآبِعِينَ ﴾ (١) [نصلت: ١١].

وهذا الخبرُ عن قتادة يَدُلُّ على أن قتادة كان يرَى أن الملائكة قالت ما قالت مِن قولِها: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ . على غير (٢) [٢/١٤٤] يقينِ علم تقدَّم منها بأن ذلك كائنٌ ، ولكن على الرأي منها والظنِّ ، وأن اللَّه جلَّ ثناؤُه أنكر ذلك مِن قيلِها ، وردَّ عليها ما رأت بقولِه : ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ . مِن أنه يكونُ مِن ذريةِ ذلك الخليفةِ الأنبياءُ والرسلُ والحجَّتَهِدُ في طاعةِ اللَّهِ .

وقد رُوِى عن قتادةَ خلافُ هذا التأويلِ ، وهو ما حدَّثنا به الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ . قال : كان اللَّهُ أعلمهم (٢) إذا كان في الأرضِ خلقٌ أَفْسَدوا فيها ، وسفكوا الدماءَ ، فذلك قولُه : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ (١)

وبمثلِ قولِ قتادةَ قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ ، منهم الحسنُ البصريُّ .

/حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن جرير بنِ حازمٍ ومبارَكِ ، عن الحسنِ ، وأبى بكرٍ ، عن الحسنِ وقتادةَ ، قالا : قال اللَّهُ لملائكتِه : ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . قال لهم : إنى فاعلٌ . فعرَضُوا برأيهم ، فعلَّمهم علمًا ، وطوَى عنهم علمًا علِمه لا يَعْلَمونه ، فقالوا بالعلم الذي علَّمهم : ﴿ أَتَجَعَلُ

1/5.7

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١٠/ ١٠٠، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٣٩٩/٧ من طريق شيبان ، عن قتادة ، نحوه . وينظر ما سيأتي في ص ٥١٠ .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: «قال: علمه اسم». ص٤٩٣ سقط من المخطوط الأصل.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ر: «أنَّه»، وينظر تفسير ابن كثير ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٨/١ (٣٢٥) عن الحسن بن يحيي به.

فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ . وقد كانت الملائكة علِمتْ مِن علم اللَّهِ أنه لا ذنبَ أعظمَ عندَ اللَّهِ مِن سَفْكِ الدماءِ ، ﴿ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . فلما أخذ في خلق آدمَ همستِ الملائكةُ فيما بينَها، فقالوا: ليخْلُقْ ربُّنا ما شاء أن يَخْلُقَ، فلن يَخْلُقَ خَلقًا إلا كنّا أعلم منه، وأكرمَ عليه منه. فلمّا خلَّقه ونفَخ فيه مِن روحِه، أمَرهم أن يَسجدوا له لِمَا قالوا ، ففضَّله عليهم ، فعلِموا أنهم ليسوا بخير منه ، فقالوا : إن لم نَكنْ خيرًا منه، فنحن أعلمُ منه؛ لأنا كنا قبلَه، ونُحلِقتِ الأممُ قبلَه. فلما أُعْجِبوا بعلمِهم الْبُتُلُوا، ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَكِ كُمِّهِ فَقَالَ ٱلْبِحُونِي بِأَسْمَآءِ هَـٰؤُلَآءِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ أني لا أُخْلُقُ خلقًا إلا كنتم أعلمَ منه ، فأَحْبروني بأسماءِ هؤلاءِ إنْ كنتم صادقينَ . قال : ففزع القومُ إلى التوبةِ - وإليها يَفْزَعُ كُلُّ مؤمن - فقالوا: ﴿ شُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ اللَّهِ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِعْهُم بِأَسْمَآيِهِمٌّ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعَلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُم تَكْنُدُونَ ﴾ . لقولِهم : لِيَخْلُقْ ربُّنا ما شاء ، فلن يَخْلُقَ خلقًا أكرمَ عليه منا ، ولا أعلمَ منا . قال : علَّمه اسمَ [ ٢/ ١٤٠] كلِّ شيءٍ ؟ هذه الخَيْلُ (١) ، وهذه البِغالُ ، والإبلُ ، والجنُّ ، والوحشُ ، وجعَل يُسمى كلُّ شيءٍ باسمِه ، وعُرضَت عليه أمَّةً أمَّةً : ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعَلَمُ غَيْبَ السَّمَكَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكْنَبُونَ ﴾ . قال: أما ما أَبْدَوْا فقولُهم : ﴿ أَجَعْلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ . وأمَّا ما كتَموا فقولُ بعضِهم لبعض : نحن خير منه وأعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) في م، ت ١، ت ٢: « الجبال ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١٠٢،١٠١، ٩٨/١ بتمامه . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٧/١=

حدَّثنى المثنَّى بنُ إبراهيمَ الآمُليُّ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجاجِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ الآية . قال : إنَّ اللَّه خلَق الملائكة يومَ الأربعاءِ ، وخلَق الجنَّ يومَ الخميسِ ، وخلَق آدمَ يومَ الجمعةِ . قال : فكفر قومٌ مِن الجنِّ ، فكانتِ الملائكةُ تهبِطُ إليهم في الأَرضِ فَتُقاتِلُهم ، فكانتِ الدماءُ ، وكان الفسادُ في الأَرضِ ، فمِن ثمَّ قالوا : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسَفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ الآية (١) .

تُحُدِّثُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي جعفرِ ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ بمثلِه ".

حدِّثْتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال ثنا ابنُ أبي جعفرِ ، عن أبيه ، عن غيرِ " الربيع ابنِ أنسِ : ﴿ مُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَكَتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَآوُلاَهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ . قال : وذلك حين قالوا : ﴿ أَبَعْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَأَنَّ عَمْلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ ﴾ . قال : فلما عرفوا أنه جاعلٌ في الأرضِ خليفة ، قالوا بينهم : لن يَخلُق اللّهُ خلقًا إلا كنا نحن أعلمَ منه وأكرمَ . فأراد اللّهُ جلَّ ذكرُه أن يُخبرَهم أنه قد فضَّل عليهم آدمَ ، وعلَّم آدمَ الأسماءَ كلَّها ، فقال للملائكةِ : ﴿ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَـَوُلاَهِ إِن عَلَيْهُ مَا مُنتُمْ مَكِدِقِينَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَأَعْلَمُ / مَا نُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴾ . فكان ٢٠٧/١

<sup>= (</sup>٣٢٣) من طريق مبارك ، عن الحسن به مختصرًا . وقد تقدم مختصرًا في ص ٤٧٥. وينظر تاريخ دمشق /٧ ٩ ٩٩.

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ٤٧٨.

 <sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: « حدثنا محمد بن جرير قال » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ر.

الذى أَبْدَوْا حِينَ قالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾. وكان الذى كتَموا بينَهم قولَهم: لن يَخْلُقَ رَبُنا خلقًا إلا كنا نحن أعلمَ منه وأكرمَ. فعرَفوا أن اللَّهَ فضَّل عليهم آدمَ في العلم والكرمِ (١).

وقال ابنُ زيدِ بما حدَّثني به يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ : لمّا خلق اللّهُ النارَ ذُعِرَت منها الملائكةُ ذُعْرًا شديدًا ، وقالوا : ربّنا لم خلقت هذه النارَ ، ولأيّ شيءِ خلَقْتَها ؟ [٢/٢٤ عل] قال : لِمَن عصاني مِن خلقي . قال : ولمْ يَكُنْ للّهِ (٢) خلقٌ يومَعَذِ إلا الملائكةُ ، والأرضُ ليس فيها خلقٌ ، إنما خُلقي . قال : ولمْ يَكُنْ للّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى الإِنسَنِ حِينُ مِن الدّهرِ لَمَ كُنْ سَيْعًا مَذَكُورًا ﴾ [الإنسان : ١] . قال : قال عمرُ بنُ الخطابِ : يا رسولَ اللهِ ، ليتَ يكُن شَيْعًا مَذَكُورًا ﴾ [الإنسان : ١] . قال : قال عمرُ بنُ الخطابِ : يا رسولَ اللهِ ، ليتَ ذلك الحينَ " . ثم قال : وقالتِ الملائكةُ : يا ربّ ، أو يأتي علينا دهرٌ نعصِيك فيه ! لا يَرُون له خلقًا غيرَهم – قال : لا ، إني أُرِيدُ أن أُخلُقَ في الأرضِ خلقًا ، وأَجعَلَ فيها لا يُرون له خلقًا غيرَهم – قال : لا ، إني أُريدُ أن أُخلُق في الأرضِ خلقًا ، وأَجعَلُ فيها الأرضِ مَن يفسدُ فيها ويسفكُ الدماءَ وقد اخترتنا ؟ فاجْعَلْنا نحن فيها ، فنحن نُسبّحُ بحمدِكُ ونُقدِّ شُلك ، ونعمَلُ فيها بطاعتِك . وأعظمت الملائكةُ أن يَجْعَلَ اللّهُ في الأرضِ مَن يَعْصِيه ، فقال : ﴿ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا فَعْلَمُونَ ﴾ . ﴿ يَتَادَمُ أَنْبِيْهُم اللّهُ مِن العلمِ عليهم مَن يُعْصِيه ، فقال : ﴿ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا فَعْلَاهُ اللّهُ مِن العلمِ عليهم " إِنَّ مَا أَعْطاهُ اللّهُ مِن العلمِ عليهم " إنَّ مَا أَعْلَمُ مَا اللهُ مِن العلمِ عليهم " ، فقال : فلانٌ ، وفلانٌ . قال : فلما رأؤا ما أعْطاهُ اللّهُ مِن العلمِ عليهم " ،

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١٠٣،١٠٢ بهذا الإسناد عن الربيع . ووقع فيه : حدثنا عمار بن الحسن . (٢) في الأصل ، ر : « الله » .

<sup>(</sup>٣) أي : ليت الإنسان بقي شيئا غير مذكور ، خوفا من يوم القيامة .

وقول عمر أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٣٥) ، وأبو عبيد في الفضائل ص ٧٠. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٧/٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>· (</sup>٤) في ص ، م : « خليقة » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

أَقَوُوا لآدمَ بالفضلِ عليهم ، وأبى الخبيثُ إبليسُ أَن يُقِرَّ لِه ، قال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ عَلَى قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ (١) [الأعراف: 17،١٢] .

وقال ابنُ إسحاقَ بما حدَّثنا به ابنُ مُحميدِ ، قال : حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضلِ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، قال : لما أراد اللَّهُ أن يَخْلُقَ آدمَ بقدرتِه ليَبْتَليه ويَتَتليَ به ، لعلمِه بما في ملائكتِه وجميعِ خلقِه – وكان أولَ بلاءِ ابتُلِيَت به الملائكةُ مما لها فيه ما تحِبُ وما تكْرهُ ، للبلاءِ والتَّمْحيصِ لما فيهم مما لم يَعْلَمُوا ، وأحاط به علمُ اللَّهِ منهم – جمَع تكْرهُ ، للبلاءِ والتَّمْحيصِ لما فيهم مما لم يَعْلَمُوا ، وأحاط به علمُ اللَّهِ منهم – جمَع الملائكةَ مِن سكانِ السماواتِ والأرضِ ، ثم قال : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ . يقول : ساكنًا وعامرًا ليَسْكنها ويَعْمُرها ، خَلْقًا أَنَّ ليس منكم . ثم أخْبَرَهم بعليه فيهم ، فقال : يُفْسِدون في الأرضِ ويسفِكون الدماءَ ويَعمَلون أخْبَرَهم بعليه فيهم ، فقال : يُفْسِدون في الأرضِ ويسفِكون الدماءَ ويَعمَلون بالمعاصى . فقالوا جميعًا : ﴿ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِماءَ ويَعمَلون أَشْبَحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ ﴾ . لا نَعْصِى ، ولا نَأْتَى شيئًا كرِهْتَه ، ﴿ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ والفسادِ مَا لَا نَعْمُ من منكم – ولم يُبْدِها لهم – مِن المعصيةِ والفسادِ والناون ما أَكْرهُ منهم ، مما يكونُ في الأرضِ مما ذكَوْتُ في بني آدمَ .

قال اللَّهُ لمحمد عَلِيلَةِ: ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ [٢/٢٤] عِلْمِ مِأَلْمَلَامٍ ٱلْأَقَلَىٰ إِذَ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِنَ مُوسِينَ اللَّهُ لَمُحمد عَلِيلِيْهُ : ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ [٢٢-٤٧] . يُوحَىٰ إِلَى آنَمُا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينُ ﴾ [ص: ٦٩- ٧٢] .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٥٥ إلى المصنف مختصرًا. وينظر الدر المنثور ٦/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م: «جميع».

<sup>(</sup>٣) في ر: «خلفا».

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ر، م، ت ١، ت ٢: «قال».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «إني أعلم».

فذكر لنبيّه عَلِيلَةِ الذي كان مِن ذِكرِه آدمَ عَلِيلَةٍ حينَ أراد خلقَه ، ومُراجعةِ الملائكةِ إِنه فيما ذكر لهم منه ، فلما عزَم اللَّهُ تعالى ذكرُه على خلْقِ آدمَ قال للملائكةِ : ﴿ إِنّي خَلَقُ بَشُكُرُا مِن صَلْصَلُلِ مِّن حَمَا مِ مَسْنُونِ ﴾ [الحجر: ٢٨]. بيدَيْه تَكْرِمةً له ، وتَعْظيمًا لأمرِه ، وتَشْريقًا له ، حفِظتِ الملائكةُ عهدَه ، ووَعَوْا قولَه ، وأجْمَعوا لطاعتِه ، إلا ما كان مِن عدوِّ اللَّهِ إبليسَ ، فإنه صمَت على ما كان في نفسِه مِن الحسدِ والبغي والتكبُر والمعصيةِ .

وخلَق اللَّهُ آدمَ عليه السلامُ مِن أَدَمةِ الأرضِ؛ مِن طينِ لازبٍ مِن حمَاً مسنونِ بيديه ، تكرِمةً له ، / وتَعْظيمًا لأمرِه ، وتَشْريفًا له على سائرِ خلْقِه .

قال ابنُ إسحاقَ : فيقالُ واللَّهُ أعلمُ : خلق اللَّهُ آدمَ ، ثم وضَعه يَنْظُو إليه أربعين عامًا قبلَ أن يَنْفُخَ فيه الرُّوحَ حتى عاد صَلصالًا كالفَخارِ ، ولم تَمسئه نارٌ . قال : فيقالُ واللَّهُ أعلمُ : إنه لمَّا انتهى الروخ إلى رأسِه عطس ، فقال : الحمدُ للَّهِ . فقال له فيقالُ واللَّهُ أعلمُ : إنه لمَّا انتهى الروخ إلى رأسِه عطس ، فقال : الحمدُ للَّهِ . فقالُ له ربّه : يَوْحَمُكُ (١ ربّك . ووقع الملائكةُ حينَ اسْتَوَى سجودًا له ؛ حفظًا لعهدِ اللَّهِ الذي عهد إليهم ، وطاعةً لأمرِه الذي أمرهم به ، وقام عدوُّ اللَّهِ إبليسُ مِن بينِهم فلم الذي عهد إليهم ، وطاعةً لأمرِه الذي أمرهم به ، وقام عدوُّ اللَّهِ إبليسُ مِن بينِهم فلم يَسْجُدُ ، مُكابِرًا مُتَعَظِّمًا ، بَغْيًا وحسدًا ، فقالُ له : ﴿ يَبَابِلِسُ مَا مَنعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقُتُ بِيدَتًى ﴾ . إلى : ﴿ لَأَمَلاَنَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَن تَبِعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ ص : ٥٠- ما] . قال : فلمًا فرغ اللَّهُ مِن إبليسَ ومن مُعاتبيّه ، وأبي إلا المعصية ، أوقع عليه المعنة ، وأخرَجه مِن الجنة ، ثم أقبل على آدمَ وقد علّمه الأسماء كلَّها ، فقال : المنهنون وأنزي أن أَنتَ الْمَلِيمُ فَلَمَ النَّهُمُ مِنْ أَسْمَامِهُمْ مَا أَنْبَاهُم مِا أَسْمَامِهمْ قَالَ أَلَمَ أَقُل لَكُمْ إِنِي أَعَلَمُ غَيْبَ السَمَاءَ وَالَى أَنْ اللهُ فيما علَّمُ اللهُ فيما علَّمُنا، فأما ما لم السَمَاع كَلَّها ما أما ما لم النَّ إلَا مَا عَلَمْ مَا أَنْكُ أَنتَ الْمَلِيمُ أَنْكَ الْمَكِيمُ أَي: إنما أَجْبُناكُ فيما علَّمُتَنا، فأما ما لم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رحمك».

تُعَلِّمْنا فأنت أَعْلَمُ به ، فكان ما سمَّى آدمُ مِن شيءٍ ، كان اسمَه الذي هو عليه إلى يومِ القيامةِ (١) .

وقال ابنُ جُرَيْجِ بما حدَّثنا به القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حَجَّاجُ ، عن ابنِ جُرَيْجِ ، قال : إنما [٢/٣٤ط] تكَلَّموا بما أعْلَمَهم أنه كائنٌ مِن خلقِ آدمَ ، فقالوا : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ (1)

وقال بعضُهم: إنما قالتِ الملائكةُ ما قالت: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ﴾ . لأن الله تعالى ذكره أذِن لها في السؤالِ عن ذلك بعد ما أخبرَها أن ذلك كائنٌ مِن بنى آدمَ ، فسألتُه الملائكةُ ، فقالت على التعجبِ منها: وكيف يعْصُونك يا ربِّ وأنتَ خالقُهم ؟ فأجابهم ربُّهم: ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . يعنى أن ذلك كائنٌ منهم وإن لم تَعْلَمُوه أنتم ، ومِن بعضِ مَن تَرَوْنه لى طائعًا ، يُعَرِّفُهم بذلك قُصورَ علمِهم عن علمِه .

وقال بعضُ أهلِ العربيةِ: قولُ الملائكةِ: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ . على غيرِ وجهِ الإنكارِ منهم على ربِّهم ، وإنما سألوه ليعْلَموا ، وأخبروا عن أنفسِهم أنهم يُسبِّحون . وقال : قالوا ذلك لأنهم كرِهوا أن يُعْصَى اللَّهُ ؛ لأن الجنَّ قد كانت أُمِرَتْ قبلَ ذلك فعَصَتْ .

وقال بعضهم: ذلك مِن الملائكةِ على وجهِ الاسْتِرْشادِ عما لم يَعْلَموا مِن ذلك ، فكأنهم قالوا: ياربِّ خَبِّرْنا. مسألةَ اسْتِخْبارِ منهم للَّهِ ، لا على وجهِ مسألةِ التوبيخِ. قال أبو جعفر: وأولَى هذه التأويلاتِ بقولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه مُخْبِرًا عن ملائكتِه

<sup>(</sup>١) أخرج المصنف بعضه في تاريخه ٩٣/١، ٩٥، ١٠٤، وتقدم طرف منه في ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر تفسير ابن كثير ۱۰۲/۱.

قيلَها له: ﴿ أَتَجَعَلُ فِيهَا / مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ٢٠٩/١ وَثُقَدِّسُ لَكُ ﴾ . تأويلُ مَن قال : إن ذلك منها اسْتِحْبارٌ لربِّها ، بمعنى : أَعْلِمْنا ياربَّنا ، أجاعلٌ أنت في الأرضِ مَن هذه صفتُه ، وتاركُ أن تَجْعَلَ ( خليفتك فيها منا ، ونحن نُسَبِّحُ بحمدِك ونُقَدِّسُ لك . لا إنكارًا منها لِما أَعْلَمَها ربُّها أنه فاعلٌ ، وإن كانت قد استَعظَمَتْ للَّا أُخبِرَت بذلك أن يكونَ للَّهِ خلقٌ يَعْضِيه .

وأما دَعْوى مَن زَعَم أَن اللَّهَ كَان أَذِن لها بالسؤالِ عن ذلك ، فسأَلَتْ على وجهِ التعجبِ ، فدَعْوى لا دَلالةَ عليها في ظاهرِ التنزيلِ ، ولا خبرَ بها عن (٢) الحُجَّةِ يَقْطَعُ التعجبِ ، وغيرُ جائزٍ أَن يُقالَ في تأويلِ كتابِ اللَّهِ بما لا دَلالةَ عليه مِن بعضِ الوجوهِ التي تقومُ بها الحُجَّةُ .

وأما وصفُ الملائكةِ مَن وصَفَت - في استخبارِها ربَّها عنه - بالفسادِ في الأرضِ وسفْكِ الدماءِ ، فغيرُ مُستحيلٍ فيه (٢) ما رُوِى عن ابنِ عباسٍ وابنِ مسعودٍ مِن القولِ الذي رواه السديُّ ، ووافقَهما [ ٢/ ٤٤٤] عليه قتادة مِن التأويلِ ، وهو أن يكونَ اللَّهُ تعالى ذكرُه أخبَرهم أنه جاعلٌ في الأرضِ خليفة تكونُ له ذرية يفعَلون كذا وكذا ، فقالوا : ﴿ أَجَعِمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ . على ما وصَفتُ من الاستخبارِ .

فإن قال لنا قائلٌ : وما وجهُ اسْتِحْبارِها ، والأمرُ على ما وصَفْتَ مِن أنها قد أُخبرَت أن ذلك كائنٌ ؟

قيل: وجهُ اسْتِحْبارِها حينتَذِ يكونُ عن حالِهم عندَ (١) وقوعِ ذلك، وهل

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢: « خلفاءك ».

<sup>(</sup>۲) في م: «من».

<sup>(</sup>٣) في ص: « منه ».

<sup>(</sup>٤) في ر، م: «عن ».

ذلك منهم؟ ومسألتُهم ربُّهم أن يَجْعَلَهم الخلفاءَ في الأرضِ حتى لا يَعْصُوه .

وغيرُ فاسدٍ أيضًا ما رواه الضحاكُ عن ابنِ عباسٍ ، وتابَعه عليه الربيعُ بنُ أنسٍ ، من أن الملائكةَ قالت ذلك لِما كان عندها مِن علمٍ سُكانِ الأرضِ قبلَ آدمَ من الجنِّ ، فقالت لربِّها : أجاعلٌ فيها أنت مثلَهم مِن الخلْقِ يَفْعَلون مثلَ الذي كانوا يَفْعَلون ؟ على وجهِ الاسْتِعلامِ منهم لربِّهم ، لا على وجهِ الإيجابِ أن ذلك كائنٌ كذلك ، فيكونَ ذلك منها إخبارًا عما لم تَطَّلِعْ عليه مِن علم (۱) الغيبِ .

وغيرُ خطأ أيضًا ما قاله ابنُ زيدٍ مِن أن يكونَ قِيلُ الملائكةِ ما قالت كان (٢٠) على وجهِ التعجبِ منها مِن أن يكونَ للَّهِ خلقٌ يَعْصِي خالقَه.

وإنما تركنا القول بالذى رواه الضحاك عن ابن عباس، ووافقه عليه الربيغ، وبالذى قاله ابنُ زيدٍ فى تأويلِ ذلك؛ لأنه لا خبرَ عندنا بالذى قالوه مِن وجهٍ يَقْطَعُ مجيئُه العذر، ويَلْزَمُ سامعَه به الحجة، والخبرُ عما قد مضى وما قد سَلَف لا يُدْرَكُ علمُ صحتِه إلا بمجيئِه مَجيئًا يَمْتَنع منه التشاغُبُ " والتَّواطُوُ، ويَسْتَحيلُ فيه " الكذبُ والخطأُ والسَّهْوُ، وليس ذلك بموجودٍ كذلك فيما حكاه الضحاكُ عن ابنِ عباسٍ، " ووافقه عليه الربيعُ " ، ولا فيما قاله ابنُ زيدٍ .

فأولَى التأويلاتِ إذ كان الأمرُ كذلك بالآيةِ ، ما كان عليه مِن ظاهرِ التنزيلِ دَلالةً مَا يَصِحُ مَخْرَجُه في المفهوم .

<sup>(</sup>١) في ص: « ظهر ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢: « من ذلك ».

<sup>(</sup>٣) في ص: « الشاعر » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ر، م: « منه ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، ص.

فإن قال قائلٌ: فإن كان أوْلَى التأويلاتِ بالآيةِ هو ما ذكرت ، مِن أن اللَّه تعالى ذِكْرُه أَخْبَر الملائكة بأن ذرية خليفتِه في الأرضِ يُفسِدون فيها ويَسفِكون فيها الدماء ، فمِن أجلِ ذلك قالتِ الملائكة : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ . فأين ذِكْرُ إخبار اللَّهِ تعالى ذِكْرُه إياهم بذلك [ ٢ / ٤٤٤] في كتابِه ؟

قيل له: اكْتُفى بدَلالةِ ما قد ظهر مِن الكلامِ عليه عنه ، كما قال الشاعر (') : 

/ 'فلا تَدْفِنونى إِنَّ دَفْنى مُحَرَّمٌ ' عليكم ولكنْ خامِرِى (آ) أَمَّ عامرِ فَحَدَف قولَه : دعُونى للتى يُقالُ لها ('إذا أُريد' صيدُها : خامِرِى أُمَّ عامرِ (°) . 
إذ كان فيما ظهر مِن كلامِه دلالةٌ على معنى مرادِه ، فكذلك ذلك فى قولِه : ﴿ قَالُوٓا الْجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ لمّا كان فيه دَلالةٌ على ما ترك ذكرَه بعد قولِه ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ مِن الخبرِ عما يكونُ مِن إفسادِ ذريتِه فى الأرضِ ، اكْتَفَى جَاعِلُ فِي ٱلأَرْضِ ، اكْتَفَى بدلالتِه ، فحذَف وترك ذِكْرَه ، كما ذكرُنا مِن قولِ الشاعرِ ، ونظائرُ ذلك فى القرآنِ وأشعارِ العربِ وكلامِها أكثرُ مَن أَن يُحْصَى ، فلِمَا ذكرُنا مِن ذلك (آ) اخْتَرُنا ما اخترُنا مِن القولِ فى تأويل قولِه : ﴿ قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فى نسبة البيت خلاف، وأكثر الرواية تنسبه إلى الشَّنْفَرى – ينظر الشعر والشعراء ١/ ٨٠، والأغانى ١/٢١، وشرح الحماسة للمرزوقى ٢/ ٤٨٧، وأمالى ابن الشجرى ٢/ ٣٦٠ – وبعضها ينسبه إلى تأبط شرًا. ينظر الحيوان ٢/ ٤٥٠، وأمالى المرتضى ٢/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) رواية الحبوان : فلا تقبروني إن قبرى محرم .

<sup>(</sup>٣) رواية الأصفهاني ، والمرزوقي : «أبشرى» .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « عند ».

<sup>(</sup>٥) أم عامر هي الضبع، ويضرب بها المثل فيُشَبُّه بها الأحمق فيقال: خامري أم عامر، ينظر عقلاء المجانين ص ٢٥، ٢٦، ومجمع الأمثال ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص: «ما ذكرنا».

القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ ﴾ .

أما قولُه: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ . فإنه يَعْنِي : إنا نعظُمُك بالحمدِ لك والشكرِ ، كما قال اللَّهُ تعالى ذكرُه : ' ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكِ ﴾ [النصر: ٣] . وكما قال : ﴿ وَالْمَكَتِيكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ ﴾ [الشورى: ٥] . وكلُّ ذكر للَّهِ عندَ العربِ فتَسْبيحُ وصلاةً ، يقولُ الرجلُ منهم : قضَيْتُ شَبْحَتِي ' مِن الذكرِ والصلاةِ . وقد قيل : إن التسبيحَ صلاةُ الملائكةِ .

حدَّثنا ابنُ حُمَيْدِ، قال : حدَّثنا يعقوبُ القُمِّيُّ، عن جعفرِ بنِ أبي المُغيرةِ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، قال : كان النبيُ عَيِّلَةٍ يُصَلِّى، فمرَّ رجلٌ مِن المسلمين على رجلٍ مِن المنافِقين، فقال له : النبيُ عَيِّلَةٍ يُصَلِّى وأنت جالسٌ! فقال له : المضِ إلى عملِك إن كان لك عملٌ . فقال : ما أَظُنُّ إلا سيمُو عليك مَن يُنْكِوُ عليك . فموَّ عليه عموُ بنُ الخطابِ، فقال له : يا فلانُ ، النبيُ عَيِّلَةٍ يُصلِّى وأنت جالسٌ! فقال له مثلَها، فقال نه مثلَها، فقال نه مؤتب عليه ، فضربه حتى انْبهر (٢) ، ثم دحَل المسجد، فصلَّى مع النبيِّ عَلِيلَةٍ ، فلما انْفَتل النبيُ عَيِّلَةٍ قام إليه عموُ ، [٢/ ٥؛ و] فقال : يا نبيُّ اللَّهِ ، مرَوْثُ آنفًا على فلانِ وأنت تُصلِّى ، فقلتُ له : النبيُ عَيِّلَةٍ يُصلِّى وأنت جالسٌ! فقال النبيُ عَيِّلَةٍ يُصلِّى عملِك إن كان لك عملٌ . فقال النبيُ عَيِّلَةٍ يُ ورضاك مُحكمٌ ، إن للَّهِ فقام عموُ مُسْرِعًا ، فقال : « ياعموُ ، ارجِعْ ، فإن غضبَك عِزِّ ، ورضاك مُحكمٌ ، إن للَّهِ فقام عموُ مُسْرِعًا ، فقال : « ياعموُ ، ارجِعْ ، فإن غضبَك عِزِّ ، ورضاك مُحكمٌ ، إن للَّهِ فقام عموُ مُسْرِعًا ، فقال : « ياعموُ ، ارجِعْ ، فإن غضبَك عِزِّ ، ورضاك مُحكمٌ ، إن للَّهِ فقام عموُ مُسْرِعًا ، فقال : « ياعموُ ، ارجِعْ ، فإن غضبَك عِزِّ ، ورضاك مُحكمٌ ، إن للَّهِ فقام عموُ مُسْرِعًا ، فقال : « ياعموُ ، ارجِعْ ، فإن غضبَك عِزِّ ، ورضاك مُحكمٌ ، إن للَّه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ر: « نسبح بحمدك ».

<sup>(</sup>٢) السبحة: الدعاء، وصلاة التطوع، والنافلة. التاج ( س ب ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : «ابتهر» ، وفي م : «انتهى » . والبُهرُ : انقطاع النفس من الإعياء ، وقد انبهر وابتهر : أي تتابع نَفَسه . التاج (ب هـ ر) .

<sup>(</sup>٤) في م : « سر » .

فى السماواتِ السبعِ ملائكةً يُصلُّونَ له غِنَى () عن صلاةٍ فُلانِ ». فقال عمرُ: يا نبيَّ اللَّهِ ، وما صلاتُهم ؟ فلم يَرُدُّ عليه شيئًا ، فأتاه جبريلُ ، فقال : يا نبيَّ اللَّهِ ، سألك عمرُ عن صلاةٍ أهلِ السماءِ ؟ قال : « نَعَمْ » . قال : اقْرَأْ على عمرَ السلامَ ، وأخْبِرْه أن أهلَ سماءِ الدنيا سجودٌ إلى يومِ القيامةِ يَقُولُون : سبحانَ ذى المُلكِ والملكوتِ . وأهلَ السماءِ الثانيةِ ركوعٌ () إلى يومِ القيامةِ يَقُولُون : سُبحانَ ذى () العزةِ والجَبَروتِ . وأهلَ السماءِ الثالثةِ قيامٌ إلى يومِ القيامةِ يقولُون : سبحانَ الحيِّ الذي لا يموثُ .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ وسهلُ بنُ موسى الرازيُّ ، قالا : حدَّثنا ابنُ عُلَيةَ ، قال : أَخْبَرَنا الجُرَيْرِيُّ ، عن أبى عبدِ اللَّهِ الجَسْرِيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الصامتِ ، عن أبى ذَرِّ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ عادَه - أو أن أبا ذَرِّ عاد النبيَّ عَلِيْتُهِ - فقال : يارسولَ اللَّهِ ، فَرِّ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ عادَه - أو أن أبا ذَرِّ عاد النبيَّ عَلِيْتُهِ - فقال : يارسولَ اللَّهِ ، بأبى أنت ، / أيُّ الكلامِ أحبُ إلى اللَّهِ جل وعز ؟ فقال : « ما اصطَفى اللَّهُ لملائكتِه ؛ ١١١/١ ، سبحانَ ربّى وبحمدِه » .

في أشكالٍ لما ذكرنا مِن الأخبارِ ، كرِهْنا إطالةَ الكتابِ باسْتِقْصائِها .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غَناء». وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ر : «قيام» .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، م، والحلية ، وكتب فوقه في الأصل : «رب» وفي ص ، ر ، ت ١ ، ت ٢ : «رب».

<sup>(</sup>٤) إسناده مرسل، ولا يصح وصله. أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢٧٧/٤ من طريق ابن حميد به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ص٦٢ (ترجمة عمر طبعة الرسالة) من طريق يعقوب به، مختصرا. وأخرجه ابن عدى٦/ ٢٨٩، وابن عساكر ص ٦٢،٦١ من طريق يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، عن ابن عباس، وعن أنس، مختصرا. وصوب ابن عدى المرسل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣٥٩٣) من طريق ابن علية به . وأخرجه أحمد ٥/ ١٤٨، ١٦١، ١٧٦ (الميمنية) ، ومسلم (٢٧٦) ، من طرق عن الجريري به نحوه . وينظر العلل للدارقطني ٦/ ٢٤٦.

وأصلُ التسبيحِ للَّهِ عندَ العربِ التنزيهُ له مِن إضافةِ ما ليس مِن صفاتِه إليه ، والتبُرئةُ له مِن ذلك ، كما قال أعْشَى بنى ثَعْلبةً (١) :

أَقُولُ لَـمَّا جَاءِنَى فَخْرُه سبحانَ مِن عَلْقَمةَ الفاخِرِ يريدُ: سبحانَ اللَّهِ مِن فَخْرِ علقمةَ . أى : تنزيهًا (٢) للَّهِ مما أتَى علقمةُ مِن الاَفْتِخارِ . على وجهِ النكيرِ (٢) منه لذلك .

وقد اختَلَف أهلُ التأويلِ في معنى ذلك التسبيحِ والتقْدِيسِ في هذا الموضعِ ؛ فقال بعضُهم : قولُهم ('') : ﴿ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ : نُصَلِّى لك .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

[٢/٥٤٤] حدَّثنا أسباطُ ، عن السدى في خبر ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةُ السدى في خبر ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةُ الهمدانيّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيّ عَيِّلِيّهِ : ﴿ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ الهمدانيّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيّ عَيِّلِيّهِ : ﴿ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ الهمدانيّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيّ عَيِّلِيّهِ : ﴿ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ اللهمدانيّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيّ عَيِّلِيّهِ : ﴿ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ اللهمدانيّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيّ عَيْلِيّهِ : ﴿ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ اللهمدانيّ المحاليّ اللهمدانيّ اللهمدانيّ المحاليّ المحاليّ المحاليّ اللهمدانيّ المحاليّ الم

وقال آخَرون: نُسَبِّحُ لك التسبيحَ المعلومَ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) في ر: « تبرئة ».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ر : « التكبر » ، ت ٢ : « التنكير » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢: « قوله » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « يقول » .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/١ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٧٩/١ (٣٣٠) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا مَعْمَرُ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ . قال : التسبيخ : التسبيخ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكٌّ ﴾ .

والتقْديسُ هو التطهيرُ والتعظيمُ ، ومنه قولُهم : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ . يعنى بقولِهم : سُبُّوحٌ . تنزيهٌ للَّهِ جلَّ وعزَّ ، وبقولِهم : قُدُّوسٌ . طهارةٌ له وتعظيمٌ . ولذلك قيل للأرض : أرضٌ مُقَدَّسةٌ . يعنى بذلك المُطَهَّرةَ .

فمعنى قولِ الملائكةِ إذن: ﴿ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾: نُنزِّهُك ونُبرِّئُك مما يُضيفُه إليك أهلُ الشركِ بك، ونُصَلِّى لك. ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ . نَنْسِبُك إلى ما هو مِن صفاتِك من الطهارةِ من الأدناسِ ، وما أضاف إليك أهلُ الكفر بك .

وقد قيل: إن تقديسَ الملائكةِ لربِّها صلاتُها له، كما حدَّثنا به الحسنُ بنُ يحيى، قال: أُخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أُخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ . قال: التقديش: الصلاةُ (٢) .

وقال بعضُهم: ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكُّ ﴾: نُعَظِّمُك ونُمَجِّدُك.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا هاشمُ بنُ القاسم ، قال : حدَّثنا أبو

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق – كما في الدر المنثور ٢٦/١ – وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٩/١ (٣٢٩) عن الحسن بن يحيي به . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق - كما في الدر المنثور ٤٦/١ - وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٩/١ (٣٣٢) عن الحسن بن يحيى به . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد .

سعيدِ الْمُؤَدِّبُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أبى صالحٍ فى قولِه: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾. قال: نُعَظِّمُك ونُمَجِّدُك (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدَّثنى عيسى، وحدَّثنى المُثنَّى، قال: حدَّثنا شِبْلٌ، جميعًا عن ابن أبى بَحيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قولِ اللَّهِ: ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾. قال: نُعَظِّمُكُ وَنُكَبِّرُكُ ﴾. قال: نُعَظِّمُكُ ونُكَبِّرُكُ ﴾.

٢١٢ [٢١٦و] / حدَّثنا ابنُ محميدٍ، قال: حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضلِ، عن ابنِ السحاقَ: ﴿ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾: لا نعصِي ولا نأتي شيئًا تكرهُه (٣).

حُدِّثْتُ عن المِنْجابِ ، قال : حدَّثنا بشرٌ ، عن أبى روقٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ . قال : التقديش : التطهيرُ ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ . قال : التقديش : التطهيرُ

وأما قولُ مَن قال : التقديسُ : الصلاةُ ، أو (٥) : التعظيمُ . فإن معنى قولِه ذلك راجعٌ إلى نحو (١) المعنى الذي ذكرنا مِن التطهيرِ ، من أجلِ أن صلاتَها لربِّها تعظيمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ص ١١٣ ( ٣٣٤، ٣٣٥ - تحقيق د. أحمد عبد الله العماري) من طريق سفيان، عن إسماعيل به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٦/١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ١٩٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ص ١١٣ (٣٣٣ - تحقيق د. أحمد عبد الله العمارى) من طريق ابن أبي نجيح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٦/١ إلى عبد بن حميد . وينظر تفسير الثوري ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠٣/١، وتقدم بتمامه في ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠٣/، وأحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٩/١ (٣٣١) عن أبي زرعة ، عن منجاب ، عن بشر ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٥) في ر، ت ١، ت ٢: « و » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ر، م.

منها له ، وتطهيرٌ مما يَنسِبُه إليه أهلُ الكفرِ به .

ولو كان (١) مكانَ : ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ : ونُقَدِّسُك . كان فصيحًا مِن الكلامِ ، وَنُسَبِّحُ للَّهِ وَيُقَدِّسُ له . وذلك أن العربَ تقولُ : فلانُ يُسَبِّحُ اللَّهَ ويُقَدِّسُه ، ويُسَبِّحُ للَّهِ ويُقَدِّسُ له . بعني واحدٍ ، وقد جاء بذلك القرآنُ ، قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ كَنَّ نُسُيِّحُكَ كَثِيرًا ﴾ واحد ، وقد جاء بذلك القرآنُ ، قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ كَنَّ نُسُيِّحُكَ كَثِيرًا ﴾ واحد : ٣٣] . وقال في موضع آخرَ : ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي النَّمَوَتِ وَمَا فِي النَّرْضِ ﴾ والجمعة : ١] .

القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ ﴾ .

اختَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : يعنى بقولِه : ﴿ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ مما اطلَع عليه مِن إبليسَ ، وإضمارِه المعصيةَ للّهِ وإخْفائِه الكبْرَ ، مما اطلَع عليه تعالى ذكرُه منه ، وخفِي على ملائكتِه .

## ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَا فَعَلَمُونَ ﴾ . يقولُ : إنى قد اطلَعتُ مِن قلبِ إبليسَ على ما لم تَطَّلِعوا عليه مِن كِبْرِه (أواغترارِه).

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السدىِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحِ ، عن ابنِ [ ٢/ ٢٤ ط] عباسٍ ،

<sup>(</sup>١) في ص، م: « قال » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « واعتزازه ». وتقدم الأثر بتمامه في ص٤٨٢ وما بعدها.

وعن مُرةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيَّلِيَّهِ : ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا لَعَلَمُ مَا لَا لَعَلَمُ مَا لَا لَعَلَمُ مَا لَا لَعَلَمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ أَنْ إِبليسَ (١) .

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهوازيُّ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ ، وحدَّثنا محمدُ ابنُ بشارِ ، قال : حدَّثنا مؤمَّلُ ، قالا جميعًا : حدَّثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مُجاهِدٍ : ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . قال : علِم من إبليسَ المعصيةَ وخلَقه لها (۲) .

حدَّثني موسى بنُ عبدِ الرحمنِ المَسْروقيُّ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بشرٍ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن عليِّ بنِ بَذِيمةً ، عن مُجاهِدٍ مثلَه (٢) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن عليٌ بنِ بذيمةَ ، عن مجاهدِ مثله .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ، قال: حدَّثنا حَكَّامٌ، عن عَنْبَسةَ، عن محمدِ بنِ عبد الرحمنِ، عن القاسمِ بنِ أبى بَزَّةَ، عن مُجاهدِ فى قولِه: ﴿ إِنِّ أَعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾. قال: علِم من إبليسَ المعصيةَ وخلقه لها.

احدَّ ثنى جعفر ( ) بنُ محمدِ البُرُوريُ ، قال : حدَّ ثنا الحسنُ بنُ بشرٍ ، عن حمزة

114/1

<sup>(</sup>١) تقدم بتمامه في ص٤٨٦ - ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عيينة في تفسيره – كما في الدر المنثور ٢٦/١ – وعنه سعيد بن منصور في سننه ( ١٨٤ – تفسير ) عن ابن أبي نجيح وغيره ، عن مجاهد . وهو في تفسير مجاهد ص ١٩٩.

وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص ٦٠ من طريق ابن جريج ، عن مجاهد . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٩٣٨) عن أبيه ، عن محمد بن بشر به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٩/١ (٣٣٤) من طريق على بن بذيمة به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يعقوب » .

الزياتِ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مُجاهدِ في قولِه : ﴿ إِنِّي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . قال : علِم مِن إبليسَ كَتْمَانَه الكِبْرَ ألا يسْمُجَدَ لآدمَ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّثنا عيسى بنُ ميمونِ (١) ، قال : وحدَّثنا شِبلٌ ، ميمونِ (١) ، قال : وحدَّثنا شِبلٌ ، قال : حدَّثنا شِبلٌ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ إِنِّ مَا لَا لَعَلَمُ مَا لَا لَعَلَمُونَ ﴾ . قال : علِم مِن إبليسَ المعصيةَ (٢) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : حدَّثنا وكيغٌ ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدِ مثلَه (٣) .

حدَّثني المثنى ، قال : حدَّثنا سُويدٌ ، قال : أخبَرنا ابنُ المباركِ ، عن سفيانَ ، قال : قال مجاهدٌ في قولِه : ﴿ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . قال : علِم مِن إبليسَ المعصية ، وخلَقه لها . وقال مرةً : آدمَ .

وحدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا حجائج بنُ المنهالِ ، قال : حدَّثنا المعتمِرُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعتُ عبدَ الوهابِ بنَ مجاهدِ يُحدِّثُ عن أبيه فى قولِه : ﴿ إِنِيَ السيمانَ ، قال : سمِعتُ عبدَ الوهابِ بنَ مجاهدِ يُحدِّثُ عن أبيه فى قولِه : ﴿ إِنِي أَعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ \* ﴾ . قال : علِم مِن إبليسَ المعصيةَ وخلَقه لها ، وعلِم مِن آدمَ الطاعةَ وخلَقه لها .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١) بعده في ر: « عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٨٩١) من طريق شبل به ، بزيادة : وخلقه لها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه وكيع - كما في الدر المنثور ٢/١ - ومن طريقه عبد الله بن أحمد في السنة (٩٣٨) .

<sup>(</sup>٤) في ص: « يعلمون ».

طاوس، عن أبيه والثوريّ ، عن عليّ بنِ بَذِيمةَ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ إِنِّي ٓ أَعَلَمُ مَا لَا نَعَلَمُ وَال

وحدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن ابنِ (٢) إسحاقَ : ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ أى : فيكم ومنكم - ولم يبدِها لهم - [٢/١٤٠] مِن المعصيةِ والفسادِ وسَفْكِ الدماءِ (٣) .

وقال آخرون: معنى ذلك: إنى أعلمُ ما لا تعلمونَ من أنَّه يكونُ من تلك (<sup>٤)</sup> الخليفةِ أهلُ الطاعةِ والولايةِ للَّهِ جلَّ ذكْرُه .

### ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : ﴿ إِنِّ اَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ : فكان في علم اللَّهِ أنه سيكونُ مِن ( تلك الحليفة ) أنبياءُ ورسلٌ وقومٌ صالحون وساكنو ( الجنة ( ) الجنة ( ) .

وهذا الخبرُ من اللهِ تعالى ذكرُه يُنبئُ عن أن ملائكته التى قالت: ﴿ أَتَجُمَّلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ . استَفْظَعَت أن يكونَ للَّهِ جلَّ ثناؤُه خَلْقٌ يَعْصِيه ، وَعَجِبَتْ منه إذ أُخْبِرت أن ذلك كائنٌ فلذلك قال لهم ربُّهم: ﴿ إِنِّيَ أَعَلَمُ مَا لَا

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق – كما في الدر المنثور ١/ ٤٦ - وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في الأمالي (٩٩٥) .

<sup>(</sup>۲) في ر : « أبي » .

<sup>(</sup>٣) تقدم مطولاً في ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) في م : « ذلك .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « ذلك الخليفة » ، وفي ت ١: « تلك الخليقة » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وتفسير ابن أبي حاتم: «ساكن»، وفي ر، ت ١: «ساكنون».

<sup>(</sup>٧) جزء من الأثر المتقدم في ص ٤٩١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٩/١ (٣٣٥) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٦/١ إلى عبد بن حميد .

نَعْلَمُونَ ﴾ يعني بـذلك واللَّهُ أعلم: إنكـم لتعْجبون مِن أمر (() وتَسْتَفْظِعونه، وأنا أعلم أنه في بعضِكم، وتصفون أنفسكم بصفة أعلم خلافها مِن بعضِكم، وتُعرِّضون بأمر قد جعَلْتُه لغيرِكم. وذلك أن الملائكة (قالت لربِّها) - لما أخبرها ربُّها بما هو كائنٌ مِن ذرية خليفتِه من الفسادِ وسَفْكِ الدماءِ - قالت لربِّها: ربَّنا، أجاعلٌ أنت في الأرضِ خليفة مِن غيرِنا، ("يكونُ مِن ذريّته" من يعصيك أم منا، فإنا نعظمك ونصلي الله ونصلي الله على عندها علم بما قد انطوى نعظمك ونصلي لله من استكبارِه على ربّه - فقال لهم ربّهم: إنّى أعلم غير الذي تقولونَ من بعضِكم. وذلك هو ما كان مستورًا عنهم مِن أمرِ إبليسَ وانْطِوائِه على ما كان قد انطوى عليه مِن أمرِ إبليسَ وانْطِوائِه على ما كان قد انطوى عليه مِن الكِبْرِ، وعلى قِيلِهم ذلك، ووضْفِهم أنفسَهم بالعمومِ من الوصفِ، عُوتِبوا.

/ القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ﴾ .

حدَّثنا محمدُ بنُ محميْدٍ ، قال : حدَّثنا يعقوبُ القُمِّيُ ، عن جعفرِ بنِ أبي المغيرةِ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : بعَث ربُّ العِزَّةِ تعالى ذِكْرُه إبليسَ (٤) ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : بعَث ربُّ العِزَّةِ تعالى ذِكْرُه إبليسَ (٤) ، فَخَدَ مِن أَدَمِ الأَرضِ مِن عَذْبِها ومِلْحِها ، فخلق منه آدمَ ، ومِن ثَمَّ سُمِّي آدمَ ؛ لأنه خُلِق مِن أَديم [ ٢/٧٤ ع ] الأَرضِ (٥) .

<sup>(</sup>١) في م: «أمر الله».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ر، ت ۱، ت ۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « تكون ذريته تعصيك واجعله » .

<sup>(</sup>٤) في م: « ملك الموت ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٩٠، ٩١، وفيه زيادة، وينظر تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٣. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٧/ ٣٨٠ من طريق يعقوب القمي به نحوه.

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٨١٦) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس =

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ ثابتٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن عليٍّ ، قال : إِن آدمَ خُلِق مِن أديمِ الأَرضِ ، فيه الطَّيِّبُ والصالحُ والرَّدِىءُ ، فكلَّ ذلك أنت راءٍ في ولدِه ، الصالحَ والرَّدِىءُ ، فكلَّ ذلك أنت راءٍ في ولدِه ، الصالحَ والرَّدِىءَ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ ، قال : حدَّثنا مِشعَرُ ، عن أبى حَصِينٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : خُلِق آدمُ مِن أَدِيمِ الأرضِ ، فسُمِّى آدمُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنَّى ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن أبى حَصِينٍ ، عن سعيدِ بنِ مُجبيرٍ ، قال : إنما سُمِّى آدمَ لأنه خُلِق مِن أَدِيم الأرضِ (٦) .

حدَّثنى موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ في خبرٍ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيْكَ ، أن مَلَكَ الموتِ للَّا بُعِث ليأْخُذَ مِن

<sup>=</sup> مختصرًا. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٧/١ إلى المصنف وابن سعد وابن أبى حاتم وابن عساكر مطولًا. وأخرجه ابن سعد ١/ ٢٦- ومن طريقه ابن عساكر ٧/ ٣٧٩، ٣٨٠- من طريق آخر، عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، عن ابن مسعود. وابن جبير لم يدرك ابن مسعود.

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٩١/١ . وعمرو بن ثابت ضعيف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٩١. وأخرجه ابن سعد٢٦/١ من طريق مسعر به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٩١. وأخرجه ابن سعد ١/ ٢٦ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٧/ ٣٨٠ من طريق الثورى ، عن أبي حصين أو غيره ، عن الله ١٠٥٠ من طريق الثورى ، عن أبي حصين أو غيره ، عن سعيد بن جبير . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٩٤ إلى عبد بن حميد . وأخرجه ابن عساكر أيضا ٧/٧٨٧ من طريق إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، بزيادة ستأتي من طريق آخر عن سعيد في تفسير الآية ٥ ١ ١ من سورة طه .

الأرضِ تُرْبة آدم ، أخَذ مِن وجهِ الأرضِ وخلَط ، فلم يَأْخُذْ مِن مكانٍ واحدٍ ، وأخَذ مِن تربةٍ حمراء وبيضاء وسوداء ، فلذلك خرَج بنو آدمَ مُخْتَلِفين ، ولذلك سُمِّى آدم ؟ لأنه أُخِذ مِن أَدِيم الأرض (١) .

وقد رُوِى عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ خَبِرُ يُحَقِّقُ ما قال مَن حَكَيْنا قولَه في معنى «آدمَ»، وذلك ما حدَّثنى به يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال : حدَّثنا ابنُ عُليَّةَ، عن عوفِ، وحدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ وعمرُ بنُ شَبَّةَ ، قالا : حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا عوفٌ ، وحدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ ومحمدُ بنُ جعفرِ وعبدُ الوهّابِ التَّقَفيُ ، قالوا : حدَّثنا عوفٌ ، وحدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ الأسديُ ، قال : حدَّثنا إبنُ بَشَادٍ ، قال : حدَّثنا عوفٌ ، وحدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ الأسديُ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبانٍ ، قال : حدَّثنا عَنْبَسَةُ ، عن عوفِ الأعْرابيِّ ، عن قسامةَ بنِ زُهَيْرٍ ، عن أبي موسى الأشْعَريِّ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ : « إنَّ اللَّهُ خَلقَ آدمَ مِن قَبْضَةٍ قَبَضَها مِن جَميعِ الأرْضِ ، فجاء بنو آدمَ على قَدْرٍ خَلَقَ آدمَ مِن قَبْضَةٍ قَبَضَها مِن جَميعِ الأرْضِ ، فجاء بنو آدمَ على قَدْرٍ السَّهُلُ الأَرْضِ ، جاء منهم الأحْمرُ والأَسْودُ والأَيْثِ ، وينَ ذلك ، (اللَّواطيِّبُ ) والحَبَيثُ والطيِّبُ ) ".

( تفسير الطبري ١/٣٣)

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه فی ص ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « الحزن والسهل ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٩١/١ بزيادة في آخره. وأخرجه الترمذي (٢٩٥٥)، وأبو الشيخ في العظمة (١٠١٤) من طريق ابن بشار به. وأخرجه أحمد ٤٠٦،٤٠٠٤ (الميمنية)، وأبو داود (٢٩٥٥)، وابن حبان (٦١٨١)، وأبو الشيخ (١٠١٥) من طريق يحيى بن سعيد به. وأخرجه أحمد ٤٠٠/٤ (الميمنية) عن محمد بن جعفر به.

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٤٣، وابن سعد ١/ ٢٦، وأحمد ٤/ ٠ ، ٢،٤٠٤ (الميمنية) ، وعبد بن حميد (٥٤٨) ، وأبو داود (٢٦٩) ، وابن حبان (٢٦١) ، والحاكم ٢/ ٢٦١، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٤٠١، ٨ ٥ ٥ ، والبيهقي في الأسماء والصفات ( ٥١٠، ٥١٥) ، وابن عساكر في تاريخه ٢/٤٧٧ من طرق أخرى عن عوف به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد .

قال أبو جعفر: فعلى التأويلِ الذى تأوَّل «آدمَ» مَن تأوَّله بمعنى أنه خُلِق ٢١٥/١ مِن أَدِيمِ الأرضِ، يَجِبُ أن يكونَ أصلُ «آدمَ» فعلًا / سُمِّى به أبو البَشرِ، كما سُمِّى أحمدُ بالفِعلِ [٢/٨٤٠] من الإحمادِ، وأسعدُ مِن الإسعادِ، فلذلك لم يُجْرَ (١). ويكونُ تأويلُه حينتَذِ: آدَمَ المَلكُ الأرضَ. يعنى به: بلَغ أَدَمَتُها - وأَدَمَتُها: وجهُها الظاهرُ لرَأْي العينِ، كما (٢) جِلْدةُ كلِّ (دى جِلد الله أَدَمةُ، ومِن ذلك سُمِّى الإدامُ إِدامًا؛ لأنه صار كالجِلْدةِ العليا مما هي منه - ثم نُقِل مِن الفعلِ فجعِل اسمًا للشخص بَعيْنِه.

# القولُ في تأويلِ قولِه جلُّ وعزٌّ : ﴿ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ .

قال أبو جعفر: اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في الأسماءِ التي علَّمَها آدمَ ثم عرَضها على الملائكةِ ؛ فقال ابنُ عباسٍ بما حدَّثنا به أبو كرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبي رَوْقِ ، عن الضَّحّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبي رَوْقِ ، عن الضَّحّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : علَّم اللَّهُ آدمَ الأسماءَ كلَّها ، وهي هذه الأسماءُ التي يَتَعارَفُ بها الناسُ ؛ إنسانٌ ، ودابةٌ ، وأرضٌ ، وسهلٌ ، وبحرٌ ، وجبلٌ ، وحمارٌ ، وأشباهُ ذلك مِن الأممِ وغيرها (٥).

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : حدَّ ثنا أبو عاصم ، قال : حدَّ ثنا عيسى ، وحدَّ ثنى اللهُنَّى ، قال : حدَّ ثنا أبو حُذَيْفة ، قال : حدَّ ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجِيح ، عن مُجاهدِ

<sup>(</sup>١) أي لم يُصْرف، والإجراء الصرف. ينظر المصطلح النحوي ص ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « أن » .

<sup>(</sup>۳ – ۳) في ص : « شيء ، .

<sup>(</sup>٤) في ت١، ت٢: ( فلما ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم بتمامه في ص ٤٨٢ - ٤٨٥ .

فَى قُولِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ . قال : ('ما خلَق اللهُ كلَّه').

حدَّثنا ابنُ وَكِيعٍ ، قال : حدَّثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن خُصَيفٍ ، عن مُجاهِدٍ : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ . قال : علَّمه اسمَ كلِّ شيءٍ (٢) .

حدَّثنا على بنُ الحسنِ (٢) ، قال : حدَّثنا مُسلمٌ الجَرْمِي ، عن محمدِ بنِ مُضعَبٍ ، عن قَيْسِ بنِ الربيعِ ، عن خُصَيفٍ ، عن مُجاهدٍ ، قال : علَّمه اسمَ الغُرابِ والحَمامةِ ، واسمَ كلِّ شيءٍ (١) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : حدَّثنا أبي ، عن شَريكِ ، عن سالمِ الأَفْطَسِ ، عن سعيدِ ابنِ مُجَيَّرٍ ، قال : علَّمه اسمَ كلِّ شيءٍ ، حتى البعيرِ والبقرةِ والشاةِ (٥٠) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: حدَّثنا أبي، عن شَريكِ، عن عاصمِ بنِ كُلَيبٍ، عن سعيدِ (١) عن مَعْبَدِ، عن ابنِ عباسٍ، قال: علَّمه اسمَ (١) القَصْعةِ والفَسْوةِ (١) والفُسَيَّةِ (١).

<sup>(</sup>۱ -- ۱) في م ، ت ۱ ، ت ۲ : « علمه اسم كل شيء » .

والأثر أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٩٧، وهو في تفسير مجاهد ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٩٧. وأخرجه ابن أبي حاتم ١٠/١ (٣٣٨) من طريق سفيان ، عن ابن أبي بحيح ، عن مجاهد ، بلفظ : علمه كل دابة وكل طير وكل شيء .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ : « الحسين » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٢/١ (٣٥١) من طريق قيس به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٩٨. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٩/١ إلى وكيع .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « سعد ».

<sup>(</sup>V) بعده في ت ١ : « كل شيء حتى » .

<sup>(</sup>A) في ت Y: «القوس».

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٠/١ (٣٣٧) من طريق عاصم به . وسعيد بن معبد مجهول .

حدَّثنا ابنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ ، قال : حدَّثنا شَريكُ ، عن عاصمِ ابنِ كُلَيْبٍ ، [ ٢/ ٤٨ عن الحسنِ بنِ سعدٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ . قال : حتى الفَسْوَةِ والفُسَيَّةِ (١) .

حدَّثنا على بنُ الحسنِ ، قال : حدَّثنا مسلمٌ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مُضعبٍ ، عن قيسٍ ، عن (٢) عاصمِ بنِ كُلَيْبٍ ، عن سعيدِ بنِ مَعْبَدِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ . قال : علَّمه اسمَ كلِّ شيءٍ ، حتى الهَنَةِ والهُنَيَّةِ ، والفُسْوةِ والضَّرْطةِ (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنا على بنُ مُسْهِرٍ ، عن عاصمِ ابنِ كُلَيْبٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : علَّمه القَصْعةَ مِن القُصَيْعَةِ ، والفَسْوةَ مِن القُصَيْعَةِ ، والفَسْوةَ مِن القُصَيَّةِ ،

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ

٢١٦/١ قَولَه : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ / ٱلْأَسَمَآءَ كُلَهَا ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ إِنَكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﷺ قَالَ يَتَادَمُ ٱلْبِيمُهُم بِأَسْمَآءِهِم ﴾ : فأنْبَأ كلَّ صنفٍ مِن الخلقِ باسمِه ، وألجأه إلى جنسِه (٥) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن قَتادةَ في قولِه: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلِّهَا ﴾. قال: علَّمه اسمَ كلِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص: « ابن » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) عاصم بن كليب لم يدرك ابن عباس كما في الأسانيد قبله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٩٨. وينظر تاريخ دمشق ٧/ ٣٩٩.

شيء؛ هذا جبلٌ، وهذا بحرٌ، وَهذا كذا، وهذا كذا، لكلِّ شيء، ثم عرَض تلك الأسماء (١) على الملائكةِ، فقال: ﴿ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُؤُلَآءِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن جَريرِ بنِ حازمٍ ومباركٍ ، عن الحسنِ ، وأبى بكرٍ ، عن الحسنِ وقتادةَ ، قالا : علَّمه اسمَ كلِّ شيءٍ ؛ هذه الخيلُ ، وهذه البِغالُ ، والإبلُ ، والجنُّ ، والوحشُ ، وجعَل يُسَمِّى كلَّ شيءٍ باسمِه (٣) .

حُدِّثْتُ عن عمارٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن غيرِ (<sup>1)</sup> الربيع ، قال : اسمَ كلِّ شيءٍ .

وقال آخَرون : علَّم آدمَ أسماءَ الملائكةِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حُدِّثْتُ عن عمارٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ قولَه : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسَمَآءَ كُلَهَا ﴾ . قال : أسماءَ الملائكةِ (٥٠) .

وقال آخرون : إنما علَّمه أسماءَ ذُرِّيَّتِه .

<sup>(</sup>١) في م: «الأشياء».

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٩٨. وهو في تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٣، ٤٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم بتمامه في ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، م ، ت ، ، ٢٠٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ٩٩/١ عن عبدة المروزي، عن عمار بن الحسن به .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَعَلَّمَ عَالَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهُمُ الْأَسْمَآءَ كُلُّهُمُ الْأَسْمَآءَ كُلُّهُمُ الْمُعَينُ .

قال أبو جعفر: وأولَى هذه الأقوالِ بالصوابِ وأشْبهها بما دلَّ على صحتِه ظاهرُ التَّلاوةِ ، قولُ مَن قال في قولِه : ﴿ وَعَلَمْ ءَادَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّها ﴾ . أنها أسماءُ ذرِّيتِه وأسماءُ [ ٢/ ٤٤٥] الملائكةِ ، دون أسماءِ سائرِ أجناسِ الحلقِ ، وذلك أن اللَّه تعالى وأسماءُ [ ٢/ ٤٤٥] الملائكةِ ، دون أسماءِ سائرِ أجناسِ الحلقِ ، وذلك أن اللَّه تعالى ذكرُه قال : ﴿ مُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمُلَتَ كَمْ فَي بلك أعيانَ المُسَمَّيْنِ بالأسماءِ التي علَّمها آدمَ . ولا تكادُ العربُ تكنى بالهاءِ والميمِ إلا عن أسماءِ بني آدمَ والملائكةِ . فأما إذا كنَتْ عن أسماءِ البَهائمِ وسائرِ الحلقِ سوى من وصفنا ، فإنها تكنى عنها بالهاءِ والألفِ ، أو " بالهاءِ والنونِ ، فقالت : عرضَهنّ ، أو وسائرِ أصنافِ الأمِ ، وفيها أسماءُ بني آدمَ أو (أ الملائكةِ ، فإنها تكنى عنها بما وصفنا مِن الهاءِ والنونِ ، و (ألهاءِ والألفِ . وربما كنَتْ عنها إذا كان ذلك (١) كذلك ، بالهاءِ والميمِ ، قال تعالى ذكرُه : ﴿ وَٱللّهُ خَلَقَ (٧) كُلُّ دَابَةٍ مِن مَلَّ فَيْتُم مَن يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَعْلِيهِ عَلَى يَعْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعْ فَي مَنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَعْلِيهِ عَلَى يَعْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعْ فَي يَعْلِيهُ عَلَى يَعْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعُ فَي يَعْلَى عَلَى يَعْلَى يَعْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعْ فَي يَعْلَى يَعْلَى عَلَى يَعْلَى وَمُنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَنْها مَنْ يَعْلَى عَلَى المُعْلِي وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى يَعْرَضِي عَلَى وَمُنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَلَا مَا عَلْمَ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا المُنْ المُنْ المَا المُن المُنْ المَا المُن المُن المَن عَلَى المُن المَن المُن المُن ال

<sup>(</sup>١) سقط من : م ، ت ١ ، ت ٢ ، وفي ص ، ر : « كلها » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٩٩/١ مطولاً.

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : « و » .

<sup>(</sup>٤) في ر،م، ت١: «و».

<sup>(</sup>٥) في م : « أو » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ر، م، ت١، ت٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « خالق » . وهي قراءة حمزة والكسائي . السبعة لابن مجاهد ص ٤٥٧ .

[النور: ٥٤]. فكنَى عنها بالهاءِ والميم ، وهي أصنافٌ مختلِفةٌ ، فيها الآدميٌ وغيره . وذلك وإن كان جائزًا ، فإن الغالب المُستفيض في كلام العربِ ما وصَفْنا ، مِن إِخْراجِهم كناية أسماءِ أجناسِ الأمم – إذا اخْتَلَطَت – بالهاءِ والألفِ ، و (۱) الهاءِ والنونِ ؛ فلذلك قلتُ : أولى بتأويلِ الآيةِ أن تَكونَ الأسماءُ التي عَلَّمها آدمَ أسماءَ أعيانِ بني آدمَ وأسماء الملائكةِ . وإن كان ما قال ابنُ عباسِ / جائزًا ، على مثالِ ما جاء ١٧/١ في كتابِ اللَّهِ جل ثناؤه مِن قولِه : ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ (٢) كُلَّ دَابَةٍ مِن مَّا أَوْ فَوَنَهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَلَى اللَّهِ بنِ مسعودٍ : (ثم عَرضهن) .

ولعلَّ ابنَ عباسِ تأوَّل ما تأوَّل مِن قولِه : علَّمه اسمَ (٥) كلِّ شيءٍ ، حتى الفَسْوةِ والفُسَيَّةِ . على قراءةِ أَبَيٌّ ، فإنه فيما بلغَنا كان يَقْرَأُ قراءةَ أَبَيٌّ . وتأويلُ ابنِ عباسِ على ما مُحكِى عن أبيٌّ من قراءتِه - غيرُ مُسْتَنْكُرٍ ، بل هو صحيحٌ مُسْتَفِيضٌ في كلامِ العربِ ، على نحوِ ما تقَدَّم وصْفِي ذلك .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَتِ كَذِ ﴾ .

قال أبو جعفر: قد تقدَّم ذكْرُنا التأويلَ الذى هو أوْلى بالآيةِ على قراءتِنا ورَسْمِ مُصْحَفِنا ، وأن [ ٢/ ٤٩٤] قولَه : ﴿ ثُمَّ عَرَضُهُمْ ﴾ . بالدَّلالةِ على بنى آدمَ والملائكةِ ، أوْلَى منه بالدَّلالةِ على أجناسِ الخلقِ كلِّها ، وإن كان غيرَ فاسدٍ أن يكون دالَّا على

<sup>(</sup>١) في م : « أو » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ر ، ت ١ : « خالق » .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « و » .

<sup>(</sup>٤) ينظر البحر المحيط ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) زيادة من : م .

جميعٍ أصنافِ الأُممِ ، للعللِ التي وصَفْنا .

ويعنى بقولِه : ﴿ ثُمَّ عَرَضُهُمْ ﴾ : ثم عرض أهلَ الأسماءِ على الملائكةِ .

وقد اخْتَلَف المفسّرون في تأويلِ قولِه : ﴿ ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَآيِكَةِ ﴾ نحوَ اختلافِهم في قولِه : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ . وسأذْكُرُ ( قولَ بعضِ ' مَن انتَهى إلينا عنه فيه قولٌ .

حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بِشْرُ بنُ عُمارَةَ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى عُمارَةَ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ثُمَّ عَرَضُ هذه الأسماءَ على الملائكةِ . يعنى أسماءَ جميعِ الأشياءِ التي علمها آدمَ مِن أصنافِ الحلقِ (٢) .

حدثنى موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السَّدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابن عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيِّلِهِ : ﴿ مُمَّ عَرَضُهُمْ ﴾ : ثم عرض الحلْقَ على الملائكة (٢) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخْبرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : أسماءَ ذريتِه كلِّها أَخَذَهم مِن ظهرِه ، ثم عرَضَهم على الملائكة (٤) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص ، م : « قول » ، وفي ر ، ت١ ، ت٢ : « بعض قول » .

<sup>(</sup>٢) تقدم بتمامه في ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠٥/١ عن السدى به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٠/١ (٣٤١) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدى من قوله . وتقدم بتمامه في ص٤٨٨ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص١٨٥ .

قتادة : ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ ﴾ . قال : علَّمه اسمَ كلِّ شيءٍ ، ثم عرَض تلك الأسماءَ على الملائكة (١٠) .

حدثنا القاسم ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن مُحاهِدِ : ﴿ ثُمَّ عَرَضُهُمْ ﴾ : عرَض أصحابَ الأسماءِ على الملائكةِ (٢) .

حدثنى على بنُ الحسنِ ، قال : حدَّثنا مسلمٌ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مُصْعَبِ ، عن قيسٍ ، عن خُصَيفٍ ، عن مُجاهدِ : ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَتَمِكَةِ ﴾ . يعنى : عرض الأسماء ؟ الحَمامة والغرابُ (") .

حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : حدَّ ثنا الحسينُ ، قال : حدَّ ثنى حجاجُ ، عن جريرِ بنِ حازمٍ ومباركِ ، عن الحسنِ ، وأبى بكرٍ ، عن الحسنِ وقتادةَ ، قالا : علَّمه اسمَ كلِّ شيءٍ ؟ هذه الخيلُ ، وهذه البغالُ ، وما أَشْبَهَ ذلك ، وجعَل يُسَمِّى كلَّ شيءٍ باسمِه ، وعُرِضَت عليه أُمَّةً أُمَّةً أُمَّةً .

/ القولُ في تأويل قولِه جلّ وعزّ : ﴿ فَقَالَ ٱلْبِحُونِي ﴾ .

قال أبو جعفر : وتأويلُ قولِه عزّ وجلّ : ﴿ أَنْجِنُونِي ﴾ : أَخْبِروني . كما حدَّثنا بشرٌ ، عن أبي أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا بشرٌ ، عن أبي رَوْقٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَنْبِتُونِي ﴾ . يقولُ : أخْبِروني بأسماءِ هؤلاء ( ) .

111/1

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٩٤ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ص ٥١٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم بتمامه في ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>٥) تقدم بتمامه في ص ٤٨٥.

ومنه قولُ نابغةِ بنى ذُبْيانَ (١):

وأنبَأه المُنَبِّئُ أنَّ حيًّا مُحلُولًا مِن حَرامٍ (٢) أو مُحذَامِ يعنى بقولِه: أنبأَه: أخبَرَه وأعْلَمَه.

القولُ في تأويل قولِه : ﴿ بِأَسْمَآءِ هَـُؤُلَّاءِ﴾ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدَّثنا عيسى، وحدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: حدَّثنا شِبْلٌ، جميعًا عن ابنِ أبى فَحدَّثنى المثنَّى، قال: حدَّثنا شِبْلٌ، جميعًا عن ابنِ أبى خَيِحٍ، عن مُجاهدِ فى قولهِ: ﴿ بِأَسْمَآءِ هَـَوُكَآءٍ ﴾ . قال: بأسماءِ هذه التى حدَّثْتُ بها آدمَ (٣) .

حدَّثنا القاسم ، قال : حدَّثنا الحسينُ بن دُاودَ ، قال : حدَّثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُرَيْجِ ، عن مجاهدِ ، قال : ﴿ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُؤُلاّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ . يقول : بأسماءِ هؤلاءِ التي (٤) حَدَّثتُ بها آدمَ (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلِّ ثناؤُه : ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ﴾ .

قال أبو جعفر : اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فحدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبي رَوْقٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ : إن كنتم تَعْلَمون لِمَ أَجْعَلُ في الأرضِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : « حزام » ، وفي ت ١ : « جذام » . وحرام : بطن من جذام .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ١٩٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/١٨ (٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) في ت١، ت٢: « الذين ».

خليفةً <sup>(١)</sup>

حدَّ ثنا موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّ ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّ ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أنَّ بني آدمَ يُفْسِدون في الأرضِ ويَسْفِكون الدماءَ (٢).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حَجَّاجٌ ، عن جريرِ بنِ حازِمٍ ومباركٍ ، عن الحسن ، وأبى بكرٍ ، عن الحسنِ وقتادة : ﴿ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُوُكَآءٍ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ أنى لم (٦) أَخْلُقْ خَلْقًا إلا كُنتم أعلمَ منه ، فأخبِروني بأسماءِ هؤلاءِ إن كنتم صادِقين .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوالِ بتأويلِ الآيةِ تأويلُ ابنِ عباسٍ ومَن قال بقولِه . [٢/ ٥٠ على ومعنى ذلك: فقال: أنْبِئونى بأسماءِ مَن عرَضْتُه عليكم أيتُها الملائكةُ القائلون: أَجَعَلُ (في الأرضِ مَن يُفسِدُ فيها ويَسفِكُ الدمَاءَ ، مِن غيرِنا أم منا ، فنحن نُسَبِّحُ بحمدِك ونُقَدِّشُ لك ؟ إن كنتم صادقين في قِيلِكم أني إن جعَلْتُ خليفتى في الأرضِ مِن غيرِكم ، عَصَانى ذريتُه وأفْسَدوا فيها وسفكوا الدماءَ ، وإن حعَلْتُكم فيها ، أطَعْتُمونى واتَّبعْتُم أمرى ، بالتعظيم لى والتقديسِ ، فإنكم إذ كنتم لا تَعْلَمون أسماءَ هؤلاء الذين عرَضْتُهم عليكم مِن خَلْقى ، وهم مَحْلوقون لا تَعْلَمون أسماءَ هؤلاء الذين عرَضْتُهم عليكم مِن خَلْقى ، وهم مَحْلوقون

<sup>(</sup>١) تقدم بتمامه في ص ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠٥/١ عن السدى به. وتقدم بتمامه في ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « لن ».

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، م : « فيها » .

موجودون تَرَوْنهم وتُعايِنونهم ، وعَلِمه غيرُكم بتَعْليمِي إياه ، فأنتم بما هو غيرُ موجودٍ مِن الأمورِ الكائِنَةِ التي لم توجَدْ بعدُ ، وبما هو مُتَستِّرٌ من الأُمورِ – التي هي ٢١٩/١ موجودةٌ – عن أعينِكم ، / أحْرَى أن تكونوا غيرَ عالمين ، فلا تَسْأَلُوني ما ليس لكم به علمٌ ، فإني أعلمُ بما يُصْلِحُكم ويُصْلِحُ خَلْقي .

وهذا الفعلُ مِن اللَّهِ تعالى ذكره بملائكتِه الذين قالوا له: ﴿ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ . مِن جهةِ عِتابِه تعالى ذِكرُه إياهم – نظيرُ قولِه لنبيِّه نوح صلَّى اللَّهُ عليه ، إذ قال : ﴿ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾-﴿ فَلَا تَسْتَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ ۚ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ [ هود: ١٥، ٢٦] . فكذلك الملائكةُ سألت ربُّها أن تكونَ خُلفاءَه في الأرض ليُسَبِّحوه ويُقَدِّسوه فيها ؟ إِذْ كَانْ ذَرِيَّةُ مَنْ أَخْبَرُهُم أَنْهُ جَاعِلُهُ فَي الأَرْضِ خَلَيْفَةً يُفْسِدُونَ فَيْهَا ويَسْفِكُون الدماء ، فقال لهم تعالى ذكره : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . يعني بذلك : إني أَعْلَمُ أَن بعضَكم فاتحُ المعاصى وخاتِمُها. وهو إبليسُ، مُنْكِرًا بذلك (١) تعالى ذِكرُه قولَهم. ثم عرَّفهم موضِعَ هَفُوتِهم، في قِيلهم ما قالوا مِن ذلك، بتعريفِهم قُصورَ علمِهم عمّا هم له شاهِدون عِيانًا - فكيف بما لم يَرَوْه ولم يُخْبَرُوا عنه ؟ - بعرْضِه ما عرَض عليهم مِن خلقِه الموجودين يومَئذٍ ، وقيلِه لهم: ﴿ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَوُكَآءِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ أنكم إن اسْتَخْلَفْتُكم في أَرْضِي سَبَّحْتموني وقدَّسْتُموني ، وإن اسْتَخْلَفْتُ فيها غيرَكم عَصاني ذُريتُه وأفْسَدوا وسَفَكُوا الدماءَ . فلمَّا اتَّضَح لهم موضِعُ خطأً قيلِهم ، وبَدَت لهم هفوةُ زَلَّتِهم ، أنابوا إلى اللَّهِ بالتوبةِ فقالوا: ﴿ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَّا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَّا ﴾ . فسارَعوا الرَّجْعةَ مِن

<sup>(</sup>۱) في ت ۱ ، ت ۲ : « بعد ذلك » .

الهَفْوةِ ، وبادَروا الإنابةَ مِن الزَّلَةِ ، كما قال نوخ عليه السلامُ حِين عوتِب في مسألتِه ، فقيل له : ﴿ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ - : ﴿ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنَ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ - : ﴿ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَلِلّا تَغْفِر لِي وَتَرْحَمْنِي آكُن مِّن اللَّخِيرِينَ ﴾ (١) [هود : لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَلِلّا تَغْفِر لِي وَتَرْحَمْنِي آكُن مِّن اللَّكِيرِينَ ﴾ (١) [هود : ٢٥ ، ١٥] إلى الحق مُوفَّقِ له ، سَريعة [ ٢/ ١٥و] إلى الحق إنابتُه ، قريبةٌ إليه أوْبتُه .

وقد زَعَم بعضُ نَحْوِبِّي أَهْلِ البصرةِ أَن قُولَه : ﴿ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَـَوُلاَءِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ . لم يكنْ ذلك لأن الملائكة ادَّعَوْا شيئًا ، إنما أخْبَر عن جهْلِهم بعلمِ الغيبِ وعلمِه بذلك وفضلِه ، فقال : أنْبِعُوني إن كنتم صادقين . كما يقولُ الرجلُ للرجلِ : أنْبِعْني بهذا إن كنتَ تَعْلَمُ . وهو يَعْلَمُ أنه لا يَعْلَمُ ، يُرِيدُ أنه جاهِلٌ .

وهذا قولٌ إذا تدبَّره مَتَدبِّرُ عَلِم أن بعضَه مفْسِدٌ بعضًا ، وذلك أن قائلَه زعم أن اللَّه تعالى ذكرُه قال للملائكة - إذ عرَض عليهم أهلَ الأسماء - : ﴿ أَنْبِعُونِي بِأَسَمَآءِ هَنَوُلاَ ﴾ . وهو يَعْلَمُ أنهم لا يَعْلَمون ذلك (١) ، ولا هم ادَّعُوا (علمَ شيءٍ السَّمَآءِ هَنَوُلاَ ﴾ . وهو يَعْلَمُ أنهم لا يَعْلَمون ذلك (١) ، ولا هم ادَّعُوا العلم شيءٍ نوجِبُ أن يوبَّخوا بهذا القول . وزعم أن قولَه : ﴿ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ نظيرُ قولِ القائل (٤) : أنْبِعْني بهذا إن كنتَ تَعْلَمُ . وهو يَعْلَمُ أنه لا يَعْلمُ ، يُرِيدُ أنه جاهلٌ . ولا شكَّ أن معنى قولِه : ﴿ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ . إنما هو : إن كنتم صادقين ؛ إمّا في قولِكم ، وإمّا في فعلِكم ؛ لأن الصدق في كلامِ العربِ إنما هو صدقٌ في الخبرِ لا في العلم ، وذلك أنه غيرُ معقولٍ في لغةٍ مِن اللغاتِ أن يُقالَ : صدَق

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الآية من : ص ، م ، ت ١ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ر، م، ت ١، ت ٢.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص : « شيئًا » .

<sup>(</sup>٤) في ر ، م : « الرجل للرجل » .

الرجلُ. بمعنى : عَلِم . فإذ كان ذلك كذلك ، فقد وجب أن يكونَ اللَّهُ تعالى ذكرُه قال للملائكة - على تأويلِ قولِ هذا الذي حكَيْنا قولَه في هذه الآية - : ﴿ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَّوُلاَهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ . وهو يَعْلَمُ أنهم غيرُ صادقين ، يُرِيدُ بذلك أنهم كاذِبون ، وذلك هو عينُ ما أنْكره ؛ لأنه زعم أن الملائكة لم تَدَّعِ شيئًا ، فكيف جاز أن / يقالَ لها (۱) : إن كنتم صادقين فأنبِئوني بأسماءِ هؤلاء (۲) ؟ مع خروج هذا القولِ أن / يقالَ لها عن صاحبِه ، مِن أقوالِ جميعِ المُتَقَدِّمِين والمُتَأخِّرِين مِن أهلِ التأويلِ والتفسيرِ .

\*\*\*/1

وقد حُكِى عن بعضِ أهلِ التفسيرِ أنه كان يَتأوَّلُ قولَه: ﴿ إِن كُنتُمْ مَسَدِقِينَ﴾ . بمعنى : إذ كنتم صادقين .

ولو كانت ﴿إِنْ بَعنى ﴿إِذْ ﴾ في هذا الموضع ، لُوجَب أَن تكونَ قراءتُها بفتحِ الفِها ؛ لأَن ﴿إِذَ ﴾ إِذَا تقَدَّمها فعلٌ مُستَقبَلُ ، صارت علةً للفعل وسببًا له ، وذلك كقولِ القائلِ : أقومُ إِذ قمت . فمعناه : أقومُ مِن أجلِ أنك قمت . والأمرُ بمعنى الاستِقبالِ . فمعنى الكلامِ لو كانت ﴿إِن ﴾ بمعنى ﴿إِذ ﴾ : أنبِئونى بأسماءِ هؤلاءِ مِن أجلِ أنكم صادِقون . فإذا وُضِعَت ﴿إِن ﴾ مكان (٢) ذلك ، قيل : أنبِئونى بأسماءِ مؤلاءِ أن كنتم صادقين . مفتوحة الألفِ . وفي إجماعِ جميعِ قرأةِ [٢/١٥ط] أهلِ الإسلامِ على كسرِ الألفِ مِن ﴿إِن ﴾ دليلٌ واضحُ على خطأً تأويلِ مَن تأوّل الإسلامِ على عنى ﴿إِذ ﴾ في هذا الموضع .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَأَ ۚ إِنَّكَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ت١، ت٢، وفي م: « لهم ».

<sup>(</sup>۲) بعده في م ، ت ۱ ، ت ۲ : « هذا » .

<sup>(</sup>٣) في ص : ﴿ في موضع ﴾ .

# أَتَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ١

قال أبو جعفر: وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن ملائكتِه بالأوْبةِ إليه ، وتسليمِ عِلْمِ ما (اعلِم ممّا) لم يَعْلَموه له ، وتَبَرِّيهم (المرض) مِن أن يَعْلَموا أو يَعْلَمَ أحدٌ شيعًا إلا ما علَّمه تعالى ذِكرُه .

وفي هذه الآياتِ الثلاثِ العِبْرةُ لمن اعْتَبر ، والذَّرْى لمن ادَّكُر ، والبيانُ لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ ، عما أوْدَع اللَّهُ تعالى ذكرُه آى هذا القرآنِ مِن لَطائفِ الحِكَمِ التي تَعْجِزُ عن أوصافِها الألسنُ . وذلك أن اللَّه تعالى ذكرُه احْتَجَّ فيها لنبيّه عَيِلِيَّةٍ على مَن كان بين ظهرانيه مِن يهودِ بني إسرائيلَ ، بإطلاعِه إياه مِن علومِ الغيْبِ التي لم يكنْ تعالى ذكرُه أطلع عليها مِن خلقِه إلا خاصًا ، ولم يكنْ مُدْرَكًا علمُه إلا بالإنباءِ والإخبارِ ؛ لتَتَقَرَّرَ عندَهم صحةُ نبوتِه ، ويَعْلَموا أن ما أتاهم به فمِن عندِه ، ودلَّ فيها على أن كلَّ مُحْبِرٍ خبرًا عما قد كان ، أو عما هو كائنٌ ثما لم يكنْ ولمّا يَأْتِهِ به حِن ربّه العقوبة . خبرٌ ، ولم يُوضَعْ له على صحتِه بُرهانٌ ، فمُتَقَوِّلُ مَا يَسْتَوْجِبُ به مِن ربّه العقوبة .

ألا "آترى أن" اللَّه ردَّ على ملائكتِه قِيلَهم: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . وعرَّفهم أن قِيلَ ذلك لم يكنْ جائزًا لهم ، بما عرَّفهم مِن قُصورِ علمِهم عندَ عَرْضِه ما عرَض عليهم مِن أهلِ الأسماءِ ، فقال : ﴿ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلاَهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ . فلم يكنْ لهم مَفْزَعٌ إلا الإقرارُ بالعجزِ والتَّبَرِّي إليه أن يعلَموا إلّا مَا عَلَمَهم بقولِهم : ﴿ شُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلّا مَا عَلَمْتَنَأَ ﴾ . فكان في ذلك أوضحُ عليمهم بقولِهم : ﴿ شُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلّا مَا عَلَمْتَنَأَ ﴾ . فكان في ذلك أوضحُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : « إن » .

<sup>(</sup>٢) في ت ١، ت ٢: « تنزيههم » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ر: «تسمعون»، وفي ت ١، ت ٢: «يسمعون».

الدلالةِ وأبينُ الحُجَّةِ على كذبِ مَقالةِ كلِّ مَن ادَّعَى شيئًا مِن علومِ الغيبِ ، مِن الحُزاةِ (١) والكَهَنةِ والعافَةِ (٢) والمُتنَجِّمةِ .

وذكر [ ٢/ ٢٥٠] بها الذين وصَفْنا أمرَهم مِن أهلِ الكتابِ ، سَوالفَ نعمِه على آبائِهم ، وأياديَه عندَ أسلافِهم ، عندَ إنابتِهم إليه ، وإقبالِهم إلى طاعتهِ ، مُسْتَعْطِفَهم بنلك إلى الرُشادِ ، ومُسْتَعْتِبَهم به إلى النجاة ، وحذَّرهم – بالإصرارِ والتمادى / في العَيِّ الله العَيِّ الله العَيِّ الله العَيِّ الله العَيْ مَا أَحلَّ بعدوِّه إبليسَ ، إذ تمادَى في العَيِّ العَيِّ العَيْ العَيْ الله الله العَيْ الله العَيْ الله العَيْ الله العَيْ الله العَيْ الله الله العَيْ الله الله العَيْ الله الله العَيْ العَيْ العَيْ الله الله العَيْ العَيْ العَيْ الله العَيْ العَيْمُ العَيْ العَيْمُ العَيْمُ العَيْ العَيْمُ العَيْمُ

وأما تأويلُ قولِه : ﴿ قَالُواْ سُبْحَنْكَ لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَأَ ۚ ﴿ . فهو كما حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارة ، عن أبى رُوقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قَالُواْ سُبْحَنْكَ ﴾ تَنْزِيهَا للَّهِ مِن أن يكونَ أحدٌ يَعْلَمُ الغيبَ غيرَه ، تُبْنا إليك ، ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۚ ﴾ تَبَرِّيًا منهم مِن علمِ الغيب ، إلَّا ما علَّمتنا كما علَّمْتَ آدم ( ) .

و « سبحانَ » مصدرٌ لا تصرُّفَ له ، ومعناه : تسبيحكُ (١٠) . كأنهم قالوا : نُسَبِّحُك تَسْبيحًا ، ونُنزِّهُك تَنْزيهًا ، ونُبَرِّئُك مِن أن نَعْلَمَ شيئًا غيرَ ما علَّمْتَنا .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفو: وتأويلُ ذلك: إنك أنت يا ربَّنا العليمُ - مِن غيرِ تَعْليم -

<sup>(</sup>١) الحزاة: جمع حاز، وهو الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. النهاية ٣٨٠/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م : « القافة » . والعافة : جمع عائف ، وهو المتكهن بالطير أو غيرها . التاج (ع ى ف ) . (٣) في م : « البغي » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ر ، م : « قال » .

<sup>(</sup>٥) تقدم بتمامه في ص ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ : « نسبحك » .

بجميع (١) ما قد كان ، وما هو كائن ، والعالم للغيوبِ دون جميعِ خلقِك . وذلك أنهم نفَوْا عن أنفسِهم بقولِهم : ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۗ ﴾ . أن يكونَ لهم علم إلا ما علم من ذلك لربّهم بقولِهم : ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ عَلَم هِن ذلك لربّهم بقولِهم : ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ اللّه عَلَم هُم نَه الله العالم مِن غيرِ تعليم ؛ إذ كان من سواك لا يَعْلَمُ شيئًا إلا بتعليم غيرِه إياه .

﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ : هو ذو الحِكْمةِ ، كما حدَّثنى به المُثنَّى ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : حدَّثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ : العليمُ الذي قد كمُل في علمِه ، والحكيمُ الذي قد كمُل في حِكْمتِه (٢).

وقد قيل : إن معنى ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ الحاكمُ ، كما (٣) العليمُ بمعنى العالمِ ، والخبيرُ بمعنى الخابرِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِعْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

قال أبو جعفر: إن اللَّه تعالى ذكره عرَّف ملائكتَه [٢/٢٥ظ] الذين سألوه أن يَجْعَلَهم الحلفاء في الأرضِ ووصَفوا أنفسَهم بطاعته والحضوعِ لأمره ، دون غيرهم الذين يفْسِدون فيها ويَسْفِكون الدماء - أنهم مِن الجهلِ بموَاقعِ تدْبيرِه ومحَلِّ قَضائِه ، قبلَ إطلاعِه إياهم عليه ، على نحوِ جهلِهم بأسماءِ الذين عرَضهم عليهم ، إذ كان ذلك مما لم يُعلِّمهم فيَعْلَموه ، وأنهم وغيرَهم مِن العبادِ لا يَعْلَمون مِن العلم إلا ما

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لجميع » .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره - كما في مجموع الفتاوى ٢٢٠/١٧ - وأبو الشيخ في العظمة (٩٨)
 من طريق عبد الله بن صالح به مطولا. وسيأتي في تفسير قوله: ﴿ الصمد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « أن » . ( تفسير الطبري ١/٣٤)

علَّمَهم إياه ربُّهم ، وأنه يَخُصُّ بما شاء مِن العلمِ مَن شاء مِن الخلقِ ، ويَمْنَعُه منهم مَن شاء ، كما علَّم آدمَ أسماءَ من عرَض على الملائكةِ ، ومنعهم علمَها إلا بعدَ تعليمِه إياهم .

فأما تأويلُ قولِه : ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِعْهُم ﴾ : "قال اللّه : يا آدمُ أنبِعْهم" . يقول : أخبِرِ الملائكة . والهاءُ والميمُ في قولِه : ﴿ أَنْبِعْهُم ﴾ عائدتان على الملائكة . وقوله : ﴿ بِأَسْمَآهِم ﴾ عائدتان على الملائكة . والهاءُ والميمُ اللتان في ﴿ بِأَسْمَآهِم ﴾ كناية عن ذكر ﴿ هَلَوُلآه ﴾ التي في قولِه : ﴿ أَنبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَمُ كناية عن ذكر ﴿ هَلَوُلآه ﴾ التي في قولِه : ﴿ أَنبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَمُ كُنايةً عن ذكر ﴿ هَلَوُلآه ﴾ التي في قولِه : ﴿ أَنبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَمُ كُلاّه ﴾ . ﴿ أَنبَعُ مُعِوفُوا أسماءَهم ، وأيقنوا خطأ قيلِهم : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا عَلَى مَا نطقوا به ويَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَكُن نُسْبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لك ﴾ . وأنهم قد هفؤا (") في ذلك ، وقالوا ما لايعُلمون كيفيَّة وقوعِ قضاءِ ربِّهم في ذلك ، لو وقع على ما نطقوا به – أوقالوا ما لايعُلمون كيفيَّة وقوعِ قضاءِ ربِّهم في ذلك ، لو وقع على ما نطقوا به – قال لهم ربُهم : ﴿ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِي أَعَلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ ﴾ . والغيبُ : هو ما غاب عن أبصارِهم فلم يُعاينوه . توبيخًا مِن اللّهِ جلَّ وعزَّلهم بذلك على ما سلف مِن قبلِهم ، وفرَط منهم مِن خطأ مسألتِهم .

كما حدَّثنا محمدُ بنُ العَلاءِ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيد ، قال : حدَّثنا بشرُ ابنُ عُمارة ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضَّحاكِ ، عن ابنِ عباس : ﴿قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِنَهُم ابنُ عُمارة ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضَّحاكِ ، عن ابنِ عباس : ﴿قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِنَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ ﴾ فَلَمَّا إَنْبَاهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ ﴾ فَلَمَّا إِنْجَاهُمُ عَيرى ". ألسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، ولا يَعْلَمُه غيرى ".

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قصةِ الملائكةِ

777/1

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م ، وفي ص : « يقول أخبرهم » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص : « عنده » .

<sup>(</sup>٣) تقدم بتمامه في ص ٤٨٥.

وآدم : فقال اللَّهُ للملائكةِ : كما لم تَعْلَموا هذه الأسماء ، فليس لكم علمُ أنما (۱) أَرُدْتُ أَن أَجْعَلَهم لِيُفْسدوا فيها ، هذا عِندِى (۲) قد علِمْتُه ، فكذلك أَخْفَيْتُ عنكم أنى أَجْعَلُهم ليفْسدو فيها ، هذا عِندِى قال : وسبَق مِن اللَّهِ : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ أَنَى أَجْعَلُ فيها مَن يَعْصِيني ومَن يُطِيعُني . قال : وسبَق مِن اللَّهِ : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ أَنِي أَجْهَنِينَ ﴾ [هود : ١١٩] . قال : ولم تَعْلَمِ الملائكةُ ذلك ولم يَدْرُوه . قال : فلما رأَوْا ما أَعْطَى اللَّهُ آدمَ مِن العلمِ ، أقرُّوا لآدمَ بالفضلِ (۳) .

و٣/٢هـ القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه: ﴿ وَأَعْـلَمُ مَا لَبُدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُنْبُونَ ﷺ .

قال أبو جعفر: اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك؛ فرُوِى عن ابنِ عباسٍ في ذلك ما حدَّثنا به أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةً، عن أبى رَوْقٍ، عن الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ ﴾. يقولُ: أعْلَمُ السرَّ كما أعْلَمُ العَلانية. يقولُ: ما تُظْهِرون، ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنْبُونَ ﴾. يقولُ: أعْلَمُ السرَّ كما أعْلَمُ العَلانية. يعنى ما كتَم إبليسُ في نفسِه مِن الكِبْرِ والاغْتِرارِ ('').

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أَسْبَاطُ ، عن السُدِّى فى خبرِ ذكره عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباس ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلِهِ : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَا كُنتُمُ عَن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلِهِ : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُنْهُونَ ﴾ . قال : قولُهم : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ . فهذا الذي أَبْدُوا ، ﴿ وَمَا كُنتُمُ تَكُنْهُونَ ﴾ . يعني ما أسَرَّ إبليسُ في نفسِه مِن الكبرِ (\*) .

<sup>(</sup>١) في ص : ( بما ) .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ر: « عبدي » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠٧/١ عن المصنف.

<sup>(</sup>٤) تقدم بتمامه في ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠٦/١ عن السدى به .

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهوازيُّ قال: حدَّثنا أبو أحمدَ الزُّبَيْرِيُّ قال: حدَّثنا عمرُو بنُ ثابتٍ ، عن أبيه ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرِ قُولُه : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُهُونَ ﴾ . قال : ما أُسَرَّ إبليسُ في نفسِه (١) .

حدَّثنا أحمدُ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ ، قال : حدَّثنا سفيانُ في قولِه : ﴿ وَإَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴾ . قال : ما أسَرَّ إبليسُ في نفسِه مِن الكِبْرِ ألَّا يَسْجُدَ

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا الحجامُج الأُ نُماطئ ، قال : حدَّثنا مَهْديُّ بنُ مَيْمُونِ ، قال سمِعْتُ الحسنَ بنَ دينارِ قال للحسن ونحن جُلوسٌ عندَه في منزلِه: يا أبا سعيدٍ ، أرأيْتَ قولَ اللَّهِ للملائكةِ : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴾ . فما ٢٢٣/١ الذي كتَمَت الملائكةُ؟ فقال الحسنُ: إن اللَّهَ لمَّا خلَق / آدمَ ، رأَتِ الملائكةُ خلقًا عَجبًا ، فكأنهم دخَلُهم مِن ذلك شيءٌ ، فأقبَل بعضُهم إلى بعضٍ ، وأسرُّوا ذلك بينَهم ، فقالوا : ما يُهمُّكم من هذا المخلوقِ ! إن اللَّهَ لن يَخْلُقَ خلقًا إلا كُنَّا أكرمَ عليه

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن قَتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُبُونَ ﴾ . قال : أَسَرُّوا بينَهم فقالوا :

<sup>=</sup> وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٠٠ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٢/١ (٣٥٤) من طريق الفضل بن خالد ، عن عبيد بن سليمان ، عن الضحاك عن ابن عباس بنحوه.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٣/١ عقب الأثر (٣٥٧) معلقا . وعمرو بن ثابت ضعيف .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠٦/١ عن الثوري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٨٥– تفسير) من طريق مهدى بن ميمون به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٥٠ إلى عبد بن حميد .

يَخْلُقُ اللَّهُ مَا (اللَّهُ مَا أَن يَخْلُقَ )، فلن يَخْلُقَ خلقًا إِلَّا ونحن أكرمُ عليه منه (١)

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا لُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْبُونَ ﴾ : فكان الذى أبدُوا [٣/٣٥ط] حين قالوا : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ . وكان الذى كتَموا يبنَهم قولُهم : لن يَخْلُقَ ربُّنا خلقًا إلا كنا نحن أعلَمَ منه وأكرمَ . فعرَفوا أن اللَّه فضَّل ينهم قولُهم في العلم والكرمِ (٣) .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوالِ بتأويلِ الآيةِ ما قاله ابنُ عباسٍ ، وهو أن معنى قولِه : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ ﴾ : وأعلمُ – مع علمِي غيبَ السماواتِ والأرضِ – ما تُظهرون بألسنتِكم ، ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْبُونَ ﴾ : وما كنتم تُخفُونه في أنفسِكم ، فلا يُخفَى عليَّ شيءٌ ، سواءٌ عندى سَرائرُكم وعَلانيَتُكم . والذي أظهروه بألسِنتهم ما أخبرَ اللَّهُ تعالى ذكره عنهم أنهم قالوه ، وهو قولُه ( أ : ﴿ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ ﴾ . والذي كانوا يَكْتُمونه ما كان عليه منطويًا إبليسُ مِن الحلافِ على اللَّهِ في أمرِه ، والتَّكبُرِ عن طاعتِه ؛ لأنه لاخلاف عين جميع أهلِ التأويلِ أن تأويلَ ذلك غيرُ خارجٍ مِن أحدِ الوجهيْن اللذين وصَفْتُ ، وهو ما قلْنا . والآخرُ ما ذكرنا مِن قولِ الحسنِ وقتادةَ ، ومَن قال : إن معنى ذلك كثمانُ الملائكةِ بينَهم : لن يَحْلُقَ اللَّهُ خلقًا إلاكنا أكرمَ عليه منه . فإذ كان لا قولَ في

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ر : « شاء » .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) بعده في ت١، ٣٠: «كتموا بينهم قولهم لن يخلق ربنا خلقا ».

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٣/١ (٣٥٧) من طريق ابن أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٤) في م : « قولهم » .

تأويلِ ذلك إلا أحدُ القولين اللذين وصَفْتُ ، ثم كان أحدُهما غيرَ موجودةٍ على صحتِه الدَّلالةُ مِن الوجهِ الذي يَجِبُ التسليمُ له - صَحَّ الوجهُ الآخرُ . والذي محكِي عن الحسنِ وقتادة ومَن قال بقولِهما في تأويلِ ذلك ، غيرُ موجودة الدَّلالةُ على صحتِه من الكتابِ ، ولا من خبرِ تجبُ به حجةٌ . والذي قاله ابنُ عباسٍ يَدُلُّ على صحتِه خبرُ اللَّهِ عن إبليسَ وعِصْيانِه إياه ، إذ دعاه إلى السجودِ لآدمَ عليه السلامُ فأبَى واسْتَكْبَر ، وإظهارُه لسائرِ الملائكةِ مِن معصيتِه وكِبْرِه ما كان له كاتمًا قبلَ ذلك .

فإن ظُنَّ ظَانٌ أن الخبر عن كِتمانِ الملائكةِ ما كانوا يَكْتُمون ، لمَّ كان خارجًا مَخْرَجَ الخبرِ عن الجميعِ ، كان غيرَ جائرٍ أن يكونَ ما رُوِى في تأويلِ ذلك عن ابنِ عباسٍ ومَن قال بقولِه ، مِن أن ذلك خبرُ عن كِتْمانِ إبليسَ الكبْرَ والمعصية ، صحيحًا ، فقد ظَنَّ غيرَ الصوابِ . وذلك أن مِن شأنِ العربِ إذا أخبرَتْ خبرًا عن بعضِ جماعةِ بغيرِ تسميةِ شخصِ بعينه أن تُخْرِجَ الخبرَ [٢/٤٥٥] عنه مُخرَجَ الخبرِ عن الجميعِ ، وذلك كقولِهم : قُتِل الجيشُ وهُزموا . وإنما قُتِل الواحدُ أو البعضُ ، فتُخرِجُ الخبرَ عن المهزومِ منهم والمقتولِ أو البعضُ ، وهُزم الواحدُ أو البعضُ ، فتُخرِجُ الخبرَ عن المهزومِ منهم والمقتولِ مُخرَجَ الخبرِ عن جميعهم ، كما قال تعالى ذكرُه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ اللهِ عَلَيْ فَنِلَتَ هذه الآيةُ فيه ، كان رجلًا مِن جماعةٍ مِن بنى تميم ، كانوا قدِموا على رسولَ اللَّه عَلِيَ فَنزلَت هذه الآيةُ فيه ، كان رجلًا مِن جماعةٍ مِن بنى تميم ، كانوا قدِموا على رسولِ اللَّه عَلِيَ فَنزلَت هذه الآيةُ فيه ، كان رجلًا مِن جماعةٍ مِن بنى تميم ، كانوا قدِموا على رسولِ اللَّه عَلِيَ فَنزلَت هذه الآيةُ فيه ، كان رجلًا مِن جماعةٍ مِن بنى تميم ، كانوا قدِموا على رسولِ اللَّه عَلِيَ فَنزلَت هذه الآيةُ مَنه مَ مُخرَجَ الخبرِ عن الجماعةِ ، فكذلك قولُه : ﴿ وَاَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ ﴾ . أخرَج الخبرِ عن الجماعةِ ، فكذلك قولُه : ﴿ والمُحرَبُ الخبرِ عن الجماعةِ ، فكذلك قولُه : والمِرادُ به الواحدُ منهم .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئَيِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواَ إِلَّآ

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في سورة الحجرات.

إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ ﴿.

قال أبو جعفر: أما قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ﴾ . فمعطوفٌ على قولِه : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ﴾ . فمعطوفٌ على قولِه : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ﴾ . فلمعطوفٌ على قولِه : ﴿ وَإِلَّهُ عَلَيْكُ لِلْمَالَتِهِ كَمْ اللّهِ عَلَيْكُ مِن بنى إسرائيلَ ، مُعَدِّدًا عليهم نعمه ، ومُذَكِّرهم آلاءَه ، على نحو الذى قد وصَفْنا فيما مضى قبلُ - : اذْكُروا فِعْلى بكم إذ أنْعَمْتُ عليكم ، فخلَقْتُ لكم ما فى الأرضِ جميعًا ، وإذ قلتُ للملائكة إنى جاعِلٌ فى الأرضِ خليفةً ، فكرَّمْتُ أباكم آدم بما آتَيْتُه مِن عِلْمى وفَضْلى وكرامتى ، وإذ أَسْجَدتُ له مَلائِكتى فسجدوا له . ثم استثنى مِن جميعِهم إبليسَ ، فدلَّ باستثنائِه إياه منهم على أنه منهم ، وأنه ممَّن قد أُمِر بالسجودِ معهم ، كما قال تعالى ذكره : ﴿ إِلَّا إِبلِيسَ لَمْ يَكُن مِن السّجودِ معهم ، كما قال تعالى ذكره : ﴿ إِلَّا إِبلِيسَ لَمْ يَكُن مِن السّجودِ الله فقد أمَر إلليسَ فى من أمَره مِن الملائكةِ بالسجودِ لآدمَ ، ثم استثناه مما أخبَر عنهم أنهم فعلوه مِن السجودِ لآدمَ ، فأخرَجه مِن الصفةِ التي وصَفهم بها مِن الطاعةِ لأمرِه ، ونفَى عنه ما أثبته لملائكتِه مِن السجودِ لعبدِه آدمَ .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ فيه ؛ هل هو مِن الملائكةِ أم هو مِن غيرِهم ؟ فقال بعضهم ٢٦١ ؛ هظ عداً به أبو كُريْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان إبليسُ مِن بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان إبليسُ مِن حيِّ مِن أحياءِ الملائكةِ يقالُ لهم : الجينُ . نُحلِقوا مِن نارِ السَّمومِ مِن بينِ الملائكةِ . قال : وكان خازنًا مِن خُزَّانِ الجنةِ . قال : وخُلِقَت قال : وخُلِقَت الجينُ الذين ذُكِروا في القرآنِ مِن مارجِ مِن نارِ ؛ وهو لسانُ النارِ الذي يَكونُ في طَرَفِها إذا النَّهَبَت (١) .

<sup>(</sup>١) تقدم بتمامه في ص ٤٨٢ .

حَدَّثنا ابنُ حُمَيْدِ، قال: حَدَّثنا سَلَمةُ، عن ابنِ إسحاقَ، عن خَلَّدِ بنِ أَعُطَاءِ، عن خَلَّدِ بنِ عَطاءِ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: كان إبليسُ قبلَ أن يَرْكَبَ المعصيةَ مِن الملائكةِ، اسمُه عَزَازيلُ<sup>(۱)</sup>، وكان مِن سكانِ الأرضِ، وكان مِن أشدِّ الملائكةِ الملائكةِ، اسمُه عَزَازيلُ<sup>(۱)</sup>، وكان مِن سكانِ الأرضِ، وكان مِن حَيٍّ يُسَمَّوْن جنَّا اللائكةِ الجُتِهادًا وأكثرِهم علمًا، فذلك دعاه إلى الكبرِ، وكان مِن حيٍّ يُسَمَّوْن جنَّا (اللهُ عنه اللهُ عنه علمًا).

وحدَّثنا به ابنُ محميدِ مرةً أخرى ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، عن خلادِ بنِ (۱) عطاء ، عن طاوسٍ ، أو مُجاهِد أبى الحَجَّاجِ ، عن ابنِ عباسٍ عن خلادِ بنِ عطاء ، عن طاوسٍ ، أو مُجاهِد أبى الحَجَّاجِ ، عن ابنِ عباسٍ وغيرِه بنحوِه ، إلا أنه قال : كان مَلكًا مِن الملائكةِ اسمُه عَزَازِيلُ (١) ، وكان مِن سكانِ الأرضِ وعُمَّارِها ، وكان سكانُ الأرضِ فيهم يُسَمَّوْن الجنَّ مِن بينِ الملائكةِ (٥) .

/ حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ في خبرٍ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ،

170/1

<sup>(</sup>۱) فی ص ، ر ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۱۱۰، والبدایة والنهایة ۱/ ۱۲۹: « عن » . وفی الرواة : خلاد بن عطاء بن رباح ، یروی عن أبیه . التاریخ الکبیر ۱۸٦/۳ .

وخلاد بن عبد الرحمن الصنعاني ، يروى عن طاووس ومجاهد . تهذيب الكمال ٨/ ٣٥٦.

والمثبت كما في الأصل، وكذلك هو في تاريخ المصنف، والأضداد، وتفسير ابن كثير ٥/ ١٦٥.

وفى الرواة : خلاد بن عطاء بن الشَّيْج ، يروى عن طاووس . وقال ابن إسحاق : هو الشامى . التاريخ الكبير ١٨٦/٣ . وينظر ما سيأتي في تفسير الآية ٥٠ من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عزرائيل ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في المبتدأ ، كما في تفسير ابن كثير ١١٠/١ . وأخرجه المصنف في تاريخه ٨٦/١ . وينظر الدر المنثور ١/٠٥ .

<sup>(</sup>٤) في ر : « عزرايل » .

<sup>(°)</sup> أخرجه المصنف في تاريخه ٨٦/١ . وأخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ٣٣٤ من طريق ابن حميد وابن غانم ، عن سلمة به مطولا .

وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : مُجعِل إبليسُ على مُلْكِ سماءِ الدنيا ، وكان مِن قبيلةٍ مِن الملائكةِ يُقالُ لهم : الجنُّ . وإنما شُمُّوا الجنَّ لأنهم خُزَّانُ الجنةِ ، وكان إبليسُ مع مُلْكِه خازنًا (۱).

حدَّثنا القاسم ، قال : حدَّثنا الحسيْنُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : كان إبليسُ مِن أَشْرافِ الملائكةِ و (٢) أكرمِهم قبيلةً ، وكان خازنًا على الجنانِ ، وكان له سلطانُ سماءِ الدنيا ، وكان له سلطانُ الأرضِ . قال : قال ابنُ عباسٍ : وقولُه : ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ [الكهف : ٠٠] . إنما شُمِّى بالجُنَّانِ أنه كان خازنًا عليها . كما يُقالُ للرجلِ : مَكِّيٌ ، ومدَنيٌّ ، وكوفيٌّ ، وبصريٌّ . قاله (٢) ابنُ جُريْج (١٠)

وقال آخَرون : هم سِبْطٌ مِن الملائكةِ قَبيلَةٌ ، وكان اسمُ قبيلتِه الجِنَّ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن صالحٍ مولى التوأمةِ وشريكِ بنِ أبى نَمِرٍ - أحدُهما أو كلاهما - عن ابنِ عباسٍ ، قال : إن مِن الملائكةِ قبيلةً مِن الجنِّ ، وكان إبليسُ منها ، وكان يَسُوسُ ما بينَ السماءِ والأرض (°) .

<sup>(</sup>١) تقدم بتمامه في ص ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « قال » . والمثبت مما سيأتي في تفسير سورة الكهف .

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ٨١/١ إلى قوله : « وكان له سلطان الأرض » . وسيأتي في سورة الكهف بزيادة . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢٧/٤ إلى المصنف وابن المنذر ، بزيادة نحوه .

<sup>(°)</sup> أخرجه المصنف في تاريخه ٨١/١ . وسيأتي في ص ٤١ ه من طريق آخر عن شريك ، عن صالح ، عن ابن عباس . وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (١١٣١) من طريق سليمان بن بلال ، عن شريك ، عن كريب ، عن ابن عباس .

حُدِّقْتُ عن الحُسَينِ بنِ الفَرَجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ الفضلَ بنَ خالدِ ، قال : أَخْبَرَنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ مُزَاحِمٍ يقولُ في قولِه : ﴿ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ . قال : كان ابنُ عباسٍ يقولُ : إن إبليسَ كان مِن أشرفِ الملائكةِ وأكرمِهم قبيلةً . ثم ذكر مثلَ حديثِ [٢/٥٥٥] ابنِ جُرَيْج الأولِ سَواءً (١)

حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ، قال : حدَّثنى شَيْبانُ ، قال : حدَّثنا سَلَّامُ بنُ مِسْكينِ ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، قال : كان إبليسُ رئيسَ ملائكةِ سماءِ الدنيا (٢) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئَبِكَةِ اَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ : قَبيلٌ مِن الملائكةِ فَقَالُ لِهم : الجنُّ . وكان ابنُ عباسٍ يقولُ : لو لم يَكُنْ مِن الملائكةِ لم يُؤْمَرُ بالسجودِ ، وكان على خِزانةِ سماءِ الدنيا . قال : وكان قَتادةُ يقولُ : جُنَّ عن طاعةِ ربِّه (٢) .

حَدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْمَرُ ، عن قَتِيلٍ مِن الملائكةِ قَتادةَ في قولِه : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ . قال : كان مِن قَبِيلٍ مِن الملائكةِ يقالُ لهم : الجنُّ (٤) .

حدَّثنا ابنُ حُمَيْدِ ، قال حدَّثنا سَلَمةُ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : أمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٨١/١ عن عبدان المروزي، عن الحسين بن الفرج به .

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (١١٣٨) من طريق أبي معاذ به نحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٨٦/١. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٥٠، ٢٢٧/٤ إلى ابن أبي حاتم . (٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢٧/٤ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبيه ، إلى قوله : سماء الدنيا .

وأخرج باقيه أبو الشيخ في العظمة (١١٣٢) من طريق سلام بن مسكين، عن أبيه، عن قتادة .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٤٠٤/١ .

العربُ فيقولون : ما الجنُّ إلَّا كلُّ ما اجْتَنَّ فلم يُرَ . قال : وأما قولُه : ﴿ إِلَّا ۚ إِبَّلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِينَ ﴾ . أي : كان مِن الملائكةِ ، وذلك أن الملائكةَ اجْتنُّوا فلم يُرَوُّا ، وقد قال اللَّهُ تعالى ذكرُه: ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًّا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمَ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٨]. وذلك لقولِ قريش: إن الملائكة بناتُ اللَّهِ. فيقولُ اللَّهُ جلَّ ذكرُه : إن تكن الملائكةُ بناتي / فإبليسُ منها ، وقد جعَلوا بيني وبيـنَ إبليسَ ٢٢٦/١ وذريتِه نسَبًا . قال : وقد قال الأعْشَى ؛ أعْشَى بني قيس بن ثَعْلبةَ البَكْرِيُّ ، وهو يَذْكُرُ سليمانَ بنَ داودَ وما أعطاه اللَّهُ عزّ وجلّ :

> لكان سليمانُ البرىءَ مِن الدُّهرِ وملَّكه ما بينَ ثرياً(١) إلى مِصْر وسخَّر من جنِّ الملائكِ تسعةً قيامًا لديه يعملون بلا أجر

قال : فأبَت العربُ في لغتِها إلا أن الجنَّ كلُّ ما اجتَنَّ ، وتقولُ : ما سمَّى اللَّهُ الجنَّ إلا أنهم اجْتنُّوا فلم يُرَوا ، وما سمَّى بني آدمَ الإنسَ إلا أنهم ظهَروا فلم يجتنُّوا ، فما ظهَر فهو إنسٌ ، وما اجْتنَّ فلم يُر فهو جِنٌّ .

وقال آخرون بما حدَّثنا به محمدُ بنُ بَشَّار ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٌّ ، عن عوفٍ ، عن الحسنِ ، قال : ما كان إبليسُ مِن الملائكةِ طَوْفةَ عينِ قطٌّ ، وإنه لأصلُ

فلو كان شيءٌ خالدًا أو مُعمَّرًا

بَرَاه إلهي واصطَفاه عِبادَه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تونا » ، وفي الأضداد: « ترنا » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الأنساري في الأضداد ص٣٣٥ من طريق ابن حميد وابن غانم، عن سلمة بـه مختصرا

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٥/٥٠ : وقد روى في هذا آثار كثيرة عن السلف ، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها ، والله أعلم بحال كثير منها ، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته الحق الذي بأيدينا ، وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة .

الجنِّ كما أن آدمَ أصلُ الإنسِ (١).

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : حدَّثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : كان الحسنُ يقولُ في قولِه : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ : ألجأه إلى نَسَبِه ، [٢/٥٥٥] فقال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ أَفَلْتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوَلِيكَآءَ مِن دُونِي ﴾ الآية . وهم يَتَوالَدون كما يَتَوالَدُ بنو آدمَ (٢) .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : حدَّثنا أبو سعيدٍ اليَحْمَدِيُّ ، عن شَهْرِ ابنِ حَوشَبٍ قولَه : ﴿ مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ . قال : كان إبليش مِن الجنِّ الذين طرَدَتهم الملائكةُ ، فأسَرَه بعضُ الملائكةِ فذهَب به إلى السماءِ .

حدَّثني يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : إبليسُ أبو الجنِّ ، كما آدمُ أبو الإنسِ (٥) .

حدَّ ثنا على بنُ الحسنِ (٢) ، قال : حدَّ ثنى أبو نصرٍ أحمدُ بنُ محمدٍ الخَلَّالُ ، قال : حدَّ ثنى هُشَيمٌ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى ، عن موسى بنِ نُمَيرٍ وعثمانَ بنِ سعيدِ بنِ كاملٍ ، عن سعدِ بن مسعودٍ ، قال : يحيى ، عن موسى بنِ نُمَيرٍ وعثمانَ بنِ سعيدِ بنِ كاملٍ ، عن سعدِ بن مسعودٍ ، قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٥٦) من طريق ابن أبي عدى به .

وأخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص٣٣٧ ، وأبو الشيخ (١١٤٠) من طريق عوف به . وقال ابن كثير في تفسيره ١١٠/ ، ١١٥ / ١٦٤ : هذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١١٤٨) من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة من قوَّله .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « حدثنا » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ٨٧/١ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢٧/٤ إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير ابن كثير ١١٠/١ .

<sup>(</sup>٦) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « الحسين » .

كانت الملائكةُ تُقاتِلُ الجنَّ، فشيى إبليسُ وكان صغيرًا، فكان مع الملائكةِ فتعبَّد معها، فلما أمِروا بالسجودِ لآدمَ سجَدوا، فأبى إبليسُ، فلذلك قال اللَّهُ: ﴿ إِلَّا إِلْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ (١)

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضلِ ، قال : حدَّثنا المباركُ بنُ مُجاهدٍ أبو الأزهرِ ، عن شريكِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى نمرٍ ، عن صالحٍ مولى التَّوْأَمةِ ، عن ابن عباسٍ ، قال : إن مِن الملائكةِ قبِيلًا يقالُ لهم : الجنُّ . فكان إبليسُ منهم ، وكان إبليسُ يسُوسُ ما بينَ السماءِ والأرضِ ، فعصَى فمسَخه اللَّهُ شيطانًا رَجيمًا (٢) .

حدَّنا محمدُ بنُ سِنانِ القَزَّازُ ، قال : حدَّننا أبو عاصمٍ ، عن شَريكِ ، "عن رجلِ" ، عن عِكْرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إن اللَّه خلق خلقًا فقال : اسْجُدوا لآدم . فقالوا : لا نَفْعَلُ . فبعَث اللَّهُ عليهم نارًا تَحْرِقُهم ، ثم خلق خلقًا آخَرَ ، فقال : إنى خالقُ بشرًا مِن طينِ ، فاسْجُدوا لآدم . قال : فأبوا ، فبعث اللَّهُ عليهم نارًا فأحْرَقَتهم . قال : ثم خلق هؤلاءِ ، فقال : اسْجُدوا لآدم . فقالوا : نعَم . قال : وكان إبليسُ مِن أولئك الذين أبوا أن يَسجُدوا لآدم .

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٨٧/١ . وينظر العظمة (١١٤٣)، وتفسير ابن كثير ١١١/١ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٨٢. وأخرجه البيهقي في الشعب (٤٤٤) من طريق زهير بن محمد ، عن شريك به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل ، ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١١/١ عن المصنف . وقال : وهذا غريب ، ولا يكاد يصح إسناده ؛ فإن فيه رجلا مبهما ، ومثله لا يحتج به .

وأخرجه المصنف في تاريخه ٨٧/١ عن محمد بن سنان ، عن أبي عاصم ، عن شبيب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . وأخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ٣٣٥ ، ٣٣٦ من طريق أبي عاصم به مثله . وينظر ما سيأتي في تفسير الآية ٢٨، ٢٩ من سورة الحجر .

قال أبو جعفر : وعلة مَن قال هذه المقالة - (أن إبليسَ ليس هو مِن الملائكةِ ' - أن اللهَ تعالى ذكره أخبَر في كتابِه أنه حلَق إبليسَ من نارِ السَّمومِ ، ومِن مارجٍ مِن أن اللَّهَ تعالى ذكره أخبَر في كتابِه أنه حلَقها مِن شيءٍ من ذلك ، وأن اللَّهَ أخبَر (٢) أنه مِن الجنِّ .

1/77

/قالوا: فغيرُ جائزِ أَن يُنْسَبَ إلى غيرِ ما نسَبه اللَّهُ إليه. قالوا: ولإبليسَ نَسْلُ وذُرِّيةٌ ، والملائكةُ لا تَتَناسَلُ ولا تَتَوالَدُ .

قال أبو جعفر: وهذه عِللٌ تُنْبئُ عن ضعفِ معرفةِ أهلِها ، [٢٥٥٦] وذلك أنه غيرُ مُسْتَنْكُم أن يكونَ اللَّهُ تعالى ذكرُه حلق أصناف ملائكتِه مِن أصنافِ مِن خلقِه شَتَى . فخلَق بعضًا مِن نُورٍ ، وبعضًا مِن نارٍ ، وبعضًا مما شاء مِن غيرِ ذلك . وليس في تَرْكِ اللَّهِ تعالى ذكرُه الخبرَ عما خلق منه ملائكتَه ، وإخبارِه عما خلق منه إبليسَ ، ما يوجِبُ أن يكونَ إبليسُ خارجًا مِن معناهم ، إذ كان جائزًا أن يكونَ خلق صِنفًا مِن ملائكتِه مِن نارٍ كان منهم إبليسُ ، وأن يكونَ أَفْرَد إبليسَ بأن خلقه مِن نارِ السَّمومِ دون ملائكتِه مِن نارٍ كان منهم إبليسُ ، وأن يكونَ أَفْرَد إبليسَ بأن خلقه مِن نارِ السَّمومِ دون مائرِ ملائكتِه مِن نارٍ كان منهم إبليسُ ، وأن يكونَ أفْرَد إبليسَ بأن خلقه مِن نارِ السَّمومِ دون وذريةٌ ، يلا ركّب فيه من الشهوةِ واللذةِ التي نُزعتْ من سائرِ الملائكةِ ، يلا أراد اللَّهُ به في المُخصيةِ .

وأما خبرُ اللَّهِ تعالى ذكرُه عنه أنه مِن الجنِّ ، فغيرُ مدفوع أن يُسَمَّى (٥) ما الْجتنَّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت، ، ت، ، ت، .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص : « في كتابه » .

<sup>(</sup>٣) في م : ( عن ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « منهم » ، وفي ص ، ت٣ : « بهم » .

<sup>(</sup>o) بعده في ص : « من الجن » .

مِن الأشياءِ كلِّها عن الأبْصارِ جنَّا - كما قد ذكرُنا قبلُ في شعرِ الأعْشَى - فيكونُ إبليسُ والملائكةُ منهم لاجْتِنانِهم عن أبصارِ بني آدمَ .

القولُ في معنى : ﴿ إِبْلِيسَ ﴾ .

قال أبو جعفر : وإبليش : إفْعِيلُ ، مِن الإِبْلاسِ ، وهو الإِياسُ مِن الخيرِ والندَمُ والحزنُ .

كما حدَّثنا به أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ ابنُ عُمارةً ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إبليسُ أَبْلَسَه اللَّهُ مِن عُمارةً ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن العصيتِه (١) .

حدَّثنى موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ ، قال : كان اسمُ إبليسَ الحارثَ ، وإنما سُمِّي إبليسُ حينَ أَبْلِس فقيرًا (٢) .

قال أبو جعفر: وكما قال اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿ فَإِذَا هُم مُنْبَلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤]. يعنى به أنهم آيِسون مِن الخيرِ، نادِمون مُحزْنًا، كما قال العجَّاجُ (٣):

يا صاحِ هل تَعْرِفُ رَسْمًا مُكْرَسَا (أُ) قال نَعَـــــــــمْ أَعْـــرِفُه وأَبْلَــسَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في تاريخه ۹٥/۱ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸٤/۱ (٣٦٢) ، وابن الأنباري في الأضداد ص ٣٣٦ من طريق بشر به بنحوه .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٠٥ إلى ابن المنذر . وتقدم بتمامه في ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>۲) في م : « فغير » ، وغير منقوطة في ص .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٤/١ عقب الأثر (٣٦٢) من طريق عمرو بن حماد به نحوه . (٣) ديوانه ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) رسم مكرِس ومكرَس : بعرت فيه الإبل وبؤَّلت ، فركب بعضه بعضًا . التاج ( ك ر س ) .

وقال رُؤْبةُ :

وحضَرَتْ (٢) يومَ الخميسِ الأخماسُ وفي الوُجـوهِ صُفْرةً وإبـلاسُ

[۲/۲هظ] يعني به : اكْتئابًا وكُسوفًا .

فإن قال قائلٌ: فإن كان إبليسُ كما قلتَ إفعيلَ مِن الإِبْلاسِ، فهلَّا صُرِف وأُجْرِى ؟

قيل: تُرك إجراؤُه اسْتِثْقالًا ، إذ كان اسمًا لا نظيرَ له مِن أسماءِ العربِ ، فشبَّهَته العربُ - إذ كان كذلك - بأسماءِ العَجَمِ التي / لانجُرى ، وقد قالوا: مرَرْتُ بإسحاقَ . فلم يُجْروه ، وهو مِن : أَسْحَقه اللَّهُ إِسْحاقًا . إذ كان وقع مبتدأً اسمًا لغيرِ العربِ ، ثم تسمَّت به العربُ ، فجرى مَجْراه - وهو مِن أسماءِ العجمِ - في الإعرابِ ، فلم يُصْرَفْ . وكذلك أيوبُ ، إنما هو فَيْعُولٌ " ، مِن : آبَ يَحُوبُ ، ' نظيرَ قَيُّومِ من : قام يقومُ . وكذلك أيوبُ ، إنما هو فَيْعُولٌ " ، مِن : آبَ يَحُوبُ ، ' نظيرَ قَيُّومٍ من : قام يقومُ .

وتأويلُ قولِه : ﴿ أَبَىٰ ﴾ . يعنى بذلك إبليسَ ، أنه امْتَنع مِن السجودِ لآدمَ فلم يَشجُدْ له ، ﴿ وَٱسْتَكُبُرُ ﴾ . يعنى بذلك أنه تكبَّر وتعَظَّم عن طاعةِ اللَّهِ في السجودِ لآدمَ .

وهذا وإن كان مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه حبرًا عن إبليسَ ، فإنه تَقْرِيعُ لضُرَبائِه مِن

<sup>(</sup>١) ديوانه ( مجموع أشعار العرب ) ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : « عرفت » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ر ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « فعول » ، وفي م : « فيعوع » . وأيوب زنة فيعول ، وقيل : فعول .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ر، م، ت١، ت٢، ٣٥ .

خلقِ اللهِ الذين يَتَكَبَّرُون عن الخضوعِ لأمرِ اللهِ ، والانقيادِ لطاعتِه فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه ، والتسليم له فيما أوْجَب لبعضِهم على بعضٍ مِن الحقّ. وكان ممَّن تكبَّر عن الخضوعِ لأمرِ اللهِ ، والتَّذَلُّلِ لطاعتِه ، والتسليمِ لقضائِه فيما ألْزَمَهم مِن حقوقِ غيرِهم - اليهودُ الذين كانوا بينَ ظَهْرانَى مُهاجَرِ رسولِ اللهِ عَيِلِيْ ، وأحبارُهم الذين كذّبوا "برسولِ اللهِ عَيِلِيْ ، وأجبارُهم الذين كذّبوا اللهِ عَيِلِيْ ، (وهم بصفتِه عارفون )، وبأنه لله رسولُ عالمون . ثم استكبروا - مع علمِهم بذلك - عن الإقرارِ بنبوتِه ، والإِذْعانِ لطاعتِه ؛ بَغْيًا منهم له وحسدًا . فقرَّعهم الله بخبره عن إبليسَ الذي فعل في استكبارِه عن السجودِ لآدمَ ، وسدًا له وبَغْيًا ، نظيرَ فعلِهم في التكبُّرِ عن الإذعانِ لحمدِ نبيِّ اللهِ عَيِلِيْهُ ونبوتِه ، إذ حمدًا له وبَغْيًا ، نظيرَ فعلِهم في التكبُّرِ عن الإذعانِ لحمدِ نبيِّ اللهِ عَيِلِيْهُ ونبوتِه ، إذ جاءهم بالحقِّ مِن عندِ ربِّهم ، حسدًا وبَغْيًا .

ثم وصف إبليس بمثلِ الذي وصف به الذين ضرّبه لهم مثلًا ، في الاستكبارِ والحسدِ والاسْتِنْكَافِ عن الخضوعِ لَمَن أَمَره اللَّهُ بالخضوعِ له ، فقال : ﴿ وَكَانَ ﴾ - يعني إبليس - ﴿ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ . مِن الجاجِدِين نعم اللَّهِ عليه ، وأياديَه عندَه ، بخلافِه عليه فيما أمَره به من السجودِ لآدمَ ، كما كفَرَت اليهودُ نعمَ ربِّها التي آتاها وآباءَها قبلُ ؛ مِن إطعامِ اللَّهِ أَسْلافَهم المَنَّ والسَّلْوَى ، وإظلالِ العَمامِ عليهم ، وما لا يحصى مِن نعمِه التي كانت لهم خصوصًا ، وما خصَّ الذين أَدْرَكوا محمدًا عَيِّكَ بادْراكِهم إياه ، ومشاهدتِهم (محمدًا عليهم من الله عليهم من الكافرين ، ومعرفتِهم بنبوتِه ، حسدًا وبَعْيًا ، فنسَبه اللَّهُ تعالى ذكرُه إلى الكافرين ، فجعَله مِن عِدادِهم في الدِّينِ واللَّهِ ، وإن خالفهم في الجنس والنسبةِ ، كما جعَل أهلَ فجعَله مِن عِدادِهم في الدِّينِ واللَّهِ ، وإن خالفهم في الجنس والنسبةِ ، كما جعَل أهلَ

<sup>(</sup>۱) في ص ، ر ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « كانوا » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، ر ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « وصفته عارفين » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص : « محمد عليه » .

النَّفاقِ بعضَهم مِن بعضٍ ، لاجْتماعِهم على النفاقِ ، وإن اخْتَلَفَت أنسابُهم وأَجْناسُهم ، فقال : ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ هُ مِ مِّنَ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ١٧] . يعنى بذلك أن بعضهم مِن بعضٍ في النفاقِ والضَّلالِ ، فكذلك قولُه في إبليسَ : ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ . كان منهم في الكُفرِ باللَّهِ ، والمخالفةِ لأمْرِه ، وإن كان مخالِفًا جنسُه أَجْناسَهم ، ونِسْبتُهم . ومعنى قولِه : ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ . مخالِفًا جنسُه أَجْناسَهم ، ونِسْبتُهم . ومعنى قولِه : ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ . أي أنه كان حينَ أبى السجودَ مِن الكافرين حينكذِ .

وقد رُوِى عن الربيعِ بن أنسٍ ، عن أبى العاليةِ أنه كان يَقولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ . فى هذا الموضع : وكان مِن العاصِين .

حدَّثنى المُثَنَّى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا آدمُ العسقَلانيُّ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرِ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ . يعني : من العاصِين (٢)

حدِّثْتُ عن عمارٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ عبيه . عبيله .

وذلك شَبيةٌ بمعنى (٣) قولِنا فيه .

وكان سجودُ الملائكةِ لآدمَ تَكْرِمةً لآدمَ ، وطاعةً للَّهِ ، لا عبادةً لآدمَ ،

/كما حدثنا به بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريْعٍ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَاكَيْكَةِ ٱسْجُدُوا لِلْآدَمَ ﴾ . فكانت الطاعةُ للّهِ ،

449/1

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ص، ر، م، ت١، ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٨٥ (٣٦٧) من طريق آدم به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « لمعنى » .

والسَّجْدةُ لآدمَ ، أَكْرَمِ اللَّهُ آدمَ أَن أَسْجَدَ له ملائكتَه (١).

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْحَنَّةَ ﴾ .

قال أبو جعفر: وفي هذه الآية دَلالةٌ واضحةٌ على صحةِ قولِ مَن قال: إن إبليسَ أُخْرِج مِن الجنةِ بعدَ الاستكبارِ عن السجودِ لآدمَ ، وأُسْكِنها آدمُ قبلَ أن يَهْبِطَ إبليسُ إلى الأرضِ. ألا تسمعون اللَّه يقولُ: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْ الطَّلِمِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْ الطَّلِمِينَ ﴾ فَأَزَلَهُمَا وَلَا نقرياً هَذِهِ الشَّجَرةَ فَتَكُونا مِنَ الطَّلِمِينَ ﴾ فَأَزَلَهُمَا عن طاعةِ اللَّهِ الشَّيَطُنُ عَنْها فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةٍ ﴾ . فقد تبين أن إبليسَ إنما أزلَّهما عن طاعةِ اللَّه بعدَ أن لُعِن وأَظْهَر التكبُّر؛ لأن سجودَ الملائكةِ لآدمَ كان بعدَ أن نُفخ فيه الروحُ ، وحينئذِ كان امْتِناعُ إبليسَ مِن السجودِ له ، وعند الامتناعِ مِن ذلك حلَّت عليه وحينئذِ كان امْتِناعُ إبليسَ مِن السجودِ له ، وعند الامتناعِ مِن ذلك حلَّت عليه اللعنةُ .

كما حدَّثنى موسى بنُ هارون ، قال : حدَّثنا [ ٢/٧٥ ظ ] عمرُو ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّى فى خبرِ ذكرَه عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، أن عدوَّ اللَّهِ إبليسَ أَقْسَم بعِزَّةِ اللَّهِ لَيُغُويَنَّ آدمَ وذريَّتَه وزوجَتَه ، إلا ( عبادَ اللَّهِ ) المُحْلَصِين منهم ، بعد أن لعنه اللَّه ، وبعدَ أن أخرِج مِن الجنةِ ، وقبلَ أن يَهْبِطَ إلى الأرضِ ، وعلَّم اللَّهُ آدمَ الأسماءَ كلَّها .

وحدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : لما فرَغ اللَّهُ مِن

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۰٠/۱ و إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وينظر تفسير ابن أبي حاتم ٨٤/١) ، وتاريخ دمشق ٧/ ٠٠٠.

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره  $1/1 \wedge (77)$  من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن ابن عباس . (7-7) فى ص ، م ، (7-7) نى ص ، م ، (7-7)

إبليسَ ومُعاتَبتِه ، وأَبَى إلا المعصية ، أوقَع اللَّهُ عليه اللعنة ، ثم أُخْرَجه مِن الجنةِ ، أَقْبَل على آدمَ وقد علَّمه الأسماءَ كلَّها ، فقال : ﴿ يَكَادَمُ أَنْبِقُهُم بِأَسْمَآ بِهِمُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١)

ثم اختلف أهلُ التأويلِ في الحالِ التي خُلقت لآدمَ زوجتُه ، والوقتِ الذي جُعِلَت له سكتًا ؛ فقال ابنُ عباسِ بما حدَّثنى به موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السُدِّى في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّة ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّةِ : فأُخْرِج إِبْليسُ مِن الجنةِ حينَ لُعِن ، وأُسْكِن آدمُ الجنة ، فكان يَمْشِي فيها النبيِّ عَيِّلِيَّة : فأُخْرِج إِبْليسُ مِن الجنةِ حينَ لُعِن ، وأُسْكِن آدمُ الجنة ، فكان يَمْشِي فيها وَحْشَا ، ليس له زَوْجٌ يَسْكُنُ إليها ، فنام نَوْمة ، فاسْتيقظ وإذا عند رأسِه امرأة قاعدة ، خلقها الله من ضِلَعِه ، فسَأَلها : من أنْتِ ؟ قالت : امْرَأة . قال : ولم خُلِقْتِ ؟ قالت : تسكنُ إلَى . قالت له الملائكة - ينظُرون ما بلغَ علمُه - : ما اسمُها يا آدمُ ؟ قال : حواءُ . قالوا : ولِمَ سميت حواءَ ؟ قال : لأنّها خُلِقَتْ مِن شَيْعَا رَغَدًا اللهُ له : ﴿ يَتَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْمُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا شَيْعًا رَغَدًا شَيْعًا رَغَدًا اللهُ له : ﴿ يَتَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْمُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا صَعْمَ عَنْ عَلْمَه حَيْ . فقال اللهُ له : ﴿ يَتَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْمُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا مَنْ شَنْمَا كُنْ أَنتَ وَزَوْمُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا مَنْ شَنْمَا كُنْ أَنتَ وَزَوْمُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا اللهُ هُ .

فهذا الخبرُ يُنْبِئُ عن أن حَواءَ خُلِقَت بعدَ أن أُسكِن آدمُ الجنةَ ، فَجُعِلَت له سَكَنًا .

٢٣٠/١ / وقال آخرون: بل خُلِقَت قبلَ أَن يُسْكَنَ آدمُ الجنةَ .

<sup>(</sup>۱) تقدم بتمامه في ص ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٢) أي وحده ليس معه غيره . اللسان ( و ح ش ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١٠٣/١ ، ١٠٤ . وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٨٢٠) ، وابن عساكر في تاريخه ٢٠/٧ ، من طريق عمرو بن حماد به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٥/١ (٣٧٢) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السدى من قوله .

## ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميدِ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : لما فرخ اللَّهُ مِن مُعاتَبةِ إبليسَ ، أَقْبَل على آدمَ وقد علَّمَه الأسْماءَ كلَّها ، فقال : ﴿ يَكَادَمُ أَنْبِعَهُم مُعاتَبةٍ إبليسَ ، أَقْبَل على آدمَ وقد علَّمَه الأسْماءَ كلَّها ، فقال : ﴿ إِنَكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴾ . ثم أَلْقَى السِّنةَ على آدمَ ويما بلَغنا عن أهلِ الكتابِ مِن أهلِ التَّوْراةِ ، وغيرِهم مِن أهلِ العلمِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ وغيرِه - ثم أَخَذ ضِلَعًا مِن أَهْلِ التَّوْراةِ ، وغيرِهم مِن أهلِ العلم ، عن عبدِ اللَّه بنِ عباسِ وغيرِه - ثم أَخَذ ضِلَعًا مِن أَهْلاعِه مِن شِقّه الأيسرِ ، [٢/٨٥ و] ولأَم مكانه لحمًا ، وآدمُ نائمٌ لم يَهْبُثِ مِن نَوْمِه حتى خلق اللَّهُ مِن ضِلَعِه تلك زوجتَه حَوَّاءَ ، فسوَّاها امرأةً ليَسْكُنَ إليها ، فلما كشف عنه السِّنةَ وهبَّ مِن نومتِه رآها إلى جنبِه ، فقال - فيما يَرْعُمون واللَّهُ أعلمُ - : لحمى ودمى وزوجتى . فسكن إليها ، فلمّا زوَّجه اللَّهُ ، وجعل له سكنًا من نفسِه ، قال له قِبَلاً ('' : ﴿ يَنَادَمُ اَسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَةَ وَكُلا وَجَعَل له سكنًا من نفسِه ، قال له قِبَلاً ('' : ﴿ يَنَادَمُ اَسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَةَ وَكُلا وَجَعَل له سكنًا من نفسِه ، قال له قِبَلاً ('' : ﴿ يَنَادَمُ اَسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَلَاهِ اللَّهُ مَن فَالَعُونِ مِن الطَّعَالَةِ مِن اللَّهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قال أبو جعفر : ويقالُ لامرأةِ الرجل : زوْجُه وزَوْجتُه . والزوجةُ بالهاءِ أكثرُ فى كلامِ العربِ منها بغيرِ الهاءِ ، والزومجُ بغيرِ الهاءِ يقالُ : إنها لغةٌ لأزْدِ شَنُوءةَ . فأمّا الزومجُ الذى لا اختلافَ فيه بينَ العربِ فهو زومجُ المرأةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًّا حَيْثُ شِثْنُمَا ﴾ .

قال أبو جعفر : أمّا الرَّغَدُ ، فإنه الواسِعُ مِن العيشِ الهَنِيءِ الذي لا يُعَنِّى صاحبَه ، يقالُ : أرْغَد فلانٌ . إذا أصاب واسعًا مِن العيشِ الهَنِيءِ ، كما قال امرُؤُ القيسِ بنُ

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « فتلا ». وقِبلا : عيانا ومقابلة ، لا من وراء حجاب ، ومن غير أن يولى أمره أو كلامه أحدا من ملائكته . النهاية ٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١٠٤/١ . وذكره ابن كثير في تفسيره ١١٢/١ عن ابن إسحاق به .

ځېچړ :

بينما المرءُ تراهُ ناعِمًا يأمنُ الأحداثُ في عيشٍ رغدٌ وكما حدَّثنا به موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أسْباطُ ، عن السُّديِّ في خبرٍ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلَةٍ : ﴿ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا ﴾ : والرَّغَدُ الهنبيءُ .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : حدَّ ثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّ ثنا عيسَى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهِدِ قولَه : ﴿ رَغَدًا ﴾ . قال : لا حِسابَ عليهم (٣) .

حدَّثنا المثنَّى ، قال : حدَّثنا أبو حذيفة ، قال : حدَّثنا شبْلُ ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ حُميدِ، قال: حدَّثنا حكَّامٌ، عن عَنْبَسةَ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن القاسمِ بنِ أبى بَزَّةَ، عن مجاهدِ: ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ عِنْهِا رَغَدًا حَيْثُ عِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ عِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ عِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ عَنْهَا لَهُ عَنْهُما ﴾ . أى : لا حسابَ عليهم .

حُدِّثْتُ عن النِّجابِ بنِ الحارثِ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبي رَوْقٍ ،

<sup>(</sup>١) لم نجده في ديوان امرئ القيس بهذه الرواية ، ولكن لامرئ القيس قصيدة على نفس الوزن بها بيت شبيه ، لعله المراد وليس فيه موضع الشاهد ، وهو :

بينما المرء شهاب ثاقب ضرب الدهر ثناه فخمد

ديوان امرئ القيس ص٧١٧.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في الفتح ١٦٤/٨ عن المصنف من طريق السدى عن رجاله . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٦/١ (٣٧٥) عن أبي زرعة ، عن عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السدى من قوله . وهو تمام الأثر المتقدم في ص ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٠٣ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٦/١ (٣٧٤) .

عن الضَّحَّاكِ ، عن ابن عباسٍ في قولِه : ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا ﴾ . قال : الرَّغَدُ سَعَةُ المَعيشةِ (١) . المَعيشةِ (١) .

[٢/ ٨٥ظ] فمعنى الآيةِ: وقلْنا يا آدمُ اسْكُن أنت وزونجك الجنةَ ، وكُلَا مِن الجنةِ رِزقًا واسعًا هَنيئًا مِن العيشِ حيثُ شئتُما .

كما حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : حدَّثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ يَكَادَمُ اَسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ : ثم أتى '' البلاءُ الذي كُتِب على الخلقِ / على آدمَ ، كما ابتُلِي الحلقُ قبلَه ، إن اللَّهَ تعالى ذكرُه ٢٣١/١ أَتَى '' البلاءُ الذي كُتِب على الخلقِ / على آدمَ ، غيرَ شجرةٍ واحدةٍ نُهِي عنها ، وقَدَّم إليه أَخلَّ له ما في الجنةِ أن يَأْكلَ منها رَغَدًا حيثُ شاءَ ، غيرَ شجرةٍ واحدةٍ نُهِي عنها ، وقَدَّم إليه فيها ، فما زال به البلاءُ حتى وقع بالذي نُهِي عنه .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ .

قال أبو جعفر: والشجرُ في كلامِ العربِ كلُّ ما قام على ساقِ ، ومنه قولُ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسَّجُدَانِ ﴾ [الرحمن: ٦]. يعنى بالنَّجْمِ ما نجَم مِن الأرض مِن نَبْتِ ، وبالشجرِ ما اسْتَقَلَّ على ساقِ .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في عينِ الشجَرةِ التي نُهِيَ عن أكلِ ثمرِها آدمُ عليه السلام ؛ فقال بعضُهم: هي الشّنْبُلةُ .

## ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ إسماعيلَ الأحْمَسيُّ ، قال : حدَّثنا عبدُ الحميدِ الحِمَّانيُّ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٥/١ (٣٧٣) عن أبي زرعة ، عن المنجاب به .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ إِنْ ﴾ .

عن النضرِ، عن عِكْرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : الشجَرةُ التي نُهِيَ آدمُ عنها <sup>(١)</sup> السُّنْبَلةُ <sup>(٢)</sup>.

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا هُشَيْمٌ ، وحدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : حدَّثنا عِمْرانُ بنُ عُيَيْنَةَ (٢) ، جميعًا عن مُصينِ ، عن أبى مالكِ في قولِه : ﴿ وَلَا نَقْرَيَا هَذِهِ الشَّهْالُهُ (٤) .

حدَّثنا محمد بن بَشَّارٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ مَهْدىِّ ، وحدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأَهْوازِيُّ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن خصَيْن ، عن أبى مالكِ مثلَه .

حدَّثنا أبو كُرَيْب وابنُ وَكيعٍ ، قالا : حدَّثنا ابنُ إِدْريسَ ، قال : سمِعْتُ أبي ، عن عطيةَ العوفيِّ في قولِه : ﴿ وَلَا نَقْرَباً هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ . قال : السَّنْبُلةُ (٥٠) .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : حدَّثنا يَزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : الشجَرةُ التي نُهِي عنها آدمُ هي السُّنْبلةُ .

حدَّثني المثنَّى بنُ إبراهيم ، قال : حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال : [ ٢/ ٥٥٩ حدَّثنا

<sup>(</sup>١) في م: «عن أكل ثمرها».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٨٦/١ (٣٧٧) ، وأبو الشيخ فى العظمة (١٠٥٩) من طريق محمد بن إسماعيل به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/١٥ إلى ابن المنذر وابن عساكر . والنضر بن عبد الرحمن متروك .

<sup>(</sup>٣) في م : « عتيبة » . وينظر تهذيب الكمال ٣٤٥/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٢٠١/٧ من طريق حصين به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣/١ إلى وكيع وعبد بن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٦/١ عقب الأثر (٣٧٧) معلقا .

القاسمُ ، قال : حدَّثنى رجلٌ مِن بنى تَميمٍ ، أن ابنَ عباسٍ كتَب إلى أبى الجَلْدِ يَسْأَلُه عن الشجرةِ التى أكل منها آدمُ ، والشجرةِ التى تاب عندَها ؟ فكتَب إليه أبو الجَلْدِ : سأَلْتنى عن الشجرةِ التى نُهِى عنها آدمُ ، وهى السَّنْبُلةُ ، وسأَلْتنى عن الشجرةِ التى تاب عندَها آدمُ ، وهى السَّنْبُلةُ ، وسأَلْتنى عن الشجرةِ التى تاب عندَها آدمُ ، وهى الزَّيْتُونةُ .

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، قال : حدَّثنى ابنُ إسحاق ، عن رجلِ مِن أَهْلِ العلمِ ، عن مجاهد ، عن ابنِ عباسٍ أنه كان يقولُ : الشجرةُ التي نُهِيَ عنها آدمُ البُرُ (١) .

حدَّثني المثنَّى ، قال : حدَّثني إسحاقُ ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا البنُ عُميئنةَ وابنُ المباركِ ، عن الحسنِ بنِ عُمارةَ ، عن المنْهالِ بنِ عمرو ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كانت الشجرةُ التي نَهَى اللَّهُ عنها آدمَ وزوجتَه السَّنبلةَ (٢) .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ اليمنِ ، عن " وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ اليمانيِّ أنه كان يقولُ : هي البُرُ ، ولكنَّ الحَبَّةَ منها في الجنةِ ككُلَى البقرِ ، ألينُ مِن الزُّبْدِ وأَحْلَى مِن العسلِ ، وأهلُ التَّوْراةِ يَقُولُون : هي البُرُ .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، قال : حدَّثني ابنُ إسحاقَ ، عن يعقوبَ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١٣/١ عن ابن إسحاق به . وينظر الدر المنثور ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سيأتي بتمامه في تفسير الآية ٢٢ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وعن » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٦/١ (٣٧٨) من طريق سلمة به .

ابنِ عُتْبةً ، أنه حدَّث أنها الشجرةُ التي تَحَنَّكُ (١) بها الملائكةُ للخَلْدَةِ (٢).

٢٣٢/١ / حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ يَمانٍ ، عن جابرِ بنِ يزيدَ بنِ رِفاعةَ ، عن مُحارِبِ بنِ دِثارِ ، قال : هي السنْبُلةُ (٣) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : حدَّثنا أبو أُسامةَ ، عن يزيدَ بنِ إبراهيمَ ، عن الحسنِ ، قال : هي السنبلةُ التي جعَلها اللَّهُ رِزقًا لولدِه في الدنيا (٢) .

وقال آخَرون : هي الكَوْمةُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : حدَّثنا ( عبيدُ اللَّهِ ) ، عن إسرائيلَ ، عن السديِّ ، عمَّن حدَّثه ، عن ابن عباس ، قال : هي الكَرْمةُ ( ) .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلَةٍ : ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ

<sup>(</sup>١) في م : « تحتك » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م : « للخلد » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٦/١ عقب الأثر (٣٧٧) معلقا .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٥) في ر، والمصادر: « الكرم ».

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٦/١ (٣٧٦) من طريق عبيد الله به .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣/١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

وذكر السيوطي ٣/١ عن المصنف ، عن ابن عباس : هي اللوز . وقال : كذا في النسخة ، وهي قديمة ، وعندي أنها تصحفت من الكرم .

ٱلشَّجَرَةَ ﴾: هي الكَوْمُ ، وتَزْعُمُ اليهودُ أنها الحنْطةُ (١).

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حَمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْبَاطُ ، عن السديِّ ، قال : الشجرةُ هي الكَوْمُ .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا هُشَيْمُ ، عن مُغيرةَ ، عن الشعبيّ ، عن جَعْدةَ بنِ هُبَيْرةَ ، قال : هِو العِنَبُ . في قولِه : ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ وَكَيْعٍ، قال: حدَّثنا أبي، عن خَلَّادٍ الصَّفَّارِ، عن بَيانٍ، عن الشَّعَرَةَ الصَّفَّارِ، عن بَيانٍ، عن الشَعبيّ، عن جَعْدةَ بنِ هُبَيْرةَ: ﴿ وَلَا نَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾. قال: الكَوْمُ (٢).

حدَّثنا ابنُ حُمَيدِ وابنُ وَكيعٍ، قالا: [٩/٢] ه ط] حدَّثنا جَريرٌ، عن مُغيرةً، عن الشعبيّ، عن جَعْدةَ بنِ هُبَيْرةَ، قال: الشجرةُ التي نُهِي عنها آدمُ شجرةُ الخمرِ.

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّ ثنا أبو أحمدَ الزَّبَيْرِيُّ ، قال : حدَّ ثنا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ بنُ حسينِ (٣) ، عن يَعْلَى بنِ مُسْلِمٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ قُولَه : ﴿ وَلَا نَقْرَباً هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ . قال : الكَوْمُ (١) .

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ ، قال : حدَّثنا سُفيانُ ، عن السُّدِّيِّ ، قال : العِنَبُ .

حدَّثنا القاسمُ قال: حدَّثنا الحسينُ ، قال: حدَّثني حجاجُ ، عن أبي مَعْشَرِ ، عن محمدِ بنِ قيسٍ ، قال: عِنَبُ (١٤) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣/١ إلى المصنف عن ابن مسعود. وينظر تاريخ دمشق ٧/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه وكيع - كما في الدر المنثور ٥٣/١ - وأخرجه ابن سعد ٣٤/١ من طريق بيان به . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . وينظر تفسير ابن أبي حاتم ٨٦/١ (٣٧٦) .

<sup>(</sup>٣) في ص: « حصين ».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٦/١ عقب الأثر (٣٧٦) معلقًا .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنا خالدٌ الواسطىُ ، عن بَيانِ ، عن الشَّعبيُّ ، عن جَعْدةَ بنِ هُبَيْرةَ : ﴿ وَلَا لَقَرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ . قال : الكَوْمُ. وقال آخرون : هي التِّينةُ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن بي جُرَيْجٍ ، عن بعض أصحابِ محمدِ عَلِيلِيَّهِ ، قال: تينةٌ .

144/1

/ قال أبو جعفر: والقول في ذلك عندنا أن اللّه تعالى ذكره أخبر عباده أن آدم وزوجه قد أكلا مِن الشجرةِ التي نهاهما عن الأكلِ منها ، وأتيا الحَطيئة التي نهاهما عن إتيانِها بأكلِهما ما أكلا منها ، بعد أن بينَّ الله لهما عَينَ الشجرةِ التي نهاهما عن الأكلِ منها ، وأشار لهما إليها بقولِه : ﴿ وَلا نقرياً هَنرِهِ ٱلشَّجَرةَ ﴾ . ولم يَضَعِ اللّه لعبادِه المخاطبِين بالقرآنِ دَلالةً على أيِّ أشجارِ الجنةِ كان نَهْيُه آدمَ عليه السلامُ أن يَقْربَها ، بنصِّ عليها باسمِها ، ولا بدَلالةِ عليها ، ولو كان للَّه جلّ ثناؤُه في العلمِ بأيِّ ذلك مِن أيِّ رضًا ، لم يُخلِ عبادَه مِن نَصْبِ دَلالةٍ لهم عليها يَصِلُون بها إلى معرفةِ عينها ، ليُطِيعوه بعلمِهم بها ، كما فعَل ذلك في كلِّ ما في العلمِ به له رضًا .

فالصوابُ في ذلك أن يقالَ: إن اللَّهَ تعالى ذكرُه نهى آدمَ عليه السلامُ وزوجتَه عن أكلِ شجرةِ بعينِها مِن أشجارِ الجنةِ دون سائرِ أشجارِها ، فخالَفا إلى ما نهاهما اللَّهُ عن أكلِ شجرةِ بعينِها مِن أشجارِ الجنةِ دون سائرِ أشجارِها ، فخالَفا إلى ما نهاهما اللَّهُ به ، ولا علمَ عندَنا (' بأيِّ ذلك من أيِّ '). وقد

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٣٥ إلى المصنف عن بعض الصحابة.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٦/١ (٣٧٩) من طريق ابن جريج عن مجاهد . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ عن مجاهد . وينظر ما تقدم في ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « أي شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ، ولا =

قِيلَ: كانت شجرةَ البُرِّ. وقيل: كانت شجرةَ العِنَبِ. وقيل: كانت شجرةَ التِّينِ. وجائزٌ أن تكونَ واحدةً منها، وذلك (الحِلْمُ إذا عُلِمُ اللهِ اللهُ العالمَ به علمُه، وإنْ جَهِله جاهلٌ لم يَثْفَعِ العالمَ به علمُه، وإنْ جَهِله جاهلٌ لم يضُرُّه جهلُه به.

ر ٢٠./٢] القولُ في تأويلِ قولِه عزّ وجلّ : ﴿ وَلَا لِفَرَيَا هَلاِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ( وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللل

قال أبو جعفر: اختلف أهلُ العربية في تأويلِ قولِه: ﴿ وَلَا نَقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ ؛ فقال بعضُ نحويِّي الكوفيين: تأويلُ ذلك: ولا تَقْرَبا هذه الشجرة ، فإنكما إن قرِبْتُماها كنتما مِن الظالمين. فصار الثاني في موضع جوابِ الجزاءِ ، وجوابُ الجزاءِ يَعْمَلُ فيه أوَّله ، كقولِك: إن تَقُمْ أَقُمْ . فَتَجْزِمُ الثاني بجزمِ الأوَّلِ ، فكذلك قوله : ﴿ فَتَكُونا ﴾ لما وقعتِ الفاء في موضعِ شرطِ الأوَّلِ نُصِب بها ، الأوَّلِ ، فكذلك قوله : ﴿ فَتَكُونا ﴾ لما وقعتِ الفاء في موضعِ شرطِ الأوَّلِ نُصِب بها ، وصير وصير الاستقبال ، إذ كان أصلُ الجزاءِ الاستقبال .

وقال بعضُ نحويِّى أهلِ البصرةِ: تأويلُ ذلك: لا يكُنْ منكما قُوْبُ هذه الشجرةِ ، فأن تكونا مِن الظالمين . غيرَ أنه زعَم أنّ «أن » غيرُ جائزٍ إظهارُها مع ﴿ لا ﴾ ، ولكنَّها مُضْمَرةٌ لابد منها ليَصحَّ الكلامُ بعطفِ اسمٍ - وهي «أن » - على اسمٍ ، كما غيرُ جائزٍ في قولِهم : عسى أن يَفْعَلَ : عسى الفعلُ . ولا في قولِك : ما كان لأن يَفْعَلَ .

وهذا القولُ الثاني يُفْسِدُه إجماعُ جميعِهم على تخطئةِ قولِ القائلِ: سرَّني

<sup>=</sup> في السنة الصحيحة ، فأنى يأتي ذلك من أتى » .

<sup>(</sup>١ - ١) في م: « إن علمه عالم».

تقومُ يا هذا . وهو يُرِيدُ : سرَّنى قيامُك . فكذلك يجِبُ أَن يَكُونَ خطأً على هذا المذهبِ قولُ القائلِ : لا تقمْ . إذا كان المعنى : لا يكن منك قيامٌ . وفي إجماعِ جميعِهم على صحةِ قولِ القائلِ : لا تَقُمْ . وفسادِ قولِ القائلِ : سرَّنى تَقُومُ . بمعنى : سرَّنى قيامُك – الدليلُ الواضحُ على فسادِ دعوى المُدَّعِي أَن مع ﴿ لَا ﴾ التي في قوله : ﴿ وَلَا نَقْرَباً هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ . ضميرَ «أَن » ، وصحةِ القولِ الآخرِ .

وفى قولِه : ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ . وجهان مِن التأويلِ ؛ أحدُهما : أن يَكُونَ ﴿ فَتَكُونَا ﴾ في نية العطف على قولِه : ﴿ وَلَا نَقْرَيا ﴾ فيكونَ تأويلُه حينئذ : ولا تَقْرَبا هذه الشجرة ، ولا تكونا من الظالمين . فيكونَ ﴿ فَتَكُونَا ﴾ حينئذ في معنى الجزم مجزومًا بما جُزِم به : ﴿ وَلَا نَقْرَبا ﴾ . كما يقولُ القائلُ : لا تُكلِّمْ عَمْرًا ولا تُؤذِه . كما قال امرُؤُ القيسِ (۱) .

٢٣٤/١ [٢٠/٢ط] /نقلتُ له صوّبْ ولا تَجْهَدَنّهُ فَيُذْرِكَ مِن أُخْرَى القَطاةِ (٢) فَتَرْلَقِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَي فَلْمُ لَقِيلًا فَاللّهُ فَي مِنْ أَنْ فَاللّهُ فَي مِن أَنْ فَاللّهُ فَي القَطَاقِ (٢٠ فَي القَطَاقِ فَاللّهُ فَي مَن أَنْهُ كَرّ النّهِ فَي اللّهَ فَي اللّهُ فَي مَن أَنْهِ فَي مَنْ أَنْهِ فَي مَا لَكُونُ اللّهُ فَي مَنْ أَنْهُ فَي مِنْ أَنْهِ فَي أَلّهُ فَي مِنْ أَنْهُ فَي مِنْ أَنْهُ فَي مُنْ أَنّهُ فَي مُنْ أَنْهُ فَي أَنْهُ فَيْ أَنْهُ فَي مِنْ أَنْهُ فَي أَنْهُ فَي مِنْ أَنْهُ فَيْ أَنْهُ فَي مِنْ أَنْهُ فَي مِنْ أَنْهُ فَي مِنْ أَنْهُ فَي مُنْ أَنْهُ فَي مُنْ أَنْهُ فَي مِنْ أَنْهُ فَي مُنْ أَنْهُ فَا لَا لَعْلَقُ فَلَا أَنْهُ فَي مُنْ أَنْهُ فَا لَا لَعْلَقُ أَلْمُ اللّهُ فَا أَنْهُ فَالْمُ أَنْهُ فَالْمُ أَنْهُ فَالْمُ أَنْهُ فَالْمُ أَنْهُ فَالْمُ أَنْهُ فَالْمُ أَنْهُ فَاللّهُ فَالْمُ أَنْهُ عَلَى الْمُنْ أَنْهُ فَالْمُؤْمُ فَلْ أَنْهُ فَالْمُ أَلِقُ فَالْمُ أَنْهُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ أَنْهُ فَالْمُ أَنْهُ فَالْمُ أَنْهُ فَالْمُ أَنْهُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ أَنْهُ فَالْمُ أَنْهُ فَالْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِنْ أَلْمُ فَالْمُ أَلِنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِنْ أَلْمُ أَلِنُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِنْ أَلْمُ أَلِنَا أَلْمُ أَلِنِكُ أَلِي أَلْمُ أَلِي أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِي أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَل

والثانى: أن يكونَ ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلْمِينَ ﴾ . بمعنى جوابِ النهي ، فيكونَ تأويلُه حينئذِ : لا تَقْرَبا هذه الشجرة ، فإنكما إن قَرِبْتُماها كنتما مِن الظالمين . كما تقول : لا تَشْتُمْ زيدًا (أ) فيتشتُمَك مُجازاة . فيكونَ ﴿ فَتَكُونَا ﴾ حينئذِ في موضعِ نَصبِ إذ كان حرفًا عُطِفَ على غيرِ شكلِه ، لمّا كان في ﴿ وَلَا نَقْرَبا ﴾ حرفٌ عاملٌ فيه لا (أ) يَصْلُحُ إعادتُه في ﴿ وَلَا نَقْرَبا ﴾ هذه المسألة .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) القطاة : موضع الردف من الدابة خلف الفارس . اللسان ( ق ط و ) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ، ت ، ت ، ت : « عمرًا » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م: « ولا ».

وأما تأويلُ قولِه : ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ . فإنه يعنى به : فتكونا من المتُعدِّين إلى غيرِ ما أُذِن لهم فيه وأُبيح لهم . وإنما عَنَى بذلك أنكما إن قرِبْتُما هذه الشجرة كنتما على مِنْهاجِ مَن تَعدَّى مُدودى ، وعَصَى أمرى ، واسْتَحلَّ مَحارِمى ؛ لأن الظالمين بعضُهم أولياءُ بعضٍ ، واللَّهُ ولي المتَّقِين .

وأصلُ الظلمِ في كلامِ العربِ وضعُ الشيءِ في غيرِ موضعِه ، ومنه قولُ نابغةِ بني ذُيْبانَ (١) :

إِلَّا أُوارِيٌّ " لَأَيًا ما أُبَيِّنُها والنُّؤْيُ كالحوضِ بالمَظْلومةِ الجَلَدِ

فجعَل الأرضَ مظلومةً ؛ لأن الذي حفَر فيها النُّوْيَ حفَر في غيرِ موضعِ الحفرِ ، فجعَلها مظلومةً "لوضعِ الحُفْرةِ" منها في غيرِ موضعِها . ومِن ذلك قولُ ابنِ قَمِيئةَ في صفةِ غَيْثِ (1) :

ظَلَم البِطاح (٥) به الْهلال حريصة (٨) فَصَفَا النِّطاف (٩) له بُعَيْدَ المُقَلَع (١٠)

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : « الأوارى » . ويروى بالوجهين ، وقد تقدم بدون الألف واللام في جميع النسخ في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: « لموضع الحفر ».

<sup>(</sup>٤) كذا نسبه المصنف ، وورد هذا البيت في ديوان ابن قميئة ص ٢٠٧ على أنه من الشعر المنسوب إليه وليس في مخطوطة الديوان . والصواب أنه للحادرة ، ينظر المفضليات ص ٤٤ ، وديوان شعر الحادرة ص ٣٠٨ . (٥) البطاح : بطون الأودية . التاج ( ب ط ح ) .

<sup>(</sup>٦) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « بها » . وفي المفضليات : « له » . والمثبت من الأصل ، ص موافق لما في ديوان شعر الحادرة .

<sup>(</sup>٧) انهل المطر انهلالاً: سال بشدة . اللسان ( هـ ل ل ) .

<sup>(</sup>٨) الحريصة : السحابة التي تقشر وجه الأرض بمطرها . التاج ( ح ر ص ) .

<sup>(</sup>٩) النطاف : القليل من الماء . وقيل : هي الماء الصافي قلُّ أو كثر . اللسان ( ن ط ف ) .

<sup>(</sup>١٠) المقلع: الإقلاع؛ وهو الإمساك والكف. التاج ( ق ل ع ) .

وظلمُه إياه مَجِيئُه في غيرِ أوانِه ، وانصبابُه في غيرِ مَصَبُّه . ومنه ظلمُ الرجلِ جَزورَه ، وهو نحرُه إياه لغيرِ علَّة ، وذلك عندَ العربِ وَضْعُ النحرِ في غيرِ موضعِه .

وقد يتفَرَّعُ الظَّلْمُ في معانِ يَطولُ بإحْصائِها الكِتابُ ، سنُبيِّنُها في أماكنِهِا إذا أتينا عليها ، إنِ اللَّهُ شاء ذلك ، وأصلُ ذلك كُلِّه ما وصَفْنا من وضع الشيءِ في غيرِ موضِعِه .

# القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا ﴾ .

قال أبو جعفر : اخْتَلَفتِ القَرَأَةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرَأَتُه عامَّتُهم : ﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾ . بتشديدِ اللام (١) ، بمعنى : اسْتَرَلَّهما ، مِن قولِك : زَلَّ الرجلُ في دينِه . إذا هفا فيه وأخْطأ ، فأتَى ما ليس له إتيانُه [٢١/٢] وإفيه ، وأزلَّه غيرُه ، إذا سبَّب له ما يَزِلُّ مِن أُجلِه في دينِه أو دنياه ؛ ولذلك أضاف اللَّهُ تعالى ذكرُه إلى إبليسَ خروجَ آدمَ وزوجتِه مِن الجنةِ فقال : ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا ﴾ . يعنى : إبليسُ أخرَجهما (١) ﴿ مِنَا كَانَا فِيةٍ ﴾ ؛ لأنه كان الذي سبَّب لهما الخطيئة التي عاقبَهما اللَّهُ عليها بإخراجِهما مِن الجنةِ .

وقرَأَه آخَرُون: ( فَأَزَالهما ) ". بمعنى إزالةِ الشيءِ عن الشيءِ، وذلك تَنْجِيتُه عنه. وقد رُوِى عن ابنِ عباسٍ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾ ( ما حدَّثناهُ ) القاسم ، ٢٣٥/١ قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : / حدَّثنى حَجَّاجٌ ، عن ابنِ مُجَرَيجٍ ، قال : قال ابنُ عباس : قولُه : ﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ ﴾ . قال : أغواهما ( ) .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبي عمرو والكسائي . السبعة لابن مجاهد ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سقط من ص ، م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص : « الشيطان عنها ، قال : أغواهما . حدثنا » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٧/١ (٣٨٦) من طريق ابن جريج به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٥ إلى ابن المنذر .

وأولى القراءتين بالصوابِ قراءة من قرأه: ﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾ ؛ لأن اللّه تعالى ذكره قد أخْبَر في الحرفِ الذي يتْلُوه بأنَّ إبليسَ أخرَجَهُما مما كانا فيه ، وذلك هو مَعْنى قولِه : (فأزالهما) (١) . فلا وجه - إذ كان معنى الإزالةِ معنى التَّنْحِيةِ والإخْراجِ - أن يُقالَ : (فأزالهما الشيطانُ عنها فأخرَجَهما مما كانا فيه ) فيكونُ كقولِه : فأزالهما الشيطانُ عنها فأزالهما مما كانا فيه . ولكنِ المعنى المفهومُ أن يُقالَ : فاسْتَزَلَّهما إبليسُ عن طاعةِ اللَّهِ - كما قال تعالى ذكره : ﴿ فَأَزَلَهُمَا الشَيطانُ ﴾ . وقرأت به القرأة - فأخرَجَهما باسْتِزْ لالِه إياهما عن (١) الجنةِ .

فإن قالَ قائلٌ : وكيف كان اسْتِزْلالُ إبليسَ آدمَ وزوجتَه عليهما السلامُ ، حتى أُضِيفَ إليه إخراجُهما مِن الجنةِ ؟

قيل: قد قالت العلماءُ في ذلك أقوالًا سنَذْ كُرُ بعضَها.

فحُكِى عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ فى ذلك ما حدَّثنا به الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : سمِعْتُ وهبَ الرحمنِ بنِ مُهْرِبٍ ، قال : سمِعْتُ وهبَ ابنَ مُنَبِّهِ يقولُ : لمَّا أَسْكَن اللَّهُ آدمَ وذريتَه ، أو زوجتَه - الشكُّ مِن أبى جعفر ، وهو فى أصلِ كتابِه : وذريتَه - ونهاه عن الشجرةِ ، وكانت شجرةً غُصونُها مُتَشَعِّبُ بعضُها فى بعض ، وكان لها ثمرٌ تَأْكُلُه الملائكةُ لِخُلدِهم ، وهى الثمرةُ التي نهى اللَّهُ عنها آدمَ وزوجتَه ، فلمّا أراد إبليسُ أن يَستَزِلَّهما ، دَحَل في جوفِ الحيَّةِ ، وكانت للحيَّةِ أربعُ قوائِمَ كأنها بُحْتيَّةً (، مِن أحسنِ دابةِ خلقها اللَّهُ جلَّ ثناؤُه ، فلمّا دَحَلَت الحيَّةُ الجنة ، قوائِمَ كأنها بُحْتيَّةً (، مَن أحسنِ دابةِ خلقها اللَّهُ جلَّ ثناؤُه ، فلمّا دَحَلَت الحيَّةُ الجنة ،

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « فأزلهما » .

<sup>(</sup>۲) في م : « من » .

<sup>(</sup>٣) في م: «عمرو».

<sup>(</sup>٤) البختية : الأنثى من الجمال البُخْتِ ، والذكر بختيّ ، وهي جمال طوال الأعناق ، وتجمع على بُخْت وبخاتئ – غير مصروف – واللفظة معربة . النهاية ١٠١/١ . ( تفسير الطبرى ٣٦/١ )

خرَج مِن جوفِها إبليسُ ، فأخَذ مِن الشجرةِ التي [٢١/٢ظ] نهَى اللَّهُ عنها آدمَ وزوجته ، فجاء بها(١) إلى حَوَّاءَ ، فقال : انظُرى إلى هذه الشجرة ، ما أطيبَ ريحها ، وأطيبَ طعمَها، وأحسنَ لونَها! فأخَذَت حواءُ فأكلَت منها، ثم ذهَبَت بها إلى آدم ، فقالت : انظُرْ إلى هذه الشجرة ، ما أطيب ريحها ، وأطيب طعمَها ، وأحسنَ لونَها! فأكل منها آدمُ ، فبدَّت لهما سَوآتُهما ، فدخل آدمُ في جوفِ الشجرةِ ، فناداه ربُّه: يا آدمُ ، أين أنت ؟ قال: أنا هذا(٢) يا ربِّ . قال: ألا تَخرُ مُ ؟ قال: أَسْتَحْيِي منك يا ربِّ. قال: ملعونةُ الأرضُ التي خُلِقْتَ منها لعنةً "تَتَحوَّلُ ثمارُها" شُوكًا. قال: ولم يَكُنْ في الجنةِ ولا في الأرض (١٠) شجرةٌ كان أفضلَ مِن الطَّلْح والسِّدْرِ. ثم قال : يا حَوَّاءُ ، أنت التي غرَرْتِ عبدي ، فإنك لا تَحْمِلين جَمْلًا إِلا حَملْتِه كَرْهًا ، فإذا أرَدْتِ أن تَضَعِي ما في بطنِكِ أَشْرَفْتِ على الموتِ مِرارًا . وقال للحيَّةِ : أنتِ التي دخل الملعونُ في جوفِكِ ، حتى غرَّ عبدي ، ملعونةٌ أنتِ لعنةٌ تَتَحَوَّلُ قَوائِمُك في بطنِكِ ، ( ولا يكونُ ) لك رزقٌ إلا الترابُ ، أنت عدوَّةُ بني آدمَ ، وهم أعداؤُكِ ، حيثُ لقيتِ أحدًا منهم أخَذْتِ بعَقِبِه ، وحيثُ لقِيَكِ شدَخ رأسَكِ . قال عَمَرُ ۚ : قَيْلُ لُوهِبِ : وَمَا كَانِتَ الْمُلائِكَةُ تَأْكُلُ ؟ قَالَ : يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۖ .

وقد رُوي عن ابن عباس نحوُ هذه القصةِ .

<sup>(</sup>١) في م، ت١، ت٢، ت٣: «به».

<sup>(</sup>٢) في م، ت ٢: ( هنا ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « يتحول ثمرها».

<sup>(</sup>٤) في ص: « السماء ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، وتاريخ المصنف : « لا يكن » ، وفي ت ٣ : « لم يكن » .

<sup>(</sup>٦) في م: «عمرو».

<sup>(</sup>۷) تفسير عبد الرزاق ۲۲۲، وأخرجه المصنف في تاريخه ۱۰۸،۱، وابن أبي حاتم في تفسيره ۸۷/۱ (۷) - مختصراً – عن الحسن بن يحيي به . وعندهم : لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة . بدون شك .

حدَّثني موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السدِّيِّ في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناس مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلِتُم : لَمَا قال اللَّهُ لآدمَ : ﴿ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ / شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ . أراد إبليسُ أن يَدْخُلَ عليهما الجنة ، فمنعَه الخزَنة ، فأتَى الحية - وهي دابةٌ لها أربعُ قَوائِم ، كأنها البعيرُ ، وهي كأحسن الدوابِّ - فكلَّمها أن تُدْخِلَه في فُقْمِها (١) حتى تَدْخُلَ به إلى آدمَ ، فأَدْخَلَته في فُقْمِها (٢) - ("قال أبو جعفر : والفُقْمُ جانبُ الشِّدْقِ" – فمرَّت الحيةُ على الخزَنةِ فدخَلَت ولا يَعْلَمون ، لِمَا أراد اللَّهُ مِن الأمر . فكلَّمه مِن فُقْمِها (١٤) ، فلم يُبالِ كلامَه (٥) ، فخرَج إليه ، فقال : ﴿ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلَّدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴾ [طه: ١٢٠]. يقولُ: هل أَذُلُّك على شجرةٍ إن أكَلْتَ منها كنتَ مَلِكًا مثلَ اللهِ عزَّ وجلُّ ، أو تكونا مِن الخالدِين فلا تَمُوتان أبدًا . وحلَف لهما باللَّهِ : ﴿ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٢١]. وإنما أراد بذلك لِيُبْدِى لهما ما تَوارَى عنهما مِن سَوْءاتِهما بهَتْكِ لباسِهما ، وكان قد علِم أن لهما سَوْأَةً ، لِمَا كان يَقْرَأُ مِن كتبِ الملائكةِ ، ولم يَكُنْ آدمُ يَعْلَمُ ذلك ، وكان [٦٢/٢] لِباشهما الظُّفْرَ ، فأبَى آدمُ أن يَأْكُلَ منها ، فتقَدَّمَت حَوَّاءُ فأكلَت ، ثم قالت : يا آدمُ كُلْ ، فإني قد أكَلْتُ فلم يَضُرُّني . فلمَّا أكل آدمُ بَدَت لهما سوءاتُهما ، وطَفِقا يَحْصِفان عليهما مِن ورقِ الجنةِ (١)

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣ ، وتاريخ المصنف ، والدر المنثور : « فمها » .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، والتاريخ ، والدر : « فمها » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م ، ت ، ت ، ت ، ت .

<sup>(</sup>٤) في م : « فمها » ، وفي ت ١ ، ٣٢ ، ٣٣ : « فمه » .

<sup>(</sup>٥) في م ، والدر : « بكلامه » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه المصنف في تاريخه ١٠٦/١ ، ١٠٧. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٤٠٢/٧ من طريق عمرو =

حُدِّقْتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ ، قال : حدَّثنى مُحدِّثُ أن الشيطانَ دخل الجنةَ في صورةِ دابةٍ ذاتِ قوائمَ ، فكان يُرى أنه (١) البعيرُ ، قال : فلُعِن ، فسقطت قوائمُه فصار حيَّةً (١) .

حُدِّثت عن عمارٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ ، قال : وحدَّثني أبو العالية أن مِن الإبلِ ما كان أوَّلها مِن الجنِّ . قال : فأبيحت له الجنة كلَّها إلا الشجرة ، وقيل لهما : ﴿ لا نقربا هَنهِ الشَّجَرة فَنكُونا مِن الظّلِمِين ﴾ قال : فأتى الشيطانُ حَوَّاء ، فبدأ بها ، فقال : أنهيتُما عن شيء ؟ قالت : نعم ، عن هذه الشيطانُ حَوَّاء ، فبدأ بها ، فقال : أنهيتُما عن شيء ؟ قالت : نعم ، عن هذه الشجرة . فقال : ﴿ مَا نَهُ لَكُمّا عَنْ هَدِهِ الشَّجَرة إِلاَ أَن تَكُوناً مَلكَيْنِ أَو تَكُوناً مِن الشجرة . فقال : ﴿ مَا نَهُ لَكُمّا وَنَهُ هَا عَنْ هَدِهِ الشَّجَرة إِلاَ أَن تَكُوناً مَلكَيْنِ أَو تَكُوناً مِن الشَّالِدِينَ ﴾ [الأعراف : ٢٠] . قال : فبدأت حواءُ فأكلت منها ، ثم أمَرت آدمَ فأكل منها . قال : وكانت شجرة مَن أكل منها أحْدَث . قال : ولا يَنْبَغِي أَن يَكُونَ في الجنة حَدَث . قال : ﴿ فَأَزَلَهُمَا أَنْ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانا فِيةٍ ﴾ . قال : فأخرج مَد من الجنة في من الجنة . قال : فأخرج من الجنة . قال : فأذَهُ مِن الجنة . قال : فأرت شعرة من أكل منها أَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانا فِيةٍ ﴾ . قال : فأخرج من الجنة .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ ، قال : حدَّثنا ابنُ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلم ، أن آدمَ حينَ دخَل الجنةَ ورأَى ما فيها مِن الكرامةِ وما أعْطاه اللهُ منها ، قال : لو

<sup>=</sup> ابن حماد به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٥١/٥ (٨٢٩٥ ، ٨٢٩٥) من طريق عمرو بن حماد به ، عن السدى من قوله مختصرًا .

<sup>(</sup>١) في ت٣: «كأنه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) في ص : « له » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص : « فأزالهما » . وهي قراءة حمزة كما تقدم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ١/٩١١، ١١٠.

أَن خُلْدًا كَان . ( فَاغْتَمَز فيها منه الشيطانُ لمَّا سِمعَها منه ، فأتاه مِن قِبَلِ الخُلْدِ (٢ ) .

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: حدَّثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال: حُدِّثُتُ أن أولَ ما ابْتَدَأَهما به مِن كيدِه إياهما أنه ناح عليهما نياحة (الله على المنتها) حين سمِعاها ، فقالا له: ما يُبيكِيك ؟ قال: أَبْكِى عليكما ؛ تَمُوتان فَتْفارِقان ما أنتما فيه مِن النعمةِ والكرامةِ . فوقع ذلك في أنفسِهما ، ثم أتاهما فوسوس إليهما ، فقال: ﴿ يَنَادَمُ هَلَ وَالكَرامةِ . فوقع ذلك في أنفسِهما ، ثم أتاهما فوسوس إليهما ، فقال: ﴿ مَا نَهَكُمُا رَبُّكُما عَنَ أَدُلُك عَلَى شَجَرَةِ ٱلمُنْلِدِ وَمُلْكِ لَا يَبلَى ﴿ وَطه: ١٢٠] . وقال: ﴿ مَا نَهنكُما رَبُّكُما عَنَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِن النَّيْمِينِ ﴾ [الأعراف: ٢٠] . أي : تكونان ملكين ، أو تَخلُدان – إن لم تكونا ملكين - في نعمةِ الجنةِ ، فلا تَمُوتان . يقولُ اللهُ جل ثناؤُه : ﴿ فَذَلَنهُمَا بِمُرُورً ﴾ (٥) والأعراف: ٢٢] .

/ وحدَّتني يونُسُ [ ٢/ ٢٢ ظ] بنُ عبدِ الأُعْلَى ، قال : أُخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ٢٣٧/١ ابنُ زيدٍ : وسْوَس الشيطانُ إلى حَوَّاءَ في الشجرةِ حتى أتى بها إليها ، ثم حسَّنها في عينِ ادمَ . قال : فدعاها آدمُ لحاجتِه . قالت : لا ، إلا أن تَأْتى هلهنا . فلما أتى قالت : لا ، إلا أن تَأْتى هلهنا . فلما أتى قالت : لا ، إلا أن تَأْتى هلهنا . فلما أتى قالت : لا ، إلا أن تَأْتَى هلهنا . فلما أتى قالت : لا ، إلا أن تَأْتَى هلهنا . فلما أتى قالت : لا ، إلا أن تَأْتى هلهنا . قال : وذهب آدمُ أن تَأْتُى أن أَدُم ، أمني تَفِرُ ؟ قال : لا يا ربِّ ، ولكن حَياءً منك . قال : يا آدمُ ، أنّى أُتِيتَ ؟ قال : مِن قِبَلِ حواءَ أي ربِّ . فقال اللهُ : فإن لها على أن أُدْمِيَها قال : يا آدمُ ، أنّى أُتِيتَ ؟ قال : مِن قِبَلِ حواءَ أي ربِّ . فقال اللهُ : فإن لها على أن أُدْمِيَها قال : يا آدمُ ، أنّى أُتِيتَ ؟ قال : مِن قِبَلِ حواءَ أي ربِّ . فقال اللهُ : فإن لها على أن أُدْمِيَها

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « فاغتنمها » . وقوله اغتمز فيها : يقال : سمعت منه كلمة فاغتمزتها في عقله ، وأغمزت فيه ، أي : وجدت فيه ما يستضعف لأجله . أساس البلاغة ( غ م ز ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١١٠/١.

<sup>(</sup>٣) في ت ٢، ت ٣: «مناحة».

<sup>(</sup>٤) في م، وتاريخ المصنف: «أحزنتهما». وفي نسختين من نسخ التاريخ كالمثبت هنا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ١/١١، ١١١.

فى كلِّ شهرٍ مرةً كما دَمَّتْ () هذه الشجرة ، وأن أَجْعَلَها سَفِيهة ، فقد كنتُ خلَقْتُها حَلِيمة ، وأن أَجْعَلَها سَفِيهة ، فقد كنتُ خلَقْتُها حَلِيمة ، وأن أَجْعَلَها تَحْمِلُ يُسْرًا () وتَضَعُ كَرْهَا ، فقد كنتُ جعَلْتُها تَحْمِلُ يُسْرًا () وتَضَعُ نَهْمًا أَنْ الله الله الله الله وقض عُن يُسْرًا () . قال ابنُ زيدٍ : ولولا البَليَّةُ التي أصابَتْ حَوَّاءُ لكان نساءُ الدنيا لا يَحِضْنَ ، وكُنَّ يَحْمِلْنَ يُسْرًا () ويَضَعْنَ يُسْرًا () .

حدَّ ثنا ابنُ محميدٍ ، قال : حدَّ ثنا سلمة ، عن محمدِ بنِ إسحاق ، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ قُسَيْطٍ ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، قال : سمِعْتُه يَحْلِفُ باللهِ ما يَسْتَثْنى : ما أكل آدمُ مِن الشجرةِ وهو يَعْقِلُ ، ولكن حَوَّاءَ سقَتْه الخمرَ ، حتى إذا سكِر قادَتْه إليها فأكل (").

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن ليثِ بنِ أبي سُلَيْمٍ ، عن طاوسِ اليَمانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إن عدُوَّ اللهِ إبليسَ عرَض نفسَه على دَوابِّ الأرضِ أنها تَحْمِلُه حتى تَدْخُلَ به (ئ) الجنة (صلى الله على مَوابِّ الأرضِ أنها تَحْمِلُه حتى تَدْخُلَ به فَا الجنةَ ، فقال لها : أَمْنَعُكِ مِن ابنِ آدمَ ، فكلُّ الدوابِّ أبَى ذلك عليه ، حتى كلَّم الحيَّة ، فقال لها : أَمْنَعُكِ مِن ابنِ آدمَ ، فأنتِ في ذِمَّتي إن أنتِ أَدْخَلْتِني الجنة . فجعَلَتْه بينَ نابينِ مِن أنيابِها ، ثم دخَلَت به ، فأَعْراها اللهُ وجعَلها فكلَّمَهما مِن فيها ، وكانت كاسيةً تَمْشِي على أربعِ قَوائِمَ ، فأَعْراها اللهُ وجعَلها فكلَّمَهما مِن فيها ، وكانت كاسيةً تَمْشِي على أربعِ قَوائِمَ ، فأَعْراها اللهُ وجعَلها

<sup>(</sup>١) في م : « أدميت » ، وفي تاريخ المصنف : « أدمت » . والمثبت هنا والذي في التاريخ كلاهما بمعنى ، وينظر التاج (دم ي) .

<sup>(</sup>۲) فی ت ۱، ت ۲، ت ۳: «یسیرا».

والأثر أخرجه المصنف في تاريخه ١/١١١. وتقدم طرف منه في ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١/١١١، ١١٢ مطولا.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « معه » ، وبعده في م : « معها » .

<sup>(</sup>٦) في م: «و».

تَمْشِى على بطنِها. قال: يقولُ ابنُ عباسٍ: اقْتُلُوها حيث وَجَدْتُمُوها، أَخْفِروا ذِمَّةَ عدوِّ اللهِ فيها (').

حدَّثنا ابنُ مُحَمَّيْدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، قال : قال ابنُ إسحاقَ : وأهلُ التَّوراةِ يَدْرُسون : إنما كلَّم آدمَ الحيةُ . ولم يُفَسِّروا كتفسيرِ ابنِ عباسٍ .

حدَّثنا القاسم ، قال : حدَّثنا الحسين ، قال : حدَّثنى حَجَّاجُ ، عن أبي مَعْشَرِ ، عن محمدِ بنِ قيسٍ ، قال : نهى اللهُ آدمَ وحوَّاءَ أن يَأْكُلا مِن شجرةِ واحدةِ في الجنةِ ، ويَأْكُلا منها (٢) رَغَدًا حيث شاءا ، فجاء الشيطانُ فدخَل في [٢/٣٠و] جوفِ الحية ، فكلَّم حَوَّاء ، ووسْوَس (٢) إلى آدمَ ، فقال : ﴿ مَا نَهَنكُمّا رَبُّكُمّا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن فكلَّم حَوَّاء ، ووسْوَس (٢) إلى آدمَ ، فقال : ﴿ مَا نَهَنكُمّا لَينَ النّصِحِينَ ﴾ [الأعراف : تكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تكُونا مِن المَنتجرةِ وَقَال عَقَال عَوَّاءُ الشجرةَ ، فدَمِيت الشجرة ، وسقط عنهما رياشهما الذي كان عليهما ، ﴿ وَطَفِقا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ الْجَنَّةُ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَّا أَلَمَ أَنْهُكُما اللّذي كان عليهما ، ﴿ وَطَفِقا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ الْجَنَّةُ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَّا أَلَمَ أَنْهُكُما اللّذي كان عليهما ، ﴿ وَطَفِقا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ الْجَنَّةُ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمَ أَنْهُمَا مَنْ مَنْهُمَا مَنْ مَنْ اللّذي كان عليهما ، ﴿ وَطَفِقا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ الْجَنَّةُ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَّا أَلَمَ أَنْهُمَا مَنْ مَا الشَّجرةِ وَأَقُل لَكُمَّا إِنَّ الشَّعَمْتِي حَوَّاءُ . قال لحَوَّاء : لمَ أَطْعَمْتِه ؟ قالت : ملعونٌ وقد نهيئتك عنها ؟ قال للحية : لمَ أَمَرْتِها ؟ قالت : أَمَرَني إبليسُ . قال : ملعونٌ أَمْرَني اللهمُ مَن المُعنِّ الشَجرة ، تَدْمَيْن في كلِّ هلالٍ ، وأما أنت يا حَوَّاءُ فكما أَدْمَيْتِ الشَجرة ، تَدْمَيْن (في كلِّ هلالٍ ، وأما أنت يا حَوَّاءُ فكما أَدْمَيْتِ الشَعْرة ، تَدْمَيْن (في كلِّ هلالٍ ، وأما أنت يا حَوَّاءُ فكما أَدْمَيْتِ الشَجرة ، تَدْمَيْن (أُن في كلِّ هلالٍ ، وأما أنت يا حَوَّاءُ فكما أَدْمَيْن جَوَّا على وجهِك ، وسيَشْدَخُ رأسَك مَن ١٨٥٤ مَن ١٨٥٥ مَن ١٨٥٠ مَن ١٨٥٠ مَن مَا مَن المَعْنَ المَا مُن يَعْمُونَ المَنْهِ عَنْ على وجهِك ، وسيَشْدَخُ رأسَك مَن ١٨٥٥ مَن ١٨٥٠ مَن ١٨٥٠ مَن المُعْمَا أَدْمُ فَنْ مُنْ الْهَالِ ، وسيَشْدَعُ رأسَك مَن ١٨٥٠ مَنْ المُعْمَا أَدْمُ فَنْ مُنْ الْهُ الْمُنْ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُنْ الْهُ الْمُنْ الْهَا أَنْ الْهُ الْهُولُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهَا أَنْ الْهَا أَنْ الْ

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١٠٧/١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣/١ إلى عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) في ر: «من الجنة».

<sup>(</sup>٣) بعده في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «الشيطان».

<sup>(</sup>٤) في م: « فعضت » .

<sup>(</sup>٥) في م: ( فتدمين ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ر . وفي م ، وتاريخ المصنف : « جريا » ، وفي ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « جرى » .

لَقِيَكِ بالحجرِ ، الهبطوا بعضُكم لبعضٍ عدُوُّ (١).

فقد رُوِيَت هذه الأخبارُ - عمَّن روَيْناها عنه مِن الصحابةِ والتابعين وغيرِهم - في صفةِ استزلالِ إبليسَ عدوِّ اللهِ آدمَ وزوجتَه حتى أُخْرَجَهما مِن الجنةِ .

قال أبو جعفر: وأولى ذلك بالحقِّ عندَنا ما كان لكتاب اللهِ مُوافِقًا، وقد أُخْبَر اللَّهُ تعالى ذكرُه عن إبليسَ أنه وسْوَس لآدَمَ وزوجتِه ليُبْدِيَ لهما ما وُورى عنهما مِن سَوْءاتِهما ، وأنه قال لهما : ﴿ مَا نَهَنَّكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَلَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴾ . وأنه قاسَمهما : ﴿ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ . مُدَلِّيًا لهما بغُرورٍ . ففي إخْبارِ اللَّهِ تعالى ذكرُه عن عدوِّ اللهِ أنه قَاسَم آدمَ وزوجتَه بقيلِه لهما: ﴿ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ . الدليلُ الواضحُ على أنه قد باشر خطابَهما بنفسِه ، إما ظاهرًا لأعينِهما ، وإما مُسْتَجِنًّا في غيره ، وذلك أنه غيرُ معقولٍ في كلامِ العربِ أن يُقالَ: قاسَم فلانٌ فلانًا في كذا وكذا. إذا سبَّب له سببًا وصَل به إليه دونَ أن يَحْلِفَ له، والحَلِفُ لا يكونُ بتَسَبُّبِ السببِ ، فكذلك قولُه : ﴿ فَوَسَّوْسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ [طه: ١٢٠] . لو كان ذلك كان منه إلى آدمَ على نحوِ الذي منه إلى ذريتِه - مِن تَزْيينِ أكل ما نهَى اللَّهُ آدمَ عن أكلِه مِن الشجرةِ ، بغيرِ مباشرةِ خطابِه إياه بما اسْتَزَلُّه به مِن القولِ والحِيَل - لَما قال تعالى ذكرُه: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ . كما غيرُ جائزِ أن يَقولَ اليومَ قائلُ مَّن أتَى مِعصيةً : قاسَمَني إبليسُ أنه لى ناصحُ فيما زيَّن لى مِن المعصيةِ [٢/٣٦٤] التي أتيتُها. فكذلك الذي كان مِن آدمَ وزوجتِه لو كان على النحوِ الذي يكونُ فيما بينَ إبليسَ اليومَ وذريةِ آدمَ ، لما قال تعالى ذكرُه : ﴿ وَقَاسَمَهُمَاۤ إِنِّي لَكُمَّا لَهِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ . ولكن

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١٠٩/١.

ذلك كان إن شاءَ اللَّهُ على نحوِ ما قال ابنُ عباسٍ ومَن قال بقولِه .

فأما سببُ وصولِه إلى الجنةِ حتى كلُّم آدمَ بعدَ أن أخْرَجَه اللَّهُ منها وطرَّده عنها ، فليس فيما رُوى عن ابن عباس ووهبِ بن مُنَبِّهِ في ذلك معنَّى يَجوزُ لذي () فَهم مُدافعتُه، إذ كان ذلك قولًا لا يَدْفَعُه عقلٌ ()، ولا خبرُ يَلزَمُ تَصْديقُه مِن حُجَّةٍ بخلافهِ، وهو مِن الأمورِ المُمْكنةِ. فالقولُ في ذلك أنه قد وصَل إلى خطابِهما على ما أخْبَرنا اللَّهُ تعالى ذكرُه، وممكنٌ أن يَكُونَ وصَل إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأوِّلون ، بل ذلك - إن شاء الله - كذلك ؛ لتتابع أقوالِ أهلِ التأويلِ على تصحيح ذلك ، وإن كان ابنُ إسحاقَ قد قال في ذلك ما حدَّثنا به ابنُ حُمَيدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، قال : قال ابنُ السحاقَ في ذلك : (أَاللَّهُ أَعِلْمُ ، أَكَمَا أَ) قال ابنُ عباس وأهلُ التَّوْراةِ ، أُمْ ( خَلَص إلى آدمَ وزوجتِه بسُلطانِه الذي جعَل اللّهُ له ليَبْتَلِيَ به آدمَ وذريتَه ؟ وأنه يَأْتِي ابنَ آدمَ في نَوْمتِه وفي يَقَظتِه، وفي كلِّ حالٍ مِن أحوالِه، حتى يَخْلُصَ إلى ما أراد منه حتى يَدْعُوه إلى المعصيةِ، ويُوقِعَ في نفسِه الشهوةَ وهو لا يَراه، وقد قال اللَّهُ تعالى ذكرُه: ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيَطُانُ ﴾. ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾. وقال: ﴿ يَنَيِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَتُكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا آخْرَجَ أَبُونِكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا ۚ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرُونَهُمٌّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ ٱوْلِيَآةَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٧]. وقد قال اللَّهُ جل ثناؤه لنبيِّه ﷺ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ

<sup>(</sup>۱) في ت ۱، ت ۲، ت ۳: «لذوى».

<sup>(</sup>٢) في ص: «قول».

<sup>(</sup>٣) في ت ١، ت ٢، ت ٣: «أبو».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «والله أعلم، كما».

<sup>(</sup>٥) في م، ت ٢: ( إنه ) .

قال أبو جعفر: وليس في يقين ابن إسحاق - لو كان قد أَيْقَن في نفسِه - أَن إبليسَ لم يَخْلُصْ إلى آدمَ وزوجتِه بالمُخاطَبةِ بما أُخْبَر اللهُ عنه أنه قال لهما وخاطَبَهما به ، ما يَجوزُ لذى فهم الاعتراضُ به على ماورَد مِن القولِ مُسْتَفِيضًا في أهلِ العلمِ ، مع دَلالةِ الكتابِ على صحةِ ما اسْتَفاض مِن ذلك بينَهم ، فكيف بشَكِّه ؟ واللهَ نَسْأَلُ التوفيقَ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةً ﴾ .

وأما تأويلُ قولِه: ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا ﴾ . فإنه يعنى : فأخْرَج الشيطانُ آدمَ وزوجتَه ، ﴿ مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾ يعنى : مما كان فيه آدمُ وزوجتُه مِن رَغَدِ العيشِ في الجنةِ ، وسَعَةِ نعيمِها الذي كانا فيه . وقد بيَّنّا أن اللّه تعالى ذكرُه إنما أضاف إخراجَهما مِن الجنةِ إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٣٩)، ومسلم (٢١٧٥) من حديث صفية، رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م . .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: « كلمها».

<sup>(</sup>٤) في ص: « إليها » .

الشيطانِ ، وإن كان الله هو المُحْرِجَ لهما ؛ لأن خروجَهما منها كان عن سببٍ مِن الشيطانِ ، فأُضِيف ذلك إليه لتَسْبيبه إياه ، كما يقولُ القائلُ لرجلٍ وصَل إليه منه أذًى حتى تحوّل مِن أجلِه عن موضع كان يَسْكُنهُ : ما حوّلني عن (١) موضعي الذي كنتُ فيه إلا أنت . ولم يَكُنْ منه له تحويلٌ ، ولكنه لمّا كان تحوّلُه عن سببٍ منه جاز له إضافة تحويلِه إليه .

القولُ في تأويل قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُقٌّ ﴾ .

يُقالُ: هَبَط فلانٌ أَرضَ كذا، ووادى كذا. إذا حَلَّ ذلك، كما قال الشاعرُ (٢):

ما زِلْتُ أَرْمُقُهم حتَّى إذا هبَطَتْ أَيْدِى الرِّكَابِ بهم مِن راكِسِ " فَلَقَا ( ) وقد أبان هذا القولُ مِن اللهِ جل ثناؤُه عن صحةِ ما قلْنا مِن أن الحُرِّجَ آدمَ مِن الجنةِ هو ٢٤/٢ ط] اللهُ جل ثناؤُه ، وأن إضافة اللهِ إلى إبليسَ ما أضاف إليه مِن إخراجِهما كان على ماوصَفْنا ، ودلَّ بذلك أيضًا على أن هُبوطَ آدمَ وزوجتِه وعدوِّهما إبليسَ كان في وقتِ واحدٍ ، لجَمْعِ ( ) اللهِ إياهم في الخبرِ عن إهْباطِهم ، بعدَ الذي كان مِن خطيئةِ آدمَ وزوجتِه ، وتسبيبِ إبليسَ ذلك لهما ، على ما وصَفَه برثنا تعالى ذكرُه عنهم .

<sup>(</sup>۱) فی ص، ر، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «من».

<sup>(</sup>۲) هو زهير بن أبي سلمي ، شرح ديوانه ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) راكس: واد. معجم البلدان ٢/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٤) في ص: «فلتا»، وفي ت ١، ت ٣: «قلقا». والفلق: المطمئن من الأرض بين ربوتين. اللسان (ف ل ق).

<sup>(°)</sup> في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «بجمع»، وفي م: «يجمع».

وقد اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بقولِه : ﴿ ٱهْبِطُواْ ﴾ . مع إجماعِهم على أن آدمَ وزوجتَه مُمَّن عُنِي به .

فحدَّثنا سفيانُ بنُ وَكيعٍ، قال: حدَّثنا أبو أسامةً، عن أبى عَوَانةً، عن إسماعيلَ بنِ سالمٍ، عن أبى صالحٍ: ﴿ أَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ ﴾. قال: آدمُ وحواءُ (١) والحيَّةُ (٢).

"حدَّثنا ابنُ وَكَيْعِ وموسى بنُ هارونَ ، قالا : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّى : ﴿ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَّ ﴾ . قال : فلعَن الحية وقطع قوائمَها ، وتركها تَمْشِي على بطنِها ، وجعَل رزقَها مِن الترابِ ، وأهبَط إلى الأرض آدمَ وحواءَ وإبليسَ والحية ".

/ وحدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّثنا عيسى بنُ ميْمونِ ، عن ابنِ أبى نَجِيحٍ ، عن مُجاهِدٍ فى قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لَا لِبَعْضِ عَدُولُ ﴾ . قال : آدمُ وإبليسُ والحيةُ ( ) .

12./1

<sup>(</sup>۱) بعده في م ، ت ۱، ت ۲، ت ۳: « وإبليس » . وسيأتي بهذه الزيادة من وجه آخر عن إسماعيل في ص ٨٨٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٢/١ (٤١٦) من طريق أبي عوانة به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٥٥ إلى أبي الشيخ من طريق قتادة ، عن أبي صالح .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من ت ١، ت ٢، ت ٣.

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٢/١ عقب الأثر (٢١٦) من طريق عمرو به . وأخرجه المصنف في تاريخه ١١٢/١ بهذا الإسناد عن السدى بإسناده المعروف .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ١: « وحواء » .

والأثر في تفسير مجاهد ص ٢٠٠ بلفظ: إبليس وآدم. وأحرجه المصنف في تاريخه ١١٢/١ بزيادة: حواء. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٤٠٤/٧ من طريق الثوري، عن مجاهد بلفظ: آدم والحية والشيطان. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٥/١ إلى أبي الشيخ عن مجاهد بهذا اللفظ.

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا أبو حُذيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَّ ﴾: آدمُ وإبليسُ والحيّةُ ذريةُ بعضِهم أعداءٌ لبعض .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن مُجاهِدٍ : ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ ﴾ . قال : آدمُ وذريتُه ، وإبليش وذريتُه .

حدَّثنا المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ بنُ أبى إياسٍ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيع ، عن أبى العاليةِ (في قوله : ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ ﴾ . قال : يعنى آدمَ وإبليسَ .

حدَّ ثنى المثنى ، قال : حدَّ ثنا إسحاقُ ، قال : حدَّ ثنا عُبيدُ اللّهِ بنُ موسى ، عن إسرائيلَ ، عن السُّديِّ ، عمَّن حدَّ ثه أَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ٱلْهَبِطُواُ وَإِبلِيسُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدوً \* } آدمُ وحواءُ وإبليسُ والحيةُ .

حدَّثنى يونُسُ بنُ عبدِ الأُعْلَى، قال: أخبرنا ابنُ وهبِ، قال: حدَّثنى مَن عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدىٌ، عن إسرائيلَ، عن إسماعيلَ السدىٌ، قال: حدَّثنى مَن سمِع ابنَ عباسٍ يقولُ: ﴿ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ ﴾. قال: آدمُ وحواءُ وإبليسُ والحيّةُ (٢).

[ ٢/٥٦٠] حدَّثني يونسُ ، قال : أُخْبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ر.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « بعضكم لبعض عدو قال » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١/١١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨٩/١، ٥/٥٥/٥ (٣٩٨، ٣٩٨) عن يونس به .

﴿ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ ﴾ . قال : لهما ولذريتهما .

قال أبو جعفر : فإن قال قائلٌ : وما كانت عَداوةُ ما بينَ آدمَ وزوجتهِ وإبليسَ والحيةِ ؟

قيل: أما عَداوةُ إبليسَ آدمَ وذريتَه ، فحسَدُه إيّاه ، واسْتِكبارُه عن طاعةِ اللّهِ في السَجودِ له حينَ قال لربّه: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَّهُ خَلَقَنْنِي مِن نَارِ وَخَلَقَنَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢، ص: ٧٦].

وأما عَداوةُ آدمَ وذريتِه إبليسَ ، فعداوةُ المؤمنين إيّاه ؛ لكفرِه باللّهِ وعِصْيانِه ربَّه في تكبُّرِه عليه ومُخالفتِه أمرَه ، وذلك مِن آدمَ ومؤمنِي ذريتِه إيمانٌ باللّهِ .

وأما عَداوةُ إبليسَ آدمَ ، فكفرٌ باللّهِ .

وأما عَدَاوةُ ما بينَ آدمَ وذريتِه والحيّةِ ، فقد ذكَرْنا ما رُوِى فى ذلك عن ابنِ عباسٍ ووهبِ بنِ مُنبّهِ ، وذلك هى العَدَاوةُ التى بيننا وبينَها ، كما رُوِى عن رسولِ اللّهِ ﷺ أنه قال : « ما سَالَـمْنَاهُنَّ منذ حارَبْنَاهُنَّ ، فمن تَرَكَهُنَّ خَشْيَةً ثَأْرِهِنَّ فليس منًا » .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ ، قال : حدَّثنا حجاجُ بنُ رِشدين (١) قال : حدَّثنا حجاجُ بنُ رِشدين (١) قال : حدَّثنا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ ، عن ابنِ عَجْلانَ ، عن أبيه ، عن أبيى هُريرةَ ، عن رسولِ اللهِ عَلِيقَةٍ أنه قال : « ما سَالَهْنَاهُنَّ منذ حارَبْنَاهُنَّ ، فمن تَرَكَ شَيْعًا مِنْهُنَّ خِيفَةً فليس مِنَّا » (٢) .

<sup>(</sup>۱) في م: «رشد».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۰/۱۵، ۳۳۰/۱۵ (۹۰۸۸، ۲۰۷۱۱) ، وأبو داود (۲۲۸)، والطحاوی فی المشكل (۱۳۳۸) من طرق عن ابن عجلان به. وأخرجه الحميدی (۱۱۵۲)، وأحمد ۳۲٤/۱۲ =

وأحْسَبُ أن الحربَ التي بينَنا كان أصلُه ما ذكره علماؤُنا الذين قدَّمْنا الروايةَ عنهم / في إدخالِها إبليسَ الجنةَ بعدَ أن أخْرَجَه اللهُ منها ، حتى اسْتَزَلَّه عن طاعةِ ربِّه ٢٤١/١ في أكل (١) ما نُهِي عن أكلِه مِن الشجرةِ .

وقد حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا مُعاوية بنُ هشامٍ ، وحدَّثنا محمدُ بنُ خلفِ العَشقلانيُّ ، "قال : حدَّثنا آدمُ ، جميعًا عن شَيْبانَ "، عن جابرٍ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : سُئِل رسولُ اللّهِ عَلَيْتٍ عن قتلِ الحيَّاتِ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْتٍ عن قتلِ الحيَّاتِ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْتٍ : « خُلِقَتْ هي والإنسانُ ، كُلُّ واحِدٍ منهما عَدُوَّ لصَاحِبِه ، إن رَآها أَفْرَعَتْه ، وإن لَدَغَتْهُ أَوْجَعَتْهُ ، فاقْتُلْهَا حيث وَجَدْتها » ".

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌّ ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلكِ ؛ فقال بعضُهم بما حدَّثني المثنى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرِ الرازيُ ، عن الربيعِ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرِ الرازيُ ، عن الربيعِ ، عن أبي العاليةِ في قولهِ : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ ﴾ . قال : هو قولُه : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشَا ﴾ (\*)

وحُدِّثْتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي جعفرِ ، عن أبيه ،

<sup>= (</sup>٧٣٦٦)، وابن حبان (٦٤٤ه) من طريق ابن عجلان أيضا، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان به. وقال الدارقطني في العلل ١٣٨/١١ : ولعل محمد بن عجلان سمعه عن أبيه، واستثبته من بكير بن الأشج.

<sup>(</sup>١) في م: «أكله».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف ؛ لضعف جابر الجعفي . وأخرجه الطيالسي ( ٢٧٤١) ، والطبراني في الأوسط (٥٠٠٠) من طريق جابر به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٠/١، ١٤٥٥/٥ (٤٠١) ٨٣٢٣) من طريق آدم به .

عن الربيعِ في قولِه : ﴿ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ ﴾ . قال : هو قولُه : ﴿ جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُسْلَقًا ﴾ . أَلْأَرْضَ قَكَرَارًا ﴾ [غافر : ١٤] .

وقال آخَرون: معنى ذلك: ولكم في الأرضِ قَرارٌ في القبورِ (١).

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ ﴾ . قال (٢) : القبورُ (٣) .

حدَّثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديٌ ، عن إسرائيلَ ، عن إسماعيلَ السُّديٌ ، قال : حدَّثنى مَن سمِع ابنَ عباسٍ قال : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ ﴾ . قال : القبورُ (1) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقًرٌ ﴾ . قال : مُقامُهم فيها .

والمستقرُّ في كلام العربِ هو موضعُ الاستقرارِ، فإذ كان ذلك كذلك، فحيثُ كان مِن (٥) الأرضِ موجودًا حالًا، فذلك المكانُ مِن الأرضِ مُسْتَقَرُه.

وإنما عنَى اللَّهُ جلَّ وعزَّ بذلك أن لهم في الأرضِ مستقرًّا ومَنْزِلًا بأماكنِهم

<sup>(</sup>١) بعده في ر: « ولكم فيها بلاغ إلى الموت ».

<sup>(</sup>۲) في م، ت ۱، ت ۲: «يعني»، وفي ت ۳: «أعنى».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٥/ عقب الأثر ( ٨٣٢١) من طريق عمرو به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٩/١ (٣٩٩) من طريق إسرائيل، عن السدى، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: ( في ١) .

ومُسْتَقَرِّهم مِن الجنةِ والسماءِ ، وكذلك قولُه : ﴿ وَمَتَنَعُ ﴾ . يعني به أنّ لهم فيها متاعًا بمتاعِهم في الجنةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلُّ وعزٌ : ﴿ وَمَتَنُّم إِلَىٰ حِينٍ ۞ ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : ولكم فيها بَلاغٌ إلى الموتِ .

### / ذِكر مَن قال ذلك

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عنِ السديِّ في قولِه : ﴿ وَمَتَنُعُ إِلَى حِينٍ ﴾ . قال : يقولُ : بَلاغُ إلى الموتِ (١) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال أَخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديِّ ، عن إسماعيلَ السُّديِّ ، قال : حدَّثنى مَن سمِع ابنَ عباسٍ : ﴿ وَمَتَثُعُ عِن إسماعيلَ السُّديِّ ، قال : حدَّثنى مَن سمِع ابنَ عباسٍ : ﴿ وَمَتَثُعُ إِلَىٰ حِينِ ﴾ . قال : الحياةُ .

( حَدَّثني المثنَّى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، عن [ ٢/ ٦٦و] إسرائيلَ ،عن السديِّ ، عمّن حدَّثه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَتَنُعُ إِلَىٰ عِبْنِ ﴾ . قال : الحياةُ ٢ ) .

وقال آخَرون : يعنى بقولِه : ﴿ وَمَتَنُّعُ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ : إلى قيام الساعةِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٩٠، ٥/١٤٥٦ ( ٤٠٢، ٨٣٢٤) من طريق عمرو به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٩٠، ١٤٥٦/٥ ( ٨٣٢٥) من طريق عبيد اللَّه بن موسى ، عن إسرائيل ، عن السدى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنَّى ، قال : حدَّثنا أبو مُحذيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهِدٍ : ﴿ وَمَتَنَّعُ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ . قال : إلى يومِ القيامةِ ، إلى انقطاعِ الدنيا . وقال آخَرون : ﴿ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (١) : إلى أجلٍ .

#### ذكر من قال ذلك

حُدِّثْت عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيع : ﴿ وَمَتَنُعُ إِلَى حِينٍ ﴾ . قال : إلى أجل (٢) .

والمتائح في كلام العربِ كلُّ ما استُمْتِع به مِن شيءٍ ، في المعاشِ استُمْتِع به ، وياشٍ أو زينةٍ أو لذَّةٍ أو غيرِ ذلك . فإذ كان ذلك كذلك - وكان الله تعالى ذكره قد جعَل حياة كلِّ حيّ متاعًا له يَسْتَمْتِعُ بها أيامَ حياتِه ، وجعَل الأرضَ للإنسانِ مَتاعًا أيامَ حياتِه بقرارِه عليها ، واغْتِذائِه بما أخْرَج الله عزّ وجلّ منها مِن الأقواتِ والشّمارِ ، والتّذاذِه بما حلق الله فيها مِن الملاذِّ ، وجعَلها مِن بعدِ وفاتِه لجثتِه كِفاتًا أن ، ولجسمِه منزلًا وقرارًا ، وكان اسمُ المتاعِ يَشْتَمِلُ جميعَ ذلك - كان أولى التأويلاتِ بالآيةِ منزلًا وقرارًا ، وكان اسمُ المتاعِ يَشْتَمِلُ جميعَ ذلك - كان أولى التأويلاتِ بالآيةِ إذ الله يَكُنِ اللهُ تعالى ذكرُه وضَع دَلالةً دَالَّةً على أنه قصَد بقولِه : ﴿ وَمَتَعُم إِلَى حِينٍ ﴾ . بعضًا دونَ بعضِ ، وخاصًا دونَ عامٌ في عقلٍ ولا خبرٍ - أن يَكونَ ذلك في

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م: « قال » .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره ٣٢١/١ عن الربيع.

<sup>(</sup>٣) في م: «من » .

<sup>(</sup>٤) كِفاتا : أى تحفظهم وتحرزهم أحياء على ظهرها فى دورهم ومنازلهم ، وتحفظهم وتحرزهم أمواتا فى بطنها . التاج (ك ف ت) .

<sup>(</sup>٥) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «إن».

معنى العامٌ ، وأن يَكونَ الخبرُ أيضًا كذلك إلى وقتِ بُطولِ (') اسْتِمْتَاعِ بنى آدمَ وبنى إبليسَ بها ، وذلك إلى أن تُبَدَّلَ الأرضُ غيرَ الأرضِ .

فإذ كان ذلك أولى التأويلاتِ بالآية لما وصَفْنا ، فالواجبُ إذن أن يَكُونَ تأويلُ الآيةِ : ولكم في الأرضِ مَنازلُ ومَساكنُ تَسْتَقِرُون فيها اسْتِقْرارَكم - كان - في السماواتِ ، وفي الجنانِ في مَنازلِكم منها ، واستمتاعٌ منكم بها وبما أُخْرَجْتُ لكم منها ، وبما جعَلْتُ لكم منها ، وبالرّياشِ والرّياشِ والزّينِ والملاذِّ ، وبما أعطيتُكم على منها ، وبما جعَلْتُ لكم فيها مِن المَعاشِ والرّياشِ والزّينِ والملاذِّ ، وبما أعطيتُكم على ظهرِها (أمن الحياةِ أُ أيامَ حياتِكم ، ومِن بعدِ وَفاتِكم لأرْماسِكم (أللهُ وأجداثِكم [1/ ٢ على أن أُبَدِّلُكم بها غيرها .

## القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَيِّهِۦ كَلِمَكَتٍ﴾ .

أما تأويلُ قولِه: ﴿ فَنَلَقَى ﴾ . فإنه : أخَــذ وقَبِل '' . وأصلُه التَّفَعُلُ مِن اللَّقاءِ ، كما يَتَلَقَّى/ الرجلُ الرجلُ يستقبِلُه ' عندَ قدومِه مِن ' غَيْبةٍ أو سفرٍ ، فكذلك ٢٤٣/١ ذلك ' في قولِه : ﴿ فَنَلَقَّى ﴾ . كأنه اسْتَقْبَله فتلَقَّاه بالقَبولِ حينَ أُوحِي إليه أو أُخبِر به ، فمعنى ذلك إذن : فلقّى اللّهُ آدمَ كلماتِ توبةٍ ، فتلقَّاها آدمُ مِن ربِّه وأخَذها عنه تائبًا ، فتاب اللّهُ عليه بقيلِه إياها وقبولِه إياها مِن ربِّه .

كما حدَّثني يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَبَنَا فِي قولِه : ﴿ وَبَنَا فِي قولِه : ﴿ وَبَنَا

<sup>(</sup>١) في ص، م: «يطول».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ر، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) الرمس: القبر. التاج (رم س).

<sup>(</sup>٤) في م، ر: « قيل ».

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «مستقبله».

<sup>(</sup>۲ – ۲) فی ص : «غیبته أو سفره فکان ذلك كذلك و » .

ظَلَمْنَا ۚ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (١) [الأعراف: ٢٣].

وقد قرَأ بعضُهم: ( فَتَلَقَّى ءَادَمَ مِن رَّيِهِ كَلَماتٌ ) ( ) . فجعَل ( الكلماتِ ) هي المُتَلَقِّيةَ آدمَ . وذلك وإن كان مِن جِهةِ العربيةِ جائزًا - إذ كان كلَّ ما تَلقَّاه الرجلُ فهو له مُتَلَقِّ ، وما لقِيه فقد لقِيه ، فصار للمتكلمِ أن يُوجِّة الفعلَ إلى أيُهما شاء ، ويُحْرِجَ مِن الفعلِ أيَّهما أحبَّ - فغيرُ جائزِ عندى في القراءةِ إلا رفعُ ( آدمَ ) ( ) على أنه المتلقي ( الكلماتِ ) ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ مِن القَرأةِ وأهلِ التأويلِ مِن علماءِ السلفِ والخلفِ على توجيهِ التَّلَقِّي إلى آدمَ دونَ الكلماتِ ، وغيرُ جائزِ الاعْتراضُ عليها فيما كانت عليه مُجْمِعةً بقولِ مَن يجوزُ عليه السهوُ والخطأُ .

واختلف أهلُ التأويلِ في أغيانِ الكلماتِ التي تَلقّاها آدمُ مِن ربّه ؛ فقال بعضُهم عاحدٌ ثنا به أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ عَطِية ، عن قيسٍ ، عن ابنِ أبى ليلى ، عن المنْهالِ ، عن سعيد ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَلَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ وَكَلِمْتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ ﴾ . المنْهالِ ، عن سعيد ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَلَلَقّی ءَادَمُ مِن رَبِّهِ وَكَلِمْتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ ﴾ . قال : أَىْ ربّ ، أَلم تَنفُحْ في مِن قال : أَىْ ربّ ، أَلم تَنفُحْ في مِن رُوحِك ؟ قال : بلى . قال : أَىْ ربّ ، أَلم تَنفُحْ في مِن رُوحِك ؟ قال : بلى . قال : أَنْ ربّ ، أَلم تُسْكِنِي جنتك ؟ قال : بلى . قال : أَيْ ربّ ، أَلم تُسْبِقْ رحمتُك غضبَك ؟ قال : بلى . قال : أرأيْتَ إن (أَنْ تُبتُ وأَصْلَحْتُ ، أَراجِعى أَنت إلى الجنةِ ؟ قال : بلى . قال : فهو قولُه : ﴿ فَلَلَقَىٰ عَادَمُ وأَصْلَحْتُ ، أَراجِعى أَنت إلى الجنةِ ؟ قال : بلى . قال : فهو قولُه : ﴿ فَلَلَقَىٰ عَادَمُ وأَصْلَحْتُ ، أَراجِعى أَنت إلى الجنةِ ؟ قال : بلى . قال : فهو قولُه : ﴿ فَلَلَقَىٰ عَادَمُ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١٦/١ عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة ابن كثير . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) بل قراءة الرفع والنصب متواترتان .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: ﴿ أَنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م : « نعم » . وهو وجه الكلام ، وتظاهرت النسخ على « بلي » ، وكذا هو في التاريخ للمصنف ، والمستدرك .

# مِن زَيِّهِ، كَلِمَتٍ ﴾ (ا)

حدَّثنى على بنُ الحسنِ ، قال : حدَّثنا مسلمٌ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مُصعبٍ ، عن قيسِ بنَ الربيعِ ، عن عاصم بنِ كُلَيْبٍ ، عن سعيدِ بنِ مَعْبَدِ (٢) ، [٢/ ٦٥ و] عن ابنِ عباسِ نحوه (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : حدَّثنى أبى ، قال : حدَّثنى عمِّى ، قال : حدَّثنى عمِّى ، قال : حدَّثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَلَلَقِّى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلَيْكِ فَنَابَ عَلَيْمٍ ﴾ : فإنّ آدمَ قال لربّه إذ عصاه : ربّ ، أرأَيْتَ إن تُبْتُ وأَصْلَحْتُ ؟ فقال له ربّه : إنى راجِعُك إلى الجنةِ (١) .

حَدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : حدثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ فَلَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَلَيْتٍ ﴾ : ذُكِرَ لنا أنه قال : يا ربٌ ، أربَّت إن أنا تبتُ وأصلحتُ ؟ قال : إذن أَرجِعَك إلى الجنةِ (٥٠) . قال : وقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٣٢. وأخرجه الآجرى في الشريعة ( ٧٥٥، ٩١٠) من طريق قيس بن الربيع به . وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٤٣٣/٧ من طريق ابن أبي ليلي به .

وابن عطية هو الحسن بن عطية بن نجيح - كما سيأتي في ٨٦/٢ - وهو صدوق، وقد اختلف على قيس فيه.

وقد أخرجه الحاكم ٢٥/٢ ٥ من طريق الحسن بن عطية ، عن الحسن بن صالح ، عن المنهال به . وقال : صحيح الإسناد . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/١ ٥ إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في التوبة وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) بياض في ص، وفي م: « جبير»، وفي ت ١، ت ٢: «معيد» وينظر تفسير ابن كثير ١١٦/١.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن معبد مجهول ، وقد اختلف على قيس فيه .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١٦/١ عن العوفي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٣٢. وأخرجه البيهقي في الشعب (٧١٧٤) ، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٤٣٥/٧ من طريق شيبان ، عن قتادة . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/١ و إلى عبد بن حميد وابن المنذر . وسيأتي من وجه آخر عن قتادة في ص ٥٨٦ .

الحسنُ (' : إنهما قالا : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ('' .

حدَّثنى المثنى، قال: حدَّثنا آدمُ العَسْقُلانى، قال: حدَّثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبى العالية فى قولِه: ﴿ فَنَلَقَّ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَتِ ﴾ . قال: إن آدمَ لمَّا أصاب الخطيئة، قال: ياربِّ أرأَيْتَ / إن تبتُ وأصلحتُ ؟ فقال اللهُ: إذن أَرْجِعَك إلى الجنة . فهى مِن الكلماتِ . ومِن الكلماتِ أيضًا: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَجَمَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ "كالماتِ أيضًا: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرَ

حدَّثنى موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ فَلَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَتِ ﴾ . قال : ربِّ ، ألم تَخْلُقْنى بيدِك (ئ) عيل له : بلى . قال : ونفَحْتَ فيَّ مِن رُوحِك ؟ قيل له : بلى . قال : وسبَقَت رحمتُك (ث) غضبَك ؟ قيل له : بلى . قال : ربِّ ، هل (آ) كتبْتَ هذا على ؟ قيل له : نعَم . قال : ربِّ ، إن تبتُ وأصلحتُ هل أنت راجِعى إلى الجنةِ ؟ على له : نعَم . قال الله تعالى : ﴿ مُمَّ آجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ (لا الله تعالى : ﴿ مُمَّ آجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ (لا الله تعالى : ﴿ مُمَّ آجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ (لا الله تعالى : ﴿ مُمَّ آجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ (الله تعالى : ﴿ مُمَّ آجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾

<sup>(</sup>۱) في ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۲ : « الحسين » .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٩١/١ عقب الأثر (٤١٠) معلقاً . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/١ ه إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١٦/١ عن أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ت ١: «بيديك».

<sup>(0)</sup> بعده في الأصل: «إلى».

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «كنت».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٠/١ عقب الأثر (٤٠٧) من طريق عمرو به . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٨٦ - عن الحسن بن يزيد الأصم، =

وقال آخرون بما حدَّثنا به محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديِّ ، قال : حدَّثنى مَن سمِع عُبيدَ مَهْديِّ ، قال : حدَّثنى مَن سمِع عُبيدَ العزيزِ بنِ رُفَيْعٍ ، قال : حدَّثنى مَن سمِع عُبيدَ ابنَ عُميرِ يقولُ : قال آدمُ عليه السلامُ : يا ربِّ ، خَطيئتى التى أَخْطَأْتُها ، أشىءٌ كتبتَه على على قبلَ أن تَخْلُقَنى ، أو شىءٌ ابْتَدَعْتُه مِن قِبَلِ نفسِى ؟ قال : بل (۱) شىءٌ كتبتُه عليك على قبلَ أن تَخْلُقَنى ، قال : فكما كتبته على فاغْفِرْه لى . قال : فهو قولُ اللهِ : ﴿ فَلَلَقَى عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

حدَّثنا ابنُ بشارٍ (٢) ، قال : حدَّثنا مُؤَمَّلُ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيْع ، ( عن عبدِ العزيزِ بنِ عُمَيْرِ بمثلِه ( عن عن عبدِ عن عُميْرِ بمثلِه ( عن عن عبدِ عن عُميْرِ بمثلِه ( عن عن عبدِ عن عبدِ عن عبدِ عن عُميْرِ بمثلِه ( عن عن عبدِ عن عبدِ العزيزِ بنِ عُمَيْرِ بمثلِه ( عن عبدِ العزيزِ بنِ عُمَيْرِ عَلْمَ الله عن عبدِ العزيزِ بنِ عُمَيْرِ بمثلِه ( عن عبدِ العزيزِ بنِ عُمَيْرِ عبدِ العزيزِ بنِ عُمَيْرِ بمثلِه ( عن عبدِ العزيزِ بنِ عبدُ العزيزِ المؤلِّدِ العزيزِ المُؤلِّدِ العبدِ العزيزِ العبدِ العزيزِ العبدِ العب

حدَّثنا ابنُ بشارِ "، قال: حدَّثنا وَكيعُ بنُ الجراحِ، قال: حدَّثنا سفيانُ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيْعٍ ، عمَّن سمِع عُبيدَ بنَ عُميرٍ يقولُ: قال آدمُ .

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا الثوريُّ ، عن

<sup>=</sup> عن السدى . وأخرجه ابن أبي حاتم أيضا (٤٠٧) من طريق إسرائيل ، عن السدى ، عمن حدثه ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١) في م: « بلي ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/١ ( ٤٠٩) من طريق ابن مهدى به . وأخرجه الدارمى فى الرد على الجهمية ص ٧٢، عن محمد بن كثير ، عن سفيان به .

<sup>(</sup>۳) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «سنان».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «قال أخبرني من سمع».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٤٣٤/٧ من طريق مؤمل به . وقد خولف مؤمل في إسناده .

<sup>(</sup>٦) أخرجه وكيع – كما في الدر المنثور ٩/١ ه – ومن طريقه الفريابي في القدر (١٢١)، والآجرى في الشريعة (٣٢٢)، وأبو الشيخ في العظمة (١٠٢٣)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٧٣.

عبدِ العزيزِ [ ٢/ ٦٧ ظ] بنِ رفيعٍ ، عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ مثلَه (١).

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا أبو نُعَيْمٍ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيْعٍ ، قال : أَخْبَرَنى مَن سَمِع عُبيدَ بنَ عُميرٍ . بنحوِه .

حدَّثنى المئنّى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا أبو غَسَّانَ ، قال : ( حدَّثنا زُهَيْرُ ) ، وحدَّثنا رُهَيْرُ ) ، وحدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهوازيُ ، قال : أخْبَرَنا أبو أحمدَ ، قال : حدَّثنا سفيانُ وقيسٌ ، جميعًا عن خُصَيْفٍ ، عن مُجاهِد في قولِه: ﴿ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَتٍ ﴾ . قال : قولُه : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَرْحَمَّنَا ﴾ حتى فرغ منها (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٤. وأخرجه الآجرى في الشريعة (٣٢٣) ، وابن عساكر في تاريخه ٤٣٤/٧ من طريق الحسن بن يحيى ومحمد بن حماد الطهراني ، عن عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ت ۱، ت ۲، ت ۳: «زيد عن».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن شريك ضعيف ، وحميد بن نبهان لم يتعين لنا .

وأخرجه البيهقى فى الشعب (٧١٧٥)، وابن عساكر فى تاريخه ٧/ ٤٣٥، ١١٥/٤٢ (ترجمة عبد الرحمن، طبعة مجمع اللغة بدمشق) - من طريق البيهقى والخطيب وغيرهما - من طريق العوام بن حوشب، عن عبد الكريم المكتب - وعند البيهقى: عبد الرحيم - عن عبد الرحمن بن يزيد. وعبد الكريم هو ابن أبى المخارق المعلم، ضعيف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «أنبأنا أبو زهير».

<sup>(</sup>٦) أخرجه المصنف في تازيخه ١/ ١٣٢، عن أحمد بن إسحاق الأهوازي وحده . وأخرجه ابن أبي حاتم =

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا أبو حذيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهِدٍ كان يَقولُ فى قولِ اللّهِ : ﴿ فَلَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَيِّهِ عَلَيْتٍ ﴾ الكلماتُ : اللهم لا إله إلا أنت سبحانَك وبحمدِك ، / ربِّ إنى ظلَمتُ نفسى ، فاغْفِرْ لى إنك ٢٤٥/١ خيرُ الغافِرِين ، اللهم لا إله إلا أنت سبحانَك وبحمدِك ، ربِّ إنى ظلَمْتُ نفسى فارْحَمْنى إنك خيرُ الراحمين ، اللهم لا إله إلا أنت سبحانَك وبحمدِك ، ربِّ إنى ظلَمْتُ نفسى ظلَمْتُ نفسى فرَّحَمْنى إنك خيرُ الراحمين ، اللهم لا إله إلا أنت سبحانَك وبحمدِك ، ربِّ إنى ظلَمْتُ نفسى ظلَمْتُ نفسى .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : حدَّثنا أبى ، عن النضرِ بنِ عربيِّ ، عن مُجاهِدٍ : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبُنَا ظَلَمْنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبُنَا ظَلَمْنَا ۗ أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبُكُمْنَا ﴾ الآية (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال حدَّثنى حَجَّاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّيِهِ ، كَلِمَتِ ﴾ . قال : أَىْ رَبِّ ، أَتَتُوبُ علىَّ إِن تُبْتُ ؟ قال : نعَم . فتاب آدمُ ، فتاب عليه ربُّه .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن قَتادة في قولِه : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن فَي قولِه : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ وَلِه اللَّهُ وَلَهُ مَن اللَّحْسِرِينَ ﴾ (١٠) .

<sup>=</sup> في تفسيره ١/١ (٤١٠) من طريق سفيان به ، عن خصيف ، عن مجاهد وسعيد ابن جبير .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩١/١ (٤١١) من طريق أبي حذيفة ، عن شبل ، عن عبد اللَّه بن كثير ، عن مجاهد . وذكره ابن كثير في تفسيره ١١٦/١ عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد .

<sup>(</sup>۲) في ت ۱: «عمير»، وفي ت ۲، ت ۳: «عتير».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/١ و إلى وكيع وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١/٤٤. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٧/ ٤٣٥، من طريق محمد بن حماد =

'حدَّثنى يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ رَيْد : هو قولُه : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا ۖ أَنفُسَنَا وَإِن لَرَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ ' .

وهذه الأقوالُ التي حكيناها عمَّن حكيناها عنه ، وإن كانت مختلفة الله تعالى ذكره لقَّى آدم كلماتٍ تلقَّاهن الله تعالى ذكره لقَّى آدم كلماتٍ تلقَّاهن آدمُ مِن ربِّه فقبِلَهن ، وعمِل بهن ، وتاب - بقِيلِه إيَّاهن وعملِه بهن - إلى اللهِ مِن خطيئتِه ، مُعْتَرفًا بذنبِه ، مُتنصِّلًا إلى ربِّه مِن خطيئتِه ، نادمًا على ما سلَف منه مِن خطيئتِه ، نادمًا على ما سلَف منه مِن خطيئتِه ، نادمًا على ما سلَف منه مِن خلافِ أمرِه ، فتاب الله عليه بقبولِه الكلماتِ التي تَلقَّاهن منه ، وندمِه على سالفِ الذنب منه .

والذى يَدُلُّ عليه كتابُ اللهِ جلّ ثناؤه أن الكلماتِ التى تَلقَّاهن آدمُ مِن ربَّه هن الكلماتُ التى أَخْبَر جلّ ذكرُه عنه أنه قالها مُتَنَصِّلًا بقِيلِها إلى ربَّه، معترفًا بذنبِه، وهو قولُه: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنَفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ . وله وقولُه: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنَفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ . ولكنه وليس ما قاله من خالف قولنا هذا – مِن الأقوالِ التي حكيناها – بمدفوع قولُه، ولكنه قولُ لا شاهدَ عليه مِن حجة يَجِبُ التسليمُ لها ، فيَجوزَ لنا إضافتُه إلى آدمَ ، وأنه مما تلقّاه مِن ربّه عندَ إنابتِه إليه مِن ذنبِه .

وهذا الخبرُ الذي أُخبَر اللهُ عن آدم - من قيلِه الذي لقَّاه اللهُ إيّاه ، فقاله تائبًا إلَيه مِن خطيئتِه - تَعريفٌ منه جلَّ ذِكرُه جميعَ المخاطبِين بكتابِه كيفيةَ التوبةِ إليه مِن

<sup>=</sup> الطهراني ، عن عبد الرزاق به . وتقدم من وجه آخر عن قتادة في ص ٥٨١ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۱، ت ۲، ت ۳.

والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ١١٦/١ عن ابن زيد .

الذنوبِ ، وتنبية للمُخاطِينَ بقوله : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا ﴾ . على موضع التوبةِ ممّا هم عليه مُق الكفر باللّهِ ، وأن خلاصَهم مما هم عليه مُقيمون مِن الضَّلالةِ نظيرُ خَلاصِ أبيهم آدمَ مِن خطيئتِه ، مع تذكيرِه إيّاهم به السالفَ إليهم مِن النّعم التي خصَّ بها أباهم آدمَ وغيرَه مِن آبائِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزٌّ : ﴿ فَنَابَ عَلَيْلًو ﴾ .

وقولُه: ﴿ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ . يعنى على آدمَ ، والهاءُ التى فى ﴿ عَلَيْهِ ﴾ عائدةٌ على آدمَ . وقولُه : / ﴿ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ . يعنى : رزَقه التوبةَ مِن خطيئتِه . والتوبةُ معناها ٢٤٦/١ الإنابةُ إلى اللهِ جلَّ ثناؤُه ، والأَوْبةُ إلى طاعتِه مما يَكْرَهُ مِن معصيتِه .

القولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهِ : ﴿ إِنَّهُمْ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾ .

وتأويلُ قولِه: ﴿ إِنَّهُ هُو النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ . أن اللّه جلّ ثناؤه هو التوابُ على مَن تاب إليه مِن عبادِه [ ٢/ ٦٨ ظ] المُذْنبِين مِن ذنوبيه ، التاركُ مُجازاتَه بإنابتِه إلى طاعتِه بعدَ معصيتِه بما سلَف مِن ذنبِه . وقد ذكَرْنا أن معنى التوبةِ مِن العبدِ إلى ربّه إنابتُه إلى طاعته ، وأوْبتُه إلى ما يُرْضِيه ، بتركِه ما يَسْخَطُه مِن الأمورِ التي كان عليها مُقيمًا مما يكرهُه ربّه . فكذلك توبةُ اللّهِ على عبدِه ، هو أن يَرْزُقَه ذلك ، ويؤوبَ له (١) مِن غضبِه عليه إلى الرضا عنه ، ومِن العقوبةِ إلى العفوِ والصَّفْح عنه .

وأما قولُه : ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ فإنه يعنى أنه المُتَفَضِّلُ عليه مع التوبةِ بالرحمةِ ، ورحمتُه إياه إقالتُه (٢) عثرتَه وصَفْحُه عن عقوبةِ مجرّمِه .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: (إقالة).

وقد ذكرنا القولَ في تأويلِ قولِه : ﴿ آهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ . فيما مضَى ، فلا حاجة بنا إلى إعادتِه ؛ إذ كان معناه في هذا الموضع هو معناه في ذلك الموضع .

وقد حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا هُشَيْمٌ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ سالم ، عن أبي صالحٍ في قولِه : ﴿ آهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ . قال : آدمُ وحوَّاءُ والحيّةُ وإليسُ (١) .

## القولُ في تأويل قولِه جلّ ثناؤه : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى ﴾ .

وتأويلُ قولِه : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم ﴾ : فإن يأْتِكم ، و « ما » التي مع « إن » توكيدٌ للكلامِ ، ولدخولِها مع « إن » أُدْخِلَت النونُ المُشَدَّدةُ في ﴿ يَأْتِينَكُم ﴾ تفرقة بدخولِها بينَ « ما » التي تَأْتي بمعنى توكيدِ الكلامِ - التي تُسَمِّيها أهلُ العربيةِ صِلةً وحشوًا - وبين « ما » التي تأتي بمعنى « الذي » ، فتُؤْذِنُ بدخولِها في الفعلِ أنَّ « ما » التي مع « إن » التي بمعنى الجزاءِ توكيدُ ، وليست « ما » التي بمعنى « الذي » .

وقد قال بعضُ نحوِيِّى (أهلِ البصرةِ): إنَّ «إمَّا»: «إنْ»، زِيدَت معها «ما»، وصار الفعلُ الذي بعدَه بالنونِ الخفيفةِ أو الثقيلةِ ، وقد يَكُونُ بغيرِ نونِ ، وإنما حسنت فيه النونُ لمَّا دخَلته «ما»؛ لأن «ما» نفيٌ ، وهي مما ليس بواجبٍ ، وهي الحرفُ الذي يَنْفِي الواجبَ ، فحسنت فيه النونُ ، نحوَ قولِهم: بعينِ ما أَرْيَنْكَ . حينَ أَدْخِلَت فيها «ما» حسنت النونُ فيما هاهنا .

وقد أنْكُر جماعةٌ مِن أهلِ العربيةِ دعوى قائلِ (٢) هذه المقالةِ أن ﴿ ما ﴾ التي مع:

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ٥٧٢ من طريق آخر عن إسماعيل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «البصريين».

<sup>(</sup>٣) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «قائلي».

بعينٍ ما أرينك ، بمعنى الجحدِ ، وزعَموا أن ذلك بمعنى التوكيدِ للكلامِ .

وقال آخرون: بل هو حَشْقٌ في الكلامِ ، ومعناها الحذف ، وإنما معنى الكلامِ: «بعينِ أراك . [٢/ ٦٩و] وغيرُ جائزِ أن يُجْعَلَ مع الاختلافِ فيه أصلًا يُقاسُ عليه غيرُه .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه : ﴿ مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَزَنُونَ ﷺ وَٱلَذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أَوْلَتَبِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبهَا خَلِدُونَ ﷺ .

والهُدَى فى هذا الموضعِ البيانُ والرَّشادُ ، كما حدَّثنى المثنى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا / آدمُ العَسْقلانيُّ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ٢٤٧/١ ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى ﴾ . قال : الهُدَى الأنبياءُ والرسلُ والبَيانُ (١) .

فإن كان ما قال أبو العالية في (٢) ذلك كما قال ، فالحيطاب بقوله: ﴿ آهْبِطُوا ﴾ . وإن كان لآدم وزوجته ، فيَجِبُ أن يكونَ مُرادًا به آدم وزوجته وذريتُهما ، فيكونَ ذلك حينتَذِ نظيرَ قولِه : ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اُفْتِيَا طَوْعًاأَوْ كَرَهًا قَالَاً اللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْقِ اللَّهُ وَمَن ذُرّيتِنا أُمَّةً مُسلمةً لك وأربِهم في قراءةِ ابنِ مسعود : (ربّنا والجعلنا مُسلِمَينُ لك ومن ذُرّيتِنا أُمَّةً مُسلمةً لك وأربِهم مَناسِكُهم ) (٢) . فجمّع قبل أن تكونَ ذريةٌ ، وهو في قراءتِنا : ﴿ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنا ﴾ وكثرتُمُ مناسِكَهم ) وكما يقولُ القائلُ لآخرَ : كأنك قد تزوّجُتُ ووُلِد لك وكثرتُم . ونحو ذلك مِن الكلام .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٣/١ (٤١٩) من طريق آدم به.

<sup>(</sup>۲) في ص : «من » .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريج هذه القراءة في موضعها من التفسير .

وإنما قلْنا: إن ذلك هو الواجبُ على التأويلِ الذى ذكرناه عن أبى العالية ؛ لأن آدم كان هو النبئ عليه السلامُ أيامَ حياتِه بعدَ أن أُهْبِط إلى الأرضِ ، والرسولَ مِن اللهِ تعالى ذكره إلى ولدِه ، فغيرُ جائزِ أن يكونَ مَعْنِيًا - وهو الرسولُ - بقولِه : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدَى ﴾ . خطابًا له ولزوجتِه : فإما يأتينّكم مِنى (١) أنبياءُ ورسلٌ . إلا على ما وصَفْتُ مِن التأويلِ .

وقولُ أبى العاليةِ فى ذلك - وإن كان وجهًا مِن التأويلِ تَحْتُمِلُه الآيةُ - فأقربُ إلى الصوابِ منه عندى ، وأشبهُ بظاهرِ التّلاوةِ أن يكونَ تأويلُها: فإما يَأْتِيَنَّكُم (٢) يا معشرَ مَن أُهْبِطَ (٣) إلى الأرضِ مِن سمائى - وهو آدمُ وزوجتُه وإبليسُ ، كما قد ذكرنا قبلُ فى تأويلِ الآيةِ التى قبلَها - إما يَأْتِيَنَّكُم منى بيانٌ مِن أمرِى وطاعتى ورَشادٌ إلى سبيلى ودِينى ، فمَن اتَّبَعه منكم فلا خوفٌ عليهم ولا هم [٢/ ٢٩٤] يَحْزنون ، وإن كان قد سلَف منهم قبلَ ذلك إلىَّ معصيةٌ وخلافٌ لأمْرى وطاعتى . يُعرِّنُهُم بذلك تعالى ذكره أنه التائبُ على مَن تاب إليه مِن ذنوبِه ، والرحيمُ بمن أناب إليه ، كما وصَف نفسَه بقولِه : ﴿ إِنَّهُ هُوَ النّوابُ الرّحِيمُ ﴾ .

وذلك أن ظاهرَ الخِطابِ بذلك إنما هو للذين قال لهم جلَّ ثناؤُه : ﴿ آهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ . والذين خُوطِبوا به هم مَن سَمَّيْنا في قولِ الحُجَّةِ مِن الصحابةِ والتابعين الذين قد قدَّمْنا الروايةَ ( عنهم . وذلك وإن كان خطابًا مِن اللهِ تعالى ذِكرُه لمن أُهْبِط حينتاذِ مِن السماءِ إلى الأرضِ ، فهو سنَّةُ اللهِ في جميع خلقِه ، وتعريفٌ منه بذلك

<sup>(</sup>۱) بعده فی م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «هدی».

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « مني » .

<sup>(</sup>٣) في م : «أهبطته».

<sup>(</sup>٤) في ص،م، ت ١، ت ٢: «لمن».

<sup>(</sup>٥) بعده في ص: «به».

الذين أخْبَرَ عنهم في أولِ هذه السورةِ بما أخْبَر عنهم في قولِه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لَنَذِرْهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾. وفي قولِه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢، ٨] . أن (١) محكمه يقُولُ ءَامَنَا بِاللهِ وأنابوا ، واتَّبَعوا ما أتاهم مِن البيانِ مِن عندِ اللَّهِ على لسانِ رسولِه محمد عَلِيلَةٍ - أنهم عنده في الآخرةِ مَّن لا خوفٌ عليهم ولا هم يَحْزَنون ، وأنهم إن هلكوا على (٢) تُحفرِهم وضَلالتِهم قبلَ الإنابةِ والتوبةِ ، كانوا مِن أهلِ النارِ الحُنَّلَدِين فيها .

وقولُه : ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ ﴾ . يعنى : فمَن تبع بَيانى الذى أُبَيِّنُه (٣) على أَلْسُنِ رُسُلى ، أو مع رسلى .

كما حدَّثنى به المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ العسقلانيُّ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن أبى العاليةِ : ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ ﴾ يعنى : بَيانى ('').

/ وقولُه: ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ . يعنى : فهم آمِنون فى أهوالِ القيامةِ مِن ٢٤٨/١ عقابِ اللهِ ، غيرُ خائِفِين عذابَه ؛ بما أطاعوا الله فى الدنيا ، واتَّبَعوا أمرَه وهُداه وسبيلَه ﴿ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ يومَئذِ على ما خلَّفوا بعدَ وفاتِهم فى الدنيا .

كما حدَّثنى يونُسُ ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ . يقولُ : لا خوفٌ عليكم أمامَكم ، وليس شيءٌ أعظمَ في صدرِ الذي يَموتُ ممَّا بعدَ الموتِ ، فأمَّنهم منه وسلَّاهم عن الدنيا ، فقال : ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص، م: «وأن».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «من»، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: «في».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «آتيته».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٣/١ (٤٢٢) من طريق آدم .

وقولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ [ ٢/ ٧٠ و ] بِعَايَنتِناً ﴾ . يعنى : والذين جحدوا آياتى وكذَّبوا رُسُلى . وآياتُ اللهِ محجمه وأدلَّتُه على وحدانيَّتِه وربوبيَّتِه ، وما جاءت به الرسلُ مِن الأعْلامِ والشَّواهدِ على ذلك ، وعلى صدقِها فيما أنبأَتْ عن ربِّها ، وقد بيَّنا أن معنى الكفر التَّعْطيةُ على الشيءِ (١) .

﴿ أُوْلَنَيِكَ أَضْعَنَبُ ٱلنَّارِ ﴾ يعنى: أهلُها الذين هم أهلُها دونَ غيرِهم ، المُخَلَّدون فيها أبدًا(٢) إلى غير أمَدِ ولا نهاية .

كما حدَّثنا سعيدُ بنُ يَزيدَ ، وحدَّثنا سَوَّارُ بنُ عبدِ اللّهِ العَنْبَرِيُّ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ مُضَر ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ اللهِ العَنْبَرِيُّ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ اللهُ العَنْبَرِيُّ ، قال : حدَّثنا أبو مَسْلَمة (٢) ، وحدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ وأبو بكرِ بنُ (١) عونِ ، قالا : حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّة ، عن سعيدِ بنِ يزيدَ ، عن أبى نَضْرة ، عن أبى سعيدِ الخُدْريِّ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيَّةٍ : ﴿ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الذِينِ هم أَهْلُها ، فإنَّهم لا يَحْيَوْنَ ، ولكِنَّ أَقُوامًا أَصَابَتْهم النَّارُ بخطايَاهم - أو بذُنُوبِهم - فأمَاتَتُهم إمَاتَة ، حتى إذا صَارُوا فَحْمًا أَذِنَ في الشَّفَاعَةِ » (١)

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) في ر: « هم فيها خالدون ».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « سعيد بن يزيد » . وهو اسم أبي مسلمة .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، ص: «أبي».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص ١٨٢، وابن صاعد في زوائده على زهد ابن المبارك (١٢٦٩) من طريق عقبة بن سنان ويعقوب بن إبراهيم به .

وأخرجه مسلم (١٨٥) ، وابن ماجه (٤٣٠٩) من طريق بشر بن المفضل به . وأخرجه أحمد ١٣٤/١٣١، ١٣٥ (١٢٦٩) ، وأبو يعلى ١٣٥ (١٢٦٧) ، وأبو يعلى (١٢٦٩) ، وأبو يعلى (١٢٦٨) ، وابن حبان (٧٤٨٥) ، وابن منده في الإيمان (٨٣٢) ، من طريق ابن علية به .

## القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه : ﴿ يَنَبَنِّ إِسْرَتِهِ يَلَ ﴾ .

يعنى بقولِه جل ثناؤُه: ﴿ يَبَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يِلَ ﴾ . ولدَ (١) يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ خليلِ الرحمنِ . وكان يعقوبُ يُدْعَى إسرائيلَ ، بمعنى : عبدُ اللهِ وصَفْوتُه مِن خلقِه . و « إيلُ » هو اللهُ تعالى ذكرُه ، و « إسْرًا » : هو العبدُ ، كما قيل : جبريلُ . بمعنى : عبدُ اللهِ .

وكما حدَّثنا به ابنُ حُميدٍ ، قال : حدَّثنا جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ ، عن الأعمشِ ، عن إسماعيلَ بنِ رَجاءٍ ، عن عُمَيْرٍ مولَى ابنِ عباسٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن إسرائيلَ كقولِك : عبدُ اللهِ (٢) .

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : حدَّ ثنا جَريرٌ ، عن الأعمشِ ، عن المِنْهالِ ، عن عبدِ اللهِ اللهِ البنِ الحارثِ قال : « إيلُ » اللهُ بالعِبْرانيةِ (٣) .

وإنما خاطَب اللهُ جلّ وعزّ بقولِه: ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ ﴾ أحبارَ اليهودِ مِن بنى إسرائيلَ الذين كانوا بينَ ظَهْرانَىْ مُهاجِرِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فنسَبهم إلى يعقوبَ ، كما نسَب / ذريـة آدمَ إلى آدمَ ، فقال : ﴿ يَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ٢٤٩/١ [الأعراف: ٣١]. وما أشْبَه ذلك .

وإنما خِصَّهم بالخطابِ في هذه الآيةِ والتي بعدَها مِن الآيِ التي ذكَّرهم فيها نعَمَه - وإن كان قد تقدَّم ما أنْزَل فيهم وفي غيرهم في [ ٢/ ٧٠ ظ] أولِ هذه السورةِ ما

<sup>(</sup>۱) في ر،م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «يا ولد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٨٢/١ (٩٦٣)، والبيهقى فى الشعب (١٦٥)، والخطيب فى المتفق والمفترق ١٩٦/١ من طريق أبى معاوية، عن الأعمش به. وسيأتى فى ٢٩٦/٢ بهذا الإسناد. وينظر تغليق التعليق ٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٨٢/١ (٩٦٧) من طريق جرير به . وسيأتي في ٢٩٥/٢ بهذا الإسناد . ( تفسير الطيري ٣٨/١)

قد تقدًم - أن الذي احْتَجُ به مِن الحُجَجِ في (۱) الآياتِ التي فيها أنباءُ أسلافِهم وأخبارُ أوائِلهم، وقَصَصُ الأمورِ التي هم بعلمِها مَخْصوصون دونَ غيرِهم مِن سائرِ الأممِ ، ليس عندَ (۲) غيرِهم مِن العلمِ بصحتِه وحقيقتِه مثلُ الذي لهم مِن العلمِ به ، إلا لمن اقتبس علمَ ذلك منهم ، فعرَّفهم باطلاعِ محمد على علي على علمها - مع بُعْدِ قومِه وعشيرتِه مِن معرفتِها ، وقلَّة مُزاولةِ محمد على إلا بوحي مِن اللهِ تعالى ذكرُه وتنزيلِ منه ذلك أن محمدًا على علم ذلك علم ذلك إلا بوحي مِن اللهِ تعالى ذكرُه وتنزيلِ منه ذلك إليه ؛ لأنهم مِن عِلْمٍ صحةِ ذلك بَحلٌ ليس به مِن الأممِ غيرُهم ، فلذلك تعالى ذكرُه خطابَهم .

كما حدَّثنا به ابنُ حميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَبَنِيَ إِلَى محمدٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَبَنِيَ إِلَى مُحَمّدٍ مِن يهودَ (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلُّ ثناؤه : ﴿ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّذِيُّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ .

ونعمتُه التي أنْعَمها على بني إسرائيلَ (أ) اصْطفاؤه منهم الرسلَ ، وإنزالُه عليهم الكتبَ ، واسْتِنْقاذُه إياهم مما كانوا فيه مِن البلاءِ والضَّرَّاءِ مِن فرعونَ وقومِه ، إلى التَّمْكينِ لهم في الأرضِ ، وتَفْجيرِ عُيونِ الماءِ مِن الحجرِ ، وإطعامِ المنِّ والسَّلْوَى ، فأمَر التَّمْكينِ لهم في الأرضِ ، وتَفْجيرِ عُيونِ الماءِ مِن الحجرِ ، وإطعامِ المنِّ والسَّلْوَى ، فأمَر جل ثناؤُه أعْقابَهم أن يَكونَ ما سلَف منه إلى آبائِهم على ذِكْرٍ منهم (٥) ، وألا يَسْسَوْا صَنيعَه إلى أسلافِهم وآبائِهم ، فيُحِلَّ بهم مِن النَّقَمِ ما أحلَّ بمَن نسِي نعمَه عندَه منهم

<sup>(</sup>١) في ص، م: «و».

<sup>(</sup>٢) في ص: «عندهم».

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١ (٤٣٤) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٤) بعده في ر : « وتلك النعم » ، وبعده في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « جل ذكره » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص،م،ت ١، ت ٢، ت ٣.

وكَفَرَها وجحَد صنائعَه عندَه .

كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى أبَدُ أَوْ أَيْعَمَتِي اللَّهِ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ العسقلانيُّ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ اَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ﴾ قال : نعمتُه أن جعَل منهم الأنبياءَ والرسلَ ، وأنْزَل عليهم الكتبَ (") .

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا أبو حذيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجِيحٍ ، عن مُجاهِدٍ : ﴿ اَذَكُرُواْ نِعْمَتَى اللَّيَ اَلَّتِى اَلْعَمْتُ عَلَيْكُور ﴾ : يعنى نعمته التى أنْعَم على بنى إسرائيلَ فيما سمَّى وفيما سِوَى ذلك ؛ [ ٢/ ٧٧و] فجّر لهم الحجر ، وأنْزَل عليهم المنَّ والسلوى ، وأنْجاهم مِن عُبوديةِ ( ) أل فرعونَ ( ) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ يَعْمَتِى اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ قال: نعمةُ عامةُ ، ولا نعمةَ أفضلُ مِن نعمةِ الإسلامِ ، والنَّعمُ بعدُ تَبَعْ لها . وقرَأُ قولَ اللّهِ تعالى ذِكْرُه: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۚ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَمَكُمْ ﴾ الآية [الحجرات: ١٧] .

<sup>(</sup>١) في م: «آلائي».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٥/١ (٤٣٥) من طريق آدم به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عبودة»، وفي ص: «عيون».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٩٥ (٤٣٦) من طريق ابن أبي نجيح به .

وتذكيرُ اللهِ تعالى ذكرُه الذى ذكرُهم بهذه الآيةِ مِن نعَمِه على لسانِ رسولِه محمد على اللهِ على على عهدِه الذى أخبر محمد على عهدِه الذى أخبر موسى صلواتُ اللهِ / عليه أسلافَهم على عهدِه الذى أخبر اللهُ عنه أنه قاله لهم ، وذلك قولُه : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَى عَهْدِه أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهُ عنه أنه قاله لهم ، وذلك قولُه : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَى عَهْدَ أَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَا وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ المَّالِمِينَ ﴾ [المائدة : ٢٠] .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعِزَّ : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى ٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ .

قال أبو جعفر: قد تقد منائنا عن معنى العهد فيما مضى مِن كتابِنا هذا ، واختلافِ المُخْتَلِفِين فى تأويله (١) ، والصوابِ عندنا مِن القولِ فيه . وهو فى هذا الموضعِ عهدُ اللهِ ووصيتُه التي أخذ على بنى إسرائيلَ فى التّوراةِ أن يُبيّنوا للناسِ أمرَ محمد على أنه رسولُ اللهِ ، وأنهم يَجِدونه مَكتوبًا عندَهم أنه نبى اللهِ ، وأن يُؤمِنوا به وبما جاء به مِن عندِ اللهِ .

﴿ أُونِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ وعهدُه إليهم ''أنهم إذا فعَلوا ذلك أَدْخَلَهم الجنة ، كما قال تعالى ذكرُه : ﴿ وَلَقَدَ أَخَكَ اللّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَوِيلَ وَبَعَثَنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ الآية [المائدة: ١٢]. وكما قال : ﴿ فَسَأَكُتُهُمَا لِلّذِينَ يَنْقُونَ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ الآية [المائدة: ١٢]. وكما قال : ﴿ فَسَأَكُتُهُمَا لِللّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُوكَ الرّسُولَ النّبِي وَيُومِنُونَ ﴿ اللّذِينَ يَنْقِعُونَ الرّسُولَ النّبِي اللّهُ وَيُومِنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وكما حدَّثنا به ابنُ حُميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضلِ ، عن ابنِ إسحاق ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ،

<sup>(</sup>١) تقدم في ص٥٣٥ - ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ر ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٢ : « إياهم ٥ .

عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَأَوَفُوا بِعَهْدِئَ ﴾: الذي أخَذْتُ في أغناقِكم للنبيِّ محمدٍ إذ جاءكم، ثم ﴿ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ أي : أُخْزِ لكم ما وعَدْتُكم عليه بتصديقِه واتباعِه، بوضعِ ما كان عليكم مِن الإصْرِ والأعْلالِ التي كانت في أعْناقيكم بذنوبيكم [7/ ٧١ظ] التي كانت مِن أحداثِكم (١).

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ . قال : عهدُه إلى عبادِه ؛ دينُه الإسلامُ أن يَتَبِعوه ، ﴿ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ . يعنى الجنةَ (٣) .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسْباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِيَ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ : أمّا ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِيَ ﴾ ، فما عهدْتُ إليكم في الكتابِ ، وأمّا ﴿ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ ، فالجنةُ ، عهدْتُ إليكم أنكم إن عمِلْتُم بطاعتى أدْخَلْتُكم الجنةُ ''.

حدَّثنا القاسم ، قال : حدَّثنا الحسين ، قال : حدَّثنى حجَّاجُ ، عن ابنِ جُريجٍ في قولِه : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِى آُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ قال : ذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في «المائدةِ » : ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَخِتَ إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ وَلِلَائِهِ إِلَى آخِرِ الآيةِ . فهذا عهدُ اللهِ الذي عهد إليهم ، وهو عهدُ اللهِ فينا ، فمن أَوْفَى بعهدِ اللهِ وفَى الله له بعهدِه .

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٥٣٤. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱/ ٩٥، ٩٦ ( ٤٣٨) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٢) في م: «دين».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٩٥، ٩٦ (٤٣٩)، وعقب (٤٤١) من طريق آدم به .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١٨/١ عن السدى.

خُدِّثْتُ عن المنْجابِ ، قال : حدَّثنا بشرٌ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ . يقولُ : أَوْفُوا بما أَمَرْتُكم به مِن طاعتى ، ونهَيْتُكم عنه مِن معصيتى فى النبيِّ عَيْقَةٍ وفى غيرِه ، ﴿ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ . يقولُ : أَرْضَ عنكم وأُدْخِلْكم الجنةُ () .

/ حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَأَوْفُوا بِمَهْدِى أُوفِ بِالذي وعَدْتُكم . وقرأ : ﴿ وَأَوْفُوا بِمَهْدِى أُوفِ بِالذي وعَدْتُكم . وقرأ : ﴿ وَأَنْ اللّهَ الشَّمَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولُهُم ﴾ حتى بلغ : ﴿ وَمَنْ أَوْفَ يَعِمُ لَهُمْ وَأَمُولُهُم ﴾ حتى بلغ : ﴿ وَمَنْ أَوْفَ يَعِمُ لِهُمْ وَأَمُولُهُمْ اللّهِ عَلَمُ الذي عهد لهم .

القولُ في تأويلِ قولِه جلِّ ثناؤه : ﴿ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر: وتأويلُ قولِه حلّ وعز: ﴿ وَإِيّنِي فَٱرْهَبُونِ ﴾: وإياى فاخْشَوْا واتَّقُوا أيها المُضَيِّعون عَهْدى مِن بنى إسرائيلَ، والمُكَذِّبون رَسولى الذي قد أَخَذْتُ ميثاقكم فيما أَنْزَلْتُ مِن الكتبِ على أنبيائي أن تُؤْمِنوا به وتتبِّعوه – أن أُحِلَّ بكم مِن عقوبتي – إن لم تُنِيبُوا وتتوبُوا إلى باتِّباعِه والإقرارِ بما أَخْلَلْتُ بَن خالف أمرى وكذَّب [٢/٧٧و] رُسلي مِن أَسْلافِكم.

كما حدَّثنا محمدُ بنُ حميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بن أبي محمد ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِيّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ أى (٢) : أن أُنزِلَ بكم ما أَنْزَلْتُ بَمَن كان قبلكم مِن آبائِكم مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٩٥، ٩٦ ( ٤٣٧) ، ٤٤) من طريق المنجاب به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت، ت، ت، ٣٠٠

النَّقِماتِ التي قد عرَفْتُم مِن المَسْخُ وغيرِه (١).

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنى آدمُ العَسْقلانيُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيع ، عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ وَإِيّلَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ . يقولُ : فاخْشَوْنِ '' .

حدَّثنى موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴾ يقولُ : وإياىَ فاخْشَوْنِ ".

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا آنَـزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ وَءَامِنُوا ﴾ : صدِّقوا ، كما قد قدَّمْنا البيانَ عنه قبلُ ( ) . ويَعْنى بقولِه : ﴿ مُصَدِّقًا لَمَا مَعَكُمْ ﴾ . أن القرآنَ مُصدِّقٌ لما مع اليهودِ مِن بنى ويعنى بقولِه : ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ . أن القرآنَ مُصدِّقٌ لما مع اليهودِ مِن بنى إسرائيلَ مِن التوراةِ ، فأمرهم بالتَّصْديقِ بالقرآنِ ، وأخبرَهم أن في تصديقِهم بالقرآنِ تصديقًا منهم للتوراةِ ؛ لأن الذي في القرآنِ مِن الأمرِ بالإقرارِ بنبوَّةِ محمدِ عَلِي تصديقِهم بما أُنْزل وتصديقِه واتباعِه ، نظيرُ الذي مِن ذلك في التوراةِ والإنجيلِ ، ففي تصديقِهم بما أُنْزل على محمدِ عَلِي تصديقٌ منهم لما معهم مِن التوراةِ ، وفي تكذيبِهم به تكذيبُ منهم لما معهم مِن التوراةِ ، وفي تكذيبِهم به تكذيبُ منهم لما معهم مِن التوراةِ ، وفي تكذيبِهم به تكذيبُ منهم لما معهم مِن التوراةِ ، وفي تكذيبِهم به تكذيبُ منهم لما معهم مِن التوراةِ ، وفي تكذيبِهم به تكذيبُ منهم لما معهم مِن التوراةِ ، وفي تكذيبِهم به تكذيبُ منهم لما معهم مِن التوراةِ ، وفي تكذيبِهم به تكذيبُ منهم لم

وقولُه جل ثناؤُه : ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ . قطعٌ مِن الهاءِ المتروكةِ في ﴿ أَنـزَلْتُ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٤. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٦/١ (٤٤٢) من طريق سلمة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٦/١ (٤٤٣) من طريق آدم به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٦/١ عقب الأثر (٤٤٣) من طريق عمرو به .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) في ص ، م: «أنزلته».

مِن ذكر « ما » . ومعنى الكلامِ : وآمِنوا بالذي أنْزَلْتُه مصدقًا لما معكم أيُّها اليهودُ . والذي معهم هو التوراةُ والإنجيلُ .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّثنى عيسى ابنُ ميمونٍ ، عن ابنِ أبى نَجِيحٍ ، عن مُجاهِدِ فى قولِ اللهِ تعالى ذكرُه : ﴿ وَءَامِنُوا بِمَا أَن مُصَدِّقًا لِمَا أَن رُلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا أَن رُلْتُ ﴾ القرآنُ ، ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ . يقولُ : ﴿ بِمَآ (١) أَن زَلْتُ ﴾ القرآنُ ، ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ التوراةُ والإنجيلُ (١) .

٢٥٢/ المثنى ، قال : حدَّثنا أبو مُحذيفة ، ٢ / ٢٧ظ قال : حدَّثنا شِبْلُ ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مُجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ العَسْقلانيُّ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ : ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ﴾ . يقولُ : يا معشرَ أهلِ الكتابِ ، آمِنوا بما أَنْزَلْتُ على محمدِ عَيْلِيْ مصدِّقًا لما معكم ، يقولُ : لأنهم يَجِدون محمدًا عَيْلِيْهِ مكتوبًا عندَهم في التوراةِ والإنجيل (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه جل وعز: ﴿ وَلَا تَكُونُوۤا أَوَّلَ كَافِيمٍ بَهِ ۗ ﴾ .

قال أبو جعفر : إن قال لنا قائلٌ : كيف قيل : ﴿ وَلَا تَكُونُواَ أَوَلَ كَافِرٍ بَلْمِهِ ﴾ والحدّ ؟ وهل نُجيزُ – إن كان ذلك والخطابُ حبرٌ '' لجميع ، وقولُه '' : ﴿ كَافِرٍ ﴾ واحدٌ ؟ وهل نُجيزُ – إن كان ذلك

<sup>(</sup>۱) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «إنما».

 <sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ۲۰۱، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ۹٦/۱ (٤٤٥)، بدون ذكر التوراة،
 وعزاه السيوطي في الدر المنثور ص ١٦ (مخطوط) إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٦/١ (٤٤٤) من طريق آدم به .

<sup>(</sup>٤) في ص، م: «فيه».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

جائزًا - أن يَقُولَ قائلٌ: لا تكونوا أولَ رجل قام؟

قيل له: إنما يَجوزُ توحيدُ ما أُضِيف إليه « أَفَعْل » وهو خبرٌ لجميع ، إذا كان اسمًا مشتقًا مِن « فَعَلَ ويَفْعُلُ » ؛ لأنه يؤدِّى عن المرادِ معه المحذوف مِن الكلامِ ، وهو « مَن » ، ويقومُ مَقامَه في الأداءِ عن معنى ما كان يؤدِّى عنه « مَن » ، مِن الجمعِ والتأنيثِ ، وهو في لفظِ واحدٍ . ألا تَرَى أنك تقولُ : ولا تكونوا أولَ مَن يَكْفُرُ به . ف « مَن » بمعنى جمع ، وهو غيرُ مُتَصَرِّفِ تَصَرُّفَ الأسماءِ للتثنيةِ والجمعِ والتأنيثِ ، فإذا أُقِيم الاسمُ المشتقُّ مِن « فَعَلَ ويَفْعُلُ » مُقامَه ، جرى وهو موحَدٌ مَجْراه في الأداءِ عما كان يُؤدِّى عنه « مَن » مِن معنى الجمعِ والتأنيثِ ، كقولِك : الجيشُ مُنْهَزِمٌ (١ ) عما كان يُؤدِّى عنه « مَنْ » مِن معنى الجمعِ والتأنيثِ ، كقولِك : الجيشُ مُنْهَزِمٌ (١ ) والجيشُ رجلٌ ، فتُوحِدُ الفعلَ لتوحيدِ لفظِ الجيشِ والجندِ ، وغيرُ جائزِ أن يُقالَ : الجيشُ رجلٌ ، والجيشُ رجلٌ . لأن المواحدَ مِن عددِ الأسماءِ التي هي غيرُ مشتقةٍ مِن « فَعَلَ ويَفْعُلُ » لا يُؤدِّى عن معنى الجماعةِ منهم ، ومِن ذلك قولُ الشاعرِ (٣) :

وإذا هُمُ طعِموا فأَلْأُمُ طاعِم وإذا هُمُ جاعوا<sup>(1)</sup> فشرَّ جِياعِ فوجَّد مرَّةً على ما وصَفْتُ مِن نيةِ « مَن » ، وإقامةِ الظاهرِ مِن الاسمِ الذي هو مشتقٌ مِن « فَعَلَ ويَفْعُلُ » مُقامَه ، وجمَع أُخرى على الإخراجِ على عددِ الأسماءِ المُخْبَرِ عنهم ، ولو وحَّد حيثُ جمَع أو جمَع حيثُ وحَّد ، كان صوابًا جائزًا .

وأما تأويلُ ذلك فإنه يَعْنَى به : يا معشرَ أحبارِ أهلِ الكتابِ ، صدِّقوا بما أَنْزَلْتُ

<sup>(</sup>١) في م: «ينهزم».

<sup>(</sup>۲) في م: « يقبل » .

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو زيد في النوادر ص ١٥٢، والفراء في معاني القرآن ١/٣٣.

<sup>(</sup>٤) في النوادر: «عاعوا». وهي رواية في البيت.

على رسولى محمد على القرآنِ المُصَدِّقِ كتابَكم ، والذى عند كم مِن التوراةِ والإنجيلِ المعهودِ إليكم فيهما أنه رسولى [ ٢/ ٧٧ و ونبيِّى المبعوثُ بالحقِّ ، ولا تكونوا أولَ أُمْتِكم (١) كذَّب به وجحد أنه مِن عندِى ، وعند كم مِن العلمِ به ما ليس عندَ غيرِكم .

وكفرُهم به جُحودُهم أنه مِن عندِ اللَّهِ .

والهاءُ التي في ﴿ يَقِيمُ ﴾ مِن ذكرِ «ما» التي مع قولِه: ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا الَّهِي مُعَ قُولِهِ : ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا الَّهِي مُعَالِمُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كما حدَّثني القاسمُ ، قال : حدَّثني الحسينُ ، قال : حدَّثني حجاجُ ، قال : قال ابنُ جُرَيْجِ في قولِه : ﴿ وَلَا تَكُونُوا الْوَلَ كَافِرٍ بِيْمِ عَلَى : بالقرآنِ (٢) .

ورُوِى عن أبى العاليةِ فى ذلك ما حدَّثنى به المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ : ﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرٍ بَقِمٍ ﴾ . يقولُ : ولا تكونوا أولَ مَن كفَر بمحمدِ عَيِّالِيْرٍ (") .

/ وقال بعضُهم: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِهِ ﴿ . يعنى: بكتابِكم . ويتَأَوَّلُ أَن في تكذيبِهم بحمد عَلِي تكذيبًا منهم بكتابِهم ؛ لأن في كتابِهم الأمرَ باتباعِ محمد عَلِي .

وهذان القولان مِن ظاهرِ ما تَدُلُّ عليه التَّلاوةُ بعيدانِ ، وذلك أن اللهَ جَلَّ ثناؤُه أَمَر المُخُاطَبِين بهذه الآية في أولِها بالإيمانِ بما أُنْزَل على محمد عَيِّلِيَّةٍ ، فقال تعالى ذكرُه : ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ . ومَعقولٌ أن الذي أَنْزَلُه اللهُ في

<sup>(</sup>١) في م : « من » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤/١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/١ (٤٤٧) من طريق آدم به.

عصرِ محمدٍ عَلِيْنَ هُو القرآنُ لا محمدٌ ؛ لأن محمدًا صلواتُ اللهِ عليه رسولٌ مُؤسَلٌ لا تَنْزِيلٌ مُنْزَلٌ ، والمُنْزَلُ هو الكتابُ ، ثم نهاهم أن يكونوا أولَ مَن يَكْفُرُ بالذي أمَرهم بالإيمانِ به في أولِ الآيةِ - مِن أهلِ الكتابِ ، فذلك هو الظاهرُ المفهومُ ، ولم يَجْرِ لحمدِ عَلِيْنَةٍ في هذه الآيةِ ذكرٌ ظاهرٌ فيُعادَ عليه بذكرِه مَكْنِيًّا في قولِه : ﴿ وَلَا تَكُونُوا الْوَلَ كَافِرُ مِنْ أَهْلِ الكلامِ أَن يُذكرَ مَكْنِيًّا في قولِه : ﴿ وَلَا تَكُونُوا اللهُ اللهِ مَا لَكُولُوا اللهُ الكلامِ أَن يُذكرَ مَكْنِيُّ اسمِ لَم يَجْرِ له ذكرٌ ظاهرٌ في الكلامِ أن يُذكرَ مَكْنِيُّ اسمٍ لَم يَجْرِ له ذكرٌ ظاهرٌ في الكلامِ .

وكذلك لا معنى لقولِ مَن زَعَم أَن العائدَ مِن الذِّكْرِ في ﴿ بَقِمْ ﴾ على « ما » التى في قولِه : ﴿ لِمَا مَعَكُمْ ﴾ . لأن ذلك وإن كان مُحْتَمِلًا ظاهرَ الكلامِ ، فإنه بعيدٌ مما يَدُلُّ عليه ظاهرُ التِّلاوةِ والتنزيلِ ؛ لما وصَفْنا قبلُ مِن أَن الأَمرَ (١) بالإيمانِ به في أولِ الآيةِ هو القرآنُ ، فكذلك الواجبُ أن يكونَ النهيُ عن الكفرِ به في آخرِها هو القرآنَ . فأما أن يكونَ المنهي عن الكفرِ به في كلامٍ واحدٍ وآيةٍ واحدةٍ ، فأما أن يكونَ المأمورُ بالإيمانِ به غيرَ المنهيّ عن الكفرِ به في كلامٍ واحدٍ وآيةٍ واحدةٍ ، فذلك غيرُ الأشهرِ الأظهرِ في الكلامِ ، هذا مع بُعْدِ معناه في التأويلِ .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتِ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ [ ٢/ ٣٧٣] عباسٍ : ﴿ وَءَامِنُوا بِمَا أَنـزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ إِنْ اللهِ عَندَ غيرِكم (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَلَا نَشْتَرُوا بِعَابَتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فحدَّثني المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيع ، عن أبي العاليةِ : ﴿ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م: «المأمور».

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٧/١ (٤٤٦) من طريق سلمة به .

يقولُ: لا تَأْخُذُوا عليه أجرًا. قال: وهو مَكتوبٌ عندَهم في الكتابِ الأولِ: يا بنَ آدمَ ، علِّمْ مَجَّانًا كما عُلِّمْتَ مَجّانًا (١).

وقال آخرون بما حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَائِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ . يَقُولُ : لا تَأْخُذُوا طَمعًا قليلًا وتَكْتُمُوا اسمَ اللَّهِ ، فذلك الطَّمَعُ هو الثمنُ (٢).

فتأويلُ الآيةِ إذن: لا تَبِيعوا ما آتيتُكم مِن العلمِ بكتابي وآياتِه بثمنِ خسيسٍ وعَرَضٍ مِن الدنيا قليلٍ. وبيعُهم إياه تركُهم إبانة ما في كتابِهم مِن أمرِ محمد عَلِيلةً للناسِ وأنه مَكتوبٌ فيه أنه النبئ الأميُّ الذي يَجِدونه مَكتوبًا عندَهم في التوراةِ والإنجيلِ، بثمنِ قليلٍ، وهو رِضاهم بالرِّياسةِ على أثباعِهم مِن أهلِ ملَّتِهم ودينهم، وأخذِهم الأجرَ ممَّن بيَّنوا له ذلك على ما بيَّنوا له منه.

وإنما قلنا: معنى ذلك: لا تَبِيعوا؛ لأن مُشْتَرِىَ الثمنِ القليلِ بآياتِ اللهِ بائعٌ الإناتِ اللهِ بائعٌ الآياتِ بالثمن ، فكلُّ واحدٍ مِن / الثمنِ والمُثَمَّنِ مَبِيعٌ لصاحبِه ، وصاحبُه به مُشْتَرٍ (٢).

وأما معنى ذلك على ما تأوَّله أبو العالية : فبيِّنوا للناسِ أمرَ محمد عَلِيَّةٍ ، ولا تَبَتَغوا عليه منهم أجرًا . فيكونُ حينئذِ نهيُه عن أُخذِ الأُجرِ على تَبْيينِه هو النهى عن شراءِ الثمن القليلِ بآياتِه .

## القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعز : ﴿ وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩٧/١ (٤٤٩) والخطيب فى الكفاية ص١٥٣ من طريق آدم به . وأخرجه ابن عدى ١٠٢٣/٣ - ، وأبو نعيم فى الحلية ٢٠٢٠، ابن عدى ١٠٢٣/٣ - ، وأبو نعيم فى الحلية ٢٠٢٠، والجنطيب ص٤٥١ من طريق أبى جعفر به نحوه . وأخرجه أبو خيثمة فى العلم (٦٨) عن إسحاق بن سليمان الرازى عن أبى جعفر عن الربيع قوله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/١ (٤٥١) من طريق عمرو به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( مُشْتَرًى ) .

قال أبو جعفر : يقولُ : فاتَّقونِ في بيعِكم آياتي بالخَسِيسِ مِن الثمنِ ، وشِرائِكم بها القليلَ مِن العِوضِ (١) ، وكفرِكم بما أُنْزَلْتُ على رسولى ، ومجحودِكم نبوَّة نبيِّي (٢) – أن أُحِلَّ بكم ما أَحْلَلْتُ بأسلافِكم (٣) الذين سلكوا سبيلكم مِن المَثُلاتِ والنَّقِماتِ .

[ ٢/ ٤٧٤] القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ . قال أبو جعفر : يعنى بقولِه : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ﴾ : لا تَخْلِطوا . واللَّبْسُ هو الخَلْطُ ، يقالُ منه : لَبَسْتُ عليه هذا الأمرَ أَلْبِسُه لَبْسًا ، إذا خلَطْتَه عليه (3) .

كما حُدِّثْنا عن المِنْجابِ ، عن بشرٍ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَلْبَسَّنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٦]. يقولُ : لخلَطْنا عليهم ما يَخْلِطُونُ ( ) .

ومنه قولُ العَجَّاجِ (٢):

لَمَّا لَبَسْنَ الحَقَّ بالتَّجَنِّى غَنِينَ واسْتَبْدَلْنَ زَيْدًا مِنِّى

يعنى بقوله: لَبَسْنَ: خَلَطْنَ. وأما اللَّبْسُ فإنه يقالُ منه: لبِسْتُه أَلْبَسُه لُبْسًا وَمَلْبَسًا. وذلك في الكِسْوةِ يَكْتَسِيها فَيَلْبَسُها.

<sup>(</sup>۱) في م ، ت ۱، ت ۲: « العرض».

<sup>(</sup>٢) في م: « نبيه ».

<sup>(</sup>٣) في م: « بأخلافكم ».

<sup>(</sup>٤) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: (عليهم).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٧/٤ (٧١٣٤) عن أبي زرعة ، عن منجاب به .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۸۵.

ومن اللُّبْس قولُ الأخطل (١):

ولقد لبِسْتُ لهذا الدهر أعْصُرَه حتى تجَلُّل رأسي الشَّيْبُ واشْتَعَلا ﴿ ومِن اللَّبْسِ قُولُ اللَّهِ جَلِ ثَناؤُهِ: ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ . فإن قال لنا قائلٌ : وكيف كانوا يَلْبِسون الحقُّ بالباطلِ وهم كفارٌ ؟ وأَيُّ حقٌّ كانوا عليه مع كفرهم بالله ؟

قيل: إنه كان فيهم مُنافِقون منهم يُظْهرون التَّصْديقَ بمحمد عَلِيلِهِ ويَسْتَبْطِنون الكفرَ به ، وكان عُظْمُهم يَقُولُون : محمدٌ نبيٌّ مبعوثٌ ، إلا أنه مبعوثٌ إلى غيرنا . فكان لَبْسُ المنافق منهم الحقّ بالباطل إظهاره الحقّ بلسانِه وإقرارَه بمحمد عِلِيِّ وبما جاء به جِهارًا ، وخلْطَه ذلك الظاهرَ مِن الحقِّ بالباطلِ الذي يَسْتَبْطِنُه ، وكان لَبْسُ الْقِرِّ منهم بأنه مَبعوثٌ إلى غيرِهم ، الجاحدِ أنه مبعوثٌ إليهم ، إقرارَه بأنه مبعوثٌ إلى غيرهم - وهو الحقُّ - وجحودَه أنه مَبْعوثٌ إليهم وهو الباطلُ ، وقد بعَثه اللَّهُ إلى الخلق كافَّةً ، فذلك خلْطُهم الحقُّ بالباطل ولَبْشهم إياه به .

كما حدَّثنا أبو كُرَيْب، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةً ، عن أبي رَوْقِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَا تُلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ . قال : لا تَخْلِطوا الصدق بالكذب " .

حدَّثني المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرِ ، عن الربيع ، عن أبي ٢٥٥/١ العالية : ﴿ وَلَا / تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ . يقولُ : لا تَخْلِطوا الحقُّ بالباطل ، وأدُّوا

<sup>(</sup>١) شرح ديوان الأخطل ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١ إلى المصنف.

النَّصيحةَ لعبادِ اللَّهِ في أمرِ محمدِ عليه الصلاةُ والسلامُ (١).

[ ٢/ ٤٧٤ ] حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، قال : قال الله عن مُجاهدٍ : ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ : اليهودية والنصرانية بالإسلام .

وحدَّثنى يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ . قال : الحقُّ التوراةُ التي أَنْزَل اللهُ تعالى ذكرُه على موسى ، والباطلُ الذي كتَبوه بأيديهم (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلُّ ثناؤه : ﴿ وَتَكْنُهُوا ٱلْحَقُّ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر : وفى قولِه : ﴿ وَتَكُنَّمُوا الْحَقّ ﴾ وجهان مِن التأويلِ ؛ أحدُهما : أن يكونَ اللَّهُ تعالى ذكرُه نهاهم عن أن يَكْتُموا الحقَّ ، كما نهاهم عن أن يَلْسِوا الحقَّ ، كما نهاهم عن أن يَلْسِوا الحقَّ بالباطلِ ، فَيكونُ تأويلُ ذلك حينَاذ : ولا تَلْسِوا الحقَّ بالباطلِ ، ولا تكتُموا الحقَّ . ويكونُ قولُه : ﴿ وَتَكُنَّهُوا ﴾ عندَ ذلك مَجْزومًا بما مجزم به ﴿ وَتَكُنَّهُوا ﴾ عندَ ذلك مَجْزومًا بما مجزم به ﴿ وَتَكُنَّهُوا ﴾ عندَ ذلك مَجْزومًا بما مجزم به ﴿ وَتَكُنَّهُوا ﴾ عندَ ذلك مَجْزومًا بما مجزم به

والوجهُ الآخرُ منهما: أن يَكُونَ النهيُ مِن اللهِ تعالى ذكرُه لهم عن أن يَلْبِسوا الحقَّ بالباطلِ، ويكونَ قولُه: ﴿ وَتَكُنْهُوا ٱلْعَقَ ﴾ خبرًا منه عنهم بكِتمانِهم الحقَّ الذي يَعْلَمونه. فيكونُ قولُه حينئذ: ﴿ وَتَكُنْهُوا ﴾ منصوبًا لانْصرافِه عن معنى قولِه: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَ ﴾ قولِه: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَ ﴾ قولِه: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَ ﴾ نهيًا، وقولُه: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَ بَالْبَطِلِ ﴾ . إذ كان قولُه: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَ ﴾ نهيًا، وقولُه: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا مَعْلُوفًا عليه غيرَ جائزٍ أن يُعادَ عليه ما عمِل في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٨/١ (٤٥٤) من طريق آدم به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤/١ إلى المصنف.

قولِه: ﴿ تَلْبِسُوا ﴾ مِن الحرفِ الجازمِ ، وذلك هو المعنى الذى يُسَمِّيه النَّحْويون صَوْفًا (١) . ونظيرُ ذلك في المعنى والإعرابِ قولُ الشاعرِ (١) :

لا تَنْهَ عن خُلُقِ وتَأْتِى مثلَه عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ فنصَب « تأتى » على التأويلِ الذى قلْنا فى قولِه : ﴿ وَتَكُنْمُوا ﴾ ؛ لأنه لم يَرِدْ : لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وأنت تأتى مثلَه . فكان لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وأنت تأتى مثلَه . فكان الأولُ نهيًا والثانى خبرًا ، إذ عطَفه على غيرِ شكلِه .

فأما الوجهُ الأولُ مِن هذين الوجهين اللذين ذكَرْنا أن الآية تَحْتَمِلُهما، فهو على مذهبِ ابنِ عباسِ الذي حدَّثنا به أبو كُريْبٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ ابنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةً، عن أبى رَوْقِ، عن الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ وَتَكُنُّهُوا الْحَقَّ ﴾. يقولُ: لا تَكْتُموا الحقَّ وأنتم تَعْلَمون (٢).

حدَّثنا [ ٢/ ٥٧٥] ابنُ حميد ، قال : حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضلِ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ مولى زيدِ بن ثابتٍ ، عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَتَكُنْمُوا ٱلْحَقَّ ﴾ . أى : ولا تَكْتُموا الحقَّ .

وأما الوجهُ الثاني منهما ، فهو على مذهبِ أبي العاليةِ ومُجاهدٍ .

حدَّثني المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن

<sup>(</sup>١) ينظر تعريف المصنف للصرف في ٦/ ٩٢، وينظر المصطلح الكوفي ص١٠٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) البيت مختلف في نسبته ؛ فقال صاحب الخزانة ٨/٥٦٤: المشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي. ونسبه سيبويه في الكتاب ٤٢/٣ للأخطل. وقد نسبه الآمدى في المؤتلف والمختلف ص ٢٧٣ للمتوكل الليثي.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٤٦ إلى المصنف.

أَبِي العاليةِ: ﴿ وَتَكَنَّمُوا ٱلْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ قال: كتَموا نَعْتَ (١) محمد عَلَيْتُهُ .

/ حدَّثنی محمدُ بنُ عمرِو ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، عن عیسی بنِ میمونِ ، ٢٥٦/١ عن ابنِ أبی نَجیح ، عن مجاهدِ نحوَه (٢٠) .

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا أبو حُذَيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ نحوَه .

وأما تأويلُ الحقِّ الذي كتموه وهم يَعْلَمونه ، فإنه ما حدَّثنا به ابنُ حميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، عن محمد بنِ أبي محمد مولى زيد ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بنِ جبير ، عن ابنِ عباس : ﴿ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ ﴾ . يقولُ : لا تَكْتُموا ما عندَكم مِن المعرفة برسولى ، وما جاء به ، وأنتم تَجِدونه عندَكم فيما تَعْلَمون مِن الكتبِ التي بأيديكم .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةً ، عن أبي رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَتَكُنْهُوا ٱلْحَقَّ ﴾ . يقولُ : إنكم قد على أن محمدًا رسولُ اللهِ ﷺ ، فنهاهم عن ذلك .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِ و ، قال : حدَّ ثنا أبو عاصم ، قال : حدَّ ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهد : ﴿ وَتَكُنْهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . قال : يَكْتُمُ أهلُ الكتابِ

<sup>(</sup>۱) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢: ﴿ بعث ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٨/١ (٤٥٦) من طريق آدم به .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٩/١ عقب الأثر (٤٥٨) معلقا.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٨/١ (٤٥٧) من طريق سلمة به.

محمدًا ﷺ وهم يَجِدُونه مكتوبًا عندَهم في التوراةِ والإنجيلِ.

حدَّثني المثنى ، قال : حدَّثنا أبو مُحذيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلُ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنى موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السَّدِّيِّ : ﴿ وَتَكُنْبُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . قال : الحقُّ هو محمدٌ عَلِيْلَةٍ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ : ﴿ وَتَكْنُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ قال : كتَموا نَعْتَ محمدِ ﷺ وهم يَجِدونه مَكتوبًا عندَهم (٢).

حدَّثنا القاسم ، قال : حدَّثنا الحسينُ (٢) ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن مُجاهِدٍ : تَكْتُمون محمَدًا وأنتم تَعْلَمون ، وأنتم تَجِدونه عندَكم في التوراةِ والإنجيلِ .

فتأويلُ الآية [٢/ ٧٥ ظ] إذن: ولا تَخْلِطوا على الناسِ أَيُّها الأحبارُ مِن أهلِ الكتابِ في أمرِ محمد عَلِيلِيُهِ وما جاء به مِن عندِ ربِّه، وترْعموا أنه مَبْعوثُ إلى أَبعضِ أَجْناسِ الأَمْ دون بعضٍ ، أو تُنافِقوا في أمرِه ، وقد علِمْتُم أنه مَبْعوثُ إلى أَبعضِ جميعِكم ، وجميعِ الأَمْ غيرِكم ، فتَخْلِطوا بذلك الصدق بالكذبِ ، وتكثّموا به ما تَجْدونه في كتابِكم مِن نعْتِه وصفتِه ، وأنه رسولي إلى الناسِ كافَّة ، وأنتم تَعْلَمون أنه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٩/١ (٤٥٨) عن أبي زرعة، عن عمرو به .

<sup>(</sup>٢) تقدم مختصرا في ص ٦٣٣ .

<sup>(</sup>٣) في ر، ت ١، ت ٢: «الحسن».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

رسولى ، وأن ما جاء به إليكم فين عندى ، وتَعْرِفون أن مِن عهدى الذى أَخَذْتُ عليكمَ في كتابِكم الإيمانَ به وبما جاء به والتصديقَ به .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه : ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الرَّكَوٰةَ وَازْزَكُمُواْ مَعَ الرَّكِمِينَ ﷺ .

/ قال أبو جعفر: ذُكِر أن أحبارَ اليهودِ والمنافِقِين كانوا يَأْمُرون الناسَ بإقامِ ٢٥٧/١ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ ولا يَفْعَلُونه ، فأمَرهم اللهُ تعالى ذكرُه بإقامِ الصلاةِ مع المسلمين المُصدِّقِين بمحمدِ عَيِّلِيَّةٍ ، وبما جاء به ، وإيتاءِ زكاةِ أموالِهم معهم ، وأن يَخْضَعوا للهِ تبارك وتعالى ولرسولِه كما خضَعوا .

كما حُدِّثْتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّكُوٰةَ ﴾ . قال : فَرِيضتان واجِبتان ، فأدُّوهما إلى اللهِ جلّ ثناؤه .

وقد بيَّنا معنى إقامةِ الصلاةِ فيما مضَى مِن كتابِنا هذا ، فكرِهْنا إعادتَه في هذا الموضع (١) .

وأما إيتاءُ الزكاقِ فهو أداءُ الصدقةِ المفروضةِ ، وأصلُ الزكاقِ نَماءُ المالِ وتَشْميرُه وزيادتُه . ومِن ذلك قيل : زكا الزرعُ ، إذا كثرُ ما أخرج الله جلّ وعزّ منه ، وزكتِ النفقةُ ، إذا كَثُر ت . وقيل : زكا الفردُ ، إذا صار زوجًا بزيادةِ الزائدِ عليه حتى صار به شَفْعًا ، كما قال الشاعرُ (۲) :

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (خ س ي).

كانوا خَسًا أو زَكًا مِن دونِ أربعةِ لم يُخْلَقوا ومجدودُ (' الناسِ تَعْتَلِجُ ('' الناسِ تَعْتَلِجُ (' ' قال أبو جعفر : خسًا : الوتؤ ، وزكًا : الشَّفْعُ '' . وقال الوّاجزُ (' ) :

فلا خَسًا عَدِيدُه ولا زَكا كما شِرارُ البَقْلِ أطرافُ السَّفَا

قال أبو جعفر: السفا: شَوكُ البُهْمَى، والبُهْمى: الذى يكونُ مُدَوَّرًا فى السُّلَاءِ (٥٠). يعنى بقولِه: ولا زكا [ ٢/ ٧٦ و ]: لم يُصَيِّرُهم شَفْعًا مِن وِتْرِ بمُحدوثِه فيهم.

وإنما قيل للزكاةِ: زكاةٌ، وهي مالٌ تَخْرُجُ مِن مالٍ ؟ لتثميرِ اللهِ جلَّ وعز - بإخراجِها مما أُخْرِجَت منه - ما بيقى عند ربِّ المالِ مِن مالِه. وقد يَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ سُمِّيت زكاةً لأنها تطهيرٌ لما بقى مِن مالِ الرجلِ، وتخليصٌ له مِن أَن تكونَ فيه مَظْلِمةٌ لأهلِ السُّهُمانِ ، كما قال اللَّهُ جل ثناؤُه مخبرًا عن نبيّه موسى صلواتُ اللهِ عليه : ﴿ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ ﴾ [الكهف: ٧٤]. يعنى : بريئةً مِن الذنوبِ طاهرةً . وكما يقالُ للرجلِ : هو عَدْلٌ زَكِيٍّ . بذلك المعنى .

قال أبو جعفر : وهذا الوجهُ أعجبُ إليَّ في تأويلِ زكاةِ المالِ مِن الوجهِ الأولِ ،

<sup>(</sup>١) جدود: حظوظ. اللسان (ج د د).

<sup>(</sup>٢) تعتلج: تتصارع. اللسان (ع ل ج).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ .

 <sup>(</sup>٤) هو هريم بن جواس التميمي ، والرجز بروايات مختلفة في الأغاني ٢١/ ٣٠، وطبقات فحول الشعراء
 ٢/ ٧٣٩، ومعجم الشعراء ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «السلى». والصواب ما أثبتناه. والسلاء: جمع سلاءة وهو شوك النخل. اللسان (س ل أ). وينظر تعليق الشيخ شاكر.

وإن كان الوجهُ الأولُ مقولًا ( ) في تأويلِها . وإيتاؤُها : إعطاؤُها أهلَها .

وأما الركوع ، فهو الخضوع للهِ جلّ ثناؤه بالطاعةِ ، يُقالُ منه : ركَع فلانٌ لكذا وكذا إذا خضَع له . ومنه قولُ الشاعرِ (٢) :

بِيعَت بكَسْرٍ لَئِيمٍ واسْتَغاث بها مِن الهُزالِ أبوها بعدَما رَكَعا يعنى: بعدَ ما خضَع مِن شدةِ الحاجةِ والجَهْدِ.

وهذا أمرٌ مِن اللهِ تعالى ذكرُه لمن ذكر مِن أحبارِ بنى إسرائيلَ ومُنافقِيها - بالإنابة (٢) والتوبة إليه ، وبإقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ ، والدخولِ مع المسلمين فى الإسلامِ ، والحضوعِ له بالطاعةِ ، ونَهْىٌ منه لهم عن كِتْمانِ ما قد علموا مِن نبوَّةِ محمدِ عَلِيهِ بعدَ تَظاهُرِ حُجَجِه عليهم ، مما قد وصَفْنا قبلُ فيما مضَى مِن كتابِنا هذا ، وبعدَ الإعْذارِ إليهم والإنْذارِ ، وبعدَ تذكيرِهم نعمَه إليهم وإلى أسلافِهم ؟ تَعَطَّفًا منه بذلك عليهم وإبلاغًا إليهم في المَعْذِرةِ .

/القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ . ٢٥٨١ قال أبو جعفر : اخْتَلَف أهلُ التأويلِ فى معنى ﴿ البِرِّ ﴾ الذي كان المخاطَبون بهذه الآية يَأْمُرون الناسَ به ، ويَنْسَوْن أنفسَهم ، بعدَ إجماعِ جميعِهم على أن كلَّ طاعةٍ للهِ فهى تُسَمَّى بِرًّا .

فرُوى عن ابنِ عباسٍ ما حدَّثنا ابنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا سَلَمةُ، عن ابنِ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ ، عن عِكْرمةَ ، أو عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابن

<sup>(</sup>۱) في م، ت ١، ت ٢، ت، س: «مقبولا».

 <sup>(</sup>۲) هو عصام بن عبيد الزماني . والبيت في الوحشيات لأبي تمام ص ٨٦، والحيوان للجاحظ ٤/ ٢٨١،
 والشطر الأول فيهما :

<sup>(</sup>٣) في م: « بالإبانة » .

عباسٍ: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ [ ٢/ ٧٥ ظ] وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ . أى : تَنْهَوْن الناسَ عن الكفرِ بما عندَكم مِن النبوةِ والعهدِ مِن التوراةِ ، وتَتْرُكون أَنفسَكم وأنتم تَكْفُرون بما فيها مِن عَهْدى إليكم في تصديقِ رسولي ، وتَخْدون ما تَعْلَمون مِن كتابي (١) .

وحدَّ ثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّ ثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّ ثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ ﴾. يقولُ : أَتَأْمُرُونَ الناسَ بالدخولِ فى دينِ محمد عَلِيْ وغيرِ ذلك مما أُمِرْتُم به مِن إقام الصلاةِ ( وإيتاءِ الزكاة ) ، ﴿ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ ( ) .

وقال آخرون بما حدَّثنى به موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنى عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّىِّ : ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ . قال : كانوا يَأْمُرُون الناسَ بطاعةِ اللهِ وهم يَعْصُونه ('') .

وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن قَتادةَ فى قولِه : ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ . قال : كان بنو إسرائيلَ يَأْمُرون الناسَ بطاعةِ اللّهِ وبتَقْواه وبالبرِّ ويُخالِفون ، فعيَّرهم اللّهُ جلّ ثناؤه ( ) .

وحدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنا الحجاجُ ، قال : قال ابنُ الحَريْجِ : ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ ﴾ : أهلُ الكتابِ والمنافِقون كانوا يَأْمُرون الناسَ

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٥٣٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱/ ۱۰۲،۱۰۱ (٤٧٣، ٤٧٦، ٤٧٩) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص ، ر ، م ، ت ١، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٤/١ إلى المصنف ، وسيأتي تمامه في ص ٦١٦، ٦١٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤٧٨) من طريق عمرو به .

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٤. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠١/ (٤٧٧) عن الحسن بن يحيى به .

بالصومِ والصلاةِ ، ويَدَعُون العملَ بما يَأْمُرون به الناسَ ، فعيَّرهم اللَّهُ جلَّ ثناؤه بذلك ، فمن أمَر بخيرِ فلْيَكُنْ أشدَّ الناسِ فيه مُسارَعةً (١) .

وقال آخرون بما حدَّثنى به يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قَال ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : هؤلاء اليهودُ كان إذا جاء الرجلُ يَسْأَلُهم ما ليس فيه حقَّ ولا رشُوةٌ ولا شيءٌ ، أَمَروه بالحقِّ ، فقال اللهُ جلّ ثناؤه لهم : ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِ وَتُنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتَلُونَ ٱلْكِئْبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ (٢) .

وحدَّ ثنى على بنُ الحسنِ ، قال : حدَّ ثنا مسلمٌ الجَرْمِي ، قال : حدَّ ثنا مَحْلَدُ ابنُ الحسينِ ، عن أيوبَ السَّحْتِياني ، عن أبي قِلَابة في قولِ اللهِ : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُم نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ ﴾ . قال : قال أبو الدَّرْداءِ : لا يَفْقَهُ الرجلُ كلَّ الفقهِ حتى يمقُتَ الناسَ في ذاتِ اللهِ ، ثم يَرْجِعَ إلى نفسِه فيكونَ لها أشدَّ مَقْتًا (") .

/ قال أبو جعفر : وجميعُ الذي قال في تأويلِ هذه الآيةِ مَن ذكَوْنا قولَه متقاربُ ٢٥٩/١ المعنى ؛ لأنهم وإن اختَلَفوا في صفةِ « البِرِّ » الذي كان القومُ يَأْمُرون به غيرَهم الذين وصَفَهم اللهُ جل ثناؤه بما وصَفَهم به ، فهم مُتَّفِقون في أنهم [ ٢/٧٧و] كانوا يَأْمُرُون الناسَ بما للهِ فيه رضًا مِن القولِ والعملِ ، ويُخالِفون ما أمروهم به مِن ذلك إلى غيرِه بأفعالِهم .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٢١/١ عن ابن جريج .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٢١/١ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه معمر في جامعه (٢٠٤٧٣) ، وابن أبي شيبة ٢٠ / ٣٠٦، والخطابي في العزلة ص ٨٦، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢١١، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦١٩) من طريق أيوب به بنحوه. وزاد معمر في أوله: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهًا كثيرة. وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء، قال الحافظ في الفتح ٣٨٣/١٣ : رجاله ثقات إلا أنه منقطع.

فالتأويلُ الذي يَدُلُّ على صحتِه ظاهرُ التِّلاوةِ إذن : أَتَأْمُرون الناسَ بطاعةِ اللَّهِ وَتَتُرُكُونَ أَنفسَكُم تَعْصِيه ؟ فهلَّا تَأْمُرونها بما تَأْمُرُون به الناسَ مِن طاعةِ ربِّكُم جلَّ وعز ؟ مُعَيِّرُهم بذلك ومقبِّحًا (الهم قبيحُ) ما أتَوْا به (٢).

ومعنى نسيانِهم أنفسهم فى هذا الموضعِ نظيرُ النسيانِ الذى قال جل ثناؤُه : ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٦٧] . بمعنى : ترَكوا طاعةَ اللّهِ فترَكهم اللّهُ مِن ثوابِه . القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا ﴾ .

قال أبو جعفر : يعنى بقولِه : ﴿ نَتُلُونَ ٱلْكِنَابُ ﴾ : تَدْرُسُون وتَقْرَءُون .

كما حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدِ ، قال : حدَّثنا بشرٌ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ ﴾ . يقُولُ : تَدْرُسون الكتابَ بذلك (٣) .

ويعنى بـ ﴿ ٱلْكِكْنَابُ ﴾ : التَّوْراةَ .

القولُ فِي تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر : يعنى بقولِه : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ : أفلا تَفْقَهون وتَفْهَمون قُبْحَ ما تَأْتُون مِن معصيتِكم ربَّكم التي تأمُّرون الناسَ بخِلافِها وتَنْهَوْنهم عن رُكوبِها ، وأنتم راكبُوها ، وأنتم تَعْلَمون أن الذي عليكم مِن حقِّ اللهِ وطاعتِه في اتباعِ محمد عَلِيلِهِ والإيمانِ به وبما جاء به ، مثلُ الذي على مَن تَأْمُرونه باتِّباعِه .

كما حدَّثنا به محمدُ بنُ العَلاءِ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « لهم قبح » ، وفي م: « إليهم » .

<sup>(</sup>٢) في ص: « منه » .

<sup>(</sup>٣) تقدم أوله في ص ٦١٤ .

بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبي رَوْقِ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ . يقولُ : أفلا تَفقهون . فنهاهم عن هذا الخُلُقِ القَبيح (١) .

وهذا يَدُلُّ على صحةِ ما قلْنا مِن أمرِ أحْبارِ يهودِ بنى إسرائيلَ غيرَهم باتِّباعِ محمدِ ﷺ ، وأنهم كانوا يَقُولون : هو مَبْعوثُ إلى غيرِنا . كما ذكَرْنا قبلُ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾ .

قال أبو جعفر: [ ٢/ ٧٧٤] يعنى بقولِه تعالى ذكرُه: ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ ﴾: واسْتَعِينُوا على الوفاءِ بعهدى الذي عاهَدُتُمونى في كتابِكم – مِن طاعتى واتباعِ أمرى ، وتركِ ما تَهْوَوْنه مِن الرِّياسةِ وحبِّ الدنيا ، إلى ما تَكْرَهونه مِن التسليمِ لأَمْرِى ، واتباع رسولى محمدِ عَيِّا — بالصبرِ عليه والصلاةِ .

وقد قيل: إن معنى الصبرِ في هذا الموضعِ الصومُ ، والصومُ بعضُ معانى الصبرِ أن عندَنا ، بل تأويلُ أن ذلك عندَنا أن اللهَ تعالى ذكرُه أمَرهم بالصبرِ على كُلِّ ما كرِهَتْه نفوسُهم مِن طاعةِ اللهِ وتراكِ مَعاصِيه .

وأصلُ الصبرِ منعُ النفسِ مَحابَّها وكفُّها عن هَواها ؛ ولذلك قيل للصابرِ على المصيبةِ : صابرٌ ، لكفِّه نفسه عن / الجزَعِ . وقيل لشهرِ رمضانَ : شهرُ الصَّبرِ ، لصبرِ ٢٦٠/١ صائميه عن المَطاعِمِ والمَشارِبِ نهارًا . وصَبْرُه إياهم عن ذلك : حَبْسُه لهم وكفُّه إياهم عنه ، كما تَصْبِرُ الرجلَ المسيءَ للقتلِ ، فتَحْبِسُه عليه حتى تَقْتُلَه ، ولذلك قيل : قتَل فلانٌ فلانًا صَبْرًا . يعنى به : حبَسه عليه حتى قتَله ، فالمقتولُ مَصْبورٌ ، والقاتلُ صابرٌ .

وأما الصلاةُ فقد ذكرُنا معناها فيما مضَى (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في ص ٦١٤.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: «عند تأويل من تأول».

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ص ٢٤٨، ٢٤٩.

فإن قال قائل : قد علِمْنا معنى الأمرِ بالاستعانةِ بالصبرِ على الوَفاءِ بالعهدِ والمحافظةِ على الطاعةِ ، فما معنى الأمرِ بالاستعانةِ بالصلاةِ على طاعةِ اللهِ وتركِ معاصِيه ، والتَّعَرِّى عن الرِّياسةِ وتركِ الدنيا ؟

قيل: إن الصلاة فيها تلاوة كتابِ اللهِ جل ثناؤه ، الداعيةِ آياتهُ إلى رفضِ الدنيا ، وهجرِ نَعيمِها ، المُسَلِّيةِ النفوسَ عن زينتِها وغُرورِها ، المُدَكِّرةِ الآخرةَ وما أعدَّ اللهُ فيها لأهلِها ، ففي الاعتبارِ بها المعونةُ لأهلِ طاعةِ اللهِ جلَّ جلالُه على الجِدِّ فيها ، كما رُوى عن نبيِّنا عِيِّلِيَّم أنه كان إذا حزَبَه أمرٌ (١) فزع إلى الصلاةِ .

حدَّثنى بذلك إسماعيلُ بنُ موسى الفَزاريُّ ، قال : أخبرنا الحسينُ (١) بنُ زيادٍ (١) الهَمْدانيُّ ، 'عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن عكرمةَ بنِ عمارٍ ، عن محمدِ بنِ عُبَيدِ بنِ أبى قُدامةَ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ اليمَانِ ، عن مُذيفةَ ، قال : كان رسولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ إذا حزَبه أمرٌ فزع إلى الصلاةِ (٥) .

<sup>(</sup>١) حزَبه أمر : أي إذا نزل به مُهمَّ أو أصابه غم . النهاية ٢٧٧/١ .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، والصواب : الحسن . كما في الثقات ١٦٨/٨ والمصادر ، ولعله : الحسن بن زياد اللؤلؤى ، وهو ضعيف ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ر، وفي م: « رتاق » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، وفي م، ر: «عن ابن جرير».

وأخرجه البخاري في الكبير ١٧٢/١ معلقا عن النضر بن محمد الجرشي ، عن عكرمة به موصولاً .

وحدَّ ثنى سليمانُ بنُ عبدِ الجبارِ ، قال : حدَّ ثنا خلفُ بنُ الوليدِ الأَزْدَىُ ، قال : حدَّ ثنا يحيى بنُ زكريا ، عن عكرمةَ بنِ عمارٍ ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الدُّوَّلِيِّ ، قال : قال عبدُ العزيزِ أخو حُذَيْفةَ : قال حذيفةُ : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا حزَبه أمرُ صلَّى (۱) .

وكذلك رُوِى عنه [ ٢/ ٧٨ و ] عَيِّلِيَّهِ أنه رأَى أبا هريرة مُنْبَطِحًا على بطنِه فقال له : « الشَّكَنْب دَرْد » (٢) . قال : نعم . قال : « قُمْ فَصَلِّ فِإِنَّ فِي الصَّلاةِ شِفَاءً » (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۳۸۸/۰ (الميمنية) عن خلف بن الوليد به . وأخرجه أحمد - أيضا - وأبو داود (۱۳۱۹)، والخطيب ۲۷٤/۲ من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة به . ووقع عند أبى داود: ابن أخى حذيفة .

وأخرجه ابن قانع في معجمه ١٨٩/٢ ، وأبو نعيم - كما في أسد الغابة ٥٠٧/٣ - من طريق سريج بن يونس ، عن ابن أبي زائدة به ، ولم يذكر في إسناده حذيفة . وهكذا ذكره المزى في التحفة ٣/ ٥٠. ووقع في أسد الغابة : ابن أخى حذيفة . وصوبه أبو نعيم ، والحافظ في الإصابة ٥/ ٢٥٠.

والصواب أنه أخو حذيفة . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبي إسحاق الحويني ٢/ ٣٥٦.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل: «اشتكيت ذرنا». وفى المسند: «اشكنب ذرد» وفى سنن ابن ماجه: «اشكمت درد».
 وفى التاريخ الصغير: «أشكم درد». وهى كلمة فارسية تعنى: أتشتكى بطنك؟ ينظر الذيل على النهاية ص ٢٧٤، والمعجم الذهبى ص ٣٧٥، وفيه «شكم درد: مغص».

<sup>(</sup>٣) حديث منكر ، والصواب أنه موقوف . وأخرجه أحمد ١٥ / ٢٨ ، ٢٩ ، ١٣١ ( ٩٢٤ ، ٩٠٦٦) ، وابن ماجه (٣) حديث منكر ، والصواب أنه موقوف . وأخرجه أحمد ١٥ / ٢٨ ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي علية ص ماجه (٣٤ ٥٨) ، وابن شاهين في الجزء الخامس من الأفراد (٦٥) ، وتمام في الفوائد (٣٤ ١١ - الروض البسام ) ، وابن الجوزى في العلل المتناهية ١/ ١٧٠، ١٧١، وغيرهم من طريق ذوّاد بن عُلبة ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة ، مرفوعا . وذوّاد ضعيف ، وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا .

ورواه الصلت بن الحجاج عن ليث مثل رواية ذوَّاد بن عُلبة . أخرجه أبو الشيخ ص ٢٧٦ ، وابن عدى ٤/ ١٤٠٠، وابن الجوزى ١/ ١٧١.

وقال ابن عدى : هذا معروف بذوًاد بن عُلبة عن ليث ، أسنده ، وغيره أوقفه على أبى هريرة . وهذا الصلت بن الحبجاج رواه أيضا كما رواه ذوًاد مرفوعا ... والصلت في بعض أحاديثه ما ينكر عليه ، بل عامته كذلك . وقال ابن الجوزى : ولعله أخذه من ذواد ... وقد رُوى هذا الحديث عن أبى هريرة موقوفا ، وهو أصح . والموقوف أخرجه البخارى في الصغير ٢٣٥/٢ - وعنه العقيلي ، وابن عدى ، وابن الجوزى ١٧٢/١ - =

فأَمَر اللهُ جلَّ ثناؤُه الذين وصَف أَمرَهم مِن أَحْبارِ بنى إسرائيلَ أَن يَجْعَلُوا مَفْزَعَهم – فى الوفاءِ بعهدِ اللهِ الذى عاهَدوه – إلى الاستعانةِ بالصبرِ والصلاةِ كما أَمَر نبيَّه محمدًا عَيِّلِيَّ بذلك ، فقال له : ﴿ فَأَصْبِرَ ﴾ يا محمدُ ﴿ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحَ أَمَر نبيَّه محمدًا عَيِّلِيَّ بذلك ، فقال له : ﴿ فَأَصْبِرَ ﴾ يا محمدُ ﴿ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحَ بَعَد رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهُم وَمِنْ ءَانَآيِي ٱلَيْلِ فَسَيِّحَ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّك بَرَضَى ﴾ [طه: ١٣٠] . فأمره جل ثناؤه في نَوائيهِ بالفزَع إلى الصبرِ والصلاةِ .

وقد حدَّثنا محمدُ بنُ العَلاءِ ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ قالا : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّة ، قال : حدَّثنا عُيشة بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، أن ابنَ عباس نُعِي إليه أخوه قُثَمُ وهو في سفرٍ ، فاسْتَرْجَع ثم تنكي عن الطريقِ ، فأناخ فصلَّى ركعتَيْن ، أطال فيهما الجلوس ، ثم قام يَمْشِي إلى راحلتهِ وهو يقولُ : ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَمِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَيْرِينَ ﴾ (١) عَلَى الْخَيْرِينَ ﴾ (١) .

وأما أبو العاليةِ فإنه كان يَقولُ بما حدَّثني به المثنى بنُ إبراهيمُ ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيع ، عن أبى العاليةِ : ﴿ وَٱسْتَعِينُوا ۚ بِٱلصَّبْرِ

<sup>=</sup> عن ابن الأصبهاني ، عن المحاربي ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة ، موقوفا .

وقال ابن الأصبهاني : رفعه ذوَّاد ، وليس له أصل ، أبو هريرة لم يكن فارسيا ، إنما مجاهد فارسي .

وأخرجه العقيلي ، وابن عدى - أيضا - من طريقين آخرين عن ليث به موقوفا . وليث ضعيف . وينظر التحديث بما قيل : لا يصح فيه حديث ص ١٣٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٣١ – تفسير) – ومن طريقه البيهقي في الشعب (٩٦٨٢) – عن ابن علية به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٨/١ إلى ابن المنذر .

وأخرجه سعيد أيضا ( ٢٣٢ ، ٢٣٢) عن هشيم ، عن خالد بن صفوان ، عن زيد بن على ، عن ابن عباس ، وفيه : نعى إليه ابن له .

وأخرجه البخاري في الكبير ١٥٦/٣ من طريق هشيم به عن ابن عباس ، أنه أصابته مصيبة فصلي .

وأخرجه الحاكم ٢٦٩/٢ ، ٢٧٠ - وعنه البيهقي في الشعب (٩٦٨١) - من طريق هشيم ، عن خالد ، عن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عباس أنه جاءه نعي بعض أهله .

وَالصَّلَوْقِ ﴾ . قال : يَقُولُ : اسْتَعينوا بالصبرِ والصلاةِ على مَرْضاةِ اللهِ ، واعْلَموا أنهما مِن طاعةِ اللهِ تعالى ذكرُه (١) .

/ وقال ابنُ مُحَرَيْجِ بما حدَّثنا به القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى ٢٦١/١ حداجٌ ، قال : حجاجٌ ، قال : في قولِه : ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوٰقِ ﴾ . قال : إنهما مَعونتان على رحمةِ اللهِ '' .

وحدَّ ثنى يُونُسُ، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِٱلصَّلُوقَ ﴾ الآية. قال: قال المُشْرِكون: واللهِ يا محمدُ إنك لَتَدْعُونا إلى أمر كبير. قال: إلى الصلاةِ والإيمانِ باللهِ (٣).

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى اَلْمَتَشِعِينَ ﴿ قَ اللَّهُ عَلَى الْمَتَشِعِينَ ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ : وإن الصلاة . والهاءُ والألفُ فى ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ : وإن الصلاة . والهاءُ والألفُ فى ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ عائدتان على الصلاة .

وقد قال بعضُهم: إن قولَه: ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ . بمعنى : إن إجابةَ محمد ﷺ . وقد قال بعضُهم: إن قولَه : ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ . بمعنى : إن إجابةَ عنه ، وغيرُ ولم [ ٢/ ٧٧ ظ ] يَجْرِ لذلك بلفظِ الإجابةِ ذِكْرٌ فتُجْعَلَ الهاءُ والألفُ كنايةً عنه ، وغيرُ جائزٍ تركُ الظاهرِ المفهومِ مِن الكلامِ إلى باطنِ لا دَلالةَ على صحتِه .

ويعنى بقولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ لَكَبِيرَةُ ﴾ : لَشديدةٌ ثقيلةٌ .

كما حدَّثنا يحيى بنُ أبي طالبٍ، قال: أخْبَرَنا يزيدُ ، قال: أخْبَرَنا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٢/١ (٤٨١) من طريق آدم به .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/٤٢١، عن ابن جريج .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨/١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في م: « ابن زيد » .

مُجَوَيْيِرٌ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنْشِعِينَ ﴾ . قال : إنها الثقيلة (١) .

ويعنى بقولِه: ﴿ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾: إلا على الخاضِعين لطاعتِه، الخائفِين سَطُواتِه، المُصَدِّقِين بوعدِه ووَعِيدِه.

كما حدَّثنى المثنى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : حدَّثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طَلْحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ ﴾ : يعنى المُصَدِّقين بما أَنْزَل اللهُ (٢) .

وحدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ العَسْقلانيُّ ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيع ، عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ﴾ : يعنى الخائِفين (٣) .

وحدَّثني مُحمَّدُ بنُ عَمْرِو<sup>(۱)</sup> قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قالِ : حدَّثنا (عيسى ، عن ابنِ أبى نجيح<sup>(۱)</sup> ، عن مُجاهدٍ : ﴿إِلَا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ﴾ . قال : المؤمنين حقًّا (۱) .

وحدَّثني المثنى ، قال : حدَّثنا أبو حذيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ مثله .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٣/١ (٤٨٧) معلقا عن يزيد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٣/١ (٤٨٩) من طريق عبد اللَّه بن صالح به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٣/١ (٤٩١) من طريق آدم به .

<sup>(</sup>٤) في م: « جعفر ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « سفيان عن جابر » .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٢٠١ ، ومن طريقه عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٢٧٢/٤ - وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠٣/١ (٤٩٠) وينظر تفسير الثوري ص ٤٥.

1777

وحدَّثنى يونُسُ بنُ عبدِ الأُعْلَى ، قال : أَخْبَرَنَا ابنُ وهبِ قال : قال ابنُ زيدٍ : الخشوعُ الخوفُ والخشيةُ للهِ عز وجل . وقرأ قولَ الله تبارك وتعالى : ﴿ خَشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ ﴾ [الشورى: ٤٥] . قال : قد أذَلَّهم الخوفُ الذي نزَل بهم وخشَعوا له .

وأصلُ الخشوعِ التَّواضعُ والتَّذللُ والاسْتِكانةُ ، ومنه قولُ الشاعرِ ('): لَمَّا أَتَى خَبَرُ الزَّبيرِ تواضَعَتْ سُورُ المدينةِ والجبالُ الخُشَّعُ يعنى: والجبالُ خُشَّعٌ مُتَذَلِّلةٌ لعِظَم المُصيبةِ بفَقْدِه .

فمعنى الآية : واستَعِينوا أيُّها الأحبارُ مِن أهلِ الكتابِ بحبسِ أنفسِكم على طاعةِ اللهِ جل وعز ، وكفِّها عن مَعاصى اللهِ ، وبإقامةِ الصلاةِ المانعةِ مِن الفَحْشاءِ والمُنكرِ ، المُقرِّبةِ مِن رضا اللهِ ، العظيمةِ إقامتُها إلا على المتواضِعِين للهِ المُسْتَكِينين لطاعتِه المتُذَلِّين مِن مَخافتِه .

/ القولُ في تأويل قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ الَّذِينَ ۚ يَظُنُّونَ﴾ .

قال أبو جعفر: إن قال لنا قائلٌ: وكيف أخبرَ اللهُ جلَّ وعزَّ عمَّن قد وصَفه [ ٢/ ٧٩و] بالخشوع له بالطاعةِ أنه يَظُنُّ أنه مُلاقِيه ، والظنُّ شكٌّ ، والشاكُّ في لقاءِ اللهِ جلَّ ثناؤه عندَك باللهِ كافرٌ ؟

قيل: إن العربَ قد تُسَمِّى اليقينَ ظنَّا ، والشكَّ ظنَّا ، نظيرَ تسميتِهم الظُّلمةَ سُدْفةً ، والضياءَ سُدفةً ، والمُغيثَ صارحًا ، والمُشتَغِيثَ صارحًا ، وما أشْبَهَ ذلك مِن الأسماءِ التي تُسمِّى بها الشيءَ وضدَّه ، ومما يَدُلُّ على أنه يُسَمَّى به اليقينُ ، قولُ دُريْدِ ابن الصِّمَّةِ (٢):

<sup>(</sup>١) هو جرير ، والبيت في ديوانه ٢/ ٩١٣.

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ١٠٧، وشرح ديوان الحماسة ٢/ ٨١٢.

فقلتُ لهم ظُنُّوا بِٱلْفَيْ مُدَجَّجِ سَراتُهمُ (۱) في الفارسيِّ المُسَرَّدِ (۲) يعنى بذلك: تَيَقَّنوا أَلفَيْ مُدَجَّجِ تَأْتِيكم.

وقولُ عَمِيرةَ بن طارقِ (٣):

بأن تَغْتَزُوا<sup>(ئ)</sup> قَوْمَى وأَقْعُدَ فيكُمُ وأَجْعَلَ منى الظنَّ غَيْبًا مُرَجَّمًا . يعنى: وأَجْعَل منى اليَقينَ غيبًا مُرَجَّمًا .

والشواهدُ مِن أشعارِ العربِ وكلامِها على أن الظنَّ في معنى اليقينِ أكثرُ مِن أن تُحصَى ، وفيما ذكرُنا لمَن وُفِّق لفهمِه كِفايةٌ .

ومنه قولُ اللهِ تعالى ذكرُه : ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنََّارَ فَظَنُّواْ أَنَهُم مُّوَاقِعُوهَا ﴾ [الكهف: ٥٣]. وبمثلِ الذي قلنا في ذلك جاء تفسيرُ المُفسِّرِين.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني المُثَنَّى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبي العاليةِ في قولِه : ﴿ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ ﴾ . قال : الظنُّ ههنا يقينُ (٥) .

حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ ، قال : حدَّثنا أبو عاصم ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن

<sup>(</sup>۱) السراة: جمع سرى ، والسرى الرئيس ، وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد له نظير ؛ لأنه لا يجمع فعيل على فعلمة . المصباح (سرى).

<sup>(</sup>٢) السَّرُد: اسم جامع للدروع وسائر الحلق، والمسرد: تداخل الحلق بعضها في بعض. اللسان (سرد). (٣) الأُضداد لابن الأنباري ص ١٤، والنقائض ١/٣٥، ٢/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « تعتزوا » ، وفي م : « يعتزوا » ، وفي ت ١ ، ت ٢: « تعبروا » . وغير منقوطة في ص والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤٩٣) من طريق آدم به.

جابرٍ ، عن مُجاهدٍ ، قال : كلَّ ظنِّ في القرآنِ يَقينُ ، ﴿ إِنِّ ظَنَنتُ ﴾ [الحاقة : ٢٠] ، و﴿ ظَنْتُواْ ﴾ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ الحَفَرَىُّ ، عن سفيانَ ، عن البنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : كلَّ ظنٌ في القرآنِ فهو عِلْمٌ (٢) .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ : فَهَا ﴿ يَظُنُّونَ ﴾ فَيَسْتَيْقِنون (٣) .

حدَّثنى القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جُرَيْجٍ : ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ ﴾ : علِموا أنهم ملاقو ربِّهم . قال : هى كقوله : ﴿ إِنِّى ظَنَنْتُ أَنِّى مُلَتِي حِسَابِيَهُ ﴾ . يقولُ : علِمْتُ ( ) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وَهْبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِ اللهِ: ﴿ اللَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُّلَقُوا رَبِّهِم ﴾ . قال: لأنهم لم يُعاينوا، فكان ظنَّهم يَقينًا، وليس ظنًا فى شكِّ . [ ٢/ ٧٩ ظ] وقرأ: ﴿ إِنِّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَنِي حِسَابِيَهُ ﴾ .

/ القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ أَنَّهُم مُّلَاهُوا رَبِّهِمْ ﴾ .

قال أبو جعفر : إن قال لنا قائلٌ : وكيف قيل : ﴿ مُّلَفُوا رَبِّهِمْ ﴾ . فأُضِيف الله الله الربِّ جلَّ وعزَّ ، وقد علِمْتَ أن معناه : الذين يَظُنُّون أنهم يَلْقَوْن ربَّهم ؟ وإذا كان المعنى كذلك ، فمِن كلامِ العربِ تركُ الإضافةِ وإثباتُ النونِ ، وإنما تُسْقِطُ

774/1

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في التفسير ١٢٥/١ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٢٦/١ عن المصنف. وقال ابن كثير: وهذا سند صحيح. وأخرجه الثورى في تفسيره ص ٤٥، قال: قال مجاهد...

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٤/١ عقب الأثر (٤٩٤) من طريق عمرو به .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٢٦/١ عن ابن جريع . ( تفسير الطبرى ١٠/١ )

النونَ وتُضِيفُ في الأسماءِ المبْنِيَّةِ مِن الأفعالِ إذا كانت بمعنى « فَعَل » ، فأما إذا كانت بمعنى « يفْعَل » ، و « فاعِل » ، فشأنها إثباتُ النونِ وتركُ الإضافةِ .

قيل: لا تَدافَع بينَ جميع أهلِ المعرفةِ بلغاتِ العربِ وأَلْسُنِها في إجازةِ إضافةِ الاسمِ المَبنيِّ من « فَعَل » و « فاعِل » - أعْنِي المَبنيِّ من « فَعَل » و « فاعِل » - أعْنِي المَبنيِّ من الاسْتِقْبالِ وحالِ الفعلِ - ولمَّا يَنْقَضِ ، فلا وجة لمسألةِ السائلِ عن ذلك لمَ قيل .

وإنما اخْتَلَف أهلُ العربيةِ في السببِ الذي مِن أُجلِه أُضِيفَ وأُسْقِطَت النونُ ؟ فقال نحويُّو البصرةِ : أُسْقِطَت النونُ مِن ﴿ مُلَاقُوا رَبِّهِم ﴾ وما أَشْبَهَه مِن الأفعالِ التي فقال نحويُّو البصرةِ ، أُسْقِطَت النونُ مِن ﴿ مُلَاقُوا رَبِّهِم ﴾ وما أَشْبَهَه مِن الأفعالِ التي في لفظِ الأسماءِ ، وهي في معنى « يفعل » ، أو في أم معنى ما لم يَنْقَضِ أَمن الفعلِ أَنَّ ، اسْتِثْقالًا لها ، وهي مُرادةٌ ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ اللهُم ﴾ [القمر : المَون : ١٨٥] . وكما قال الشاعرُ " :

هل أنتَ باعثُ دينارٍ لحاجتِنا أَوَ عبدَ رَبِّ أَخا عَوْنِ بنِ مِحْراقِ فأضاف « باعث أَنهُ الدينارِ » ولمَّا يَبْعَثْ ، ونصَب « عبدَ ربِّ » عطفًا على موضعِ « دينارٍ » ؛ لأنه في معنى (٥) نصبٍ وإن خُفِض ، وكما قال الآخرُ (١) : والحافظو عورةِ العَشِيرةِ لا يَأْتِيهِمُ مِن وَرائِهِم نَطَفُ (٧)

<sup>(</sup>١) في ص، ر، م: ( وفي ١) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ر، م.

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ١/ ١٧١، وذكر الاختلاف في نسبته في الخزانة ومما قيل: إنه مصنوع. ثم قال: والله أعلم بالحال. الخزانة ٨/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م، ت ١، ت ٢: ١ باعثاه.

<sup>(</sup>٥) في م: ١ موضع ١٠ .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١/ ١٨٦، وينظر الخلاف في نسبته في الخزانة ٤/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٧) النطف: العيب والشر والفساد. القاموس المحيط (ن ط ف).

بنصبِ « العورةِ » وخفضِها ، فالخفضُ على الإضافةِ ، والنصبُ على حذفِ النونِ اسْتِثْقالًا وهي مُرادةٌ . وهذا قولُ نحويِّي البصرةِ .

وأما نحويُّو الكوفةِ فإنهم قالوا: جائزٌ في ﴿ مُلَقُوا رَبِّهِم ﴾ الإضافة ، وهو في معنى « يَلْقَوْن » ، وإسقاطُ النونِ منه ؛ لأنه في لفظِ الأسماءِ ، فله في الإضافةِ إلى الأسماءِ حظَّ الأسماءِ ، وكذلك حكمُ [ ٢/ ٨٠٠] كلِّ اسم كان له نظيرًا . قالوا: وإذا أنبيت في شيءٍ من ذلك النونُ وتُركت الإضافة ، فإنما تفعلُ ذلك به لأن له معنى « يفعل » الذي لم يكن ولم يَجِبْ بعدُ . قالوا: فالإضافة فيه للفظِ ، وتركُ الإضافة للمعنى .

فتأويلُ الآيةِ إذن : واسْتَعِينوا على الوَفاءِ بِعَهْدى بالصبرِ عليه والصلاةِ ، وإن الصلاةَ لكبيرةٌ إلا على الخائِفِين عِقابى ، المتَواضِعِين لأمْرِى ، المُوقِنين بلِقائى والرجوعِ إلى بعدَ مَاتِهم .

وإنما أخبر الله جل ثناؤه أن الصلاة كبيرة إلا على من هذه صفته ؛ لأن مَن كان غيرَ مُوقِنِ بَمَعادٍ ، ولا مُصَدِّقٍ بَرْجِعٍ ولا ثَوابٍ ولا عِقابٍ ، فالصلاة عندَه عَناءٌ وضَلالٌ ؛ لأنه لا يَرْجُو بإقامتِها إدراكَ نفعٍ ، ولا دفعَ ضُرِّ ، وحُقَّ لَمَن كانت هذه الصفة صفتَه أن تكونَ الصلاة عليه كبيرة ، وإقامتُها عليه ثقيلة ، وله فادحة .

وإنما خفَّت على المؤمنين المُصَدِّقِين بلقاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، الراجِين عليها جَزيلَ ثَوابِه ، الخائِفين بتَضْييعِها أليمَ عقابِه ، لِمَا يَوْجُون بإقامتِها في مَعادِهم مِن الوصولِ إلى ما وعَد اللهُ عليها أهلَها ، ولِمَا يَحْذَرون بتَضْييعِها / ما أوْعَد مُضَيِّعِيها . فأمَر اللهُ ٢٦٤/١ عليها أهلَها ، ولِمَا يَحْذَرون بتَضْييعِها / ما أوْعَد مُضَيِّعِيها . فأمَر اللهُ ١٦٤/١ تعالى ذكرُه أحبارَ بنى إسرائيلَ الذين خاطَبهم بهذه الآياتِ أن يَكونوا مِن مُقِيمِيها ، الراجِين ثوابَها ، إذا كانوا أهلَ يقينِ أنهم إلى اللهِ جلَّ وعزَّ راجِعون ، وإياه في القيامةِ مُلاقُون .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر : والهاءُ والميمُ اللتان في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُمْ ﴾ مِن ذكرِ الحاشِعِين ، والهاءُ التي في ﴿ إِلَيْهِ ﴾ مِن ذكرِ الربِّ جلَّ وعزَّ في قولِه : ﴿ مُلَنقُوا رَبِّهِمْ ﴾ فتأويلُ الكلمةِ : وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشِعينِ المُوقِنينِ أنهم إلى ربِّهم راجِعون .

ثم اخْتُلِف في تأويلِ «الرجوعِ» الذي في قولِه: ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ ؟ فقال بعضُهم بما حدَّثنى به المثنى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرِ ، عن الربيعِ ، عن أبي العاليةِ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ . قال : يَسْتَيْقِنُونَ أَنهم يَرْجعون إليه يومَ القيامةِ (١) .

[ ٢/ ٨٠ ظ] وقال آخَرون : معنى ذلك أنهم إليه يَرْجعون بموتِهم .

وأولى التأويلَيْن بالآية القولُ الذي قاله أبو العالية ؛ لأن الله جلَّ ثناؤه قال في الآية التي قبلَها: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَنَا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِينَكُمْ ثُمَّ فَيَعِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ وَكُنتُم أَمُونَنَا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ فَي يَعِينَكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ وَكُنتُهُ وَكُنتُهُ وَاللهِ بعد يُحَيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨]. فأخبر جلَّ ثناؤه أن مَرْجِعَهم إليه بعد نشرِهم وإحيائِهم مِن مَماتِهم، وذلك لاشكَّ يومَ القيامةِ ، فكذلك تأويلُ قولِه : ﴿ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ .

القولُ في تأويل قولِه جل ثناؤه: ﴿ يَنْبَنِيَ إِسْرَءِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ .

قال أبو جعفر : وتأويلُ ذلك في هذه الآيةِ نظيرُ تأويلِه في التي قبلَها في قولِه : ﴿ أَذَكُرُواۡ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيۡ أَنۡعَمْتُ عَلَيۡكُمُ وَأَوۡفُواۡ بِعَهْدِى ٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمۡ ﴾ . وقد ذكرتُه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٤/١ (٤٩٥) من طريق آدم به .

هنالك<sup>(١)</sup> .

القولُ في تأويلِ قولِه جل وعز : ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

قال أبو جعفر: وهذا أيضًا مما ذكرهم الله جل جلاله مِن آلائِه ونعمِه عندَهم. ويَعْنِى بقولِه: ﴿ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَاكِمِينَ ﴾: أنى فضَّلْتُ أَسْلافَكم. فنسَب نِعمَه على آبائِهم وأسْلافِهم إلى أنها نِعَمُ منه عليهم ؛ إذ كانت مآثِرُ الآباءِ مآثِرَ للأبناءِ، والنعمُ عندَ الآباءِ نِعَمًا عند الأبناءِ؛ لِكونِ الأبناءِ مِن الآباءِ. وأخْرَج جل ذكرُه قولَه: ﴿ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ مُخْرَجَ العُمومِ وهو يُريدُ به خصوصًا ؛ لأن المعنى: وأنى فضَّلْتُكم على عالَم مَن كنتم بينَ ظَهْرَيه وفى زمانِه.

كالذى حدَّثنا به محمدُ بنُ عبدِ الأَعْلَى الصَّنْعانيُّ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرٍ ، وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُخبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن مَعْمَرٍ ، وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : فضَّلهم على عالم ذلك الزمانِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ : ﴿ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . قال : بما أُعْطُوا مِن المُلْكِ والرُّسلِ والكتبِ على عالَم مَن كان فى ذلك الزمانِ ، فإن لكل زمان عالمًا (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: حدَّثنا [٢/ ٨١ر] أبو عاصمٍ، قال: حدَّثنا على من هم بينَ ظَهْرَانَيْهُ (١٤) عيسى، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: على مَن هم بينَ ظَهْرَانَيْهُ .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ص ٥٩٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٤، ٥٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨/١ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤٩٧) من طريق آدم به .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٢٠١ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٨/١ إلى عبد بن حميد.

170/1

/ حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، قال : قال مُجاهِدٌ في قولِه : ﴿ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ قال : على مَن هم بينَ ظَهرَانَيْه (١)

وحدَّ ثنى يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أُخْبَرَنا ابنُ وهب ، قال : سأَلْتُ ابنَ زيدِ عن قولِ اللهِ جل ثناؤُه : ﴿ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . قال : عالَم ذلك الزمانِ . وقرأ قولَ اللهِ تبارك وتعالى : ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الدحان : ٣٧] . قال : هذه لمن أطاعه واتَّبَع أمرَه ، وقد كان فيهم القِرَدةُ ، وهم أَبْغَضُ خلقِه إليه . قال : هذه وقال لهذه الأمةِ : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] . قال : هذه لمن أطاعه واتَّبع أمرَه جل وعز واجتنب محارمه .

قال أبو جعفر : والدليلُ على صحةِ ما قلْنا مِن أن تأويلَ ذلك على الخصوصِ الذى وصَفْنا ما حدَّثنى به يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُليَّةَ ، وحدَّثنا الحسنُ ابنُ يحيى ، قال : أَخبَرَنا مَعْمَرٌ ، جميعًا عن بَهْزِ بنِ حَكيمٍ ، ابنُ يحيى ، قال : أَخبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخبَرَنا مَعْمَرٌ ، جميعًا عن بَهْزِ بنِ حَكيمٍ ، عن أبيه ، عن جدَّه ، قال : سمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلِيلَةٍ يقولُ : « ألا إنَّكم وَفَيْتُم سَبْعين أُمَّةً » : قال يعقوبُ في حديثِه : « أنتُم آخِرُها » . وقال الحسنُ : « أنتُم خيرُها وأكْرَمُها على اللهِ » .

فقد أَنْبَأَ هذا الخبرُ عن النبيِّ عَلِيلِهُ أَن بني إسرائيل لم يكونوا مُفَضَّلِين على أمةِ محمدِ عليه الصلاة والسلامُ ، وأن معنى قولِه : ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الجائية : ٢٦] . وقولِه : ﴿ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . على ما بيّنا مِن تأويلِه ، وقد أتينا على بيانِ تأويلِ قولِه : ﴿ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ . بما فيه الكفايةُ في غيرِ هذا الموضع ، فأغنى ذلك عن بيانِ تأويلِ قولِه : ﴿ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ . بما فيه الكفايةُ في غيرِ هذا الموضع ، فأغنى ذلك عن

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: «ظهريه».

إعادتِه . .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْتًا ﴾ .

وتأويلُ قولِه : ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْءًا ﴾ : واتَّقُوا يومًا لا تَجْزِيه تَجْزِى فيه نفش عن نفس شيئًا ، وجائزٌ أيضًا أن يَكُونَ تأويلُه : واتَّقُوا يومًا لا تَجْزِيه نفسٌ عن نفسٍ شيئًا ، كما قال الراجزُ (٢) :

قد صبَّحَتْ صبَّحَها السلامُ بكَبِد خالطَها سنامُ في ساعة يُحَبُّها الطَّعامُ

وهو يعنى: يُحَبُّ فيها الطعامُ. فَحُذِفَت [٢/ ٨٨٤] الهاءُ الراجعةُ على «اليومِ»؛ إذ فيه اجتزاءٌ بما ظهَر مِن قولِه: ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمُا لَا تَجَزِى نَفْسُ ﴾ الدالِّ على المحذوفِ منه – عما حُذِف ؛ إذ كان معلومًا معناه.

وقد زعَم قومٌ مِن أهلِ العربيةِ أنه لا يَجوزُ أن يَكونَ المُخَذُوفُ في هذا الموضعِ إلا الهاءَ .

/ **وقال آخَرون** : لا يجوزُ أن يكونَ المحذوفُ إلا « فيه » .

وقد دلَّلْنا فيما مضَى على جَوازِ حذفِ كلِّ ما دل الظاهرُ (من الكلام) عليه (٤).

777/1

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الرجز في الكامل للمبرد ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ص ١٣٩.

وأما المعنى فى قولِه : ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ . فإنه تحذيرُ مِن اللّهِ تعالى ذكرُه عبادَه الذين خاطَبَهم بهذه الآيةِ ، عقوبتَه أَن تَجِلَّ بهم يومَ القيامةِ ، وهو اليومُ الذى لا تَجْزِى فيه نفشُ عن نفسٍ شيئًا ، ولا يَجْزِى فيه والدُّ عن وليه ، ولا مولودٌ هو جازِ عن والدِه شيئًا .

وأما تأويلُ قولِه : ﴿ لَا جَمْزِي نَفْسٌ ﴾ . فإنه يعني : لا تُغْنى .

كما حدَّثنى به موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ : أَمَا ﴿ غَرْبِي ﴾ فتُغْنِي (١) .

وأصلُ الجزاءِ في كلامِ العربِ القَضاءُ والتَّغويضُ ، يقالُ : جزَيْتُه قَرْضَه ودَيْنَه ، أَجْزِيه جَزاءً . بمعنى : قضَيْتُه دَيْنَه . ومِن ذلك قيل : جزَى اللَّهُ فلانًا عنى خيرًا أو شرًّا . بمعنى : أثابه عنى ، وقضاه عنى ما لزِمنى له بفعلِه الذى سلَف منه إلىَّ .

وقد قال قومٌ مِن أهلِ العلمِ بلغةِ العربِ: يُقالُ: أَجْزَيْتُ عنه كذا. إذا أَعَنْتَهُ عليه ، وجزَيْتُ عنك فلانًا. إذا كافَأْتُه.

وقال آخَرُون منهم: بل: جزَيْتُ عنك: قضَيْتُ عنك، وأَجْزَيْتُ: كَفَيْتُ.

وقال آخرون منهم: بل هما بمعنى واحدٍ ، يُقالُ: جزَتْ عنك شاةٌ وأُجْزَتْ ، وجزَتْ عنك شاةٌ وأُجْزَتْ ، وجزَى عنك درهم وأُجْزَى ، ولا تَجْزِى عنك شاةٌ ولا تُجْزِى . بمعنى واحدٍ . إلا أنهم ذكروا أنَّ : جزَت عنك ، ولا تُجْزِى عنك ، مِن لغةِ أهلِ الحجازِ ، وأن : أُجْزَأُ وتُجْزِى عنك ، مِن لغةِ أهلِ الحجازِ ، وأن : أُجْزَأُ وتُجْزِى عنك مِن لغةِ غيرِهم . وزعموا أن تميمًا خاصَّةً مِن بينِ قبائلِ العربِ تقولُ : أُجْزَأَتْ عنك شاةٌ ، وهي تُجْزِي عنك .

وزَعَم آخَرُون أن ﴿ جَزَى ﴾ بلا همز : قضَى ، و ﴿ أَجْزَأُ ﴾ بالهمز : كافًّا .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٤/١ (٤٩٨) من طريق عمرو بن حماد به .

فمعنى الكلامِ إذن : واتَّقُوا يومًا لا تَقْضِى نفسٌ عن نفسٍ شيئًا ، ولا تُعْنِي عنها غِنِّي .

فإن قال قائلٌ : وما معنى : لا تَقْضِى نفسٌ عن نفسٍ شيئًا (١) ، ولا تُغْنِى عنها غِنّى ؟

قيل: هو أن أحدَنا اليومَ رَّبَما قضَى عن ولدِه أو والدِه أو ذى الصَّداقةِ والقَرابةِ دَيْنَه ، وأما فى الآخرةِ – فإنه فيما أتَتْنا به الأخبارُ [ ٢/ ١٨و] عنها – يَسُرُّ الرجلَ أن يَبْرُدَ<sup>(٢)</sup> له على ولدِه أو والدِه حتَّ ، وذلك أن قضاءَ الحقوقِ فى القيامةِ مِن الحسناتِ والسيئاتِ .

كما حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ونصرُ بنُ عبدِ الرحمنِ الأَوْدِيُّ ، قالا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَنَيْسةَ ، عن الحُارِيُّ ، عن أبي خالدِ الدالانيِّ أَنَيْسةَ ، عن الحُارِيُّ ، عن أبي سعيدِ بنِ أبي اللهِ عَلَيْهِ : « رَحِمَ اللَّهُ سعيدِ بنِ أبي سعيدِ المقبريِّ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : « رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كانت عندَه لأَخيه مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضِ – قال أبو كُرَيْبٍ ( في حديثِه : أو مَالٍ – عَبْدًا كانت عندَه لأَخيه مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضٍ – قال أبو كُريْبٍ ( في حديثِه : أو مَالٍ – جاءَه ( فاستَحَلَّهُ قبلَ أَن يُؤْخَذَ منه وليس ثَمَّ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ ، فإن كانت له حَسَنَاتٌ حَمَلُوا عليه من سَيِّتَاتِهم » ( اللهُ تكنُ له حَسَنَاتٌ حَمَلُوا عليه من سَيِّتَاتِهم » ( اللهُ تكنُ له حَسَنَاتٌ حَمَلُوا عليه من سَيِّتَاتِهم » ( اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) سقط من ر، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>۲) برد لی حقی علی فلان : وجب ولزم وثبت . تاج العروس (ب ر د) .

<sup>(</sup>٣) في ر، م: «قال».

<sup>(</sup>٤) في م: « الدولايي » .

<sup>(</sup>٥) في م: « بكر».

<sup>(</sup>٦) في م ، ت١ ، ت٢ : « أو جاه » .

<sup>(</sup>۷) أخرجه الترمذی (۲٤۱۹) عن نصر بن عبد الرحمن به . وأخرجه الترمذی أیضا ، وأبو یعلی (۲۰۳۹) من طریق المحاربی به . وأخرجه الطیالسی (۲۲۶۰، ۲۲۶۲) ، وأحمد ۲۷۷۷، ۳۳۷/۱۹ (۹۲۱۰، ۹۳۱۵) من طریق سعید المقبری به .

وحدَّثنى أبو عثمانَ المُقَدَّميُّ ، قال : حدَّثنا الفَرويُّ ، قال : حدَّثنا مالكُّ ، عن النَّهُ ، عن النَّهُ ، عن النَّهُ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّهِ بنحوِهُ .

حدَّثنا خَلَّادُ بنُ أَسْلَمَ ، قال : حدَّثنا أبو همامِ الأَهْوازِيُّ ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

۲٦٧/۱ عبدُ قال

احدَّ ثنى موسى بنُ سهلِ الرَّمْلَى ، قال : حدَّ ثنا نُعَيْمُ بنُ حمادٍ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ العزيزِ الدَّراوَرْدَى ، عن عمرِ و بنِ أبى عمرٍ و ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَيِّلَةٍ : « لا يَمُوتَنَّ أَحدُكم وَعليه دَيْنٌ ، فَإِنَّه ليس هناك دِينارٌ ولا دِرْهَمْ ؛ إِنَّما تَقْتَسِمُون هُناك () الحَسَنَاتِ والسَّيِّقَاتِ » . وأشار رسولُ اللهِ عَيِّلَةِ بيدِه يَينًا وشمالًا .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّ ثنا سلمُ بنُ قادمٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو مُعاويةً هاشمُ بنُ عيسى ، قال : أُخْبَرَنى الحارثُ بنُ مُسلمٍ ، عن الزهريِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بنحوِ حديثِ أبى هريرةً .

قال أبو جعفرٍ : فذلك معنى قولِه : ﴿ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيًّا ﴾ . يعنى أنها

<sup>(</sup>١) في ر، م، ت ٣: «القروى». وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣٤٤/٦ من طريق إسحاق بن محمد الفروى به .

وأخرجه ابن حبان (٧٣٦٢) من طريق خالد بن أبي يزيد ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن مالك به .

وخالفه أبو خالد الدالاني ، فرواه عن زيد ، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ، كما سبق .

وأصحاب مالك يروونه عنه ، عن سعيد ، عن أبي هريرة . أخرجه البخاري (٢٥٣٤) ، وغيره . وينظر علل الدارقطني ٢٥٦٠٠ - ٣٥٦/١ ، ومسند الطيالسي (٢٤٤٠) .

<sup>(</sup>٣) في ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «هنالك».

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف ؛ هاشم بن عيسى ، هو ابن أبي هريرة ، قال العقيلي : منكر الحديث ، وهو وأبوه مجهولان بالنقل . وأخرجه الطبراني في الأوسط (٩٥٥٥) عن محمد بن الحسين الأتماطي ، عن سلم به . وينظر المجمع ١٠٥٥/٠٠ .

لا تَقْضِى عنها شيئًا لزِمها لغيرِها ؟ لأن القَضاءَ هنالك مِن الحسناتِ والسيئاتِ على ما وصَفْنا . وكيف يَقْضِى عن غيرِه غُرْمًا (١) لزِمه مَن كان يَسُرُّه أن يَثْبُتَ له على ولدِه أو والدِه حقٌ فيَأْخُذَه منه ولا يتَجافَى له عنه ؟

وقد زَعَم بعضُ نحويِّى البصرةِ أن معنى قولِه : ﴿ لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ : لا تَجْزِى منها أن تكونَ مكانَها .

وهذا قولٌ يَشْهَدُ ظاهرُ القرآنِ على فَسادِه ؛ وذلك أنه غيرُ معقولٍ في كلامِ العربِ أن يَقولَ القائلُ: ما أَغْنَيْتَ عنى شيئًا . [ ٢/ ٨٨٢] بمعنى : ما أَغْنَيْتَ منى أن تكونَ مكانى . بل إذا أرادوا الخبرَ عن شيءٍ أنه لا يَجْزِى مِن شيءٍ ، قالوا : لا يَجْزِى هذا مِن هذا . ولا يَسْتَجِيزون أن يَقولوا : لا يَجْزِى هذا مِن هذا شيئًا .

فلو كان تأويلُ قولِه : ﴿ لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ . ما قاله مَن حكَيْنا قولَه ، لقال : واتَّقوا يومًا لا تَجْزِى نفسٌ عن نفسٍ . كما يقالُ : لا تَجْزِى نفسٌ مِن نفسٍ . وفي صحةِ التنزيلِ بقولِه : ﴿ لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ . وفي صحةِ التنزيلِ بقولِه : ﴿ لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ . وفي صحةِ ما قلْنا ، وفسادِ قولِ مَن ذكرنا قولَه في ذلك .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ .

قال أبو جعفر : و « الشَّفاعةُ » مصدرٌ مِن قولِ الرجلِ : شَفَع لَى فلانٌ إلى فلانٍ شَفاعةً . وهو طلَبُه إليه في قضاءِ حاجتِه ، وإنما قيل للشفيع : شَفيعٌ وشافعٌ . لأنه ثنَّى المُسْتَشْفِعَ به (٢) ، فصار له شَفْعًا ، وكان ذو الحاجةِ قبلَ اسْتِشْفاعِه به في حاجتِه فَردًا ،

<sup>(</sup>۱) في ر، م: «ما»، وفي ت ٢، ت ٣: «عن ما».

<sup>(</sup>٢) في م: «له».

فصار صاحبُه له فيها شافعًا ، وطلبُه فيه وفي حاجتِهِ شَفاعةً ، ولذلك سُمِّي الشفيعُ في الدارِ والأرضِ شفيعًا ؛ لمصيرِ البائع به شَفْعًا .

فتأويلُ الآيةِ إذن : واتَّقوا يومًا لا تَقْضِي نفسٌ عن نفسٍ حقًّا لزِمها للَّهِ عزَّ وجلُّ ولا لغيرِه ، ولا يَقْبَلُ اللَّهُ منها شفاعةَ شافعٍ ، فيَتْرُكَ لها ما لزِمها مِن حقٌّ .

وقيل : إن اللهَ جل ثناؤُه خاطَب أهلَ هذه الآيةِ بما خاطَبهم به فيها ؛ لأنهم كانوا مِن يهودِ بني إسرائيلَ، وكانوا يقولون: نحن أبناءُ اللَّهِ وأُحبَّاؤُه وأولادُ أنبيائِه، وسيَشْفَعُ لنا عندَه آباؤُنا . فأخْبَرَهم اللّهُ تعالى ذكرُه أن نفسًا لا تَجْزِي عن نفسٍ شيئًا في القيامةِ ، ولا يُقْبَلُ منها شفاعةُ أحدٍ فيها حتى يُسْتَوْفَي لكلِّ ذي حقٌّ منها حقُّه .

كما حدَّثني عباسُ بنُ أبي طالب ، قال : حدَّثنا حجاجُ بنُ نُصَيْر ، عن شعبة ، ٢٦٨/١ عن العَوَّام بنِ مُزَاحِم (١) - / رجلٌ مِن بني قيسٍ بنِ ثَعْلَبةً - عن أبي عثمانَ النَّهْديِّ ، عن عثمانَ بنِ عفانَ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ قال : « إِنَّ الجَمَّاءَ لَتَقْتَصُّ مِن القرْنَاءِ يَوْمَ

وكما قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَانِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا نُظْـلَمُ

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، وهو قول ابن معين . وفي ر : « مراحم » . والصواب : مراجم . بالراء والجيم . ينظر المؤتلف للدارقطني ٤/ ٢٠٧٨، وتعجيل المنفعة ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف ؛ حجاج بن نصير ضعيف . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٢/١٥٥ (٠٢٠) ، والبزار (٣٨٧) ، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٢٨٥، وابن عدى في الكامل ٢/ ٣٤٩، والدارقطني في العلل ٦٤/٣ من طرق عن حجاج بن نصير به .

وأخرجه العقيلي ١/ ٢٨٥، ٢٨٦، وابن عدى ٢/ ٥٠٠، والدارقطني ٣/٥٦ من طريق غندر ، عن العوام ، عن أبي السليل ، عن سلمان ، موقوفًا . وهو الصواب . قال ابن عدى : قال لنا ابن صاعد : وليس هذا من حديث عثمان عن النبي عَلَيْتُهُ ، إنما رواه أبو عثمان ، عن سلمان من قوله . وينظر العلل لابن أبي حاتم (٢١٤٢ ، ٢١٦) ، وعلل الدارقطني.

ومعناه في صحيح مسلم (٢٥٨٢) عن أبي هريرة مرفوعا .

نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدُلٍ أَنَيْنَا بِهَأَ الْأَنباء: ١٤]. فَآيَسَهم اللّهُ جل ذكره مما كانوا أطْمَعوا فيه أنفسهم مِن النجاةِ مِن عذابِ اللّهِ - [٢/ ٨٨٠] مع تكذيبهم بما عرفوا مِن الحقّ ، وخلافهم أمرَ اللّهِ تعالى ذكره في اللهِ - [٢/ ٨٨٠] مع تكذيبهم بما عرفوا مِن الحقّ ، وخلافهم أمرَ اللّهِ تعالى ذكره في اتباعِ محمد عليه ، وما جاءهم به مِن عنده - بشفاعة آبائهم وغيرهم مِن الناسِ كلّهم ، وأخبرَهم أنه غيرُ نافعهم عندَه إلا التوبةُ إليه مِن كفرِهم ، والإنابةُ مِن ضَلالِهم ، وجعَل ما سنَّ فيهم مِن ذلك إمامًا لكلِّ مَن كان على مِثل منهاجِهم ؛ لئلا يَطْمَعَ ذوو الإلحادِ في رحمةِ اللّهِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ ﴾ . قال أبو جعفرٍ: و« العَدْلُ » في كلامِ العربِ – بفتحِ العينِ – الفِدْيةُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي (۲۱۳۸)، وأحمد ۲۹/۲۰ (۱۳۲۲۲)، وأبو داود (٤٧٣٩)، والترمذي (۲۶۳۰)، والترمذي (۲۶۳۰)، وغيرهم من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٣٠٤، ٧٤٧٤)، ومسلم ( ١٩٨، ١٩٩) من حديث أبي هريرة بنحوه .

كما حدَّثنى المثنى بنُ إبراهيمَ، قال: أنبأنا آدمُ، قال: حدَّثنا أبو جعفرِ، عن الربيعِ، عن أبى العاليةِ: ﴿ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدُلُّ ﴾ قال: يعنى فِداءُ (١).

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ ﴾ : أما ﴿ عَدُلُ ﴾ فيعْدِلُها ، مِن السَّديِّ : لو جاءت بملْءِ الأرض ذهبًا تَفْتَدِى به ما تُقُبُّل منها .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ ﴾ . قال : لو جاءت بكلِّ شيءٍ لم يُقْبلْ منها (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال أَبِدَلُ ، والبَدَلُ اللهِ عَالَ مُجَاهِدٌ : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ ﴾ . قال : بَدَلُ ، والبَدَلُ الفِدْيةُ (٢) .

حدَّثنى يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ . قال : لو أن لها مِلْءَ ( الأرضِ ذهبًا لم يُقْبَلْ منها ؛ ( لم يُؤْخَذُ منها أَ فِداءٌ . قال : ولو جاءَت بكلِّ شيءٍ لم يُقْبَلْ منها .

حدَّثنا نَجِيحُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرنا على بنُ حَكيم ، قال : أخبرنا حُميدُ بنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٥/١ (٥٠١) من طريق آدم به .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/٥٤.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٨٨ إلى المصنف وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) في ص : « مثل » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر،م.

عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، / عن [٨٣/٢ظ] عمرِو بنِ قيسِ المُلَاثِيِّ ، عن رجلٍ مِن بنى ٢٦٩/١ أُميةَ مِن أهلِ الشامِ ، أُحْسَن عليه الثناءَ ، قال : قيل : يا رسولَ اللهِ ، ما العَدْلُ ؟ قال : « العَدْلُ الفِدْيَةُ » .

قال أبو جعفر: وإنما قيل للفِدْية مِن الشيءِ والبَدَلِ منه : عَدْلُه ؛ لمُعادَلتِه إياه وهو مِن غيرِ جنسِه ، ومَصِيرِه له مثلًا مِن وَجهِ الجَزَاءِ ، لا مِن وجهِ المُشابَهةِ في الصورةِ والحَيْلة ، كما قال تعالى ذكره : ﴿ وَإِن تَقْدِلُ كُلُ عَدْلِ لَكُ يُؤخَذْ مِنها . يقالُ منه : هذا عَدْله وَعَدِيلُه . وأما العِدْلُ – بكسرِ العينِ – فهو مِثْلُ الحِيْلِ المَحْمولِ على الظهرِ ، يقالُ من ذلك : عندى غلامٌ عِدْلُ غُلامِك ، وشاةٌ عِدْلُ شاتِك . بكسرِ العينِ ، إذا كان غلامًا يَعْدِلُ غلامًا ، وشاةٌ تَعْدِلُ شاةً ، وكذلك ذلك في كلِّ مثل للشيءِ مِن غيرِ جنسِه نُصِبَت العينُ ، فقيل : عندى عَدْلُ شاتِك مِن الدراهمِ . وقد ذُكِر عن بعضِ العربِ أنه يَكْسِرُ العينَ مِن العَدْلِ الذي هو بعنى الفِديةِ ( والمعدلة ) ما عادلتُه مِن جهةِ الجَزَاءِ ؛ وذلك لتقارُبِ معنى العَدْلِ والعِدْلِ عندهم . وأما واحدُ الأعْدالِ فلم يُسْمَعْ فيه إلا عِدْلٌ بكسرِ العينِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل وعز : ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ ﴾ .

وتأويلُ قولِه جلَّ جلاله: ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ . يعنى : إنهم يومَئذِ لا يَنْصُرُهم ناصرٌ ، كما لا يَشْفَعُ لهم شافعٌ ، ولا يُقْبَلُ منهم عَدْلٌ ولا فِديةٌ ، بَطَلَت السُّفاعاتُ ، وارْتَفَع مِن القوم التعاوُنُ هنالك الحُاباةُ ، واضْمَحَلَّت الرِّشَا والشَّفاعاتُ ، وارْتَفَع مِن القوم التعاوُنُ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف ؛ عمرو بن قيس من أتباع التابعين ، وشيخه مجهول . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦٨/١ إلى المصنف . وينظر تفسير ابن كثير ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ر، م، ت ٢ : « لمعادلة » ، وفي ت ١ ، ت ٣ : « المعادلة » .

والتَّنَاصُرُ، وصار الحُكمُ إلى العَدلِ الجَبَّارِ الذي لا يَنْفَعُ لديه الشَّفَعاءُ والنَّصَراءُ، فيجْزِى بالسيئةِ مثلَها، وبالحسنةِ أَضْعافَها، وذلك نظيرُ قولِه جل ثناؤه: ﴿ وَقِفُوهُمُ إِلَيْهُم مَسْتُولُونَ ۞ مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ۞ بَلَ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤- ٢٦].

وكان ابنُ عباسٍ يقولُ في معنى: ﴿ لَا نَنَاصَرُونَ ﴾ . ما حُدِّثْتُ به عن المِنْجَابِ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةً ، عن أبي رَوْقٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَا لَكُو لَا نَنَاصَرُونَ ﴾ : ما لكم (١) لا تَمَانَعون منا ، هَيْهاتَ (١) ، ليس ذلك لكم اليومَ (٣) .

وقد قال بعضهم في معنى قولِه : ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ : وليس لهم مِن اللهِ يومَئذِ نَصيرٌ يَنْتَصِرُ لهم مِن اللهِ إذا عاقبَهم .

وقد قيل: ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ بالطلبِ فيهم والشَّفاعةِ والفِدْيةِ .

قال أبو جعفر : [ ١٨٤/٥] والقولُ الأولُ أولى بتأويلِ الآيةِ ؛ لما وصَفْنا مِن أن اللّهَ جل ثناؤُه إنما أعْلَم المخاطَبِين بهذه الآيةِ أن يومَ القيامةِ يومٌ لا فِدْيةَ فيه (١٠) لمن اسْتَحَقَّ مِن خلقِه عُقوبتَه ، ولا شَفاعةَ فيه ، ولا ناصرَ له ، وذلك أن ذلك قد كان لهم في الدنيا ، فأحْبَر أن ذلك يومَ القيامةِ مَعْدومٌ لا سبيلَ لهم إليه .

القولُ في تأويلِ قولِه جلُّ وعزُّ : ﴿ وَإِذْ نَجَيَّنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) بعده في ت ١، ت ٢، ت ٣: « اليوم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أيهات » ، على إبدال الهاء همزة ، مثل هراق وأراق .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٢٧٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ر، م، ت١، ت٢، ٣٠.

وأما تأويلُ قولِه: ﴿ وَإِذْ نَجْتَيْنَكُم ﴾. فإنه عَطْفٌ على قولِه: ﴿ يَنَبَنِيَ إِسْرَةِ عِلَى الْخَكُرُوا فِعْمَتِيَ ﴾. إَسْرَةِ عِلَى الْخُكُرُوا فِعْمَتِي ﴾. / فكأنه قال: اذْكُروا يعْمتى التي أنْعَمْتُ عليكم، واذْكُروا ٢٧٠/١ إنعامَنا عليكم إذ نَجَيَّناكم مِن آلِ فرعونَ ، بإنجائِنا لكم منهم.

وأما : (ا ﴿ عَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ ' فإنهم أهلُ دينِه وقومُه وأشْياعُه .

وأصلُ «آل»: أهلٌ، أُبْدِلَت الهاءُ همزةً، كما قالوا: ماءٌ ". فأبْدَلوا الهاءَ همزةً، فإذا صغَّروه قالوا: مُويْهٌ. فردُّوا الهاءَ في التَّصْغيرِ، وأُخْرَجوه على أصلِه، وكذلك إذا صغَّروا «آلًا»، قالوا: أُهيْلٌ. وقد حُكِي سَماعًا مِن العربِ في تَصْغيرِ «آلٍ»: أُويْلٌ. وقد يُقالُ: فلانٌ مِن آلِ النساءِ. يُرادُ أنه منهن خُلِق. ويقالُ ذلك أيضًا بمعنى أنه يُرِيدُهن ويَهْواهن، كما قال الشاعر "":

فإنك أن مِن آلِ النِّساءِ وإنَّما يَكُنَّ لِأَدْنَى لا وِصالَ لِغائبِ وأَحسنُ أماكنِ ((آل)) أن يُنْطَقَ به مع الأسماءِ المشهورةِ ، مثلَ قولِهم: آلُ النبيِّ محمدِ عَلِيْتُهُ ، وآلُ عليِّ ، وآلُ العباسِ ، وآلُ عَقيلِ . وغيرُ مُسْتَحْسَنِ استعمالُه مع المجهولِ وفي أسماءِ الأرضِين وما أشبة ذلك . غيرُ حسنِ عندَ أهلِ العلمِ بلسانِ (٥) العربِ أن يُقالَ : رأيتُ آلَ الرجلِ ، وزارني (١) آلُ المرأةِ . ولا : رأيتُ آلَ البصرةِ ، وآلَ العربِ أن يُقالَ : رأيتُ آلَ الرجلِ ، وزارني (١) آلُ المرأةِ . ولا : رأيتُ آلَ البصرةِ ، وآلَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ر، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٢) في ر، م: «ماه».

<sup>(</sup>٣) البيت في الصاحبي ص ٤٣٤ غير منسوب، ونسبه في الخصائص ٢٧/٣ إلى كُثيَّر، وليس في ديوانه، ونسبه في البحر المحيط ٢٦٢/٢ إلى جميل، وليس في ديوانه أيضا.

<sup>(</sup>٤) في مصادر التخريج: « بثينة ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « بلغات ».

<sup>(</sup>٦) في م : ((رآني).

الكوفة . وقد ذُكِر عن (١) العربِ سَماعًا أنها تقولُ : رأيْتُ آلَ مكةً ، وآلَ المدينةِ . وليس ذلك في كلامِهم بالمستعملِ الفاشي .

وأما ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ فإنه يقال : إنه اسم كانت مُلوكُ العَمالِقةِ بمصر تُسَمَّى به ، كما كانت ملوكُ الرومِ يُسمَّى بعضهم قيصَر ، وبعضُهم هِرقْل ، وكما كانت ملوكُ فَارسَ تُسَمَّى الأكاسِرة ، [ ٨٤/٢ ظ] واحدُهم كِشرى ، وملوكُ اليمنِ تُسمَّى التَّبَابِعة ، واحدُهم تُبَعِّم .

( وقد قيل: إن اسمَه ) مصعبُ بنُ الرِّيَّانِ .

وإنما جاز أن يقالَ: ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ . والخطابُ به لمن لم (٥) يُدْرِكُ فرعونَ ولا المُنَجَّيْنَ منه ؛ لأن المُخاطبين بذلك كانوا أبناءَ مَن نجَّاهم مِن فرعونَ وقومِه ، فأضاف ما كان مِن نعمِه على آبائِهم إليهم ، وكذلك ما كان مِن كُفرانِ آبائِهم ، على وجهِ الإضافةِ ، كما يقولُ القائلُ لآخرَ : فعَلْنا بكم كذا وكذا (٢) ،

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م: « بعض » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٣٨٧/١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «أن اسمه الوليد بن».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ر، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، م، ت، ت، ت، ت ، ت ،

وفعَلْنا بكم كذا، وقتَلْناكم وسبَيْناكم. والخُبْرُ إما أن يكونَ يعنى قومَه وعَشيرتَه بذلك، أو أهلَ بلدِه ووطنِه، كان المَقولُ له ذلك أَدْرَكَ ما فُعِل بهم مِن ذلك أو لم يُدْركُه، كما قال الأخطلُ يُهاجِي جَريرَ بنَ عَطِيَّةً (١):

ولقد سَما (٢) لكمُ الهُذَيْلُ (٣) فنالكم بإرَابَ (٤) حيث يُقَسِّمُ الأَنْفالَا (٥) في فَيْلَقِ (١) يَدْعُو الأراقِمَ (٧) لم تَكُنْ فُرسانُه عُزْلًا ولا أَكْفالَا (٨)

ولم يَلْقَ (\*) جَريرٌ هُذَيلًا ولا أَدْرَكه ، ولا أَدْرَك إِرَابَ ولا شهِدَه ، ولكنه لما كان يومًا مِن أيامٍ قومٍ الأخطلِ على قومٍ جَريرٍ ، أضاف الخطابَ إليه وإلى قومِه ، فكذلك خطابُ اللهِ عز وجل مَن خاطَبه بقولِه : ﴿ وَإِذْ نَجْنَنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ . لمَّا كان فعلُه ما فعل مِن ذلك بقومٍ مَن خاطَبه بالآيةِ وآبائِهم ، (' أضاف فعلَه ذلك الذي فعله مآبئِهم إلى المُحاطِبين بالآية "وقومِهم .

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) سما لهم: نهض لقتالهم، وتساموا: تباروا. اللسان (س م و).

<sup>(</sup>٣) الهذيل: هو الهذيل بن هبيرة التغلبي . النقائض ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) إراب : ماء من مياه بني يربوع ، كانت فيه لتغلب وقعة على بني يربوع . معجم ما استعجم ١٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: «الأثقالا»، وفي ت ١، ت ٣: «الأثقال» والنفل: الغنيمة والهبة. اللسان (ن ف ل).

<sup>(</sup>٦) الفيلق: الكتيبة الكثيرة السلاح. اللسان (ف ل ق).

<sup>(</sup>٧) الأرقم من الحيات ما فيه بياض وسواد ، والجمع أراقم . اللسان (رق م).

والأراقم هنا : هم من بنى تغلب ، جشم ومالك وعمرو وثعلبة ومعاوية والحارث بنو بكر بن حبيب ، مركاهن بأمهم وهم فى قطيفة لها فقالت : ينظر إلى ولدى هؤلاء . فقال : والله لكأتما رمونى بعيون الأراقم . النقائض ص ٧٨.

<sup>(</sup>٨) الكفل من الرجال: الذي يكون في مؤخر الحرب، وإنما همته في التأخير والفرار. اللسان (ك ف ل).

<sup>(</sup>٩) في ص: «يلحق».

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ص، ر.

القولُ فَى تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَنَابِ ﴾ .

قال أبو جعفر: / وفى قولِه: ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ . وجهان مِن التأويلِ ؛ أحدُهما : أن يَكُونَ خبرًا مُشتَأْنَفًا عن فِعْلِ فرعونَ ببنى إسرائيلَ ، فيَكُونَ معناه حينَئذِ : واذْكُروا نعمتى عليكم إذ نَجَيْناكم (١) مِن آلِ فرعونَ ، وكانوا مِن قبلُ يَسُومُونكم سُوءَ العذابِ .

وإذا كان ذلك تأويلَه كان موضعُ ﴿ يَسُومُونَكُمُ ﴾ رفعًا ().

والوجهُ الثاني : أن يَكُونَ ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ حالًا ، فيكُونَ تأويلُه [ ١/٥٨٠] حينَكَذِ : وإذ نجَّيْناكم مِن آلِ فرعونَ سائميكم سُوءَ العذابِ . فيكونَ حالًا مِن ﴿ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ .

وأما تأويلُ قولِه : ﴿ يَسُومُونَكُمُ ﴾ . فإنه : يُورِدُونَكم ، ويُذِيقُونكم ، ويُولُونكم . يقالُ منه : سامه خُطَّةَ ضَيْم . إذا أولاه ذلك وأذاقه (") ، كما قال الشاعر (أ) :

\* إِن سِيمَ خَسْفًا (°) وجهُه تَرَبَّدَا (٦) \*

وأما تأويلُ قولِه : ﴿ سُوٓءَ الْعَذَابِ ﴾ . فإنه يعنى : ما ساءَهم مِن العذابِ . وقد قال بعضُهم : أشدَّ العذابِ . ولو كان ذلك معناه لقيل : أسواً العذابِ .

فإن قال لنا قائلٌ: وما ذلك العذابُ الذي كانوا يُسومُونهم (٧)

قيل: هو ما وصَفه اللَّهُ تعالى ذكْرُه في كتابِه فقال: ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ

<sup>(</sup>١) في ص : ﴿ نجيتكم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ت ١، ت ٢، ت ٣: «وجها».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ر، ت ۱، ت ۲، ت ٣.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن سالم الخزاعي ، من أبيات قالها يستنصر فيها النبي على قريش وبني بكر . والأبيات في سيرة ابن هشام ٢/ ٣٩٤، ٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) الخسف: الإذلال ، وأن يحملك الإنسان ما تكره . التاج (خ س ف) .

<sup>(</sup>٦) تربد وجهه : تغير من الغضب . التاج ( ر ب د ) .

<sup>(</sup>٧) بعده في ر، م، ت ٢، ت ٣: «الذي كان يسوءهم»، وفي ت١: «الذي يسوءهم».

## وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ ﴾ .

وقد قال محمدُ بنُ إسحاقَ في ذلك ما حدَّثنا به ابنُ حُميدِ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، قال : حدَّثنا ابنُ إسحاقَ ، قال : كان فرعونُ يُعَذِّبُ بني إسرائيلَ ، فيجْعَلُهم خَدَمًا وَحَوَلًا ('') ، وصنَّفهم في أعمالِه ('') ؛ فصِنفٌ يَثنون ، وصِنْفٌ يَزْرَعون له ، فهم في أعمالِه ، ومَن لم يَكُنْ منهم في صَنْعة له مِن عملِه ، فعليه الجزيةُ ، فسامَهم كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ ('')

وقال السُّدِّى : جعَلهم فى الأعمالِ القَذِرةِ ، وجعَل يُقَتِّلُ أَبِناءَهم ، ويستحيى نساءَهم . حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّى .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَخْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ .

فأضاف الله جل ثناؤه ما كان مِن فعلِ آلِ فرعونَ ببنى إسرائيلَ مِن سَوْمِهِم إياهِم سُوءَ العذابِ ، وذَبْحِهم أبناءَهم ، واسْتِحْيائِهم نساءَهم ، إليهم دونَ فرعونَ وإن كان فعلُهم ما فعلوا مِن ذلك كان بقوةِ فرعونَ وعن أمرِه - لمباشرتِهم ذلك بأنفسِهم ، فبيِّنٌ بذلك أن كلَّ مباشرِ قتْلُ نفسٍ أو تعذيبَ حيِّ بنفسِه ، وإن كان عن أمْرِ غيرِه ، ففاعله المُتَولِّي ذلك هو المستحقُّ إضافةَ ذلك إليه ، وإن كان الآمرُ قاهرًا الفاعلَ المأمورَ بذلك - سلطانًا كان الآمرُ ، أو لِصًّا حاربًا (٥) ، أو مُتَغَلِّبًا فاجرًا - كما أضاف جل ثناؤه تذبيحَ أبناءِ بنى إسرائيلَ واستحياءَ نسائِهم إلى آلِ فرعونَ دون فرعونَ ، وإن كانوا بقوةِ فرعونَ وأمرِه إياهم بذلك [ ٢/ ١٨٥ عنوا ما فعلوا ، مع غلبتِه إياهم وإن كانوا بقوةِ فرعونَ وأمرِه إياهم بذلك [ ٢/ ١٨٥ عنوا ما فعلوا ، مع غلبتِه إياهم

<sup>(</sup>١) الحَوَل : حشم الرجل وأتباعه ، ويقع على العبد والأمة . ينظر النهاية ٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أعمالهم » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٣٨٧/١ . وتقدم أوله في ص ٦٤٢ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي مطولاً في ص ٦٤٩.

<sup>(</sup>٥) في م : « خاربا » . والحارب : المُشلِّح ، وهو قاطع الطريق . ينظر اللسان (ح ر ب ، ش ل ح) .

وقهرِه لهم ، فكذلك كلُّ قاتلِ نفسًا بأمرِ غيرِه ظلمًا ، فهو المقتولُ به عندَنا قِصاصًا ، وإن كان قتلُه إياه بإكراهِ غيرِه له على قتلِه .

وقد حدَّثنا عبدُ الكريم بنُ الهَيْثم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بَشارٍ الرَّمَاديُّ،

TVY/1

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ ، وينظر تهذيب الكمال ٣٣٦/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الشفار جمع شفرة ، وهو السكين العظيم وما عُرُّض من الحديد ومُحدِّد . القاموس المحيط (ش ف ر) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ر.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ٣: « فتقتل»، وفي ت ١: « فيقتل».

<sup>(</sup>٥) في ص ، ر ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣ : « أمه » . وغير واضحة في الأصل ، والمثبت موافق لما في تفسير ابن كثير ٥/ ٢٧٩، والدر المنثور ٤/ ٢٩٦، وغيرهما كما سيأتي .

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه في تفسير الآية ٤٠ من سورة طه ، في حديث الفتون الطويل.

قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ ، قال: حدَّثنا أبو سعدِ (۱) عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: قالت الكَهَنةُ لفرعونَ : إنه يُولَدُ في هذا العامِ مولودٌ يَذْهَبُ بَمُلْكِك . قال: فجعَل فرعونُ على كلِّ ألفِ امرأةِ مائةَ رجلٍ ، وعلى كلِّ مائة (۱) عشرةَ ، وعلى كلِّ عشرة وعلى كلِّ معشرةِ رجلًا ، فقال : انْظُروا كلَّ امرأةِ حاملٍ في المدينةِ ، فإذا وضَعَت حَمْلَها فانْظُروا إليه ، فإن كان ذكرًا فاذْبَحوه ، وإن كان أنثى فَخَلُّوا عنها (۱) . وذلك قولُه : ﴿ يُلَاجِمُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فَوْلِ ذَلِكُم بَلَا اللهِ عَنْ رَبِيكُمْ عَظِيمٌ ﴿ .

حدَّثنى المثنى بنُ إبراهيم ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية في قولِه : ﴿ وَإِذْ نَجَنَّنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓ الْعَذَابِ ﴾ . قال : إن فرعونَ ملكهم أربعَمائة سنة ، فقالت الكَهنة : إنه سيُولَدُ العامَ بمصرَ غلامٌ يكونُ هلاكُك (٥) على يديه . فبعَث في أهلِ مصرَ نساءً قوابِلَ ، فإذا ولَدَت امراةٌ غلامًا أتى به فرعونُ [ ٢/ ٨٥] فقتَله ، ويَسْتَحْيى الجَواري (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحجَّاجِ ، قال حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ الآية . قال : إن فرعونَ ملكهم أربعَمائةِ سنةٍ ، وإنه أتاه آتٍ ، فقال : إنه سيَنْشَأُ فى

<sup>(</sup>۱) في م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « سعيد » . وهو أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال الأعور . وليس هو أبا سعيد عبد الكريم بن مالك الجزرى ، فقد جاء مصرحا بأنه أبو سعد الأعور في تفسير ابن أبي حاتم ٢٧٧٣/٨ (٥ ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «امرأة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عنه».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦٩/١ إلى المصنف. وأبو سعد البقال ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في ص، ر: « هلاكه».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٥/١ (٥٠٥) من طريق آدم به .

مصرَ غلامٌ مِن بني إسرائيلَ ، فيَظْهَرُ عليك ، ويَكونُ هَلاكُك على يديه . فبعَث في أهل مصرَ نساءً. فذكر نحوَ حديثِ آدمَ.

حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْبَاطُ بنُ نصرٍ ، عن السُّدِّيِّ ، قال : كان مِن شأنِ فرعونَ أنه رأَى رؤيا (١) في مَنامِه، أن نارًا أَقْبَلَت مِن بيتِ المقدس حتى اشْتَمَلَت على بيوتِ مصر، فَأَحْرَقَت القِبْطَ وترَكَت بني إسرائيلَ، وأَخْرَبَتُ بيوتَ مصرَ، فدعا السَّحَرةَ والكَهَنة (٢) والقافَة والحازَة ، فسألهم عن رُؤْياه ، فقالوا له : يَحْرُجُ مِن هذا البلدِ الذي جاء بنو إسرائيلَ منه - يَعْنُون بيتَ المقدس - رجلٌ يَكُونُ على وجهه هَلاكُ مصرَ. فأمَر ببني إسرائيلَ ألا يُولَدَ لهم غلامٌ إلا ذبَحوه، ولا تُولَدَ لهم جاريةٌ إلا تُركَت. وقال للقِبْطِ: انْظُروا مَمْلوكيكم الذين يَعْمَلون حارجًا فأَدْخِلُوهُم، واجْعَلُوا بني إسرائيلَ يَلُون تلك الأعمالَ القَذِرةَ. فجعَل بني إسرائيلَ في أعمالِ غلمانِهم، وأَدْخَلوا غلمانَهم، فذلك حينَ يقولُ اللَّهُ تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : تجنَّر في الأرض ، ﴿ وَجَعَلَ ٢٧٣/١ أَهْلَهَا / شِيَعًا ﴾ يعني بني إسرائيلَ ( حينَ جعَلهم في الأعمالِ القَذِرةِ ، ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [القصص: ٤] . فجعل لا يُولَدُ لبني إسرائيل " مَوْلودٌ إلا ذُبِحٍ ، فلا يَكْبَرُ الصغيرُ ، وقذَف اللَّهُ في مَشْيَخةِ بني إسرائيلَ الموتَ ، فأَسْرَع فيهم ، فد خَل رءوسُ القِبْطِ على فرعونَ ، فكلَّموه ، فقالوا : إن هؤلاء القومَ ( أ قد وقَع فيهم الموتُ ، فيُوشِكُ أَن يَقَعَ العملُ على غِلمانِنا بذبح أبنائِهم ، فلا تَبْلُغُ الصِّغارُ وتَفْنَى

<sup>(</sup>١) سقط من: ر،م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « والعافة » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ر، م، ت١، ت٢، ٣٥.

الكِبارُ ، فلو أنك كنتَ تُبْقِى مِن أولادِهم . فأمَر أن يُذَبَّحُوا سنةً ويُتْرَكُوا سنةً ، فلما كان في السنةِ التي يُذَبَّحُون في السنةِ التي يُذَبَّحُون فيها ، وُلِد هارونُ فتُرِك ، فلما كان في السنةِ التي يُذَبَّحُون فيها حمَلت بموسى (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « موسى » .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٦/١ (٥٠٦) من طريق عمرو به .

وأخرجه المصنف في تاريخه ٣٨٨/١ عن موسى بن هارون به عن السدى بإسناده المعروف . وسيفرق المصنف بقيته فيما يأتي .

<sup>(</sup>٢) في م: «أحزابه».

<sup>(</sup>٣) بعده في ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «له».

<sup>(</sup>٤) في م: «نعم».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٧) في ص ، م : « قتلتنه » .

<sup>(</sup>٨) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٣٨٧. وتقدم أوله في ص ٦٤٥.

أبى نَجَيحٍ، عن مُجاهدٍ، قال: لقد ذُكِر أنه كان لَيَأْمُرُ بالقَصَبِ فَيُشَقَّ حتى يُجعَلَ أَمثالَ الشَّفَارِ، ثم يُصَفَّ بعضُه إلى بعضٍ، ثم يُوْتَى بالحَبَالَى مِن بنى إسرائيلَ، فيُوقَفْنَ عليه فيَحُزُّ أقْدامَهن، حتى إن المرأة منهن لَتَمْصَعُ (') بولدِها فيتَقَعُ '' بينَ رِجْلَيْها، فَتَظُلُّ تَطَوُّه تَتَقِي (') به حَدَّ القَصَبِ عن (') رِجْلَيْها (°) لِمَا بلَغ مِن جَهدِها، حتى أَسْرَف فَي ذلك، وكاد يُفْنِيهم، فقيل له: أَفْنَيْتَ الناسَ، وقطَعْتَ النَّسْلَ، وإنهم خَولُك في ذلك، وأمرَ ('') أن يُقْتَلَ الغِلْمانُ عامًا ويُسْتَحْيَوْا عامًا، فولِد هارونُ في السنةِ التي فيها الغِلْمانُ، وولِد موسى في السنةِ التي فيها يُقْتَلون ('').

فالذى قاله مَن ذكرنا قولَه مِن أهلِ العلمِ كان ذَبحَ آلِ فرعونَ أبناءَ بنى إسرائيلَ واستحياءَهم نساءَهم . فتأويلُ قولِه إذن - على ما تأوَّله الذين ذكرنا قولَهم - ﴿ وَيَسْتَخْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ : يَسْتَبَقُونَهن فلا يَقْتُلونهن .

وقد يَجِبُ على تأويلِ مَن قال بالقولِ الذي ذكَرْنا عن ابنِ عباسٍ وأبي العاليةِ والربيعِ بنِ أنسٍ والسُّديِّ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ ﴾ . أنه تَرْكُهم الإناثَ مِن القتلِ عندَ ولادتِهن إياهن - أن يكونَ جائزًا أن تُسَمَّى الطفلُ (١٠٠ مِن

<sup>(</sup>١) مصعت المرأة بولدها : ألقت به . التاج (م ص ع) .

<sup>(</sup>٢) بعده في: ص، ر، م، ت ٢: «من».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وتتقي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « من ».

<sup>(</sup>٥) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «رجلها».

<sup>(</sup>٦) في ص: « غلمانك ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ر ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ فَتَأْمُر ﴾ . والمثبت موافق لما في تاريخ المصنف .

<sup>(</sup>٨) أخرجه المصنف في تاريخه ٣٨٧/١ ، ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ت ٢: «نساءهم».

<sup>(</sup>١٠) في م، ت ٢: «الطفلة».

الإناثِ في حال صِباها وبعدَ وِلادتِها (١) امرأةً ، والصَّبايا الصغارُ وهن أطفالٌ نساءً ؛ لأنهم تأوَّلوا قولَ اللهِ جل وعزِّ : ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَآءَكُمُ ﴿ : يَسْتَبْقُونَ الإناثَ مِن الوِلْدانِ عندَ الوِلادةِ فلا يَقْتُلُونهن .

وقد أَنْكَر ذلك مِن قولِهم ابنُ جُرَيْجٍ ، فقال بما حدَّثنا به القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ بنُ داودَ ، قال : حدَّثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُريجٍ قولَه : ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ . قال : يَسْتَرِقُون نساءَكم .

فحاد ابنُ مُحرَيْجِ بقولِه هذا عما قاله (أمن ذكرنا قولَه) في قولِه : ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ . إنه اسْتِحْياءُ / الصَّبايا الأطفالِ (أنه يَجِدْهن يَلْزَمُهن اسمُ نساءِ ، ٢٧٤/١ ثم دَخَل فيما هو أعظمُ مما أَنْكُر بتأويلِه ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ ﴾ : ويَسْترقُون . وذلك تأويلٌ غيرُ [ ٢/ ٨٥ و] موجود في لغة عربية ولا أعْجَمية ، وذلك أن الاسْتِحياءَ إنما هو اسْتِفْعالُ مِن الحياةِ ، نظيرُ الاسْتِبْقاءِ مِن البقاءِ ، والاسْتِسْقاءِ مِن السَّقْي ، وهو مِن معنى الاسْتِرقاقِ بمعزل .

وقد تأوَّل '' آخرون قولَه: ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ . بمعنى : يُذَبِّحون رجالَكم 'آبنآءَكُمْ ﴾ . بمعنى : يُذَبِّحون رجالَكم 'آبناءَ آبائِكم ' أبناءَ آبائِكم ' . وأنْكُروا أن يَكونَ المُذْبوحون الأطفالَ ، وقد قرَن بهم النساءَ ، فقالوا : في إخبارِ اللهِ جل ثناؤُه أن المستحييثين هم النساءُ ، الدَّلالةُ الواضحةُ على أن الذين كانوا يُذَبَّحون هم الرجالُ دون الصِّبْيانِ ؛ لأن المُذَبَّحِين لو كانوا هم

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ٢، ت ٣: «ولادها».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ر ، م : « قال » .

<sup>(</sup>٤) في ر، م: «قال ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «آباء أبنائكم».

الأطفالَ لَوَجَب أن يكونَ المُشتَحْيَوْن هم الصَّبايا . قالوا : وفي إخبارِ اللهِ عز وجل أنهم النساءُ ما يُبينُ عن (١) أن المُذَبَّحِين هم الرجالُ .

وقد أغْفَل قائلو هذه المَقالةِ - مع خروجِهم مِن تأويلِ أهلِ التأويلِ مِن الصحابةِ والتابعين - موضعَ الصوابِ ، وذلك أن الله جل ثناؤُه قد أخْبَر عن وَحيه إلى أمِّ موسى أنه أمّرها أن تُرْضِعَ موسى ، فإذا خافَت عليه أن تُلقِيّه في التابوتِ ، ثم تُلقِيّه في اليّم ، فمعلوم بذلك أن القوم لو كانوا إنما كانوا (٢) يَقْتُلُون الرجالَ ويَتْرُ كون النساءَ ، لم يَكُنْ بأمِّ موسى حاجةٌ إلى إلقاءِ موسى في اليّم ، أو لو أن موسى كان رجلًا لم تَجْعُله أمَّه في التابوتِ .

ولكن ذلك عندنا على ما تأوّله ابن عباسٍ ومَن حكَيْنا قولَه قبلُ ، مِن ذَبْحِ آلِ فرعونَ الصَّبيانَ وترْكِهم مِن القتلِ الصَّبايا . وإنما قيل : ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ إذ (٢) كان الصَّبايا داخلاتِ مع أُمهاتِهن – وأمهاتُهن لا شكَّ نساءً – في الاستِحياءِ ؛ لأنهم لم يكونوا يَقْتلون صغارَ النساءِ ولا كِبارَهن ، فقيل : ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ لأنهم لم يكونوا يَقْتلون صغارَ النساءِ ولا كِبارَهن ، فقيل : ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ يعنى بذلك الوالداتِ والمولوداتِ ، كما يُقالُ : قد أقبلَ الرجالُ . وإن كان فيهم صِبيانٌ . فكذلك قولُه : ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ . وأما مِن الذكورِ فإنه لمَّا لم يكُنْ يُنْبَحُ إلا المولودون قيل : ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ ولم يَقُلْ : يُذَبِّحون رجالكم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى ذكره : ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَالآمٌ مِن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ١ ﴾ .

قال أبو جعفر : أما قولُه : ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَــلاَّ ۗ مِن زَتِكُمْ عَظِيمٌ ﴾ . فإنه يعنى : وفي الذي فعَلْنا بكم مِن إنجائِنا كم (٤) مما كنتم فيه مِن عذابِ آلِ فرعونَ إياكم – على

<sup>(</sup>۱) سقط من: ص، ر، م، ت۱، ت۲، ت۳.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « إذا ».

<sup>(</sup>٤) في ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ إِنْجَائِنَا إِيَاكُم ﴾ .

ما وصَفْتُ - بلاءٌ لكم مِن ربِّكم [ ٢/ ٨٧ظ] عظيمٌ .

ويعنى بقولِه ﴿ بَـكَآمُ ﴾ : نعمة ، كما حدَّثنى المُثنَّى بنُ إبراهيم ، قال : حدَّثنا أبو صالح ، قال : حدَّثنى مُعاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طَلْحة ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ بَـكَمَ مُ مِن رَبِيكُمْ عَظِيمٌ ﴾ . قال : نعمةُ (١) .

وحدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّديِّ في قولِه : ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَــُكَآمٌ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ : أما البلاءُ فالنعمةُ (٢).

حدَّثني المثنى ، قال : حدَّثنا أبو حُذَيفةً ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مُجاهِدٍ مثلَ حديثِ شُفيانَ .

/ حَدَّثُنَا القاسمُ ، قال : حدَّثُنا الحسينُ ، قال : حدَّثُنى حَجَّاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ : ٢٧٥/١ ﴿ وَفِى ذَالِكُم بَـكَمْ مُ مَظِيمٌ ﴾ . قال : نعمةٌ عظيمةٌ .

وأصلُ البلاءِ في كلامِ العربِ الاختبارُ والامتِحانُ ، ثم يُسْتَعْمَلُ في الخيرِ والشرِّ ؛ لأن الامتحانَ والاختبارَ قد يَكونُ بالخيرِ كما يكونُ بالشرِّ ، كما قال اللهُ جل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٦/١ (٥٠٧) من طريق أبي صالح به .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٠٦/١ عقب الأثر (٥٠٧) من طريق عمرو به. وينظر ما تقدم
 فى ص ٦٤٨.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦٩/١ إلى وكيع . وذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٠٦/١ عقب الأثر (٥٠٧) معلقا .

ثناؤُه: ﴿ وَبَكُونَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨] . يقول: اخْتَبَرُناهم. وكما قال جل ثناؤه: ﴿ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتَنَةً ﴾ [الأنياء: ٣٥]. ثم تُسمِّى العربُ الخيرَ بلاءً، والشرَّ بلاءً، غيرَ أن الأكثرَ في الشرِّ أن يُقالَ: بلَوتُه أَبُلُوه بلاءً، وفي الخيرِ: أَبْلَيْتُه أَبْلِيه إبلاءً وبلاءً. ومِن ذلك قولُ زُهَيْرِ بنِ أبي سُلْمَى (١):

جزَى اللهُ بالإحسانِ ما فعَلا بكم فأَبْلَاهما خيرَ البلاءِ الذي يَبْلُو فجمَع بينَ اللغتَينُ ؛ لأنه أراد : فأنْعَم اللهُ عليهما خيرَ النِّعَمِ التي يَخْتَبِرُ بها عبادَه .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ .

أما تأويلُ قولِه : ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا ﴾ . فإنه عطفٌ على : ﴿ وَإِذْ نَجَّيَنَكُم ﴾ ، معنى : واذْكُروا إذ نجَّيناكم مِن آلِ فرعونَ ، وإذْ فَرَقْنا بكم البحرَ . وإذ فرَقْنا بكم البحرَ .

ومعنى قولِه: ﴿ فَرَقْنَا بِكُمُ ﴾: فصَلْنا بكم البحرَ ؛ لأنهم كانوا اثنَى عشَرَ سِبْطًا ، ففرَق البحرَ اثنَى عشَرَ طريقًا ، فسلَك كلَّ سِبْطِ منهم طريقًا منها ، فذلك فَرْقُ اللهِ جلَّ ثناؤُه بهم البحرَ ، وفصلُه بهم بتفريقِهم (٢) في طرُقِه الاثنَىْ عشَرَ (٣).

كما حدَّثني موسى ، قال : حدَّثنا عمرو ، قال : حدَّثنا أسْباطُ ، عن السُّديّ : [٨٨٨٠] لما أتَى موسى البحر كَنَاه أبا خالدٍ ، وضرَبه فانْفَلَق ، فكان كلُّ فِرْقِ كالطَّوْدِ

<sup>(</sup>۱) شرح دیوان زهیر ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «بتفرقهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العشر».

العظيم، فدخَلَت بنو إسرائيلَ، وكان في البحرِ اثنا عشَرَ طريقًا، في كلِّ طريقٍ سِبْطٌ (ً).

وقد قال بعضُ نحويِّى البصرةِ : معنى قولِه : ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ : فرَقْنا بِنَ الماءِ وبينَكم ، يريدُ بذلك : فصَلْنا بينَكم وبينَه وحجَزْنا حيث مرَرْتُم فيه .

وذلك خلاف ما في ظاهرِ التلاوةِ ؛ لأن الله جلَّ ثناؤُه إنما أَخْبَر أنه فرَق البحرَ بالقومِ ، ولم يُخْبِرُ أنه فرَق بينَ القَوْمِ وبينَ البحرِ فيكونَ التأويلُ ما قاله قائلُ (٢) هذه المقالةِ . وفرقُه البحرَ بالقومِ إنما هو تفريقُه البحرَ بهم على ما وصَفْنا مِن افتراقِ سُبُلِه (٢) بهم على ما جاءت به الآثارُ .

القــولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ۚ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (إِنْ ﴾ .

إِن قال لنا قائلٌ : كيف غرَّق اللَّهُ آلَ فرعونَ ونجَّى بني إسرائيلَ ؟

قیل: کما حدّثنا ابنُ محمید، قال: حدَّثنا سَلَمةُ، عن ابنِ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ کعبِ القُرَظيِّ، عن عبدِ اللّهِ بنِ شدَّادِ بنِ الهادِ، قال: لقد ذُكِر لي أنه خرَج فرعونُ في طلبِ موسى على سبعین ألفًا مِن دُهْمِ الخیلِ سوى ما فی جندِه مِن شِیَة ('') الخیلِ، وخرَج موسى حتى إذا قابَله البحرُ فلم یکن له عنه مُنْصَرَفٌ، طلَع فرعونُ فی جندِه مِن خلفِهم، ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَرَكُونَ فَى جندِه مِن خلفِهم، ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَرَكُونَ فَى جندِه مِن خلفِهم، ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لِهُ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٦١، ٦٢]. أي: المُدَرَكُونَ فَي قَالَ ﴾ موسى ﴿ كَالَّةُ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٦١، ٦٢]. أي:

<sup>(</sup>۱) سیأتی بتمامه فی ص ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «قائلو».

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « سبيله » .

<sup>(</sup>٤) الشُّيّة : سواد في بياض أو بياض في سواد . اللسان (و ش ي) .

للنجاةِ - وقد وعَدَني ذلك، ولا خُلْفَ لوعدِه (١).

1/1747

/حدَّثنا ابنُ محميد، قال: حدَّثنا سلمةُ، قال: حدَّثنى محمدُ بنُ إسحاقَ، قال: أَوْحَى اللّهُ جلَّ وعزَّ - فيما ذُكر لى - إلى البحرِ: إذا ضرَبك موسى بعَصاه فانفلِقْ له. قال: فبات (البحرُ يَضْرِبُ بعضُه بعضًا فَرَقًا (اللهِ وانتظارَه) أمرَه، فانفلِقْ له. قال: فبات فبات (البحرُ يَضْرِبُ بعضُه بعضًا فَرَقًا (اللهِ وانتظارَه) أمرَه، فأوْحَى اللّهُ إلى موسى: ﴿ أَنِ ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحَرِ ﴾، فضرَبه بها، وفيها فأوْحَى اللّهُ الذي أعْطاه، ﴿ فَانفلَقُ (اللهُ فَرَقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ شلطانُ اللهِ الذي أعْطاه، ﴿ فَانفلَقُ (اللهُ عَلَى نَشَوْ اللهُ عَلَى نَشَوْ اللهُ لموسى: ﴿ فَأَضْرِبُ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخَفُ دَرَّكًا وَلَا تَخَشَىٰ ﴾ [طه: ٢٧]. فلما اسْتَقَرَّ له (البحرُ على طريقِ قائمة يَبَسِ سلك فيه موسى ببنى إسرائيلَ، وأثبَعه [٢/ ٨٨ط] فرعونُ بجنودِه .

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : حدَّثنا سَلَمةُ ، قال : حدَّثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرظيِّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ شَدَّادِ بنِ الهادِ الليثيِّ ، قال : حُدِّثْتُ أنه لما دخَلت بنو إسرائيلَ (١٩) ، فلم يَثِقَ منهم أحدٌ ، أقبلَ فرعونُ وهو على حِصانِ له مِن الخيلِ

<sup>(</sup>۱) في ر، ت ١، ت ٢، ت ٣: « لموعوده » .

والأثر أخرجه المصنف في تاريخه ٢٠٠١ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٦٩/٨ (٥٦٥٥) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٢) في م : « فثاب » .

<sup>(</sup>٣) الفرق : الخوف . اللسان (ف رق) .

<sup>(</sup>٤) في م: «انتظار».

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص: « فانفرق » .

<sup>(</sup>٦) في م: «يبس». والنشز: المتن المرتفع من الأرض. اللسان (ن ش ز).

<sup>(</sup>٧) في ر، م: «لهم».

<sup>(</sup>٨) أخرجه المصنف في تاريخه ١/٠٤٠ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٧٢/٨ ، ٢٧٧٣ ( ١٥٦٧٠ .

<sup>(</sup>٩) بعده في ص ، م: « البحر ».

حتى وقف على شَفِيرِ البحرِ ، وهو قائمٌ على حالِه ، فهاب الحصانُ أن يَنْفُذَ ، فعرَض له جبريلُ عليه السلامُ على فرسٍ أنثى وَدِيقٍ ، فقرَّبَها منه فشمَّها الفحلُ ، فلمَّا شمَّها قدَّمها ، فتقَدَّم معه (۱) الحصانُ عليه فرعونُ ، فلما رأَى جندُ فرعونَ فرعونَ قد دخل ، دخلوا معه ، وجبريلُ أمامَه ، وهم يَتْبُعون فرعونَ ، وميكائيلُ على فرسٍ مِن خلفِ القومِ يَشْحَدُهم (۵) ، يقولُ : الْحَقُوا بصاحبِكم . حتى إذا فصَل جبريلُ مِن البحرِ خلفِ القومِ يَشْحَدُهم ، ووقف مِيكائيلُ على ناحيتِه الأخرى ليس خلفَه أحدٌ ، طبَّق عليهم البحرُ ، ونادَى فرعونُ حينَ رأَى مِن سلطانِ اللهِ وقُدرتِه ما رأَى ، وعرَف ذلَّه (۱) وخذلَتْه نفشه -: ﴿ لا لا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عِبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْمَرُ ، عن أبى إسحاقَ الهَمْدانيِّ ، عن عمرِ بنِ مَيْمونِ الأُوْديِّ في قولِه : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ اللَّهُ مَا أَبُكُرُ فَي قولِه : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَا لَهُ عَرْجَ مُوسَى ببنى إسرائيلَ فَأَنْجُمُ مُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنَظُرُونَ ﴾ . قال : لمَّا خرَج مُوسى ببنى إسرائيلَ بلغ ذلك فرعونَ ، فقال : لا تَتْبَعوهم حتى يَصِيحَ الديكُ . قال : فواللهِ ما صاح ليلتَّانِ بلغ ذلك مرعون ، فقال : لا تَتْبَعوهم حتى يَصِيحَ الديكُ . قال : فواللهِ ما صاح ليلتَّانِ ديكُ حتى أَصْبَحوا ، فدعا بشاةٍ فذُبِحَت ، ثم قال : لا أَفْرُغُ مِن كبدِها حتى يَجْتَمِعَ إليه ستَّمائةِ أَلفِ من إلىَّ ستَّمائةِ أَلفٍ مِن كبدِها حتى اجتمَع إليه ستَّمائةِ أَلفِ من

<sup>(</sup>١) الفرس الوديق : هي التي تشتهي الفحل . النهاية ١٦٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) في م : «تبعها» ، وقدَّمها : أي زجرها وأمرها بالتقدم . ينظر اللسان (ق د م).

<sup>(</sup>٣) في م: «معها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « جنود » ، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: « خيل » .

<sup>(</sup>٥) في م: « يسوقهم » . ويشحذهم يسوقهم بمعنى .

<sup>(</sup>٦) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « زلته ».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ر، ت ١، ت ٢، ت ٣: «آمنت بالذي»، وفي م: «آمنت أنه لا إله إلا الذي».

<sup>(</sup>٨) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤٢٠، ٤٢١. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٧٥، ٢٧٧٦ (٨) أخرجه المصنف في تاريخه . (٢٠٦٥) من طريق سلمة به . (تفسير الطبرى ٢/١١)

حدَّثنا عبدُ الكريمِ بنُ الهيشمِ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بَشَّارِ الرَّمَاديُّ ، قال : وَ حَدَّثنا سفيانُ ، قال : قال (أبو سعد أب عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أوْحَى حدَّثنا سفيانُ ، قال : قال (أبو سعد أب عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أوْحَى ١٧٧/١ اللهُ إلى موسى أن أسْرِ بعبادى [٩/٩/١] / ليلًا إنكم متبعون . قال : فسرى موسى ببنى إسرائيلَ ليلًا ، فأتبعهم فرعونُ في ألفِ ألفِ حِصانِ سِوَى الإناثِ ، وكان موسى في ستّمائةِ ألفِ ، فلمَّا عاينَهم فرعونُ ، قال : ﴿ إِنَّ هَا وُلِآءٍ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَ النَّهُمُ لَنَا سَتِّمائةِ أَلفٍ ، فلمَّا عاينَهم فرعونُ ، قال : ﴿ إِنَّ هَا وَلَا مُولِيَّا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) الغمر: معظم البحر. تاج العروس (غ م ر).

<sup>(</sup>٢) في م: ( مائة ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٥، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/ ١٠٧، ١٠٧ (٥٠٨) عن الحسن بن يحيى به . وأخرجه أيضا ٢٧٧١/٨ (٢٦٦٥) من طريق إسرائيل، عن أبى إسحاق به ، ببعضه . وينظر تاريخ المصنف ٤/ ٤١٤.

وأخرج ابن أبي حاتم أيضا ٨/ ٢٧٧٤ ، ٢٧٧٥ ( ١٥٦٨٦ ، ١٥٦٨٥) من طريق يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبن مسعود نحوه .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « أبو سعيد » . وينظر ما تقدم في ص ٦٤٧ .

لَغَايِظُونَ ﴿ فَيْ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَاذِرُونَ ﴾ [الشعراء: ٥٥- ٥٦] . فسرَى موسى ببنى إسرائيلَ حتى هجَموا على البحرِ ، فالْتَفَتوا ، فإذا هم برَهَج (١) دوابٌ فرعونَ فقالُوا : يا موسى : ﴿ أُوذِينَا مِن قَـبُّلِ أَن تَـأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِثْتَنَأَ ﴾ [الأعراف: ١٢٩]. هذا البحرُ أمامَنا ، وهذا فرعونُ قد رَهِقَنا (٢) بَمَن معه : ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهَلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيُسْتَغْلِفُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٩]. قال: فأوْحَى اللَّهُ جل ثناؤُه إلى موسى ﴿ أَنِ ٱصْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحِّرُ ﴾ . وأَوْحَى إلى البحر أنِ اسْمَعْ لموسى ، وأَطِعْ إذا ضرَبك . قال : فبات (٣) البحرُ له أَفْكَلُ - يعني : له رعْدةٌ - لا يَدْرِي مِن أَيِّ جَوانبِه يَضْرِبُه . قال : فقال يُوشَعُ لموسى : بماذا أُمِرْتَ ؟ قال : أُمِرْتُ أَن أَضْرِبَ البحرَ . قال : فاضْرِبْه . قال : فضرَب موسى البحرَ بعصاه ، فانْفَلَق ، فكان فيه اثنا عشَرَ طريقًا ، كلُّ طريقي كالطُّودِ العظيم ، فكان لكلِّ سِبْطِ منهم طريقٌ يَأْخُذُونَ فيه ، فلمَّا أَخَذُوا في الطريق ، قال بعضُهم لبعض : ما لنا لا نَرَى أصحابَنا ؟ قالوا لموسى : أين أصحابُنا لا نَرَاهم؟ قال : سِيروا فإنهم على طريقِ مثل طريقِكم . قالوا: لا نَرْضَى حتى نَرَاهم .

قال سفيانُ: قال عمارُ الدُّهْنيُّ: قال موسى: اللهمَّ أُعِنِّى على أخلاقِهم السيئةِ. قال: فأوْحَى اللهُ إليه أن قُلْ بعصاك هكذا. وأوْمَأ إبراهيمُ بيدِه يُدِيرُها على البحرِ، قال موسى بعصاه على الحِيطانِ هكذا، فصار فيها كِواةُ " يَنْظُرُ بعضُهم إلى بعض.

<sup>(</sup>١) الرهج: الغبار. اللسان (رهج).

<sup>(</sup>٢) رهق فلان فلانا: تبعه فقارب أن يلحقه. اللسان (رهدق).

<sup>(</sup>٣) في م : « فثاب » .

<sup>(</sup>٤) في م: كوى . وكِواء وكُوِّى : جمع كُوَّة ، وهي الخرق في الحائط . اللسان (ك و ي) .

قال سفيانُ: قال أبو سعي<sup>(۱)</sup>، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ: فساروا حتى خرَجوا مِن البحرِ ، فلما جاز آخِرُ قومِ موسى هجَم فرعونُ على البحرِ هو وأصحابه ، وكان على فرسٍ أدهمَ ذَنُوبٍ (٢) حِصانِ ، فلما هجَم على البحرِ هاب الحِصانُ أن يَتَقَدَّمَ (٣) في البحرِ ، فمثَل له جبريلُ عليه السلامُ على فرسٍ أنثى وَدِيقٍ ، فلما رآها الحِصانُ تَقَدَّم خلفَها ، وقيل لموسى : اتْرُكِ البحرَ رَهْوًا - قال : طُرُقًا على حالِه - قال : ودخل فرعونُ وقومُه البحرَ ، فلمًا دخل آخِرُ قومِ فرعونَ ، وجاز آخرُ قومِ موسى ، أَطْبَق البحرُ على فرعونَ وقومِه فأُغْرِقوا (١) .

وحدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرٌو ، قال : حدَّثنا أسْباطُ ، عن السُّدىِّ ، أن اللّه أمر موسى أن يَحْرُجَ ببنى إسرائيلَ ، فقال : ﴿ فَأَسَرِ بِعِبَادِى لَيْلًا السُّدىِّ ، أن اللّه أمر موسى أن يَحْرُجَ موسى إلى المِلْ القِبْطِ إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴾ . فخرَج موسى الله القِبْطِ القِبْطِ المُوتُ ، فمات كلُّ بِكْرِ رَجُلِ ، فأصبتحوا يَدْفِنونهم ، فشُغِلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمسُ ، فذلك حين يقولُ اللهُ جل وعزَّ : ﴿ فَأَتَبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴾ . وكان موسى على سَاقةِ بنى إسرائيلَ ، وكان هارونُ أمامَهم يَقْدُمُهم ، فقال المؤمنُ لموسى : يا نبئَ اللهِ ، أين أُمِرْتَ ؟ قال : البحرَ . فأراد أن يَقْتَحِمَ ، فمنعه موسى ، وخرَج موسى في ستّمائةِ ألفِ وعشرين ألفَ مُقاتِلٍ - لا يَعُدُّون ابنَ العشرين لصِغَرِه ، ولا ابنَ الستين لكِبَرِه ، وإنما عَدُّوا ما بينَ ذلك سوى الذريةِ ، وتبِعهم فرعونُ على مُقَدِّمتِه هامانُ في الفِ وسبعِمائةِ ألفِ حِصانٍ ، ليس فيها مادِيانةٌ " - يعنى الأنثى - وذلك حينَ ألفِ ألفِ وسبعِمائةِ ألفِ حِصانٍ ، ليس فيها مادِيانةٌ " - يعنى الأنثى - وذلك حينَ

<sup>(</sup>١) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « سعيد » . وينظر ما تقدم في ص ٦٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الذنوب: وافر شعر الذنب. النهاية ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) في م: «يقتحم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٧١، ٢٧٧٣ (١٥٦٥٥، ١٥٦٥٥) من طريق ابن عيينة به، مختصرا. وينظر ما سيأتي في ص ٦٦٩ - ٦٧١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ماذيانه»، وفي م: «ماذبانه»، وفي ت ١، ت ٣: «مادبانه»، وفي ت ٢: «ماربانه».=

1/1/1

يقولُ اللَّهُ : ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَابِينِ خَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَا وَكُلَّهِ لَشِرْذِمَةٌ فَلِيلُونَ ﴾ [الشعراء: ٥٣، ١٥٤ . يعني بني إسرائيلَ ، فتَقدُّم هارونُ فضرَب البحرَ ، فأبَي البحرُ أن يَنْفَتِحَ ، وقال : مَن هذا الجبارُ الذي يَضْرِبُني ؟ حتى أتاه / موسى ، فكنَاه أبا خالدِ وضرَبه ، ﴿ فَأَنفَكَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء: ٦٣]. يقولُ: كالجبل العظيم . فد خَلَت بنو إسرائيلَ ، وكان في البحرِ اثنا عشَرَ طريقًا ، في كلِّ طريقٍ سِبْطٌ -وكانـت الطرقُ انْفَلَقَـت بجُدْرانِ - فقال كلُّ سِبْطٍ : قد قُتِل أصحابُنا . فلمّا رأَى ذلك موسى ، دعا اللَّه ، فجعَلها(١) لهم قَناطرَ كهيئةِ الطِّيقانِ ، فنظر آخرُهم إلى أولِهم ، حتى خرَجوا جميعًا ، ثم دنا فرعونُ وأصحابُه ، فلما نظر فرعونُ إلى البحر مُنْفَلِقًا ، قال : ألا تَرَوْنَ البحرَ فَرِق منى ؟ قد انْفَتَح لى حتى أُدْرِكَ أعْدائي فأَقْتُلَهم . فذلك قولُ اللَّهِ جلُّ ثناؤُه : ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴾ [الشعراء: ٦٤]. يقولُ : قرَّبنا ثمَّ الآخَرين. يعني آلَ فرعونَ . فلما قام فرعونُ على أفْواهِ الطُّرْقِ أَبَتْ خيلُه أَن تَقْتَحِمَ (٢٠) ، فنزل جبريلُ عليه السلامُ على ماديانةِ "، فشامَّت الحُصُنُ (، ريحَ الماديانةِ "، جبريلُ عليه السلامُ على ماديانة المُ فاقْتَحَمت (٢) في أَثَرِها ، حتى إذا همَّ أوَّلُهم أن يَحْرُجَ ودخَل آخرُهم ، أُمِر البحرُ أن يَأْخُذُهم، فالْتَطَم عليهم (٨).

<sup>=</sup> وماديانة: فارسية معربة. ينظر المعجم الذهبي ص ٥٣٢.

في الأصل: « فجعله».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « تتقحم ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ر: «ماذيانه»، في م: «ماذبانة»، وفي ت ٢: «ماربانه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فشمت».

<sup>(</sup>٥) في م: « الحصان ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «المازيانه»، وفي ت ٢: «الماربانه».

<sup>(</sup>٧) في م: « فاقتحم ».

<sup>(</sup>۸) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۷۷۲، ۲۷۷۲، ۲۷۷۳ – ۲۷۷۰ ( ۱۰٦٦۱، ۱۰٦٦۹، ۱۰٦٦۹) اخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۵٫۲۹۲، ۲۷۷۲ – ۱۰۲۷۱ ( ۱۰۲۲۱، ۱۰۲۹۹) مفرقا عن أبي زرعة، عن عمرو بن حماد به.

وحدَّثني يُونُسُ بنُ عبدِ الأعْلَى ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : لما أَخَذ عليهم فرعونُ الأرضَ إلى البحرِ قال لهم فرعونُ : قُولوا لهم يَدْخُلوا البحرَ إن كانوا صادِقِين . فلما رآهم أصحابُ موسى قالوا : ﴿ إِنَّا لَمُدَّرِّكُونَ ﴿ قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَقِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٦١، ٦٦] . فقال موسى للبحر : أَلسْتَ تَعْلَمُ أنِّي رسولُ اللَّهِ ؟ قال : بَلَى . قال : وتَعْلَمُ أَن هؤلاء عبادٌ مِن عبادِ اللَّهِ ، أَمَرَني أَن آتِي بهم ؟ قال : بلى . قال : وتَعْلَمُ أن هذا عدوُّ اللهِ ؟ قال : بلى . قال : فافرُقْ (١) لى طريقًا ولمَن معي . قال : يا موسى ، إنما أنا عبدٌ مملوكٌ ، [٢/ ٩٠] ليس لي أمْرٌ إلا أن يَأْمُرَني اللَّهُ . فأوْحَى اللهُ إلى البحر إذا ضرَبك موسى بعصاه فانْفَرقْ ، وأَوْحَى إلى موسى أن اضْرب البحرَ . وقرَأ قُولَ اللَّهِ حِلَّ وعزٌّ : ﴿ فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا لَا تَخَنْفُ دَرِّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٧٧]. وقرَأ قولَه : ﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْمِحْرَ رَهُوًّا ﴾ [الدخان : ٢٤] : سهلًا ليس فيه تَعَدُّ ، فَانْفَرَقَ اثنتي عَشْرةَ فِرْقةً ، فسلَك كلُّ سِبْطٍ في طريقٍ . قال : فقالوا لفرعونَ : إنهم قد دخلوا البحرَ . قال : ادْنُحلوا عليهم . قال : وجبريلُ في آخر بني إسرائيلَ يقولُ لهم : لِيَلْحَقْ آخرُكُم أُولَكُم . وفي أُولِ آلِ فرعونَ يقولُ لهم : رُوَيْدًا يَلْحَقْ آخرُكُم أُولَكُم . فجعَل كلَّ سِبْطٍ في البحرِ يقولون للسِّبْطِ الذين دخَلوا قبلَهم: قد هلكوا . فلما دخَل ذلك قُلُوبَهم أوحى اللَّهُ إلى البحرِ فجعَل لهم قَناطرَ يَنْظُرُ هؤلاء إلى هؤلاء ، حتى إذا خرِّج آخِرُ هؤلاء ، ودخَل آخرُ هؤلاء ، أمَر اللَّهُ البحرَ فأَطْبَقَ على هؤلاء .

ويعنى بقولِه: ﴿ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ . أى: تَنْظُرُونَ إلى فَرْقِ اللّهِ بكم البحر، وإهلاكِه آلَ فرعونَ في الموضعِ الذي نجّاكم فيه، وإلى عظيم سُلطانِه في الذي أراكم مِن طاعةِ البحرِ إياه، مِن مصيرِه رُكامًا فِرَقًا كهيئةِ الأطوادِ الشامخةِ ، غيرَ زائلٍ عن حَدِّه ؛ انقيادًا لأمرِه ، وإذْعانًا لطاعتِه ، وهو سائلٌ ذائبٌ قبلَ ذلك .

<sup>=</sup>وأخرجهالمصنف في تاريخه ١٣/١٤ - ٥٠٤ عن موسى بن هارون به عن السدى بإسنادهالمعروف . وتقدمأوله في ص ٣٤٩. (١) في م : « انفرق » .

يُوقِقُهم بذلك جلَّ ذكرُه على موضع حُجَجِه عليهم، ويُذَكِّرُهم آلاءَه عندَ اللهُ عندَ اللهُ عندَ أُوائِلِهم، ويُحَذِّرُهم - (ابتكذيبِهم النبيّنا محمدًا عَلِيّةٍ - أن يَحِلَّ بهم ما حلَّ بفرعونَ وآلِهِ في تكذيبِهم موسى صلواتُ اللَّهِ عليه.

وقد زَعَم بعضُ أَهلِ العربيةِ أَن معنى قولِه : ﴿ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ . كمعنى قولِ القائلِ : ضُرِبْتَ وأَهلُك يَنْظُرُون ، فما أَتَوْك ولا أَغاثُوك . يعنى : وهم قريبٌ بِمَرْأًى ومَسْمَع . وكقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ ﴾ [الفرقان : ويس هناك رؤيةٌ ، إنما هو علمٌ .

والذى دعاه إلى هذا التأويلِ أنه وجَّه قولَه : ﴿ وَأَنتُمْ / نَنظُرُونَ ﴾ . إلى غَرَقِ آلِ ٢٧٩/١ فرعونَ ، فقال : قد كانوا في شُغُلِ مِن أن يَنْظُروا مما اكْتَنَفَهم مِن البحرِ من أن يَرَوْا فرعونَ وغَرَقَه .

وليس الذى تأوَّله تأويلَ الكلامِ ، إنما التأويلُ : وأنتم تنظرون إلى فَرْقِ اللهِ عزَّ وجلَّ البحرَ لكم - ممَّا قد وصَفتُ آنِفًا - والْتِطامِ أَمْواجِ البحرِ بآلِ فرعونَ فى الموضعِ الذى صيَّر لكم من البحرِ طريقًا يَبَسًا . وذلك لا شكَّ كان نظرَ عِيانٍ لانظرَ علمٍ ، على ما ظنَّه قائلُ هذا القولِ الذى حكَيْنا .

[٢/ ٩٠] القولُ في تَأْوِيلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَلِذْ وَعَدْنَا ﴾ .

اخْتَلَفَتِ القَرَأَةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرَأه بعضُهم : ﴿ وَعَدْنَا ﴾ " . بمعْنى أن الله تعالى واعَد موسى مُوافَاةً ( ) الطُّورِ لمُناجاتِه ، فكانت المُواعَدةُ مِن اللهِ لموسى ، ومِن موسى لربِّه . وكان مِن حجتِهم على اختيارِهم قراءة : ﴿ وَعَدْنَا ﴾ على : ( وعَدْنا )

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م، ت ۱: «في تكذيبهم».

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «أعانوك».

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر والكسائي وحمزة . السبعة لابن مجاهد ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) في ر : « مراقاة » ، وفي م : « ملاقاة » .

أن قالوا: كلَّ اتِّعادِ (١) كان بينَ اثنين للالتقاءِ أو (١) للاجتماعِ ، فكلُّ واحدِ منهما مُواعِدٌ صاحبَه ذلك ، فلذلك – زعَموا (٣) – وجَب أن يُقْضَى لقراءةِ مَن قرَأ: ﴿ وَجَب أَن يُقْضَى لقراءةِ مَن قرَأ: ﴿ وَعَدْنا ﴾ بالاختيارِ على قراءةِ مَن قرَأ: ﴿ وَعَدْنا ﴾ .

وقرَأه بعضُهم: (وَعَدْنا) (أ). بمغنى أن اللّه تعالى ذكرُه الواعدُ موسى ، والمنفردُ بالوعدِ دونَه . وكان مِن حجتِهم فى اختيارِهم ذلك أن قالوا: إنما تكونُ المُواعدةُ بينَ البشرِ ، فأما اللّهُ جل ثناؤُه ، فإنه المنفردُ بالوعدِ والوَعيدِ فى كلِّ خيرِ وشرِّ . قالوا: وبذلك جاء التنزيلُ فى القرآنِ كلِّه ، فقال اللَّهُ جل ثناؤُه : ﴿ إِنَ اللّهَ وَعَدَكُمُ وَعَدَ الْخَيِّ ﴾ [ابراهيم: ٢٢]. وقال : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَنَيْنِ ﴾ [الأنفال : ٧] . قالوا : فكذلك الواجبُ أن يكونَ هو المنفردَ بالوعدِ فى قولِه : (وإذْ وَعَدْنا مُوسَى ) .

قال أبو جعفي: والصوابُ عندنا في ذلك 'مِن القولِ ' أنهما قِراءتان قد جاءَت بهما الأُمَّةُ ، وقرَأَت بهما القرأةُ ، وليس في القراءةِ بإحداهما إبطالُ معنى الأُخْرى ، وإن كان في إحداهما زيادةُ معنى على الأُخْرى مِن جهةِ الظاهرِ والتِّلاوةِ ؛ فأما مِن جهةِ المفهومِ بهما ، فإنهما متَّفِقتان ، وذلك أن مَن أُخْبَر عن شخصِ أنه وعَد غيره اللقاءَ بموضع مِن المواضع ، فمَعْلُومٌ أن الموعودَ ذلك واعدٌ صاحبَه مِن لقائِه بذلك المكانِ مثلَ الذي وعده مِن ذلك صاحبُه ، (إذا كان راضيًا مُجيبًا صاحبَه إلى ما وعده مثلَ الذي وعده من ذلك صاحبُه ، ، إذا كان وعدُه إياه ذلك عن اتفاقِ منهما عليه . ومعلومٌ أن موسى صلواتُ اللهِ عليه لم يَعِدْه ربُّه الطورَ إلا عن رضا موسى بذلك ؛ إذ

<sup>(</sup>١) في م: « إيعاد ».

<sup>(</sup>٢) في ص: «و».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «أنه».

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ر، م، ت ۱، ت ۲.

كان موسى غيرَ مَشْكوكِ فيه ، أنه كان بكلِّ ما أمره الله به راضيًا ، وإلى محبيه فيه مُسارِعًا ، ومعقولٌ أن الله تعالى لم يَعِدْ موسى ذلك إلا وموسى عليه السلامُ له (۱) مُسْتَجِيبٌ ، وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلومٌ أن الله تعالى ذكرُه كان قد وعد موسى الطورَ ، ووعده موسى اللقاءَ ، فكان الله عز ذكرُه لموسى واعدًا مُواعِدًا له النّاجاةَ على الطّورِ ، وكان موسى واعدًا لربّه مُواعِدًا له اللقاءَ ، فبأيِّ القراءتَيْن مِن : « وعَد وواعَد » قرأ القارئُ ، فهو للحقِّ (۱) في ذلك – مِن جهةِ التأويلِ واللغةِ – مُصِيبٌ ؛ لما وصَفْنا مِن العِلَل قبلُ .

ولا معنى لقول [ ٩١/٢ و] القائل : إنما تكونُ المُواعدةُ بينَ البشرِ ، وإن الله تبارك وتعالى بالوعدِ والوَعيدِ مُنْفَرِدٌ في كلِّ خيرٍ وشرٌ . وذلك أن انفرادَ اللهِ بالوعدِ والوَعيدِ في الثوابِ والعِقابِ ، والخيرِ والشرِّ ، والنفعِ والضَّرِّ ، الذي هو بيدِه ، وإليه دونَ سائرِ خلقِه - لا يُحِيلُ الكلامَ الجارى بينَ الناسِ في استعمالِهم إياه عن وُجوهِه ، ولا يُغيِّرُه عن مَعانيه . والجارى بينَ الناسِ مِن الكلامِ المفهومِ ما وصَفْنا ، مِن أنّ كلَّ اتِّعادِ (٢) كان بينَ اثنين ، فهو / وعد مِن كلِّ واحدِ منهما ، ومُواعدةٌ بينَهما ، وأن كلَّ واحدِ منهما واعدٌ صاحبَه مُواعِدُه أن ، وأن الوعدَ الذي يكونُ به الانفرادُ مِن الواعِدِ دونَ الموعودِ ، إنما هو ما كان بمعنى الوعدِ الذي هو خلافُ الوَعيدِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ مُوسَىٰ ﴾ .

قال أبو جعفر: وموسى - فيما بلَغَنا - كلِمتان بالقِبْطيةِ، يُعْنَى بهما: ماءً وشجرٌ. فر همو »: هو الماءُ، و «سا»: هو الشجرُ. وإنما سُمِّى بذلك - فيما

11./1

<sup>(</sup>١) في ر: « له إليه » ، وفي م: « إليه » .

<sup>(</sup>٢) في م: ١ الحق ١ .

<sup>(</sup>٣) في م : « إيعاد » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ر، م: « مواعد ».

بلَغَنا - لأن أمَّه لما جَعَلَتُه في التابوتِ - حينَ خافَت عليه مِن فرعونَ - وأَلْقَتْه في اليمِّ ، كما أَوْحَى اللَّهُ إليها ، وقيل : إن اليَمَّ الذي أَلْقَتْه فيه هو النَّيلُ ؛ دفَعَتْه أمواجُ اليمِّ حتى أَدْخَلَته بينَ أشجارٍ عندَ بيتِ فرعونَ ، فخرَج بجوارِي آسِيةَ امرأةِ فرعونَ يَغْتَسِلْنَ ، فوجَدُن التابوتَ ، فأَخَذْنَه ، فشمِّي (اباسمِ المكانِ الذي أُصِيب فيه ، وكان ذلك بمكانِ (عنه ماءٌ وشجرٌ ، فقيل : «موسى » ، ماءٌ وشجرٌ .

كذلك حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرٌو ، قال : حدثنا أسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ .

قال أبو جعفر: وهو موسى بنُ عمرانَ بنِ يصهرَ '' بنِ قاهتَ '' بنِ لاَوِى بنِ يعقوبَ إسرائيلِ اللهِ بنِ إسحاقَ ذبيحِ اللهِ '' بنِ إبراهيمَ خليلِ اللهِ ، فيما زعَم ابنُ إسحاقَ ، حدَّثنا سَلَمةُ بنُ الفضلِ عنه '' .

أَ القولُ في تأويلِ قولِه جل وعز : ﴿ أَرَبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ .

قال أبو جعفر : ومعنى ذلك : وإذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعينَ لَيْلَةً بتمامِها . فالأربعون الليلةِ (^) كُلُها داخلةٌ في الميعادِ .

[ ٩١/٢] وقد زعم بعضُ نحويِّي البصرةِ أن معناه : وإذ (٩) واعَدْنا موسى

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ر: « بالمكان».

<sup>(</sup>٢) في م: « المكان ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٢٩٠/١ عن موسى بن هارون به عن السدى بإسناده . وفيه أن الشجر : شا – بالشين المعجمة . وتقدم أوله في ص ٦٤٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يسهر».

<sup>(</sup>٥) في ر: « فاهث » .

<sup>(</sup>٦) سيأتي تعليقنا في تفسير سورة الصافات أن الصحيح في الذبيح أنه إسماعيل عليه السلام .

<sup>(</sup>٧) أخرجه المصنف في تاريخه ٣٨٥/١ .

<sup>(</sup>A) في م: « ليلة » .

<sup>(</sup>٩) في م: (إذا).

انْقِضاءَ أربعين ليلةً ، أى رأسَ الأربعين . ومثَّل ذلك بقولِه : ﴿ وَسَـَّكِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦] . وبقولِهم : اليومَ أربعون منذُ خرَج فلانٌ ، واليومَ يومان . أى اليومُ تمامُ يومين وتمامُ أربعين .

قال أبو جعفر : وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهلِ التأويلِ ، وخلافُ ظاهرِ التَّلاوةِ . فأما ظاهرُ التلاوةِ ، فإن اللهَ جل وعز قد أخبرَ أنه واعد موسى أربعين ليلةً ، فليس لأحدِ إحالةُ ظاهرِ خبرِه إلى باطنِ بغيرِ بُوهانِ دالًّ على صحتهِ .

حُدِّثُتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيع بنحوِه .

<sup>(</sup>١) في م: «زبرجد».

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ر: « صرير » . وهما بمعنى .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٠٧/١ (٥١١) من طريق آدم به ، دون قوله : وكانت الألواح من برد . وأخرجه ابن أبى حاتم أيضا ١٥٦٣/٥ (٨٩٥٩). وفيه : من بردى .

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: حدَّثنا سلمةُ، عن ابن إسحاقَ، قال: وعَد اللَّهُ موسى - حينَ أَهْلَكَ فرعونَ وقومَه ، ونجَّاه وقومَه - ثلاثين ليلةً ، ثم أتمُّها بعشر ، فتمَّ ميقاتُ ربِّه أربعين ليلةً ، يَلْقاه (١) فيها بما (٢) شاء ، واسْتَخْلَف موسى هارونَ على بني ٢٨١/١ إسرائيلَ، وقال: إني مُتَعَجِّلُ إلى ربي، فاخْلُفْني في قومي، ولا تَتَّبِعُ / سبيلَ المفسدين . فخرَج موسى إلى ربِّه مُتَعَجِّلًا للقائِه شوقًا إليه ، وأقام هارونُ في بني إسرائيلَ ومعه السامريُّ ، يَسِيرُ بهم على أَثْرِ موسى ليُلْحِقَهم به ".

حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ ، قال : انْطَلَق موسى واسْتَخْلَف هارونَ على بني إسرائيلَ ، وواعَدَهم ثلاثين ليلةً ، وأَتَمُّهَا اللَّهُ بعشر (١).

القولُ في تأويل قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِۦ﴾ .

قَالَ أَبُو جَعَفُرٍ : وَتَأْوِيلُ قُولِهِ : ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ۦ ﴾ : ثم اتَّخَذْتُم في أيام مُواعَدَتي موسى العجلَ إللهًا مِن بعدِ أن فارَقَكم موسى مُتَوَجِّهًا إليَّ للمَوْعِدِ. والهاءُ في قولِه : ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ـ ﴾ عائدةٌ على ذكرٍ موسى .

[ ٩٢/٢ و] فأخْبَر جلُّ ثناؤُه الـمُخالِفِين نبيَّنا محمدًا عِيَّالِيَّهِ مِن يهودِ بني إسرائيلَ الْمُكَذِّبين به ، المخاطَبِين بهذه الآيةِ عن فِعلِ آبائِهم وأسلافِهم ، وتَكَّذيبِهم رُسُلَهم ، وخلافِهم أنبياءَهم ، مع تَتابُعِ نِعَمِه عليهم ، وسُبوغ (٥) آلائِه لديهم ، مُعَرِّفُهم بذلك

<sup>(</sup>١) في م: «تلقاه ربه».

<sup>(</sup>٢) في ص: «ما».

<sup>(</sup>٣) ينظر تاريخ الطبري ٤٢١/١ ، ٤٢٥ . وما سيأتي في ص ٦٧١.

<sup>(</sup>٤) سيأتي بتمامه في ص ٦٧٠ ، ٦٧١ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ٣: ١ شيوع، ، وفي ت ١، ت ٢: ١ وبسيوغ، .

أنهم - من "خلافهم محمدًا" عَلَيْكُ ، وتكذيبهم به" ، ومُحودِهم رسالته ، مع عليمهم بصدقِه - على مثل مِنْهاجِ آبائِهم وأسْلافِهم ، ومُحَذِّرَهم مِن نزولِ سَطُوتِه بهم - مُقامِهم على ذلك مِن تكذيبهم - ما نزَل بأوائِلهم المُكَذِّبينَ بالرسلِ مِن المُسْخ واللَّهْنِ وأنواع النَّقِماتِ .

وكان سبب اتخاذِهم العجلَ ما حدَّثنى به عبدُ الكريم بنُ الهيثم ، قال : حدَّثنا ابراهيم بنُ بَشَّارٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُيينة ، قال : حدَّثنا أبو سعدِ (٢) ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما هجم فرعونُ على البحرِ هو وأصحابه ، وكان فرعونُ على فَرَسٍ ادْهَمَ ذَنُوبٍ حِصانِ ، فلما هجم على البحرِ هاب الحِصانُ أن يَتقحَّم في البحرِ ، فتَمَثَّل له جبريلُ على فرسٍ أنثى وَدِيقٍ ، فلما رآها ( حصانُ فرعونَ ) تقَحَّم خلفها . قال : وعرَف السامريُّ جبريلَ ؛ لأن أمَّه حينَ خافَت أن يُذْبَحَ خلَفَته في غارٍ وأطبقت عليه ، فكان جبريلُ يأتِيه فيغذُوه بأصابعِه ، فيَحِدُ في إحدى (٢) أصابعِه وأطبقت عليه ، فكان جبريلُ يأتِيه فيغذُوه بأصابعِه ، فيَحِدُ في إحدى (٢) أصابعِه لبنًا ، وفي الأخرى عسلًا ، وفي الأخرى سمنًا ، فلم يَزَلْ يَغذُوه حتى نَشَأ ، فلما عايَنه في البحرِ عرَفه ، فقبض قبضةً مِن أثرِ فرسِه . قال : أخذ مِن تحتِ الحافرِ قبضةً – قال سفيانُ : وكان ابنُ مسعودٍ يَقْرَوُها : ( فقبضْتُ قبْضَةً مِن أثرِ فرسِ الرسولِ ) – قال أبو سعيد : قال عكرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ : وأُلْقِي في رُوع (٢) السامريِّ أنك لا تُلْقِيها على سعيد : قال عكرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ : وأُلْقِي في رُوع (٢) السامريِّ أنك لا تُلْقِيها على سعيد : قال عكرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ : وأُلْقِي في رُوع (٢) السامريِّ أنك لا تُلْقِيها على

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: ﴿ خلاف محمد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ سعيد ﴾ . وينظر ما تقدم في ص ٦٤٧ .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «يقتحم».

<sup>(</sup>٥-٥) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: والحصان ٩.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، وفي ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ بعض ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الروع، بالضم: القلب والعقل، ووقع ذلك في روعي. أي: في نفسي وخلَدي وبالي. اللسان (روع).

شيءِ فتقولُ: كُنْ كذا وكذا. إلا كان (١) ، فلم تزَلِ القَبْضةُ معه في يدِه حتى جاوَز البحرَ ، فلما جاوَز موسى وبنو إسرائيلَ البحرَ ، وأغْرَق اللَّهُ آلَ فرعونَ قال موسى لأخيه هارونَ : ﴿ ٱخْلُقْنِي فِي قَرْمِي وَأَصَّلِحَ وَلا تَنْبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: المناونَ : ﴿ ٱخْلُقْنِي فِي قَرْمِي وَأَصَّلِحَ وَلا تَنْبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢]. ومضَى موسى لموعدِ ربّه ، قال : وكان مع بني إسرائيلَ حلي مِن حلي آلِ فرعونَ قد تَعَوَّرُوه (١) ، فكأنهم تَأَثَّمُوا منه ، فأخْرَجوه لتتنزِلَ النارُ فتأُكُله ، فلما جمعوه ، قال السامريُّ بالقبضةِ التي كانت في يدِه هكذا ، فقذَفها فيه - وأوْمَأ أبو (١) إسحاقَ بيدِه هكذا - وقال : كُنْ عِجْلًا جسدًا له خُوارٌ . فصار عجلًا جسدًا له خُوارٌ ، فكان تَدْخُلُ الريحُ في دُبُرِه وتَحْرُجُ مِن فيه ، ويُسْمَعُ له صوتٌ ، فقال : ﴿ هَذَا وَلَا اللّهُ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٨٨] . فعكفوا على العجلِ يَعْبُدُونه ، فقال ﴿ هَذَا وَلِلّهُ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٨٨] . فعكفوا على العجلِ يَعْبُدُونه ، فقال هارونُ : ﴿ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُيَنتُم بِهِمْ وَإِنَّ رَبّكُمُ ٱلرَّمْنُ [٢/٢٩٤] فَٱلْبِعُونِ وَأَطِيعُوا مَا مُرى ﴾ [طه: ٨٨] . فعكفوا على العجلِ يَعْبُدُونه ، فقال أمْرِي ۚ وَيَقْمِ إِنَّمَا فُيَنتُم بِهِمْ وَإِنَّ رَبّكُمُ ٱلرَّمْنُ الرّمَانُ أَنْ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٨٨] . فعكفوا على العجلِ يَعْبُدُونه ، فقال أمْرِي ۚ وَيُقْمِونُ إِنَّمَا فَيَنتُم بِهِمْ وَإِنَّ رَبّعَ إِلّينَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ١٩٠] . أمْرِي ۚ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَرْكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ١٩٠] .

احدَّ ثنى موسى ، قال : حدَّ ثنا عمرُ و ، قال : حدَّ ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : لما أَمَر اللَّهُ موسى أَن يَخْرُ جَ ببنى إسرائيلَ – يعنى مِن أَرضِ مصرَ – أَمَر موسى بنى إسرائيلَ أَن يَخْرُ جوا ، وأَمَرهم أَن يَسْتَعِيروا الحَلْى مِن القِبْطِ ، فلما نجَّى اللَّهُ موسى ومَن معه مِن بنى إسرائيلَ مِن البحرِ ، وغرَّق آلَ فرعونَ ، أتَى جبريلُ إلى موسى يَذْهَبُ به إلى اللَّهِ ، بنى إسرائيلَ مِن البحرِ ، وغرَّق آلَ فرعونَ ، أتَى جبريلُ إلى موسى يَذْهَبُ به إلى اللَّهِ ، فأَتْبَل على فرسٍ ، فرآه السامريُّ فأنْكره ، ويقالُ (٥) : إنه فرَسُ الحياةِ . فقال حينَ رآه : إن لهذا لشأنًا . فأخذ مِن تربةِ الحافرِ حافرِ الفرسِ ، فانطَلَق موسى واسْتَحْلَف هارونَ

Y 1 Y / 1

<sup>(</sup>۱) فی ر، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «یکون».

<sup>(</sup>٢) تعوّر الشيءَ : استعاره . اللسان (ع و ر) .

<sup>(</sup>٣) في ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «ابن » . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن بشار .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ص ١٥٨ – ٦٦٠.

<sup>(</sup>٥) في ص، م: «قال».

على بني إسرائيلَ ، وواعَدهم ثلاثين ليلةً ، وأتمُّها اللَّهُ بعشر ، فقال لهم هارونُ : يا بني إسرائيلَ : إن الغَنيمةَ لا تَحَلُّ لكم ، وإن حَلْىَ القِبْطِ إنما هو غَنيمةٌ ، فاجْمَعوها ( جميعًا ، واحْفِروا' لها حُفْرةً 'أ فادْفِنوها ، فإن جاء موسى فأحَلُّها أَخَذْتُموها ، وإلا كان شيئًا لم تَأْكُلُوهِ . فجمَعُوا ذلك الحلْيَ في تلك الحُفْرةِ ، وجاء السامريُّ بتلك القَبْضةِ فقذَفها ، فأُخْرَج اللَّهُ مِن الحَلْي عِجْلًا جسدًا له خُوارٌ ، وعدَّت بنو إسرائيلَ موعِدَ موسى ، فعدُّوا الليلةَ يومًا واليومَ يومًا ، فلما كان تمامُ العشرين ، خرّج لهم العِجْلُ ، فلما رأُوه قال لهم السامريُّ: ﴿ هَٰذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴾ . يقولُ : ترك موسى إلهَه هلهنا وذَهَب يَطْلُبُه . فعكَفوا عليه يَعْبُدونه ، وكان يَخُورُ وَيَمْشِي ، فقال لهم هارونُ : يا بني إسرائيلَ ﴿ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ ﴾ . يقولُ : إنما ابْتُلِيتُم به . يقولُ " : بالعِجْل ، ﴿ وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ ﴾ . فأقام هارونُ ومَن معه مِن بني إسرائيلَ لا يُقاتِلونهم ، وانْطَلَق موسى إلى إلهه يُكَلِّمُه ، فلما كلَّمه قال له : ﴿ مَاۤ أَعۡجَلَكَ عَن قَوۡمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ أَنَّ اللَّهُمْ أَوْلَآءٍ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ [طه: ٨٣- ٨٥]. فأخبَرَه خبرَهم ، قال موسى : يا ربِّ ، هذا السامريُّ أمَرَهم أن يَتَّخِذوا العِجْلَ ، أرأيْتَ الرُّوحَ مَن نفَخها فيه ؟ قال الربُّ: أنا. قال: ربِّ، أنت إذن أَضْلَلْتَهم (١).

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، قال : كان فيما ذُكِر لي

<sup>(</sup>۱ − ۱) في ص: «جميعها فاحفروا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حفيرة».

<sup>(</sup>٣) في ر: ١ أي ١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٦٨/٨ (٥٦٥٠) عن أبي زرعة ، عن عمرو بن حماد به ، بأوله . وأخرجه المصنف في تاريخه ٢٢١، ٤٢١ عن موسى بن هارون به ، عن السدى بإسناده . وتقدم أوله في ص ٦٤٩.

أن موسى قال لبنى إسرائيلَ فيما أمَره اللَّهُ عز وجل به: اسْتَعِيروا منهم - يعنى مِن آلِ فرعونَ - الأمتعةَ والحَلْى والثِّياب، فإنى مُنفِّلُكم أموالَهم مع هَلاكِهم. فلما أذَّن فرعونُ في الناسِ، كان مما يُحرِّضُ به على بنى إسرائيلَ أن قال حينَ (اساروا: لم يَرْضَوْا أن خرَجوا) بأنفسِهم حتى ذهَبوا بأموالِكم معهم (١).

حدّ ابن محمد بن إسحاق ، عن السامر و ال

**۲۸۳/۱** 

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «سار ولم يرضوا أن يخرجوا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٩.٤.

 <sup>(</sup>٣) باجرما ؛ بفتح الجيم وسكون الراء وميم وألف مقصورة : قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض
 الجزيرة . معجم البلدان ١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) في م: « فضل ». وفصل فلان من عندي فصولا : إذا خرج. اللسان (ف ص ل).

<sup>(</sup>٥) في ر، م: «معهم».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ المصنف: « الحفرة ».

والفتنةِ ، فقال : ﴿ هَاذَا إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ﴾ . فعكفوا عليه ، وأحبُّوه حبًّا لم يُحبُّوا مثلَه شيئًا قطٌ ، يقولُ اللَّهُ جلَّ ذكرُه : ﴿ فَنَسِى ﴾ . أى ترَك ما كان عليه مِن الإسلامِ – يعنى السامريَّ – ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرَّ الإسلامِ – يعنى السامريَّ – ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ [طه: ٨٩] . قال (١) : وكان اسمُ السامريِّ موسى بن ظفرَ ، وقع في أرضِ مصرَ فدخل في بني إسرائيلَ ، فلما رأى هارونُ ما وقعوا فيه قال : ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمْ مِصِرَ فَدَخُل في بني إسرائيلَ ، فلما رأى هارونُ ما وقعوا فيه قال : ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمْ مِعْ وَإِنَّ رَبِّكُمُ أَلْرَحْمَنُ فَأَنْيَعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مُن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَوْلُ لَهُ وَقُلْ عَلَى عَبَادةِ العِجْلِ ، وتَحَوَّفُ هارونُ إن سار بَمِن معه مِن المسلمين أن يقولَ له العِجْلَ على عبادةِ العِجْلِ ، وتَحَوَّفُ هارونُ إن سار بَمَن معه مِن المسلمين أن يقولَ له موسى : ﴿ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِلَيْهُ إِلَيْهِ وَلَوْلِ ﴾ [طه: ١٩٤] . وكان له هائبًا مُطِيعًا (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ : لما أَخْبَى اللَّهُ عز وجل بنى إسرائيلَ مِن فرعونَ ، وأَغْرَق فرعونَ ومَن معه ، قال موسى لأخيه هارونَ : ﴿ الْخُلُفْنِي فِي قَوْمِى وَأَصْلِحَ وَلَا تَنَبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ . قال : لما خرَج موسى وأمَر هارونَ "ما أمَرَه" ، وخرَج موسى مُتَعَجِّلًا مَسْرورًا إلى اللَّهِ ، قد عرَف موسى أن المرة إذا أنجَح " في حاجةِ سيدِه كان يَسُرُه أن يَتَعَجَّلَ إليه . قال : وكان حين خرَجوا اسْتَعاروا حَلْيًا وثيابًا مِن آلِ فرعونَ ، فقال لهم هارونُ : إن هذه الثيابَ والحَلْيَ لا تَعَلَّ لكم ، فاجْمَعوا نارًا فألْقُوه فيها فأخرِقوه . قال : فجمَعوا نارًا .

د تفسيد الطبري ١/٢٤)

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤٢٤) ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: وبما أمره »، وفي م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «بما أمره به».

 <sup>(</sup>٤) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: (نجح). يقال: نجح فلان، وأنجح: إذا أصاب طلبته. النهاية / ١٨/٠.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريْج ، عن مُجاهِدٍ في قولِه : ﴿ ثُمَّ الْغَخْلُ مَالْمِجْلُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ . قال : العِجْلُ حسيلُ (١) البقرةِ . قال : العِجْلُ حسيلُ البقرةِ . قال : حلْق اسْتَعارُوه مِن آلِ فرعونَ ، فقال لهم هارونُ : أخرِجوه فتَطَهَّروا منه وأخرِقوه . وكان السامريُ (٢) أَخَذ قَبْضةً مِن أثرِ فرسِ جبريلَ ، فطرَحه فيه فانْسَبَك ، وكان له كالجوفِ تَهْوى فيه الرياحُ .

حدَّثنى المثنى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ ، قال : إنما سُمِّى العِجْلَ ؛ لأنهم عَجِلوا فاتَّخَذوه قبلَ أن يَأْتِيَهم موسى (٣) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرو الباهليُّ ، قال : حدَّثنا أبو عاصم ، قال : حدَّثني

<sup>(</sup>١) الحسيل: ولد البقرة الأهلية، وعم به بعضهم فقال: هو ولد البقرة. اللسان (ح س ل).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «قد».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٨/١ (١١٥) من طريق آدم به .

عيسى ، / 'وحدَّ ثنى المُثنَّى بنُ إبراهيم ، قال : حدَّ ثنا أبو حذيفة ، قال : حدَّ ثنا شبلٌ ، ٢٨٤/١ جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد فى قولِه : ﴿ ثُمَّ الَّخَذَمُ الْعِجْلَ ﴾ : حسيلُ البقرةِ . قال : حلْى استعارُوه من آلِ فرعونَ ، فقال لهم هارونُ : أخرِجوه فتطهَّروا منه وأخرِقُوه . وكان السامِرى أخذ قبضةً من أثرِ فرسِ جبريلَ فطرَحه فيه فانْسَبَك ، وكان له كالجوفِ تَهْوى فيه الرياحُ ' .

وتأويلُ قولِه جلّ ثناؤُه: ﴿ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ . يعنى : وأنتم واضعو العبادةِ في غيرِ موضعِها ؛ لأن العبادةَ لا تَنْبَغِي إلا للّهِ تعالى ذكرُه ، وعبَدْتُم أنتم العجلَ ظلمًا منكم ، ووضعًا للعبادةِ في غيرِ موضعِها .

وقد دلَّلْنا في غيرِ هذا الموضعِ مما مضَى مِن كتابِنا ، أن أَصْلَ كلِّ ظُلمٍ وضْعُ الشيءِ في غيرِ مَوْضعِه ، فأغْنَى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضع (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ مَنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ مَشَكُرُونَ (آبُ) .

قال أبو جعفر : وتأويلُ قولِه : ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ . يقولُ : ثم تَرَكْنا مُعاجَلتَكم بالعقوبةِ مِن بعدِ ذلك . أي : مِن بعدِ اتخاذِكم العجلَ إلهًا .

كما حدَّثني به المثنى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا ٢٥٤١٥ و آدمُ العَسْقلانيُّ ، قال :

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: (عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، بنحو حديث القاسم، عن الحسن، حدثني المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، بنحوه». وقوله: «الحسن». صوابه: الحسين، كما تقدم.

والأثر أخرجه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۱/۸۰۱، ۱۰۹، ۱۱۰٤/۶ (۱۳۵، ۲۱۹۲، ۹۲، ۲۱۹۳) مفرقا من طریق ورقاء، عن ابن أبی نجیح إلی قوله : فتطهروا منه .

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في ص ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م.

حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ : ﴿ ثُمَّمَ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ . يعنى : مِن بعدِ ما اتَّخَذْتُم العجلَ (١) .

وأما تأويلُ قولِه: ﴿ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . فإنه يعنى به : لتَشْكُروا . ومعنى : « لعل » في هذا الموضعِ معنى « كي » (٢) . وقد بيّنتُ فيما مضَى قبلُ أن أحدَ معانى « لعل » معنى « كي » بما فيه الكفايةُ عن إعادتِه في هذا الموضع (٣) .

فمعنى الكلامِ إذن: ثم عَفُونا عنكم مِن بعدِ اتخاذِكم العجلَ إلهًا (أَلتَشْكُروا لي<sup>1)</sup> على عَفْوى عنكم، إذ كان العفوُ يُوجِبُ الشكرَ على أهلِ اللَّبِّ والعقلِ.

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَمَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ أَنِيْ ﴾ .

قال أبو جعفر: يعنى بقولِه: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْكِ ﴾: وإذْ كُروا أيضًا إذ آتَيْنا موسى الكتابَ والفُرقانَ. ويعنى بالكتابِ التوراةَ ، وبالفُرقانِ الفصلَ بينَ الحقّ والباطل.

كما حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيع ، عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ . قال : فرق فيه (٥) بينَ الحقِّ والباطلِ (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٨/١ (٥١٥) من طريق آدم به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « لتشكروني » .

<sup>(</sup>۵) في ص : «الله فيه»، وفي م : «به».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٩/١ (٢١٥) من طريق آدم به .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِ والباهليُّ ، قالَ : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنبَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنبَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ . قال : الكتابُ هو الفُرقانُ ، فُرقانٌ بينَ الحقِّ والباطلِ (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : حدَّثنا أبو حذيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثله .

حدَّثنى القاسم ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريْجٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِذَابُ وَٱلْفُرَقَانَ ﴾ . قال : الكتابُ هو الفُرقانُ ، فرَق بينَ الحقِّ والباطلِ .

/ حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حَجامُجُ ، عن ابنِ ٢٨٥/١ جُريْجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : الفُرْقانُ جِماعُ اسمِ التوراةِ والإنجيلِ والزَّبورِ والفُرقانِ (٢) .

وقال ابنُ زيدٍ في ذلك بما حدَّثني به يونسُ ، قال : أخْبرَنا ابنُ وهبِ ، قال : سألتُه - يعنى ابنَ زيدٍ - عن قولِ اللَّهِ جلَّ وعزَّ : ﴿ وَإِذَ عَاتَيْنَا مُوسَى قال : سألتُه - يعنى ابنَ زيدٍ - عن قولِ اللَّهِ جلَّ وعزَّ : ﴿ وَوَإِذَ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَبَ وَالْفُرْقَانَ ﴾ . فقال : أما «الفُرقانُ » الذي قال اللَّهُ جلَّ وعزَّ : ﴿ يَوْمَ اللَّهُ بِينَ الْحَقِّ اللَّهُ بِينَ الْحَقِّ والباطلِ ، والقضاءُ الذي فرَق به بينَ الحقِّ والباطلِ . قال : فكذلك الحقِّ والباطلِ . قال : فكذلك أعظى اللَّهُ موسى الفُرقانَ ، فرَق اللَّهُ بينَهم ، وسلَّمه اللَّهُ وأنجاه ، فرَق بينَهم بالنصرِ ، فكما جعَل اللَّهُ ذلك بينَ محمدٍ و ( المشركين ، فكذلك جعَله بينَ موسى وفرعونَ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢٠٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩/١ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٩/١ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ص : « وبين » .

قال أبو جعفر: وأولى ( هذين التأويلين ) بتأويل الآية ما رُوى عن ابن عباس وأبى العالية ومُجاهد، مِن أن الفرقان الذى ذكر الله أنه آتاه موسى فى هذا الموضع هو الكتاب الذى فرق به (٢) بينَ الحقّ والباطلِ، وهو نعت للتوراة وصفة لها. فيكونُ تأويلُ الآية حين فرق به آنينا موسى التوراة التى كتبناها ( اله فى الألواح ، وفرقنا بها بينَ الحقّ والباطلِ. فيكونُ الكتابُ نعتًا للتوراة أقيم مُقامَها اسْتِغْناء به عن ذكرِ التوراة ، ثم عطف عليه الفرقانَ ، إذ كان مِن نعتِها . وقد بيّنًا معنى الكتابِ فيما مضى مِن كتابِنا هذا ، وأنه بمعنى المكتوب ( ) .

وإنما قلْنا: هذا التأويلُ أولى بالآيةِ - وإن كان مُحْتَمِلًا غيرُه مِن التأويلِ - لأن الذي قبلَه من (٢) ذِكْرِ الكتابِ ، وأن معنى الفرقانِ الفَصْلُ - وقد دلَّلْنا على ذلك فيما مضمى مِن كتابِنا هذا - فإلحاقه ، إذ كان كذلك ، بصفةِ ما وليه أولَى مِن إلحاقِه بصفةِ ما بعُد منه .

وأما تأويلُ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ . فنظيرُ قولِه تعالى : ﴿ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ . فنظيرُ قولِه تعالى : ﴿ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُوا بَعْ اللَّهُ عَالَى : واذْكُرُوا أَيضًا إِذْ آتَيْنا موسى التوراةَ التي تَفْرُقُ بينَ الحقِّ والباطلِ ، لتَهْتَدُوا بها وتَتَبِعوا الحقَّ الذي فيها ؛ لأنى جعَلْتُها كذلك هُدًى لمن اهْتَدَى بها واتَّبع ما فيها .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ- يَنْقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: «هذه التأويلات».

<sup>(</sup>٢) في ص: «فيه».

<sup>(</sup>٣) في ر: «اكتتبناها».

<sup>(</sup>٤) بعده في ر: « الفرقان ».

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ص ٩٥.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

أَنفُسَكُم بِأَيِّغَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ .

وتأويلُ ذلك: واذْكُروا أيضًا إذ قال موسى لقومِه مِن بنى إسرائيلَ: يا قومِ إنكم ظلَمْتُم أنفسكم. وظلمُهم إياها كان فعلَهم بها ما لم يكنْ لهم أن يَفْعَلوه بها ، مما أوْجَب لهم العقوبة مِن اللَّهِ تعالى ، وكذلك كلُّ فاعلٍ فعلَّا يَسْتَوْجِبُ به العقوبة مِن اللَّهِ تعالى ، فهو ظالمٌ لنفسِه بإيجابِه العقوبة لها مِن اللَّهِ تعالى ، وكان الفعلُ الذى فعَلوه فظلَموا به أنفسَهم ، هو ما أخْبَر [٢/٥٥٥] اللَّهُ عنهم مِن ارْتِدادِهم باتخاذِهم العجلَ ربًّا بعدَ فِراقِ موسى إياهم . ثم أمرهم موسى بالمراجعة مِن ذنبِهم ، والإنابة إلى اللَّهِ جلَّ وعزَّ مِن رِدَّتِهم بالتوبة إليه ، والتسليمِ لطاعتِه فيما / أمرهم به ، وأخْبَرَهم أن توبتَهم مِن الذنبِ الذي رَكِبوه قَتْلُهم ٢٨٦/١ أنفسَهم – وقد دلَّلنا فيما مضَى على أن معنى التوبة الأوْبَةُ ثما يَكْرَهُه اللَّهُ إلى ما يُوضاه مِن طاعتِه (") – فاسْتَجاب القومُ لما أمرهم به موسى مِن التوبةِ ثما ركِبوا مِن ذنوبِهم إلى ربُّهم ، على ما أمَرهم به .

كما حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ابنُ الحجاجِ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبدِ الرحمنِ أنه قال في هذه الآية : ﴿ فَأَقْنُلُوا اللهِ الحَجاجِ ، قال : عمَدوا إلى الخناجرِ ، فجعَل يَطْعُنُ بعضُهم بعضًا .

حدَّثني عباسُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا حجاجُ بنُ محمدٍ ، قال ابنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَني القاسمُ بن أبي بَرَّةَ ، أنه سمِع سعيدَ بنَ جُبيرٍ ومُجاهِدًا قالا : قام بعضُهم إلى

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ص ٥٨٧.

بعضِ بالخَنَاجِرِ يَقْتُلُ بعضُهم بعضًا ، لا يَحِنُ (١) رجلٌ على رجلٍ قريبٍ ولا بَعيدٍ ، حتى أَلْوَى (٢) موسى بثوبه ، فطرَحوا ما بأيديهم ، فتكَشَّف عن سبعين ألفَ قَتيلٍ ، وإن اللَّهَ أَوْ حَى إلى موسى أَنْ حَسْبِي فقد اكْتَفَيْتُ . فذلك حينَ أَلْوَى بثوبِه (٢) .

حدَّثنى عبدُ الكريمِ بنُ الهيشمِ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بَشَّارٍ ، قال : حدَّثنا أبنُ عُيئنةَ ، قال : قال موسى لقومِه : عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال موسى لقومِه : ﴿ تُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُو اللّهُ وَبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَأَلُوا أَنفسَهم . قال : اللّه وسى قومه - عن أمرِ ربّه - أن يَقْتُلُوا أَنفسَهم . قال : فاحتبى فاحتبى الذين عكفوا على العجلِ فجلسوا ، وقام الذين لم يَعْكُفوا على العجلِ فأختبى وأخذوا الخناجرَ بأيديهم ، وأصابتهم ظلمة شديدة ، فجعَل يَقْتُلُ بعضُهم بعضًا ، فأَخْلَت الظلمةُ عنهم وقد أَجْلُوا عن سبعينَ ألفَ قتيلٍ ، كلُّ مَن قُتِل منهم كانت له قوبة ، وكلُّ مَن بَقِي (١) كانت له توبة (١)

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ ، قال : لما رجَع موسى إلى قومِه قال : ﴿ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَاً ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِئِ ﴾ [طه: ٨٦، ٨٧] . فألْقَى مُوسى

<sup>(</sup>١) في ر: «يحزن»، وفي تفسير ابن أبي حاتم: «يحنو». وحن عليه: عطف. اللسان (ح ن ن).

<sup>(</sup>٢) ألوى بثوبه : إذا لمع وأشار . اللسان ( ل و ى) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٠/١ (٥٢٨) من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٤) في م: «سعيد». وينظر ما تقدم في ص ٦٤٧.

<sup>(</sup>٥) في م: « فاختبأ ». والاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ، ويشده عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. النهاية ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص: ( منهم ) .

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣١/١ عن المصنف. وينظر ما تقدم في ص ٦٤٧.

الألواح وأخَذَ برأس أحيه يَجُرُه إليه ﴿ قَالَ يَبْنَوُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴾ [طه: ٩٤]. فترَك هارونَ ومال إلى السامريُّ ، فقال : ﴿ مَا خَطَبُكَ يَسَمِرِيُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسَفًّا ﴾ [طه: ٥٥- ٢٩٧]. ثم أخَذه فذبَحه، ثم حرَقه (١) بالمِبْردِ، ثم ذَرَّاه في اليِّمّ، فلم يَبْقَ بحرّ يَجْرِي يومَئذِ إلا وقَع فيه شيءٌ منه ، ثم قال لهم موسى : اشْرَبوا منه . فشربوا ، فمَن كان يُحِبُّه [٢/٥٩٤] خرَج على شاربه (٢) الذهب، فذلك حينَ يقولُ: ﴿ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ [البقرة: ٩٣]. فلما شقِط في أيدى بني إسرائيلَ حينَ جاء موسى ، ورَأَوْا أَنهم قَدْ ضَلُّوا قالوا : ﴿ لَهِنَ لَمْ يَرْحَمُّنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٩]. فأبَى اللَّهُ أَن يَقْبَلَ توبةَ بني إسرائيلَ إلا بالحالِ التي كرهوا أن يُقاتِلوهم حينَ عبَدوا العجلَ ، فقال لهم موسى : ﴿ يَلْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴿ قال : فصَفُّوا صفَّيْن ، ثم اجْتَلَدوا بالسيوفِ ، فاجْتَلَد الذين عبَدوه والذين لم يَعْبُدوه بالسيوفِ، فكان مَن قُتِل مِن الفريقَيْن شهيدًا، حتى كثر القتلُ، حتى كادوا أن يَهْلِكُوا ، حتى قُتِل بينَهم سبعون ألفًا ، / وحتى دعا موسى وهارونُ : ربَّنا هلَكَتْ بنو إسرائيلَ ، ربَّنا البقيةَ البقيةَ . فأمَرهم أن يَضَعوا السلاحَ ، وتاب عليهم ، فكان مَن قُتِل شهيدًا ، ومَن بَقِي كان مُكَفَّرًا عنه ، فذلك قوله : ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمُّ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) حرق الحديد بالمبرد : برده وحك بعضه ببعض . اللسان (ح ر ق ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «شاربيه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٢/ ٤٢٤، ٤٢٤ عن موسى ، عن عمرو ، عن أسباط ، عن السدى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

وأخرج آخره ابن أبي حاتم في تفسيره ١١١/١ (٥٣٣) من طريق عمرو ، عن أسباط ، عن السدي .

حدثنى محمدُ بنُ عمرِ و الباهليُّ ، قال : حدَّثنا أبو عاصم ، قال : حدَّثنا عيسى ، قال : حدَّثنا عيسى ، قال : عن أبنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ ﴾ . قال : كان موسى أمَر قومَه – عن أمرِ ربِّه – أن يَقْتُلَ بعضُهم بعضًا بالخناجرِ ، فجعل الرجلُ يَقْتُلُ أباه ويَقْتُلُ ولدَه ، فتاب اللَّهُ عليهم (١) .

" وحدَّ ثنى المُثنى ، قال : حدَّ ثنا أبو حذيفة ، قال : حدَّ ثنا شبل ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ بِالِتَّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ . قال : كان أمر موسى قومه - عن أمرِ ربِّه - أن يَقْتُلَ بعضُهم بعضًا ، ولا يَقْتُلَ الرجلُ أباه ولا أخاه ، فبلغَ ذلك في ساعةٍ من نهارٍ سبعين ألفًا ".

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم ﴾ الآية . قال : فصاروا صفَّيْن ، فجعَل يَقْتُلُ بعضُهم بعضًا ، فبلَغ القَتْلَى ما شاء اللَّهُ ، ثم قيل لهم : قد تِيبَ على القاتلِ والمقتولِ .

حدَّثنا المثنى ، قال : حدَّثنا أبو صالحٍ ، قال : حدَّثنى الليثُ ، قال : حدَّثنى عُقَيْلٌ ، عن ابنِ شِهابٍ ، قال : لما أُمِرَت بنو إسرائيلَ بقتلِ أنفسِها برزُوا ومعهم موسى ، فاضْطَربُوا (٢) بالسيوفِ ، وتَطاعَنوا بالخناجرِ ، وموسى رافعٌ يديه ، حتى إذا فتر ، أتاه بعضُهم فقالوا : يا نبيَّ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّه لنا . وأَخَذوا بعَضْدَيْه يَسنُدُون (٤) يديه ، فلم يَزَلْ أمرُهم على ذلك حتى إذا قبِل اللَّهُ توبتَهم ، قبض أيدى بعضِهم عن بعضٍ ،

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢٠٢ ، وفيه : ففعلوا . بدل قوله : فجعل الرجل يقتل أباه ويقتل ولده .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م : « فتضاربوا » .

<sup>(</sup>٤) في م: (يشدون)، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: (يسدون).

فَأَلْقَوُا السلاحَ ، وحزِن موسى [٩٦/٢ و] وبنو إسرائيلَ للذى كان مِن القتلِ فيهم ، فأَوْحَى اللَّهُ إلى موسى : ما (١) يَحْزُنُك ؟ أمَّا مَن قُتِل منكم (٢) فحيِّ عندى يُرْزَقُ (٦) ، وأمَّا مَن بقِي اللَّهُ إلى موسى : ما (أُ فِيشَّر بذلك موسى بني أُ إسرائيلَ (٥) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن الزهريِّ وقتادة في قولِه : ﴿ فَأَقَنْلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ ﴾ . قالا (١) : قاموا صفَّيْنِ يقتُلُ بعضُهم بعضًا ، حتى قيل لهم : كُفُّوا . قال قتادة : كانت شهادة للمقتولِ ، وتوبة للحيِّ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، قال : قال لى عطاءٌ : سمِعْتُ عُبَيدَ بنَ عُميرِ يقولُ : قام بعضُهم إلى بعضٍ يَقْتُلُ قال : قال لى عطاءٌ : سمِعْتُ عُبَيدَ بنَ عُميرِ يقولُ : قام بعضُهم إلى بعضٍ يَقْتُلُ بعضُهم بعضًا ، ما يتوقَّى (٧) الرجلُ أباه ولا أخاه ولا ابنَه (٨ ولا أحدًا ، حتى نزلَتِ التوبةُ . قال ابنُ جُريجٍ : وقال ابنُ عباسٍ : بلَغ قَتلاهم سبعين ألفًا ، ثم رفَع اللَّهُ عنهم القتلَ ، وتاب عليهم .

<sup>(</sup>١) في م: « لا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «منهم». والمثبت موافق لما في تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يرزقون » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م، وتفسير ابن كثير : « فسر بذلك موسى وبنو » .

<sup>(°)</sup> ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣١/١ عن المصنف ، وقال : إسناد جيد . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٧٠ إلى المصنف وأحمد في الزهد .

<sup>(</sup>٦) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «قال».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «يبديا»، وفي ص: «تبرانا».

ولعل ما في الأصل وص تصحف من : « يترابأ » . كما أثبتها الشيخ شاكر ، ورابأت الشيء ورابأت فلانا : حذرته واتقيته . ورابأ الرجلَ : اتقاه . اللسان (رب أ) .

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: الأصل.

قال ابنُ جُرَيْجٍ: قاموا صفَّيْن فاقْتَتلوا بينَهم، فجعَل اللَّهُ القتلَ لَـمَن قُتِل منهم شَهادةً، وكانت توبةً لمن بقيى، وكان قتلُ بعضِهم بعضًا أن اللَّهَ علِم أن ناسًا منهم علِموا أن العِجْلَ باطلٌ، فلم يَمْنَعْهم أن يُنْكِروا عليهم إلا مخافة القتالِ، فلذلك أُمِرُوا (١) أن يَقْتُلَ بعضُهم بعضًا.

حدَّثنا ابنُ محميدٍ، قال: حدَّثنا سلمةُ، عن ابنِ إسحاقَ، قال: لما رجَع موسى إلى قومِه، وأحْرَق العِجلَ وذَرَّاه في اليَمِّ، خرَج إلى ربِّه بَمَن اخْتار مِن قومِه، فأخَذَتْهم الصاعقةُ ثم بُعِثوا، سأل موسى ربَّه التوبةَ لبنى إسرائيلَ مِن عبادة (٢) العجلِ، فقال: لا، إلا أن يَقْتُلوا أنفسَهم. قال: فبلَغنى أنهم قالوا لموسى: نَصْبِرُ لأمرِ اللَّهِ. فأمر موسى مَن لم يكنْ عبَد العجلَ أن يَقْتُل مَن لم يكنْ عبَد العجلَ أن يَقْتُلونهم، عبده، فجلسوا بالأَفْنِيةِ، وأصلَت عليهم القومُ / السيوف، فجعلوا يَقْتُلونهم، وبكَى موسى وبهَش أليه الصِّبْيانُ والنساءُ يَطْلُبون العفوَ عنهم، فتاب عليهم وعفا عنهم، وأمَر موسى أن (مُونَعَ عنهم السيفُ).

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : لما رجَع موسى إلى قومِهِ ، وكان (٦) سبعون رجلًا قد اعْتَزَلوا مع هارونَ العجلَ لم يَعْبُدُوه ، فقال لهم

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «أمر».

<sup>(</sup>٢) بداية خرم في النسخة (ص) وينتهي في ص ٦٩١.

<sup>(</sup>٣) في م: «سلت». وأصلت السيف: جرده من غمده. اللسان (ص ل ت).

<sup>(</sup>٤) بِهَشْتُ إلى الرجل وبهش إلى: تهيأتُ للبكاء وتهيأ له. اللسان (ب هـ ش).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م، وتفسير ابن كثير: ﴿ ترفع عنهم السيوف ﴾ .

والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ١/١٣١، ١٣٢ عن ابن إسحاق.

وأخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤٢٧، ٤٢٨، عن ابن حميد ، عن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن صدقة بن يسار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٦) في م، ت ٣: «كانوا».

موسى: انْطَلِقوا إلى موعدِ ربّكم. فقالوا: يا موسى ، أَمَا مِن توبة ؟ قال: بلى (١) ، اقْتُلُوا انفُسكم ﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية. فاخْتَرَطوا السيوف والجِرَزة (٢) والحَناجر والسَّكاكِينَ ، قال: وبُعِثت عليهم ضَبابة . قال: فجعلوا يَتَلامَسون [٧/٢٩ ط] بالأيدى ويَقْتُلُ بعضُهم بعضًا. قال: ويَلْقَى الرجلُ أباه وأخاه فيقتُلُه ولا يَدْرِى ، قال: ويَتَنادَوْن فيها: رحِم اللَّهُ عبدًا صبَر حتى يَتُلْغَ اللَّهُ رضاه. وقرأ قولَ اللَّهِ جل ثناؤه: ﴿ وَمَالَيْنَهُم مِن اللَّيْنَ مَا فِيهِ بَلَكُونُ مَبِيثُ ﴾ [الدخان: ٣٣] قال: فقَتْلاهم شُهداء ، وتِيب على أحيائِهم. وقرأ: ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمُ أَنِهُ هُو النَّوَابُ .

فالذى ذكرنا - عمَّن روَيْنا عنه الأخبارَ التى روَيْناها - كان توبةَ القومِ مِن الذنبِ الذي أتَوْه فيما بينَهم وبينَ ربِّهم ، بعبادتِهم العجلَ ، مع ندمِهم على ما سلَف منهم مِن ذلك .

وأما معنى قولِه: ﴿ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِبِكُمْ ﴾. فإنه يعنى: ارْجِعوا إلى طاعةِ خالقِكم وإلى ما يُرْضِيه عنكم.

كما حدَّثني المثنى بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا آدمُ ، قال : ثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبي العاليةِ : ﴿ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ ﴾ . أي : إلى خالقِكم " .

وهو مِن : بَرَأُ اللَّهُ الحُلقَ ( نَيْرَؤُهم بَوْءًا ) ، فهـو بارِئُهم ( ) والبَرِيَّةُ

<sup>(</sup>۱) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «بل».

<sup>(</sup>٢) الجرزة ، جمع الجُرُز : العمود من الحديد . اللسان (ج ر ز) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٠/١ (٥٢٦) من طريق آدم به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « يبرؤه » .

<sup>(</sup>٥) في م : « بارئ » .

الحلقُ، وهي فَعِيلةٌ بمعنى مفعولةٍ، غيرَ أنها لا تُهْمَزُ، كما لا يُهْمَزُ «مَلَكُ»، وهو مِن « (الأكثُ»؛ لأنه المجرى بتركِ الهمزِ كذلك. كما قال نابغةُ بني دُنيانَ (٢):

إلا سُليمانَ إذ قال الإلهُ" له قُمْ في البَرِيَّةِ فاعْدُدُها عن الفَنَدِ (٥)

وقد قيل : إن البَرِيَّةَ إنما لم تُهْمَرْ لأنها فعيلةٌ مِن البَرَى ، والبَرَى الترابُ . فكأنَّ تأويلَه على قولِ مَن تأوَّله كذلك أنه مخلوقٌ مِن التراب .

وقال بعضُهم: إنما أُخِذَت البَرِيَّةُ مِن قولِك : بَرَيْتُ العودَ . فلذلك لم يُهْمَزْ .

قال أبو جعفر : وتركُ الهمزِ مِن « بارئِكم » جائزٌ ، والإبْدالُ منها جائزٌ . فإذ كان ذلك جائزًا في « بارئِكم » ، فغيرُ مُسْتَنْكُرٍ أن تكونَ البَرِيَّةُ مِن : بَرَى اللَّهُ الحُلقَ . بتركِ الهمزةِ .

وأما قولُه : ﴿ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ ﴾ . فإنه يعنى بذلك : توبتُكم بقتلِكم أنفسكم ، وطاعتُكم ربَّكم ، خيرُ لكم عندَ بارثِكم ؛ لأنكم تَنْجُون بذلك مِن عقابِه في الآخرةِ على ذنبِكم ، وتَسْتَوْجِبون به الثوابَ منه .

وقولُه : ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ . ﴿ يقولُ : فتاب اللَّهُ عليكم ۚ ۚ بِمَا فَعَلْتُم مِمَا أَمَرَكُم به

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: « لأك ، لكنه ».

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) في ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «المليك».

<sup>(</sup>٤) حد الرجل عن الأمر يحده حدا: منعه وحبسه، تقول: حددت فلانا عن الشر. أى منعته. اللسان (ح د د). والبيت فيه.

<sup>(</sup>٥) الفَنَد: الخطأ في القول والرأى. تاج العروس (ف ن د).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «أي».

مِن قَتْلِ بعضِكم بعضًا . وهذا مِن المحذوفِ الذي اسْتُغْنى بالظاهرِ منه عن المتروكِ ؟ لأن معنى الكلامِ : فتُوبوا إلى بارئِكم فاقْتُلوا أنفسَكم ، ذلكم خيرُ لكم عندَ بارئِكم ، فتُبتم فتاب اللَّهُ عليكم . فترَك ذِكْرَ قولِه : فتبتُم . إذ كان في قولِه : ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمُ ۚ ﴾ . دَلالَةٌ بينةٌ على اقْتِضاءِ الكلام : فتبتُم .

ویعنی بقولِه: ﴿ فَنَابَ عَلَیْكُمْ ﴾: رَجَع لَكُم رَبُّكُم إلى مَا أَحْبَبْتُم مِن العَفوِ عَن خُرْمِكُم ، ﴿ إِنَّهُ هُوَ العَفوِ عَن خُرْمِكُم ، ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَفوِ عَن جُرْمِكُم ، ﴿ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ . يعنى : الراجعُ لمن أناب إليه بطاعتِه إلى ما يُحِبُ مِن العَفوِ عنه . ويعنى بـ ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ : العائدُ عليه (١) برحمتِه المُنْجيةِ مِن عقوبتِه .

[ ٩٨/٢ و]/ القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَعُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ زَيَى اللَّهَ ٢٨٩/١ جَهْرَةً ﴾ .

وتأويلُ ذلك: واذْكُروا أيضًا إذ قلْتُم: يا موسى لن نُصَدِّقَك ولن نُقِرَّ بما جئْتَنا به حتى نَرَى اللَّهُ (٢) عِيانًا ، برفع الساتر بيننا وبينه ، وكشفِ الغِطاءِ دوننا ودونه ، حتى نَنْظُرَ إليه بأبصارِنا . كما تُجُهَرُ الرَّكِيَّةُ (٣) ، وذلك إذا كان ماؤُها قد غطَّاه الطِّينُ ، فنُقِّى (٤) ما قد غطَّاه حتى ظهر الماءُ وصفا . يقالُ منه (٥) : جَهَرْتُ الرَّكِيَّةَ أَجْهَرُها جَهْرًا وجَهْرةً . ولذلك قيل : قد جاهر (١) فلانٌ بهذا الأمرِ الرَّكِيَّةَ أَجْهَرُها جَهْرًا وجَهْرةً . ولذلك قيل : قد جاهر (١)

<sup>(</sup>١) في م: « إليه».

<sup>(</sup>٢) بعده في ر: «جهرة أي»، وبعده في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «جهرة».

<sup>(</sup>٣) الرَّكيَّة : البئر . اللسان (رك ي) .

<sup>(</sup>٤) غير منقوطة في الأصل، وفي ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « فنفى »، والمثبت كما في اللسان نقلا عن الأخفش، ويحتمله ما في الأصل. وينظر اللسان (ج هـ ر).

<sup>(</sup>٥) بعده في ر،م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «قد».

<sup>(</sup>٦) في م، ت ١: «جهر».

مُجاهَرةً وجِهارًا. إذا أَظْهَره لرأْيِ العينِ وأُعلَنه، كما قال الفَرَزْدَقُ بنُ عالبِ (١):

مِن اللائمي يَظَلُّ الأَلْفُ منه مُنِيخًا " مِن مَخافتِه جِهارًا ( )

وكما حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسينُ، قال: حدَّثني حجاجٌ، عن ابنِ جُريجٍ، قال: قال ابنُ عباسٍ: ﴿ حَتَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً ﴾ . قال: علانيةُ (٥٠) .

وَحُدِّثْتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : ثنا ابنُ أبي جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيعِ : ﴿ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ . قال (١) : عِيانًا (٧) .

وحدَّثني يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ : ﴿ حَقَّىٰ زَكِي ٱللَّهَ جَهَـرَةً ﴾ : حتى يَطْلُعَ إلينا (^)

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ حَقَّىٰ زَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ . أى : عِيانًا (٩) .

والشاهد في بيت آخر للفرزدق من نفس القصيدة هو قوله :

ولكن اللئام إذا هجوني غضبت فكان نصرتي الجهارا

<sup>(</sup>١) شرح ديوان الفرزدق ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>۲) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «يضل».

<sup>(</sup>٣) في م، ت ٢: «مسحا»، وفي ت ٣: «متيحا».

<sup>(</sup>٤) في شرح الديوان: «نهارا». فلا شاهد فيه للمصنف.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣٢/١ عن ابن جريج به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١١/١ (٥٣٤) من طريق أبي الحويرث ، عن ابن عباس ، وأبو الحويرث صدوق سيئ الحفظ .

<sup>(</sup>٦) في ر: «قال علانية»، وفي م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «يقول».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١١/١ عقب الأثر (٥٣٥) من طريق ابن أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٨) سيأتي بتمامه في ص ٦٩٦، ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١١/١ (٥٣٥) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة .

فذكَّرهم بذلك جلّ ذكرُه كثرة (المحتلافِ آبائِهم ، وسُوءَ استقامةِ أسلافِهم النبيائِهم ، مع كثرةِ مُعاينتِهم مِن آياتِ اللَّهِ وعِبَرِه (المحتلفظ المحتلفظ الصدور ، وتَطْمَئِنُ بالتصديقِ معها النفوسُ ، وذلك مع تتابُع الحُججِ عليهم ، وسُبوغِ النِّعَمِ مِن اللَّهِ لديهم ، وهم مع ذلك مرةً يَسْألون نبيَّهم أن يَجْعَلَ لهم إلهًا غيرَ اللَّهِ ، ومرةً يَعْبُدون العِجْلَ مِن دونِ اللَّهِ ، ومرةً يقولون : لن (المحتلفظ على الله عَهْرة . ومرة يُقولون العِجْلَ مِن دونِ اللَّهِ ، ومرة يقولون : لن المحتلفظ فقاتِلا إنا هلهنا قاعِدُون . ومرة يُقالُ لهم : ﴿ قُولُواْ حِطَةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمُ التِي القرة : ١٥٩] . فيقولون : حِنْطة في شَعيرة . ويَدْخُلون البابَ مِن قِبَلِ أَسْتاهِهِم ، مع غيرِ ذلك مِن أفعالِهم التي آذَوْا بها في شَعيرة . ويَدْخُلون البابَ مِن قِبَلِ أَسْتاهِهِم ، مع غيرِ ذلك مِن أفعالِهم التي آذَوْا بها نبيَّهم عليه السلامُ التي يَكْثُرُ إحْصاؤُها .

فأعْلَمَ رَبّنا تبارك اسمُه وتعالى ذكرُه الذين خاطَبَهم بهذه الآياتِ مِن يهودِ بنى إسرائيلَ الذين كانوا بينَ ظَهْرانَىْ مُهاجَرِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، أنهم لن يَعْدُوا أَن يَكُونوا – في تكذيبِهم محمدًا ﷺ، وجُحودِهم نبوَّتَه ، / وتركِهم الإقرار ٢٩٠/١ يَعْدُوا أَن يَكُونوا به ، وبما جاء به ، مع علمِهم به ، ومعرفتِهم بحقيقة أمرِه – كأسْلافِهم وآبائِهم الذين ("قصَّ اللَّه "عليهم قصَصَهم في ارْتِدادِهم عن دينِهم مرةً بعدَ أخرى ، وتورَيَّهم على نبيِّهم موسى صلواتُ اللَّه وسلامُه عليه تارةً بعدَ أخرى ، مع عظيم بلاءِ واللَّه عندهم ، وسُبوغ آلائِه عليهم .

<sup>(</sup>۱) سقط من: ر،م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ت ٣: ﴿ غيره ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ثلِجت نفسى بالشيء ثَلَجا، وثلَجت، تثلُج وتثلَج ثلوجا: اشتَقَتْ به واطمأنت إليه. اللسان (ث ل ج).

<sup>(</sup>٤) في ر، م: (الا).

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ر، م، ت ١، ت ٣: «فصل»، وفي ت ٢: «فصل الله».

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ وعزّ: ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَآنتُمُ نَظُرُونَ ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَآنتُمُ

قال أبو جعفر: اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في صفةِ الصاعقةِ التي أَخَذَتْهم؛ فقال بعضهم بما حدَّثنا به الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أُخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن قَتادةَ في قولِه : ﴿ فَأَخَذَتَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾ . قال : ماتوا(() .

وَحُدِّثْتُ عَن عَمَارِ بِنِ الحَسْنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أَبَى جَعَفْرِ ، عَن أَبِيه ، عَن الربيعِ : ﴿ فَأَخَذَ تَكُمُ (٢) الصَّنعِقَةُ ﴾ . قال : سمِعوا صوتًا فصَعِقوا . يقولُ : ماتوا (٣) .

وقال آخَرون بما حدَّثنى موسى بنُ هارونَ الهَمْدانيُّ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ فَأَخَذَتَكُمُ ٱلصَّلْعِقَةُ ﴾ : والصاعقةُ نارُ (٤) .

وقال آخَرون بما حدَّثنا به ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : أخذَتْهم الرَّجْفةُ ، وهي الصاعقةُ ، فماتوا جميعًا (٥٠) .

وأصلُ الصاعقةِ كلُّ أمرٍ هائلِ مَن (١) رآه أو عاينه أو أصابه ، حتى يَصِيرَ مِن هَوْلِه

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٦. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٢/١ (٥٣٨) عن الحسن بن يحيي به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ر، ت ٣: « فأخذتهم ».

<sup>(</sup>٣) في ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «فماتوا».

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٢/١ (٣٩٥) من طريق ابن أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٢/١ (٥٤٠) من طريق عمرو به . وستأتي بقيته في ص ٦٩٥.

<sup>(</sup>٥) جزء من الأثر المتقدم في ص ٦٨٤ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

وعظيم شأنِه إلى هلاكِ وعطبٍ أو (١) إلى ذَهابِ عقلٍ وغُمورِ فَهم أو فقدِ بعضِ آلاتِ الجسمِ ؛ صوتًا كان ذلك أو نارًا أو زَلْزَلَةً أو رَجْفًا . ومما يَدُلُّ على أنه قد يَكونُ مَصْعوقًا وهو حَيِّ غيرُ ميتٍ ، قولُ اللَّهِ عزَّ وجل : ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ [الأعراف: ١٤٣] . يعنى مَغْشِيًّا عليه . ومنه قولُ جَريرِ بن عَطِيَّةً (٢):

وهل كان الفَرَزْدَقُ غيرَ قِرْدِ أَصَابَتْه الصَّواعِقُ فَاسْتَدَارَا فقد عُلِم أن موسى لم يكنْ حين غُشِي عليه وصَعِق ، ميَّتًا ؛ لأن اللَّهَ جلّ ثناؤه قد أخبَر عنه أنه لمَّا أفاق قال : ﴿ بُبِّتُ إِلَيْكَ ﴾ . ولا شَبَّه جَريرُ الفَرَزْدقَ وهو حيٌّ بالقِرْدِ ميتًا ، ولكن معنى ذلك ما وصَفْنا .

ويعنى بقولِه: ﴿ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾: وأنتم تَنْظُرون إلى الصاعقةِ "التي أصابَتْكم. يقولُ: أَخَذَتْكم الصاعقةُ عِيانًا" جَهارًا وأنتم تَنْظُرون إليها(نُهُ.

[٩٩/٢] القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَا تُعَدِّمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ

يعنى بقولِه : ﴿ بَعَثْنَكُم ﴾ : أَحْيَيْنَاكُم .

وأصلُ البعثِ إثارةُ الشيءِ مِن مَحَلِّه . ومنه قيل : بعَث فلانُ راحلتَه . إذا أثارها مِن مَبْرَكِها لِتسيرُ (٥) ، كما قال الشاعرُ (١) :

<sup>(</sup>۱) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «و».

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/۸۸۸ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ر .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهي الحرم بالنسخة ص والمشار إلى بدايته في ص ٦٨٤.

<sup>(</sup>٥) في ر ، م : « للسير » .

<sup>(</sup>١) هو النابغة الذبياني ، والبيت في ديوانه ص ٢٥١ .

Y91/1

فأَبْعَثُها وَهِى صَنِيعُ (' حَوْلِ كَرُكْنِ الرَّعْنِ ذِعْلِبَةً وَقاحَا وَالرَّعْنُ : مُنْقَطَعُ أَنفِ الجبلِ ، والذِّعْلِبَةُ : الحفيفةُ ، والوَقاعُ : الشديدةُ الحافرِ أو الخُفِّ . ومِن ذلك قيل : بعَثْتُ فلانًا لحاجتى . إذا أقَمْتَه مِن مكانِه الذي هو فيه للتَّوجُهِ فيها . ومنه قيل ليومِ القيامةِ : يومُ البعثِ ؛ لأنه يومٌ يُثارُ الناسُ فيه مِن قبورِهم لموقفِ الحساب .

/ ويعنى بقولِه: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾: مِن بعدِ (٢) موتِكم بالصاعقةِ التي أَهْلَكُتْكم .

وقولُه: ﴿ لَمَلَكُمْ مَشَكُرُونَ ﴾ . يقولُ : فعَلْنا ذلك بكم لِتَشْكُرُونى على ما أَوْلَيْتُكم مِن نعمتى عليكم (أاسْتيناءً منى لكم) ؛ لِتُراجِعوا التوبةَ مِن عظيمِ ذنبِكم ، بعدَ إحلالي العقوبةَ بكم بالصاعقةِ التي أَحْلَلْتُها بكم ، فأماتَتْكم بعظيم (خطاياكم التي كانت) منكم فيما بينكم وبينَ ربِّكم .

وهذا القولُ على تأويلِ مَن تأوَّل قولَه : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم ﴾ : ثم أَحْيَيْناكم . وقال آخَرون : معنى قولِه : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم ﴾ . أى : بعَثْناكم أنبياءَ .

حدَّثني بذلك موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أَسْباطُ ،

<sup>(</sup>۱) صنيع حول : رعت وعلفت حولا حتى سمنت ؛ وصنعة الفرس : حسن القيام عليه ، اللسان (ص ن ع).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من : ر ، وفي م : « استبقاء منى لكم » ، وفي ت١ ، ت٢ ، ت٣ : « استثناء منى لكم » . واستأنيتُ بفلان : لم أعجله ، ويقال : استأن في أمرك . أي لا تعجل . اللسان (أ ن ي) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢: «خطئكم الذي كان»، وفي ر : « خطاياكم الذي كان ».

عن السديِّ (١).

وتأويلُ الكلامِ على ما تأوَّله السدىُّ: فأخَذَتْكم الصاعقةُ ، ثم أَحْيَيْناكم مِن بعدِ موتِكم ، ثم بعَثْناكم أنبياءَ بعدِ موتِكم ، ثم بعَثْناكم أنبياءَ لعلكم تَشْكُرون .

وزَعَم السَّدَىُّ أَن ذلك مِن المُقَدَّمِ الذي معناه التأخيرُ ، والمُؤَخَّرِ الذي معناه التقديمُ .

حدَّثنا بذلك موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السديِّ .

وهذا تأويلٌ يَدُلُّ ظاهرُ التلاوةِ على خلافِه، مع إجماعِ أهلِ التأويلِ على تخطئتِه، فالواجبُ على تأويلِ السدىِّ الذى حكَيْناه عنه أن يكونَ معنى قولِه: ﴿ لَعَلَكُمْ مَشْكُرُونَ ﴾: تَشكرونى (١٠) على تَصْيِيرى إياكم أنبياءَ.

وكان سببَ قيلِهم لموسى ما أُخْبَر اللَّهُ عنهم أنهم قالوه له مِن قولِهم: ﴿ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ . ما حدَّثنا به ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ (٥) ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، قال : لما رجَع [٢/ ٩٩٤] موسى إلى قومِه ، ورأى ما هم فيه مِن عبادةِ العِجْلِ ، وقال لأخيه وللسامريِّ ما قال ، وحرَّق العجلَ وذرَّاه في البحرِ (١) اخْتار موسى منهم سبعين رجلًا ؛ الخيِّرُ فالحيِّرُ ، وقال : انْطَلِقوا إلى اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) سیأتی بتمامه فی ص ۹۹۵.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لعلكم ».

<sup>(</sup>٣) في م : ( إحيائنا إياكم ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ر: « مسلمة ».

<sup>(</sup>٦) في م، ١٠، ٢٠ ، ٣٠ : « اليم » .

فتُوبوا إليه مما صنَعْتُم، وسَلُوه التوبةَ على مَن ترَكْتُم وراءَكم مِن قومِكم، صوموا وتطهَّروا وطهِّروا ثيابَكم . فخرَج بهم إلى طُورِ سَيْناءَ لميقاتٍ وقَّته له ربُّه ، وكان لا يَأْتِيه إلا بإذنِ منه وعلم ، فقال له السبعون - فيما ذُكِر لي - حينَ صنَعوا ما أمَرهم به، وخرَجوا للقاءِ رَبِّه، قالوا: يا موسى، اطْلُبْ لنا إلى ربِّك نَسْمَعْ كلامَ ربِّنا. فقال : أَفْعَلُ . فلما دنا موسى مِن الجبل وقَع عليه (اعمودُ الغَمام الحبي تغَشَّى الجبلَ كلُّه ، ودنا موسى فدخَل فيه ، وقال للقوم : ادْنُوا . وكان موسى إذا كلُّمه (٢) وقَع على جَبهتِه نورٌ ساطعٌ لا يَسْتطيعُ أحدٌ مِن بني آدمَ أن يَنْظُرَ إليه، فضرب دونَه بالحجابِ (٢) ، ودنا القومُ حتى إذا دخَلوا في الغَمام وقَعوا سُجودًا ، فسمِعوه وهو يُكُلُّمُ موسى يَأْمُرُه ويَنْهاه : افْعَل ولا تَفْعَلْ . فلما فرَغ إليه (١) مِن أمرِه انْكَشَف (٥) عن موسى الغَمامُ ، فأقبل إليهم فقالوا لموسى : ﴿ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً ﴾ . فأُخذَتْهِم الرجفةُ ، وهي الصاعقةُ ، فماتوا جميعًا ، وقام موسى يُناشِدُ ربَّه ويَدْعُوه ويَرْغَبُ إليه ويقولُ: ﴿ رَبِّ لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَّي ﴾ [الأعراف: ١٥٥]. قد سَفِهوا ، أَفتُهْلِكُ مَن ورائي مِن بني إسرائيلَ ( بما فعل أ الشَّفهاءُ منا ؟ - أي : إن هذا لهم هَلاك - اخْتَرْتُ منهم سبعين رجلًا، الخيِّر فالحيِّر، أَرْجِعُ إليهم وليس معى منهم رجلٌ واحدٌ ، فما الذي يُصَدِّقوني به أو يَأْمَنوني عليه بعدَ هذا؟ ﴿ إِنَّا هُدُنَا ۚ إِلَيْكُ ﴾ [الأعراف: ٥٥١] . فلم يَزَلْ موسى يُناشِدُ ربَّه ( ويشألُه ٧)

<sup>(1-1)</sup> في ص : « عمود غمام » ، وفي م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « الغمام » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « ربه » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « الحجاب » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، م .

<sup>(</sup>٥) في م : « وانكشف » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : « بما تفعل » . وفي ت ١: « مما يفعل » ، وفي ت ٢: « بما تفعل » .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ .

197/1

ويَطْلُبُ إليه ، حتى ردَّ إليهم (١) أرْواحَهم ، وطلَب إليه التوبةَ لبني إسرائيلَ مِن عبادةِ العِجْل ، فقال : لا ، إلا أن يَقْتُلُوا أنفسَهم (٢) .

/ حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أَسْباطُ بنُ نصر ، عن السديِّ : لما تابَت بنو إسرائيلَ مِن عبادةِ العِجْل ، وتاب اللَّهُ عليهم بقتل بعضِهم بعضًا كما أمَرَهم به ، أمَر اللَّهُ تعالى موسى أن يَأْتِيَه في ناسٍ مِن بني إسرائيلَ يَعْتَذِرون إليه مِن عبادةِ العِجْل، ووعَدَهم مؤعِدًا، فاخْتار موسى مِن قومِه سبعين رجلًا على عَيْنِه ، ثم ذهَب بهم ليَعْتَذِروا ، فلما أتَوْا ذلك المكانَ قالُوا : ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ . فإنك قد كلَّمْتَه فأرناه ، فأخذَتْهم الصاعقة فماتوا ، فقام موسى يَبْكِي ويَدْعُو اللَّهَ ويقولُ: ربِّ ماذا أقولُ لبني إسرائيلَ إذا أتَيْتُهم وقد أَهْلَكْتَ خِيارَهُم؟ ﴿ رَبِّ لَو شِثْتَ أَهْلَكْنَهُم مِّن فَبَلُ وَإِنِّكُمَّ أَتُمْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآهُ مِنَّا ۗ ﴾. فأوْحَى اللَّهُ إلى موسى: إن هؤلاء السبعين ممَّن اتَّخَذ العِجْلَ. فذلك حِينَ يقولُ [١٠٠/٢] موسى : ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَدُ ﴾ [الى قَولِه]: ﴿ إِنَّا هُدُنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٥٥، ١٥٥]. وذلك قُولُه : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ زَى اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ ﴾ . ثم إن اللَّهَ أَحْياهم فقاموا وعاشوا رجلًا رجلًا (٥) ، يَنْظُرُ بعضُهم إلى بعض كيف يَحْيَوْنَ ، فقالوا : يا موسى أنت تَدْعُو اللَّهَ فلا تَسْأَلُه (١) شيئًا إلا أعْطاك ، فادْعُه يَجْعَلْنا

<sup>(</sup>١) في ص : « إليه » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٦٨٤ .

<sup>(</sup>۳ - ۳) زيادة من تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٤) بعده في تاريخ الطبرى: « يقول: تبنا إليك » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٦) في ص : « تطلب » .

أَنبِياءَ، فدعا اللَّهَ فجعَلهم أُنبياءَ، فذلك قولُه: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾. ولكنه قدَّم حرفًا وأخَّر حرفًا .

حدَّ تنمى يونسُ ، قال : أنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : قال لهم موسى - لما رجع مِن عندِ ربِّه بالألواحِ قد كُتِب فيها التوراةُ ، فوجَدَهم يَعْبُدُون العِجْلَ ، فأمَرَهم بقتلِ أنفسِهم ففعَلوا ، فتاب اللَّهُ عليهم () - : إن هذه الألواحَ فيها كتابُ اللَّهِ ، فيه أمرُه الذي أمَرَكم به () ، ونَهُيُه الذي نهاكم عنه . فقالوا : ومَن يَأْخُذُه بقولِك أنت ! لا واللَّهِ حتى نَرَى اللَّه جَهْرةً ، حتى يَطْلُعَ اللَّهُ إلينا () فيقولَ : هذا كتابي فخُذُوه ، فما له لا يُكلِّمُنا كما كَلَّمكُ () أنت يا موسى ، فيقولُ : هذا كتابي فخُذُوه ؟ وقرأ قولَ اللَّهِ يَعلَي : ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّه جَهْرةً ﴾ . قال : فجاءت غَضْبةٌ مِن اللَّهِ ، فعاءَتْ عَضْبةٌ مِن اللَّه ، فعاءَتْ عُمْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَمَكُونَ . قال : ثم أخياهم اللَّهُ مِن بعدِ فجاءَتْهم صاعقةٌ بعدَ التوبةِ ، فصَعَقَتهم فماتوا أَجْمَعُون . قال : ثم أخياهم اللَّهُ مِن بعدِ فجاءَتْهم صاعقةٌ بعدَ التوبةِ ، فصَعَقَتهم فماتوا أَجْمَعُون . قال : ثم أخياهم اللَّهُ مِن بعدِ موتِهم . وقرأ قولَ اللَّهِ تعالى : ﴿ مُمْ مَمْنَكُمُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَمَلَّكُمْ مَنْ اللَّه موسى : خُذُوا كتابَ اللَّهِ . فقالوا : لا . فقال : أيُ شيءٍ أصابَكم ؟ قالوا : أصابنا أنَّا لهم موسى : خُذُوا كتابَ اللَّهِ . فقالوا : لا . قال : فبعَث اللَّهُ ملائكةً فنتَقَتِ الجبلَ فِقَالُوا : لا . قال : فبعَث اللَّهُ ملائكةً فنتَقَتِ الجبلَ فوقَهم () .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْمَرُ ، عن قَتادةَ في قولِه : ﴿ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّلْعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَأَ مُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٢٨/١ ، ٤٢٩ عن موسى بن هارون به عن السدى بإسناده .

<sup>(</sup>٢) بعده في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « فقال » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « علينا » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣٣/١ عن ابن زيد .

مَوْتِكُمْ ﴾ . قال : أَخَذَتْهم الصاعقةُ ، ثم بعَثهم اللَّهُ ليُكْمِلُوا بقيةَ آجالِهم (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ابن أنس فى قولِه : ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّنْعِقَةُ ﴾ . قال : هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه . قال : فسمِعوا كلامًا ، فقالوا : ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللّهَ عَسَى فساروا معه . قال : فسمِعوا صوتًا فصَعِقوا . يقول : ماتوا(٢) . فذلك قوله : ﴿ ثُمَّ بَعَنْنَكُم مِنْ بَعْدِ [٢/١٠٠٠ظ] مَوْتِكُمْ ﴾ . فبُعِثوا مِن بعدِ موتِهم ؛ لأن موتَهم ذاك كان / عقوبة لهم ، فبُعِثوا لبقيةِ آجالِهم (٢) .

فهذا ما رُوِى في السببِ الذي مِن أجلِه قالوا لموسى : ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى زَىَ اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ .

ولا خبرَ عندَنا بصحةِ شيءٍ مما قاله مَن ذكُونا قولَه في سببِ قِيلِهم ذلك لموسى تقومُ به حجة (أفيسَلَّم له) ، وجائز أن يكونَ ذلك بعضَ ما قالوه ، فإذ كان لا خبرَ بذلك تقومُ به محجة ، فالصوابُ مِن القول فيه أن يقالَ : إن اللَّه تعالى ذكرُه قد أخبرَ عن قومٍ موسى أنهم قالوا له : ﴿ يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّه جَهْرَةً ﴾ . كما أخبر عنهم أنهم قالوه ، وإنما أخبر اللَّه بذلك عنهم الذين خُوطِبوا بهذه الآياتِ تَوْييخًا

194/1

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۱/ ٤٦. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۲/۱ (٣٤٥) عن الحسن بن يحيى به . (۲) بعده في الأصل : « قوله : ﴿ ثم بعثناكم من بعد موتكم ﴾ . قال : أخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله ليكملوا بقية آجالهم ... حدثنا إسحاق ، قال : حدثنى ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله : ﴿ فَأَخَذَتُكُم الصاعقة ﴾ . قال : هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه فقالوا : ﴿ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ . فصعقوا . يقول : ماتوا » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٢/١ (٥٣٩، ٥٤٤) من طريق ابن أبي جعفر به.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « فتسلم لهم » .

لهم على كفرِهم بمحمد عَيِّلَةً ، ('وقد' قامَت حجَّتُه على مَن احتَجَّ به عليه ، ولا حاجة لمَن انْتَهَت إليه إلى معرفة السبب الداعى كان ('' لهم إلى قيل ذلك ، وقد قال الذين أخبَرنا عنهم الأقوال التي ذكرناها ، وجائزٌ أن يكونَ بعضُها حقًّا كما قالوا .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ .

قال أبو جعفر : ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَمَامَ ﴾ . عطفٌ على قولِه : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْمَ ﴾ . فتأويلُ الآيةِ : ثم بعَثْناكم مِن بعدِ موتِكم ، وظلَّلنا عليكم الغَمامَ – وعدَّد عليهم سائر ما أنْعَم به عليهم – لعلكم تَشْكُرون .

والغَمامُ جماعُ غَمامةِ ، كما السَّحابُ جماعُ سَحابةِ ، والغَمامُ هو ما غَمَّ السماءَ فألْبَسَها ، مِن سَحابٍ وقَتَامٍ ، وغيرِ ذلك مما يَسْتُرُها عن أعينِ الناظرين ، وكلَّ مغطَّى ("فإن العربَ") تُسَمِّيه مَغْمُومًا .

وقد قيل: إن الغَمامَ التي ظلَّلها اللَّهُ على بني إسرائيلَ لم تَكنْ (١) سَحابًا .

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مُجاهِدٍ قولَه : ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ . قال : ليس بالسَّحابِ (٥) .

حدَّثنا المُثَنَّى ، قال : حدَّثنا أبو حُذَيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيح ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ص ، ر: « فقد » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: « فالعرب ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر: «يكن».

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣٤/١ عن الثورى به .

عن مُجاهِدٍ قُولَه: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ . قال: ليس بالسَّحابِ (١) ، هو الغَمامُ الذي يَأْتِي اللَّهُ فيه يومَ القيامةِ ، لم يكنْ إلا لهم (٢) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِ و ، قال : حدَّ ثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّ ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ في قولِ اللَّهِ جلَّ وعزَّ : ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ . قال : هو بمنزلةِ السَّحابِ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَكَامَ ﴾ . قال : غمامٌ أَبْرَدُ مِن هذا وأطيبُ ، وهو الذي يَأْتِي اللَّهُ جلَّ وعزَّ فيه يومَ القيامةِ . في قولِه : ﴿ فِي ظُلُلٍ (٢) مِّنَ ٱلْفَكَامِ ﴾ [البقرة : ٢١٠] . وهو الذي جاءَت فيه الملائكةُ يومَ بدرٍ . قال ابنُ عباسٍ : وكان معهم في التِّيهِ (١٠) .

وإذ كان معنى الغَمامِ ما وصَفْنا ، مما غمَّ السماءَ مِن شيءٍ فغطَّى وجهَها عن الناظرِ إليها ، فليس / الذي ظلَّله اللَّهُ على بني إسرائيلَ فوصَفه بأنه كان غَمامًا ، بأوْلَى ٢٩٤/١ بوصفِه إياه بذلك أن يكونَ سَحابًا ، منه بأن يكونَ غيرَ ذلك مما ألْبَس وجهَ السماءِ مِن شيءٍ .

وقد قيل: إنه ما ابيضٌ مِن السَّحابِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) بعده في ص: « ويإسناده عن مجاهد قال ليس بالسحاب » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣/١ (٩٤٥) من طريق أبي حذيفة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٠/١ إلى وكيع وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ظل».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣٤/١ عن الحسين به . وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣/١ (٥٥٠) بإسناده عن ابن جريج ، قال : قال آخرون : هو غمام أبرد من هذا وأطيب .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل طمس مقداره ست كلمات.

[١٠١/٢] وَ الْقُولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهِ جُلُّ وَعُزٌّ : ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ ﴾ .

اختلف أهلُ التأويلِ في صفةِ المنِّ ؛ فقال بعضُهم بما حدَّثني به محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ ﴾ . قال : المَنُّ صَمْعَةُ (١) .

وحدَّ ثنى المثنَّى ، قال : حدَّ ثنا أبو حُذَيفة ، قال : حدَّ ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهِدٍ مثلَه .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا مَعْمَرٌ ، عن قَتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ ﴾ . يقولُ : كان المنُّ يَنْزِلُ عليهم مثلَ الثلجِ (٢) . وقال آخرون : هو شَرابٌ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، قال : المنُّ شرابٌ كان يَنْزِلُ عليهم مثل العسلِ ، فيَمْزُ جونه بالماءِ ثم يَشْرَبونه .

وقال آخَرون : المنُّ عسلٌ .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۲۰۳، ومن طريقه عبد بن حميد والفريابي ، كما في تغليق التعليق ١٧٣/٤. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤/١ (٥٥٣) من طريق سفيان ، عن ابن أبي نجيح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/١ إلى وكيع .

<sup>(</sup>۲) تفسیر عبد الرزاق ۲/۱ £ . وأخرجه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۱۱٤/۱ (۵۰۹) من طریق سعید بن بشیر ، عن قتادة ، مطولا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥/١ (٥٥٨) من طريق ابن أبي جعفر به .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : المنُّ عسلٌ كان يَنْزِلُ لهم مِن السماءِ (١) .

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ ، قال : حدَّثنا إسرائيلُ ، عن جابرٍ ، عن عامرٍ ، قال : عَسلُكم هذا جزءٌ مِن سبعين جزءًا مِن المنِّ (٢) .

وقال آخَوون : المنُّ الحنبزُ (٣) الرُّقَاقُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الكريمِ ، قال : حدَّثنى عبدُ الصمدِ ، قال : سمِعْتُ وهبًا ، وسُئِل ما المَنُّ ؟ قال : خبزُ الرُقاقِ ، مثلُ الذَّرَةِ ، أو '' مثلُ النَّقِيِّ '' .

وقال آخَرون: المنُّ الزُّنْجبيلُ (٦)

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أَسْباطُ ، عن السُّديِّ : المنُّ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ١٣٥. عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣٥/١ عن المصنف.

<sup>(</sup>٣) في م : ١ خبز ١ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢ : ١ و ١ .

<sup>(</sup>٥) النقى : هو الدقيق الحُوَّارى ، وهو الذى يُنَقَّى من لُباب البُرّ . ينظر تاج العروس (ح و ر) .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥/١ (٥٥٧) من طريق إسماعيل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٠/١ إلى عبد بن حميد . وسيأتي بتمامه في ص ٧٠٩.

<sup>(</sup>٦) في م : « الترنجبين » . وسيأتي التعليق عليها .

كان يَسْقُطُ على (الشجرِ الزَّجْبيلِ).

وقال آخَرون : المنُّ هو الذي يَسْقُطُ على الشجر الذي يَأْكُلُه الناسُ .

#### / ذكرُ من قال ذلك

190/1

حدَّثنى المثنى ، قال : حدَّثنا الحِمَّانيُ ، قال : حدَّثنا شَرِيكُ ، عن مُجالِدٍ ، عن عامر في قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ ﴾ . قال : المنُّ الذي يَقَعُ على الشجرِ .

حدَّثنا أحمدُ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قال : حدَّثنا شَريكُ ، عن مُجالِدِ ، عن عامرٍ ، قال : المنُّ هذا الذي يَقَعُ على الشجرِ .

وحُدِّثْتُ عن المِنْجابِ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ٱلْمَنَّ ﴾ . قال : المنَّ الذى يَسْقُطُ مِن السماءِ على الشجر فيأْكُلُه الناسُ .

حدَّثنى القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حَجَّاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : كان المنُّ يَنْزِلُ على شجرِهم ، فيَغْدُون إليه (٢) فيَأْكُلون منه ما شاءوا(٢) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « شجر الترنجيين » ، وفي تاريخ المصنف : « الشجر الترنجيين » ، والمثبت موافق لما في تفسير ابن أبي حاتم ، وتفسير ابن كثير ١/ ١٣٤/.

والأثر أخرجه المصنف في تاريخه ٤٣٠/١ عن موسى بن هارون به عن السدى بإسناده ، مطولا .

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٤/١ (٥٥٥) عن أبي زرعة ، عن عمرو بن حماد به . وسيأتي مطولا في ص ٧٠٧، ٨٠٧.

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «عليه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤/١ (٥٥٢) من طريق على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، =

( وقد قيل: إن المنَّ التَّرنْجُبَينُ .

وقال بعضهم: المنَّ: الذي يَسْقُطُ على النَّمامِ (٢) والعُشَرِ (٣)، وهو مُحلَّوُ كالعسل، وإياه عَنَى الأَعْشَى ميمونُ بنُ قيس بقولِه (١):

[١٠١/٢] لو أُطعِموا المنَّ والسَّلْوَى مكانَهم ما أَبْصَرَ الناسُ طُعْمًا فيهم نَجَعَا

وتَظاهَرَت الأخبارُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنه قال : « الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ ، وماؤُها شِفاءٌ للعين » (°) .

وقال بعضُهم: المنَّ شرابٌ حُلْوٌ كانوا يَطْبُخونه فيَشْرَبونه .

وأما أُميةُ بنُ أبي الصَّلْتِ الثقفيُّ فإنه جعَله في شِعْرِه عسلًا ، فقال يَصِفُ أُمرَهم في التِّيهِ وما رُزِقوا فيه (١) :

فرأًى اللَّهُ أنهم بمضيع لابذى مَزْرَعِ ولا مَثْمُورا(١)

والترنجيين : طل يقع من السماء ، ندى شبيه بالعسل ، جامد متحبب ، وتأويله عسل الندى . الجامع لمفر دات الأدوية والأغذية ١/ ١٣٧.

<sup>=</sup> وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٧٠/١ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>١ - ١) في ر: ( وقيل: المن عسل).

<sup>(</sup>٢) الثمام: نبت معروف في البادية ، ولا تجهده النعم إلا في الجدوبة . اللسان (ث م م).

<sup>(</sup>٣) العشر: شجر له صمغ وفيه حراق مثل القطن يقتدح به. اللسان (ع ش ر).

<sup>(</sup>٤) زيادة من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣. والبيت في ديوان الأعشى ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى (٥٧٠٨)، ومسلم (٢٠٤٩)، وغيرهما من حديث سعيد بن زيد. وينظر مسند الطيالسي (٢٥١٩)، وتفسير ابن كثير، تحقيق أبي إسحاق الحويني ٢٠٥/٢ – ٤١٦.

<sup>(</sup>٦) ديوان أمية ص ٤٤.

<sup>(</sup>٧) المضيع والمِضيعَة: الاطراح والهوان. اللسان (ض ى ع).

فسَنَاها (۱) عليهم غاديات ومرَى مُزْنَهم خَلايَا وخُورَا (۲) عليهم غاديات ومرَى مُزْنَهم خَلايَا وخُورَا (۳) عسلًا ناطفًا وماءً فُرَاتًا وحَلِيبًا ذا بَهْجةٍ مُرْمُورَا (۳) فجعَل المنَّ الذي كان يَنْزِلُ عليهم عسلًا ناطِفًا، والناطفُ هو القاطرُ.

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَٱلسَّلُوَيُّ ﴾ .

و «السَّلُوى » اسمُ طائرِ يُشْبِهُ السَّمَانَى ، واحدُه (') وجِماعُه بلفظِ واحدِ ، وكذلك السَّمَانَى لفظُ جِماعِها وواحدِها سَواءٌ. وقد قيل: إن واحدَ السَّلْوَى سَلُواةٌ.

# ذكر من قال ما قلنا في ذلك

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرٌو ، قال : أخبرنا أسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ ، في خبرٍ ذكره عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مرة السُّدِّيِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَلِيَّةٍ \* ) : السَّلْوَى طيرٌ يُشْبِهُ

<sup>(</sup>١) في م: «فعناها»، وهي رواية، وفي الديوان: «فعفاها». وسناها: سقاها. اللسان (س ن و).

<sup>(</sup>٢) غاديات جمع غادية: وهي السحابة التي تنشأ غدوة، ومرى الناقة مريا: مسح ضرعها للدرة. والخلايا: جمع خلية، وهي الناقة التي خليت للحلب. والخور: الإبل الحمر إلى الغبرة، رقيقات الجلود طوال الأدبار، ولها شعر ينفذ، ووبرها أطول من سائر الوبر. ينظر اللسان (غ د و ، م ر ى ، خ ل ى ، خ و ر) .

<sup>(</sup>٣) في ص: «مزمورا»، وفي م، ت ١، ت ٢، ت ٣، والديوان: «مجرورا». وبعده في م: «الممرور الصافي من اللبن»، وفي حاشية ص: «المرمور الصافي من اللبن»، وفي حاشية ص: «المرمور الصافي من اللبن». وفي القاموس مادة (مرمر): المرمورة بالضم الجارية الناعمة الرَّجراجة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: « واحدة ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من الأصل ، ص .

الشَّمَانَي (١)

وحدَّ ثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّ ثنا عمرُو ، قال : حدَّ ثنا أَسْباطُ ، عن السُّديِّ ، قال : كان طيرًا أكبرَ مِن السُّمانَى .

وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أُخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن قَتادةَ ، قال : السَّلْوَى طيرٌ (٢) كانت تَحْشُرُها عليهم الريحُ الجَنوبُ (٢) .

/ حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّثنا عيسى ، عن ٢٩٦/١ ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهِدٍ ، قال : السَّلْوَى طائرٌ .

حدَّثني المثنى ، قال : حدَّثنا أبو حُذَيفةَ ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مُجاهِدٍ : السَّلْوَى طائرُ (٥) .

وحُدِّثْتُ عن المِنْجابِ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةً، عن أبى رَوْقٍ، عن الضَّحَاكِ، عن البنِ عباسِ، قال: السَّلْوَى هو السَّمَانَى (١).

حدَّثني أحمدُ بن إسحاقَ ، قال : أَحْبَرَنا أبو أحمدَ ، قال : أخبرنا شَريكٌ ، عن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣٨/١ عن المصنف به . وسيأتي مطولاً في ص ٧٠٧، ٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٣: ١ طائر ١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٦. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥/١ (٥٦٢) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، مطولا .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ١ طير٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٥/١ (٥٦٠) من طريق على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس . وأخرجه ابن أبى حاتم أيضا (٥٥٩) من طريق جهضم ، عن ابن عباس . وينظر تفسير ابن كثير ، تحقيق أبى إسحاق الحويني ١٦/٢٤، ٤١٧ .

مُجالِدٍ ، عن عامرٍ ، قال : السَّلْوَى السُّمانَى .

( حد شنى المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانَى ، قال : ثنا شَريكُ ، عن مُجالِد ، عن عامر ، قال : السلوى الشمانَى ( ) .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا ابنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيع ابنِ أنس : السلوى كان طيرًا يَأْتِيهم مثلَ [ ١٠٢/٢ و] السَّمانَى (٢) .

وحدَّثنى يونُسُ ، قال : أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : السَّلْوَى طيرٌ .

وحدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال ثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الكريمِ ، قال : حدَّثنى عبدُ الصمدِ ، قال : طيرٌ سَمِينٌ مثلُ الصَّلْوَى ؟ فقال : طيرٌ سَمِينٌ مثلُ الحَمام (٣) .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ، قال: ثنا أبو عامرٍ، قال: ثنا قُرَّةُ، عن الضحاكِ، قال: السَّمانَى هو السلوى .

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: وما كان سبب تَظْليلِ اللَّهِ الغَمامَ وإنزالِه المنَّ والسلوى على هؤلاء القوم ؟

قيل: قد اخْتَلَف أهلُ العلم في ذلك ، ونحن ذاكِرون ماحضَرَنا منه .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ص.

والأثر ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٥/١ عقب الأثر (٦٦٥) معلقا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥/١ عقب الأثر (٥٦١) من طريق ابن أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦/١ (٣٦٥) من طريق إسماعيل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧١/١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧١/١ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

فحدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السديِّ : لمَّا تاب اللَّهُ على قوم (١) موسى وأحْيَا السبعين الذين الْحتارَهم موسى بعدَ ما أماتهم ، أمَرهم اللَّهُ بالسيرِ " إلى أُرِيحا ، وهي أرضُ بيتِ المقدسِ ، فساروا حتى إذا كانوا قريبًا منها " بعَث موسى اثنَيْ عشَرَ نَقيبًا ، فكان مِن أمرِهم وأمرِ الجبَّارِين وأمْرِ قوم موسى ما قد قصَّ اللَّهُ في كتابِه، فقال قومُ موسى لموسى: ﴿ أَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَعِدُونَ ﴾ . فغضِب موسى فدعا عليهم ، فقال : ﴿ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمَّلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ ، فكانت عَجْلةً من موسى عجِلَها ، فقال اللَّهُ: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٢٥، ٢٦]. فلما ضُرِب عليهم التِّيةُ ندِم موسى ، وأتاه قومُه الذين كانوا معه يُطِيعونه فقالوا له: ما صنَعْتَ بنا يا موسى ؟ فلما ندِم أَوْ حَي اللَّهُ إليه: ( اللهُ عَلَى القوم الفاسِقِين - أي : لا تَحْزَنْ على القوم الذين سمَّيْتُهم فاسِقِين - فلم يَحْزَنْ . فقالوا : يا موسى ، فكيف لنا بماءٍ هاهنا؟ أين الطعامُ ؟ فأنْزَل اللَّهُ عليهم المنَّ ، فكان يَسْقُطُ على ( الشجرِ الزَّغْبيل ) ، والسَّلُوي وهو طيرٌ يُشْبِهُ السُّمانَي ، فكان يَأْتَي أحدُهم فَيَنْظُرُ إِلَى الطير فإن كان سَمينًا ذبَحه وإلا أرْسَله، فإذا سمِن أتاه. فقالوا: هذا الطعامُ ، فأين الشرابُ ؟ فأمِر موسى ، فضرَب بعصاه الحجرَ فانْفَجَرت منه اثنتا عشْرةَ عينًا، فشرب / كلُّ سِبْطٍ مِن عينِ. فقالوا: هذا الطعامُ والشرابُ، فأين ٢٩٧/١ الظلُّ ؟ فظلَّل عليهم الغَمامَ . فقالوا : هذا الظلُّ ، فأين اللِّباسُ ؟ فكانت ثيابُهم تَطولُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في م: « بالمسير » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ونسخة من تاريخ المصنف: «منهم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «أن لا تأس».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م، وتاريخ المصنف: « شجر الترنجبين». وينظر ما تقدم في ص ٧٠٢.

معهم كما تَطولُ الصِّبْيانُ ، ولا يَتَخَرَّقُ لهم ثوبٌ ، فذلك قولُه : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوَيِّ ﴾ . وقولُه : ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ الْفَكَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُويِّ ﴾ . وقولُه : ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقْلَنَا اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْمَنَ فَالفَحَرَتُ مِنْهُ آثَنتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَناسِ مَشْرَبَهُمْ ﴾ (١) .

حدّثنا ابنُ حُمَيْد ، [٢/٢ - ١ ظ] قال : ثنا سَلَمة ، عن ابنِ إسحاق ، قال : لما تاب اللّه على بنى إسرائيلَ وأمَر موسى أن يَوْفعَ عنهم السيفَ مِن عبادةِ العجلِ ، أمَر موسى أن يَسِير (٢) بهم إلى الأرضِ المقدسةِ ، وقال : إنى قد كتَبْتُها لكم دارًا وقرارًا ومَنْزِلًا ، فاخْرُجْ اليها وجاهِدْ مَن فيها مِن العدوِّ ، فإنى ناصرُ كم عليهم . فسار بهم موسى إلى الأرضِ المقدَّسةِ بأمرِ اللّهِ ، حتى إذا نزَل التِّية بينَ مصرَ والشامِ ، وهي بلادٌ ليس فيها خَمَرُ (٢) ولا ظلٌ ، دعا موسى ربّه حين آذاهم الحو ، فظلٌل عليهم بالغَمامِ ، ودعا لهم بالرزقِ ، فأنْزَل عليهم المنَّ والسَّلْوَى .

حدَّثنا المثنَّى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا ابنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيع 'بنِ أنسٍ ، وحُدِّثت عن عمارِ بنِ الحسنِ ، ثنا ابنُ أبي جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيع أقوله : ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَمَامَ ﴾ . قال : ظلَّل عليهم الغَمامَ في التِّيهِ ، (ما هو في قدرِ فَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَمَامَ ﴾ . قال : ظلَّل عليهم الغَمامَ في التِّيهِ ، (ما هو في قدرِ خمسةِ فَراسِخَ أو ستةٍ ، كلما أصبَحوا ساروا غادِين ، فأمْسَوا فإذا هم في مكانِهم الذي ارتَّحَلوا منه ، فكانوا كذلك حتى مرَّت أربعون سنةً . قال : وهم في ذلك يَنْزِلُ عليهم المنَّ والسلوى ، ولا تَبْلَى ثيابُهم ، ومعهم حجرٌ مِن حجارةِ الطُّورِ يَحْمِلُونه معهم ، فإذا

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤٣٩، ٤٣٠ عن موسى بن هارون به عن السدى بإسناده .

٠ (٢) في ص: ١ يسبق ١ .

<sup>(</sup>٣) الخمر بالتحريك : ما واراك من شجر وغيره ، كالجبل وغيره . التاج (خ م ر) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص: وفإذا هو في قدر ، وفي م ، ت ١، ت ٢، ت ٣: و تاهوا في ، .

نزَلُوا ضَرَبه موسى بعصاه ، فانْفَجَرَتْ منه اثنتا عشْرةَ عينًا .

حدَّثني المُثنَّى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الكريم ، قال : حدَّثني عبدُ الصمدِ ، قال : سمِعْتُ وهبًا يقولُ : إن بني إسرائيلَ لما حرَّم اللَّهُ عليهم أن يَدْخُلُوا الأرضَ المُقَدَّسةَ أربعين سنةً يَتِيهون في الأرض ، شكوا إلى موسى فقالوا: مَا نَأْكُلُ؟ فقال: إِن اللَّهَ سيَأْتِيكُم بما تَأْكُلُون. قالوا: مِن أين لنا إلا أن يُمْطِرَ علينا خُبزًا! قال: إن اللَّهَ عزَّ وجلَّ سيُنْزِلُ عليكم خُبزًا مَحْبوزًا. فكان يُنْزِلُ عليهم المنَّ - شُئِل وهبّ: ما المنُّ؟ قال: خُبرُ الرُّقاقِ مثلُ الذُّرةِ أو مثلُ النَّقِيِّ – قالوا: وما نَأْتَدِمُ؟ وهل بُدٌّ لنا مِن لحم؟ قال: فإن اللَّهَ يَأْتِيكُم به. فقالوا: مِن أين لنا إلا أن تَأْتِيَنا به الريحُ! قال: فإن (اللَّهَ يأتيكم) به. فكانت الريع تَأْتِيهم بالسَّلْوَى - فشيل وهب: ما السلوى؟ قال: طيرٌ سَمِينٌ مثلُ الحَمام، كان يَأْتِيهِم فيَأْخُذُون منه مِن سبتٍ إلى سبتٍ - قالوا: فما نَلْبَسُ؟ قال: لا يَخْلَقُ لأحدِكم ثوبٌ أربعين سنةً. قالوا: فما نَحْتَذِي؟ قال: لا يَتْقَطِعُ لأحدِكم شِسْعٌ (٢) أربعين سنةً. قالوا: فإنه يُولدُ فينا أولادٌ ، فما نَكْسُوهم؟ قال : ثوبُ (٢٦) الصغير يَشِبُ معه . قالوا : فمِن أين لنا الماءُ ؟ قال : يَأْتِيكُم به اللَّهُ . قالوا: فمِن أين إلا أن يَخْرُجَ لنا مِن الحجرِ! فأمَر اللَّهُ موسى أن يَضْرِبَ بعصاه الحجرَ. قالوا: فبمَ نُبْصِرُ إِذ تَغْشانا الظُّلْمةُ ؟/ فضرَب لهم عمودًا('' مِن نورِ في ٢٩٨/١ وسَطِ عسكرِهم أضاء عسكرَهم كلُّه. قالوا: فبمَ نَسْتَظِلُّ، فإن الشمسَ (٥) علينا

<sup>(</sup>١ - ١) غير واضحة في الأصل، وفي م، ت ١، ت ٢، ت ٣: (الربح تأتيكم ٥.

<sup>(</sup>٢) الشسع: سير يمسك النعل بأصابع القدم . الوسيط ( ش س ع ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ر، ت ١، ت ٢: ٥ الثوب ٤.

<sup>(</sup>٤) في م: (عمود).

<sup>(</sup>٥) بعده في ص: (قال ) .

شديدة ؟ قال: يُظِلُّكم اللَّهُ بالغَمام (١).

حدَّثني يونُش، قال: أَخْبَرَنا [٢٠٣/١] ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدٍ. فذكر نحوَ حديثِ موسى، عن عمرِو بنِ حمادٍ (٢).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جُرَيْجٍ : قال ابنُ عباسٍ : خُلِق لهم في التِّيهِ ثيابٌ لا تَخْلَقُ ولا تَدْرَنُ .

قال: وقال ابنُ جُرَيْجٍ: إن أَخَذ الرجلُ مِن المَنِّ والسَّلْوَى فوقَ طعامِ يومٍ فسَد، إلا أنهم كانوا يَأْخُذُون في يومِ الجمعةِ طعامَ يومِ السبتِ فلا يُصْبِحُ فاسـدًا ("".

[٣/١ط] القولُ في تأويلٍ قولِ اللَّهِ جلِّ ثناؤُه : ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ ﴾ .

قال أبو جعفر : وهذا مما اسْتُغنى بدَلالةِ ظاهرِه ( عن ذكر ) ما تُرِك منه ، وذلك أن تأويلَ الآيةِ : وظلَّلنا عليكم الغَمامَ وأنْزَلْنا عليكم المنَّ والسَّلُوى ، وقلْنا لكم : كلوا مِن طيباتِ ما رزَقْناكم . فتُرِك ذكرُ قولِه : وقلنا لكم . لِما بيَّنا مِن دَلالةِ الظاهرِ في الخطابِ عليه .

وعنى جلَّ ذكرُه بقولِه : ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَكتِ ﴾ : كلوا مِن شَهِيّاتِ (٥) رِزْقِنا

<sup>(</sup>۱) تقدم طرف منه فی ص ۷۰۱، ۷۰۲.

<sup>(</sup>٢) بعده في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «عن أسباط عن السدى».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣٩/١ عن الحسين به .

وبعده في الأصل: «تم الجزء الثاني والحمد لله حمدًا كثيرًا [ ...] وصلى الله على [ ....] وأهله الطيبين وسلم تسليما . يتلوه الجزء الثالث القول في تأويل قول الله جلَّ ثناؤه كلوا من طيبات ما رزقناكم . قال أبو جعفر » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «على ».

<sup>(°)</sup> في م : « مشتهيات » .

الذي رزَقْناكموه .

وقد قيل : عنى بقولِه : ﴿ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ۚ ﴾ : مِن حلالِه الذي أَبَحْناه لكم فجعَلْناه لكم رزقًا .

والأولُ مِن القولَيْن أولَى بالتأويلِ ؛ لأنه وصْفُ ما كان القومُ فيه مِن هَنِيءِ العيشِ الذي أعْطاهم ، فوصْفُ ذلك بالطَّيِّب الذي هو بمعنى اللَّذَّةِ أَحْرَى مِن وصفِه بأنه حلالٌ مُباخ .

و ﴿ وَمَا ﴾ التي (١) مع: ﴿ رَزَقْنَكُمُ ﴾ بمعنى الذي ، كأنه قال (٢): كلوا مِن طيباتِ الرزقِ الذي رزَقْناكموه .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾ .

وهذا أيضًا مِن الذي اسْتُعْنى بدَلالةِ ظاهرِه على ما تُرِك منه ، وذلك أن معنى الكلامِ: كلوا مِن طيباتِ ما رزَقْناكم ، فخالَفوا ما أمرْناهم به ، وعصوا ربَّهم ، ثم رسولَنا إليهم ، وما ظلَمونا . فاكْتُفِي بما أُظهِر عما تُرِك .

وقولُه: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ . يقولُ : وما ظلَمونا بفعلِهم ذلك ومعصيتهم ، ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .

ويعنى بقولِه: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ . وما وضَعوا فعلَهم ذلك وعِصْيانَهم إيانا موضعَ مَضَرَّةٍ [٢/٢٠] علينا ، ومَنْقَصةِ لنا ، ("ولكنهم وضَعوه مِن أنفسِهم موضعَ مَضَرَّةٍ عليها ومَنْقَصةٍ لها") .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي».

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «قيل».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

Y99/1

كما حُدِّثْتُ عن المِنْجابِ ، قال : ثنا بشرٌ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ . قال : يَضُرُّون (١) .

وقد دلَّلْنا فيما مضَى على أن أصلَ الظلمِ وضعُ الشيءِ في غيرِ موضعِه ، بما فيه الكِفايةُ ، فأغْنَى ذلك عن إعادتِه (٢) .

وكذلك ربَّنا جلَّ ثناؤُه لا تَضُرُّه معصيةُ عاصٍ ، ولا يَتَحَيَّفُ خَزائنَه ظلمُ ظالمٍ ، ولا يَتَحَيَّفُ خَزائنَه ظلمُ ظالمٍ ، ولا تَنْفَعُه طاعةُ مُطيعٍ ، ولا يَزِيدُ في مُلْكِه عدلُ عادلٍ ، بل نفسه يَظْلِمُ الظالمُ ، وحظَّها يَتْخَسُ العاصى ، وإياها يَنْفَعُ الطائعُ (٣) ، وحظَّها يُصِيبُ العادلُ .

/ القولُ في تأويلِ قولِه جلُّ ثناؤُه : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَيَةَ ﴾ .

والقريةُ التي أمَرَهم اللَّهُ أن يَدْخُلوها فيَأْكُلوا منها رَغَدًا حيث شاءوا - فيما ذُكِر لنا - بيتُ المَقْدِس .

# ذكر الرواية بذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا مَعْمَرٌ ، عن قَتادةَ في قولِه : ﴿ آدَخُلُواْ هَاذِهِ آلْقَرْبَيَةَ ﴾ . قال : بيتُ المقدس (''

وحدَّثني موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ وَإِذْ

يحيى به .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٦/١ ( ٥٦٧) عن أبى زرعة ، عن المنجاب به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧١/١ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ص ٥٥٩، ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٣) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «المطيع».

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٢/٦١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦/١ ( ٥٦٩) عن الحسن بن

قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةَ ﴾: أما القريةُ فبيتُ المقدسِ (١)

حُدِّثْتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : ثنا ابنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيعِ : ﴿ وَإِذْ ثُلْنَا ٱذْخُلُوا هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ ﴾ : يعنى بيتَ المَقدِسِ (٣) .

وحدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : سَأَلْتُه - يعنى ابنَ زيدٍ - عن قولِه : ﴿ ٱذْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَهَيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ . قال : هي أُرِيحا ، وهي قريبةٌ مِن بيتِ المَقْدِس (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ فَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا ﴾ .

يعنى بذلك: فكُلوا مِن هذه القريةِ حيث شِئْتُم عيشًا هَنِيئًا واسعًا بغيرِ حِسابِ.

وقد بيَّنًا معنى الرَّغَدِ فيما مضَى مِن الكتابِ (°) ، وذكَرْنا أقوالَ أهلِ التأويلِ فيه . [٣/٢ظ] القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَدًا ﴾ .

أما البابُ الذي أُمِروا أن يَدْخُلوه، فإنه قيل: هو بابُ الحِطَّةِ مِن بيتِ المقدس.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «فقرية بيت».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦/١ عقب الأثر ( ٥٦٩) عن أبي زرعة ، عن عمرو بن حماد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦/١ عقب الأثر ( ٩٦٥) من طريق ابن أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣٩/١ .

<sup>(</sup>٥) في ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ كتابنا ﴾ . وينظر ما تقدم في ص ٥٤٩، ٥٥٠.

نَجِيحٍ ، عن مُجاهِدٍ : ﴿ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدًا ﴾ . قال : بابُ الحِطَّةِ مِن بابِ إلياءِ (١) يبتِ المقدسِ (٢) .

وحدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذَيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهِدٍ مثلَه .

حدَّثنى موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ وَآدَخُلُواْ الْبَابُ فِبابٌ مِن أَبُوابِ بِيتِ المقدسِ (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : حدَّثنى أبى ، قال : حدَّثنى عمى ، قال : حدَّثنى أبى ، قال : حدَّثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدُا ﴾ : فإنه أحدُ أبوابِ بيتِ المقدس ، وهو يُدْعَى بابَ حِطَّةٍ .

وأما قولُه : ﴿ سُجَّكُمُا ﴾ . فإن ابنَ عباسٍ كان يَتأوَّلُه بمعنى الرُّكُّعِ .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قال : ثنا شفيانُ ، عن الأعمشِ ، 
٣٠٠/١ عن المِنْهالِ / بنِ عمرِو ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَآدْخُلُواْ 
٣٠٠/١ عن المِنْهالِ / بنِ عمرِو ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَآدْخُلُواْ 
ٱلْبَابِ سُجُّكُا ﴾ . قال : رُكَّعًا مِن بابِ صغيرِ 
آلْبَابِ سُجُّكُا ﴾ . قال : رُكَّعًا مِن بابِ صغيرِ .

حدَّثنى الحسنُ بنُ الزِّبْرِقانِ النَّحَعيُّ ، قال : ثنا أبو أسامةَ ، عن سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن المنْهالِ ، عن سعيدٍ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ

<sup>(</sup>١) بعده في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، وتفسير ابن أبي حاتم «من».

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٢٠٣، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧/١ ( ٥٧٤). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧١/١ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧/١ عقب الأثر ( ٥٧٤) عن أبي زرعة ، عن عمرو بن حماد به .

<sup>(</sup>٤) سيأتي مطولًا في ص ٧٢٥، ٧٢٦.

سُجَّكُما ﴾ . قال : أُمِروا أن يَدْخُلوا رُكَّعًا (١) .

قال أبو جعفر : وأصلُ السجودِ الانْجِناءُ لمن سُجِد له مُعَظَّمًا بذلك ، فكلَّ مُنْحَنِ لشيءِ تَعْظيمًا له (٢ وخُشُوعًا) فهو له ساجدٌ ، ومنه قولُ الشاعرِ (٣) :

بَجُمْعٍ نَّ تَضِلُّ البُلْقُ في حَجَراتِه تَرَى الأُكْمَ فيه (٥) سُجَّدًا للحَوافِرِ (١) يعنى بقولِه: سُجَّدًا: خاشعةً خاضعةً.

ومِن ذلك قولُ أعْشَى بني (٧) قيسِ بنِ ثَعْلَبَةَ (٨):

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ .

وتأويلُ قولِه : ﴿ حِطَّلَةٌ ﴾ : فِعْلَةٌ . مِن قولِ القائلِ : حطَّ اللَّهُ عنك خَطاياك ، فهو

<sup>(</sup>۱) سیأتی مطولًا فی ص ۷۲۰، ۷۲۲ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) هو زيد الخيل، والبيت له في المعاني الكبير ٨٩٠/٢، والكامل ٢/ ٢٠١، وغير منسوب في الصناعتين ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) في الصناعتين، والكامل: «بجيش».

<sup>(</sup>٥) في المعانى الكبير ، والكامل: « منه » .

<sup>(</sup>٦) البلق : جمع أبلق وبلقاء ، وهي الفرس التي يرتفع تحجيلها إلى الفخذين . والحجرات : جمع حَجْرة ، وهي الناحية ، والأكم جمع أكمة وهي التل . اللسان (ح ج ر ، ب ل ق ، أ ك م ) .

<sup>(</sup>٧) في م : « بن » .

<sup>(</sup>٨) ديوانه ص ٥٣.

يَحُطُّها حِطَّةً . بمنزلةِ الرِّدَّةِ والجِدَّةِ (١) والمِدَّةِ ، مِن : جدَدْتُ (٢) ومدَدْتُ .

واخْتَلَفِ أهلُ التأويلِ في تأويلِ : ﴿ حِطَّلَةٌ ﴾ ؛ فقال بعضُهم بنحوِ الذي قلْنا في ذلك .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرَنا مَعْمَرُ: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّلَةٌ ﴾ . قال: قال الحسنُ وقَتادةُ: أي: الحُطُطْ عنا خَطايانا (٢٠) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ : يحطُّ اللَّهُ بها عنكم ذنبَكم وخطيئتَكم (١٠) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : حدَّثني حَجَّاجٌ ، قال : قال ابنُ ابنُ عباسٍ : ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ . قال : يَخُطُّ اللَّهُ (٥) عنكم خَطاياكم .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن سفيانَ، عن الأعمشِ، عن المُغمِرُ، عن المُغمِرُ، عن المُغْمِرةُ (١٠) . المُنْهَالِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَقُولُواْ حِظَلَةٌ ﴾: مَغْفِرةٌ (١٠) .

و حُدِّثْتُ عن عمارٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ : ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ . قال : تُحَطُّ عنكم خطاياكم (٧) .

<sup>(</sup>١) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «الحدة».

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ١ حددت ١٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٧/١١ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩/١ (٥٨٤) عن الحسن بن يحيي به .

<sup>(</sup>٤) في م: «خطاياكم».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ر، م، ت، ، ت، ، ت. ،

<sup>(</sup>٦) سيأتي مطولًا في ص ٧٢٥، ٧٢٦.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨/١ عقب الأثر (٥٨٠) من طريق ابن أبي جعفر به .

حدَّثَنا القاسمُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنى حَجَّاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال لى عَطاءٌ فى قولِه : ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ . قال : سمِعْنا أنه يَحُطُّ عنهم خطاياهم (١) .

وقال آخرون : معنى ذلك : قولوا : لا إله إلا اللَّهُ . كأنهم وجَّهوا تأويلَه : قولوا الذي يَحُطُّ عنكم خطاياكم ، وهو قولُ : لا إله إلا اللَّهُ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى وسعدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ ، قالا: حدَّثنا حفصُ بنُ عمرَ ، قال : حدَّثنا الحكمُ بنُ أبانٍ ، عن عكرمةَ [٣/٣ظ] : ﴿ وَقُولُواْ حِطَّلَةٌ ﴾ . قال : قولوا : لا إلهَ إلا اللَّهُ (٢) .

/ وقال آخَرون بمثلِ معنى قولِ عِكْرمةَ ، إلا أنهم جعَلوا القولُ الذى أُمِروا بقيلِه ٣٠١/١ الاشتغفارَ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ الزِّبْرقانِ ، قال : حدَّثنا أبو أُسامة ، عن سُفيانَ ، عن الأعمش ،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨/١ عقب الأثر (٥٨٠) معلقا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨/١ ( ٥٨٢) من طريق حفص به . وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٠٥) من طريق حفص ، عن الحكم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مطولا .

وأخرجه سلمة بن شبيب في زوائده على تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٧، والطبراني في الدعاء (١٥٦٤) من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان ، عن أبيه ، عن عكرمة قوله . وإبراهيم بن الحكم ضعيف .

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧١/١ إلى عبد بن حميد. وسيأتى فى سورة الأحزاب: ٧٠، وسورة النازعات: ١٨، وسورة النبأ: ٣٨، وسورة النازعات: ١٨، وسورة الأعلى: ١٤.

عن المنهالِ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ . قال : أُمِرُوا أَن يَسْتَغْفِروا (١) .

وقال آخرون نحو (٢) قولِ عِكْرمةَ ، إلا أنهم قالوا: القولُ الذي أُمِروا أن يَقُولوه هو أن يَقُولوه هو أن يَقُولوه هو أن يَقُولوا: هذا الأمرُ حقٌ كما قيل لكم .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حُدِّثْتُ عن المِنْجابِ، قال: ثنا بشرٌ، عن أبى رَوْقِ، عن الضَّحَّاكِ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾. قال: قولوا: هذا الأمرُ حقَّ كما قيل لكم (٣).

واخْتَلَف أهلُ العربيةِ في المعنى الذي مِن أجلِه رُفِعَت « الحِطَّةُ » ؛ فقال بعضُ نحويِّي أهلِ البصرةِ : رُفِعَت « الحِطَّةُ » بمعنى قولوا : ليكنْ منك (١٠) حِطَّةُ لذُنوبِنا .

وقال آخرون منهم: هي كلمةً أمَرَهم اللَّهُ أن يقولوها مرفوعةً ، وفرَض عليهم قِيلُها كذلك .

وقال بعضُ نحويِّي الكوفةِ (٥) : رُفِعَت « الحِطَّةُ » بضَميرِ « هذه » ، كأنه قال : وقولوا : هذه حطةٌ .

وقال آخَرُ منهم : هي مرفوعةٌ بضَميرِ معناه الخبرُ ، كأنه قال : قولوا : ما هو

<sup>(</sup>١) سيأتي مطولًا في ص ٧٢٥، ٧٢٦ .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ نظير ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨/١ ( ٥٨١) عن أبي زرعة ، عن منجاب .

<sup>(</sup>٤) في ص، ر، م، ت ٣: «منكم».

<sup>(</sup>٥) في ص ، ر ، م : « الكوفيين » .

حطةٌ. فتكونُ «حطةٌ » حينئذ خبرًا لـ «ما ».

قال أبو جعفر: والذي هو أقربُ عندى في ذلك إلى الصوابِ وأشبَهُ بظاهرِ الكتابِ، أن يكونَ رفَع ﴿ حِطَّةٌ ﴾ بنيةِ خبرِ محذوفِ قد دلَّ عليه ظاهرُ التَّلاوةِ ، وهو: دخولُنا البابَ سجدًا حطةٌ . فكفَى مِن تَكريرِه بهذا اللفظِ مادل عليه الظاهرُ مِن التنزيلِ ، وهو قولُه (۱) : ﴿ وَآدُخُلُواْ ٱلبَابَ سُجَدًا ﴾ . كما قال جلَّ ثناؤُه : ( وإذْ قالت أُمةٌ منهم لمَ تعظُون قومًا اللَّهُ مُهْلِكُهم أو مُعَذِّبُهم عذابًا شديدًا قالوا مَعْذِرةٌ الى ربُّكم ) [الأعراف : ١٦٤] . بمعنى : مَوْعِظتُنا إياهم مَعْذِرةٌ إلى ربُّكم . فكذلك عندى تأويلُ قولِه : ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ . يعنى بذلك : وإذ قلنا : ادْخُلُوا هذه القريةَ وادْخُلُوا البابَ سُجَّدًا ، وقولوا : دخولُنا ذلك سُجَّدًا حِطّةٌ لذنوبِنا . وهذا القولُ على نحوِ تأويلِ الربيعِ بنِ أنسٍ وابنِ ("جُريْتِ وابنِ") زيدٍ [ ٢/٤ و] الذي ذكَوْناه آنِفًا . نحوِ تأويلِ الربيعِ بنِ أنسٍ وابنِ ("جُريْتِ وابنِ") زيدٍ [ ٢/٤ و] الذي ذكَوْناه آنِفًا .

وأما على تأويلِ قولِ عكرمة ، فإن الواجب أن تكونَ القراءة بالنصبِ فى : ﴿ حِطَّةٌ ﴾ ؛ لأن القومَ إن كانوا أُمِروا أن يقولوا : لا إلهَ إلا اللَّه . أو أن يقولوا : نَسْتَغْفِرُ اللَّه . فقد قيل لهم : قولوا هذا القول . فـ « قولوا » حينئذ واقع على الحِطَّة ؛ لأن الحِطَّة على قول : لا إلهَ إلا اللَّه . وإذا (أن كانت هي قول : لا إلهَ إلا اللَّه . فالقولُ عليها واقع ، كما لو أمر رجلٌ رجلًا بقولِ الخيرِ ، لقال (٥) له : قل خيرًا . نصبًا ، ولم يكنْ صوابًا أن يقولَ له : قل خيرًا . إلا على اسْتِكْراهِ شَديدٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قولوا».

<sup>(</sup>٢) سيأتي تعليق المصنف على قراءة الرفع في سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) في ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿إِذْ ﴾.

<sup>(</sup>٥) في م، ت ٢: « فقال ».

4.4/1

وفى إجماعِ القرأةِ على رفعِ « الحطة » بيانٌ واضحٌ على خلافِ الذى قاله عكرمةُ مِن التأويل في قولِه : ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ .

وكذلك الواجبُ على التأويلِ الذي رؤيْناه عن الحسنِ وقَتادةَ في قولِه: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ . أن تكونَ / القراءةُ في ﴿ حِطَّةٌ ﴾ نَصْبًا ؛ لأن مِن شأنِ العربِ إذا وضَعوا المصادرَ مَواضِعَ الأفعالِ ، وحذَفوا الأفعالَ ، أن يَنْصِبوا المصادرَ ، كما قال الشاعرُ (١) :

أُبِيدُوا (٢) بأَيْدِى عُصْبَةٍ (٣) وسُيوفُهم على أُمَّهاتِ الهامِ ضربًا شآمِيَا وكقولِ القائلِ للرجلِ: سمعًا وطاعةً. بمعنى: أسمَعُ (١) سمعًا وأُطيعُ (٥) طاعةً. وكما قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ مَعَاذَ ٱللَّهِ ﴾ [يوسف: ٢٣، ٢٩]. بمعنى: نَعوذُ باللَّهِ.

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ نَّمْفِرْ لَكُمْ ﴾ .

يعنى بقولِه جلّ ثناؤُه: ﴿ نَعْفِرْ لَكُمْ ﴾ : نَتَغَمَّدْ لَكُم بالرحمةِ خَطاياكم ، ونَسْتُرْها عليكم ، فلا نَفْضَحُكم بالعقوبةِ عليها .

وأصلُ الغَفْرِ التغطيةُ والسترُ ، فكلُّ ساترِ شيئًا فهو غافرُه . ولذلك (٦) قيل للبَيْضةِ مِن الحديدِ التي تُتَّخَذُ مُجَنَّةً للرأسِ : مِغْفَرٌ ؛ لأنها تُغَطِّى الرأسَ وتجُنَّه . ومنه غِمْدُ

<sup>(</sup>١) هو الفرزدق ، والبيت في ديوانه ص ٨٩٠.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : ﴿ أَنَاخُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « طاعة » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ر ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : «اسمع ٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ر ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : «أطع» .

<sup>(</sup>٦) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «ومن ذلك».

السيفِ، وهو ما ''تَغَمَّدَه فواراه''، ''ومن ذلك'' قيل لزِئْيِرِ '' الثوبِ: غَفْرةٌ ''. لتخطيتِه الثوبَ ''، وحتولِه '' بينَ الناظرِ والنظرِ إليه ''. ومنه قولُ أوسِ بنِ محجرِ '':

أَلا<sup>(٩)</sup> أُعْتِبُ<sup>(١٠)</sup> ابنَ العَمُّ إِن كَانَ جَاهِلًا وأُغْفِرُ عنه الجهلَ إِن كَانَ أَجْهَلَا

يعنى بقولِه : وأغفرُ عنه الجهلَ : أَسْتَرُ عليه جهلَه بحِلْمي عنه .

[ ٣/٤ ظ] القولُ في تأويلِ قولِه جلُّ وعزٌ : ﴿ خَطَيْنَكُمُّ ﴾ .

والخطايا جمعُ خَطِيَّةِ بغيرِ هَمْزٍ، كما المَطايا جمعُ مَطِيَّةٍ، والحَشايَا جمعُ عَشِيَّةٍ، وإنما تُرِك جمعُ الحَطايا بالهمزِ؛ لأن تركَ الهَمْزِ في خَطيةِ أكثرُ مِن الهمزِ، فجُمِع على (١١) خَطايَا، على أن (١١) واحدتَها غيرُ مَهْموزةٍ. ولو كانت الخطايا مَجْموعةً على خَطيئةٍ بالهمزِ لقيل: خَطائي. على مثالِ قبيلةٍ وقَبائِلَ، وصَحيفةٍ وصَحائف. وقد تُجْمَعُ خَطيئةٌ بالتاءِ فتُهْمَزُ، فيُقالُ: خَطِيئاتٌ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « يغمده فيواريه » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «ولذلك».

<sup>(</sup>٣) الزئبر : ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخز . اللسان (زأبر) .

<sup>(</sup>٤) في م: ( غفر ) .

<sup>(</sup>٥) في م: «العورة»، وفي ت ١: «العيون»، وفي ت ٣: «للعيون».

وبعده خرم في النسخة « ص » إلى ص ٦٧٢ من الجزء الثاني ، أثناء تفسير الآية ١٤٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) في ر،م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «حوله».

<sup>(</sup>V) في م: « إليها ».

<sup>(</sup>۸) ديوانه ص ۸۲.

<sup>(</sup>٩) في م: « فلا ».

<sup>(</sup>١٠) أعتبه : أعطاه العتبى ورجع إلى مسرته ، وتقول : قد أعتبنى فلان . أى ترك ما كنت أجد عليه من أجله ، ورجع إلى ما أرضاني عنه ، بعد إسخاطه إياى عليه . اللسان (ع ت ب) .

<sup>(</sup>١١) سقط من: الأصل. (تفسير الطبرى ٤٦/١)

والخَطيئةُ فَعِيلةٌ ، مِن : خَطِئ الرجلُ يَخْطَأُ خِطاً . وذلك إذا عدَل عن سبيلِ الحقّ . ومنه قولُ الشاعر(١) :

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ وَسَــَزِيــُدُ ٱلْمُخْسِــِنِينَ ﴿ آلِكُ ﴾ .

وتأويلُ ذلك ما رُوِى لنا عن ابنِ عباسٍ ، وهو ما حدَّثنا به القاسم ، قال : حدَّثنا الحسينُ ، قال : حدَّثنا و قس مَزييدُ الحسينُ ، قال : حدَّثنى حَجَّاجُ ، قال : قال ابنُ جُرَيْجٍ : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ وَسَ مَزِيدُ اللهُ مَنْكُم مُحْسِنًا زِيد في إحْسانِه ، ومَن كان مُخْطِئًا نَغْفِرُ له خَطيئته .

فتأويلُ الآيةِ: وإذ قلنا: ادْخُلوا هذه القريةَ، مُبامّا لكم أكلُ<sup>(۱)</sup> ما فيها مِن الطَّيِّباتِ، ومُوسَّعًا عليكم بغيرِ حسابٍ، وادْخُلُوا البابَ سُجَّدًا، وقولوا: شجودُنا هذا للَّهِ حِطَّةٌ مِن ربِّنا لذنوبِنا، يَخُطُّ به آثامَنا. نَتَغَمَّد لكم ذُنوبَ المُدْنِبِ منكم، فنَسْتُرها عليه، ونَخُطَّ أَوْزارَها عنه، ونَزِيدُ<sup>(۷)</sup> المحسِنَ<sup>(۸)</sup> منكم -

<sup>(</sup>١) هو أمية بن الأسكر، والبيت في ذيل الأمالي ص ١٠٩، والأغاني ٢١/ ١٠، والحزانة ٦/ ١٩.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأغاني ، والخزانة : « أتاه مهاجران » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ذيل الأمالي : «ليترك شيخه»، وفي الأغاني، والحزانة : « ففارق شيخه ».

<sup>(</sup>٤) في ر،م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «لعمر».

<sup>(°)</sup> في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، ومصادر التخريج: «خابا».

<sup>(</sup>٦) في ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «كل».

<sup>(</sup>٧) في م : « سنزيد » .

<sup>(</sup>A) في الأصل، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « المحسنين ».

إلى إحسانِنا (١) السالفِ عندَه - إحسانًا .

ثم أخبر الله تعالى ذكره عن عظيم جهالتهم، وسُوءِ طاعتِهم ربَّهم، وعِصْيانِهم لأنبيائِهم، واسْتِهْزائِهم برسلِهم (٢)، مع عظيم آلاءِ اللهِ عندَهم، وعجائبِ ما أراهم مِن آياتِه وعِبَرِه، مُوبِّخًا بذلك أبناءَهم الذين خُوطِبوا بهذه الآياتِ، ومُعْلِمَهم أنهم (آلن يَعْدوا – في تكذيبِهم محمدًا عَلِيْتُهِ، / وجحودِهم ٣٠٣/١ نبوَّته، مع عظيم إحسانِ اللَّهِ بَبْعَثِه فيهم إليهم، وعجائبِ ما أَظْهَر على يديه مِن الحُبَج بينَ أَظْهُرِهم – أن يكونوا كأسْلافِهم [٣/٥٥] الذين وصَف صفتَهم، وقصَّ عليهم أنباءَهم في هذه الآياتِ، فقال جل ثناؤه: ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا عَلَى الَّذِينَ طَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَقْسُفُونَ ﴾.

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ .

وتأويلُ قولِه : ﴿ فَبَدَّلَ ﴾ : فغيَّر . ويعنى بقولِه : ﴿ الَّذِينَ ظَكَمُوا ﴾ : الذين فعَلوا ما لم يكنْ لهم فعلُه . ويعنى بقولِه : ﴿ قَوْلًا غَيْرَ اللَّذِيبَ قِيلَ لَهُمْ ﴾ : بدَّلوا قولًا غيرَ الذي أُمِروا أَن يَقُولُوه ، فقالوا خِلافَه . وذلك هو التبديلُ والتَّغْييرُ الذي كان منهم .

وكان تبديلُهم بالقولِ الذي أُمِروا أن يَقُولوه قولًا غيرَه ، ما حدَّثني به محمدُ بنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إحسانه».

<sup>(</sup>٢) في م: « برسله ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « إن تعدوا » .

<sup>(</sup>٤) في م: «علينا».

عُبيدِ (١) المُحَارِبِيُّ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارِكِ ، عن مَعْمرِ ، عن همامٍ ، عن أبي هريرة ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّهِ في قـولِه : ﴿ حِطَّةٌ ﴾ . قال : «بدَّلُوا فقالوا : حيَّةٌ » .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن همامِ بنِ مُنَبِّهِ ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقولُ : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : « قال اللَّهُ تبارك وتعالى لبنى إسرائيلَ : ﴿ آدْخُلُواْ آلْبَابَ سُجُكُدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَعْفِرْ () لَكُمْ خَطَيْبَكُمْ ﴿ وَقَالُوا : حَبَّةٌ فَى خَطَيْبَكُمْ ﴾ . فبدَّلُوا ، فدخَلُوا البابَ يَرْحَفُون () على أَسْتاهِهم ، وقالُوا : حَبَّةٌ في شَعَرة () .

حدَّ ثنا ابنُ حميدِ ، قالَ : حدَّ ثنا سلمةُ وعلى بنُ مجاهدِ ، قالا : حدَّ ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن صالحِ بنِ كيسانَ ، عن صالحِ مولى التوأمةِ ، عن أبى هريرَةَ ، عن النبيِّ عَلَيْتَ ٍ . قال (٧) : وحدَّ ثنى (٨) محمدُ بنُ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن سعيدِ

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢ : ٥ عبد الله ، ، وفي ت ١ ، ت ٣ : ٥ عبد ، . وينظر تهذيب الكمال ٧٠/٢٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبري (٩٩٠)، وابن المقرئ في معجمه (١٥٨) من طريق محمد بن عبيد به .

وأخرجه أحمد ٤٧١/١٣ (٨١١٠)، والبخارى (٤٤٧٩)، والنسائى (١٠٩٨٩) من طرق عن ابن المبارك به، إلا أنه في رواية النسائي موقوفا .

 <sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: « يُغْفُر » . وهي قراءة نافع . ينظر حجة القراءات ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) في ر، ت ١، ت ٢، ت ٣: «يرجعون».

 <sup>(</sup>٥) في ر، م: «شعيرة». وهي رواية الكشميهني. فتح الباري ٨/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢٥/٥٣٥ (٨٢٣٠)، والبخارى ( ٣٤٠٣، ٤٦٤١)، ومسلم ( ٣٠١٥)، والترمذى ( ٢٠١٦)، والترمذى ( ٢٩٥٦)، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٧/١، ١١٩ (٥٧٥، ٥٨٧)، وابن حبان (٦٢٥١) من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٧) يعنى محمد بن إسحاق .

<sup>(</sup>٨) في م: ( حدثت عن ) .

ابنِ جبيرٍ، أو عن عكرمةً ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّ قال : « دَخَلُوا البابَ الذي أُمِرُوا أن يدخُلُوا منه سجِّدًا ، يزحَفُون على أستاهِهم يقولُون : حنطةً في شعيرةٍ » (١)

حدَّ ثنا ابنُ بَشَّارِ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ مَهْديِّ ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ ، عن السَّدِّي ، عن أبي سعدِ (٢) عن أبي الكَنودِ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ اَدْخُلُواْ اَلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ عِن أبي سُجَّدًا وَقُولُواْ عِن أبي الكَنودِ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ اَدْخُلُواْ اللَّهُ : ﴿ فَبَدَلَ اللَّهِ عَن السَّدِينَ وَالْوَا : حِنْطةٌ حمراءُ فيها شَعيرةٌ . فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ فَبَدَلَ اللَّهِ يَكُ لَلُهُ مَلَى اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ : ﴿ فَبَدَلَ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ عَيْرً اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَا عَلَا

حدَّثنى موسى ، قال : حدَّثنا عمرُو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السدِّى : ﴿ وَآدَخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجِّكُ ا ﴾ . فرفَعوا رُءوسَهم وبدَّلوا . فزعَم السُّدِّى ، عن مُرَّة الهَمْدانيّ ، عن ابنِ مسعود أنه قال : إنهم قالوا : هِطى سُمْقاثا أزبه هَرْبا . وهو بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة ، فيها شعرة سوداء . فذلك قوله : ﴿ فَبَدَّلَ النَّيْنِ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلّذِف قِلَ لَهُمْ ﴾ ( ) .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : حدَّثنا أبو أحمدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن المنْهالِ بنِ عمرٍ و ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، عن المنْهالِ بنِ عمرٍ و ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، عن البنِ عباسٍ في قولِه :

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٥٣٥/١، وفيه : عن ابن إسحاق قال : حدثني صالح بن كيسان ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة ، وعمن لا أتهم ، عن ابن عباس . وصالح مولى التوأمة اختلط . وينظر تفسير ابن كثير ١٤١/١ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( سعيد ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٩/١ (٥٨٨) من طريق ابن مهدى به ، دون ذكر ابن مسعود . وأخرجه الطبرانى فى الكبير (٧٠٢٧) من طريق الفريابى ، عن سفيان به عن ابن مسعود . وينظر علل أحمد ١٤٤/٢ ، ١٤٥ (٩٢٢) ، وتفسير ابن كثير ١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩/١ (٥٨٩) عن أبي زرعة ، عن عمرو به ، دون قول السدى .

﴿ آدْخُلُواْ ٱلْبَابِ شُجَكَدًا ﴾ . قال : رُكَّعًا ('' مِن بابٍ صغيرٍ ، فجعَلُوا يَدْخُلُون مِن قِبَلِ أَسْتَاهِهِم ، ويقولُون : حِنْطةٌ . فذلك قولُه : ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَـلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ اللَّذِينَ ظَـلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ اللَّذِينَ ظَـلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ اللَّهُمْ ﴾ ('') .

حدَّ ثنى الحسنُ " بن الزِّبْرِقانِ النَّحَعيُّ ، قال : حدَّ ثنا أبو أُسامة ، عن شفيان ، عن الأعمش ، عن المِنْهالِ بنِ عمرو ، / عن سعيد ، عن ابنِ عباس ، قال : أُمِروا أن يَدْخُلوا رُكَّعًا ويقولوا : ﴿ حِطَّةٌ ﴾ . قال : أُمِروا أن يَسْتَغْفِروا . قال : فجعلوا يَدْخُلون مِن قِبَلِ أَسْتاهِهم مِن بابِ صغير ، ويقولون : حِنطة . يَسْتَهْزِئُون ، فذلك قولُه : ﴿ فَبَدَلَ اللَّهِ مِن طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ اللَّهِ فِي قِبَلَ لَهُمْ ﴾ .

حدَّثنى الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرُ ، عن قَتادةً والحسنِ : ﴿ آدُخُلُوا ٱلْبَاكِ سُجَكَا ﴾ . قالا : دخلوها على غيرِ الجهةِ التي أُمِروا بها ('') ، دخلوها مُتَرَحِّفِين على أوْراكِهم ، وبدَّلوا قولًا غيرَ الذي قِيل لهم ، فقالوا : حبَّةٌ في شَعيرةٍ ('°).

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِ و ، قال : حدَّ ثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّ ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مُجاهدٍ ، قال : (أَمَر موسى قومَه أَن يَدْ خُلوا البابَ سُجَّدًا ويقولوا :

4. 5/1

<sup>(</sup>۱) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «ركوعا».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۱۷/۱ ، ۱۱۹ ( ۵۷۲ ، ۵۷۱ ) ، والحاكم ۲٦٢/۲ من طريق سفيان به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وتقدم طرف منه في ص ۷۱۸ ، ۷۱۸ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الحسين».

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «شعرة». والأثر تقدم تخريجه في ص ٧١٦:

<sup>(</sup>٦ - ٦) كذا . ومن المعلوم أن نبى الله موسى ﷺ قد مات فى التيه الذى عاقبهم الله به بعد خذلانهم إياه وعصيانهم أمره فى دخول بيت المقدس وقتال العمالقة . ولما انقضت المدة التى كتبها الله عليهم . دخلوا بيت المقدس وقاتلوا العمالقة وفتحها الله لهم على يد نبى الله يوشع بن نون . ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب =

حِطَّةً . وطُؤْطِئَ لهم البابُ ليَسْجُدوا ، فلم يَسْجُدوا ، ودخلوا على أدبارِهم ، وقالوا : حِنْطةً (١) .

حدَّثنى المثنَّى ، قال : حدَّثنا أبو حُذيفة ، قال : حدَّثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مُجاهِدٍ : أَمَر موسى قومَه أَن يَدْخُلُوا المسجدَ ويقولوا : حِطَّة . وطُؤطِئَ لهم البابُ ليَخْفِضوا (٢) رءوسَهم ، فلم يَسْجُدُوا ، فدخَلُوا على أَجْنُبِهم (٣) إلى الجبلِ – وهو الجبلُ الذي تَجَلَّى له ربُّه جل ثناؤُه – وقالوا : حِنْطة . فذلك التبديلُ الذي قال اللَّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ فَبَدَّلُ الَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَذِي قِيلَ لَهُمْ .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، [٢/٢و] قال : حدَّثنا وَكَيْعٌ ، عن سفيانَ ، عن الأَعمشِ ، عن المُغمشِ ، عن المُغهالِ ، عن سعيدِ بنِ مُجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَاَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَا ﴾ . قال : فدخلوا على أَسْتاهِهم مُقْنِعي (١) رءوسِهم .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : حدَّثنا أبي ، عن (٥) النضرِ بنِ عَربيٌ (١) ، عن عكرمة : ﴿ وَقُولُوا وَ وَادَخُلُوا اللّٰهِ عَلَيْ مِي رءوسِهم . ﴿ وَقُولُوا مُقْنِعي رءوسِهم . ﴿ وَقُولُوا حِلَّهُ ﴾ . فقالوا : حِنْطة ، حبَّة حمراءُ فيها شَعَرة (١) . قال (٥) : فذلك قولُه : ﴿ فَبَدَّلَ

<sup>=</sup> سجدًا ويقولوا حطة. وينظر تاريخ المصنف ٤٣٢/١ - ٤٤٢، وتفسير ابن كثير ١/ ١٣٩، والبداية والنهاية ٢٢١/٢ – ٢٤٢.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۷۱۳.

<sup>(</sup>٢) في م: «ليقولوا».

<sup>(</sup>٣) في م: «أستاههم»، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: «استهم».

<sup>(</sup>٤) الـمُقْنِع : الرافع رأسَه في السماء . التاج ( ق ن ع ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) في م: «عدى ».

<sup>(</sup>V) سقط من: م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>A) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «شعيرة».

ٱلَّذِيكَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴿(١)

4.0/1

/ حدَّثنا القاسمُ، قال: حدَّثنا الحسينُ، قال: حدَّثنى حجَّاجُ، عن ابن مُحرَيْجٍ، أَقال: قال عطاءٌ في قولِه: ﴿ فَهَـذَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ . قال: أما تبديلُهم فسَمِعْنا أنهم قالوا: حنطةٌ . قال ابنُ مُحرَيجٍ `` : وقال ابنُ عباسٍ : لما دخَلوا قالوا: حبةٌ في شعَرةٍ (``).

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : حدَّ ثنى أبى ، قال : حدَّ ثنى عمى ، قال : حدَّ ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما دخلوا البابَ قالوا : حبةٌ في شعيرةٍ . فبدَّلوا قولًا غيرَ الذي قيل لهم .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكُا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ : يَحُطُّ اللَّهُ بها عنكم ذنبَكم وخَطيئاتِكم . قال : فاسْتَهْزَءوا

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٠/١ عقب الأثر (٩٠٥) معلقا .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣: « شعيرة » .

<sup>(</sup>٤) بعده في م، ت ١: «قال».

<sup>(</sup>٥) في م: « خطاياكم ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨/١ (٥٧٨) من طريق ابن أبي جعفر به إلى قوله: على خده.

به – يعنى بموسى – وقالوا: ما يَشاءُ موسى أن يَلْعَبَ بنا إلا لعِب بنا ، حِطَّةٌ حِطَّةٌ! أَيُّ شيءٍ حطةٌ ؟ وقال بعضُهم لبعض: حِنْطةٌ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَـكَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّـمَآءِ ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤه بقولِه : ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَكُمُوا ﴾ : على الذين فعلوا ما لم يكنْ لهم فعلُه مِن تَبْديلِهم القولَ الذي أمَرهم اللَّهُ أن يَقُولُوه قولًا غيرَه ، ومَعْصيتِهم إياه فيما أمَرهم به ، ورُكوبِهم ماقد نهاهم (اعنه واعن رُكوبِه ﴿ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ .

والرِّجْزُ في لغةِ 'أهلِ الحجازِ' [ ٣/٣ ظ] العذابُ ، وهو غيرُ الرِّجْسِ '" ، وذلك أن (أُ الرِّجْسَ هو النَّثُنُ ). ومنه الخبرُ الذي رُوِي عن النبيِّ عَلِيَّةٍ في الطاعونِ أنه قال : (إنه رِجْزٌ عُذِّب به بعضُ الأمم الذين قبلكم » .

حدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : أَخْبَرَنى يونُسُ ، عن ابنِ شِهابِ، قال : أَخْبَرَنى عامرُ بنُ سعدِ بنِ أبى وَقَاصِ ، عن أُسامةَ بنِ زيدٍ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُمْ قال : « إِنْ هذا الوَجَعَ - أو السُّقْمَ - رِجْزٌ عُذَّب به بعضُ الأمم قبلكم » (٥٠) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من: ر .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « العرب».

<sup>(</sup>٣) في م: ٥ الرجز».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: ﴿ الرَّجْزِ : البُّثرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ۲۲۱۸/ ۹۹) من طريق ابن وهب به .

وأخرجه أحمد ٥/ ٢٠٧، ٢٠٨ ( الميمنية ) ، والبخاري ( ٦٩٧٤) ، ومسلم (٩٦/٢٢١٨) ، وغيرهم من طريق الزهري به نحوه . وينظر تفسير ابن كثير ١/ ١٤٢، ١٤٣.

حدَّثنى أبو شَيْبة بنُ أبى بكرِ بنِ أبى شَيْبة ، قال : حدَّثنا عمرُ بنُ حفصٍ ، قال : حدَّثنى أبى ، عن الشَّيْبانيِّ ، عن رياحِ (١) بنِ عَبِيدة ، عن عامرِ بنِ سعدٍ ، قال : شهِدْتُ أَنْزِل أَسامة بنَ زيدٍ عندَ سعدِ بنِ مالكِ يقولُ : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : « إن الطاعونَ رِجْزُ أُنْزِل على مَن كان قبلكم - أو على بنى إسرائيلَ - » .

وبمثلِ الذى قلْنا فى (٢) ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا مَعْمَرُ ، عن قَتادةَ في قولِه : ﴿ رِجْنَا﴾ . قال : عذابًا (٣) .

حدَّثني المثنَّى ، قال : حدَّثنا آدمُ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبي العاليةِ في قولِه : ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَـكَمُوا رِجْزًا﴾ . قال : الرِّجْزُ الغضبُ ( عَلَى ٱلَّذِينَ ظَـكَمُوا رِجْزًا ﴾ . قال : الرِّجْزُ الغضبُ ( عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَى اللْعَلَالِمُ ع

حُدِّثُتُ عن النِّجابِ ، قال : حدَّثنا بشرٌ ، عن أبي روقِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ رِجْزَا﴾ . قال : كلَّ شيءٍ في كتابِ اللَّهِ جل ثناؤُه من الرِّجزِ يعني به العذابَ (٥) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ: لما قيل لبنى إسرائيلَ: ادخُلوا البابَ سجَّدًا وقولوا: حطةٌ. فَبَدَّل الذين ظَلَموا منهم قولًا غيرَ

<sup>(</sup>١) في م : ( رباح ) .

<sup>(</sup>۲) بعده في م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «تأويل».

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠/١ (٩٣٥) من طريق آدم به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠/١ ( ٥٩٢) عن أبي زرعة ، عن المنجاب به .

الذى قيل لهم ، بعَث اللَّهُ عليهم الطاعونَ ، فلم يُئِقِ منهم أحدًا . وقرَأ : ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ . قال : وبقى الأبناءُ ، ففيهم الفضلُ والعبادةُ التي تُوصَفُ في بني إسرائيلَ والخيرُ ، وهلَك الآباءُ كلُّهم ؛ أهلَكَهم الطاعونُ .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : الرِّجْزُ العذابُ ، وكلُّ شيءٍ في القرآنِ رِجْزُ فهو عذابُ .

/ قال أبو جعفر : وقد دلَّلنا على أن تأويلَ الرِّجْزِ العذابُ . وعذابُ اللَّهِ عزّ وجلّ ٢٠٦/١ أصنافٌ مختلفةٌ ، وقد أخبر جل ثناؤُه أنه أنْزَل على الذين وصَفْنا أمْرَهم الرِّجْزَ مِن السماءِ ، وجائزٌ أن يكونَ ذلك كان طاعونًا ، وجائزٌ أن يكونَ ذلك كان غيرَه ، ولا ذلالةَ في ٢٩/٧و] ظاهرِ القرآنِ ولا في أثرِ عن الرسولِ صلى اللَّه عليه ثابتٍ أيَّ أصنافِ العذاب كان ذلك .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : « فأنزلنا » .

<sup>(</sup>۲) في ر، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «النفس».

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ﴾ .

(اومعنى ذلك: بفِشقِهم).

وقد دلَّلْنا فيما مضَى مِن كتابِنا (٢) على أن معنى الفِسْقِ الخرومجُ مِن الشيءِ ".

فَتَأُويِلُ قُولِهِ: ﴿ بِمَا كَاثُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ . إذن: بما كانوا يَتْرُكُون طاعةَ اللَّهِ فَيَخْرُجُون عنها إلى معصيتِه وخلافِ أمرِه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص ، ر ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ر، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «هذاه.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ص ٤٣٤.

## فهرس الجزء الأول

| الصفحة | رع                                                            | الموضو     |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------|
| (191 - | لتحقيق                                                        | - مقدمة ا  |
| ٣      | لمصنفل                                                        | - مقدمة ا  |
|        | ى البيان عن اتفاق معاني أي القرآن ومعاني منطق من نزل          | - القول في |
|        | من وجه البيان والدلالة على أن ذلك من الله جل وعز هو           | بلسانه     |
|        | ة البالغة مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به باين القرآن        | الحكما     |
| ۸      | ,                                                             | سائر اا    |
|        | لى البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ        | – القول في |
| ١٣     | من بعض أجناس الأمم                                            | غيرها      |
| ۲٠     | ى اللغة التى نزل بها القرآن من لغات العرب                     | – القول في |
|        | ى البيان عن معنى قول رسول الله عَلِيلَةٍ : « أُنزِل القرآن من |            |
| ٦٢     | بواب الجنة » وذكر الأخبار المروية بذلك                        |            |
| ٦٧     | ل الوجوه التي من قِبَلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن          |            |
|        | ض الاخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن           |            |
| ٧١     | ~                                                             | بالرأى     |
|        | ض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن           |            |
| ٧٤     | كان يفسره من الصحابة                                          | 2          |
| ٧٨     | خبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن          | •          |
|        | خبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين                 |            |
| λ ξ    | دًا علمه بالتفسير ومن كان منهم مذمومًا علمه به                |            |
| ۸۹     | ع تأويل أسماء القرآن وسوره وآيه                               |            |
| 1.0    | ع تأويل أسماء فاتحة الكتاب                                    |            |
| 1 . 9  | ي تأويل الاستعاذة                                             | – القول في |

| 111   | تفسير البسملة                                         |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 171   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : ﴿ الله |
| `     | - القول في تأويل فاتحة الكتاب                         |
| 1 & 1 |                                                       |
| 1 & & |                                                       |
|       | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ الرحمن الرحيم ﴾       |
|       | - القول في تأويل قوله جل ذكره : ﴿ يوم الدين ﴾         |
| 109   | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ إِياكُ نَعْبِدُ ﴾    |
|       | - القول في تأويل قوله : ﴿ وإياك نستعين ﴾              |
|       |                                                       |
| 170   |                                                       |
|       | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ الصراط المستقيم ﴾ .   |
|       | - القول في تأويل قوله: ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم       |
| 177   | غير المغضوب عليهم ﴾                                   |
| ١٨٠   | - القول في تأويل قوله : ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾         |
| 19 •  | – القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وَلَا الصَّالَينَ ﴾   |
| 199   | - مسألة يَسأل عنها أهلُ الإلحاد الطاعنون في القرآن    |
| ۲۰۳   | - آخر تفسير سورة فاتحة الكتاب                         |
| ۲٠٤   | - تفسير السورة التي يذكر فيها البقرة                  |
| ۲٠٤   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ الَّهُم ﴾          |
| ۲۲۸   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ ذلك الكتاب ﴾       |
| 771   | - القول في تأويل قوله: ﴿ لا ريب فيه ﴾                 |
| 777   | - القول في تأويل قوله جلُ ثناؤه : ﴿ هَدَى ﴾           |
|       | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ للمتقين ﴾          |
| ۲٤    | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ الذين يؤمنون ﴾     |
| 7 £ 1 | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ بالغيب ﴾           |
|       | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ ويقيمون الصلاة ﴾   |
| •     |                                                       |

| 7 2 9 | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَمُمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفُقُونَ ﴾           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ والذين يؤمنون بما أنزل إليك                   |
| ۲۰۰   | وما أنزل من قبلك ﴾                                                               |
| 701   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَبِالْآخِرَةُ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾              |
| 707   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ أُولِئِكُ على هدِّي من ربهم ﴾                 |
| ۲۰٦   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾                          |
| ۲۰۸   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ إِن الذين كَفُرُوا ﴾                          |
|       | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ سواء عليهم ءأنذرتهم                           |
| ۲٦٣   | أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾                                                         |
|       | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ ختم الله على قلوبهم                             |
| 770   | وعلى سمعهم،                                                                      |
| 779   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وعلى أبصارهم غشاوة ﴾                          |
| ۲٧٤   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ ولهم عذاب عظيم ﴾                              |
|       | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ آمِنَا بِاللَّهِ |
| ۲٧٤   | وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ﴾ أ                                                 |
| ۲۷۹   | - القول في تأوِيل قوله جل ثناؤه : ﴿ يخادعون الله والذين آمنوا ﴾                  |
| ۲۸۳   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَمَا يَخْدُعُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُم ﴾        |
| ۲۸٥   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾                           |
| ۲۸۲   | – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فِي قلوبهم مرض ﴾                              |
| ۲۹۱   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾                              |
| ۲۹۳   | – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ بِمَا كَانُوا يَكَذَّبُونَ ﴾                  |
|       | – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَهُمُ لَا تَفْسُدُوا          |
| 797   | في الأرض،                                                                        |
| Y99   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ قالوا إنما نحن مصلحون ﴾                       |
|       | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ أَلَا إِنَّهُم هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكُنَّ   |
| ۳۰۱   | لا يشعرون ﴾                                                                      |

|         | – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.۱.    | الناس ﴾                                                                                                                       |
| 4.7.    | – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ﴾                                                              |
|         | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ أَلا إِنهِمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكُنَّ ۗ                                                 |
| ۳ . ٤ . | لا يعلمون ﴾                                                                                                                   |
| ٣٠٦.    | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا﴾                                                                     |
| ۳۱۱.    | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ إَنَّمَا نَحْنَ مُسْتُهْزُءُونَ ﴾                                                          |
| 717.    | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ الله يستهزئ بهم ﴾                                                                          |
| T11.    | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَيُمَدُّهُم ﴾                                                                             |
| ۳Ý • .  | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَي طَغَيَانُهُم ﴾                                                                            |
| 477.    | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ يعمهون ﴾                                                                                     |
|         | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ أُولئك الذِّينِ اشتروا                                                                       |
| ٣٢٤.    | الضلالة بالهدى ﴾                                                                                                              |
| ٣٣٠.    | - القول في تأويل قوله : ﴿ فما ربحت تجارتهم ﴾                                                                                  |
| TTT .   | - القول في تأويل قوله : ﴿ وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ . ﴾                                                                       |
| TTT .   | - القول في تأويل قوله : ﴿ مثلهم كمثل الذَّى استوقد نارًا ﴿                                                                    |
| T 20 .  | - القول في تأويل قوله : ﴿ صم بُكم عمى ﴾                                                                                       |
| ۳٤٨     | - القول في تأويل قوله : ﴿ فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴾                                                                            |
| ۳٥٠.    | - القول في تأويل قوله تعالَى ذكره : ﴿ أُو كُصِيبِ مِن السماء ﴾                                                                |
| T07 4   | - القول في تأويل قول الله جل ثناؤه : ﴿ فيه ظلمات ورعد وبرق ﴾                                                                  |
| ۳۸۱     | - القول في تأويل قوله: ﴿ ولو شاء الله لُذهب بسمعهم وأبصارهم ﴾                                                                 |
| ۳۸٤     | - القول في تأويل قوله جلُّ وعز : ﴿ إِن الله على كل شيء قدير ﴾                                                                 |
|         | - القول في تأويل قوله جلِّ وعز : ﴿ إِن الله على كل شيء قدير ﴾<br>- القول في تأويل قوله جلَّ وعز : ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم |
| ۳۸٤     | الذي خلقكم ﴾                                                                                                                  |
| ۳۸٦     | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ لعلكم تتقون ﴾                                                                                 |
| ۳۸۷     | - القول في تأويل قوله جلُّ وعز: ﴿ الذي جعل لكم الأرض فراشًا ﴾                                                                 |

| ۳۸۸.         | - القول في تأويل قوله جلُّ وعز : ﴿ والسماء بناء ﴾                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وأنزل من السماء ماء فأخرج به                   |
| ٣٩٠.         | من الثمرات رزقًا لكم ﴾                                                            |
| ٣٩٠.         | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فلا تجعلوا لله أندادًا ﴾                       |
| ۳۹۲.         | - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وأنتم تعلمون ﴾                                   |
|              | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وإنَّ كنتم في ريب مما نزلنا                    |
| T90.         | على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ﴾                                                   |
|              | - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وادعو شهداءكم من                                 |
| <b>799</b> . | دون الله إن كنتم صادقين ﴾                                                         |
| ٤٠٢.         | - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ﴾                       |
|              | – القول في تأويل قوله جل وغز : ﴿ فَاتَقُواْ النَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا ۚ         |
| ٤٠٣.         | الناس والحجارة ﴾                                                                  |
| ٤.0          | - القول في تأويل قُوله جل وعز : ﴿ أعدت للكافرين ﴾                                 |
|              | - القول في تأويل قوله جل وعز: ﴿ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات                  |
| ٤.0          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                           |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا               |
| ٤٠٧          | هذا الذي رزقنا من قبل ﴾                                                           |
| ٤١٢          | – القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وأتوا به متشابهًا ﴾                              |
| 119          | - القول في تأويل قوله : ﴿ ولهم فيها أزواج مطهرة ﴾                                 |
| ٤٢٢          | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وهم فيها خالدون ﴾                              |
| 1            | - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ إِن الله لا يستحيي أَن يضرب مثلًا م              |
| 277          |                                                                                   |
|              | بعوضة فما قوقها ﴾                                                                 |
| 241          | من ربهم ﴾                                                                         |
| 247          | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ يَضِلُ بِهُ كَثِيرًا وَيَهِدَى بِهُ كَثِيرًا ﴾ |
| ٤٣٤          | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَمَا يَضِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسَقِينَ ﴾       |

|       | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ الذين ينقضون عهد الله من                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٥   | بعد میثاقه که                                                                 |
| ٤٤٠ ﴿ | - القول في تأوَّيل قوله جل ثناؤه : ﴿ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل           |
| ٤٠٤٠١ | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ ويفسدون في الأرض ﴾                         |
| ٤٤١   | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ أُولئك هُمُ الحَاسِرُونَ ﴾                   |
|       | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ كَيْفَ تَكَفُّرُونَ ثُمَّ إليه               |
| ٤٤٣   | ترجعون ﴾                                                                      |
|       | - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في                        |
| ٤٥١   | الأرض جميعًا ﴾                                                                |
| ٤٥٤   | – القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ ثم استوى إلى السماء ﴾                        |
| ٤٦٥   | – القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وَهُو بَكُلُّ شَيْءَ عَلَيْمٍ ﴾              |
| ٤٦٦   | – القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ ﴾                       |
| ٤٧٢   | – القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ لَلْمَلَائِكَةَ ﴾                            |
| ٤٧٥   | – القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ إِنِّي جَاعَلُ فَي الأَرْضِ ﴾                |
| ٤٧٦   | – القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ خليفة ﴾                                      |
|       | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ قالوا أَتْجَعَلُ فِيهَا مِن يَفْسِدُ       |
| ٤٨٢   | فيها ويسفك الدماء ﴾                                                           |
|       | - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ ونحن نسبح بحمدك                              |
| ٥٠٢   | ونقدس لك ﴾                                                                    |
| 0.0   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ ونقدس لك ﴾                                 |
| ۰۰۷   | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . |
| ٠١١   | - القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ وعلم آدم ﴾                                    |
| ٥١٤   | - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ الأسماء كُلُّها ﴾                            |
| ٠١٩   | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ ثم عرضهم على الملائكة ﴾                    |
| ٠٢١   | - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ فقال أَنبئوني ﴾                              |
| ٠ ٢٢  | - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ إِن كنتم صادقين ﴾                          |
|       |                                                                               |

| – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ﴾                                                                 |
| - القول في تأويل قوله جِلُ ثناؤه : ﴿ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم                                |
| غيب السماوات والأرض ﴾                                                                          |
| – القول في تأويل قوله جل ثناُّؤه : ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا                                  |
| <u>لآدم</u>                                                                                    |
| القول في معنى : ﴿ إبليس ﴾                                                                      |
| – القول في تأويل قُوله جلُّ ثناؤه : ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت                                    |
| وزوجك الجنة ﴾                                                                                  |
| – القول في تأويل ْقوله جل ثناؤه : ﴿ وكلا منها رغدا حيث شئتما ﴾ ٩٤٥                             |
| – القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ وَلا تقربا هذه الشجرة فتكونا ` .                              |
| من الظالمين ﴾                                                                                  |
| - القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ فأزلهما الشيطان عنها ﴾                                        |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ فَأَخْرِجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهُ ﴾ ٥٧٠                      |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وقلنا اهبطوا بعضكم عُدو ﴾ ٥٧١                               |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وَلَكُم فِي الأَرْضِ مُسْتَقَر ﴾ أسبتقر الله عنه المراض مستقر |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ ومتاع إلى حين ﴾                                               |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾ ٥٧٩                                  |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ﴾ ٨٧٥                          |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ اهبطوا منها جميعًا ﴾                                                 |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فإما يأتينكم منى هدِّي ﴾                                    |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فمن تبع هداى خالدون ﴾ ٩ ٥٠                                  |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ يَا بَنِّي إِسْرَائِيلَ ﴾                                   |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ اذكروا نعمتي التي أنعمت                                     |
| علیکم ﴾                                                                                        |
| - القول في تأويل قوله جل وعز: ﴿ وأوفوا بعهدى أوف بعهد كم ﴾ ٢٠٠٠ ٥                              |

| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وإياى فارهبون ﴾ ٩٨٠                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وَآمَنُوا بِمَا أَنزِلْتَ مُصِدَقًا لَمَا مَعْكُم ﴾ ٩٩٥          |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وَلا تَكُونُوا أُولَ كَافُرُ بِه ﴾                               |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثُمَّنَا قَلْيلًا ﴾ ٢٠٣              |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وإياى فاتقون ﴾                                                   |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَلا تُلْبُسُوا الْحَق بِالْبِاطِل ﴾ ١٠٥                       |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَتَكْتُمُوا الْحَقُّ وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ ٢٠٧              |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة                                      |
|                                                                                                   |
| واركعوا مع الراكعين ﴾ ١١١                                                                         |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالْبُرُ وَتُنْسُونَ<br>أن حريم        |
| أنفسكم،                                                                                           |
| – القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ﴾ . ٦١٦                           |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ ٢١٧                                 |
| – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ﴾ ٦٢١                            |
| – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ الذين يظنون ﴾                                                  |
| – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ أنهم ملاقوا رَبُّهم ﴾ ٦٢٥                                      |
| – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وأنهم إليه راجعونْ . ﴾ ٦٢٨                                     |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْ كُرُوا نَعْمَتِي الَّتِي أَنْعُمَتَ |
| عليكم ﴾                                                                                           |
| – القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وأنى فضلتكم على العالمين ﴾ ٢٢٩                                   |
| – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ واتقوا يومًا لا تجزى نفس                                       |
| عن نفس شيئًا ﴾                                                                                    |
| – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَلا يَقْبَلُ مَنْهَا شَفَاعَةً ﴾ ٦٣٥                          |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وَلا يَؤْخَذُ مَنْهَا عَدَلَ ﴾ ٦٣٧                               |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وَلا هُمْ يَنْصِرُونَ ﴾                                          |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وَإِذْ نَجِينًا كُمْ مِنْ آلَ فَرَعُونَ ﴾                        |
| ™ الفول في ناويل فوله جل و عر · مي وإد جيب هم س ان عر عوب الله · ·                                |

| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ يسومونكم سوء العذاب ﴾ ٢٤٤                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ﴾ ٦٤٥           |
| - القول في تأويل قوله تعالى ذكره : ﴿ وَفِي ذَلَكُمْ بِلاءِ مِن رَبِّكُمْ       |
| عظیم ﴾                                                                         |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وإذ فرقنا بكم البحر ﴾ ٢٥٤                     |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فَأَنجيناكم وأُغْرِقنا آلْ فرعون            |
| وأنتم تنظرون ﴾                                                                 |
| – القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وَإِذْ وَاعْدُنَا ﴾                           |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ موسى ﴾ أ                                      |
| – القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ أربعين ليلة ﴾                                 |
| – القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ ثم اتخذتم العجل من بعده ﴾ ٦٦٨                 |
| – – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وأنتم ظالمون ﴾ ٦٧٥                        |
| – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ ثم عفونا عنكم من بعد                        |
| ذلك لعلكم تشكرون ﴾                                                             |
| – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وإذا آتينا موسى الكتاب                      |
| والفرقان لعلكم تهتدون، ١٧٦                                                     |
| – القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وإذ قال موسى لقومه يا قوم هو                |
| التواب الرحيم ﴾                                                                |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِذْ قَلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَوْمَنَ لَكَ حَتَّى |
| نرى الله جهرة ﴾                                                                |
| - القوِل في تأويل قوله جل وعز : ﴿ فأخذتكم الصاعقة                              |
| وأنتم تنظرون ﴾                                                                 |
| - القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ ثم بعثناكم من بعد موتكم                     |
| لعلكم تشكرون ﴾                                                                 |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وظللنا عليكم الغمام ﴾                         |
| - القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ وأنزلنا عليكم المن ﴾                          |

| القول في تأويل قوله جل وعز : ﴿ والسلوى ﴾                                           | _ |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| القوُّل في تأويلَ قوله جل ثناؤه : ﴿ كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ ٧١٠                 |   |
| القول في تأويل قوله جلُّ وعز : ﴿ وَمَا ظُلْمُونَا وَلَكُنَ كَانُوا                 | _ |
| أنفسهم يظلمون ﴾                                                                    |   |
| القول في تأويل قولُه جل ثناؤه : ﴿ وَإِذْ قَلْنَا ادْخُلُوا هِذْهُ الْقُرِيةُ ﴾ ٧١٢ | _ |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فكلوا منها حيث شئتم رغدًا ﴾ ٢١٣ ٧١٣               | _ |
| القول في تأويل قوله جل وعز: ﴿ وقولوا حطة ﴾٥٧١                                      | _ |
| القول في تأويل قوله جلُّ وعز: ﴿ نغفر لكم ﴾                                         | _ |
| القول في تأويل قوله جلُّ وعز : ﴿ خطاياكُم ﴾                                        | _ |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وِسنزيد الْمُحسنين ﴾٧٢٢                           | _ |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فَبدل الذين ظلموا قولًا غير                       | _ |
| الذي قيل لهم ﴾                                                                     |   |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزًا                     | _ |
| من السماء ﴾                                                                        |   |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ ﴾٧٣٢                    | _ |

## تم الجزء الأول بحمد الله ومنّه

ويليه الجزء الثاني ، وأوله : القول في تأويل قوله تعالى :

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالْبُرِ وَتُنْسُونَ أَنْفُسُكُمْ .... ﴿ .